# جاك أتالى



# اليهود والعالم والمال

التاريخ الاقتصادي للشعب اليهودي



ترجمة: عاصم عبد ربه تميم فتح الباب

2676

Bar Ai Hone . Hincak

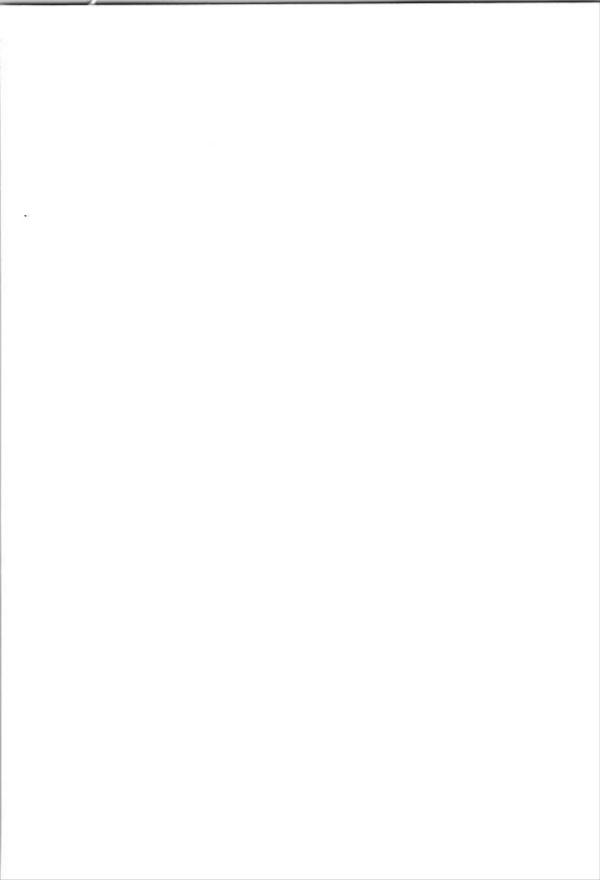

# اليهودوالعالموالمال

التاريخ الاقتصادي للشعب اليهودي

المركز القومى للترجمة

تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

- العدد: 2676

- اليهود والعالم والمال: التاريخ الاقتصادي للشعب اليهودي

- جاك أتالي

- عاصم عبد ربه، وتميم فتح الباب

- الطبعة الأولى 2019

هذه ترجمهٔ كتاب: Les Juifs, le Monde et l'Argent Par: Jacques Attali Copyright © Librairie Artheme Fayard 2002.

All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركل القومى للترجمة 
٢٧٣٥٤٥٥٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ قالم 
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

# اليهودوالعالموالمال

التاريخ الاقتصادي للشعب اليهودي

تأليف جاك أتالى ترجمة: عاصم عبد ربه تميم فتح الباب



#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشنون الفنية

أتالى ، جاك

اليهود والعالم والمال: التاريخ الاقتصادى للشعب اليهودى . تأليف: جاك أتالى . ترجمة: عاصم عبد ربه؛ تميم فتح الباب .

عاليف. بجان النالي ، ترجمه، عاصم عبد رب. تم ط١ – القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١٩

۷۰۰ ص ؛ ۲۶ سم

١ - اليهود - التاريخ .

٢ - اليهود -- أحوال اقتصادية .

(أ) عبد ربه ، عاصم (مترجم) .

(ب) فتح الباب، تميم (مترجم مشارك).(ج) العنوان

909,9.4

رقم الإيداع ١٩٨٧٩ / ٢٠١٤

الترقيم الدولى 1 - 866 - 718 - 977 - 978 طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

## الحتويات

| 15 | <b>شكر</b>                                    |
|----|-----------------------------------------------|
| 23 | مقدمة                                         |
| 17 | كلمة المترجم                                  |
|    | الباب الأول                                   |
|    | سفر التكوين                                   |
|    | (۲۰۰۰ق.م/۲۰۰۰)                                |
| 30 | ١ - حتى الوصول إلى مصر: من المقايضة إلى الفضة |
| 30 | إيش و آدم                                     |
| 32 | من إبراهيم إلى يعقوب                          |
| 39 | ٢ - إسرائيل في مصر : من الفضة إلى الذهب       |
| 39 | ثراء المنفى                                   |
| 41 | تحسن الاقتصاد                                 |
| 44 | المنفي والحرية                                |
| 49 | ٣- مغزى الكلمات                               |
| 49 | البداوة و التجريد                             |
| 50 | الكينونة والملكية                             |
| 50 | المال                                         |
| 52 | الدفع                                         |
| 53 | القيمة                                        |
| 53 | التجارة                                       |

| 53  | ٤ - قضاة و ملوك : من الذهب إلى النقود                 |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 54  | قضاة                                                  |
| 59  | صامويل وشاؤل                                          |
| 60  | داوود و سليمان                                        |
| 64  | المعتقدات الأولى                                      |
| 69  | يهوذا والسامرة                                        |
| 72  | من نينوي إلى بابل                                     |
| 75  | ٥ - المنفى الأول في بابل ، من النقود إلى مهنة التمويل |
| 75  | الاستضافة                                             |
| 78  | العقيدة الاقتصادية في بلاد الشتات                     |
| 80  | ٦- العودة إلى فلسطين : من التمويل إلى الإفلاس         |
| 81  | التالان، الفرس، الهيكل،                               |
| 85  | الإسكندرية                                            |
| 93  | تحت سلطة روما                                         |
| 102 | تدمير الهيكل                                          |
|     | الباب الثانى                                          |
|     | سفر المخروج                                           |
|     | (1·97-V·)                                             |
| 108 | ١ – مع روما ويدون الهيكل                              |
| 108 | أول شبكة من البدو الرُحل                              |
| 109 | قوانين الاحتلال: المال الأساسي                        |
| 116 | الحرب الثانية: والتلمود الأول                         |

| – مسيحيون و يهود أمام المال            | . 4 |
|----------------------------------------|-----|
| مال خصب، مال عقيم                      |     |
| السجن البيزنطى                         |     |
| الفانداليون شعب مضياف: الحاجة إلى تجار |     |
| - بابل، قلب العالم                     | ٣   |
| أقوياء في بابل                         |     |
| السمعة والسند المالي (الكمبيالة)       |     |
| - المذهب الاقتصادي الجديد              | - £ |
| التلمود والمال                         |     |
| الكتابة والنقود                        |     |
| أحب الله بكل ما تملك                   |     |
| العلاقة المالية بالأشياء والأجساد      |     |
| سوق نزيه : السعر العادل والحقيقي       |     |
| الملكية                                |     |
| النساء والأرض                          |     |
| التوريث                                |     |
| العمل من أجل الحياة                    |     |
| الفقر غير المحتملالفقر غير المحتمل     |     |
| فريضة أن يكون المرء خيرًا              | •   |
| إقراض المال                            |     |
| مجتمع إيثاري بالضرورة: «إصلاح العالم»  |     |

| 164 | ٥ - بين روما وبيزنطة : فرصة إسرائيل الجديدة                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 164 | البابا ضد بيزنطة                                                    |
| 167 | محاولة أخيرة في يهودا                                               |
| 169 | ٦ - سعداء كما كانوا في بلاد الإسلام                                 |
| 169 | تجاريهود ومولد الإسلام                                              |
| 173 | أورشاليم و بابل تدخلان الإسلام                                      |
| 177 | تجار يهود وأول يهود البلاط                                          |
| 180 | بغدانيون والرزنية                                                   |
| 181 | وزراء عظام ويهود بؤساء                                              |
| 184 | النقل في قرطبة                                                      |
| 185 | ٧ - أوائل المصرفيين المسيحيين                                       |
| 185 | فرنساالميروفنجية                                                    |
| 188 | العصر الكارلونجي الذهبي                                             |
| 191 | اليهونية في ظل النظام الإقطاعي                                      |
| 194 | يهود الأسواق الموسمية                                               |
| 197 | ٨ - التجار اليهود يمرون إلى الغرب                                   |
|     | الباب الثالث                                                        |
|     | سضر اللاويين                                                        |
|     | ( 1VA4 - 1.47 )                                                     |
| 206 | ١ - السفر بعيدُ انحو الشرق ( العام ١٠٠٠) من بيزنطة ومن ديار الإسلام |
| 206 | شيكات ومحاسبة                                                       |

| 212   | فلفل وعملات ورقية                                    |
|-------|------------------------------------------------------|
| 213   | الاندفاع نحو الغرب                                   |
| 214   | ٢ – مقرضون وعرضة للبيع (١٠٠ – ١٢٦٠)                  |
| 214   | أسواق موسمية و موانئ                                 |
| 219   | حياة الطوائف                                         |
| 221   | سماسرة وحرفيون                                       |
|       | الفائدة بين اليهود                                   |
| 233   | العلاقات مع الآخرين: مكروهون بسبب ما يسدونه من خدمات |
| 237   | الحملات الصليبية : الدفع أو الموت                    |
| 249   | ٣ – المال بدون اليهود (١٢٦٠ – ١٤٩٢)                  |
| 249   | مصرفيون جُدد                                         |
| 253   | تغيير الذاكرة ( ١٢٦٠ – ١٣٠٠ )                        |
| 256   | النهضة عبر الطاعون الكبير                            |
| 261   | توسكان والبندقية                                     |
| 264   | ٤ - من بلاد الإسلام ومن بولندا ( ١٢٦٠ - ١٤٩٢ )       |
| 264   | مماليك، عثمانيون، مغول                               |
| 266   | الوصول إلى أوروبا الشرقية                            |
| 269 - | ه - تمويل الاكتشاطات: الانزواء ( ١٠٠٠ - ١٤٩٢ )       |
| 269   | الزمن الإسباني                                       |
| 273   | بحارة ومكتشفون                                       |

| 275 | متحولون وخنازير                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 291 | تغيير ديانات                                     |
| 291 | منافي أمريكا                                     |
| 297 | ٣ - يهودية الشرق، تجاربدلاء (١٤٩٢ - ١٧٠٠)        |
| 297 | ديار الإسلام                                     |
| 308 | القرنان الذهبيان في بولندا                       |
| 318 | ٧ - يهود الأميروالأمراء بلايهود ( ١٤٩٢ - ١٧٠٠ )  |
| 318 | الجيتو (حارات اليهود) أوليفورنLivourne،          |
| 325 | من لوثر إلى يهود البلاط                          |
| 331 | ٨ يهود غير شرعيين في قلب العاصمة ( ١٤٩٢ – ١٧٠٠ ) |
| 332 | من مونتاني إلى كوليير                            |
| 336 | من شیلوك الی کرومویل من شیلوك الی کرومویل        |
| 342 | وسط أموال الآخرين: في الفلاندر                   |
| 351 | ٩ - العوالم الثلاثة الجديدة ( ١٤٩٢ - ١٧٠٠ )      |
| 351 | من إفريقيا إلى الهند                             |
| 351 | مجهزو السفن اليهود                               |
| 352 | شركات الهند                                      |
| 354 | الهند والصين                                     |
| 356 | المستعمرات الإسبانية                             |
| 356 | مستعمرات البرتغال                                |
| 359 | . تبغ وسكر                                       |
| 361 | المستعمرات الإنجليزية                            |

| 363 | ١٠ - حياة وموت الأمم في القرن الثامن عشر                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 364 | غفوة الإسلام                                                    |
| 365 | نهاية بولندا                                                    |
| 369 | أول يهودي البلاط                                                |
| 370 | ١١ - متعهدو البلاط والثورة الصناعية (١٧٠٠ - ١٨٠٠)               |
| 370 | يهود مقبولون في فرنسا وإيطاليا                                  |
| 375 | متعهدو البلاطات الملكية في ألمانيا و النمسا                     |
| 382 | تراجع في هولندا                                                 |
| 386 | ثورة مالية في بريطانيا العظمى                                   |
| 388 | الأمل الأمريكي                                                  |
|     | الباب الرابع                                                    |
|     | سفر الأعداد                                                     |
|     | ( 1980 - 1VA4 )                                                 |
| 397 | ١ – متصلون بالثورة الصناعية                                     |
| 397 | کل شخص ملزم بنفسه                                               |
| 413 | اليهود في الصناعة الأوروبية: اتصال                              |
| 418 | البنك اليهودي في الثورة الصناعية الأوروبية                      |
| 433 | تأثير البنوك اليهودية على السياسة الأوروبية في القرن التاسع عشر |
| 436 | ٧ - خيالات ثلاثة                                                |
| 437 | خيال أول: من سان سيمون إلى إنفائتان                             |
| 440 | خيال ثان : من ماركس إلى درومون                                  |
| 449 | خيال ثالث : من فيبيير إلى سومبارت                               |

| 455 | ٤ – أربعة مواطن للنشأة                         |
|-----|------------------------------------------------|
| 456 | رحم الاشتراكية: اليهودية الروسية حتى عام ١٩١٧  |
| 474 | رحم التحليل النفسى: يهود ڤيينا                 |
| 478 | رحم أمركة العالم: الولايات المتحدة في القرن ١٩ |
|     | رحم الصهيونية: التطلعات الأولى نحو فلسطين      |
| 527 | ٤ - قانون العدد                                |
| 527 | نهاية الإمبراطوريات                            |
| 535 | مولد الاتحاد السوفيتي                          |
| 542 | ه - الجديد، الأزمة، القديم فيمار و وول ستريت   |
| 554 | هوليوود                                        |
| 561 | أورشليمأ                                       |
| 571 | ٢ - اقتصاد المحرقة                             |
| 572 | اقتصاد الاستيلاء على السلطة                    |
| 574 | مصادرة المتلكات                                |
| 581 | اعتقال                                         |
| 582 | عمل إجباري                                     |
| 585 | المحرقة الحرفية أولاً                          |
| 587 | الإبادة الصناعية                               |
|     | الباب الخامس                                   |
|     | سفر التثنية                                    |
|     | (1980)                                         |
| 601 | ١ - الأراضى و الكتاب                           |
| 601 | عودة إلى الأرض                                 |

| إسرائيل – هل هي دولة يهودية ؟             |     |
|-------------------------------------------|-----|
| صحوة يهود المهجر                          |     |
| للخلاص من أسطورة المال اليهودي            |     |
| ماذا تبقى من مناهضة السامية ؟             |     |
| – لا حضر مقيمون بدون بدو رحـل             | 4   |
| الاستكشاف                                 |     |
| الربط                                     |     |
| الابتكار                                  |     |
| البقاءا                                   |     |
| - حلقة الوصل بالشرف ، إسرائيل             | ۳   |
| غايات الحرب، صور الحـــرب                 |     |
| لا وجود لإسرائيل بدون فلسطين              |     |
| من الشرق إلى الغرب                        |     |
| - حلقة الوصل بالغرب                       | - ٤ |
| طوائف الخارج (الشتات)                     |     |
| الفناء عبر فقدان التميز                   |     |
| الفناء عن طريق الاختلاف                   |     |
| ه - من الغرب إلى الشرق الانفتاح أو الزوال |     |
| عابرون ناقلون من الشرق ومن الغرب          |     |

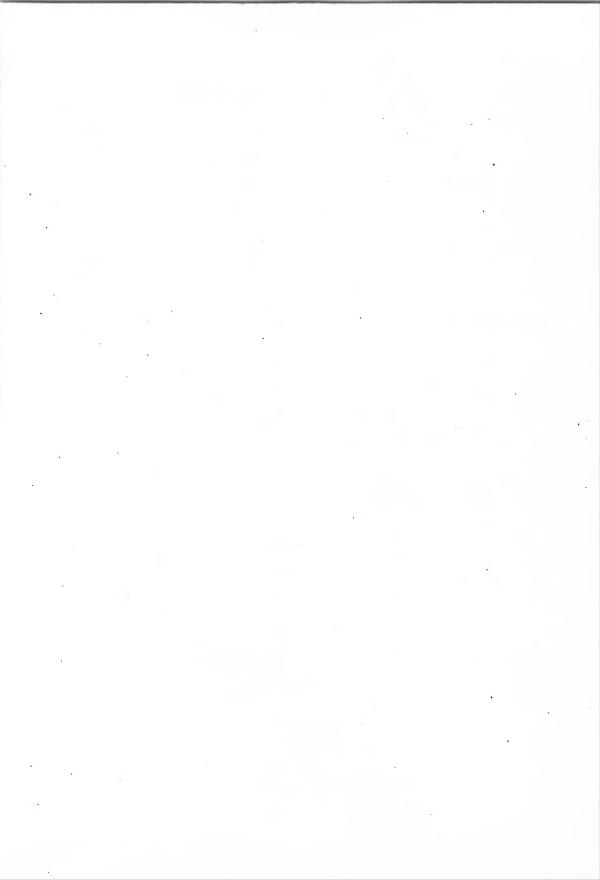

### شكــر

إلى

السيد الحاخام الأكبر رينيه سيرا Rene Sirat، السيد الحاخام دانييل فارى Marc – Alain Ouaknin، السيدة چان بلان أوكنان Marc – Alain Ouaknin، السيدة چان أوزنيه Jaques Bendelaz، السيد رونى بروكنر Ronnie Bruckner، السيد رينه كلايتمان Rene Cleitman، السيد شارل إندرلان Charles، السيد سارل إندرلان Ronnie Bruckner، السيد دونى ماراقال Donis Maraval، الذين تفضلوا بمراجعة ومناقشة مخطوطة هذا العمل كليا أو جزئيا معى. إلى السيدة چان أوزنيه التى تفضلت بمراجعة قوائم مراجعه ومصادره. لهم منى كل الشكر و التقدير. من البديهي أن أنوه بأننى أتحمل وحدى مسئولية أى خطأ أو حكم تقديري ورد بالعمل.

جدير بالذكر: أنه كان على أن أتخير لكل واقعة تاريخا من بين عدة تواريخ أوردها مؤرخون مختلفون. و لكل اسم علم، اسم شخص أو مكان، كان على أن ألتزم تهجئة واحدة بينما استخدم المؤلفون المختلفون العديد منها.

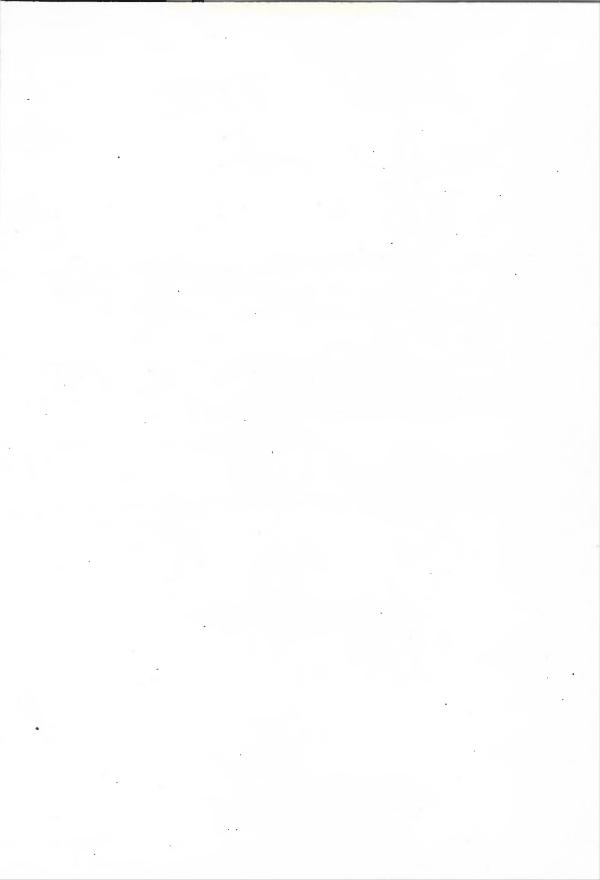

## كلمة المترجم

الحقيقة أننا لا نضيف جديدًا إن قلنا إن موضوع الكتاب شائك وملتبس، وإن سهام . النقد لابد أن تصيب من يتصدى للكتابة عنه، وإن حاول أن يكون موضوعيًا قدر ما يستطيع. ولنا في موسوعة الدكتور عبد الوهاب المسيرى عن اليهودية والصهيونية خير دليل على ذلك، فقد تعرض الدكتور المسيرى (رحمه الله) لانتقادات الجميع. لقد رأينا من يتهمونه بمحاباة اليهود ويطعنون في عروبته بل وفي إسلامه، كما رأينا من يصفونه بمعاداة السامية ويتوعدونه بالويل والثبور.

كرس الدكتور جاك أتالى، مؤلف الكتاب، عمله الضخم، الذى يضاف إلى آلاف المؤلفات التى تناولت هذا الموضوع، لإيضاح مراحل تاريخ علاقات اليهود بغيرهم من الجماعات الإنسانية وبالمال .. عصب الحياة. ابتداءً من العام ألفين قبل الميلاد وحتى وقتنا الراهن، بل إنه قد حاول استطلاع ما سيكون عليه الحال نحق عام ٢٠٥٠ .

طرح المؤلف العديد من الأسئلة التي كان بعضها جارحًا وتولى بنفسه الإجابة عنها مقدما في كل حالة وجهتى نظر، إحداهما موالية والأخرى معارضة تاركًا للقارئ حرية الاختيار، وإن بدا لنا أن أتالى كان يلتمس العذر لليهود في كل مرة.

اعتمد المؤلف على توراة موسى وربط بين كل سفر من أسفارها وبين المراحل الخمسة الأساسية لتاريخ اليهود الحقيقي. وهنا يجب أن نلفت إلى أن علماء الآثار ينكرون الطرح التوراتي تمامًا لأنه لا يستند إلى أية آثار مادية.

نستطيع أن نقول باطمئنان إن الكتاب لا يتبنى خطابًا صهيونيًا، وإن نهايته توضح هذا بكل جلاء. غير أن ذلك لا يمنع من أن تكون لنا بعض الملاحظات المتعلقة باختيارات الكاتب لمفرداته، والتى رأينا فيها يهوديته، وهو أمر إنسانى، تتغلب على موضوعيته خاصة في ما يتعلق بفلسطين ونذكر منها على سبيل المثال:

فى السطور الأخيرة من الفقرة الثانية من صفحة ٩٤٥ من الأصل الفرنسى يقول الكاتب: إن بقية فلسطين كانت تضم أخلاطا من السكان لا تجمعهم أى هوية وطنية واحدة وإن هؤلاء السكان قد جاءوا إليها من سوريا، ولبنان، والسعودية وأماكن أخرى. متناسيًا عوامل اللغة والدين والتاريخ لهؤلاء السكان! وهنا يحق لنا أن نتساءل عن ماهية الهوية الوطنية الواحدة التى جمعت بين المهاجرين اليهود الهاربين من جحيم المذابح فى روسيا ومن سجونهم المفتوحة فى المجر وشرق أوروبا وألقت بهم فى فلسطين فى أوائل ثلاثينيات القرن الماضي! خاصة أن هرتزل، كما يقول الكاتب آنفا فى صفحة ١٩٥ - قد تجنب بقدر ما يستطيع أى نقاش حول طبيعة الهوية اليهودية فى خطابه أمام المؤتمر الصهيونى الثالث.

في الفقرة الأخيرة من صفحة ٩٨ ومطلع صفحة ٩٩ من الأصل الفرنسي، يقول الكاتب: إن رئيسي الوزراء البريطاني السير ماكدونالد، قد تراجع، في عام ١٩٢٢، عن قراراته بوضع بعض القيود على هجرة اليهود إلى فلسطين بعد الأحداث التي راح ضحيتها ١٣٥ يهوديًا، و١١ عربيًا (في الجليل وفي حيفا). وذلك بعد استقالة حاييم وايزمان وفليكس فاربورج (المتفقين هذه المرة رغم خلافاتهما الدائمة) دون أن يوضح لنا أسباب هذا التراجع مرجعا ذلك إلى استقالة الرجلين فقط. فهل احتوى نص قرار الانتداب البريطاني، الذي أقر إنشاء الوكالة اليهودية على ما يشير إلى حتمية بقاء وايزمان وفاربورج في مجلس إدارة تلك المنظمة الصهيونية ؟

يقول الكاتب في معرض حديثه عن التغيرات السكانية المتوقعة في المنطقة العربية، الفقرة الأخيرة من صفحة ٧٠٠: إن اختلال التوازن السكاني سيكون أسرع وتيرة إذا تم الاعتراف «بحق العودة » لأبناء فلسطين الذين « غادروا » عام ١٩٤٨ . إلا إذا اعترف على الأقل بنفس الحق لأبناء اليهود الذين « طردوا » من البلاد العربية في نفس الوقت . إن ما استوقفنا، بصرف النظر عن السياق، هو اختيار الكاتب لمفرداته، فنراه في حال الحديث عما حل بعرب فلسطين عام ١٩٤٨ يستخدم اسم المفعول من فعل «Partir » الذي ينصرف إلى معانى : ذهب ، انصرف، مضى، خرج، سافر، راح، ... إلخ. وهي أفعال إرادية كلها. بينما اختار نفس الصيغة من فعل « chasser » الذي يشير إلى معانى : أزاح ، أبعد ، طرد،

صرف، جار على ... إلخ، وذلك فى وصفه لما جرى ليهود البلاد العربية. أى إن الكاتب يقول لنا إن عرب فلسطين قد غادروها طوعًا عام ١٩٤٨، بينما تعرض اليهود فى نفس الفترة للطرد من أوطانهم العربية!

بإيجاز شديد يقول الكاتب فى الفقرة الثانية من صفحة ٧٠٢ إن إسرائيل ربما انجرت أيضًا إلى حرب بسبب البترول الذى يسيطر « controle » الشرق الأوسط على تلثى احتياطياته العالمية. وهنا أيضًا فإن ما استوقفنا ، بغض النظر عن السياق، هو اختيار الكاتب لفعل يسيطر أو يتحكم فى « controler » كما لو كان البترول ثروة مشاع عالمية لا ترتبط بأرض ولا ببشر وهل يمكننا بالقياس أن نقول إن فرنسا تسيطر على مياه نهر السن أو إن الولايات المتحدة تسيطر على مخزون البترول فى أراضيها ؟

أخيرًا نود أن نشير إلى أنه من المفيد الرجوع إلى مؤلفات الأستاذ أحمد أمين: فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام، لمضاهاة الوقائع والتواريخ التى أوردها الكتاب والمتعلقة بتاريخ اليهود في ديار الإسلام.

عاصم عبد ربه



الإهداء

إلى أبى سيمون

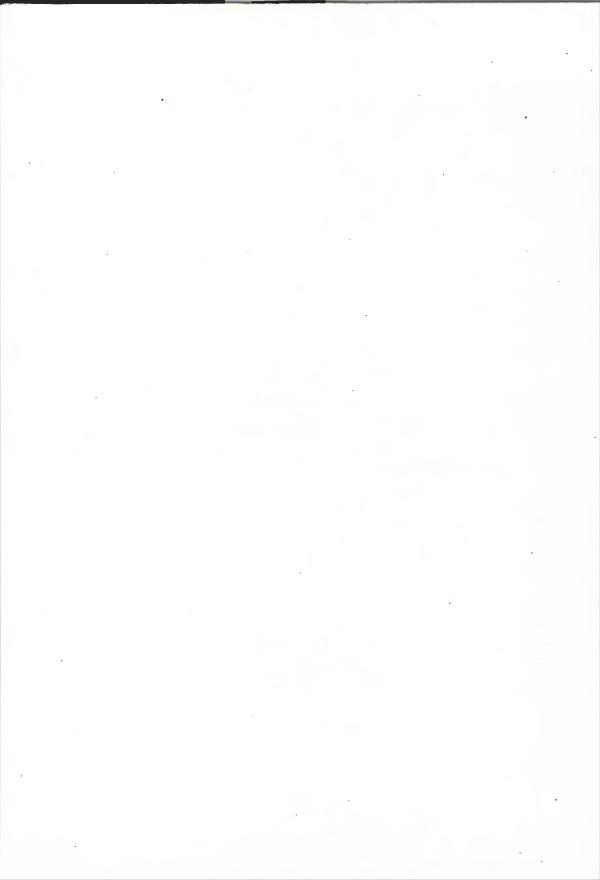

### مقدمة

إليكم تاريخ علاقات الشعب اليهودى بالعالم والمال. أعرف أنه موضوع شائك، أثار كثيرًا من الجدل، وأدى إلى كثير من المذابح حتى صار كالمحرمات التى لا يجب التطرق إليها تحت أى نريعة، خوفًا من إيقاظ نكريات نكبة تعود إلى زمن بعيد. اليوم، لم يعد أحد يجرؤ على الكتابة حول هذا الموضوع، كما لو كانت قرون من الزمان لم تفد إلا في إنكاء نيران المحارق. ومن هذا الواقع، فإن هذا الكتاب، ومن خلال وجوده ذاته، مهدد بأن يكون مصدرًا لألف سوء تفاهم.

بمجرد أن نتناول بالبحث موضوعًا ما، فإننا نسعى إلى تعظيم أهميته. هنا، كانت المجازفة كبيرة فى المبالغة فى تقدير دور المال فى تاريخ الشعب اليهودى، دور الشعب اليهودى فى العالم. إن عزمى على سردهذا التاريخ، ربما يسمح باعتقاد أن هناك شعبًا يهوديًا موحدًا، غنيًا، مؤثرًا، خاضعًا لقيادة مركزية موحدة، تباشر تفعيل إستراتيجية للسيطرة على العالم من خلال المال. من هنا ربما التقينا بخيالات وأوهام اجتازت كل العصور، من تراحان Trajan إلى قسطنطين Constantin، من مارلو Matthieu إلى قولتير Voltaire، من بروتوكولات حكماء صهيون إلى كتاب كفاحى مارلو Merlowe إلى كل ما يحمله الإنترنت من معلومات مجهولة المصدر.

علاوة على ذلك، فإن الكتاب ليس كالحوار يمكن إنهاؤه ويمكن التحكم في مجراه، بل إنه ليس مثل هذه النوادر — هناك الكثير منها حول هذا الموضوع — التي تسمح بالسخرية من كل شيء بشرط ألا يكون ذلك مع أى من كان. تخرج مخطوطة الكتاب عن سيطرة كاتبها بمجرد نشرها، يساعد الكتاب بعض القراء على التأمل، البعض الآخر على تغذية خيالاتهم. وعليه ينبغي على الكاتب، في أثناء كتابته، أن يهيأه لجميع مآلاته، بما في ذلك أكثرها تزويرًا.

مع ذلك، فإن من مصلحة الناس اليوم أن يفهموا كيف أن الشعب الذى أوجد التوحيد قد وجد نفسه فى وضع مكّنه من وضع الأساس الأخلاقي للنظام الراسمالي، قبل أن يصبح، من خلال بعض أبنائه، أهم سماسرته، أول مصرفي فيه، ثم بواسطة آخرين منهم ألد أعدائه. من الضروري أيضًا بالنسبة للشعب اليهودي ذاته، أن يواجه هذا الجزء الذي لا يحبه من تاريخه، والذي ربما كان له، في الواقع، كل أسباب الفخر به.

من أجل هذا، يتوجب علينا الإجابة على أسئلة صعبة: هل كان اليهود هم هؤلاء المرابون النين حفظ التاريخ ذكراهم؟ هل حرصوا على أن تكون لهم بالمال علاقة خاصة؟ هل كانوا أصحاب دور مميز في النظام الراسمالي؟ هل استفاد اليهود دومًا من الحروب والأزمات لتكوين الثروة؟ أم، بالعكس، لم يصبحوا مصرفيين، أو صاغة، سماسرة إلا عندما منعوا من مزاولة أي مهن أخرى؟ هل هم اليوم أرباب العولة، أم أنهم أعتى خصومها؟

للإجابة على مثل هذه التساؤلات وعلى الكثير من غيرها - متحملين مخاطر التلخيص والاختصار التى لا يمكن تفاديها - سيكون علينا إحياء أهم أحداث التاريخ السياسى، الدينى، الاقتصادى والثقافي للألفيات الثلاثة الماضية، ورسم المصير الذي قدرته الأمم للأقليات، أن نقتفي مصير الأمراء، المتسولين، المثقفين والفلاحين، الفلاسفة والمولين والتجار، رواد الصناعة، من خلال إعادة رسم مسارات حياتهم التى كانت غالبًا متألقة، مذهلة، مأساوية بصورة شبه دائمة، مجيدة أو بائسة، في طريق المال والسلطة.

سوف نُدهش عندما نكتشف المغزى غير المتوقع، الذى تتخذه بعض الأحداث من بين أكثرها شهرة عندما نكتشف الدور الذى لعبه فيها أهل الكتاب (التوراة).

للقيام برحلة كهذه، ليس من الوارد أن نعتمد سلفًا بوصلة وحيدة: في ظل الوفرة غير العادية لمغامرات جماعية ومصائر فردية تورط فيها الشعب اليهودي، سوف يكون من العبث أن نقتفي أثرًا وحيدًا. لن تتكشف أطروحتى إلا بحسب تطور السرد، حتى تفرض نفسها بانتهائه. لذلك فإن أفضل موجه للشروع في هذه الرحلة المتسلسلة تاريخيًا، وأهم الأدلة على ما يبدو لي، لابد وأن يكون التوراة نفسها.

الواقع أن كل شيء يجرى كما لو كان تقسيم التوراة إلى خمسة أسفار ذات موضوعات محددة تمامًا، هو أدق تعبير عن المراحل الأساسية في حياة الشعب اليهودي. بشكل أوضح، يجرى كل شيء كما لو كان كل واحد من الأسفار الخمسة يصف لنا سلفًا روح كل مرحلة من المراحل الخمسة للتاريخ الحقيقي للشعب الذي قام بكتابتها. وبطبيعة الحال فإن الأمر لا يتعلق إلا بوسيلة لإيضاح بعض الاتجاهات القوية للوقائع. لا مجال لقراءة التوراة باعتبارها الرواية المقدسة لنبوءات تاريخية. تظهر التوراة مصيرها أكثر من أي شيء آخر: يظل الناس أحرارًا في فعل الخير أو الشر. ليس المقصود إلا أن نضع كل فترة تاريخية تحت مظلة واحدة من أجزاء التوراة الخمسة، لأن موضوع كل جزء يحيل بشكل مباشر إلى الرهانات الأساسية لكل فترة زمنية.

أولًا: سفر التكوين La Genése (الذى يبدأ فى التوراة من نشأة الكون إلى موت يوسف فى مصر)، ويمكن أن يفيدنا فى إلقاء الضوء على الفترة المتدة فى القصة الحقيقة، من نشأة الشعب اليهودى حول إبراهيم وختى تدمير المعبد (الهيكل) الثانى. فى كلتا الحالتين، يتعلق الأمر بتكوين شعب ونشأة قوانينه، علاقاته بالعالم وبالمال. وفى كلتا الحالتين ينتهى كل شيء بوصول اليهود إلى أرض المنفى: مصر فى إحداهما، الإمبراطورية الرومانية فى الأخرى.

ثم يأتى سفر الخروج L'Exode، الذى يروى فى التوراة، قصة إقامة اليهود فى مصر ويمضى السرد حتى خروجهم المفعم بالأمل نحو سيناء. ويمكنه أن يتطابق مع الفترة المتدة لألف عام والتى تبدأ من المنفى فى الإمبراطورية الرومانية وحتى الرحيل الواعد نحو أوروبا المسيحية.

مع نهاية العام ألف تبدأ، بالتجاوب مع سفر اللاويين Levitique (السفر - الكتاب الذي يتناول قوانين المنفى والأمل في الأرض الموعودة)، معاناة الشعب اليهودى بين مخالب السادة في إسبانيا، في هولندا، في البرازيل، في البند، في بولندا حتى قيام الثورة الأمريكية. القوانين التي تفسر بقاءه حيًا.

آنذاك تحل الفترة المواكبة لسفر الأعداد Nombres (التى وفق التوراة - تقود اليهود من العجل الذهبى فى سيناء وحتى المعارك على أبواب أرض كنعان)، فترة رخاء اقتصادى ونمو سكانى، أعقبتها مذابح جماعية ثم الوصول إلى الأرض الموعودة. كما يحدث فى القصة الحقيقية تمامًا، حيث الوعود الرائعة للأنوار المتولدة بشكل غير مباشر عن المحرقة Shoah ثم قيام إسرائيل.

لحق بعض الناجين حينذاك بالدولة الجديدة، التي تنقلت في أثناء ذلك الوقت بين أيدى الحيثيين الظلسطينيين، والأبيروس Apiruc، والكنعانيين، والهكسوس، والمصريين، والبابليين، والفرس، والإغريق، والرومان، ثم الفرس مرة أخرى، والبيزنطيين، والأمويين، والعباسيين، والصليبيين، والفاطميين، والماليك والعثمانيين ثم الإنجليز، دون أن يتنازل اليهود عنها مطلقًا.

تأتى بعد ذلك الفترة التى ما زلنا نعيشها، وهى تعبر عما جاء فى سفر التثنية Deuteronome الذى يصف شرائع مجتمع أخلاقى يسمح للشعوب بالدفاع عن هويتها بواسطة المال أو ضده.

فى أزمنة التشكك والارتياب هذه، حيث يضع الاعتراف المتبادل بين بلدان الشرق الأدنى، إلى حد كبير، شروط الحرب والسلام فى العالم، فإن دروس هذه الألفيات من حياة البداوة تستحق أن تستخلص وأن يستفاد منها. حتى نتفادى - وهذا ما يجعلنا السفر الخامس نأمل فيه - بربرية المال الجديدة، عبر ابتكار أكثر الحضارات دعوة إلى التفاؤل، حضارة الضيافة،

فلنبدأ الرحلة إذًا.

# السباب الأول

#### سفرالتكوين

## من ٢٠٠٠ قبل الميلاد إلى ٧٠ ميلادى

١- حتى الوصول إلى مصر : من المقايضة إلى الفضة

٢- إسرائيل في مصر : من الفضة إلى الذهب

٣- مغزى الكلمات : البداوة والتجريد

٤ - قضاة وملوك : من الذهب إلى النقود

٥- المنفى الأول في بابل : من النقود إلى مهنة التمويل

٦- العودة إلى فلسطين : من المال إلى الخراب



تبدأ اليهودية برحلة. وكما أن معنى كل شيء يكمن غالبًا في معنى الكلمات، فإن هوية الشعب العبرى تختبئ وراء اسمه، الذي يحيل تحديدًا إلى السفر والترحال. كان جده الأكبر، أحد أحفاد نوح Hoé، واحدًا من أجداد إبراهيم، كان اسمه إيفر Ever، والذي يمكن ترجمته بـ "البدوى" أو الرحّال أو "المبادل" أيضًا. إيفر هذا سوف يصير إيفرى Ivry بعد قليل، "عبرى". كما لو كان مصير هذا الشعب مسجلًا، منذ البداية، في حروف اسمه، الشفرة الجينية لتاريخه: سوف يتحتم عليه الترحال، المقايضة، التواصل، النقل. وبالتالى ممارسة التجارة أيضًا.

إننا نجد مسألة السفر هذه في كل الأساطير الأصلية للشعوب الرحالة: جاء مؤسسهم من الخارج، أول آلهتهم كان يحمى المسافرين، يسيطر على الاتصالات والمبادلات، شروط السلام والثقة، وكى تتعقد الأمور قليلًا أيضًا، كان هذا الإله كذلك، بصورة عامة، إلهًا للصوص.

وهكذا فإن الرواية التوراتية تبدأ برحلة. وأول سفر في توراة موسى الخماسية وهكذا فإن الرواية التوراتية تبدأ برحلة. وأول سفر في توراة موسى الخماسية —Pentateuque هو ما يسمى بسفر التكوين والذي كانت أولى عباراته هي "في البدء" أو أولًا  $(^{(i)})$  يروى تحديدًا هذه الرحلة، التي تبدأ من خلق الكون وتنتهى برحيل يوسف إلى مصر، أي منذ ولادة الإنسان حرًا وحتى كارثة العبودية.

فى القصة الحقيقية لهذا الشعب، بدأ هذا التكوين فى بلاد ما بين النهرين، قبل عصرنا بثمانية عشر قرنًا، لينتهى عند تدمير المعبد (الهيكل) الثانى، عام ٧٠ ميلادى، والخضوع للإمبراطورية الرومانية. إنه يمضى باختصار من جنة أرضية أخرى إلى مصر أخرى.

خلال هذه القرون الخمسة عشر - على الأقل - أوجد هذا الشعب الصغير عقيدة دينية سيكون ثلث تعداد البشر الآن قد جعل منها قاعدة لإيمانه، وأقام مع المال علاقة سوف تستخدم فيما بعد كأسس للنظام الراسمالي.

# ١ حتى الوصول إلى مصر من المقايضة إلى النقود

آبم وإيش Adam et Ish

إن لم يكن ممكنًا أن نؤكد بثقة وجود شعب عبرى قبل الوصول إلى أرض كنعان - منذ أكثر من ثلاثة آلاف ومائتى عام - فإننا لا نستطيع أن نروى تاريخه دون الاهتمام بطريقة تذكر هذا الشعب للحمته السابقة. وحتى إن لم يوجد دليل مادى للوقائع التى يرويها كتابه المقدس، فسوف تظل هذه الوقائع بالنسبة للعبرانيين، عبر قرون، مصدر إلهام أخلاقى، سياسى، اجتماعى، مرشدًا لسلوكهم اليومى، درسًا للحياة، درسًا في الشجاعة، وثيقة للأمل في مملكة الرب.

نادرة هي علوم نشأة الكون التي لا ينتمى الرجل الأول فيها إلى الشعب الذي ينقل هذه العلوم. ومع ذلك فهذه هي حالة النص التوراتي، الذي لم يكن الرجل الأول فيه عبرانيًا.

هذا الرجل إيش أو آدم، كان يعيش أولًا في جنة عدن، مكان لا شهوة فيه، مكان للبراءة، وللكمال، مكان يكفل له رغد العيش ويقيه الاحتياج إلى العمل، إلا إن كان للمحافظة على هذه الجنة. لم يكن آدم يمتك جنة عدن، لكنه لم يكن يحتاج أن يمتك شيئًا ليعيش فيها سعيدًا، وحيدًا في بداية الأمر، ثم مع رفيقة: كانت الحاجة الأولى ذات طبيعة جنسية، الرفض الأول، كان رفضه للوحدة. يواجهه ممنوعان فقط، كلاهما يتعلق بالطعام: لم يكن يجب عليه أن يأكل من ثمار شجرة المعرفة — لأنه سوف يكتشف فيها المعرفة، الوعى بالذات، وبالتالى الشك — ولا من شجرة الحياة — لأنه سيكتسب بذلك الأبدية. في الحالة الأولى والثانية تعلق الأمر بمزايا موقوفة على الرب. أول تسجيل للوضع الإنساني في

الاقتصاد: حتى لا يشعر الإنسان بالرغبة، ينبغى عليه ألا يدرك مدى جهله ولا أن يدرك محدودية وضعه. بمجرد أن ينتهك واحداً من هذين المحظورين - بأكله الفاكهة المحرمة فإنه يكتشف الوعى بالذات والرغبة، وعنذئذ يدخل عالم الندرة حيث لا يوجد شيء بدون عمل.

الرغبة تولِّد الندرة، كما تقول التوراة، وليس العكس، كما تدعونا البديهة إلى ذلك. أول درس في الاقتصاد السياسي...

هذا الطرد من جنة عدن، هذا النفى للجنس البشرى، جعل من الإنسان كاثنًا مائيًا. صار مخلوقًا من لحم ودم. بعد ذلك مباشرة، كان السعى وراء أسباب العيش شاقًا عليه، أشق بمرتين، يقول التفسير، حتى من مخاض رفيقته، أشق مرتين من البحث عن الخلاص. إيش Ish، الرجل الذي لا اسم له، الجنسى الطابع، أصبح آنذاك الرجل المتفرد، الذي وقع مع الله عقدًا تحول فيه الوضع الإنساني إلى مشروع: إقامة مملكة الله على الأرض حتى يجد النقاء والبراءة الأخلاقية من جديد، ويتخلص من حالة النقص و الاحتياج.

للمرة الأولى لم يعد يُنظر إلى نشأة الكون باعتبارها نورية ليس من أهدافها العودة إلى نقطة البدء. إنها تحدد معنى التطور وتجعل من التحالف مع الإله خضوعًا للزمن، تبيح للإنسان الحق في اختيار مصيره: حرية الإرادة. هكذا وضعت وظيفة الاقتصاد، إطارًا ماديًا للمنفى ووسيلة لاسترجاع الجنة المفقودة من جديد. من الآن فصاعدًا صار للإنسانية هدف: أن تتجاوز خطأها. إنها تمتك الوسيلة لتحقيق ذلك: إظهار قيمة الوقت. غير أنه، يقول سفر التكوين، جيل بعد جيل، ينحرف مسار كل شيء. فبدلًا من أن يعمل البشر على إعادة خلق جنة نعيم جديدة، ابتعدوا عن ذلك، عبر صراعاتهم وطموحاتهم. بقدر ما نسوا الإله، بقدر ما عانوا من أجل البقاء. حينذاك لا يصبح سفر التكوين إلا مجرد سرد للأحداث، من هابيل إلى نوح، ومن نوح إلى إبراهيم، من إبراهيم إلى يوسف، للمواجهة التي تتزايد ضراوتها وعواقبها الوخيمة بين الإنسان ومتطلبات الاقتصاد القاهرة.

غير قادرين على تفضيل متطلبات الأخلاق على متطلبات الندرة، تقابل أبناء آدم فيما بينهم. قابيل - الذي يشير اسمه إلى "التملك" أو "الحسد" - حصل على الأرض

كحصة من الميراث. هابيل - والذي يحيل اسمه إلى معانى العدم، الهواء، الغرور، الدخان - حصل على قطعان الأغنام (۱۲۲). عندما لم يسمح المزارع لأخيه الراعى بحق المرور في أرضه، فقد أحد الأخوين حياته في تلك الواقعة، درس الاقتصاد الثانى: لا يشتهى أحد إلا ما يشتهى الآخر، وعليه فلا يمكن أن يكون هناك مجتمع إلا من خلال اختلاف الحاجات (۱۲۰۰).

لم يكن مقتل الراعى مجرد جريمة.. قتل فيها رجل أخاه، إن الفاعل الحقيقى هو الأرض ذاتها، هذه الأرض الملعونة التى لم يكن قابيل قد حصل عليها من ميراثه إلا ليستقبل فيها أخاه بالترحاب (١٣٢). إن كانت التوراة قد أولت الدور الأفضل للضحية الرحالة، إن كانت قد سمحت للقاتل المستقر في الأرض بأن يواصل حياته، فقد كان ذلك حتى تجعله ينطلق، بدوره، في رحلة للفداء.

كما فعل مع آدم، نفى الله قابيل، لقد جعل منه رجلًا مفلسًا، مسافرًا، بدويًا رحّالًا، ليطمه أن يعرف الجانب الآخر للعنف.

لم تكن هذه الدروس الأولى كافية، فقد عاود أبناء قابيل السقوط مرة أخرى فى شراك تحدى الآلهة. صراع الأنداد، والصراع من أجل الموارد النادرة. مرات عديدة، حاول الرب أن يعيدهم إلى طريق الاتفاق المبرم مع آدم. وفى كل محاولة، فى أزمنة العمال فى بابل، أو فى أيام مجون أهل سدوم (\*) Sodome وعمورية Gommrrhe، كان الرب يجدد علامة غضبه، ويعيد الناس إلى ضعفهم وضآلتهم.

## من إبراهيم إلى يعقوب

بعد الطوفان الذي أعاد تأسيس الكون مباشرة، اختار الله سياسة أخرى: بما أنه لا يمكن لكل الناس إدراك المنطق الإلهي واستيعابه، فقد كلف شعبًا واحدًا ليكون وسيطه بينهم، عهد إليه بواجبات خاصة، دون أن يخصّه بأى مزايا. طاّلبه بأن يكون القدوة وأن

<sup>(\* )</sup> أهل لوط.. (المترجم - عاصم)

يصلح الكون الذى دمرته الخطيئة. هكذا ولد الشعب "العبرى". الذى لن يصبح الشعب "اليهودى" إلا بعد خمسة عشر قرنًا.

منذ أربعة آلاف عام، هذا إذا آمنا بما جاء في سفر التكوين، كان أحد أحفاد نوح، المدعو إيفر Ever قد تجول هائمًا في الأناضول (١٠). قبل أن يصل إليها، اجتاز أوائل المدن / الدول (أوروك، لاجاش، جيرسون وكيش) التي كان سكانها يعبدون آلهة ترتبط بالخصوبة، يعرفون الكتابة، يطبقون أساليب الري، يشكلون البرونز، يستخدمون الذهب والفضة كوسائل للتبادل (١٥٠٠). كان سارجون Sargon، أحد الضباط القدامي في جيش ملك مدينة كيش المنهاء قد جمّع لتوه هذه المدن في إمبراطورية أكادية واحدة Akkadien استعبدت مدينة سومر Sumer، التي تعرضت باستمرار لهجمات الشعوب الرحالة العابرة، التي أخضعها عن طريق إدماج وتوحيد أساليب حياة وعقائد ضحاياه (١٢٠٠)، من بين هذه الشعوب الجوّالة التي صادفها إيفر في الأناضول، كان الحيثيون عقائد ضحاياه (١٢٠٠)، من بين هذه الشعوب «برابرة الجبل الذين لا يعرفون القمح »، و « الذين لا يعرفون منزلًا ولا مدينة»، والذين يتكلمون أقدم اللغات التي تسمى اليوم باللغة الهندو—أوروبية (٢٠١٠). كان السومريون ولترصد كل منهما بالآخر، في محاولات كل إقامة دولته الخاصة.

صدار أحفاد نوح، قبيلة إيفر، يعرفون بالأبريوس Aprius أو الهاريبوس Haribus، وكانوا تجار قوافل، يربون الحمير<sup>(٢)</sup>، رعاة رحّل في طريقهم إلى التوطن والتحضر<sup>(٢٠)</sup>. كانوا يقدسون جدهم المباشر، الذي كان يرافقهم ويحميهم، في مقابل قرابين من الحيوانات والأحجار التي يقيمونها في كل مرحلة من مراحل السفر.

بعد ذلك بقليل نحو عام '۱۷۳ قبل الميلاد، انتظمت بلاد ما بين النهرين في مملكة موحدة عاصمتها بابل Babylone، "باب اش" وتحت حكم الملك حامورابي Hammourabi. سوف نجد بعض آثار قانونه في الشرائع اليهودية اللاحقة (۱۵۰).

حدث آنذاك، وفقًا للنص التوراتي، أن واحدًا من هؤلاء البدو الأبريوس، كان اسمه تارح Térah، مربى ماشية ثريا، قد قام بمغادرة مدينة أور Our، في كلدان Térah السومرية (أو أورا Oura في الأناضول)، واستقر، مع نسائه، أبنائه، رعاته، قطعانه، في حاران Harran، في آشور الحيثية (٢). قادمًا من إمبراطورية معادية، لم يقابل بالاحتفاء وصادف عنتًا في الحصول على الحق في أن يرعى قطعانه.

واحد من أبناء تارح Térah هذا، كان يدعى أبرام Abram المولود، كما يقول سفر التكوين في عام ١٨١٢ قبل الميلاد، أي بعد عشرين جيلًا من بعد آدم وعشرة أجيال من بعد نوح - غادر عشيرة أبيه وتزوج، من بين نساء أخريات، سارة Sarah (التي يُذكر اسمها باسم ساراي Sarar، الاسم الآخر لنيجال Nigal، ربة القمر في أور، كما في حاران (١٠).)

وإذا بالرب يخاطبه. يأمره أن ينشىء شعبًا جديدًا، ، شعبًا راهبًا يكون مسئولًا أمامه عن الوضع البشرى. كل ما يريد الله أن يقوله للبشر، سيقوله لهذا الشعب، وكل ما سيقوله له سيكون في الواقع موجهًا للناس كافة. كان على إبرام هذا أن يحمل النعيم الإلهى إلى البشر.

هكذا، وفي نفس الوقت الذي أعلنت فيه عن نفسها فكرة مؤسسة أخرى، في مكان أبعد في الشرق، في الهند، الفيدا Les veda (\*)، وهكذا بزغ التوحيد في آسيا الصغرى. ولم يكن من المكن أن يظهر إلا لدى جماعة من البدو الرُحّل تحتاج إلى السفر متخففة - بون كثير من الأصنام - وبسرعة - ودون أن يكون لديهم الوقت لاعتناق عقيدة البلاد التي يمرون بها: إله واحد - إيل EL أو إيلوهيم Elohim، صيغة جمع غريبة، إله أو يهوه - YHH هو نفسه الواحد لكل الشعوب(١). ياله من انقلاب هائل!

يروى سفر التكوين آنذاك قصة النزاع بين الرعاة من عشيرة إبرام (إبراهيم) ومن عشيرة ابن أخيه لوط Loth، حول السيطرة على الأراضى. رحل لوط باتجاه الشرق حيث سهل الأردن الغنى وفير المياه، واستقر في سدوم. اتجه إبرام (إبراهيم) الذي كان وقتها في الخامسة والسبعين من عمره إلى الجنوب وصوب مرتفعات الخليل، في أرض

<sup>(\*)</sup> الكتاب المقدس لدى الهندوس ويتألف من أربعة أجزاء، كتب الحكمة، ومن المرجع أن يكون قد ظهر فيما بين ١٣٠٠-١٠٠ ق.م. (المترجم - عاصم)

كنعان. الجنوب الذى يمثل الحكمة الروحية، ونور الشريعة، الشرق الذى يعنى الثراء الدنيوى.

كانت أرض كنعان التى حل بها إبرام، بلدًا ثريًا، فمن هنا تمر كل القوافل فى طريقها نحو آسيا. وكانت مقسمة فى فسيفساء من المدن الدول الصغيرة الواقعة تحت سيطرة مصر، التى تحكمها الأسرة الثانية عشرة فى ذلك الوقت. وفى سجلات هذه الأسرة نجد نصوصًا تشى بالكراهية كانت موجهة ضد "متمردين" كنعانيين.

يبدو أن الأبرسيين قد صادفوا في أرض كنعان شعبًا آخر قادمًا من آسيا، الهكسوس، محاربين أشداء، كان أحد آلهتم سيث Seth يشبه بعل Ball إله الكنعانيين. (1)

عندما استقر إبرام، الذي صار إبراهيم، في أرض كنعان أمره الله بشيئين.

أولًا. أن يتكاثروا، أن يضاعفوا أعدادهم وأن يستغلوا الأرض. طلب من الله أن يكون غنيًا حتى يستطيع أن يقوم بخدمته. هكذا يشير سفر التكوين (١٣،٢) بفخر إلى تطور ثروة إبراهيم: "كان إبراهيم ثريًا يملك الكثير من القطعان، الذهب والفضة" - كانت الممتلكات كلها تمثل آنذاك وسائل المبائلة الأساسية. للحصول عليها كانت كل الطرق تقريبًا مباحة، بما في ذلك الخداع: حتى إن إبراهيم قد ذهب في ذلك إلى حد أن أوهم الناس بأن زوجته سارة هي أخته، طامعًا بذلك في تلقى الهدايا ممن يرغب في الزواج منها!

بعد ذلك، حرّم الله عليه التضحية بالبشر، حين أزاح السكين عن عنق إسحاق، ابن إبراهيم وسارة المفضّل، وفقًا للنص التوراتي، عن إسماعيل، البكْر، ابن واحدة أخرى من زوجاته، هاجر، الذي ترى فيه الأعراف المتناقلة السائدة الجد الأكبر لعرب الصحراء. (") هكذا وضع الله نهاية لفترة امتدت آلاف السنين، جرت فيها طقوس التضحية بالبشر، وقد اختص الشعب العبرى وحده بذلك. لا يحتاج الله إلى التضحية بالقرابين البشرية، لكنه لم يتنازل عن التضحية بالحيوان، إنه ينزل الإنسان بذلك منزلة خاصة في هذا الكون ويحول العنف إلى مجرد إنفاق للثروات المادية.

<sup>(\*)</sup> القصود شبه الجزيرة العربية. (المترجم - عاصم)

هذان الأمران الأولان الموجهان من الرب إلى شعبه متلازمان، لا ينفصل أحدهما عن الآخر: الثروة في صورة قطعان الماشية، ذهب أو فضة هي أفضل بديل عن العنف. سوف نجد مرارًا تلك العلاقة بين المال والدم، تُلازم التحذير الذي أطلقه الله إلى العبرانيين ومن خلالهم إلى كل البشر: فالمال، أولًا كان وسيلة لتلافى العنف. عندما فرض الشعب اليهودي على نفسه استبدال الضحية البشرية بالقربان، كان قد تنبأ بمصيره: إنه سوف يستخدم المال كوسيلة لإصلاح الضرر وإيقاف شرك العمليات الثأرية. بالنسبة له، سيصبح المال وسيلةً للتفاوض بدلًا عن الصراع، وسيلة لإحلال السلام. بواسطة المال سوف يعلن الشعب اليهودي عن كراهيته للعنف". إلى أن يرتد عليه عنف المال وضراوته...

لقد ارتبط الأمران اللذان تلقاهما الشعب اليهودى فى أول تصرف مهم لإبراهيم فى أرض كنعان: عندما تعلق الأمر بدفن سارة، زوجته، أم إسحاق، لم يختر إبراهيم أرضًا مكتسبة بالقوة، وإنما اختار مغارة اشتراها من أحد الحيثيين، إفرون Efron، فى ماخبيلا المهم بالقرب من الجليل (سفر التكوين، إصحاح ١٥، آيات ١٣ – ١٦). أتُخذَت كل الاحتياطات حتى لا يمكن لهذا البيع أن يكون محل اتهام أبدًا: لقد تم علنًا، لم يساوم إبراهيم فى الثمن المغالى فيه الذى طلبه الآخر (التكوين، إصحاح ١٥، آيات ١٥ – ٢٣): أربعمائة شيكل (كانت اللفظة لا تزال تشير حينها إلى وحدة للوزن)، أى أربعة كيلو جرامات وستمائة جرام من الفضة. كانت توزن بأثقال على درجة كبيرة من الدقة ويهتم الجميع بالتأكد من صحنها.

لقد كتبت آلاف الصفحات لتفسير السبب الذى من أجله اشترى إبراهيم، حقيقة، هذه المغارة من الناس، ثم أجرها ش. ولماذا بلغ ثمنها أربعمائة شيكل. الإيجار، ليذكر بأن البشر ليسوا سوى عابرين وأن أى ملكية، حتى أكثرها دوامًا، كالمقبرة مثلًا، لا يمكن إلا أن تكون إعارة من اش. الذى يقول فضلًا عن ذلك: "الأرض ملكى، لأنكم لستم إلا غرباء تسكنون في أرضى" (سفر اللاويين، الإصحاح ٢٣، آية ٢٥).ليس علينا أبدًا أن ننسى هذه الحالة المؤقتة التى تقود بالتالى إلى ضرورة أن يكون المرء مضيافًا تجاه الغرباء.

<sup>(\*)</sup> تُرى ما رأى الكاتب فيما يفعله الشعب اليهودي الآن في فلسطين؟.. (المترجم - عاصم)

الثمن هو الآخر لم يكن نتيجة الصدفة، والطريقة التي فسره بها بعض الشُراح اليهود اللاحقين تستحق الذكر، لأنها تقدم مثالًا رائعًا للطريقة التي سوف يفكر بها مفسرو هذه النصوص. خلال آلاف السنين. في العبرية، كما في كثير من اللغات القديمة الأخرى، كانت الأرقام تدون بالحروف. لكن، صادف أن الحرف الأخير من الأبجدية العبرية يعبر عن الرقم " ' ' 3" وأنه، حتى نعد أكثر من نلك، يجب أن نستخدم حرفين وليس حرفًا واحدًا، لذلك كان الرقم " ' ' 3" يمثل نهاية لما يمكن تقديره. وفضلًا عن ذلك، يمكن أن نقسم ' ' 3 إلى مرات ' ' 0. غير أن الرقم لا يمثل الرقم التالي لعدد أيام الأسبوع، و ' ' تأتي بعد ؟ 3، عدد السنوات التي يجب أن تعاد بعدها الأرض إلى مالها الأصلى، وعليه كان الرقمان لا، ومثلان كلاهما أعدادًا تقع خارج حدود دورات الزمن الإنساني. كان الرقم ' ' 3 يرمز إلى ما وراء الزمن البشرى.

بيد أن، ما وراء الزمن البشرى، هو الأبدية. "٤٠٠ " يعادل التعبير عن الحق الأبدى المكتسب لإبراهيم في المغارة، الحق الأبدى لليهود في الجليل وبصورة أكثر توسعًا على أرض كنعان. سيكون من المفهوم أن يتردد صدى هذا الرقم ذاته، حتى يومنا هذا، كصاعقة جغرافوسياسية.

مات إبراهيم عن مائة وخمسة وسبعين عامًا، أى بعد قرن من وصوله إلى أرض كنعان. من بعده، عاش فيها وازدهر جيلان، جيل إسحاق، ثم جيل يعقوب. اتضحت معالم دياناتهم(١٠١). انتقل العديد من الأعياد الكنعانية بواسطة العبرانيين فى صورة احتفالات سنوية بالمراحل الأساسية لتاريخهم فى العالم.

إرضاء شأقر إسحاق ويعقوب بضرورة تحقيق الثراء، قام إسحاق بجمع الحيوانات "مازالت ثروته تتزايد إلى أن صار غنيًا قادرًا. يمتك قطعانًا كبيرة من الحيوانات الصغيرة (الأغنام) وقطعانًا كبيرة من الماشية الكبيرة والكثير من العبيد (التكوين – إصحاح ٢٦، آيات ١٣ – ١٤). ومن بعده أصبح يعقوب "غنيًا جدًا، يمتك العديد من القطعان، الجوارى، الإبل والحمير" (التكوين، الإصحاح ٣٠، آية ٤٣). بارك الشثروته وسمح له بأن يشترى من أخيه إيساو Esau الحق في أن يكون البكر دليل على أن كل شيء يتحول إلى مال، حتى إن كان صحنًا من العدس...

بعد صراع مع أحد الملائكة، في الفجر، أقر هذا الملك بهزيمته أمام حكمة الشيخ الوقور، يعقوب، الجريح مدى الحياة، تلقى من منافسه الغامض لقب "إسرائيل" (مصارع الرب)، الذي سوف ينقله إلى نسله. بعدها أعاد توزيع الأراضى سواء التي حصل عليها عنوة أو تلك التي حصل عليها عنوة أو تلك التي حصل عليها بشكل سلمي إلى حد ما، منذ عهد جده الأكبر، بين الأثنى عشر ابنًا المولودين له من زوجتيه الاثنتين، ليا Léa (روبن Ruben، سيمون Siméon، ليفي المعودا المعال، ليوسف الاعتان المعالم، إيسشار Issachar وزابولون (Zabulon) وراشيل Rachel (يوسف Aloseph وزياباح بنيامين Bachel) ومن جاريتيه بيلحاح Bilhah (دان Dan ونيفتالي Nephtali) وزياباح بنيامين Gad (جاد Gad وآشر Acher). كان تعدد الزوجات وسوف يظل لزمن طويل، عرفًا مقبولًا لدى العبرانيين، كما كان ذلك بالنسبة لجميع شعوب هذه المنطقة.

بعد نلك حلت المجاعة فجأة، كما يقول الكتاب المقدس، بأرض كنعان، التي ربما أدت إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت الشرق الأوسط في تلك الأيام (۱٬۵۰۷). لقد دفعت بعائلة يعقوب – أو على الأقل بجزء كبير منها – نحو مصر. لم يكن نلك أمرًا جديدًا: فالشرق الأوسط يعاني من شح المياه، بينما تزدهر الأراضي التي يخصبها طمى النيل سنويًا، في مصر، بالحقول والبساتين، وفي كل مرة كان الجفاف يمتد فيها في الشرق، كانت القبائل الآسيوية في كنعان، في كابادوس Cappadoce وفي بلاد ما بين النهرين تتدفق عليها. استفاد الهكسوس، الذين عرفهم اليهود واختلطوا بهم في الجليل، من هذا الظرف وقاموا بهجوم على النيل (۱٬۵۰۷). وبفضل قوتهم العسكرية المتقدمة، التي تعود إلى استخدام الجياد في جر العجلات الحربية – الأمر الذي لم يعرفه المصريون – استولى الهكسوس على ممفيس ثم طيبة، حارمين كهنة آمون من إيرادات آسيا، الموجهة منذ الآن فصاعدًا نحو مفاريس، والإله المفضل لدى الهكسوس.

ادعى سيتى الأول ا Seti فرعونهم، أنه ابن إلهم سيت بالمعمودية والذى حل محل حورس، حامى محاصيل الواحات (٢١٠). فى نفس الوقت، عثر على أول الآثار لوجود الأبيروسيين Apirus أو أبيرو Apiru، فى نصوص تأتى على ذكر أشخاص من الجائز أن تكون أسماؤهم هى أسماء إبراهيم، إسحاق ويعقوب. حدث ذلك فى الشمال، عند الحيثيين فى أوج مجدهم.

# ٢- إسرائيل في مصر من الفضة إلى الذهب

#### ثراء المنفي

ها هم العبرانيون إذًا (لن يصبحوا "اليهود" سكان يهودا، إلا بعد سبعة قرون من ذلك) في مصر، نحو عام ١٦٠٠ ق.م تقريبًا. ولقد استقبلهم الهكسوس الأقوياء، الذين تعارفوا عليهم في أرض كنعان، بالترحاب.

إلا إذا تقيدنا بسفر التكوين الذي يروى (في الإصحاح ٣٧، آية ١٤) أنهم قد استقبلوا في مصر من قبل شخص كان يدعى يوسف (١٢٠). لكن ليس هناك أي أثر تاريخي يدل على نلك. أول ظهور لليهود في البلاط الملكي، كان ليوسف هذا، أحد أبناء يعقوب، الذي ألقى به أخوته في غيابة جب عميق، ثم شديد الوسامة والذكاء، صار مستشارًا للفرعون، لأنه تمكن من التنبؤ بوقوع أزمة اقتصادية وكيف يمكن الاحتياط لها - بتفسيره لحلم الفرعون - وقدم للأمير طريقة معالجتها: تكوين احتياطات من المؤن، صيغة أولية للادخار. استعارة السبع بقرات السمان والسبع العجاف، درس جديد في الاقتصاد السياسي قدمته التوراة، ثورة في النظام الاجتماعي: ألا يتم استهلاك كل المحصول، توقع التهديدات والأخطار التي قد يأتي بها المستقبل والاستعداد لها. إعطاء الزمن دورًا في التحكم والسيطرة على الطبيعة.

هنا ينتهى نص السفّر الأول فى التوراة. لكن التكوين التاريخى للشعب العبرانى لم ينته بسبب ذلك. سيلزمه كثير من الوقت ليقدم لنفسه قانونًا (شريعة) مكتوبًا، ليعيد إقامة مملكة، ثم يفقدها بعد ذلك. أما علاقته بالمال وبالعالم فسوف يكتمل تكوينها فى ذلك الوقت. فى هذا التكوين التاريخى، سوف ننتقل من ميلاد جنة أرضية، أرض كنعان، إلى منفى العبودية، روما، هنا أيضًا ستكون الثروات المادية فى قلب تحول لاهوتى وسياسى هائل.

خلال عدة قرون، حتى عام ١٢٠٠ ق.م، بدا أولًا أن العبرانيين يعيشون على أرض مصر في هناء. أصدقاء لأمراء الهكسوس (ربما كانوا أبناء عمومتهم) صاروا طائفة كبيرة العدد، ذات نفوذ، أمة داخل الأمة. يون أن يكون لها حتى ذلك الوقت نص مقدس –

كانت كتابته محظورة - ولا طقوس محددة بعينها، لقد عاشوا على أنهم شعب الله المختار ليكونوا مثلًا يقتدى به، ليعرّفوا العالم بوحدانية الإله. بعضهم كان يعد نفسه للعودة يومًا ما إلى الأرض الموعودة بينما يعيش آخرون حياتهم كمصريين. كانوا يزاولون كل المهن: من تاجر إلى بنّاء، من نجار إلى فلاح أو خادم كاهن. تم القبول بالعديد منهم في قلب النخبة المصرية، التي تعلموا لغتها وتبنوا أعرافها وعاداتها. أصبحوا فلكيين، نسّاخين، ضباط في الجيش، ممولين، اندمج بعضهم في المجتمع المصري وتركوا الطائفة الأصلية. كان أغلبهم من الفقراء، على غرار المصريين الآخرين، انصهروا تمامًا في الشعب الذي تلقّاهم بترحاب وتحمّلهم بقدر ما أمكن، وبمبالغتهم في ذلك بشدة، لم يعودوا منذ ذلك إلا مصريين وفقط، حتى إن كل ثقافتهم اللاحقة لم تكن إلا ملمحًا من بين ملامح أخرى في ثقافة سكان وادى النيل.

وفقًا لتخطيط يحاكى الطريقة المصرية، انتظم العبرانيون على كل حال (مجازًا على الأقل) في اثنى عشر سبطًا أو عائلة تتحدر كلها من أبناء يعقوب الاثنى عشر — تسودها عادة تعدد الزوجات، وانقسم كل سبط منها إلى جماعات أو عشائر، انقسمت بدورها إلى "بيوت أبوية" يدير شئونها قضاة (كوفتيم Chofetim) رجال الشرطة (كوتريم إلى "بيوت أبوية" يدير شئونها قضاة (كوفتيم أمير (ناسى Nassi)، يقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بالشعب كله، تحت إشراف مجلس رؤوس العشائر، الأيدا L'eda، لا يكون الأمير مسئولًا إلا أمام الفرعون، الذي يتفاوض معه بشأن الضرائب وأعمال السخرة. مارس العبرانيون التجارة فيما بينهم، ومع المصريين، لكن دون أن يسمحوا لهم بنفس المزايا التي يمنحونها الإخوانهم المعسرين.

قامت حركة تضامن بين العبرانيين قوامها المقايضات والقروض بدون فائدة.

لم تكن النقود بشكلها العصرى، قد ظهرت بعد، تقارن الأشياء التى يجرى تبائلها بكميات مجردة من الذهب أو من أى نوع من المعادن الأخرى المُشكلة فى سبائك ذات وزن ثابت. وقد وجدنا النص التالى، مسجلًا على مسلة تعود إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد، "بيع فى مدينة هاى Hay، عن طريق العريف بنسيم Næbsem، ثور، أى ما يعادل

۱۲۰ وحدة (ديبن deben) من النحاس، وأخذ في المقابل قدرين من الدهن (أي ٦٠ ديبن)، ثوب من الكتان الجنوبي (أي ٢٠ ديبن)، جلد (أي ١٥ ديبن)، خمسة مآذر من القماش الرقيق ٢٥ ديبن)(١٧)..."

فى إحدى مقابر طيبة، التى تعود إلى القرن الخامس عشر ق.م، هناك رسم محفور يمثل ميزانًا، فوق إحدى كفتيه ثوران، وتسع حلقات من المعدن فوق الكفة الأخرى. بدءًا من هذا القرن، شرع فى استخدام سبائك من الرصاص أو الذهب ذات أحجام غير محددة، كوسائل لتسوية المبادلات.

لم يقطع المهاجرون علاقاتهم مع ذويهم الذين بقوا في أرض كنعان. عبر وساطة التجار العبرانيين الذين كانوا يسلكون طرق القرافل، كانوا يتبادلون معهم المخطوطات الدينية وكذلك ما لا يحصى من البضائع: ذهب النوبة ("لحم الإله" هذا الذي يحوّله الصائغ إلى حلى ولوازم جنائزية)، نحاس، جمشت، أبانوس، زيت، بيض نعام، جلود حيوانات مجلوبة، عاج، إلخ... هكذا استقرت أوضاعهم بين أهم تجار وسماسرة الإمبراطورية. لكن عندما تتغير موازين القوى، يصبح تقربهم من السلطة ونفوذهم التجارى مصدرًا للضرر. درس جديد للمستقبل. نحو عام ١٦٠٠ ق.م، وجد بعض الكهنة في أنفسهم القدرة على مواجهة الهكسوس، استولى أحدهم، أحمس Ahmosis، على آفاريس، طرد الغزاة، وأعاد إلى كهنة طيبة نفوذهم وأسس الأسرة الثامنة عشرة، التي لم يكن لعبراني مصر أي علاقة بها. تروى لنا التوراة ذلك بصورة رائعة في إيجازها المؤثر: "ملك جديد يعتلى عرش مصر، ولم يكن يعرف يوسف" (سفر الخروج (الإصحاح ١، آية ٨). أعادت هذه الأسرة الجديدة، الأمينوفيس الإله آمون حاميًا لها.

#### تحسن الاقتصاد

إننا نتجه الآن إلى شيء ما يشبه النقود، في مصر، كان الذهب، الفضة، النحاس، البرونز، يستخدم كعملة في التعاملات. وهكذا تشير الهيروغليفية المصرية إلى الذهب، باعتباره صفًا من اللآلئ.

صار النظام أكثر صرامة. ولمواجهة الحيثيين، الذين بدوا ضاغطين في الشمال الشرقي، كون المصريون جيشًا محترفًا حقيقيًا، بريًا وبحريًا. وفي هذه الفترة، وجدنا للمرة الأولى نكرًا للعبرانيين في الألواح المصرية، في تل العمارنة. من فرعون إلى آخر تدهورت حياة العبرانيين. في عام ١٣٧٧ ق.م، تقريبًا، اتخذ أمنحتب الرابع (أمينوفيس الرابع) اسم إخناتون، تخلص من كهنة طيبة وأحل محل آمون، حامي أسرته الخاصة، إلهًا واحدًا وكونيًا، آتون، إله الشمس، الذي حرّم تمثيله بصورة أخرى غير قرص شمسي، تشع منه خطوط طويلة من النور، ينتهي كل منها بيد بشرية تمسك بطلسم الحياة. حقبة غريبة، وضعت بشأنها عشرات النظريات، دون أن نصل فعليًا إلى استجلاء غموضها(١٥٠٠). من المكن أن تكون العقيدة الجديدة، ربما كانت توحيدية، مستوحاة من عقيدة العبرانيين، غير أن هذه الأخيرة، لم تخضع للعقيدة الجديدة، ورحبت بموت الفرعون الغامض، توت عنخ آمون، الذي كان موتًا غير طبيعي على الإطلاق في عام ١٤٤٧ ق.م.

وقتها، استعاد كهنة طيبة والعسكريون السلطة وأقاموا الأسرة التاسعة عشرة، التي ستبقى حتى عام ١٩٨٦ قبل الميلاد. تربص فراعنة هذه الأسرة، من ضمنهم رمسيس الثاني (١٢٩٤ – ١٢٢٩ ق.م) بالعبرانيين. ساورهم القلق من تعدادهم، تضامنهم، من نفوذهم الذي لا يزال واضحًا في جهاز الدولة وفي الجيش. تعجبوا من أن جزءًا من النخبة المصرية يهتم بهذه الديانة، بالغة القدم، والقريبة مما يتيحه العلم المصرى المذهل من فهم للكون، والذي ربما ألهم إخناتون فكرة التخلص من كهنة آمون. عزل الرعامسة العبرانيين، منعوهم من ممارسة بعض المهن، من الزواج، من إنجاب الأطفال، قتلوا كل المواليد الجدد، استعبدوا الناجين منهم وأرسلوهم لصناعة قوالب الطوب وتشييد المدن، بناء صروح الإمبراطورية الجديدة: "وإنه (الشعب العبري) شيد للفرعون مدنًا للمؤنة، بتوم Pithom، ورمسيس Pithom (الخروج، ١، ١١)، (الإصحاح الأول – آية ١١).

ثم جاء موسى ناجيًا ومنجيًا. كما تقول التوراة على أى حال، لأن التاريخ المصرى لا يذكر شيئًا عن ذلك العبرانى الذى أفلت من مذبحة قتل المواليد الجدد بمعجزة، ليصير أميرًا، صار تقريبًا أخًا للفرعون. تبعًا للكتاب المقدس، فإن موسى قد قتل رجلًا مصريًا، كان قد أساء إلى واحد من العبرانيين، واكتشف موسى نفسه أنه كان عبرانيًا أيضًا هو

الآخر، تلقى من ربه، بجانب النار، مهمة تحرير شعبه من العبودية ليحمله إلى أرضه. قرار غريب من الله، بأن يختار عبرانيًا جاهلًا بأصله، توصل إلى قمة الدولة في الغربة، ليجعل منه قائدًا لثورة العبيد! وسوف نرى بعد قليل أمثلة أخرى من هذا القبيل.

درس سياسى للمستقبل، لكنه أيضًا درس فى الاقتصاد: إذا كان الرب لم يغضب من موسى لتشبهه بالمصريين، لأنه صار غنيًا وصاحب نفوذ لدى غير العبرانيين، بل وإلى حد اختياره كرب لعائلته (بطريرك)، فلماذا لا نفعل مثله؟

لأن موسى قبل المهمة التى أملاها الله عليه. عرض على الفرعون شراء العبيد منه. رفض مستخف من الملك، الذى شدد عليهم ظروف العمل، مشترطًا عليهم صناعة أعداد أكبر من قوالب الطوب بكميات أقل من المواد الأولية (الطين). وجد العبرانيون أنفسهم أنذاك في مواجهة موسى، الذى التمس العون من الرب. تدخل إلوهيم (رب العبرانيين) بالعديد من المعجزات ليؤكد تفوقه على آلهة المصريين. كل معجزة من هذه المعجزات يمكن تفسيرها بأنها ربما كانت شاهدًا على السيطرة الإلهية على الاقتصاد. وهكذا، كانت عصا موسى التي تحولت إلى تمساح كبير قوى التهم زواحف السحرة المصريين، تعبر عن سيطرة القدرة الإلهية على كل ما يخلقه البشر، مهما كان خارقًا. ثم حلت الآفات العشرة التى أنزلها "إلوهيم" بمصر حتى تسمح لشعبه بالرحيل. عشر عقوبات اقتصادية محددة الهدف تمامًا، متتابعة زمنيًا لتؤلم السجّان أكثر فأكثر، بالهجوم المتوالي على كل مصادر ثروته: الماء، الهواء، الأسماك، الزراعة، القمح، قطعان الماشية والأغنام، المناخ... إلخ. حتى إن الألفاظ المستخدمة في الإشارة إليها تنطوى على رسائل ذات طبيعة اقتصادية. على هذا النحو، كانت واحدة من هذه الآفات، الدم، يسمى بنفسه اللفظة "دم" (dam) والذي سوف يشير بعد ذلك إلى النقود — المال — (داميم) (dami): الدم، المال، متلازمان لا ينفصلان، منذ تضحية إسحاق.

## المنفى والحرية

وإلى أن يسمح لهم بالرحيل أغنياء. كانت هناك أربعة نصوص أسست لذلك. أولاً: النبوءة التى نزلت على إبراهيم منذ زمن بعيد: "ستخرجون من هذه الأرض بأموال كثيرة (التكوين إصحاح ١٥، آيات ١٢ – ١٤)، ثم، الأمر الذي تلقاه موسى أمام شوك النار: "لسوف تطلب كل امرأة من جارتها آنية من الذهب ومن الفضة، ملابس لتغطوا بها أولادكم وبناتكم، وسوف تنهبون مصر" (الخروج، الإصحاح ٣، آية ٢١ – ٢٢)، ثم الأمر الذي نقله موسى إلى رؤساء السبط قبل الخروج مباشرة: "ليطلب كل واحد منكم الذهب والفضة (الخروج، ١١، ١)، وأخيرًا التلخيص الفظ للوضع، بعدها بقليل: "ليسألوا، وينهضوا" (الخروج، ١١، ١)، وأخيرًا التلخيص الفظ الموضع، بعدها بقليل: "ليسألوا، أغنياء، سوف يرد المفسرون عبر العصور بأن هذه الأموال تعود إليهم كتعويض عن العمل الذي قدموه بالمجان خلال سنوات عصر الاستعباد، أو كهدية وداع، أو أيضًا كفدية يدفعها خروادة Rachl de troyes، سوف يسجلون أيضًا أن هذه الثروات لم تنفع العبرانيين: طروادة Rachl de troyes، سوف يسجلون أيضًا أن هذه الثروات لم تنفع العبرانيين: بعد أن وصلوا إلى أرض كنعان، قاموا بإخفائها في المعبد (الهيكل) الذي سوف ينهبه البابليون، ثم الإغريق، ثم الرومان بعد ذلك "الذين استولوا عليها من الإغريق، ولا تزال الأموال في روما(٢٠٠٠)".

درس جديد فى الاقتصاد: الأموال التى يجرى اغتصابها بالقوة وبالإرهاب، تذهب عبر نفس الطريق. فضلًا عن ذلك، فإن جزءًا منها سوف يختفى قبل ذلك أيضًا: عندما أخذ العبرانيون الذهب من مصر، فإنهم كانوا قد أخذوا، فى الحقيقة، ما يكفى لصناعة عجل من الذهب، والذى سوف يكلف— كما سوف نرى— كل زعماء العشيرة رؤوسهم، تقريبًا.

وفقًا للمأثور، فإن هذا الرحيل قد حدث في عام ١٢١٢ ق.م. تأتى النصوص المصرية التي تعود إلى هذه الفترة على نكر إبعاد أو طرد شعب مريض، أو إبعاد شعب كان ملكه أبرص، كما تذكر تمرد العبيد الأجانب. في عام ١٢٠٧ ق.م، سنجد أيضًا مرجعًا مصريًا آخر عن الأبروسيين، مسجل على مسلة مكرسة للفرعون منبتاح، ابن ووريث رمسيس

الثانى، الذى طاردهم فيما وراء البحر الأحمر، حتى أرض كنعان، التى كانت واقعة آنذاك بشكل جزئى تحت الحكم المصرى.

غادر مصر إذًا، عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال، بعضهم كان غنيًا بالذهب، بالفضة وكل صور الممتلكات والأمتعة، بل ومعهم بعض العبيد. وقد رافقهم بعض الأصدقاء، الأزواج أو الزوجات المصريين في هذه الرحلة نحو الشمال الشرقى، باتجاه أرض كنعان، عبر صحراء سيناء.

للبقاء على قيد الحياة، خلال مسيرة تصورها قصيرة، فرض موسى تنظيمًا شديد الصرامة: اقتصاد بدوى تمتزج فيه دائمًا الجوانب المادية والدينية، اشترط أولًا على كل شخص، غنيًا كان أو فقيرًا، أن يعرف بهويته، أن يدفع نصف شيكل من الفضة، (سفر الخروج، الإصحاح ۲۰، ۱۱ – ۱۱) – الذى كان لا يزال وزنًا، وليس عملة – أن تضحى كل أسرة بحَمَل. ألزم الحرفيين بتصنيع أشياء متينة، ولكن خفيفة. وللتذكير بما تعرضوا له وعانوا منه، حرّم عليهم كل الأعمال الذّلة، فرض راحة أسبوعية، سمح لكل العبيد بسبعة أسابيع من الحرية في كل عام. (الخروج الإصحاح ۲۰، آية ۱) وأمر بتحرير العبيد العبرانيين بانقضاء ستة أعوام (سفر اللاويين الإصحاح ۲۰، آية ۲) سفر الخروج الإصحاح ۲۰، آية ۱)، لتسوية النزاعات، صاغ قاعدة التناسب بين الخطأ والعقاب (الخروج الإصحاح ۲۰، آية ۱). لتسوية النزاعات، صاغ قاعدة التناسب بين الخطأ والعقاب (الخروج الإصحاح ۲۰، آية ۱). عبراني على أن يبدو ودودًا مع الأغراب الذين حتى الأضرار الجسدية. أخيرًا حث كل عبراني على أن يبدو ودودًا مع الأغراب الذين يصادفهم في القوافل أو في الواحات: من المكن أن نحتاج إلى مائهم أو طعامهم. كلف إحدى العشائر، عشيرة ليفي، بالعمل على تطبيق هذه القواعد بمنتهي الدقة والصرامة.

من كل هذا، لم يكن الشعب يرغب فى شىء، إنه لم يخرج من عبودية، ليسقط فى أخرى. يغمغم الشعب ويعترض. إنهم لا يرون السبب فى فرض قواعد متشددة كهذه من أجل رحلة قصيرة مثل هذا القصر. بعد عدة أيام سوف نكون فى كنعان، سوف نحط الرحال، سوف نقيم عيدًا على الأرض المستعادة. ولهذا، بمجرد أن ابتعد موسى عن المعسكر حتى يذهب لتلّقى قواعد الشريعة التى وعده الله بها، على جبل سيناء، شرع العبرانيون فى صنع صنم بما حصلوا عليه من غنيمة.

فكرة غريبة تقوم فى وقت واحد على الاستهزاء والتحدى: الرغبة فى الاستيلاء على آلهة سادتهم القدامى، والادعاء بأنهم مساوون لمن أساء معاملتهم، مع نسيان الإله الواحد الذى لولاه لكانوا مستمرين فى صب قوالب الطوب فى قلب الجحيم. قام هارون، أخو موسى، يعاونه رهط ليفى، بكل ما فى وسعه ليؤخر صناعة هذا الصنم حتى عودة أخيه. اقترح أولًا على من حرضوا على هذه الفكرة أن يختاروا العجل مثالاً، رمز الثراء فى مصر، حتى تظهر تفاهة الفكرة وسخافتها بوضوح أمام أعين الجميع. وبما أن الحال لم يكن كذلك، فقد اقترح أيضًا مصادرة كل الحلى التي أتوا بها من مصر، آملًا أن تعترض النساء على ذلك. لم يحدث من ذلك شىء. تم استهلاك الجزء الأعظم من الكنز المسلوب فى صناعة عجل رائع من الذهب. كانت الرسالة واضحة: عبادة إله واحد أفضل أم السجود أمام المال الذى وهبه الله للبشر ليحبوه.

درس جديد في الاقتصاد: المال، وسيلة لخدمة الرب، يصير منافسًا للرب، وسيلة لعبادة الأصنام، يصبح مصدر خطر لو تحول إلى هدف في حد ذاته. بمعنى آخر، تكون الثروة شكلًا من أشكال الوثنية إن لم تكن في إطار قواعد أخلاقية.

فيما بعد، سيصبح التعادل المفترض من قبل بين المال والدم، في نظر أعداء اليهود، تعادلًا بين المال والله وبالتالى بين الله، الدم، المال. يومًا ما سوف يقولون: إن دم الرب يمكن أن يبادل بالمال. لن نخرج بعد ذلك، من هذا المثلث الجهنمي في العداء لليهودية.

بعد أربعين يومًا، عاد موسى من عزلته حاملًا الوصايا العشر، النص الذى أملاه عليه الرب. استشاط موسى غضبًا لرؤية الوثن الذهنى، "أحرقه" كما يقول النص — ما أشار إلى أن العجل لم يكن إلا من الخشب المغطى بقشرة من الذهب، أو كما يقول المفسرون أيضًا، أنه قام بصهره قبل أن يصب المعدن المصهور في أفواه ثلاثة آلاف من المذنبين، يؤكد النص كذلك أن موسى قد محا من الوجود كل أموال مصر المنهوبة ومعها نخبة الشعب العبراني. لأن هؤلاء الآخرين قد طمعوا فيها. الدم والمال مرة أخرى.

من الشعب المذهول بتوالى الأحداث، - الهروب، عبور البحر الأحمر، دخول الصحراء، القضاء على عبدة الأوثان - طلب موسى أن يعتبر أن ثروته الأساسية متاعًا

لن يمكنه أن يبيعه ولا أن يستهلكه، بل سوف يستطيع كل شخص أن يحصل عليه دون أن يحرم الآخر منه: شريعة الرب. شعب عابر رحّال، يتمتع بنص إلهى، عليه أن يعرف كل شىء فيه وأن يحيا من خلاله، حتى ينقله، ليجعل منه عمود العالم الفقرى. هكذا فرض موسى الوصايا العشر على الشعب المقهور. عشرة أوامر ترسى قواعد أخلاق وآداب عامة، ذات أبعاد اجتماعية هائلة. إنها تشترط العمل بالفعل، تفرض الراحة الأسبوعية، تحرّم تصنيع أى أشياء مقدسة، تحترم العقود والملكيات الخاصة، تشبّه السرقة بالاختطاف، وتشبّه الاختطاف، وتشبّه

آنذاك، كلف موسى رهط ليفى بالعمل على احترام تطبيق الوصايا لأنهم كانوا الجماعة الوحيدة التى لم تشارك في عبادة العجل الذهبي، جاعلًا منهم المختارين من الشعب المختار. للحفاظ على بقاء عدد الأسباط غير الكهنوتيين اثنى عشر سبطًا، قسم موسى سبط يوسف إلى اثنين (حول ولديه مينساه Menasseh وإفرايم Ephraim).

غير أن موسى قد أدرك أن رفاقه فى الرحلة، بعد أن ذاقوا ذل العبودية وعرفوا غواية العجل الذهبى، لن يكونوا قادرين على التقيد بهذه الشريعة (الوصايا): لوقت طويل جدًا كانوا خاضعين للغير، ما جعلهم غير قادرين على القبول بحرية الاختيار، محور شريعة موسى. كان عليه إذًا أن يغير الشعب، أن يستبدله بجيل بلا ذاكرة، جيل لم يعرف تجربة مصر. لهذا أصدر حكمه: كل من عاش فى مصر وعرف هوانها سيكون عليه أن يموت فى الصحراء. لن يدخل أى عبد قديم إلى أرض الحرية.

رتب موسى فى ذلك الوقت لتيه وهمى، الوقت اللازم لتكوين شعب بديل، لمساعدة العبرانيين فى متاهة الرمال هذه فى تربية أطفالهم الذين ينبغى أن يحلوا محلهم، رفع الله عنهم مؤقتًا التكاليف التى فرضها على البشر من عهد آدم: العمل. أنزل الله "المن" ليشبعهم. وفقًا للمفسرين، أنه كان طعامًا غريبًا، يتخذ الطعم الذى يشتهيه من يتناوله: للأطفال كان له طعم اللبن، للفتية المراهقين، طعم الخبز، لكبار السن، كان له طعم العسل. من يطعمه يصير فى قوة الملائكة. غير أن "المن" كان أيضًا طعامًا رتيبًا مضجرًا، يضيع فقط إحساس المرء بالجوع بعد تناوله. لا تصاحبه أى لذة. لم تكن سيناء جنة عدن. لا

يتوافر المن إلى ما لا نهاية: كان ينزل عليهم كل صباح، أمام كل خيمة، لا ينبغى أن يؤخذ منه إلا بقدر ما يحتاجه أهلها تمامًا. كل ما يؤخذ زيادة عن ذلك يفسد: لا مجال للادخار والتخزين، وبالتالى فلن يكون هناك تجارة.

كما هو الحال بالنسبة لكل وقائع التوراة، بحثنا عن تفسير عقلانى لهذه الظاهرة. يرى فيها بعض العلماء إشارة إلى نوع من الحشرات تتطفل على نباتات بعينها، أشجار الإثل، التى لا تزال تنمو إلى يومنا هذا فى جنوب النقب. ومازال البدو إلى يومنا هذا يعرفون هذه الحشرات الـ tamarix mannifera قرمزيات غنية بالهيدروكربونات، لها مذاق حلو ودبق – ويستخدمونها كبديل عن العسل. وإلى يومنا هذا أيضًا، يطلقون عليها اسم... المن !

لم يرض الشعب عن هذا الطعام، الذي يتطلب كثيرًا من الخيال ليكتسب مذاقًا ما. إنه يأمل في الهروب من سجن الرمل هذا، الخروج من التيه. هنا أيضًا، درس في الاقتصاد: إنتاج غذاء ما بوفرة، إغداق المأوى والكساء، القضاء على الندرة لم يكن كافيًا. لا يكتفى أحد بالعيش مُشبعًا لحاجاته الأولية فقط. الكليسعي لإشباع رغباته ويجد لذة في أن يخلق حاجات جديدة بلا توقف. يريد الناس الأرض الموعودة، لكنهم يستشعرون أنها لن تكفيهم. لهذا، أليسوا تعساء في أن تقتصر حياتهم على البحث عنها فقط: التجوال في التيه انتهى بأن صار غاية في حد ذاته.

واقع الأمر، أنه مع مرور الوقت، وجد بعض العبرانيين التائهين سعادة حتى فى هذا الطواف الذى لا ينتهى. بعد مرور أربعين عامًا، كانوا قد اعتادوا فعلًا على حياة البدو هذه بدون الحاجات التى ينتقدها طليعتهم التى وصلت أخيرًا إلى كنعان، هذا البلد الذى يجب على المرء فيه أن يعمل حتى يحصل على غذائه.

موسى، الذى يوشك على الموت، يوجه إليهم درسًا أخيرًا فى الاقتصاد: التعود على النزول على رغبات الغير (أفوداح Avodah) ليس أفضل من عدم اليقين فى ظل الحرية —melak'a) — اسم الأولى يعكس معنى المعاناة، اسم الثانية يحيل إلى معنى السلطة. مرة أخرى، تكمن الرسالة، فى اليهودية، فى مغزى الألفاظ.

#### ٣ ـ مغزى الكلمات

#### البداوة والتجريد

لا يمكن فهم شيء في الفكر اليهودي، خاصة في علاقته بالمال، إذا لم يهتم المرء بمغزى الأشياء كما تكشف عنها جذور وأصول الألفاظ التي تشير إليها. كانت الكلمات، من جهة أخرى، قد أعطيت للبشر، يقول سفر التكوين، حتى من قبل الأشياء التي تسميها، وأنها تحيا بشكل مستقل عنها. ولهذا، فإن الرغبة في وصف العلاقة بين اليهودية والاقتصاد، تعنى أولا الاهتمام الشديد بتحليل الألفاظ التي يمكن أن تصفها، السعى لمعرفة تاريخها، علاقتها بالألفاظ الأخرى. إنها على سبيل المثال، استخراج نقاط مشتركة بين الكلمات التي تكتب بنفس الحروف الساكنة (في العبرية، لا تكتب الحروف المتحركة، وكما في اللغات الأخرى يمكن أن يكتب العديد من الكلمات بنفس الحروف الساكنة)، أو بين الكلمات التي لها نفس القيمة الرقمية (كل حرف يعادل رقمًا، والكلمات تعادل مجموع القيم الرقمية لحروفها).

بالعمل على ذلك النحو، ربما منذ فترة عبور سيناء، أرسى اليهود القواعد نفسها في التأمل العقلى التجريدي وفي الخطاب العلمي الهادف هو الآخر إلى اكتشاف ثوابت مشتركة لوقائع لا تتعلق ببعضها بشكل مسبق. وعليه، بالبحث في أصل الكلمات، لعل اليهود كانوا منذ ثلاثة آلاف ومائتي عام يعدون الأجيال القادمة للتجريد، ملكة مهمة للغاية، سوف نرى ذلك، في عالم المال، في العلم والفن.

مثلت هذه القدرة على التجريد أهم ثروات البدر الرحل. لا يستطيع أحد أن يستولى عليها. انظروا كيف تسمح بالتلاعب بالألفاظ في مجال الاقتصاد.

## الكينونة والملكية

لا تتضمن العبرية فعل "مَلَك" - كلمة يش yech، التي تعني "كان" أو "يوجد" تشير أيضًا إلى علاقة "هذا الذي" بالأشياء، "أنا أملك" يعبر عنها بـ "يش لى" لوحد لله الله علاقة "هذا الذي " بمعنى آخر إن الشيء الملوك لا يتميز عمن يملكه. تحيا الأشياء حياة أصحابها، وكل من يتنازل عن ملكية شيء يفقد من قوة الحياة أكثر بكثير من المال الذي يجلبه له بيعه.

#### المسال

اللفظة الأساسية المستخدمة للإشارة إلى المال هي كسف Kessef، التي وردت في التوراة حوالي ٣٥٠ مرة (١٨). وتكتب بثلاثة حروف ساكنة K,S,F، التي تنطق كوسيف التوراة حوالي ١٥٠ مرة الرغبة، الحنين، الأمر الذي له علاقة بالمال بكل تأكيد. فضلًا عن أن نفس هذه الحروف الساكنة الثلاثة، إن نطقت Kassaf كاساف، أو بطريقة أخرى، تعطى فعلًا ظهر في خمس مرات فقط في التوراة كلها، وفي كل منها كان له معنى قريب من "رغب في "(١١١). هذه المقاطع تكشف من ناحية أخرى عن صور الرغبة (١١١) التي يتيح المال إشباعها.

يتيح المال للشخص بأن يطالب بحقه، كما هو الحال عندما قال أيوب للرب: "أنت تدعوني و أنا أجيبك وتشتاق إلى عمل يديك" (أيوب، ١٤، ١٥).

المال يشبع رغبة المرء في أن يكون محبوبًا، كما هو الحال عندما قال النبي صافنيا Sophonie: "سيطروا على أنفسكم، كونوا أناسًا بلا رغبة"، وهو ما يمكن ترجمته أيضًا ب"شعوب لا تستحق أن تكون محبوبة" (صافنيا - الإصحاح ٢، الآية ١).

يتيح المال إشباع اللهفة، كما هو الحال، عندما قال داود للرب بشأن أعدائه "إنهم كالأسد الكامن للافتراس" (المزمور ١٧، الآية ١٢).

يسمح المال بالتوقف عن الشعور بالضعف، مثلما كان الحال، عندما تغنى الشاعر: "تذوب نفسى شوقًا إلى ديار الرب" (داود ٨٤، ٣).

وأخيرًا يسمح المال بالحصول على ما نحن مستعدون لفعل أى شيء من أجله، ماعدا السرقة، مثلما قال لبان Laban ليعقوب، الذي تركه حاملًا الأصنام التي أخذتها راشيل Rachel : "لماذا سرقت آلهتي؟" (التكوين ٣١، ٣٠).

هكذا يحيل المال إلى معنى المطالبة، إلى معنى الرغبة، الضعف، إلى الحب، إلى العاطفة (۱٬۱۰۰). ويسمح بإشباعها بطريقة سليمة، متحضرة بشرط السيطرة على هذه الرغبة، لأن "من يحب المال لا يشبع أبدًا من الكسب" سفر الجامعة (إصحاح ٥، آية ٩). درس آخر في الاقتصاد: حب الرغبة لا يمكن أن يفرز إلا الرغبة.

لكن، بما أن اللغة العبرية تميل إلى التلاعب بالحروف (٢٠١٠)، فإننا أيضًا، بتغيير ترتيب حروف كلمة Kessef أو بتغيير حرف منها، نحصل على كلمات أخرى تقترب أيضًا بصورة أخرى من معنى المال. مثل Kachef كاشيف (سحر)، Kessef (اكتشف، كشف عن)، Sahaf سيكف (أوهن، أضعف عزيمة، عن)، Sahaf سيكف (أوهن، أضعف عزيمة، شغل بال). إن كلمة Kessef يمكن أيضًا أى تتفكك إلى Kes (قطع، ألغى) و Sof (نهاية)، أى إن الكلمة تعنى أيضًا "نهاية المنع": على هذا النحو، يشير المال أيضًا إلى نهاية قطيعة، نهاية عنف، او إعادة اتصال، بداية رسالة. معناه بالضبط تمامًا.

هناك تعبيرات أخرى تستخدم أيضًا لتسمية المال وتكمّل معناه.

المال النقدى يسمى ماوت maot، التى يمكن أن تقرأ مييت méét، لو نطقت بطريقة أخرى (ومعناها – الذى يعتمد على الوقت). بعبارة أخرى، المال هو وسيلة لبللورة الوقت، وقت العمل ووقت التفاوض.

أما المال بمعنى "واجب الدفع" فسوف تقال، فيما بعد، داميم DaMim، وهى أيضًا صيغة الجمع من DaM دام (دم). المال بدلًا من الدم: يرش المذبح بدم (DaM) الحيوان الذبيح قربانًا، المُشْتَرى بمال (DaMim) من قدم الأضحية (١٨٠٠). تشابه واضح وخطير، رأيناه

فى مصر فعلًا عدة مرات، وحوره عن معناه من يتهمون اليهود، من المسيحيين والمسلمين من بعدهم، بشرب دم الأطفال. DM، يمكن أن تعطى أيضًا DaMa (جمع، قارن، قدم)، لأن المال يمثل الأشياء بغرض المقارنة بينها. DM يمكن أخيرًا أن تنطق DoM (صمت)، التي يمكن تأويلها بأن المال يكُره على السكوت وأن يؤدى إلى تفادى النقاش، لكن، تبعًا أيضًا لترجمة لاحقة ورائعة للتلمود (الباب الأخير، إصحاح ٩٢ أصحاح ٩٢ المه يحصل على عفو على الرغم من المال الذي يدفع كتعويض فإن الجاني لا يعد بريئًا ما دام لم يحصل على عفو ضحيته (٢٠١).

مازالت هناك كلمة أخرى تعنى المال، بمعنى "الثروة": mamone (مامون)، بينما ما مونيه، التى تعنى: "ما تنوى ما مونيه، التى تعنى: "ما تنوى أن تفعل؟"، بمعنى آخر أن المال يجبر المرء على مراعاة أفعاله.

كما أن للأحرف قيمة رقمية، يمكنا أيضًا أن نجد معادلات وعلاقات مثيرة للاهتمام بين الألفاظ ذات القيمة الرقمية المطابقة لحروفها. وعلى هذا النحو، نجد أن أحد الحاخامات في بداية القرن الرابع عشر، يعقوب بن آشر Jacob ben Acher، ولقبه بال هارتوريم Ba في بداية القرن الرابع عشر، يعقوب بن آشر mammon (ثروة)، هد لفت إلى الكلمات الثلاث —mammon (ثروة)، هذا الارتباط بين الكلمات (فقر)، لها جميعها نفس القيمة الرقمية: ١٣٦. لقد اكتشف في هذا الارتباط بين الكلمات الثلاث التي لا تجمع بينهما علاقة مسبقة، تفسيرًا لحلم يعقوب: سلم يعقوب الذي يضع الناس في علاقة مع الرب، يساوي الفروق بين الفقراء والأغنياء.

هكذا، جعل الشعب اليهودي من النقود الوسيلة الوحيدة والعامة للمبادلة، تمامًا كما جعل من إلهه الوسيلة الوحيدة والكونية للسمو والترقى.

## الدفسع

كلمة Leshalem (دفع)، تنطبق أحيانًا Shelmout (كمال)، و Shalom (سلام). يمعني آخر: إن سداد الديون هو طريق للحصول على السلام. هذا أيضًا، تبدو المباللة النقدية كأفضل وسيلة لتسوية النزاعات، الجدل أو الحرب.

#### القيمة

إن كلمة Sha'ar، التي تعنى القيمة، تسمح بتخيل معنى "تكافؤ" أو "تعادل" تأتى من أصل يعنى أيضًا "باب مدينة"، أى من أصل يعنى أيضًا "تحديد"، "تثبيت" و "إعداد"، كما تعنى أيضًا "باب مدينة"، أى المكان الذي تقيم فيه العدل وتحدد قيمة الأشياء والأفعال. "مثل قيمة روحه، يكون" (سفر الأمثال ٢٣، ٧). بتعبير آخر: إن كل شيء يمكن حسابه، كل شيء يمكن تقديره، القيمة النقدية لأى شيء لا يمكن فصلها عن قيمته الأخلاقية. في اللغة العبرية الحديثة تشير الكلمة إلى السعر الجارى للأشياء، وبصفة خاصة أسعار صرف العملة.

## التجارة

تشير كلمة massa oumatane، والتي تعنى "تجارة"، أيضًا في نفس الوقت إلى "أخذ"، و "عطاء". ما يعنى أن التجارة ليست النتيجة المترتبة عن حساب الربح، لكن تقارب قيمة المباع وثمنه الاثنين المتعادلين، تزامن الفعلين عن تراض، حيث يكون طرفا الفعل في وضع المساواة. ربما تابعنا هذه الرحلة اللفظية إلى ما لانهاية. فالكلمة التي تشير إلى السوق، مثلًا، Chouk، تشير أيضًا إلى الساق (وخصوصًا عظمة الساق الكبيرة)، وبالتوسع في المعنى، المكان الذي نمشى فيه، الشارع، الذي هو مكان التجارة.. بامتياز.

## ٤ ـ قضاة وملوك

# من الذهب إلى النقود

باستقرارهم في أرض كنعان، أتيح للعبرانيين وللمرة الأولى فرصة العيش بانتظام في بلد ينعم بوجود حكومة. في البداية، ترددوا. لقد عانوا كثيرًا من السلطة إلى حد تخوفهم من القبول بسلطة جديدة، حتى وإن كانت سلطتهم. غير أن مقتضيات الحرب والاقتصاد دفعتهم إلى نلك. لابد من ضرائب، ميزانية، نقود، قواعد للملكية. في تطور

وبروز مذهل للقانون، والإجراءات تم اختبار بعض القيم وبعض قواعد اقتصاد السوق، التي ستكون أساس القوانين في الغرب لمدة ثلاثة آلاف عام قادمة.

#### قضاة

قبل أن يموت موسى، آخر من عرف مصر تحت حكم رمسيس الثانى، كان قد أدرك أنه قد أمضى معظم حياته فى الصحراء بين الصلاة وتفسير الشريعة. فى ذلك الوقت، وزع هاتين المهمتين بين إليعازر Éléazar، أحد أبناء هارون، الذى اتخذ دور الكاهن، ويشوع josué (الذى يعنى اسمه "الذى نجاه الله")، الذى أوكلت إليه مهمة تفسير شريعة الرب، وأن يدبر للشعب شئون حياته اليومية، عبر رئاسته لمحكمة تتكون من أحد عشر قاضيًا (لهذا الرقم قيمة خاصة، كما سوف نرى). هذه المحكمة لم تكن حكومة. لكن شكلًا من أشكال المجالس الديمقراطية على الأقل فى قواعدها، لها رئيس عسكرى وسياسى فى نفس الوقت، مكنف بإيجاد الحل لمشاكل واقعية ملموسة. لا حكومة، لا هيئات إدارية، لا سياسة ضرائيية مركزية.

فى بداية القرن الثانى عشر هذه، كانت أرض كنعان إقليمًا إستراتيجيًا من الناحية العسكرية والاقتصادية، ملتقى طرق التجارة الرئيسة فى تلك الفترة: إلى الشرق باتجاه بلاد ما بين النهرين، إلى الشمال نحو الأناضول، إلى الغرب ناحية البحر الأبيض المتوسط واليونان، إلى الجنوب إلى مصر، التي كانت واقعة تحت وصايتها.

العديد من المدن – الدول المستقلة، المدن التجارية، الموانئ، محطات استراحة القوافل، كانت نقاط عبور إجبارية للبضائع: ذهب، فضة، نحاس، رصاص، أخشاب بناء، ماشية، عسل، زيت زيتون، جعة، نبيذ، مراهم وأدهنة. كانت التجارة العالمية، خاصة الساحلية، بين أيدى الكنعانيين، "وسطاء للشرق بأسره "(٢٢٠). كان تعبير "كنعانى" أو "فينيقى"، يشير في ذلك الوقت إلى التاجر، الذي ينافسه الفلسطينيون أو "شعب البحر" الذين سيعطى اسمهم، بعد ألف عام، اسم فلسطين. جدل حول الأصل: تتحدر الكلمة الإغريقية Palestinia وفقًا لمعظم المؤرخين (١)، من الكلمة العبرية Pelechet (التي تشير إلى الفلسطينيين). لكن

بالنسبة لآخرين (٢٠٠٠)، فإنها تأتى من الكلمة الإغريقية Palaistes، التى تعنى المصارع، أى "مصارع الرب" بما يعنى أيضًا يعقوب، بعبارة أخرى إسرائيل! وفقًا لأن تشير فلسطين إلى بلد الفلسطينيين أو أرض يعقوب، فإن أصل الكلمات قد كان ولايزال مرة أخرى ذا أهمية جغرافوسياسية هائلة.

يرى المؤرخون، أن وجود العبرانيين في هذه المناطق قد تأكد نحو عام ١٢٠٠ ق.م، وهم يفسرون نلك عن طريق غير النص التوراتي. بالنسبة لهم فإن الأكثر احتمالاً هو أن هذا الشعب قد نتج عن تجمع أربع عشائر في أرض كنعان، جاءت من بلاد أربعة: بنو يعقوب، عشيرة آرامية نازحة من وادي باليح Balih في أعالى بلاد ما بين النهرين، لتستقر نحو عام ١٢٧٠ ق.م، في سيشم Sichem بأرض كنعان، بنو إسرائيل، الذين وصلوا إليها بعد ذلك قادمين من الجنوب، من بلاد جوشن Goshen، في دلتا النيل، حيث تم استخدامهم، خلال حكم رمسيس الثاني، في تشييد مدن بيتوم ورمسيس، تواجدت هاتان العشيرتان في كنعان لتشكلا "تحالف سيشم Sichem" الذي أتي يشوع على ذكره (٢٠) والذي تلاقي نحو عام ١٢٠٠ ق.م، مع عشيرتين أخريين، كانتا قد تجمعتا كذلك في تحالف: ، بنو إبراهيم، القادمون من الجليل، التي ستأخذ اسم "بيت يهودا"، وبنو إسحاق، القادمون من بييرشيبا Beer Sheba، أي من سيناء.

قام مؤرخون آخرون باختزال هذه القصة إلى ثورة الفلاحين الأبروسيين المتحالفين مع عبيد هاربين من مصر، ضد سائتهم الكنعانيين.

أيًا كان التفسير الحقيقى لوصولهم إلى هذه الأماكن، فإنه من المؤكد أن القرن الثانى عشر قبل الميلاد قد شهد، أفواجًا من العبرانيين المتمرسين حربيًا بسبب حياتهم فى الصحراء وعلى رأسهم قائد صارم يدعى يشوع Josue، تسير وفى مقدمتها تابوت يضم شريعتهم، ساعية نحو أرض منحها الرب لشعبهم — على الأقل وفقًا لروايتهم بشأن نشأة الكون — من قبل خمسة قرون.

وجدوا أمامه جيوش المدن / الدول الفلسطينية: غزة، عساقلان Ascalon، أشدود Ashdod، عكرون Eqron وجات Gat.

بانتهاء مواجهات شديدة العنف، انتصرت الجماعات الاثنتا عشرة على الفلسطينيين، طردوا الحيثيين، تغلغوا بين الكنعانيين، مستقرين على السهل الساحلى ما بين يافا وغزة، وأقاموا حصون عكا، مجيدو، تاناخ، بيت شيعان، ثم شيدوا في الجنوب خطًا محصنًا ثانيًا مكونًا من جير، آيالون، أورشليم، في البداية كانت أراضي كل جماعة معزولة عن أراضي الأخرى بممالك معادية، ومع تقدم الفتوحات، اتصلت هذه الأراضي. مستشعرًا تصاعد النزاعات بين المتنافسين، قام يشوع بتوزيع الأراضي المستولى عليها بين الجماعات الاثنى عشرة: "اختاروا بأنفسكم ثلاثة رجال من كل جماعة حتى أوكل إليهم مهمة التجول في البلاد ووضع خريطة لها وفقًا للحيازات التي سيجرى تخصيصها؛ بعد إتمام ذلك، سيأتون لرؤيتي، سوف يقسمونه إلى سبعة أجزاء، يهودا عليه أن يحافظ على حدوده في الجنوب، يوسف عليه أن يحمى حدوده في الشمال. سوف تعينون حدود البلد من سبع جهات وسوف تأتونني بهذه الخريطة إلى هنا، حتى نقترع عليها من أجلكم أمام إلهنا الأبدي". (يشوع، إصحاح ١٨، آية ٤ - ٢).

من الآن فصاعدًا، تسجلت أسماء أسباط بني إسرائيل في الجغرافيا.

كانت البيئة لا تزال معادية. يسيطر الكنعانيون على صناعات التعدين، خاصة تعدين الحديد، الذي كان وقتها معدنًا ثمينًا، ولهذا، واجه العبرانيون كثيرًا من الصعوبة في الحصول على أسلحة من الحديد. كان تعداد السكان الإجمالي في هذا البلد، على ما يبدو، قرابة المليون نسمة، الأغلبية من المصريين، الفلسطينيين ومن الكنعانيين (٢٠).

تردد بضع مئات الآلاف من العبرانيين الوافدين في عقيدتهم. شرع كثير منهم في عبادة الآلهة المحلية، عشتروت، بعل، آلهة الخصوبة الوثنية الآتية من بابل. للمحافظة على هويتهم، أقام الآخرون نظامًا صارمًا: كما في مصر وسيناء، مجلس يضم الشعب كله، الإيدا L.eda، يناقش القضايا المهمة. كل مدينة، كل قرية تنتظم في جماعة مستقلة يديرها كبار السن وتنفرد بمحكمة خاصة للنظر في كل تصرفات الحياة اليومية وتقيدها بالشريعة وكذلك للفصل في النزاعات التي تنشب بين السكان.

لم يكن هناك قوانين مكتوبة، لم يكن هناك إلا اجتهادات وأحكام فيها أخذ ورد إلى ما لا نهاية. كما كان الحال، بعد ذلك بكثير، بالنسبة للقانون الأنجلوساكسونى، لم يرد القانون العبرى أن يحدد شيئًا بنصوص مكتوبة. من عصر إلى عصر سوف تدرس المحاكم (بيت دين) وتفصل في حالات خاصة معتمدة على المبادئ الأخلاقية للشريعة، وفقًا لظروف الوقائع الآنية.

حددت هذه المحاكم أولًا العلاقة بالموت: بخلاف جيرانهم يدفن العبرانيون موتاهم خارج حدود المدن، في مقابر. من المحتمل أنهم كانوا من ضمن الأوائل في تحريم وضع أشياء أو كائنات حية في هذه القبور: الثروة لا يجب أن تزول بالموت، أقصى درجات الدنس.

طمح السكان إلى أن يصيروا متجانسين تقريبًا داخل حدود تتثبت وتترسخ أكثر فأكثر. صار هؤلاء الرعاة القدامى، محاربين رُحلاً ثم عبيدًا لأعمال التراب، ثم تحولوا إلى فلاحين يزرعون حتى أقل المنحدرات والتلال خصوبة. أنشأ بعضهم القرى، وأصبحوا فيها حرفيين، تجار، صبياغ. لم تكن النقود قد ظهرت بعد كانت التجارة والقروض، كما فى مصر وغيرها، تجرى بصورة عينية أو بأوزان من الذهب أو الفضة. بين العبرانيين وبعضهم، كانت القروض، صورة من صور التضامن، تقدم بدون فائدة، كانت تتاح للمزارعين، مثلًا، لشراء البذور، ثم يتم سدادها مع المحصول الجديد. بالنسبة لغير العبرانيين، يتم دفع فائدة كما يفعل المقرضون الآخرون.

ظهرت النقود، للمرة الأولى، في ثنايا آية من سفر القضاة (١٥،٩)، عندما تعلق الأمر بالثمن الواجب دفعه إلى دليلة في مقابل الفخ الذي نصبته لشمشون، ثم في موضع آخر أبعد قليلًا، في آية أخرى من نفس السفر (١٧،٢). ظهرت النقود في صورة شواكل فضية (قطع نقدية ولم تعد مثاقيل أو أوزان)، تم صهرها ليُصنع منها تمثال، قدم إلى إحدى الأمهات. تلك الحالتان لظهور النقود، تحيل إحداهما إلى العلاقة الجنسية، والأخرى إلى الأمومة. كلتاهما مرتبطتان بالخيانة ومصاحب لها. لكن فيما وراء الاستعارة، فالمقصود هنا هو المفارقة التاريخية: لن تظهر أول نقود في العالم، كما سوف

نرى، إلا بعد خمسة قرون من ذلك، في آسيا الصغرى. في الواقع إن سفر القضاة، الذي يذكرها، قد كتب بعد ستة أو سبعة قرون من الأحداث التي يتناولها، وقرنين بعد إدخال النقود بواسطة الإغريق.

حددت المحاكم قواعد أسرية أخرى تم تطبيقها على المستوطنين. ما يتم اكتسابه عن طريق العمل يجب أن يستخدم أولاً في إعالة الأسرة ("ينبغي على الرجل أن ينفق على الغذاء أقل مما يربح، وكما تسمح موارده للكساء، ولكن بما يفوق موارده لإكرام النساء والأطفال، لأنهم يعتمدون عليه"، هكذا سيقول المفسرون بعد ذلك (٢٠٠٠). للرجل سلطة مطلقة على نسائه (عادة تعدد الزوجات لا تزال سارية)، وعلى أطفاله، ما عدا، منذ إبراهيم، حق قتلهم (سفر اللاويين، إصحاح ٢٠، آية ٢ - ٥)، (سفر التثنية، إصحاح ٢١، آية ١٨ - ٢). يُذرَم الأب بإجراء الختان لكل أبنائه الذكور وبأن يفتدى ابنه البكر، بقربان، للتذكير بتضحية إسحاق. كان الابن البكر يحصل على ضعف ميراث الآخرين، ويأتي الأحفاد قبل عماتهم، في حالة عدم وجود أبناء أو أحفاد ترث البنات آباءهن، لكن دون حق الأفضلية للبكر منهن، يذهب ميراث الرجل عديم الأولاد إلى أعمامه، أم المتوفى ووالده ليس لهم أي حق في الميراث، (سفر القضاة، إصحاح ١١، آية ٢). لكن حق البكورية لا يحدد وحده مصير أي شخص. يمكن لأي رجل أن يعيد شراء حق البكورية، كما فعل يعقوب ويوسف، أو أن يتم اختياره بواسطة أبيه، كما فعل إبراهيم مع إسحاق.

ومع ذلك، فقد تحسنت أوضاع النساء: يضمن لهن عقد الزواج نوعًا من الضمان المادى في حالة الطلاق، إن لم يكن للمرأة أطفال، فإنها تستطيع أن تحصل عليهم بتوكيل امرأة أخرى. لكن النساء ظللن جميعًا خاضعات تمامًا: إن ورثن عن آبائهن، لا تستطيع البنات الزواج إلا برجال من داخل العشيرة (سفر الأعداد، الإصحاح ٣٦)؛ الأرامل بدون أولاد ملزمات بالزواج من أخ أصغر للزوج المتوفى حتى يؤمن لهن نسلًا من بعد موت الزوج. تتبع المرأة زوجها في العبودية، عندما لا يتمكن من سداد دين ما (سفر الخروج، إصحاح ٢١، آية ٢، ٣). تتحمل النساء مهمة التعليم الديني الأساسي لأطفالهن، دون أن يتحتم عليها لهذا السبب الانتماء إلى الشعب المتحدر من سلالة ذكورية.

بعد يشوع، سيطر على مجلس القضاة شخصيات قوية أخرى، أصدروا الأحكام القضائية وقاموا بكثير من الاجتهادات. حكومة بينية ديموقراطية، كان رموزها الأساسيون هم ديبورا Deporah، يبته jepté، شمشون Samson، جدعون Gédéon وصامويل Samuel. لكنها كانت بينية تقل فاعليتها أكثر فأكثر من الناحية التمويلية والعسكرية.

## صامويل وشاؤول.

فى بداية القرن الحادى عشر قبل الميلاد، تلقت عشائر إفرايم Ephraim ومينساه Menasseh وبنيامين Benjamin الهزيمة على يد شعوب كانت عدوانية بصورة خاصة، الفلسطينيين أو الآمونيين. تم الاستيلاء على التابوت وتدمير قدس الأقداس فى سيلو Silo. حينذاك، قدر القضاة تدعيم الجيش، غير المتمرس مهنيًا حتى ذلك الوقت، والذى يتهرب معظم الرجال من الخدمة فيه. إن الخدمة في الجيش الآن، يقول القضاة، هي خدمة للرب؛ الجنودهم "أتباع الرب وأولياؤه" (سفر القضاة، الإصحاح ٢٠، آية ٢). من يتملص من التجنيد يطرد من الطائفة ("لقد رفض أن يأتي لنجدة ياهفي yahyé). على الرغم من هذا التوبيخ، فإن عدم وجود نظام ضريبي قد حال دون الحصول على جيش مستديم وإستراتيجية متماسكة.

نحو عام ١٢٠٠ ق.م، صار الوضع حرجًا بصورة متزايدة. أصبح الغزاة الآمونيون أكثر تهديدًا. اجتمع مجلس العشائر كاملًا في مدينة راما Rama. وأنذر رؤساء كل العشائر القاضى الأول في ذلك الوقت، صامويل Samuel، بأن عليه أن يختار ملكًا وأن يغوض له كل الوسائل لإقامة جيش دائم. في خطاب رائع حنّر صامويل مندوبي العشائر من خطورة ملك يستأثر بالسلطة والثروة، ويذّكر الجميع بأن سلطة مستبدة يمكنها أن تُخضع الشعب وتتسبب في معاناته. نص يتمتع بحداثة لم تكن محل شك أبدًا.

"انظروا كيف سوف يتصرف الملك الذى تريدونه: أبناؤكم سوف يأخذهم ليستخدمهم في عرباته، في خياًلته، سوف يجعلهم يركضون أمام عرباته الحربية، سيجعل منهم ضباطًا للألف، ضباطًا للخمسين؛ سوف يجبرهم على حرث الأرض، على الحصاد من أجله، على

صناعة الأسلحة، معدات عرباته. بناتكم سوف يستغللهن في تحضير العطور، في طهو طعامه وإعداد خبزه. أفضل حقولكم، كرومكم، حميركم سوف يستولى عليها، ليستغلها حتى يغتنى. سوف يأخذ ضرائب على أغنامكم، وأنتم أنفسكم سينتهى بكم الأمر عبيدًا له. سوف تبكون بسبب هذا الملك الذي تريدونه. لكن الله لن يغفر لكم في هذا اليوم " (صامويل الأول - إصحاح ٨، آيات ١٠ - ١٩). غير أن الشعب لم يُصغِ إليه ورد عليه هاتفًا "لا. لابد لنا من ملك!"

استسلم لهم صامویل وعرض علیهم من اعتقد أنه الأفضل، حتى فى مقاومة هذه المغریات: شاؤول Saül، قائد، خرج منتصرًا من عدة معارك خاضها ضد الآمونیین. بعد أن تم اختیاره ونودى به ملكًا وتوج بدهان جسده بالزیت المقدس، انتقى شاؤول جنودًا، صادر مؤنًا، شید حصونًا.

خلال شهر كامل من كل عام، كان على كل شخص أن يقدم للملك كل ما يلزمه من مواد. إلى جانب الملك، تنعقد محكمة تضم واحدًا وسبعين عضوًا. كل عشيرة تدير شئون مقاطعتها، ما من أحد يمكنه أن يتنازل عن ملكيته خارج إطار عشيرته. في كل مدينة تجرى ممارسة السلطة عن طريق محكمة (بيت دين)، تتكون من ثلاثة أشخاص، وسلطة تنفيذية تتألف من سبعة أشخاص، لابد أن تكون الأولى والثانية شرعية في نظر الشعب.

أقام شاؤول تنظيمًا عسكريًا فعالًا. ولمدة عشر سنوات تمكن من صد الآمونيين والفلسطينيين، قبل موته في ميدان المعركة عام ١٠١٠ ق.م، مع ثلاثة من أبنائه، منهم جوناتان jonathan المختار لكي يخلفه.

#### داود وسليمان

انتقلت السلطة وقتها إلى قائد آخر، كان قد انتصر حديثًا على الفلسطينيين فى ظروف احتفظ النص منها بأثر أسطورى. ومع ذلك فقد كان أول شخصية توراتية تأكدت حقيقتها التاريخية (۱۱۰). منه سوف يتحدر المسيح، وفقًا للمأثور من الروايات. وحد داود

العشائر وصد هجومًا جديدًا للفلسطينيين. إداري لا نظير له، أقام الدولة واختار لها كعاصمة، مدينة كانت عاصمة ملك كنعاني قديم، ملكي صادق Melchisedech، المحتلة آنذاك بواسطة الجيبوسيين Jébuséens : أورشليم، التي يعنى اسمها "مبينة السلام". وبني فيها لنفسه قصرًا من خشب الأرز اللبناني. وأقام فيها مجلسًا استشاريًا، نظم استغلال الخاصة الملكية، وضع سياسة ضريبية، أمر بالشروع في إجراء تعداد للسكان وأشرف على تدوين التراتيل الدينية (تنسب إليه الأعراف المأثورة تأليف غالبية المزامير). وبالشك أنه وضع في التداول شيئًا ما بدأ يشبه النقود: استخدم داود على أي حال معادن ثمينة في إصدار قطع كانت قيمتها لا تزال غير متساوية، ومنح لنفسه حق احتكارها(٢٤). اشترى قطعة من الأرض ليشيد عليها معبدًا ليحل بذلك محل مكانى التعبد العبراني الأساسيين، جيلجال Gligal، حيث كان يشوع قد ترك آثار عبور نهر الأردن وسيلو Silo، الصومعة التي تضم تابوت العهد. لكن، لسوء حظه، لم ينجح في جباية ما يكفي من الجزية من الجيران. ويقضى المأثور أيضًا بأن إرساله بأورى، الزوج الأول لبتشبع Bethsabée، إلى الموت، كان قد أعاقه عن إكمال مشروعه. كان نمو البلاد الاقتصادي ملحوظًا كبيرًا، طور صناعة تعدين الحديد والنحاس، النقل البرى والبحرى. قام بعض التجار بالانتقال والإقامة في المدن الأجنبية ليكونوا حلقات وصل وأماكن استراحة وتبديل لتجار يهودا. في سفر الملوك الأول، ورد أول ذكر للتجار العبرانيين المستقرين في خارج البلاد: «بن حداد Ben hadad يقول لأحاب: "المدن التي أخذها أبي من أبيك، أنا سوف أستعيدها، وأنت تستطيع أن تنشئ أسواقًا في دمشق، مثل التي أوجدها أبي في السامرة Samarie "» (سفر الملوك .7.37).

كان تسيير الإمبراطوريات في تلك الفترة يتطلب انتزاع ضرائب أو جزية متزايدة بشكل مستمر من الشعوب المجاورة، للدفاع عن نفسها. إذا كان داود قد فرض الجزية على البلاد التي فتحها - المؤمنة بواسطة قوات من المرتزقة - فإنه لم يسع إلى توسيع أرض إسرائيل؛ ولذلك فإن موارده تضررت أيضًا. حكم داود على بلاده مأن تظل ضعيفة اقتصاديًا بسبب افتقاره لطموح التوسع.

مات داود في عام ٩٧٢ ق.م. بعد نزاعات كثيرة، خلفه ابنه سليمان. معاصرًا للأسرة الحادية والعشرين في مصر، سيظل على العرش أربعين عامًا. نبوءة صامويل تواصل تحققها: ملك مترف مختال، يضم حريمه سبعمائة زوجة وثلاثمائة محظية، استبدل سليمان حامية المرتزقة التي كانت لأبيه بجيش من المجندين وفرض ضرائب مرتفعة. حصّن المدن الحدودية مثل مجدو Megiddo، هازور Hazor، جيزر Gizer. وليقضى على روح العشيرة، قسم البلد إلى اثنتي عشرة مقاطعة لم تكن حدود كل منها مطابقة لحدود أرض كل عشيرة، وعهد بإدارتها إلى معتمدين. أنشأ مدرسة لتأهيل الموظفين. أطلق مشروع بناء معبد في أورشليم (الهيكل): عمل به مائة وخمسون ألفًا من الرجال لمدة سبع سنوات ونصف السنة، استخدموا فيها المواد الأولية الأكثر فخامة في المنطقة، خصوصًا خشب الأرز اللبناني الذي يؤرد وحيرام Hiram ملك مدينة صور.

كان الجزء الأهم من التجارة لا يزال تحت سيطرة غير العبرانيين، وللإشارة إلى التجار، مازلنا نقول "كنعانى"، وهى الكلمة التى سوف تطلق فيما بعد على الفينيقيين. لم تكن التجارة نشاطًا مقصورًا على الشعب العبرى، الذى كان فى البداية راعيًا، مزارعًا ثم جنديًا. لكنهم شرعوا فيها بسرعة جدًا. لاستكمال الفضة — المعدن، الذهب أو الحلى والمجوهرات، استخدمت، منذ ذلك الوقت فصاعدًا، سبائك مدفوعة من قبل الملك. عما قليل سوف يتزايد عدد العبرانيين بين تجار المنطقة أكثر فأكثر، بل إننا نجد منهم الآن بحارة على سفن سليمان التجارية والحربية؛ وآخرين، مهندسين، حرفيين أو خبراء، يسافرون لتشييد القصور فى بلاد أخرى(٢٠٠).

لزيادة موارده، قام الملك بتأمين سلامة التجارة في المنطقة، مقابل دفع جزية أو ضريبة تؤخذ من جيرانه. وضع نظامًا لإستراتيجية تحالفات مع جيرانه وبخاصة مع مملكة سبأ Saba. وكان بهذه المناسبة أن (سفر الملوك الأول، إصحاح ١٠) رأينا ظهور النقود للمرة الأولى كقربان ديني: ملكة سبأ تقدم إلى سليمان، من أجل معبده، خشب الصندل، عطورًا ومائة تالان من الذهب، كما جاء في النص، تعلق الأمر مرة أخرى بوزن، سوف تظهر النقود بعد قرنين من ذلك.

للمحافظة على السلام مع مصر، تزوج سليمان من بين أميرات أخريات من بلاد أخرى، بإحدى بنات الفرعون؛ الثقافة العبرية تثرى نفسها الآن بتأثيرات مصرية، فينيقية – المسمى الإغريقي للكنعانيين – وبابلية.

تتحدد سمات الدیانة الیهودیة (۱۱۰). ینتظم الکثیر من الأعیاد (بساح / عید الفصح Pessah، الأسابیع / شافوعوت Shavouot، سوتوت / المظال Souccot، روش ها شانا رأس السنة Roch ha - Chana) حول دورات الحیاة الزراعیة. أعمال بناء المعبد تنتهی، عبر فرض الضرائب والسخرة. كان افتتاحه مناسبة لاحتفالات كبری أقیمت خلالها الصلوات وقدمت القرابین والأضحیات - ثیران - من أجل سعادة كل واحدة من الإحدی وسبعین أمة التی تعمر العالم. فی صلاته الافتتاحیة، أوكل سلیمان إلیه رسالة ربانیة شاملة: "حتی تعرف كل شعوب الأرض اسمك..." (سفر الملوك الأول - إصحاح ٨، آیة شاملة: "حتی تعرف كل شعوب الأرض اسمك..." (سفر الملوك الأول - إصحاح ٨، آیة كذلك. شعب مختار، ثرواته لیست ذات معنی إلا إذا ساهمت فی إثراء كل الآخرین. لا یكون أی شیء نافعًا للعبرانیین إن لم یكن نافعًا للآخرین، وكل ثروة ینبغی أن یتم اقتسامها مع الباقین: هكذا یُخصص ركن فی الحقل للأغراب الذین یمكنهم أن یأتوا بكل حریة لیقطفوا ثمار عمل المزارع العبری.

حول المعبد (الهيكل)، قام اقتصاد حقيقى. يتلقى هذا المعبد، سدس المحاصيل، عُشر هذا القربان يذهب إلى الكهنة اللاويين، من ضمن الكهنة، يستخدم الباقى للإنفاق على المعبد ولإغاثة الفقراء. بواكير ثمار العام يجب أن تقدم إلى الكاهن الأكبر. كل هبة للمعبد تُصبح مقدسة، ولا يمكن للواهب أن يستعيدها إلا بافتدائها بثمن أعلى من قيمتها التجارية. المعبد، المكان الأفضل حراسة فى البلاد، صار بذلك غرفة حصينة (خزينة) تستخدمها الدولة وكذلك أصحاب الثروات الكبيرة الخاصة لإيداع أموالهم فيها. ومثّل بسرعة قطب الجذب الأول فى البلاد، مكان لقاء كل العبرانيين القادمين من المالك المجاورة. ساحته بذاتها صارت مكان عمل وزّانى المعدن الثمين، ثم مقرضى النقود - سواء كان ذلك إلى أرباب الأعمال وبشكل خاص إلى ملاك الأراضى الذين يقترضون قبل الحصاد ليدفعوا أجور مزارعيهم.

# المعتقدات الأولى

لم يعد يُكتفى بنقل الشريعة من الذاكرة. صار من المنطقى تدوين الروايات الأولى، لما سوف يصير، بعد عدة قرون، التوراة (التعليم). هكذا بُده فى تجميع أحكام واجتهادات المحاكم، ومحكمة عليا - تتكون دائمًا من واحد وسبعين عضوًا، كما كان الحال فى وقت يشوع، مجلس السانهيدرين Sanhédrin، يحدد، من بين أشياء أخرى ظروف تسيير اقتصاد الملكة (١٨٠). ها هى مبادئه الأشياء.

فى البداية، تفاؤل رائع. الفترة كانت فترة بناء وتنفيذ المشروعات الكبرى. وإن كانت رواية تدمير برج بابل تُذكر بتهديدات ومخاطر التقدم، فإننا نؤمن أكثر من أى وقت مضى بضرورة وإمكانية اكتشاف العالم وإصلاحه. من المطلوب أن يكون المرء غنيًا، لأن القضاة يقولون: إن رجلًا غنيًا يكون محصنًا من إغراء السرقة ويمكنه أن يتعلم بسهولة أكثر وخصوصًا يمكنه أن يعطى بسهولة. بعد ذلك بفترة، في كتاب "أخلاق الآباء"، مجموعة أفكار، سوف نقرأ هذه الحكمة القوية التي تلخص جيدًا روح هذا العصر: "عندما لا يكون هناك دقيق، لا يكون هناك توراة" والعكس بالعكس.

ولكن الثروة يجب أن تكون رصينة متواضعة، لا ينبغى لها أن تصعد إلى الراس وتديره، ولا أن تقود إلى سلوكيات متعالية متكبرة: لم تكن تلك الفترة خالية من الأمثلة العكسية في حاشية الملك... إضافة إلى ذلك، يعاد التأكيد على أن الثروة مؤقتة وعارضة، ممكن أن تنقلب. بينما أن الحياة في ذاتها ليست كذلك. أن تكون غنيًا ليس سوى وسيلة لخدمة الرب، أن تقوم بعمل الخير. ليس غاية في حد ذاته.

الملكية الخاصة مصونة ومحمية بدون أن تكون، لهذا السبب، مقدسة. كل نقل للملكية، كل تبادل تجارى يجب أن يجرى أمام شهود (سفر التكوين إصحاح ٢٧ آية ٢). ملكية المنقولات تتم باستلام الشيء موضوع الملكية؛ الملكية العقارية يجرى التنازل عنها عبر طقس يخلع خلاله البائع نعله (لوط Ruth ٤، ٧). تستمر حقوق المستأجر إذا كان عقد الإيجار ساريًا بينما تم بيع الملكية. ملكية الآخرين ينبغي أن تحترم وتصان: "إن وجدت ثور عدوك أو حماره ضالًا، شاردًا سيكون عليك أن تعيده إليه". غير أن أحدًا لن يذهب إلى

السجن بسبب دين ما ولا حتى بسبب سرقة. السارق الذى يسرق فى الخفاء عليه أن يدفع قيمة ما سرقه (أربعة أمثاله إن تعلق الأمر بالماشية)، إلا اذا أعاد الشيء المسروق إلى وكيل المحكمة (الأمر الذى يسمح له بأن يظل مجهولًا). السارق الذى يعمل فى وضح النهار ليس عليه سوى أن يعيد الشيء المسروق، دون أن يدفع غرامة. إن كان هناك وقاحة أو تطاول أمام أحد القضاة، تكون العقوبة أكثر شدة.

الغش سرقة معنوية، ويجب أن يعاقب عليها بأشد من السرقة المادية. جاء في الكتاب المقدس: "ملعون من يُضل الأعمى" (سفر التثنية ٢٧، ١٨) وكذلك: "لا ينبغي عليك أن تضع حجرًا في طريق الأعمى" (سفر اللاويين ١٩، ١٤)، وهو ما يمكن ترجمته بأنه نهى عن أن تقدم عامدًا نصيحة سيئة، أو أن تبيع أشياءً مغشوشة (نبيذ، أغذية فاسدة) أو مضرة (أسلحة، مخدرات)، أن تخدع من لا يعرف، أن تزن المنتجات بأوزان مغشوشة. إضافة لذلك، وبما أن العبرانيين يخالطون الأغراب في كنعان وخارجها أكثر فأكثر، فإن المحاكم صارت محمولة على أن تميز بين ما هو محرم بالنسبة للبشر جميعًا وما هو محرم بالنسبة للعبرانيين فقط، همعب الكهنة الموكل به واجبات خاصة. هل يمكننا أن نبيع أسلحة إلى أغراب، أصنامًا؟ هل يمكننا أن نبيع أسلحة إلى أغراب، أصنامًا؟ هل يمكننا أن نقرضهم بفائدة؟

الفائدة (التى يقال لها نيشخ، أو عضة - لدغة) ممنوعة فى داخل الطائفة لأن القرض فيها يعتبر شكلًا من أشكال التضامن بين الأشقاء ولا يعتبر تجارة. حتى وإن كان المقترض ميسور الحال، فإن علينا أن نقرضه بلا فائدة، لأننا لا نعرف إذا كان سيظل كذلك عند استحقاق سداد القرض؛ وعليه فينبغى أن يعامل على أنه فقير آنيًا. من يطلب قرضًا بفائدة يكون مذنبًا بقدر ما يكون من يوافق على إقراضه. كان البعض يلتف بالفعل على هذا التحريم بالاستثمار في عملية تجارية واقتسام المخاطرة والأرباح مم الملتزم بالعملية.

فى التجارة، على شريطة أن تكون هناك منافسة حقيقية، تكون الأسعار حرة، إلا بالنسبة للسلع ذات الأهمية القصوى؛ فإن أرباح هذه السلع تكون محددة بسدس سهر التكلفة مع تدخل وسيطين فقط على الأكثر. بعبارة أخرى، إن الربح التجارى على السلم

الأساسية لا يمكن أن يتجاوز ضريبة المعبد، والتي تقدر هي الأخرى بالسدس. أول من يستقر من التجار يكون له أحيانًا الحق في الحماية من التجار المنافسين شديدي العدوانية.

هناك نقطة جوهرية: على كل عبرانى أن يتجنب القبول بعمل مضن، خاضع للآخرين، لأن الخضوع لكائن من كان يساوى العودة إلى مصر، إدمان المخدرات أو الاستسلام لعبادة الأصنام: "بع نفسك – أنت ذاتك، لعمل غريب عليك، ولكن لا تكن خاضعًا" هذا التحريم يفسر لماذا يرفض اليهود، من عصر لآخر، في غالب الأحوال الانتماء إلى مؤسسات وهيئات كبرى وسوف يفضلون عن ذلك العمل لحسابهم الخاص.

يُعتز بالعمل اليدوى، مثله مثل الثراء، إن وضع فى خدمة قيم أخلاقية. ما دام لم يكن خاضعًا، فإنه يأتى حتى قبل الدراسة، لأنه يتيح للمرء أن يكسب ما يسمح له بالتفرغ للدراسة. "ليبارك لك الرب فى كل ما تصنعه يداك" (سفر التثنية – الإصحاح ١٤، آية إصلاح العالم هو الواجب الأول.

للمستخدم الحق في الحماية من أهواء ونزوات صاحب العمل: يجب أن يتم دفع الأجر في يوم محدد (سفر التثنية ٢٤، ١٤)؛ ممنوع تشغيل أي شخص في أعمال مضرة بالصحة؛ يجب أن يكون العامل حديث السن جدًا، أو المريض، أو المسن محميًا. العمال الأجراء لهم الحق في التجمع، لكن التجمعات أو الاتحادات لا يمكن أن تؤدي إلى إقصاء أحد الأغيار من العمل. يجب أن يتيح الإضراب للعامل الأجير اقتضاء احترام حكم المحكمة، العقود، أو الأعراف والتقاليد. الأنشطة المنوعة في يوم السبت لا تزال غير مذكورة بالتقصيل، غير أن الحرث كان منذ الآن ومن قبل محرمًا في يوم السبت وكذلك تشغيل العبيد والحيوانات وإشعال النار. فيما بعد، سيكون بالإمكان، استخدام حق الدفاع عن النفس في يوم السبت.

تحددت أوضاع العبيد. العبد العبراني يجب أن يتحرر بعد انقضاء ستة أعوام ويحصل حينذاك على بعض الماشية والثمار (سفر التثنية ١٥، ١٣)؛ إذا رغب في البقاء في خدمة سيده بوصفه عاملًا أجيرًا، تثقب أذنه (سفر الخروج الإصحاح ٢١، آية ٦، التثنية ١٥، ١٧). العبيد الآخرون، المختنون جميعًا (سفر الأعداد - إصحاح ١٧، آية ٢٣ -

٧٧)، يشاركون في الاحتفالات المرتبطة بالطقوس الدينية ولهم الحق في عطلة يوم السبت بصورة خاصة (سفر التثنية ١٢، ١٦)؛ بإمكانهم أن يصيروا رجالًا محل ثقة. (سفر الأرقام ٢٤، ٢). إذا اعتنقوا الديانة العبرانية – وهو ما لهم الحق فيه – يجرى تحريرهم بنفس الشروط مثل العبرانيين.

لابد أن تكون البيئة محمية من آثار الاقتصاد والجرب: "إذا توقفت طويلًا أثناء حصار المدينة التي تهاجمها لتستولى عليها، فلا يجب عليك مع ذلك أن تدمر أشجارها ولا اقتلاعها"، لأنها "هى التي تطعمك وينبغى عليك ألا تقطعها. أجل، إن شجرة الحقل، هى الإنسان نفسه" (سفر التثنية ۲۰، ۱۰ – ۲۰).

بيد أن القانون الذي يوضع على هذه الصورة يفترض مجتمعًا مثاليًا، ملك عادل، محاكم مطلعة ومستنيرة تمامًا ومطاعة طاعة عمياء. كما لم تكن الحال في الواقع. لقد أنت أحكام الوقت والسلطة في الحقيقة إلى تراكم الثروات والامتيازات. ما كان صامويل قد تنبأ به في عهد شاؤول، تحقق في عهد سليمان: تضخمت الثروات؛ واستسلم بعض الأمراء للفساد والرشوة. في حين كان على الشعب أن يتجمع في المعبد على فترات منتظمة (على الأقل مرة كل سبع سنوات) لاتخاذ القرارات الكبرى، صار زعماء العائلات الكبيرة وملاك الأراضى الواسعة يقررون كل شيء مع بعض التجار وحفنة من كبار الموظفين والملك (التثنية ٢١، ١٠).

لتعويض هذه المظالم وحماية هوية الجماعة، وبناء على مبادرة من القضاة شُرِعَ في وضع نظام متطور للرعاية الاجتماعية. امتزجت العدالة بالعطف في مفهوم خاص، tsedaka لفظ يشير إلى العطف والبر بقدر ما يحيل إلى التضامن، إلى العدالة بقدر ما يعنى الدقة. الإحسان tsedaka، يطبق على كل من يواجهون خطر الإقصاء من الجماعة بسبب فقرهم أو تمردهم: "إذا وصل أخوك إلى التمرد، إذا رأيته يبدد ماله، فادعمه وسانده، وإن كان غريبًا وقادمًا جديدًا، وليعش معك" (سفر الخروج  $\Upsilon \Upsilon$ ،  $\Upsilon = P$ ). ينبغى أن يحصل الفقير من الجماعة، ليس فقط على ما يقيم أوده، ولكن أيضًا ما يمكنه من خلق نشاط جديد والعيش بكرامة من عمله. كل جماعة مُلزمة بمساعدة أي فقير يقيم في أرضها وأن تخصص له على الأقل العُشر من مواردها.

المعبد هو من يعيد تقسيم العطايا وتوزيعها على المحتاجين. "مكتب سرى" يتيح العطاء في الستر، ويجب على الفقراء أن يتلقوا عطاياهم دون الإعلان عن أنفسهم.

وبالعكس، فإن الثروة لا يجب أن تكون بلا حدود. لا يجب أن يكون المرء ثريًا بأكثر مما يلزم. جاء في سفر الأمثال (٣٠، ٨ - ٩) "لا تعطني لا فقرًا ولا سعةً، دعني أكسب بنفسي نصيبي من الخبز، مخافة أن أكون متخمًا بالنعمة فأرتد عن ديني، فأقول "من هو الله؟" أو أيضًا أن أكون محتاجًا فقيرًا فأدنس اسم الله". من أجل كبح جماح التراكم المبالغ فيه للثروة، وطبقًا لمتطلبات الزراعة كان من المحتم أن تترك الأرض لترتاح مرة كل سبع سنوات (إنها السنة السبتية التي لا تعمل فيها الأرض) والتخلي في هذه السنة عن ناتج الأرض للفقراء. من جهة أخرى، تُرد أي أرض إلى أصحابها الأصليين، بعد مرور تسعة وأربعين عامًا، المقصود هنا هو أرض الاثني عشر سبطًا الذين حصلوا عليها كحصة في الإرث (سنة الغفران). يمتد هذا الشرط الجبري ليشمل القروض، التي يجب أن تلْغَي هي الأخرى كلما مر تسعة وأربعون عامًا. تؤدي هذه الآلية إلى منع تكوين ملكيات كبيرة من الأرض، وتجعل من غير المجدى امتلاك العبيد الزراعيين، وتحد على وجه الخصوص من توارث ثروات من غير المجدى امتلاك العبيد الزراعيين، وتحد على وجه الخصوص من توارث ثروات الأغنياء لأكثر من جيلين وإلى تقليص الارتباط بالأرض. أي إنه اقتصاد بدوى...

لكن الأوان كان قد فات، لقد تدهور الوضع كثيرًا بحيث أصبح من غير المكن إصلاحه بهذه الحزمة من التشريعات المتطورة. وعندما مات سليمان في عام ٩٣٢ ق.م، كانت هذه التجاوزات وأوجه التباين قد تعمقت، الملكيات الواسعة أنهكت صغار المزارعين، المرعى الشاسعة حلت محل زراعات الكفاية الذاتية، ظهرت ثروات متعجرفة بوقاحة، مالية البلاد في أحط مستوياتها، المحاكم صارت غير قادرة على فرض إنفاذ قراراتها، الإحسان البلاد في أحط مستوياتها، المعاكم صارت غير قادرة على فرض إنفاذ قراراتها، الإحسان البلاد في أحط مستوياتها، المحاكم صارت غير قادرة على فرض إنفاذ قراراتها، الإحسان البلاد غير تطبيقه، أبهة المعبد وفخامة القصر، محل الإعجاب من قبل، أصبحا الآن موضعًا للمقت والكراهية. شرعية السلطة صارت محل اتهام القبائل وتشككهم فيها.

## يهوذا والسامرة

القصة التالية سوف تؤثر عميقًا فى الشعب العبرانى. إنها سوف تقوده عبر عدة قرون إلى فقدان الأرض التى عُهد بها إليه، لترسله ليعيش فى المنفى. إنها تحدد إلى يومنا هذا علاقته بالعالم وبالمال. وتفسر إلى حد كبير الدور الذى سيكلفه العالم به.

رفضت عشر قبائل من الشمال الاعتراف برحبعًام Roboam ابن سليمان، وريثًا شرعيًا، واقترحت اختيار يربعًام jeroboam ملكًا، والذي كان أحد كبار رجال الدولة المتمتعين بالنزاهة، والمنفى آنذاك إلى مصر لأنه قد حاول تنظيم موارد المملكة المالية. ولأن رحبعام رفض أن ينسحب، انفصلت المناطق الشمالية وكونت مملكة جديدة (الضفة الغربية لنهر الأردن والجليل اليوم) التي أطلق عليها إسرائيل أو السامرة، عاصمتها هي السامرة ويربعام jeroboam ملكًا عليها. مملكة الجنوب، أورشليم وما حولها، صار اسمها مملكة يهودا — أو يهوذا من اسم القبيلة التي تحكمها. صار اسم الشعب العبرى، الشعب اليهودي.

الفجوة بين الملكتين كانت أولًا سياسية. كان مفهوم الملكية مختلفًا عند كل منهما. مملكة يهودا الصغيرة، حول أورشليم تحافظ على صيغة الأسرة الحاكمة في محيط آل داود، بينما الملك في مملكة إسرائيل يجب أن يكون مقبولًا ومعتمدًا من قبل مجلس الشيوخ ويمكن إقالته وإحلال آخر محله إذا لم يقم بواجبه الأساسي: تأمين العدالة ورعاية المحتاجين. لم يعد ملوك إسرائيل إذًا بالفعل مقدسين. بل إن البعض، في السامرة، ينظرون إلى الملك باعتباره وسيطًا لا جدوى منه بين الله والشعب. هذه الصفة المؤقتة الهشة للسلطة سوف تحمل بالتتابع تسع عائلات إلى عرش إسرائيل.

أكثر اتساعًا، أكثر تعددًا، أقل تمسكًا بالعقيدة، شهدت مملكة إسرائيل حضارة أكثر تألقًا من الأخرى، الأكثر تقشفًا وصرامة. استمر تراكم الثروات فيها، لكن لم يعد هناك تغاض عن التجاوزات والمظالم كما كان الحال بالأمس. ثار بعض الفقهاء الملهمين بصورة خاصة، ممن نسميهم أنبياء، للتنديد بهذه الانحرافات الأخلاقية. البعض يقارن أورشليم بسدوم، التى دمرت لأنها لم تتمكن من توزيع ثروتها بصورة أفضل بين الأغنياء والفقراء،

لأنها قامت بحماية الملكية الخاصة بأكثر مما يجب ولأنها كانت ترفض استقبال الفقراء العابرين. أشيعا isaïe يهدد ويتوعد: "ويلكم يا من تضيفون بيتًا إلى بيت، وتضمون حقلًا إلى حقل دون أن تتركوا ركنًا حرًا وتطمحون إلى أن تقيموا وحدكم في البلاد! لقد همس الأبدى Ceboat في آذاني: أقسم بذلك، أن عديدًا من البيوت محكوم عليها بالدمار! كبيرة وجميلة اليوم، ها هي خاوية بلا سكان..." (أشعياء ٥، ٨ – ٩). وحتى في يهودا كانت التجارة تتغلب أحيانًا على التوراة، وحرمة يوم السبت لم تكن دائمًا محل احترام من قبل سكان أورشليم، إلى درجة أن اثنين من الأنبياء عاموس Amos ونيحميا Néhémie اضطرا إلى منع بعض التجار من دخول المعبد لأنهم قد أتوا ليستفيدوا من الزحام في هذا اليوم وينصبوا فيه منصات عرض بضائعهم.

التمييز بين المملكتين كان أيضًا ذا طابع دينى: سكان إسرائيل، عبرانيون سوف يطلق عليهم سريعًا اسم "السامريين" يتوقون إلى العودة إلى ديانة أكثر بساطة. البعض توصل إلى إيجاد نوع من التوفيقية مع ديانات الشعوب التى تعيش فى جوارهم: إلى EL صار بهذا أبًا لـ YHWH وشكل مع زوجته أستاراتيه Astérath وطفليهما (بنت وولد) وحدة مقدسة (۱). مملكة الجنوب، يهودا، التى يسكنها اليهود، بقيت على العكس تؤمن بوحدانية الإله بصورة قاطعة؛ بل إن أهلها كانوا يعتبرون أن السامريين وثنيون.

إننا نبدأ بهذا في التمييز بين الشعب، الأمة والدولة، لأن هناك الآن مملكتين لنفس الأمة، ولأن هناك العديد من اليهود يعيشون في الغربة، في مصر، في سورية، في بابل.

كانت المبادلات التجارية بين هذه الممالك كبيرة وقد شارك اليهود فيها. يرسل الشرق بالبضائع المصنعة نحو الغرب، الذي يبعث بالذهب والفضة. كانت الدولة تراقب الطرق وتقوم على صيانتها. العربة ذات العجلات والأسطول الشراعي أتاحا لقوافل تجارية منتظمة الرحيل من مصر إلى بلاد ما بين النهرين وإلى الهند، مرورًا بإسرائيل. يقوم تجار يهود بالاتجار في المعادن والأقمشة بين وسط آسيا الصغرى وبلاد ما بين النهرين (١٥٠١). تستورد مصر النحاس من فارس، الزنك من سورية، والذهب من أرمنيا ومن النوبة، الفضة من كبادوكيا؛ وتصدر الحبوب إلى أهل أثينا وإلى الحيثيين، حجر الشبة إلى دلفي، الذهب

إلى أمراء آسيا. يقوم بعض التجار برحلات ذهاب وعودة بين مدن فينيقيا الواقعة بعيدًا في الشمال - جبيل وصور - المرتبطة فيما بينها مع الدلتا المصرية بتفاهمات تجارية.

كانت كل هذه الأنشطة سببًا في إثراء المراكز التجارية (الموانئ البحرية أو المستودعات الواقعة على الحدود بين الدول) وإثراء الجماعات اليهودية التي تعيش فيها.

استؤنف النمو الاقتصادى في كل من الملكتين، بعد أن توقف لفترة إثر أزمة السنوات الأخيرة من حكم سليمان. وامتلأت الواحدة والأخرى بالمدن (ميزبا، مجدو، دبير، لخيش) وشرع في أعمال ضخمة لجر المياه؛ طرق تشق صحراء الجنوب صوب البحر الأحمر وميناء إيلات. مملكة إسرائيل، أكثر انفتاحًا، أكثر ثراءً وأكثر إلمامًا بالتجارة من الأخرى، تطلق حملات تجارية تصل إلى الساحل الغربي للهند (١٦٠). في هذه المدن، كانت الورش الحرفية، المشاغل (ملكية أو خاصة) تعمل بكل طاقتها للوفاء بطلبات الأغنياء. إلى الآن، لم تكن النقود، بالمعنى الحديث للكلمة، قد وجدت، ولكننا نستخدم معادن ثمينة، على شكل أوزان مدموغة بواسطة الخزينة الملكية، لتمويل العمليات التجارية الكبرى.

لم يتنازل البعض، من بين المسئولين في الدولتين، عن إعادة تكوين وحدة الشعب العبرى. حاول آحاب، واحد من ملوك إسرائيل الأوائل، التقريب بين البلدين عن طريق إعطاء ابنته أتالى للزواج من ابن ملك يهودا، بالرغم من أن زوجته إيزابيل، كانت تدفعه لاعتناق ديانة "بعل". فشل التقريب السياسي، لكن الدولتين احتفظتا تقريبًا بنفس الديانة.

مخافة عدم الاستقرار، غادر الكثير من العبرانيين من كلتا الدولتين المنطقة إلى بلاد تشتهر بأن الحياة فيها كانت أكثر يسرًا: بابل، مصر، كريت أو قبرص. بشر واحد من النين نطلق عليهم اسم أشعياء، نحو عام ٧٦٥ ق.م بوعد، سوف تتردد عباراته عبر آلاف السنين في كل الجماعات العبرانية المتبعثرة:

"فى ذلك اليوم، سيمد الرب يده مرة أخرى ليجمع الباقى من شعبه الذى كان قد فرّ إلى آشور، إلى مصر، إلى فاتروس، إلى كوش، إلى عيلام، إلى شينعار، إلى حمامات وإلى جزر البحر. سوف يزفع الراية أمام الأمم لتستقبل المنفيين من إسرائيل ولجمع بقايا يهودا المشتتة من أقطار الأرض الأربعة" (أشعياء ١١، ١١ - ١٢). في الواقع، أن الشتات في العالم كان قد بدأ لتوه.

#### من نينوى إلى بابل

نحو عام ٧٥٠ ق.م، كانت المملكة الآشورية، الأقوى آنذاك، في حاجة إلى موارد جديدة. في نينوى، - العاصمة كان الملك تيجلات - فالازار الثالث يطمع في ثروات كنعان. كان معظم جيران إسرائيل ويهودا واقعين تحت سيطرة الأشوريين، الذين كانوا يطالبونهم بضرائب باهظة. تحالف ملك إسرائيل بيكاه Peqah مع رازون Rason ملك دمشق وبحياد ملك يهودا، يوتام yotam، طرد الآشوريين. غير أن أشاز Achaz، ابن يوتام، الذي صار ملكًا ليهودا، خان إخوانه في السامرة على الرغم من انتقادات أشعياء(٧): انضم إلى صف ملك آشور وسمح له بالتسلل إلى أورشليم ووضع كنز المعبد بين يديه. وصل الآشوري إلى غزة والحدود المصرية" (وادى العريش)، مستبعدًا أي إمكانية في وصول الدعم المصرى، ثم التفتت نحو مملكة إسرائيل. اغتيل بيكاه عن طريق شخص يدعى هوشع بن إيلاه Osée ben Elah الذي اعتلى العرش وتحالف مع الآشوريين في عام ٧٣٥ ق.م. قاوم الملك السوري رازون ثلاث سنوات أخرى ثم سقط بدوره عام ٧٣٢ ق.م. تغلب الآشوريون: في عام ٧٢١ ق.م، دخل ملكهم الجديد سالمنزر الخامس Salmanazar V إلى السامرة، جاعلًا من مملكة إسرائيل ضيعة آشورية. طرد ثلاثين ألفًا من سكان الملكة إلى نينوى وأحل محلهم بعض المهزومين من بلاد أخرى. فر العديد من السامرة إلى مصر وإلى آسيا الصغرى؛ هناك انضموا إلى الجماعات العبرانية المستقرة فيها من قبل والتحقوا أحيانًا بالجيوش المحلية كمرتزقة. قبائل إسرائيل العشرة المتجمعة حتى تلك اللحظة في السامرة، تبعثرت، تشتت واندمجت في مجتمعات جديدة، اندثرت.

أصغر مساحة، أسهل فى الدفاع عنها، متنازع بشأنها بين مصر وآشور، احتفظت مملكة يهودا باستقلال صورى وظلت أورشليم مركز الحياة اليهودية. قام الملك اليهودى الجديد إزكياس Ezéchias، بتحديث البلاد وحفر قناة ماء تحت الأرض بين سيلويه Siloé

وأورشليم. في عام ٧٠٥ ق.م مات الملك الآشوري سارجون الثاني Sargon II. حاول إذكياس توحيد البلد من جديد وطلب من سكان المملكتين ومن العبرانيين في الشتات أن يدفعوا ضريبة من أجل صيانة معبد أورشليم.

يقول أشعياء: "ويل لمن يضيف بيتًا إلى بيت، يضم حقلا إلى حقل، حتى لا يترك مكانًا بعده" (أشعياء ٥، ٨). استنكر عاموس تشغيل العبيد في يوم السبت (آموس ٨، ٥).

فى عام ٧٠١ ق.م اجتاح الملك الآشورى الجديد Sennachérib، سنحاريب، مملكة يهودا. تم تدمير ست وأربعين مدينة محصنة. كان على وشك الاستيلاء على أورشليم، عندما انسحب، بلا شك لقاء فدية ضخمة. مات إزكياس عام ١٩٩ ق،م. استمرت مملكة يهودا فى الوجود، وإن كانت منهكة للغاية. الملك التالى، ماناسيه Manassé، ظل على العرش قرابة الخمسين عامًا وحتى عام ١٦٥ ق.م. ويبدو أنه قد أمر باغتيال النبى أشعياء (على أى حال أمر بقتل واحد من اثنين كان يحملان نفس الاسم). الذى كان ينتقده بسبب تساهله الدينى وبسبب ثروة الأغنياء الشائنة.

فى عام ٦٢٧ ق.م، هُزِمَ آشوريو "آشور بانيبال" على يد حاكم "بلاد البحر"، كلدانى يدعى نَبوبولاسر Nabopolassar، الذى أسس أسرة حاكمة جديدة. سقطت مدينتى آشور ثم نينوى عاصمة الآشوريين فى يد الحاكم الجديد وكان ذلك عام ٦١٢ ق.م، وقام بتدميرهما تمامًا. تقاسموا الإمبراطورية مع المديين Les Médes واستقروا فى بابل، عاصمة حامورابى القديمة على نهر الفرات.

أراد ملك يهودا في ذلك الوقت، يوشيا josia الاستفادة من تغيير النظام الحاكم عند الآشوريين، ليحاول مرة أخرى إعادة توحيد الملكتين العبرانيتين. ولكي يمنح الملكتين نظامًا قضائيًا موحدًا، جمع أحكام المحاكم في مدونة قانونية، كانت الصورة الأولى لما سيكون السفر الخامس في التوراة، سفر التثنية. نجح في تمويل جيش من المرتزقة الإغريق – واسترد من الكلدانيين جزءًا من السهل الساحلي. غير أن الملك يوشيا قد قتل في مجدو عام ٢٠٩ ق.م، على يد قوات الحكام البابليين الجدد.

فوض المصريون الراغبون بدورهم في ممارسة نفوذهم على هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية القصوى من الناحية الاقتصادية، الملك يوهاقيم yohakim على عرش أورشليم، وطلبوا منه أن يقيم السلام مع نبوخد نصر Nabuchodonosor، الذي خلف والده نبو بولاسر عام ٥٠٥ ق.م. متجاهلًا نصائح النبي أرميا jérémie المنعزل في أناتوت Anathot، بالقرب من أورشليم، رفض هذه النصيحة الحكيمة وثار عليها. في عام ٥٨٩ ق.م دخلت قواته أورشليم؛ وتخلصت من يوهاقيم وحاشيته وآلاف من أعضاء الهيئة الحاكمة، ضباط، حرفيين، فندين، ليلحقوا بالعشرين ألف عبراني المنفيين من قبل في نينوي، وقت سقوط السامرة، وقامت بتجميعهم في نيابور Nippor، على بعد ستين كيلومترًا جنوب شرق بابل، على ضفاف الفرات. عين نبوخد نصر شابًا في الحادية والعشرين من عمره ملكا على أورشليم، كان اسمه Zédékiah وكان ابن أخ يوهاقيم. قبل صدقيا Zédékiah بالعرش، أكنه أشعل بدوره ثورة ضد المحتلين. بعد حصار استمر ثمانية عشر شهرًا، وفي التاسع والعشرين من يوليو عام ٥٨٧ ق.م، دخل نبوخذ نصر أورشليم من جديد ثم، في التاسع من شهر آب، دمر المعبد واستولى على كنوزه. عندما ما ألقى القبض على صدقيا قام بقتل أولاده أمام عينيه، ثم انتزع عينيه وأرسله ليلحق بعمه في المنفي. مملكة يهودا التي تمكنت من البقاء خلال مائة وستة وثلاثين عامًا في مملكة إسرائيل، كانت تذوى هي الأخرى.

انتهى أمر النظام الدينى، السياسى، الاقتصادى لإسرائيل. بدون معبد، ليست هناك أضاحى، ليس هناك قرابين، لا موارد مالية، ما من جيش، ما من ملك، لا رهبان. لا شيء يمكن عمله سوى الخضوع لقانون المنتصر. في ٥٨٦ ق.م، انتقل أرميا إلى مصر، حيث سوف يكتب إلى المنفيين رسالة طويلة سوف تُستَخرج منها بعد عدة قرون القاعدة الأساسية للحياة في الشتات: للبقاء على قيد الحياة، يجب الانصياع لقانون البلد المضيف.

مع ذلك، فإن أورشليم لم تُنسَ. المزمور ١٣٧ ينقل ويترجم بوضوح هذا الأمل في العودة: "على ضفاف أنهار بابل، كنا نجلس ونبكي، نتذكر صهيون".

## ٥- المنفى الأول في بابل

#### من النقود إلى مهنة التمويل

تجربة جديدة سوف تمتد وتفيد خلال الألفيات اللاحقة: الشتات، شعب، يعيش على أرض شعوب أخرى، ينظم نفسه بدون كيان دولى. يكتشف العبرانيون، مندهشين أنهم قادرون على تنظيم أمورهم فى المنفى بأفضل كثيرًا مما فى المملكة، كان الشتات أفضل كثيرًا من يهودا. فهم مختلطون بآخرين بدون سلطة على أرض تابعة لهم، شعروا بأنهم أكثر حرية فى أن يستخرجوا أفضل ما فيهم وأن ينقلوا إلى الآخرين الأدوات التى لا يمكن الاستغناء عنها فى ثقافتهم. سوف نفهم السبب فى ذلك فيما بعد.

#### الاستضافة

فى القرن السادس قبل الميلاد قامت، مستقلة عن بعضها بصورة كاملة تقريبًا، بعض المبادئ الأساسية للفكر العالمي. في آسيا، كان عصر الكونفوشيوسية واللاو-تسيو؛ في الهند عصر البوذية، في بلاد اليونان، كان عصر فيثاغورث. في العالم اليهودي، هذا العصر الاستثنائي هو عصر بعض الأنبياء الكبار والأوصاف الأولى لليوتوبيا المسيحية أو الحلم المسيحي الفاضل.

مع ذلك فقد وجد الشعب العبرى نفسه فى وضع بائس بالفعل: نصف اليهود من المحتمل أن يكونوا ثلاثة ملايين فى مجموعهم كانوا الآن فى المنفى، أو مبعثرين فى بابل، فى كريت، فى شمال إفريقيا أو فى مصر. يهودا والسامرة مفلستان تعيشان على المساعدة التى يجمعها حاخامات الطوائف العبرية فى الشتات.

أصبحت بابل في عهد نبوخذ نصر، مع إمبراطورية ميدا Méde، أكبر قوة اقتصادية في العالم. جدد الملك عاصمة ملكه، مضاعفًا أعداد أهرام بابل والحدائق المعلقة. بدا الحكم الجديد متسامحًا تجاه الأقليات: لا منغصات، الحق في ممارسة طقوس الديانة المختارة،

فى شغل كل الوظائف. استفاد العبرانيون المنفيون من ذلك. فى عام ٥٦١ ق.م، أطلق سراح الملك السابق يوهاقيم؛ أعيدت إليه حاشيته وتم تنصيبه ملكًا على عرش نيبور. قرر القادة اليهود، قانعين بما قسم الله لهم، أن ينظموا أحوالهم للعيش فى نيبور بصفة دائمة. على كل حال، فمن هنا قد جاء إبراهيم.

عندما انتشرت الأخبار بين الجاليات المتناثرة المشتتة بأن الوضع في بابل أفضل بكثير منه في يهودا، فقد أتى حتى الكثير من اليهود ليلحقوا طوعًا بالمنفيين الأوائل. سرعان ما صار عددهم هناك بمئات الآلاف. إلى جانب الحرفيين، الفنيين، كبار موظفى الدولة من عسكريين ومدنيين الذين جاءوا في البداية، انضم الآن تجار، مزارعون، صيادون، بناءون أتوا للمشاركة في كل الأعمال التي أطلقها الملك(٢٠).

من جيل إلى جيل توطدت علاقات صداقة، علاقات ثقافية، دينية وتجارية مع الأغيار (غير اليهود). تاجر اليهود حتى في السلع التي لا يحق لهم استهلاكها أو استعمالها وقاموا كذلك بتقديم القروض بفائدة إلى البابليين. ليس لأن هؤلاء لم يكن لهم الحق في ذلك: من مدونة حامورابي القانونية القديمة، إضافة إلى شريعة تاليان. كانوا قد احتفظوا بالحق في الإقراض بالفائدة. حتى ذلك الوقت لم يكن هناك قطع نقدية ، يمارس الناس التجارة على وجه الخصوص بالشعير، بالقمح، التمر ، غير أن سبائك الذهب المدموغة تحل الآن محل الثروات المدخرة. وهكذا موّل أحد كبار المزارعين، شوما أوكين، Shuma Ukin، رحلات تجارية بأموال مقدمة سلفًا. موّلت عائلة إيجبي Egibi شركات توصية وقروضًا شخصية، تلقت ودائع، وسددت دفعات مالية منتظمة. بعض المولين اليهود عملوا مع شخصية، تلقت ودائع، وسددت دفعات مالية منتظمة. بعض المولين اليهود عملوا مع «ذار موراشو(نت)»، المستقرة في نيبور Nippor، التي تقوم بتمويل أعمال زراعية وتجارية عبر تقنية بسيطة للغاية بالمشاركة في الأرباح، وجدنا أسماء سبعين اسمًا من القرضين عبر تقنية بسيطة للغاية بالمساركة في الأرباح، وجدنا أسماء سبعين اسمًا من القرضين اليهود وكذلك عقودًا موقعة بالتساوى بين رجال أعمال يهود وبابليين.

لكن لتجنب أن تكون بينهم وبين المعابد البابلية، التي تقوم بإدارة شئون القرابين وتعمل كجهات ضامنة للقروض بين التجار، أنشأ اليهود بنوكهم الخاصة وكانوا يستوفون

حقوقهم بالماشية، بالحلي، بالعبيد، بموارد الأرض. صار بعضهم شديد الثراء (نهميي V Néhémie ، ٧٧ - ٢٩) وتتم قبولهم في بلاد الملك نبوخذ نصر. اتخذت بعض العائلات اليهودية ألقابًا محلية، بعضهم، كان في طريقه للاندماج في المجتمع البابلي. كان أغلب المهود مع ذلك، من الرافضين لهذا الاندماج، ولم يختلطوا تمامًا مع الآخرين (الأغيار): حرمة يوم السبت وبعض الممارسات الأخرى كالختان وتحريم بعض الأغذية، كانت تميزهم عن سكان بابل الآخرين. قاموا بوضع القواعد الأساسية التي يعود إليها الفضل في بقائهم على مدى آلاف السنين القادمة في المنفي: احترام الشرائع المحلية، البقاء متوحدون ومتجمعون، عدم الثقة إلا في ذويهم، عدم مراكمة ثروات عقارية، توريث ثقافتهم، إقناع الأغيار المتزوجين من يهود باعتناق شريعة موسى. انتظمت الأعياد والاحتفالات في إطار الأسرة التي صارت قيمة عليا، وسيلة للبقاء والاستمرار، مع رقابة صارمة للأخلاقيات الجنسية. شرع في تعليم الأبناء بانتظام القراءة والكتابة باللغة الآرامية، لغة الحياة اليومية والتجارة، وباللغة العبرية، لغة الصلاة. تغيرت الكتابة: صارت الحروف مربعة الشكل، لا تزال على هذا الحال إلى يومنا هذا. ظهرت علاقة أكثر فربية مع الله، الذي صار كائنًا كاملًا، نموذجيًا، مطلقًا، غيورًا، يطالب الجميع وخاصة الكهنة، بالكمال. تبلورت مفاهيم الغيب، الخطيئة، القيامة، الملائكة (١٦). يُصلى من أجل العودة إلى صهيون (الاسم الكنعاني لمدينة أورشليم) ومن أجل إعادة بناء الهيكل. وسط الكهنة، الشعراء، الموسيقيين، تألقت المزامير، سفر أيوب، الأمثال، الجامعة. أنبياء جدد نددوا أيضًا بمخاطر التدخل في رهانات الأقوياء؛ العيش وسط الأغنياء، واكتساب المال مع البابليين: "سيكون ذهبهم دنسًا!" قال حزقيال Ezéchiel (٧، ١٩ - ٢٠)، الذي استنكر قوة بابل المستعلية (١٦، ٢٩؛ ١٧، ٤). صفنيا Sophonle يرفض الذهب والفضة، "هذان المعدنان اللذان لم يعودا قادرين على إنقاذ الإنسان" (١، ١٨).

وكما هو الحال في إسرائيل ويهودا، داخل كل طائفة من الطوائف المتناثرة في بابل، كان هناك محاكم تضم الحكماء (هاشاميم) وتفصل في النزاعات الفربية. وعندما تتناول المحاكمات قضايا أشخاص، لفض النزاعات المتعلقة بالأعمال أو ذات الطابع الخاص، لا يمكن توقيع عقوبات جسدية، لكن في الحالات يتم ذكر أسماء أطراف النزاع مطلقًا. لا يمكن توقيع عقوبات جسدية، لكن في الحالات

القصوى، هناك عقوبة تساوى عمليًا عقوبة الإعدام: الطرد من الطائفة. فإنها بإقصاء المحكوم عليه عن جماعته، تحرمه فى الواقع من أن يعمل أو أن يتلقى المساعدة من اليهود الآخرين. للبت فى القضايا الأكثر صعوبة، يستكمل القضاة النصوص المكتوبة الموجودة النادرة لأنها تضم أحكام كبار قضاة يهودا. ولهذا الغرض، يتراسلون فيما بينهم ويتم نقل رسائل هؤلاء الحاخامات - أسئلة وإجابات - مع التجار وسط بالات توابلهم الصغيرة. بدأت بعض المدارس فى تأهيل القضاة. الأساتذة المدرسون فى هذه المدارس لا يتقاضون أجرًا، بعكس كهنة أورشليم، لكنهم يكسبون عيشهم بالعمل اليدوى.. مزارعون، مهنيون، تجار، وحتى إن لم يكونوا ملزمين بالتقيد بالشريعة البابلية، ولم يكن عليهم أن يقدموا حسابًا إلى السلطة السياسية، فإنهم قد شرعوا فى توفيق العقيدة وأحكام الفقه المترسخة فى زمن مملكتى يهودا والسامرة مع ظروف المنفى.

## العقيدة الاقتصادية في بلاد الشتات

يهدف كل مذهب اقتصادى، منذ أن يوجد، إلى تحديد أفضل شروط بقاء الجماعة فى وسط غريب. وهو يقوم على ثلاثة قواعد أساسية: العمل، المنافسة، التضامن. يمكن أن يعبر عنه بهذه الصورة: كل عضو فى الجماعة يجب أن يعمل من أجل أن يكسب عيشه، وفقًا للمبادئ الأخلاقية. التى تضعها الشريعة، إن أمكن فى مهنة حرة فردية: يجب أن يقبل كل شخص بالمنافسة، ما يتيح له أن يمتك الفرصة فى أن يثرى، ولكنه يعرضه كذلك لخطر الفشل، ويجعل التضامن ضروريًا. أخيرًا، على كل منا أن يحرص على ألا يسئ إلى صورة الطائفة فى نظر الأغراب بل وأن يكون نافعًا، إذ استطاع ذلك، لمضيفيه الذين استقبلوه بينهم.

العمل أولوية مطلقة. العاطل خطر بالنسبة للطائفة، لأنه عبء عليها، ولأنه يمكن أن ينتهى إلى السرقة، بل إلى القتل وبذلك يضر بالطائفة كلها. من جهة أخرى فإن كل طائفة تعتبر مسئولة عن الجرائم التى ترتكب فى الجوار. ينظر إلى العمل اليدوى باعتباره جديرًا بالتكريم بصورة خاصة حتى بالنسبة للمتعلمين: "اتخذ عملًا، حتى إن كان هذا العمل ليس

مطابقًا لما تعتبره مصدر فخرك وشرفك، حتى لا تكون محتاجًا إلى أحد" يقول المعلمون، الذين يضيفون: "من يعيش من عمل يده أفضل من الرجل التقي الذي يؤمن بالله". حتى الحاخام الرباني ينبغي عليه أن يعمل بيديه ليكسب قوته؛ لا يجب عليه أن ينتظر، كما كان البعض يفعل في أورشليم، حصيلة الزكاة (العطاء). وفقًا لإحدى الروايات، فإن حكيمًا، حاخامًا، "كاهانا" ردعلي أحد الحاخامات كان قدساله أين يجد قوته: "ليس عليك سوى أن تذهب إلى السوق وتقوم بتقطيع الحيوانات فور ذبحها وبهذا يمكنك أن تكسب قوتك(٢٠٨). من الممكن أن يكون العمل شاقًا ولكنه لا يجب أن يكون منفرًا لا في عدد ساعاته ولا في ظروف مزاولته. إنه يقوى الشك بصورة خاصة نحو الأجير: العمل لحساب الآخرين يمكن أن يوّلد نوعًا من الكراهية؛ من الأفضل أن يعمل المرء لحسابه الشخصي. يقول الحكماء: "العالم مظلم كئيب لمن ينتظر غذاءه من الآخرين (٢٠٨)". وأيضًا: "من الأفضل أن تجعل من السبت يوم عمل من أن تعتمد على الآخرين "حتى إن أحكام القضاء ذاتها تكون مترددة أمام تقسيم العمل، الذي تنظر إليه باعتباره تهديدًا للحرية: "ملعون هو الرجل الذي يتكل على رجل آخر(١٠٨)". كانت محاكم تلك الفترة تتحدى الستخدمين عادة عن طيب خاطر. على سبيل المثال، ممن المكن أن يعتبر التأخر في دفع الراتب أو الأجر خطيئة خطيرة كخطيئة القتل: "في ذات اليوم، سوف تدفع له أجره قبل أن تغرب الشمس، لأنه فقير وينتظر أجره بفارغ الصبر(٢٠٠١). وأخيرًا فإن سلسلة من أحكام المحاكم قد ألزمت أيضًا باحترام عمل الحيوانات، بألا نفرض عليها أعمالاً شاقة جدًا: الالتزام بإطعامها قبل البشر، منع شراء بهيمة من الدواب لا نستطيع أن نؤمن الاعتناء بها، الراحة الأسبوعية، تحريم تقطيم الحيوان حيًا.

في هذا الاقتصاد المكون في جوهره من مؤسسات صغيرة، تكون المنافسة أساسية. يجب أن يكون للمستهلكين، موضع اهتمام القضاة الرئيسي، القدرة على الحصول على الطعام بشكل مناسب وكريم بأقل سعر ممكن. كما كان الحال في إسرائيل في عهد سليمان، كان الربح في السلع الأساسية قد ظل محددًا بسدس سعر التكلفة، ما يؤدى من جهة أخرى إلى بيع الموردين اليهود في الغالب بأسعار أقل من أسعار منافسيهم من غير اليهود. تستطيع المحاكم حتى أن تحدد أسعار السلع ذات الأهمية القصوى، الجوهرية في حياة

الناس وتجريم بيعها خارج الجماعة إن صارت شحيحة. على كل شخص أن يخصص عشر موارده للتضامن مع جماعته. الجالية العبرانية في كل مدينة ينبغي بداهة أن تستقبل بالترحاب أي يهودي يأتي لينضم إليها. لا يستطيع كائن من كان أن يمنع قادمًا جديدًا من أن يفتتح عملًا تجاريًا، حتى إن أدى ذلك إلى بعض الصعوبات بالنسبة للأعمال الموجودة بالفعل، بشرط أن يحسن مع ذلك من أوضاع المستهلكين، (بتوفير سلع جديدة مثلًا أو نفس السلع بأسعار أقل)، ألا يضر بكل الأعمال التجارية القائمة، وألا يزيد من أسباب الضرر، كالأدخنة أو الروائح الكريهة (١٠٠٨).

لكى يكون المستهلك على دراية كاملة، يمكن للتاجر أن يقوم بعمليات ترويج ذات طبيعة إعلانية، أو حتى يقوم بتوزيع عينات مجانية من منتجاته. كان نقاش الحاخامات حول هذه النقطة شائقًا: يقول الحاخام ياهودا Rabbi yehouda: "لا يجوز أن يقوم التاجر بتوزيع القمح المحمص ولا الجوز على الأطفال، لأنه يعودهم بذلك على المجيء عنده" لكن الحكماء الآخرين يبيحون ذلك. الحاخام يهودا يقول: "لا يجوز له أن يبيع بسعر أقل من سعر السوق". غير أن الحكماء الآخرين يقولون: "لا يمكن أن يذكر رجل كهذا إلا بالخير (١٠٠٠)".

عما قليل، سوف يتوجب تطبيق هذا المذهب، الذي ترتسم خطوطه الآن في بيئة جديدة، لأن اليهود، الذين كانوا قد غادروا لتوهم إلى المنفى، ولدهشتهم الكبري، سوف يتمكنون من العودة إلى إسرائيل حيث ظهر حكامهم أكثر منهم ضعفًا.

# ٦- العودة إلى فلسطين

## من مهنة التمويل إلى الإفلاس

كانت المرحلة الأخيرة لتكوين الشعب اليهودى هذه فى ظاهرها أكثر لاهوتية وسياسية منها اقتصادية. عبر تداخل وتشابك مذهل من الأسر الحاكمة، عامر بالانقلابات والخيانات، سوف يصل اليهود إلى يهودا من جديد، يقيمون فيها مملكتهم، ينتصرون، ثم يفقدون كل شيء مرة أخرى ويرحلون إلى المنفى من جديد حيث سوف يبقون لألفى عام.

كان المال حاضرًا في المشهد، وراء كل واحدة من هذه الوقائع: من أجل المال طمعنا في الأرض، بفضله مُولَتُ الجيوش وشُيدَ المعبد، وبسبب الأموال والثروات التي يضمها هُوجِمَ وتم احتلاله. المال الذي كان من الواجب أن يستخدم لتجنب العنف، لم يؤد هنا أيضًا ولمرة أخرى، إلا إلى اجتذابه.

## التالان، الفرس، المعيد (الهيكل)

في تلك الفترة، نحو عام ٦٠٠ ق.م، في إحدى المالك الإغريقية الصغيرة في آسيا الصغرى، ليديا Lalydie، الواقعة شمال إفسوس Ephése، ظهرت للمرة الأولى العملات النقدية الحقيقية: قطع موحدة العيار من الذهب ومن الفضة ذات قيمة تبادل ثابتة. في البداية استعمل أهل ليديا، كوسيلة للتبادل، قطعًا من الإليكتروم، سبيكة طبيعية من الذهب والفضة ، ذات أحجام مختلفة وغير محددة القيمة. ثم تخلى الملك كريسوس Crésus، آخر ملوك ليديا عن الإليكتروم، نحو عام ٥٥٠ ق.م، واستخدم بدلًا منه عملة ثنائية المعدن من الذهب ومن الفضة ذات قيمة محددة مشار إليها: التالان. كتب هيرودوت Hérodote : "إن الليديين هم أول من سك ووجه إلى استعمال العملة المصنوعة من الذهب ومن الفضة، وكانوا الأوائل أيضًا في القيام بتجارة التجزئة"(١١١). من الجائز أن تكون العملة النقدية قد جاءت من الصين لكن ليديا كانت أول مملكة قامت بتصنيعها من معدن ثمن وقامت بضمان قيمتها. أخذ الفرس بهذا النظام فورًا، كما نقلته كل المدن الإغريقية الأخرى وكل الشعوب التي تتاجر معها. سويًا كان كريسوس والبابليون قد وجدوا سيدهم: بعد خمسين عامًا من استيلاء الإمبراطورية البابلية في عهد نبوخد نصر (المتوفي عام ٥٦٢ ق.م) على أورشليم، فإنها قد سقطت بدورها تحت ضربات قائد فارسى، كورش الثاني Cyrus II، الذي كان من كبار الإستراتيجيين، والذي بني ملكه عبر الانقلاب على التحالفات وإسقاطها، بعبارة أخرى عبر الخيانة، كما كان نبوخذ نصر نفسه قد فعل. ملك منذ سنت سنوات على مدينة فارسية، فارس، كان كورش الثاني قد ثار ضد زوج أمه آستياج ملك الميديين (الأكراد) Les Médes؛ تغلب عليه واستولى على عاصمته إيكباتان Ecbatane في عام ٥٤٩ ق.م، وأعلن نفسه ملكًا على الفرس والميديين (الأكراد). في عام ٥٤٧ ق.م، متحالفًا مع نابوندى Nabondl ملك بابل، توغل في آسيا الصغرى وسحق الإغريق الإينونيين، ومن بينهم كريسون. في عام ٥٣٩ ق.م، خيانة أخرى: انقلب على حليفه البابلي، وقام بأسره، دخل بابل ظافرًا، واتخذ لقب "ملك بابل"، ملك البلاد الأربعة"، وجعل من يهودا إقليمًا فارسيًا. وسمح للشعوب الحائزة على إقطاعيات، بحكم ذاتى واسع النطاق في مقابل جزية من المال والجنود، كان على اليهود أن يدفعوها مثل الآخرين. أباح إقامة الطقوس الدينية لكل العقائد. وهكذا تجاور ماردوك Mardouk إله بابل مع رب اليهود، من بين آلهة أخرى كثيرة.

فى عام ٥٣٨ ق.م، أى بعد عشر سنوات من الفتح، متحسبًا من هجوم من جانب مصر، قرر كورش أن يجعل من يهودا سورًا بينه وبين الفرعون. سمح آنذاك لليهود بالرجوع إليها، بل أمر بأن ترد إليهم كنوز المعبد التى أخذها نبوخذ نصر، حتى تتوفر لهم وسائل إعادة بناء بلدهم. لكنه لم يسمح لليهود مع ذلك بأن يكون لهم استقلالهم ولا حتى ملكهم؛ ظلت المقاطعة تدار بواسطة حاكم فارسى.

فى عام ٥٣٠ ق.م، وعندما مات كورش أثناء حربه مع قبائل تورانية فى آسيا الوسطى، لم يرجع يهود بابل إلى أورشليم بكثافة. لأن يهودا فى غضون ذلك الوقت كانت قد صارت إقليما فقيرًا، بدنت غارات السلب والنهب ثرواته. لم يكن للمنفيين فى بابل أى رغبة فى الرحيل عن الملكة الفارسية القوية المتألفة. إجمالًا، لم يعد من المنفى إلا نصف عددهم ، كانوا الآن فى حدود المائتى ألف نسمة، يرافقهم سبعون ألف عبد وخام (نسبة عالية فى تلك الفترة)؛ كانوا مملوكين فى الغالب من قبل الأكثر ثراءً، الذين ظلوا فى بلاد ما بين النهرين. عاد هؤلاء المهاجرون بصفة عامة بعقيدة نقية لم تمس؛ اصطدموا بمن ظلوا فى البلاد، أحيانًا كانوا قد صاروا وثنيين واحتلوا الأراضى الخالية التى غاب عنها أصحابها، كان على محاكم يهودا حينذاك أن تحل العديد من النزاعات المتعلقة باسترداد العائدين لأراضيهم، إعادة زراعة الأراضى البور، إعادة بناء التحصينات. إعيد إنشاء محاكم، مدارس للحاخامات وكذلك مجالس السنهيدرين Le Sanhédrin لم يعد من المكن تطبيق احترام كل الشرائع فى مملكة داوود David. فعلى سبيل المثال لم يعد من المكن تطبيق

عام الغفران: لم تعد الأراضى مقسمة تبعًا للقبائل، صرنا عاجزين عن العثور على الورثة، وضاع أثر عشرة قبائل من أصل الاثنتى عشرة قبيلة. لم يعد من المكن إذا أن تظل هذه الشريعة الأساسية سارية فى التسعة والأربعين عامًا الضرورية لتطبق أكثر من مرة. ظلت ظروف الحياة شاقة؛ كان لابد لسكان يهودا أن يستعينوا بلا توقف بأموال الأغنياء اللبابليين ليسددوا ديون المزارعين لدى الأغراب ويتفادوا مصادرة الأراضى.

في عام ٢٢° ق.م، تزوج ضابط يدعى داريوس Darius، كان ابنًا لأحد حكام فارس، من ابنتين من بنات كورش Cyrus، مزيحًا العديد من الطامعين في ذلك وصار ملكًا للفرس. أنشأ عاصمتين جديدتين بجانب بابل — بيرسيبوليس Persépolis وسوز Suse —، وحد النظام النقدى وأوجد عملة حقيقية تتكون من دنانير ذهبية داروية (\*\*) وشواكل من الفضة (\*\*\*). مطبوع عليها صورة رامى القوس، كانت هذه النقود مخصصة للمبادلات مع الخارج؛ في الأسواق الداخلية استمرت المبادلات عن طريق المقايضة. قسم داريوس الملكة إلى عشرين ولاية، قام بعملية مسح للأراضى وأنشأ محطات مناوبة ووفادة للتجار والعسكريين بطول الطرق. فرض سيطرته على بحر إيجه، وضم تراقيا La thrace ومقدونيا La macédonie بين البحر الأحمر والخليج الفارسي، وأكمل حفر القناة بين البحر الأحمر والخليج الفارسي، وأكمل حفر القناة بين البحر الأحمر والنيل أمناك كثير من العمل للجميع، فرص للعيش في يسر ورخاء.

لكى يحكم فى يهودا، كان لداريوس فطنة أن يختار لها محافظًا يهوديًا، زوروبابل وCorobabel ابن أحد الملوك المنفيين، وأن يشرع بذلك تقريبًا فى إعادة الملكية. أثار الحماس أورشليم. أراد النبيان Aggée و Zacharie إعلان زوروبابل Zorobabel ملكًا لليهود. هذأ هذا الأخير من حماسهما، أعاد تنظيم السياسة الضريبية، أحاط نفسه بمهاجرين سابقين، بسطوا معه نفوذهم على هؤلاء الذين لم يغادروا البلاد، ليس دون أن يتسبب نلك فى إثارة

<sup>(\*)</sup> نسبة لداريوس. (المترجم - عاصم)

<sup>(\*\*)</sup> الشاكل وحدة نقد، معيار، مثقال عيرى. (المترجم - عاصم)

الجدل والنزاعات. شُرِعَ أخيرًا في إعادة بناء المعبد الذي تم الإعلان عنه كثيرًا فيما قبل، في ظل تمويل مضمون في نفس الوقت بمساهمات يهود بابل، وبواسطة ضرائب باهظة جدًا فرضت على يهود يهودا وأقساط تدفعها كل الجماعات العبرانية المنتشرة الآن في محيط البحر المتوسط وفي الشرق والتي يأتي لطلبها بلا كلل حاخامات يرسلهم زوروبابل. لقد بدأ دور يهود الشتات في اقتصاد إسرائيل.

تم افتتاح المعبد الجديد في الثالث من مارس عام ٥١٥ ق.م. لم يكن في مثل ضخامة ولا فخامة المعبد الأول. فُقد تابوت العهد؛ حل شمعدان ذو سبعة أذرع محل شمعدانات سليمان العشرة. غير أن اقتصاد المعبد قد عاد بكهنته، بعوائد عشوره، بهباته وصيارفته تدفقت القرابين. الكهنة، كبار الكهنة واللاويون انشغلوا بها جميعًا. عما قليل سيكون هناك عدة آلاف من الكهنة ممن يعيشون على موارد المعبد، خزينة مشددة الحراسة بصورة دائمة وتضم حليًا ومجوهرات، عملات ذهبية وفضية من كل البلاد. وبما أن هذه الكنوز كانت مخبأة في قدس الأقداس، فقد بالغ الجميع، يهودا وغير يهود، في تقدير أهميته. صار المعبد موضوعًا للحوار ومطمعًا في الشرق الأدنى بأسره.

هزم داريوس عام ٤٩٠ ق.م على يد الإغريق، في موقعة المارثون Marathon، ثم مات عام ٤٨٦ ق.م. تراجع ابنه زركيس Xerxés أمام الإغريق حتى سالامين Salamine. أدار حفيده أرد شير Artaxerxés مملكته متخذًا حاشية من المثقفين اليهود والإغريق، من بينهم تيميسنوكليس them stocle، الذي كان منفيًا في آثينا Athénes، نيهمياس (نيحميا) الذي كان منفيًا في آثينا 8٤٥ ق.م بغرض أن الافادي أن تستقر فيها أسرة حاكمة من نسل زوروبابل. خفض نيهمياس الضرائب، ألغى الديون، أعاد العشور.

شهدت هذه الحقبة أيضًا ازدهارًا استثنائيًا للنصوص الدينية. ظهر أشعيا آخر، والذي ربما كان يبشر بالمسيح القادم، عندما أعلن عن مقدم "خادم الرب المعذب"، إن لم يكن يشير بهذا الاسم إلى الشعب اليهودي. صيغت نصوص أسفار موسى الخمسة الأولى وكذلك أسفار الأنبياء في كتب. يذكر سفر يوحنا jonas بواجب يهود المنفى الأول

فى الدفاع عن نينوى ninive استعارة عن ضرورة أن يحمى اليهود، فى كل عصر، العالم من غضب الرب. فإن مُصاب العالم هو مصابهم أيضًا.

#### الاسكندرية

عندما اغتيل أرداشير الثالث Artaxerxés III عام ٣٣٨ ق.م، خلفه داريوس الثالث، لكن ذلك كان نهاية إمبراطورية فارسية عظمى. انتقل النفوذ الاقتصادى من الفرس إلى الإغريق. استولى البحر الأبيض المتوسط على السلطة. أصبح الإسكندر، ابن فيليب المقدوني، تلميذ أرسطو، والذي كان ملكًا في العشرين من عمره، سيد طيبة وآثينا، صار الآن رئيسًا لاتحاد البلاد الخاضعة للإغريق. وعندما ضرب نقودًا تحمل صورته، كان قد اعتمد بذلك النظام النقدى الآثيني، الذي سيعمم بعد قليل في المنطقة بأكملها. بجيش كبير، تغلب على داريوس الثالث ودحره في أسوس soss، بسورية، عام ٣٣٣ ق.م؛ انفتح أمامه الطريق إلى مصر، كانت تمر بيهودا. حاصر الإسكندر مدينة صور tyr (سبعة أشهر) وغزة (شهرين)، اجتاز أورشليم في عام ٣٣٣ ق.م وسط هتافات اليهود. بسرعة جدًا لاقت العادات الإغريقية رواجًا كبيرًا. بدأ أثرياء يهودا في التحدث باليونانية، في تقليد هيئة ملابس وطريقة معيشة المحتلين الجدد. حتى إن خدم المعبد الشباب مارسوا الألعاب الرياضية في قاعات الرياضة البدنية (٥٠٠). التشبه بالغزاة مستمر، في يهودا كما في خارجها.

هيمن الإغريق أيضًا على التجارة. وفي ممارسات وأنشطة التجار والبحارة اليونانيين في تلك الفترة، ظهرت شروط البيع بالأجل، الإقراض عالى المجازفة للصيادين، وإلى التجار، وشروط الرهن العقارى، شروط الضمان، الكفالة، عقود المبادلة وحتى عقود التأمين (۱۷): هكذا، ابتداءً من تلك الحقبة، أقام الإغريق في بابل نظامًا للتأمين ضد هروب العبيد، يموله أقساط يدفعها كل مالك عبيد (۱۷).

غادر الإسكندر أورشليم وغزا مصر يصحبه مرتزقة من اليهود كتعويض عن الساهمة المالية في تشييد معبد على جبل جاريزيم Garizim، في السامرة، أسس مدينة

الإسكندرية، ميناء تجارى، فى موقع إستراتيجى حيث سوف تستقر بسرعة طائفة كبيرة من اليهود المتمتعين بنفس الحقوق التى يتمتع بها المقدونيون. مَثلَ اليهود على الفور حتى أكثر من نصف الثلاث مائة ألف ساكن من سكان المدينة الجديدة. من هنا، سوف تشع اليهودية وتزدهر فى العالم الإغريقى بأكمله. استقرت طوائف يهودية أخرى فى مصر اليونانية: لكن، نظرًا لأننا قد احتفظنا فيها بذكريات على الأقل ميتولوجيا لما جاء فى سفر الخروج، فإن المصريين بالأحرى قد استقبلوا هؤلاء التجار القادمين مع المحتل اليونانى بلا ترحاب.

من ذلك المكان في العالم، وإلى تلك الفترة من التاريخ، يعود تاريخ الصور الأولى لليهود باعتبارهم "مرابين" أو "قتلة". إن العداء لليهودية أصله إغريقي، سكندري، قبل أن يكون مسيحيًا. ومن قبل، كان المصريون يبغضونهم، بلا شك. يؤكد شخص ما، يدعى داموكريت Damocrite، أن اليهود لابد أن يختطفوا، مرة كل سبع سنوات، أحد الأجانب، يقتادونه إلى معبدهم ويضحون به بتقطيعه إلى قطع صغيرة. كتب أبيان السكندري Appien أن اليهود يقومون كل عام بتسمين رجل إغريقي ليأكلوه. المدعو مانيتون Manéthon، كاهن مصرى، يقول: إن اليهود ليسوا إلا جنسًا من المجذومين، أرسلوا إلى مصر من قبل في عهد موسى، وينبغي أن يطردوا من جديد.

في عام ٣٣١ ق.م، يغادر الإسكندر مصر، يمر من جديد بأورشليم وصور، يسير نحو بلاد ما بين النهرين، يقوم بإحراق بيرسيبولس — اغتيل داريوس الثالث على يد قواته واستبدل دينار داريوس الذهبي بالدينار الإغريقي. تحولت كنوز ملوك الفرس إلى قطع نقدية شجعت المبادلات التجارية وأدت إلى نهضة اقتصادية هائلة. جرت في حد كبير منها بواسطة التجار اليهود. في عام ٣٢٧ كان المقدوني في كابول Kaboul وفي باميان Bamyan، واصل طريقه نحو الهند، ثم عاد عبر الصحراء في رحلة شاقة منهكة إلى بابل، حيث مات في عام ٣٢٣ ق.م، عن ثلاثة وثلاثين عامًا، نجم ساطع. ربما كان أول رجل حملت العملة النقدية صورته، ما كان من امتيازات الآلهة وحدهم حتى ذلك الوقت.

قام قواده، الديادوك، بتقسيم إمبراطوريته. سيليوكوس Séleucos أخذ سورية وبلاد ما بين النهرين، من بحر إيجه إلى أفغانستان. بطليموس Ptolémée استحوذ على مصر واليونان. يهودا، الواقعة تحت حكم سيليوكوس، صارت على الفور موضع خلاف بين القوتين الإغريقيتين: كان الرهان في حقيقة الأمر هو السيطرة على الطرق التجارية، وقد كانت لا تزال تمر من هناك، في يهودا.

بطليموس الأول سوتير، قائد حامية الإسكندرية، أقام عاصمته في الإسكندرية عام ٢١٣ ق.م، وشيد بها الفنار والمكتبة بمعاونة بعض المثقفين الإغريق واليهود وكذلك بعض المصرفيين اليهود. أخذ قبرص، ساعد سيليوكوس الأول في الاستيلاء على بابل وتلقى منه في المقابل، سورية: اثنان من الإغريق كانا على رأس مملكتي مصر وبابل القديمتين. استمر بطليموس في الحكم حتى عام ٢٨٦ ق.م.

الباقى الأخير من مغامرة الملك المقدونى الرائعة، سيليوكوس، ظل يحكم طوال خمسين عامًا تقريبًا، استمرت ولايته إلى عام ٢٨١ ق.م، بدأ من عاصمة جديدة تحمل اسمه Selucie (السلوقية) سيليوسى، على نهر دجلة، بجوار بابل تمامًا. استمر ملوك الإغريق، من بعده، في الاحتفاظ بالسيطرة على مملكة بابل وبدعمهم للجماعة اليهودية المحلية، تجار، حرفيين، مزارعين، وسيطروا أيضًا على فلسطين، حيث، بدأ في الظهور فرق بين الكثير من الجماعات الدينية من بين اليهود: الفريسيين Les Pharisiens، الصدوقيين، الإسينيين (٢٨٠).

الصدوقيون les sadducéens، ممثلو الأرستقراطية وعائلات كبار الكهنة يهيمنون على النظام السياسي والديني. يشرفون على الضرائب، القرابين، وكل الدوائر المالية.

الفريسيون، مرشدون روحيون للطائفة، قادة دينيون وعلمانيون، كانوا يدعون إلى الحياة البسيطة، ينتقدون ثراء الكهنة، يؤكدون إيمانهم بحرية الإرادة والاختيار، الحياة الأبدية، عودة المسيح. إنهم يتذكرون أن النبي ELle قد قال إن الفقر هو العطاء الأعظم الذي منحه الرب إلى شعبه في استعارة رائعة: "إن الفقر يوافق إسرائيل كما يوافق سرج أحمر حصانًا أبيض". والزهد - بيرشوت Perishut، الذي يشتق منه "فريسي" pharislen لا يؤدى بالضرورة إلى الخلاص، ولذلك فهم لا يدينون الثروة إذا كانت في خدمة الخير.

الإيسينيون Les esséniens، جماعة شبه رهبانية، كانوا يمعنون أكثر في رفض وإنكار الثروة. تتشارك في الملكيات، الموارد، الطعام، الملابس. يرفضون الزواج والتضحية بالحيوانات. يدعون إلى العفة والنقاء ويوصون بارتداء الملابس البيضاء.

شروط تحقيق التضامن تتضح: كل عضو في الجماعة يجب أن يخصص دائمًا العشر من موارده، على الأقل، لتمويل التصدق تتولى الجماعة إدارة أموال الصدقات، فتؤمن الآن مهر الفتيات المحتاجات، موردًا لكبار السن ممن ليس لهم عائلة، تشغيل من تعرض للإفلاس، تقديم قروض بلا فوائد استقبال الأغراب العابرين ووفادتهم، افتداء العبيد، وأخيرًا وقبل كل شيء المدارس من أجل كل الأطفال.

فى عام ١٠٣ق.م. انتقلت يهودا من أيدى سيليوكوس إلى ولاية بطليموس الأول. دخل هذا الأخير أورشليم فى يوم السبت، الأمر الذى أثار صخبًا واستنكارًا، لكنه عمل على الانتهاء من إعادة بناء المعبد ولم يتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد إلا بأقل القليل. كان يجبى ضريبة سنوية، غير أنه يستثنى منها خدم المعبد، ولمدة ثلاث سنوات، كل يهود أورشليم. الكاهن الأعظم، السلطة الوطنية الوحيدة المسموح بها، له الحق فى جمع وتحصيل ضريبة العشور، فى فلسطين وفى الشتات، وفى إدارة كنوز المعبد.

قام بطليموس الثانى (المدعو فيلادلفيا Philadelphe)، الذى خلف والده عام ٢٤٦ ق.م. ق.م، بالسيطرة على فلسطين، وامتدت ولايته، بدءًا من الإسكندرية، حتى عام ٢٤٦ ق.م. لم تكن مصر أبدًا، طوال تاريخها، بمثل هذا النفوذ: متأهلنة (\*)، تأثرت شيئًا فشيئًا بنفوذ روما، القوة الغربية الجديدة البازغة، أمر فيلادلفيا بترجمة التوراة إلى اليونانية: إنها التوراة المسماة بالسبعينية (\*\*)، المفيدة لن لم يعد يتكلم من اليهود غير هذه اللغة.

<sup>(\*)</sup> تطبعت بالطابع الهليني أو الإغريقي القديم. (المترجم - عاصم)

<sup>(°°)</sup> ترجع هذه التسمية إلى أن فيلادلفيا فد كُلُفَ سبعينًا من اليهود المصريين بترجمة التوراة وقد منحهم حريتهم لقاء هذا العمل. (المترجم — عاصم)

فى عام ٢٤٥ ق.م، قام خليفته بطليموس الثالث إيفرجيت Simon Le Juste وإثراء المعبد. قام المدعو سيمون العادل Simon Le Juste بوظيفة الكاهن الأعظم ومن بعده قام بها أخواه الاثنان. وفى هذه الحقبة كتب سيمون العادل: "بالنسبة لليهودى، فإن العالم يرتكز على ثلاث دعامات: الشريعة، خدمة الرب، وأعمال الخير". فى عام ٢٢٢ ق.م زاد بطليموس الثالث من سرعة صبغ فلسطين بالصبغة الهيلينية (اليونانية)، أصبحت كل المعاملات الرسمية بين اليهود والمحتلين تجرى الآن باللغة اليونانية. اندرج اقتصاد البلاد فى اقتصاد المملكة المصرية الجديدة. استمر الفريسيون والإسينيون فى التصدى للصدوقيين الأثرياء، وسعوا لاستعادة نفوذهم على المحاكم: استبدل أعضاء مجلس السنهيدرين الصدوقيين أنفسهم تدريجيًا بأعضاء من الفريسيين. ظلت أحوال الاقتصاد التجارى مزدهرة. عادت الأرياف تنعم بالرخاء من جديد. أصبحت يهودا من الآن فصاعدًا التجارى مزدهرة. عادم الأرياف تنعم بالرخاء من جديد. أصبحت يهودا من الآن فصاعدًا إقليمًا إغريقيًا، يعيش على الطريقة الإغريقية.

فى عام ٢٠٢ ق.م تغيرت ولاية الحكم من جديد: فى نهاية رحلة فتوحات طويلة وصلت إلى الهند ثم فى جزيرة العرب، تحالف أنتيخوس الثالث Antiochos III، ملك سيليوسى (٢٢٣ – ١٨٧ ق.م) مع فيليب الخامس Philippe v، ملك مقدونيا، تجهز لغزو آسيا. استرد فلسطين من البطالة واعترف بحق اعتناق اليهودية وممارسة شعائرها.

قوة جديدة، جعلت من نفسها ضامنة لحرية المدن الإغريقية، روما تهتم بالشرق الأوسط أكثر فأكثر، من أجل احتياطيه الاقتصادى وينتابها القلق من قوة أنتيخوس الثالث البازغة والصاعدة. بالنسبة لقواد روما فإن الطريق إلى آسيا يجب أن يظل مفتوحًا، تتكون التحالفات: مقدونيا مع السيليوسيديين، البطالمة مع روما. هكذا وجدت يهودا نفسها واقعة بين التحالفين اقتصاديًا وسياسيًا. جماعات الشتات – لدى البطالمة في الإسكندرية، لدى السيليوسيديين في بابل، لدى الرومانيين في روما – اتهمت أحيانًا بالتآمر من أجل وضع يهودا تحت حماية قوة أخرى: كان الاتهام بالولاء المزدوج قائمًا بالفعل ، مدعومًا بوجود جاليات شقيقة داخل الإمبراطوريات المتصارعة المعادية.

صارت روما موجودة في مصر أكثر فأكثر على المستوى العسكرى والاقتصادى. في عام ١٩١ ق.م، واجه القنصل فلامينيوس Flaminius، المتحالف مع البطالة في مصر، جيوشًا سيليوسيدية متحالفة مع فيليب الخامس ملك مقدونيا، مما أعطاهم تفوقًا مهمًا من الناحية العدبية. مع ذلك انتصر الرومانيون في ترموبوليس thermoplyes، ثم في مانيزى Apamée عام ١٨٩ ق.م. كان على أنتيخوس الثالث أن يوقع معاهدة آبامي المعاهدة التي يتنازل بمقتضاها عن ممتلكاته في آسيا، فيما يجاوز نهر دجلة إلى البطالة. كان الملك المهزوم مرغمًا على دفع تعويضات حرب باهظة للغاية لدرجة أنه لم يتمكن من الوفاء بها إلا ببيع وظائف كبار كهنة كل الديانات وبنهب ثروات كل المعابد التي كانت في متناوله، في كل الأماكن، من أورشليم إلى القدس. في عام ١٨٧ ق.م، قتل الملك أنتيخوس في معبد بعل بمدينة سوز، عندما هوجم بغتة أثناء قيامه بالاستيلاء على كنوزه.

معبرًا لكل الجيوش، مُفَيرة لليكها بلا توقف، لم تكن يهودا رغم كل هذا أقل رخاء وازدهارًا حتى ذلك الوقت. الأرض تنتج القمح، الشعير، الفاكهة، النبيذ، الزيت والتين. تربية الماشية توفر حيوانات الأضاحي. تطور الصيد في عكا Acre وفي يافا Jafa. بينما كانت البلد فقيرة في المعادن، لكن ولأنها كانت غنية في أحجار البناء، ولأن قطعان الأغنام فيها تنتج الصوف بغزارة، فقد ازدهرت فيها أعمال البناء وكذلك مهنة النسيج. موّل الكهنة ملتفين على حرمة الإقراض بالفائدة - أعمال الزراعة، الصيد، ورش الحرفيين (نام) وضع الصيارفة أنفسهم في خدمة الحجاج. اغتنى بعض الناس، قلة نادرة، بالعمل كجامعي ضرائب لحساب المحتل، أيًا ما كان. استمرت جماعات الشتات في تمويل إعادة إعمار البلاد والإنفاق على الكهنة المحومين حول المعبد والذين يتزايد عددهم أكثر فأكثر.

من أورشليم، إلى بابل والإسكندرية، ضبطت المحاكم والمدارس الدينية أحكام الفقه وأوضحت الأحكام. بدأ المعلمون والطلاب في تدوين ملاحظاتهم المدرسية، المسماة ميشنايوت أو "إعادة وتكرار" – المحفوظ عن ظهر قلب – إنهم يجمعون في مجموعات قرارات المحاكم حول قضايا أخلاقية، ولكن اقتصادية أيضًا كالضرائب، الأسعار، المؤسسات، الحياة الاجتماعية، التضامن، البيئة. إنهم يُعلُون من قدر العمل اليدوى، بعكس المجتمع" الإغريقي المجاور الذي يراه معيبًا ، يحددون الأسعار العادلة ، يضعون حدود

الأرباح، يشرفون على التجمعات النقابية، الهيفوتز hévots، يقسمون شوارع المدينة بين هيئات الحرفيين، يراقبون بصورة خاصة بعض الحرفيين المتخصصين فى المنتجات النسائية، المشكوك فى تهاونهم الأخلاقى، يستبعدون من يمارس مهنة تعتبر مُذلة كالدباغة، أعمال المناجم، جمع الفضلات (بسبب الروائح الكريهة)، ويجيزون طلاق زوجاتهم منهم.

يمكن أن تحظر بعض المحاكم الآن نشاطًا ما.. لأنه يضر بباقى أوجه النشاط الاقتصادى أو يضر بالبيئة. فعلى سبيل المثال، فإن تربية الماشية الصغيرة، وخاصة تربية الماعز محظورة لأنها تخرب الحقول. حكم آخر يمنع إقامة ساحات دراس القمح (الأجران) على بعد أقل من خمسين ذراعًا من حدود أى مدينة، مخافة أن تضر القشور التى تحملها الرياح بصحة السكان. كذلك لا يجب بناء الأفران المنخفضة، التى تنتج كثيرًا من الدخان، ولا إحراق أخشاب شجر الزيتون، ولا أشجار كروم العنب أو أخشاب نخيل البلح، على مذبح المعبد، ولا الإسراع في إشعال لمبة زيت النفط بأكثر من الواجب، "لأن ذلك يعتبر تبذيرًا وإهدارًا لقيمة طبيعية (١٠٠٤)". يفرض على المدن الجديدة الاحتفاظ بمنطقة خالية حول محيطها، بلا أشجار، ولا زراعات، ولا مشروعات أو مؤسسات. مستخلصين العبرة من هشاشة الأوضاع وتغيرها تبعًا للوقت وضرورة أن يظلوا مستعدين للرحيل دومًا، حددت المحاكم مبادئ إدارة الممتلكات: "يجب أن يحتفظ الرجل بثروته في ثلاث صور: ثلثًا في صورة أرض، ثلثًا للماشية، ثلثًا من الذهب (١٠٠٠). وتوضح أيضًا شروط المساعدات التي توزع على الفقراء، الأرامل، الأيتام والأغراب العابرين، لواجهة الديون والمرض.

ظل الإقراض بفائدة مُحَرَمًا، يواجه كل مقترض خطر أن يصير فقيرًا وغير قادر على السداد: تشبه الفائدة دائما بالكذب أو الاختلاس. "إذا أقرضت مالًا إلى أحد مواطنيك، أو إلى محتاج يقيم في بلادك، فلن تتصرف معه كالمقرض برهن ولن تفرض عليه فائدة "(سفر الخروج ٢٢، ٤٢؛ سفر اللاويين ٢٥، ٢٧). من المحرم أيضًا الاقتراض بفائدة، تحرير عقد القرض ، أو التوقيع عليه بصفة شاهد. محرمة أيضًا كل الأفعال التي يستطيع الدائن بواسطتها الاستفادة بصورة غير مباشرة من قرضه الذي أقرضه. (أفاك ريبيت pava بواسطتها وتعنى حرفيًا "غبار الفائدة"). في الواقع، وعلى الرغم من الحظر العام، فإن التفسير الماكر لهذه النصوص يتيح للمحاكم التسامح تجاه بعض المارسات: إنها تقصر

الحظر أولًا على قروض الاستهلاك، الوحيدة التى تتعلق فعلًا بالفقراء. قروض الاستثمار مسموح بها وفقًا لآليات محددة جدًا ودقيقة. فعلى سبيل المثال المنقولات المرهونة لقاء قرض بلا فائدة، يتم استرجاعها أو افتدائها، عندما يسدد المقترض دينه، مع هامش ربح يعادل الفائدة. مع ذلك تظل الأشياء المرهونة، مبدئيًا، مراقبة بصرامة: "كل رجل سوف يستعيد الأشياء التى يملكها وسوف يعود كل شخص إلى أسرته" (سفر اللاويين ٢٥، ٢٢ – ٢١). كل الممتلكات يمكن أن تترك رهنًا دون تحديد لفترة زمنية، عدا المساكن، التى لا يمكن أن يستردها المقترض إلا بعد مُهلّة سنة، بغرض السماح للمقرض بالإقامة فيها هو وعائلته.

أما خارج الجماعة، التي تتطلب التضامن والتراحم، فالفائدة مسموح بها لأنها لا تحمل شيئًا من اللا أخلاقية: "في الخارج، سوف يمكنك أن تقرض أو تقترض بفائدة" (سفر التثنية ٢٣، ٢٠). ما من أحد ملزُم باعتبار الأجنبي (الغير) ضعيفًا غير قادر. كما أن الأغيار أيضًا لا يواجهون كذلك خطر الترحيل.

بما أنه لم تكن هناك أى عقوبة من الناحية العملية سوى الإقصاء عن الجماعة، من الصعب جدًا النطق به، كان لابد للمحاكم أن تكرر نفس الحكم باستمرار. وكانت القروض المباشرة بفائدة كثيرة بين اليهود، كما تثبت ذلك بعض البرديات المصرية فى القرن الخامس قبل الميلاد والتى كتبتها الجالية اليهودية فى جزيرة فيلى، جزيرة في النيل أمام أسوان. (٢٢٩) استمرت الاتهامات الموجهة ضد اليهود بازدواجية الولاء. والتى اتخذت منحى مأساويًا بشكل خاص فى عام ١٨٧ ق.م عندما اتهم أنتيخوس الرابع – إيبيفان منفى مأساويًا بشكل خاص فى عام ١٨٧ ق.م عندما اتهم أنتيخوس الرابع في الشرق، يهود ما بين النهرين وفلسطين بأنهم قد انتقلوا إلى صف البطالة والرومان. فألغى منشور آنيخوس الثالث الذى اعترف فيه باليهودية، في محاولة أولى منه لاستئصال اليهودية، حظر ممارستها فى كل أنحاء يهودا، نصب تمثالًا لزيوس Zeus. (\*) فوق مذبح المعبد، وعاقب الختان بالإعدام، أجبر اليهود على المشاركة فى الاحتفالات والأعياد الإغريقية وأعاد تعميد أورشليم تحت اسم أنطاكية Antioche.

<sup>(\*)</sup> كبير الآلهة عند الإغريق. (المترجم - عاصم عبد ربه)

لم يكن بقاء اليهودية في يهودا مهددًا بهذه الصورة مطلقًا. سوف يتوجه اليهود حينها إلى روما حتى تنقذهم. وهذا ما سوف يكون خسارتهم.

#### تحت سلطة روما

إليكم الآن قصة زوال الهوية الدولية الأخيرة للعبرانيين. التي سوف تشكل كل ما يلى من مصير اليهود. ومن ثم، تقلب أوضاع علاقات اليهود مع العالم.

في عام ١٦٩ ق.م، حاول أنتيخوس الرابع إخماد التمرد في يهودا والذي قاده الكاهن الأعظم ياسون jason، استولى على كنوز المعبد في نفس الوقت، أحرق الكتب اليهودية، وأمر بأغرقة (\*) المدينة بالقوة . اعترض دانيال Daniel؛ هاجر كثير من اليهود إلى مصر، حيث يسعى البطالة إلى اجتذابهم. في عام ١٦٧ ق.م، قام أحد الكهان ماتاتياس الأسموني Matthatias L'asmonéen وابنه يهودا مكابي judas Maccabée بالانضمام إلى رجال المقاومة، أحرقوا القرى اليونانية، قام بختان الأطفال الذكور فيها بالقوة (١٠٠٠). في ديسمبر عام ١٦٤ ق.م، قام المتمردون بالاستيلاء على أورشليم وتدشين المعبد من جديد باعتباره مكانًا مقدسًا لليهود، بزيت معجز، ما يحيى منذ ذلك الوقت ذكرى عيد هانوكا Hanoukka.

في عام ١٦١ ق.م، استغل مكابي Maccabée هذا النجاح الأول ليعلن إنشاء دولة يهودية مستقلة (١٣٠). أرسل اثنين من ممثليه إلى روما لمحاولة الحصول على حماية مجلس الشيوخ. غير أنه قد مات في عام ١٦٠ ق.م في ساحة المعركة، في شمال أورشليم، في مواجهة الجيوش المقدونية والسيليوسيدية. خلفه أخوه جونتان jonathan، وبعد أن قام بعقد اتفاق مع القواد السيلوسيدين، اعتمد على الفريسيين وأعلن نفسه كاهنا أعظم للمعبد مع ما يتبع المنصب من موارد؛ في عام ١٥٠ ق.م، اعترف به رئيسًا للأمة اليهودية، بل

<sup>(\*)</sup> صبغها بالصبغة الإغريقية. (المترجم - عاصم)

ورئيسًا عسكريًا للجيوش السيليوسيدية في الشرق - الجنوب التي سمحت له بإدارة شئون فلسطين، ذلك لأنها كانت مشغولة بأمور أخرى.

فى الواقع، لقد ظهرت قوة جديدة فى الشرق: البارثيون، القادمون من آسيا الصغرى. لقد هزم قائدهم ميتريداتس Mithridate إغريقيى سيليوسيدس ودخل بابل محررًا، دون أن يغير أوضاع الطوائف التى تعيش فيها. أما فلسطين فقد ظلت تحت حكم السيليوسيديين.

في ١٤٢ ق.م، خلف سيمون (سمعان) Simon أخو مكابي Maccabée الثالث، جونتان الذي تم اغتياله. رفض سيمون دفع الضرائب للحاكم الإغريقي الجديد، ديمتريوس الأول Démétrios وأصدر مرسومًا باستقلال يهودا فعليًا ، مؤسسًا حكم الأسرة الأسمونية. في ١٤١ ق.م، أرسل مرة أخرى بعض السفراء إلى روما لمحاولة الوصول إلى تحالف مع الرومان ضد السيليوسيديين المنهكين، استدعى مجلسًا كبيرًا، سنهيدران، اعترف له بلقب "كاهن أعظم، مخطط حربي وملك اليهود"، "أمير وكاهن أعظم إلى الأبد. ضرب عملات معدنية تزينها صور المنتجات الزراعية السبعة الأهم في البلاد (القمح، الشعير، العنب، التين، الرمان، الزيتون، والتمر)(١٠٠)، ووزع بين أشقائه مناصب النفوذ السياسية، الاقتصادية، الدينية؛ ولأنهم كانوا جميعًا من المعينين مدى الحياة، فقد سيطر هؤلاء بذلك على الجيش، رجال الدين والمحاكم والموارد المالية للدولة. لقد عادت الملكية. بل إنها صارت وراثية: بعد سيمون خلفه ابنه البكر ا Aristoble آريستوبول الأول، الذي كان أول من حاز على لقب "ملك" من المكابيين، الأسرة الأسمونية. بعد عام استولى على العرش أخوه يهودا آريستوبول على البرس متى عام ٢١ ق.م، حطم فيها من كان يقاومه من فريسيين وفتح واستمر حكمه ربع قرن، حتى عام ٢٦ ق.م، حطم فيها من كان يقاومه من فريسيين وفتح السامرة. دعم الصدوقيون الأسرة الأسمونية التي تقاوم الأيسنيين.

أدت الأزمة القائمة بين الطوائف اليهونية إلى تحديد طبيعة الكتب المقدسة التي يجب الأخذ بها. بالنسبة للصدوقيين، ينحصر ذلك في أسفار موسى الخمسة الأولى، وبالنسبة للفريسيين، فالأمر يتعدى إلى كل الأسفار التوراتية. أما بالنسبة للأيسنيين، فالأمر يتعلق بكل الكتب، لكنهم يفسرونها وفقًا لمقتضيات النقاء والزهد.

هنا تقع فترة معقدة بصورة خاصة فى حياة الأسرة الحاكمة سوف تؤدى إلى ميلاد المسيحية وإلى نهاية آخر دولة يهودية.

بعد موت والدتهما أليكسندرا Alexandra، تنازع ابناها هيركان الثانى Hyrcan II وأرستوبولس الثانى Aristobuleth II، على الحكم. إلى أن أدخل الحاكم اليهودى لمقاطعة إيدوميه (أحد أقاليم البلاد)، كان يدعى أنتيباتير Antipater، الرومان فى اللعبة باقتراحه على الشقيقين العدوين الخضوع لتحكيم بومبي Pompée، قائد القوات الرومانية المنتشرة فى شرق البحر الأبيض المتوسط.

كان بومبى قد تلقى لتوه من مجلس الشيوخ تعليمات بإنجاز مهمة مزدوجة: إحلال السلام فى البحار، حيث يهدد القراصنة اليونانيون التجارة، وأن يشن الحرب على ميتراداتس السادس Mithridate VI، الملك البارثي الذى قام لتوه بقتل كثير من الرومان فى مدينة إفسوس Ephése، فى آسيا الصغرى. قبل بومبي بمساعدة أنتباتير، الذى يعتقد أنه يحتاج إليه؛ فى معركته التالية. انتصر على باقى الجيوش السيليوسيدية (السلوقية)، واقتحم أورشليم فى ٦٣ ق.م، دخل إلى قدس الأقداس وأصدر تحكيمه لصالح هيركان الثانى، الذى قلص مع ذلك سلطاته وحدود ملكه. أما آريستوبول الثانى فقد أرسله إلى روما سجينًا. قُتلَ فى المعركة اثنا عشر ألفًا من اليهود. وقد كان ذلك فى واقع الأمر، برغم المظاهر، نهاية الأسرة الأسمونية الحاكمة. بلا رغبة منه، معتقدًا أنه يعيد سلطة يهودية، كان أنتباتير فى الحقيقة قد عمل على تقليصها لصالح روما.

منذ ذلك الوقت فصاعدًا كان اليهود مجبرين على القبول بالخضوع للإمبراطورية؛ قام جباة ضرائبهم برفع معدلاتها، التى يضيفون إليها دائمًا العُشر من أجل المعبد وضرائب الفقراء. لم يترجم التحالف الروماني إذًا إلا بتغيير الحاكم وزيادة في الأعباء والخضوع.

مرحلة معروفة جيدًا أدت آنذاك إلى سقوط فلسطين أكثر تحت السيطرة الرومانية. في عام ٢١ ق.م، كان بومبي الذي انتابه الضعف، مضطرًا إلى تقاسم السلطة مع قائد الجيوش الغربية، يوليوس قيصر jules César ومع رجل سياسي واسع الثراء، كراسيوس Crassus، الذي آل إليه حكم الشرق. كان آريستوبول الثاني قد أطلق سراحه

حينذاك وحاول استعادة السلطة من أخيه. انهزم الرجل، وأرسل مرة أخرى إلى روما كأسير حرب. متحالفًا مع بومبي، أعاد هيركان الثانى إعمار أورشليم بينما أطلق يوليوس قيصر في روما سراح اليهود الذين تم بيعهم كعبيد. في عام ٤٥ ق.م، عند مرور قيصر بأورشليم، في طريقه لمحاربة البارثيين، اقتحم المعبد واستولى على كل الهبات التي حملها يهود الشتات وكذلك على ٢٠٠ تالون ذهبي، لم يكن بومبي قد مسها؛ كما طالب فضلًا عن نلك السكان بتقديم ٢٠٠ تالون إضافية، أي ما يساوى في مجموعه أربعة وثلاثون طنًا من الذهب.

عندما اغتيل كراسيوس في عام ٥٢ ق.م، صوّت مجلس الشيوخ بمنح بومبي السلطة كاملة. لم يوافق يوليوس قيصر، الذي كان وقتها في حملة في بلاد الغال، أن يُجَرد من هذا الجزء من سلطاته على هذا النحو؛ اجتاز نهر الروبيكوني Rubicon واحتل روما، بينما كان بومبي مع الصفوة في مجلس الشيوخ يهربون باتجاه اليونان. ولأن أنتيباتير وهيركان الثاني كانا قد استوليا على حصة بومبي، فقد أطلق يوليوس قيصر سراح آريستوبول الثاني وأرسله لفتح يهودا ضد أخيه وللمرة الثالثة تفشل المحاولة.

انهزم بومبي أمام قيصر في فارسلا Pharsale في ٩ أغسطس عام ٤٨ ق.م، غير هيركان الثاني وأنتيباتير من معسكرهما آنذاك وانضما إلى قيصر، الذي تخلى عن آريستوبول الثاني. الخيانة في كل مكان. في كل الجيوش تواجد جنود من اليهود. كان واحد منهم رئيسًا للشرطة في مصر. آخر على رأس القيادة في جيوش كليوباترا Cléopâtre. قدم بعض المرتزقة اليهود لمساعدة قيصر في التغلب على المصريين. أنتيباتير الذي كوفئ على خيانته، صار مواطنًا رومانيًا وعينه قيصر مديرًا (محافظًا) Puocurator ليهودا بأكملها. التجأ بومبي إلى مصر، حيث قتل.

عام 33 ق.م، لم ينس قيصر، الذي أصبح ديكتاتورًا، المساعدة التي قدمها له يهود يهودا في صراعه مع بومبي: سمح لهم بوضع مميز دون أن يمنحهم مع ذلك الاستقلال. أذن لهم بممارسة طقوس اليهودية، كما سمح بعبادة إيزيس isis أو ميثرا Mithra. كما هو الحال في كل مرة، كانت السيادة، حتى النسبية، ترافقها ميزات ضرائبية: « نحن سيوس

سيزار (قيصر)، القنصل للمرة الخامسة، نأمر لاعتبارات الشرف، مقتضى الصداقة وكذلك من أجل صالح مجلس الشيوخ وصالح الشعب الرومانى وتفوقه، بأن يصير هيركان، ابن إليكسندرا، وأولاده كهنة عظامًا وملوكًا كهانًا لأورشليم وللأمة اليهودية؛ أن يتم تخفيض الضرائب بالنسبة لليهود في السنة الثانية؛ وأن يدفع كل سكان أورشليم جزية في كل عام، ما عدا في السنة السابعة "السبتية" لأنهم لا يزرعون فيها ولا يجنون ثمار الأشجار؛ وإنهم سوف يدفعون مرة كل عامين ضريبة تساوى ربع الحصاد، وكذلك العشور إلى هيركان وإلى أولاده كما كان يدفعها سابقوهم...(۱۷۷۰)"

اغتيل قيصر فى نفس العام واستولى أنطونيو Antoine على الحكم فى روما. كاسيوس Cassius، أحد المشاركين فى اغتياله استأثر بقيادة الحاميات فى سورية. أما أنتيباتير، نفسه، الذى تمت الوشاية به باعتباره حليفًا للرومان، فقد قتل فى عام ٤٢ ق.م، على يد وطنيين يهود.

فى أورشليم، حل أنتيجون Antigons محل عمه هيركان الثانى، إلى أن عهد مجلس الشيوخ فى عام ٣٧ ق.م، بالحكم إلى أسرة المدير التى كثيرا ما ساعدت روما: تم إعلان أحد ولدى أنتيباتير، هيرويس Herode، ملكًا لليهود. اما أنتيجون فقد ضرب عنقه.

تجلى هيرودس محافظًا قاسيًا ومحاربًا ممتازًا. تصالح مع الأيسينيين وقاوم الصدوقيين الأشداء، مُعَينًا بنفسه الكهنة العظام وفق ما يروقه. لم يعد أى منصب يورث. ومن أجل إعادة بناء البلاد، أثقل كاهل الشعب بالضرائب.

فى عام ٢٧ ق.م، تولى أوجست (أغسطس) Auguste السلطة فى روما. تبعًا لبعض التقديرات، كان عدد اليهود فى ذلك الوقت ستة ملايين فى كل الأقاليم التى تتولى روما السلطة فيها، أى حوالى عشرة بالمائة من مجموع السكان. كانوا موجودين فى مصر، فى تيساليا Thessalle، فى آسيا، فى إسبانيا، فى إفريقيا (الجزائر)، فى مدينة ليون، فى ترافيس Tréves؛ فى روما كان عديهم خمسين ألفًا، وكان هناك خمسة عشر كنيسًا يهوديًا: حرفيون وتجار، كهنة وسماسرة. فى عام ٢٠ ق.م، حاول هيرويس، المكروه كأبيه من الشعب، أن يستميل الشعب عبر تمويل أعمال تجميل وتزيين المعبد. زاد مساحة

الساحة إلى الضعف، ساعيًا إلى إعادة أبهته في عهد سليمان. عاد قدس الأقداس مرة أخرى ليصبح مركزًا للقرابين والعطايا وللحج عند اليهود. في هذا العام استقبل وحده ، بمناسبة عيد الفصح، – يقول الكاتب اليهودى الحاصل على الجنسية الرومانية، فلافيوس جوزيف (۲۱۳) Flavius Joséphe ثلاثة ملايين حاج جاءوا من كل أنحاء العالم، أى أكثر من ثلث المؤمنين باليهودية في العالم! مبالغة، دون أدنى شك. اقتصاد المعبد يعمل بأقصى طاقته. تجار، مقرضون، أدباء، – مهن غالبًا ما يمارسها الشخص بنفسه – ينتقلون من المعبد إلى البحر ثم إلى بلاد الشتات، حاملين العطايا، البضائع، أسئلة لاهوتية، إجابات من الكهنة والحكماء، تعهدات بقروض، عطايا وقرابين للمعبد.

يطالب الأبسنيون بإصرار متزايد أن تكون طريقة حياة الكهنة أكثر بساطة، وأن تكون طريقة تسيير المعبد أقل ترفًا، هبات أقل، أعمال كبرى أقل، تضامن أكثر مع الفقراء. يرى الكثير في اضطرابات المعبد، نبوءة عن مقدم المسيح الوشيك.

كان هيرودس متواجدًا بصورة كلية. تدخل بنفسه عندما وقع الواحد وثلاثون زلزالًا التي أثارت قلق واضطراب نفوس الناس وكذلك عند حدوث المجاعات التي فاقمت من حدة الثورات وزادتها عددًا. قام المدعو Jean، بغمس كل من حضر إليه في مياه نهر الأردن بفترة قصيرة ودعاهم إلى التوبة والندم على ما فعلوه إلى أن ألقى القبض عليه وإعدامه. في العام الرابع قبل الميلاد ولد في مدينة بيت لحم صبى كان يسمى يهوشع Joshua والذي سوف يشب في الناصرة.

فى تلك السنة مات هيرودس. فى روما رفض أغسطس أن يمنح ابنه Herode Antipas هيرودس أنتيباس لقب الملك ، واكتفى بتسميته "حامى ربع الملكة". بعد ذلك بعامين، قرر الإمبراطور أن يقهر النخبة اليهودية، التى قام بنفيها.. إلى أبعد مكان ممكن – ماعدا حاكم الربع الملكة – إلى فيينا، إلى بلاد الغال عهد إلى المحافظين الرومانيين بإدارة شئون يهودا، وألحقها بإقليم سورية ووضع المعبد تحت حماية القانون الروماني.

للتوافق مع البيئة الجديدة، لطّفت المحاكم الربانية (محاكم الحاخامات) من أحكامها. على سبيل المثال، فكما كان قانون الضرائب الروماني يقتضي سداد الضرائب سنويًا،

تخلت المحاكم عن مبدأ إراحة الأرض وعن إلغاء الديون مرة كل سبع سنوات، فى وقت سنة الغفران. ولتنفيذ ذلك، بالاتفاق مع السلطات الدينية، خاصة مع الحاخام الأكبر، الحاخام هليل Rabbi Hillel، عدلت شروط العقود القائمة بالفعل التى كانت تتحسب من ذلك باللجوء إلى إجراء إغريقى، يسمح بتغيير شروط العقد بواسطة إعلان بسيط يتم شهره أمام إحدى المحاكم.

لم يعد الأغنياء يهتمون كثيرًا بأمور الديانة. لم يمول أى منهم عمليات بناء المعابد الكثيرة التى شيدت فى تلك الفترة فى مملكة يهودا بواسطة جماعات المزارعين والحرفيين. من جهة أخرى زاد الغضب الشعبى وانتشر ضد الكهنة (الذين ينفقون)، وضد الأغنياء (المبذرين)، ضد المحاكم (التى تتغاضى)، ضد الرومانيين (المضطهدين)، ضد أصحاب المزارع المستغلين).

في عام ١٤ الميلادي، قام الإمبراطور الجديد تيبريوس - طبريوس - طبريوس - Tibere بتعيين المدعو Valerius Gratius المدعو Valerius Gratius المدعو Valerius Gratius الله الدعو Valerius Gratius الله الله الثانية من كبار الكهنة بالتتابع قبل أن يحدد اختياره، عام ١٨، على أكثرهم طاعة، يوسف كايفي bioseph Caiphe الذي قبل - إهانة قصوى! - أن يأتي ليطلب ملابسه الكهنوتية من الوالي قبل كل احتفال ديني. في عام ٢١، أسس هيرودس أنتيباس عاصمة جديدة، Tibélad طبريا، التي كانت أكثر فخامة من أورشليم، والتي رفض اليهود الأتقياء الذهاب إليها، لأنها أقيمت على أرض مقبرة. في عام ٢٦، حل بونتيوس بيلاتوس الأتقياء الذهاب إليها، لأنها أقيمت على أرض مقبرة. في عام ٢٦، حل بونتيوس بيلاتوس الشرطية، القضائية. تمرد بعض اليهود عندما قام بنصب تماثيل لقيصر في أورشليم وعندما أمر خزينة المعبد بتمويل حفر قناة للماء، كان يوسف كايفي، عن نفسه، يخضع لكل طلبات الرومانيين.

تزاید عدد الجماعات والطوائف (۲۰۰۰). تزاید انتظار المسیح لهفة و حرارة . من بین آخرین کثر، یوشع Joshua، یسوع الناصرة jesus denazareth، ربانی، یبشر وینادی بحب القادم وبطلان الدنیا و کنوزها . مستعیدًا ما جاء فی التوراة، من موعظة الجبل إلی

"جعل السبت من أجل الإنسان"، من الدفاع عن مبدأ اللاعنف إلى الأمر بأن "تحب القادم، كما تحب نفسك"، قال إنه يستمد سلطته من الله، طرد التجار من باحة المعبد الذى أعلن عن هدمه لاحقًا. رغبت السلطات الرومانية ومجلس السنهيدران في إسكاته، مثل كل من يتحدث بصوت عال.أعدم مسيح الناصرة على يد الرومان في أحد أيام عيد الفصح ومر موته تقريبًا دون أن يستلفت الأنظار، إلى أن أعلن حواريوه بعثه، بعد مرور ثلاثة أيام.

صدرت هذه المناداة أولًا عن بطرس Pierre وكررها يعقوب Jacques على كل اليهود كما فعل أصحاب آخرون لعيسى / يسوع، كلهم من اليهود، الحواريين. بعد أن آمن شاؤول Shaül، الذى صار اسمه بولس Paul، أعلن فى كل المعابد اليهودية المتناثرة فى حوض البحر الأبيض المتوسط مقدم السيد المسيح. لم يكن الرومان يرون فيهم حتى ذلك الوقت إلا جماعة أو طائفة دينية بين طوائف أخرى.

فضلًا عن ذلك، ظهرت جماعات يهودية أخرى فى نفس الفترة، منهم المتعصبون leszélotes، المؤيدون للصراع المسلح ضد الرومان.

في غضون ذلك، كانت كراهية اليهود تتصاعد في روما. كونهم متهمين بأنهم مختلفون، بأنهم لا يعبدون آلهة الرومان البيتية، بأنهم يجتذبون إليهم كثيرا من كبار السادة والنبلاء. قام تيبريوس Tibére، الذي خلف أغسطس بمنع ممارسة الشريعة اليهودية في كل شبه الجزيرة الإيطالية وكان ذلك في عام ١٤ الميلادي.

عام ٣٧، قام الإمبراطور كاليجولا Caligula ، الذى لم تدم ولايته سوى أربع سنوات، بتعيين هيرودس أجريبا الثانى Herode Agrippall، ملكًا على يهودا، وعزل الوالى الرومانى ليهودا بونص بيلاتى Ponce Pliate، وطلب من النائب فى سورية، بيرتونى Pertone أن يقيم له (لكاليجولا) تمثالًا فى معبد أورشليم. ماطل بيرتونى فى تنفيذ الأمر، شاعرًا بأن استفزارًا كهذا يخاطر بإشعال حركة تمرد حقيقية. مشتعلًا بالغضب، دبر كاليجولا لاعتداءات يونانية ضد يهود الإسكندرية، الطائفة اليهودية الأهم فى الإمبراطورية الرومانية، الأكثر ثراءً ونفوذًا عن كل الجماعات اليهودية فى يهودا، متخوفين من اتساع الذابح، أسرع مسئولو هذه الطائفة بإرسال مبعوث إلى روما للتفاوض مع الإمبراطور من

أجل إحلال السلام. هذا الرجل، المعروف باسم فيلون Philon كان مثقفًا رفيعًا، فيلسوفًا كبيرًا في نفس الوقت الذي كان فيه أحد أغنى أغنياء تجار المدينة؛ كان قد موّل شراء الأبواب المصنوعة من الذهب ومن الفضة التي تزين المدخل الرئيسي لمعبد أورشليم. امتدت المفاوضات. شاعرين بأن روما تحمي ظهورهم، صار اليونانيون مصدر خطر يتزايد أكثر فأكثر. توجس يهود الإسكندرية حينها من وقوع الأسوأ. غير أن كاليجولا قد مات في عام الأ، قبل أن يبدأ التنفيذ. شاعرين بالخلاص والراحة، ثأر يهود الإسكندرية من الخوف الذي عاشوه بإلقاء اللوم على اليونانين.

انتشرت مقولات عيسى الناصرى. البعض، من بين آخر الشهود على موته، يتمنون الآن أن يعلنوا "الخبر السعيد" إلى الآخرين من غير اليهود. بعد مناقشات مريرة قبل بولس القيام بالمهمة. وتساءل الناس آنذاك إن كان من الواجب أن يفرض على الوثنيين النين اعتنقوا الديانة الجديدة نفس القواعد التي يخضع لها اليهود. كان من المناسب أن يظهروا أقل تشددًا معهم: لا ختان، ممنوعات غذائية أقل بكثير. في عام ١٤ الميلادي، عندما وصل المسيحيون الأوائل – كانوا كلهم تقريبًا من اليهود – إلى روما حيث ارتدى كلوديوس وصل المسيحيون الأوائل بكانوا كلهم تقريبًا من اليهود – إلى روما حيث ارتدى كلوديوس إعفاؤهم من عبادة آلهة سكان روما وأوجوست، شريطة ألا يُخلُوا بالنظام العام (٢٦٨). في كتاب حياة القياصرة الاثنى عشر، يقول سيوتوني Suetone: إن "الإمبراطور كلود قام بإقصاء اليهود عن روما، لأنهم تحت تحريض شخص ما، يدعى كريستوس Christos، لم يتوقفوا عن التمرد والهياج (٢٠٨٠).

فى أنطاكية، بدأ تجنب إطلاق اسم كريستيانو «Chrisitianoi » على تلاميذ المسيح، والذي يحيل إلى لفظ إغريقي، خريستوس Christos يشير إلى المسيح.

فى نفس الوقت، اعترف كلوديوس لهيرودس أجريبال الأول حفيد هيرودس، بلقب ملك اليهود. لم تعد فلسطين إقليمًا من أقاليم الإمبراطورية الرومانية بصورة كاملة. عزل الملك الجديد كاييفى Caiphe واستبدله بكاهن أعظم آخر، أكثر تحررًا، رد إليه الوالى الرومانى ملابسه الكهنوتية عند مغادرته البلاد. لكن ذلك لم يدم طويلًا:

فى عام 33، وعندما مات هيرودس أجريبا، ضم كلوديوس من جديد معظم المملكة إلى الإمبراطورية باعتبارها إقليمًا من أقاليمها يتولى إدارته وال رومانى. وترك لابن هيرودس أجريبا الأول، أجريبا الثانى، مقاطعات مختلفة من أراضى سوريا وكذلك منحه لقب المفتش العام للمعبد فى أورشليم، وأولاه سلطة تعيين الكاهن الأعظم والتحكم فى بعض موارد المعبد.

بدا الولاة الرومانيون متعسفين أكثر فأكثر. في عام ٥٥، رد نيرون Néron، الذي خلف كلوديوس جزءًا صغيرًا من الجليل، كانت من ضمنه مدينة طبرية Tiberiade. لم يكن ذلك كافيًا لتهدئة حماس ورغبة الاستقلال لجماعة من الثوار، المتعصبين Les Zélotes، المدعو يهودا على الحرب الشاملة ضد الرومان. لم بقيادة المدعو يهودا على الجليلي الذي كان يدعو إلى الحرب الشاملة ضد الرومان. لم يشارك المسيحيون في ذلك. نيرون، الذي انتابه القلق بسبب هذه الثورات وبسبب تبشير اليهود بعقيدتهم حتى وضمن ذلك داخل عائلته ذاتها (يدور الهمس بأن بوبيه Poppée زوجته، اعتنقت الديانة اليهودية)، قام (نيرون) بالقضاء على اليهود – من ضمنهم أعضاء الطائفة المسيحية – في كل مكان داخل الإمبراطورية بعد احتراق عاصمته، حيث اتهمهم بالمسئولية عنه.

### تدمير المعبد (الهيكل)

بدأت الأزمة الأخيرة بسبب المال مرة أخرى: في عام ٢٦ تحت حكومة الوالى الرومانى بدأت الأزمة الأخيرة بسبب المال مرة أخرى: في عام ٢٦ تحت حكومة الوالى الرومان سبعة عشر تالونا ذهبيًا من خزينة المعبد. مبلغ زهيد مقارنة بالثروات المودعة فيها. قام الشعب اليهودى، تهكمًا، بحملة جمع تبرعات لصالح الوالى الرومانى، الذى رد على ذلك بإرسال قواته. هكذا بدأت حركة تمرد سرعان ما تحولت إلى صراع من أجل الاستقلال. استولت جماعة من الزيلوت (المتعصبين)، يقودها مناحم Massada، ابن يهودا الجليلى، على مسادا Massada وقضى على الحامية الرومانية فيها. تجاوزت الأحداث الملك أجريبا الثاني. رفض المسيحيون الانضمام إلى الثوار اليهود وظلوا على الحياد.

رهيبًا، كان القمع ضد كل اليهود فى كل أنحاء الإمبراطورية، أول مذابح جماعية فى تاريخ اليهود. جالية أنطاكية تم إبادتها كاملة؛ قتل ثلاثة وخمسون ألفًا من اليهود فى الإسكندرية، التى عاشوا فيها سعداء لمدى ثلاثة قرون. حاصر الرومان أورشليم، التى لم يتوصل القواد اليهود فيها إلى إستراتيجية من أجل فك الحصار. أرسل نيرون فيسباسيان Vespasien مع سبعين ألف رجل الإخماد التمرد.

بعد موت نيرون، في روما، عام ١٨ الميلادي، قتل بالتتابع ثلاثة من الأباطرة وهم جالبا Galba، أوتون Othon وفيتليوس Vitellius. صار فيسباسيان، الذي كان موجودًا آذاك في أورشليم، إمبراطورًا وكان ذلك عام ٢٩، وترك ابنه تيتوس Titus لينهي الحرب في يهودا. حاصر القائد الشاب أورشليم أثناء عيد الفصح اليهودي واستولى على المعبد الذي كان يعتزم وضعه تحت حمايته. عندما تسبب مشعل أحد الجنود في نشوب حريق تحت سقيفة بجوار قدس الأقداس، في ٢٣ يوليو ٦٩، حاول تيتوس إخماد الحريق: وعد برينيس Perénice، ابنة هيرودس أجربيا الأول التي كان مغرمًا بها، بأن يقوم بحماية المعبد. لكن في يوم ٩ آب – الموافق ٢٩ أغسطس عام ٧٠ – وهو، تبعًا لما تقول الأسطورة، يوم إحياء ذكري تدمير المعبد الأول السنوية، تم تدمير المعبد الثاني ونهب العساكر الرومان الأجلاف ثرواته. وفقًا لتعليق لاحق (سوكا ٥٥ أ) (ههه Souccah) فإن زوال المعبد كان كذلك مأساة لغير اليهود أيضًا لأن العبرانيين كانوا يصلون من أجلهم: "إنهم لا يعرفون قيمة ما فقدوه".

صمد الجزء العلوى من المدينة، الذي يشرف عليه سيمون (سمعان) بارجيورا Bargiora لمدة شهر آخر. بعد هزيمته، تراوح عدد من ماتوا ما بين ستمائة ألف إلى مليون يهودى من بين ثلاثة ملايين كانوا يعيشون في يهودا والسامرة؛ انتقل الرجال الأصحاء إلى روما كعبيد أو مصارعين. رافقت كنوز المعبد الأخيرة – الشمعدان نو السبعة أنرع، المائدة الذهبية، لفائف التوراة – تيتوس في عودته الظافرة. تعرض قائد التمرد سيمون بارجيورا للجلد طوال الرحلة، وأعدم عند الوصول إلى روما. تم صك العديد من العملات النقدية احتفالاً بالحدث. سقطت مدينة هيروديوم Herodium ومدينة ماكور Machaerus عام ٧١؛ مدينة مسادا Massada في أبريل عام ٧٣، أما حاميتها، فبعد أن صمدت قرابة

الثلاث سنوات، انتحر رجالها انتحارًا جماعيًا. وأصبحت قيصرية Cesarée عاصمة البلاد المحتلة. صَرَح المحافظ للحكيم الأعظم الباقى على قيد الحياة، أحد تلامذة هليل Hillel، وهنان بن زكاى Yohanan ben Zakkai، حاخام وإسكافى كان قد تمكن من الهروب من أورشليم المحاصرة داخل نعش مغلق، بإعادة إنشاء مدرسة للحاخامات، محكمة عليا، سنهيدران، في يافنيه Yavneh، بالقرب من قيصرية.

قدر عدد اليهود في العالم في ذلك الوقت بحوالي سبعة ملايين نسمة (٢٠٠)؛ مليونان في فلسطين، ثلاثة ملايين في باقي أنحاء الإمبراطورية الرومانية، مليون في المملكة البارثية والمليون الأخير في أماكن أخرى. كانت روما تفرض على الملايين الخمسة الواقعين آنذاك تحت حمايتها أن يسددوا لها المبالغ التي كان يتم جمعها حتى الآن من أجل صيانة المعبد. هكذا ولد صندوق اليهودية، الذي أعفى منه المسيحيون لأنهم لم يشاركوا في التمرد: بالنسبة لروما كان التمييز بين اليهود والمسيحيين في المقام الأول ضرائبيًا.

واصل بعض المتعصبين اليهود النضال فى مصر وفى سيرناييك Cyrenaïque. بلا طائل. بدا أن اليهود لم يعد لهم مصير آخر سوى الانصهار نهائيًا فى الشعوب التى يعيشون مبعثرين فى بلادهم. بدا أن دورهم العقائدى، السياسى والاقتصادى قد انتهى. سوف تأخذ ديانة توحيدية أخرى من اليهودية.

إن التكوين التاريخي، مثل التكوين التوراتي، ينتهى بالمنفى: الإمبراطورية الرومانية، مصر جديدة.

## البباب الثاني

سفسر الخروج (۷۰ - ۱۰۹۳)

١ - مع روما وبدون الهيكل: أول شبكة من الرحل العابرين.

٢- مسيحيون ويهود أمام المال.

٣- بابل، قلب العالم.

٤- العقيدة الاقتصادية الجديدة: التلمود والمال.

٥- بين روما وبيزنطة: فرصة إسرائيل الجديدة.

٦- سعداء كما في بلاد الإسلام.

٧- أول المصرفيين المسيحيين.

٨- التجار اليهود يمرون إلى الغرب.

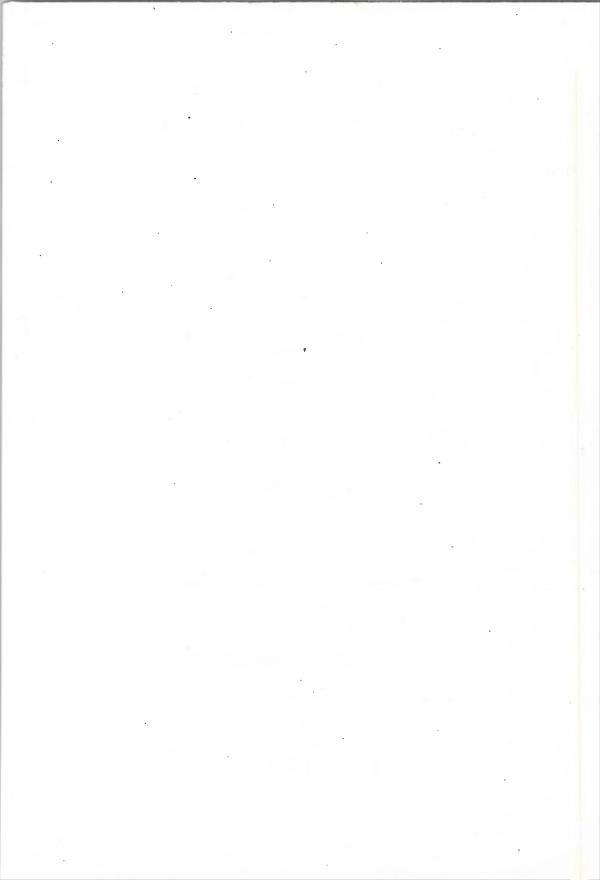

بينما بدأ عصر جديد مع انتصار الغرب الروماني، ها هو الشعب اليهودى مطروحًا على الطرقات من جديد. إن مصيره، هذه المرة، قد تحدد بصورة نهائية: أن يتلاشى، كما حدث من قبل لشعوب أخرى طردت من أراضيها أو خضعت لمحتلين، مثل الهكسوس أو السيكثيين les médes أو كما سيفعله بعد ذلك المديون les Scythes، الغاليون، القوطيون، الاندماج مع فاتحيهم دون أن يتركوا أثرًا للكهم، عقائدهم ولغاتهم.

على العكس منهم، سوف ينجح اليهود مع ذلك في تحقيق المستحيل: البقاء على قيد الحياة في أماكن تتخلل الإمبراطوريات والممالك، حافظوا فيها على الجوهري من ثقافتهم، بتوفيقه دومًا وفق مقتضيات المنافى المديدة. من التدمير الثاني للهيكل وحتى بداية الحروب الصيليبية، سوف يتخطون كل التقلبات الاقتصادية، العقائدية والسياسية للألفية المسيحية الأولى. في إمبراطوريات الشرق وقوى الغرب الأولى، تحت سيطرة الأنظمة الملكية، الأمراء، الأساقفة، سيظل وضعهم تقريبًا في كل مكان مُحْتَملًا إلى حد ما، ما عدا في الإمبراطورية الرومانية.

قدر مذهل لشعب صغير يتألف من مزارعين، من تجار، من حرفيين، من باعة، من ممولين ومن أدباء، انخرط فى أهم أحداث العالم. شعب من العابرين، شارك فى المقام الأول فى مسيرة التحول التدريجى من النظام الإمبراطورى إلى النظام النقدى، محافظًا على الصلات بين مختلف جماعاته المتناثرة فى المعسكرات المتحاربة المختلفة، مكونًا بذلك شبكة ثقافية وتجارية فريدة بين كل الشعوب الحضرية المستقرة فى السلم وفى الحرب.

<sup>(\*)</sup> السيكثيون: قبائل بدوية رحالة تتحدر من أصول إيرانية: المديون: قبائل كردية قديم سكنت الأناضول: الغاليون: قدامى الفرنسيين: القوطيون: قبائل سكان ألمانيا الشرقية القدماء: الفاندان: قبائل من شمال أوروبا، الهكسوس: كما هو معروف قبائل من الرعاة الأسيويين احتلت عصر زمن الفراعنة، طريعم أحمس الأول. (المترجم – عاصم)

لقد انطبقت روح ألفية المنفى هذه تمامًا مع روح الفترة التى يرويها السفر الثانى من أسفار موسى الخمسة الأول يعرض سفر الخروج (أو "الأسماء"('')) فى الواقع إقامة العبرانيين الطويلة فى مصر، أحيانًا سعداء وأحرارًا، أحيانًا أخرى عبيد مجبرين على تشييد مدن، لا يسكنون فيها، إلى رحليهم نحو المجهول الواعد بالحرية. يتناول هذا الفصل، هو الآخر، إقامة فى المنفى، فى أماكن متعددة، بعضها كريم مضياف، وأماكن قمع مرعبة أخرى، يشيد اليهود المستعبدون فيها عوالم يجدون أنفسهم مطروبين منها بعد ذلك.

فى نهاية سفر الخروج، غادر اليهود صوب أرض كنعان. فى ختام هذه الألفية المسيحية الأولى، فروا نحو أوروبا. كانت الأولى مثل الأخرى أرضًا للوعد والأمل، مواطن الخيبات الآتية والقاسية.

خلال هذه الفترة الطويلة، عابرون بين شعوب متحاربة، أمن اليهود التواصل بين إسبانيا، سوريا، مصر وبلاد فارس. متعلمون وتجار في نفس الوقت في الغالب، فقراء بشكل عام، محبوسون في المهام والوظائف الأخطر والأقل شعبية، مكروهون لما يسدونه من خدمات ولعنادهم في رفض اعتناق المسيحية، موضع ارتياب لارتباطهم بجماعاتهم المتواجدة في بلدان معادية، أحيانًا يعيشون في سعادة، غالبًا ما يكونون ضحايا، متضامنون فيما بينهم تقريبًا بصورة دائمة، تمكنوا من الصعود والبقاء ناقلين تراثهم الثقافي من جيل إلى جيل. معالم منسية بدونها ربما ظلت جوانب ومظاهر كثيرة من عالم اليوم عصية على الفهم.

# ١- مع روما وبدون الهيكل أول شبكة من البدو العابرين

عند سقوط أورشليم، كان السواد الأعظم من الشعب اليهودى متواجدًا داخل حدود الإمبراطورية الرومانية، ثلثه في فلسطين وحدها، ملتقى إستراتيجي للطرق الحربية التجارية. بفقدان موارد المعبد، سيكون على اليهود أن يتعودوا حياة المنافى، في بلادهم كما في خارجها، وأن يقيموا أول شبكة دولية للبدو الرحل.

# قوانين الاحتلال:

#### المال الأساسي L'argent de Lessentiel

بالنسبة لروما، لم تكن قضية اليهود آنذاك مسألة هامشية: واحد من كل عشرة من المقيمين في إطار الإمبراطورية، كان لا يزال يهوديًا، ثلاثة من كل عشرة سكان في بعض المناطق، من بينها روما، أكثر من ذلك أيضًا في الإسكندرية، مركز للعقيدة اليهودية وللتجارة الدولية في ذلك الوقت. يمكننا كذلك أن نصادف يهودًا في مواضع أخرى، كما في قرطاجة، في محيط البحر الأبيض المتوسط وفي الأودية النهرية في "جول" الفرنسية، في كليرمون فيران، في بواتيه، في ملتقى المجارى المائية والطرق التي تسلكها الفرق الرومانية. إنهم يتبعون الجيوش كموردين أو كجنود قبل أن يستقروا في المدن و الأسواق كموظفين، أصحاب متاجر، باعة جائلين، مجهزي سفن، مقرضي أموال، مزارعي كروم. يتاجرون في كل شيء: المنتجات الزراعية، المنسوجات، الأخشاب الثمينة، التوابل، الفراء، يتاجرون في كل شيء: المعبيد (١٤). أقام البعض محطات إبدال ووفادة تجارية من الشمال النبيذ، الفضة الذهب، العبيد (١٤). أقام البعض محطات إبدال ووفادة تجارية من الشمال في ألمانيا إلى الجنوب في المغرب، بل صار لهم أتباع وأنصار من بين التجار الآخرين: أن تصبح يهوديًا، فهذا أمر يجلب الاستفادة المزدوجة من تضامن ودعم الطائفة ومن شبكة تجارية فريدة من نوعها.

عندما انتشر خبر تدمير الهيكل الثانى، لم يكن بمقدور هذه الجماعات، التى دفعت سرًا مبالغ كانت أحيانًا طائلة لدعم المجهود الحربى ضد المحتل، إلا التأكد من هول الكارثة. في المعركة من أجل الاستيلاء على أورشليم، سقط مليون يهودى قتيلًا (وفقًا لما يقول المؤرخ اليهودى فلافيوس جوزيف (يوسفوس) Flavius Goséphe، بالضبط ١٩٧٠٠ من سكان يهودا) (۱۹۰۰)، أى ثلث سكان البلاد، ١٩٧٠٠ أسير تم ترحيلهم إلى روما كعبيد فقدت الأرستقراطية الصدوقية مصداقيتها تمامًا، سقطت النخبة الأسينية في المعركة. أما المليونان اللذان بقيا على قيد الحياة والمتواجدون في يهودا والسامرة وكانا في الغالبية من الفريسيين فقد حاولا الصمود بقدر المستطاع في بلد عمّه الخراب لقد فقد الشعب مبرر وجوده. بدا أن الرب قد تخلى عنه. لماذا يستمر إذًا في الوثوق بشريعته وبكهنته؟ لماذا يؤمن بمن قاده إلى الشقاء أو لم يمنع ذلك على الأقل؟

أصبح كل اقتصاد يهودا (يقول الرومان الآن "فلسطين") بلا وريث. أهملت الصناعات التي تفوقت فيها يهودا – صناعة الحديد، الكتان، الزجاج، الصباغة، الحرير – قضى الاحتلال الروماني على الطوائف اليهودية القروية، القلة النادرة من المزارع التي أبقت على نشاطها تعيش على حد الكفاف. هجر الفلاحون أراضيهم، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، لعدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم بأمان (٢٠١٠). امتلأت المدن والقرى بالعاطلين والمتسولين الذين كانوا يلعنون الرب وكهنته. استحث الحاخامات الفلاحين على ألا يبيعوا أراضيهم للأغراب بثمن بخس، وأعفوهم من كل الدراسات الدينية عبر أمثال وأقوال مأثورة مثل: "العمل في الأرض هو انشغال دائم "(٢٠٠١) أو "سينشأ الأبناء في حرفة الآباء" (٢٠٠١) أو "سينشأ الأبناء في حرفة الآباء" (١٠٠١) أو "سينشا الأبناء في أراضيه إلا إلى أحد أفراد أسرته.

ينتظر الجميع منقذًا. بالنسبة للبعض، سيكون قائدًا حربيًا هو من سوف يقودهم إلى الحرب ويحررهم من الاحتلال الروماني. بالنسبة لآخرين، فإنه قد أتى فعلًا على صورة يسوع الجليلي – المسيح – الذي كان موته نذيرًا بكوارث لاحقة، والذي ستكون عودته فرصة للثأر. وآخرون غيرهم، مثل فلافيوس جوزيف ينتابهم القلق من كوارث ربما تولد عنها ثورة والذي نصح اليهود بالاندماج في الإمبراطورية الرومانية، التي تُحسن معاملة الشعوب المهزومة (۲۱۳).

لتفادى أن ينقلب اليهود إلى ديانة المحتل أو المسيحية، خفف الحاخامات من قيود الصلاة. كان الحاخام (الربانى) يوهنان بن زكاًى، المعارض للصراع المفتوح مع روما، يقول فى مواعظه "إن مجرد تلاوة "الشيما" صباحًا ومساءً (الشيما: الصلاة اليهودية التى تمجد وحدانية الإله)، ربما كان كافيًا لتنفيذ وصية التوراة قد نفذت "(١٠٠٠). أما ماثير فقد وعد كل من يقيم فى فلسطين ويتحدث العبرية، بكل العطايا الإلهية. (١٠٠٠) تم توحيد الطقوس، وضعت اللمسات الأخيرة لنصوص الكتاب المقدس. استبعدت كل الجماعات والطوائف الدبنية من المعابد، ومنها الجماعات المسيحية.

بدون هيكل، لم يعد بالإمكان تقديم الأضحيات والقرابين، ولا تخزين الأموال والثروات، تنظيم المبادلات والمقايضات ولا تقديس العقود. لذلك نقل بعض الحاخامات بعض اختصاصات الهيكل إلى المعابد اليهودية الصغيرة. إنهم يقولون إن الإحسان، التضامن، الذي صار ضروريًا أكثر من أي وقت مضى، قد حل محل الذبائح والقرابين، وسوف يكون وحده الذي يضمن التكفير عن الذنوب. مع ذلك، فلم يكن من الوارد، في أي وقت، استنساخ عظمة المعبد الأكبر (الهيكل) المثالية في المعابد الصغيرة: فهذه الأخيرة كان عليها أن تظل بسيطة وثبتت موارد الحاخامات عند مبلغ كان في المتوسط أقل بعشرة أمثال مما كان يتقاضاه كهنة بني إسرائيل بالأمس القريب. هنا تبدأ اليهودية بلا هيكل، حيث حلت الصلاة مع التضحية والقربان.

عندما صار تيتوس Titus بدوره إمبراطورًا، واصل نهب ثروات يهودا، كما نهب ثروات باقى الإمبراطورية، وقام بتوزيع الأراضي على مواطنين رومان. منع إعادة بناء الهيكل وقام بالقضاء على كل من يمكن أن ينتمى إلى آل يعقوب من قريب أو بعيد، مصدر الشرعية لملوك البلاد الأصليين، وللمسيح المخلص. ترك للمحاكم الربانية أن تفصل فى النزاعات التى تنشب بين اليهود، وأعيد إنشاء السنهيدران (المجمع اليهودي) في جامنيا

(بافنى) تحت إشراف يوهانان بن زكاًى، الحاخام الإسكافى، الذى كان قد تمكن من الفرار من أورشليم المحاصرة مختبئًا داخل نعش. استعاد خليفة الحاخام جامليل الثانى GamLieLII، – الذى كان الحوارى بولس، من جهة أخرى، تلميذه – لقب ناسى Nassi الذى حمله سابقوه فى الأزمنة السعيدة. باعتباره السلطة اليهودية الوحيدة المصرّح بها من قبل الرومان، أكد جامليل على وحدة وتوافق أحكام المحاكم فيما بينها. لكنه، مانحًا لمعارضيه بعض التوازن، وعد بأن يشير فى الأحكام الصادرة إلى وجهات نظر الأقليات العقائدية.

إن تدمير الهيكل في وقت بعينه، ربما كان من المكن فيه توحيد كل طوائف الشتات، قد حرر هذه الطوائف في واقع الأمر من كل وصاية. في فلسطين كما في خارجها، جددت الجماعات صلاتها واستعادت القواعد القديمة التي قامت في زمن الإقامة الأولى في بابل: العمل بجد، عدم الوثوق إلا في ذويهم، توريث الأجيال القادمة اللغة والشريعة، طاعة أمير بلاد الاستضافة، البقاء متجمعين، التواصل بين مختلف الجماعات والطوائف اليهودية.

فى كل أنحاء الإمبراطورية، قلدت الجماعات اليهودية ما يجرى فى يهودا، نظمت نفسها على ذلك النحو، كانت تختار هيئة للإدارة تتشكل فى نفس الوقت من الأقل جُهلًا والأقل فقرًا، وأحيانًا من حكماء موسرين وكذلك من أدباء ومتعلمين أثرياء، يتم الاختيار داخل الهيئة بشكل وراثى فى الغالب.

فى بعض المدن الإيطالية، التى وصل إليها منفيون من جهات الشتات الأربع، ظهرت معابد صغيرة متمايزة تبعًا لعادات وتقاليد هؤلاء وهولاء. فى روما، كان هناك سبعة معابد – من بين ثلاثة عشر معبدًا كانت المدينة تضمها آنذاك – مخصصة ليهود جاءوا من مناطق بعينها فى الإمبراطورية.

داخل كل طائفة، كان هناك مجلس من الأعيان يدير شئون المقابر، يشرف على جباية الضرائب، يقوم بمساعدة الفقراء، يفاوض من أجل افتداء العبيد اليهود. محكمة كهنوتية تنظم الأسعار بين اليهود، تحدد الأجور، تعريفة النقل، العمولات؛ خاصة في أوقات التضخم، تقوم بالتوسط بين الموظفين وأصحاب العمل، تضم الحد الأدنى للأجور والحد

الأدنى للأسعار، تراقب الموازين والمعايير، تراجع تطبيق فكرة الحق فى العمل التى كانت جنينًا آنذاك، تقوم بتعيين شوارع خاصة لكل مهنة، تدير تعاونيات التضامن الخاصة بالحرفيين.

كانت أيضًا تدير العلاقات مع غير اليهود، أحيانًا كى تضع لها حدودًا أو تحجهما. ولهذا، عندما فرضت روما إنشاء هيئة للحرفيين، ألزمت المحاكم الدينية العبرانية اليهود بألا يصبحوا أعضاءً فيها حتى لا يكونوا مرغمين على العمل فى يوم السبت. كانت تشجع على إقامة اتحادات نقابية يهونية لتؤمن الدفاع عن مصالحهم. وفى الغالب كانت هذه المحاكم تحث على التوافق مع القوانين المحلية (وكما كان المجتمع الروماني يؤمن فقط بالزواج الواحد، فإن كثيرًا من المحاكم الدينية اليهونية كانت تعاقب تعدد الزوجات)؛ كانت تبيح للتجار اليهود أن يبيعوا الأغذية والمشروبات غير الحلال من وجهة نظر اليهود.

بعد المذابح التى دارت فيها، عادت الإسكندرية لتكون الطائفة الأكثر ازدهارًا فى الإمبراطورية. كان ميناؤها أكبر موانئ العالم، وعاد اليهود فيها ليكونوا من بين أهم موردى ومجهزى السفن، تجرى مقايضات ريش النعام، العاج، والذهب المستخرج من أعالى النيل، ويجرى فيها تصنيع أوراق البردى، الزجاج، السجاد، المشغولات الفضية، المنسوجات، التى سوف يذكر التلمود منها فيما بعد، أربعة عشر نوعًا مختلفًا. يقول الحاخام يهودا بهذا الشأن (٢٢٩): "من لم ير معبد الإسكندرية فإنه لم ير مجد إسرائيل أبدًا: لم يكن المؤمنون يحتلون أماكنهم مصادفة، لكن صياغ الذهب كانوا يجلسون فى جانب، وكان صناع الفضيات يجلسون فى جانب، الحدادون فى جانب... بحيث يتعرف الفقير عند دخوله المعبد مباشرة على رفاق مهنته، ربما يتدبر هؤلاء الآخرون له عملًا، ولأفراد أسرته لآخرين".

فى بعض البلاد – كما فى مصر تحديدًا، حيث يعيش الآن قرابة مليون من اليهود (<sup>(77)</sup> كان هناك وال رومانى له مرتبة الأمير، ومجلس من الشيوخ (جيروزيا) منتخب من قبل جماعة المؤمنين فى كل المدن، يقوم بإدارة العلاقات مع الوالى الرومانى الذى يشرف على الإقليم.

لم تراود أحد الفكرة، في أي وقت، ولا كان بمقدوره أن يعيد الربط بين كل هذه الطوائف في ظل سلطة مركزية. المحكمة العليا، السنهيدرين، في فلسطين، لم تعد تمارس إلا سلطة ونفوذًا عقائديًا يُلهم المحاكم المحلية في العالم بأسره في أحكامها. غير أن ذلك كان يجرى بمرونة وسلاسة فائقة، لأنه إذا اتخذ قاض في مكان ما قرارًا مخالفًا لأحكام السنهيدرين، فإن أحدًا لن يعاقبه، بل ويصدف أن تؤدى بعض الآراء المحلية إلى تحول في آراء السنهيدرين ذاته. كل شيء يتوافق ويتلائم بلا توقف حول مبادئ أخلاقية ثابتة لا تتغير.

في مواجهة هذا اللل الفطري الرائع للبقاء، قابل خليفة تيتوس، بوميسيانوس Domitien، مأزقًا سوف يمر به كثيرًا كل من سيرغب في القضاء على اليهودية: ألم يكن من الأفضل أن يتركوها لتعيش ليأخذوا منها ما تعرفه وما ربحته بدلًا من تكلف نفقات القضاء عليها؟ بعد إخماد انتفاضات التمرد الأخيرة في يهودا، راوبت بوميسيانوس فكرة أن يفرض انقلابًا عامًا في الديانة الرسمية للإمبراطورية؛ إنه يتحدث عن إغلاق كل المعابد المحلية، وحتى طرد كل من كان سيطمع إلى البقاء يهوديًا. غير أنه قد تراجع عن ذلك عندما أوضح له مسئولو ماليته قدر الموارد التي كان سيحرم منها بدفع العبرانيين إلى الهجرة إلى البلدان المعادية لروما، حيث تتواجد جماعات كبيرة مستعدة لاستقبالهم بكل ترحاب. قرر الإمبراطور حينذاك ألا يعاود الحديث عن تغيير الديانة، لكن زيادة الضرائب المفروضة على اليهود وتطبيقها على كل من ولد يهوديًا من الرجال، أينما وجد في داخل حدود الإمبراطورية، ومهما كانت ديانته الحالية، ذاهبًا في ذلك إلى فرض تحقيق وفحص جسماني على كل من يُشك في يهوديته. هكذا صارت اليهودية "جنسًا" ولم تعد مجرد ديانة. تَخْفَى كثير من اليهود حتى لا يدفعوا الضرائب. ازداد الوضع تدهورًا في فلسطين، هاجر آخر الأثرياء إلى بلاد ما بين النهرين، سوف تجلب الضرائب حصيلة أقل فأقل، حتى وإن بقيت لمدة طويلة واحدة من أوائل الموارد المالية للإمبر اطورية. لكي يحاول زيادة حصيلة الضرائب، قرر الإمبراطور نيرفا Nerva، تغيير سياسة بوميسيان، الذي اغتيل عام ٩٠، وبذل قصاري جهده في العمل على عودة النخبة اليهودية إلى فلسطين. أعطاهم الحق، وحدهم فقط لا غيرهم، في ألا يقدسوا عقيدة الإمبراطور؛ شجم منحاكمهم على تسوية

الخلافات التى تنشب بينهم، أعاد إلى آل داوود، المُهَاجِر أغلبهم فى بلاد البارثيين، بعض امتيازاتهم، رد إلى رئيس السنهيدرين (المجمع اليهودى)، الحاخام جامليل الثانى، لقب البطريرك، واستثناه من الضرائب مع السماح له، ولصالحه، بجباية الضرائب التى كانت تدفع فيما مضى للمعبد، وذلك من كل الجماعات اليهودية فى الإمبراطورية، للإنفاق على حاشيته ومحكمته فى يافنى Yavneh وعلى المدارس. سمح نيرفا بحرية الانتقال لجباة هذه الضريبة عبر أنحاء الإمبراطورية، وكانوا فى الغالب شخصيات محترمة، كانوا ينتقلون من طائفة إلى أخرى، وكلاء جددا لشبكة تربط بين طوائف متعددة. من ناحية البطريرك، لم يكن هنا قصور، لا مظاهر ثراء ورفاهية، كان سقوط المعبد قد لقنهم برسًا. لا مركزية تستلفت الأنظار، لا تراكم ظاهر للثروات، لا تعاون وتنسيق واضح بين الطوائف.

بالرغم من أن ولاية نيرفا لم تستمر أكثر من عامين، فقد كان لإصلاحاته أثر هائل في الديانة اليهودية. انتظمت، من بعده، الدورات والتبادلات الاقتصادية من جديد في فلسطين استؤنف الإنتاج، انتعشت المدن، وعادت الجماعات اليهودية إلى التواصل والتبادلات التجارية فيما بينها. في عام ٩٨، لم يغير الإمبراطور الجديد تراجان Trajan من الإجراءات التي اتخذها سلفه؛ إلا أن فترة حكم هذا الإسباني قد بدت أكثر صعوبة بكثير، بالنسبة لليهود وكذلك بالنسبة للشعوب الأخرى المُحتلة، بسبب الحروب الأهلية والنزاعات مع البلاد المجاورة. تدهور الوضع الاقتصادي. في مصر، في قبرص، تقاتل اليهود واليونانيون. أرسل تراجيان قواته إلى مناطق النزاع، وقامت هذه القوات بالقضاء على المعسكرين معًا (يهود ويونانيين) في عام ٢١١، ارتفعت أصوات التمرد من جديد، في يهودا؛ قام الحاكم لوسيوس كانتيوس les parthes ، واحتلت بلاد ما بين النهرين، ساعية إلى مرض الضرائب على اليهود المقيمين فيها.

لم تكن الإمبراطورية الرومانية قد بلغت هذا الاتساع وغطت هذه المساحة من الأرض من قبل أبدًا. غير أن الذروة، وكما هو الحال دائمًا، تنذر بالسقوط الأجل الوشيك: لا تملك روما ما يكفى من الموارد لتدير مثل هذا التجمع الشاشع.

# الحرب الثانية

# التلمود الأول

بداية من العام التالى (١١٧)، أبرك هادريانوس Hadrien، الذى خلف عمه، أنه من الخطر الإشراف والتحكم فى إمبراطورية بمثل هذا الامتداد. أعاد الرجل بلاد ما بين النهرين إلى حكامها البارثيين السابقين، ما أسعد يهود بابل سعادة كبرى. سمح بإقامة الصلوات فى المعابد اليهودية المحلية فى أنحاء الإمبراطورية وصرح للأكاديمية بالانتقال من يافنى Yavnehإلى صافورية Sepphoris، العاصمة الإدارية للجليل. نقل البطريرك جامليل الثانى لقبه إلى ابنه سيمون Simon (سمعان).

غير أن هارديانوس كان يحلم بتوحيد شعوب الإمبراطورية، بخلق المواطن الروماني Civis romanus. كان عليه إذًا أن يتخلص من هؤلاء اليهود، الكثيرين للغاية، المنظمين للغاية، المُحبين جدًا للشجار، شديدى الجاذبية بالنسبة للنخب الرومانية. إن كان قد قبل بوجود الأجانب – من بينهم اليهود – في المؤسسات الإدارية الرومانية، فقد حرم أي ممارسة دينية خاصة ومتباهية بتقردها، مثل الاحتفال بيوم السبت؛ وكذلك الختان الذي صار جريمة كبرى، قياسًا على الإخصاء (طبق هذا الإجراء على المصريين أيضًا). كان خياله الضريبي بلا حدود، ابتكر ضريبة على أجرة النقل، على الصوم الكبير، ضريبة جمارك قدرها اثنان ونصف بالمئة، تقتطع عند عبور أي من الحدود الإقليمية، صار كل شيء ذريعة لفرض ضريبة جديدة، حتى إن حاكمًا رومانيًا كان يأسف من «عدم تمكنه من فرض ضريبة على الهواء الذي يتنفسه اليهود(٢٠٠)». ووفقًا لمؤرخين، حدث أن كان بعض اليهود مضطرين إلى بيع أبنائهم ليدفعوا لجباة الضرائب، الواقعين تحت مسئولية السلطات اليهودية، الذين صاروا في الواقع «متعاونين مع المحتل». وبهذا الخصوص قال الحاخام يوهانان Yohanan؛ «أن يفر المرء من البلاد أفضل من أن يقبل انتخابه في مجلس الدينة (٢٠٠٤)».

عزم هادريان على أن يجعل من أورشليم مدينة رومانية، Aelia Capitolina إيلياء كابيتولينا، أمر ببناء مذبح مكرّس لجوبيتر في مكان وموضع المعبد اليهودي (الهيكل)،

ومنع أى يهودى من الوصول إلى أطلاله، ماعدا في يوم ٩ آب – يوم ذكرى تدميره – إجراء التف حوله اليهود برشوة الحراس الرومانيين. وفي هذا الشأن سوف يقول أحد كتاب القرن التاسع عشر الميلادى: «لم يكن باستطاعة اليهود أن يذرفوا الدموع في نفس المكان الذي اشتروا فيه وأسالوا دم عيسى المسيح، إلا لقاء المال (٢٦٤)» مرة أخرى يلتقى المال والقتل مختلطين أيضًا عندما يتعلق الأمر باتهام اليهود.

في عام ١٣٠ الميلادي، عندما حضر هادريان بشخصه للتأكد من فاعلية محاولته في القضاء على الثقافة اليهودية، اندلعت حركة تمرد في يهودا. كان على رأسها المدعو سمعان بن كوزبا Simon ben Kozeba. استشف واحد من أكبر حكماء تلك الفترة، الكاهن أكيبا Rabbi Akiba في استبداد الرومان ما ينذر بحرب إبادة يتعرض لها اليهود لاحقًا: تخلى عن المجلس اليهودي الأعلى (السنهيدرين)، انضم إلى المتمردين، انطلق عبر الشرق الأوسط بأكمله، من جماعة إلى أخرى، ليجمع الأموال اللازمة لتمويل انتفاضة. لدى عودة أكيبا أطلق سمعان بن كوزبا حرب عصابات؛ انضم إليه كثير من اليهود. وكما كان الحال إبان حركة التمرد الأولى، منذ ستين عامًا مضت، آثر المسيحيون من جانبهم البقاء بعيدًا؛ بل إن بعضهم انضوى تحت لواء المحتل. اختارت بعض المدن اليهودية كطبرية وصفورية أن تبقى على الحياد خشية تعرضها لعمليات انتقام.

بدأ سمعان بن كوزِبا بإلحاق الهزيمة بالجيش الرومانى الذى يقوده الجنرال تينيوس روفوس Tineius Rufus. استعاد أورشليم، دمر إيلياء كابيتولينا Aelia Capitolina، أعاد إقامة مذبح يهودى مكان المعبد (الهيكل)، أعلن إقامة الدولة العبرية من جديد، صك عملات نقدية جديدة تحمل عبارة «العام الأول لتحرير أورشليم». إنها ساعة النصر، نصب رابى أكيبا الحكيم سمعان بن كوزِبا ملكًا لليهود، وحول لقبه إلى بار كوشبا Bar Kochba («ابن النجمة») ليذكر بالنبوءة التى تبشر بقدوم المسيح: «سوف ترتفع نجمة من آل يعقوب» (سفر الأعداد الإصحاح ٢٤، آية ١٧)، موحيًا بذلك بأن سمعان – وليس يسوع – ربما كان المسيح الذي طال انتظاره، لأنه قد أنقذ البلاد.

استبدل هاربيان القائد المهزوم بأفضل ضابط عنده، يوليوس سيفيروس Severus الذى استدعاه من بريتانى (\*) حيث كان منهمكًا في إخضاع آخر المعاقل السلتية. بعد أربعة أعوام من المعارك المحتدمة، استعيدت أورشليم من جديد، أما آخر حصون اليهودية، بيتار، فقد سقط عام ١٣٥ الميلادي. لم يبق قائمًا سوى بعض جيوب المقاومة معزولة في كهوف الصحراء. أعدم سمعان بار كوشيا، سُجن الكاهن أكيبا أولًا في قيصرية ثم أعدم هو الآخر بعد ذلك بقليل. تم حل المجلس اليهودي الأعلى، أعيد بناء مذبح جوبيتر وكذلك مدينة إيلياء كابيتولينا، ولم يعد لأي يهودي الحق في الاقتراب منهما، لا للعيش ولا للصلاة.

فقد الشعب اليهودى كل قادته المدنيين، العسكريين وحتى الدينيين. قتل أغلب من كان في عمر يسمح بحمل السلاح من الرجال أو تم بيعهم كعبيد. وبما أن الإقليم كله قد أُعُلِنَ ملكًا للإمبراطورية، فإن القلة النادرة من اليهود التي ظلت تزرع الأرض قد صاروا مجرد مديرين أو مستأجرين لهذه الأراضى بشكل وراثى إلى حد ما، وكان عليهم أن يدفعوا إلى روما بدلًا إيجاريًا إضافة إلى ما يدفعونه من ضرائب. فر من استطاع الفرار.

وفقًا لما يقول المؤرخ اليونانى ديون كاسيوس (٢٠ المولود بعد ثلاثين عامًا من ذلك الحدث، فإن ٥٨٠٠٠٠ يهودى قد ماتوا فى هذه الحرب، تضاف إلى مليون منهم سقطوا فى الحرب الماضية. لم يتبق فى فلسطين من اليهود إلا بعض مئات الآلاف. إجمالًا، تقلص تعداد الشعب اليهودى بمقدار الثلث خلال قرن واحد من الزمان. أما الناصريون، الاسم الذى أطلقه بعض الرومان على حَواري يسوع من اليهود، الذين يطلق عليهم الآن مسيحيين "، فقد احتفظوا، بالحق فى الإقامة فى أورشليم وبالإعفاء من دفع ضرائب الخزانة المفروضة: على اليهود أصبح التمييز بين هؤلاء وهؤلاء ذا طبيعة ضريبية (٢٠).

بعد ذلك بخمسة أعوام، عام ١٤٠ ميلادى، سمح الإمبراطور أنطونان الصالح .Antonan le pievx الذي أعقب هادريان، لتلاميذ الكاهن أكيبا، قائد المتمردين، بدخول

<sup>(\*)</sup> إقليم في شمال فرنسا. (الترجم – عاصم)

يهودا وبإعادة بناء أكاديمية في أوشا Usha، في الجليل، التي كانت لا تزال تحت رئاسة سمعان، ابن جامليل الثاني، الذي كان قد أخذ عن أبيه لقب البطريرك (رب العائلة) أو ناسي Nassi ونقله إلى ابنه سمعان الثاني Simon II. على حساب دافعي الضرائب الآخرين في الإمبراطورية، سواء كانوا يهودًا أم غير يهود، أعفى الكهنة من الضرائب تشجيعًا لهم على الدراسة. من جهة أخرى أعاد أنطونان السماح بإجراء الختان لكل الأطفال الذكور المولودين لوالدين من اليهود. كان ذلك انقلابًا هائلًا، حتى إن الشائعات قد جرت في روما بأن كاهنًا يدعى يهودا ربما أقنعه باعتناق اليهودية، بل كلفه بكتابة تفسيرات لاهوتية! لم تعد فلسطين إقليمًا تابعًا لسورية وتحولت لتصبح إقليمًا مستقلًا بذاته. وهنا فقط ظهر اسم "فلسطين" فعليًا. سيكون علينا أن ننتظر ثلاثة قرون أخرى حتى يفرض نفسه في كل الكتابات الرومانية.

على الرغم من هذه الجهود، في عام ١٦١، العام الأخير من ولاية أنطونان، تحالف بعض يهود الجليل مع البارثيين، المحتشدين على الحدود مع سوريا، في محاولة للتخلص من وصاية السيطرة الرومانية. قمع الإمبراطور التالي مارك أوريل Marc Auréle هذه الانتفاضة اليهونية الجديدة، أجبر البارثيين على التقهقر وتراجعت معظم الإصلاحات التي قام بها أنطونان.

في عام ١٦٥ الميلادي، حل الكاهن ياهودا هاناسي Yahouda ha-Nassi الثاني كبطريرك لليهود وأقام في صفورية مع المجلس اليهودي الأعلى (السنهيدرين). وسوف يظل بطريركًا لمدة ثلاثين عامًا. تركز قراره الأول في العمل على تسجيل تفسيرات التوراة كتابة، التي كان الحكماء يتناقلونها شفويًا منذ قرون والذي كان تدوينها ممنوعًا بشكل صارم، ربما لتجنب إظهار تعارضاتها («اثنان من الحاخامات، ثلاثة آراء مختلفة»). سوف يشارك في تحرير هذه الشروح على الأقل مائة وثمانية وأربعون كاتبًا في صورة نص مجمع، والذي سوف يصبح المشناه Le Mishna (أو "الترديد" لأنه يجمع نصوصًا كانت حتى نلك الوقت "تتردد" من الذاكرة). حل الكتاب محل المعبد كد "موضع" لتجمع الشعب اليهودي.

فى عام ١٨٨، أنهى الكاهن يهودا تجميع ثلاث وستين رسالة مقسمة فرعيًا إلى ست تصنيفات: الزراعة، الدورة السنوية للاحتفالات والمراسم، الزواج، التقنين التجارى المدنى والجنائى، خدمة المعبد، طقوس الطهارة. وسيلزم نصف قرن آخر، فى أورشليم، وفى بابل، حتى تكتمل المشناه. يظهر الجزء الجوهرى من المذهب الاقتصادى فى التصنيف الرابع نيزيكيم Nezikim، خاصة فى أبوابه الثلاثة الأولى (بابا كاما، بابا ميتسيا وبابا باترا Baba Qamma Baba metsia Baba Batra) والتى تعنى حرفيًا، باللغة الآرامية (لغة لا تزال سارية فى بابل ومستخدمة جزئيًا فى هذه النصوص)، "الباب الأول"، "الباب الأوسط" و"الباب الأخير"، حيث تجمعت التشريعات المتعلقة بالملكية.

مُثَلَتُ المشناه حالة القانون في تلك الفترة، إنها تُجمّد تفكير القضاة، واصل الفقهاء كتابة تعليقات وشروح جديدة، وواصلت المحاكم الفصل بحرية في مواقف تتغير دونما توقف. على سبيل المثال، عندما اشترط الرومان، بعد نشر المشناه، دفع الضرائب في كل السنوات، ومن بينها السنوات التي يقال لها السنوات السبتية، صرّحت المحاكم لليهود ببيع أراضيهم صوريًا لمدة عام إلى أصدقاء من غير اليهود بغرض التملص من شرط إراحة الأرض الإجباري الذي تفرضه الشريعة اليهودية، والذي كان يحرمهم من عوائد تلك السنة المقصودة. وقد وصل الرابي ياناي حتى إلى المطالبة، لنفس الأسباب والظروف، بإلغاء السنة السبتية.

وأيضًا كان العمل يجرى بالفعل، في أكاديمية الجليل، على شروح المشناه والتي سيطلق عليها اسم جومارا Guemara ("الإتمام")، وقائع طريفة، مناقشات، ملاحق تمت إضافتها إلى كل كتب المشناه. سوف يشكل هذا وذاك مجموع ما سوف يطلق عليه تلمود أورشليم.

مع نلك، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة للحفاظ على وجود يهودى فى فلسطين، فقد سعت الجماعات اليهودية باستمرار إلى أن تتوزع فى باقى أنحاء الإمبراطورية الرومانية: فى فارس، فى جزيرة العرب، وأبعد من ذلك أيضًا. كان أكثرهم ثراءً يصطحبون معهم كل الجماعات المهنية الضرورية لحياة طائفة يهودية: معلمون، قضاة، كهنة، قصابون، خبازون. من تبقى منهم صاروا أقليات، خاضعة لنفوذ ظل إغريقيًا أكثر منه رومانيًا.

شيئًا فشيئًا، مرة أخرى، كان الشعب اليهودى قد توارى واختفى باعتباره شعبًا. عما قليل لن يتبقى منه شىء، كما تتوقع الكتابات الرومانية (٢٢٥)، إلا بعض الكتب والذكريات الساخرة والمتهكمة التى يحتفظ بها المنتصرون.

فى نفس المكان، فى ذلك الوقت، ظهرت قراءة توحيدية أخرى للعالم، انقلاب جذرى فى العلاقة مع الرب.

#### ٢ ـ مسيحيون ويهود

أمام المال

مال خِصْب، مال عقيم

كان أتباع المسيح الأوائل من اليهود المتدينيين الملتزمين بتعاليم وطقوس شريعتهم. يحترمون تعاليم التوراة. ولأنهم تعرفوا على المسيح في شخص يسوع (عيسى)، فقد كانوا يأملون في إقناع اليهود الآخرين بالانضمام إليهم في انتظار عودته.

غير أن عودة المسيح قد تأخرت، وتوترت العلاقات وصارت حالات التحول إلى المسيحية أكثر ندرة. يقول المسيحيون عن أنفسهم إنهم "Verus Israél" (حقيقة إسرائيل الوحيدة)، يشكون في أن يكون اليهود يلعنون المسيح في صلواتهم ويتهمونهم ب "قتل الإله"(٢٠١) يهمس البعض حتى بأن كل نكبات اليهود تتأتى من استشهاد المسيح والدور الذي لعبه الصدوقيون في ذلك. وفي المقابل، وصفهم اليهود بالهرطقة، وطردوهم من جماعاتهم ومن الشبكات التجارية. (٢٦٨)

هكذا تباعد فرعا الديانة اليهودية الواحد عن الآخر. بولس الطرسوسي أو بولس الرسول المختلف مع بطرس Pierre، اجتذب إليه بعض الوثنيين، المتعاطفين أولًا مع اليهودية. تسارعت حركة التحول إلى المسيحية في آسيا الصغرى، في اليونان، في سوريا، في مصر، في روما، في قرطاج. عندما يكون هناك عدد كاف من المؤمنين، في كل

طائفة، يتم ترسيم كاهن (قس) لها. عندما يكون هناك عدد مناسب من الكهنة (القساوسة)، فإنهم يختارون منهم أسقفًا، يكرّسه أساقفة الجماعات المجاورة، ليصبح بعدها مسئولًا عن الكهنة (القساوسة) وعن المؤمنين في جماعته (٢٢٨). لم يكن للكنيسة حتى الآن كتاب مقدس. بعد رحيل بطرس، لم يعد لها كذلك رئيس سوف يكون الرئيس، بعد وقت طويل، أسقف روما، في قلب الإمبراطورية المهيمنة.

بصورة متوازية، تعمقت الفوارق بين المذهبين الاقتصاديين. في الأول والثاني، يؤمن الناس بفضيلة الإحسان، العدالة والتضحية بالقرابين والعطايا. لكن، بالنسبة لليهود، من المستحسن أن يكون المرء غنيًا، بينما من المطلوب في المسيحية أن يكون المرء فقيرًا. بالنسبة للبعض (اليهود) يكون الثراء وسيلة لخدمة الرب (التعبّد) بصورة أفضل، وبالنسبة للآخرين (المسيحيين) فإنه يُضر بخلاص المؤمنين. بالنسبة للبعض فإن المال يمكن أن يكون وسيلة لفعل الخير، بالنسبة للآخرين فإن تأثيره دائمًا ما يكون مدمرًا وخيم العاقبة. يرى طرف أن كل شخص يستطيع أن يستمتع بما يربحه من المال؛ ويرى الطرف الآخر أنه لابد وأن يحرق الأصابع. يعتقد اليهود أن موت الإنسان غنيًا هو نوع من المباركة الألهية ما دام تم الحصول على المال بطريقة أخلاقية وما دام قام المرء بكل واجباته تجاه الفقراء والمحتاجين في جماعته، بينما يعتقد المسيحيون أن موت الإنسان فقير هو الشرط الضروري لخلاصه ونجاته. في هذا يقول متّى نقلًا عن المسيح: «أقول مرة أخرى: إن مرور الجمل من ثقب إبرة، أسهل من أن يدخل غنى في ملكوت السماء» (١٩٢٤). وإن كان الوقا قد اختتم مَثَلَ المسئول غير الأمين بهذه العبارة الغامضة: "أنتخذون أصدقاءً بالمال الخير واقرضوا يون انتظار شيء في المقابل " (إصحاح الآية ٥٠).

فى الواقع، كما رأينا، أن الحصول على فائدة على الأموال لم يكن بالنسبة لليهود أمرًا لا أخلاقيًا؛ وحتى إن كان لا يجب أن يحدث بين اليهود وبعضهم، وذلك نظرًا لدواعى التضامن، لا عن تحريم أخلاقى للنقود، مثلها مثل الماشية، ثروة خصبة، والوقت مجال لزيادة قيمتها. أما بالنسبة للمسيحيين، بعكس ذلك، وكما يرى أرسطو والإغريق، فالنقود – مثل الوقت – عقيمة، لا يتولد عنها فى حد ذاتها الثراء؛ وبالتالى فالاتجار فى النقود يُعد

خطيئة قاتلة. إن هاجس عقم المال المتسلط هذا يحيلنا أيضًا إلى كراهية العلاقة الجنسية، المُحرّمة خارج نطاق الزواج. تعتقد الكنيسة الجديدة، أنه بخلاف ما خلق الله، فإن شيئًا لا يجب أن يكون خصبًا. تشغيل المال يعتبر كالزنا.

لعل من الواجب أيضًا وبالأشك أن نرى في هذه الفروق أثرًا للخلاف القديم جدًا بين الإيسنيين والصدوقيين، ورغبة الحواريين في اجتذاب أكثر اليهود فقرًا إليهم.

كانت تبرعات اليهود إلى طوائقهم محددة بخمس دخولهم. وبالعكس، يتم تشجيع المسيحيين على التبرع للكنيسة بلا حدود. بينما كان من الواجب أن تعيد الطائفة توزيع هذه الهبات بالكامل على الفقراء والمحتاجين، كان بإمكان الكنيسة الاحتفاظ بها، على الأقل بجزء منها لنفسها، بغرض أن تؤدى أبهتها وعظمتها (الكنيسة)إلى تعلق المؤمنين بها وبالتالى خلاصهم. بالنسبة لها، كانت النقود، التي لا تتولد عنها فائدة، من الممكن أن تجلب لطف الله الله الله الكنيسة. سوف تتأتى كل السلطة الكنسية اللاحقة من هذا التحول في العلاقة مع المال.

لتعميق هذا الفرق أكثر، خلط النقد المسيحي لليهودية فورًا بين اللاهوت والاقتصاد بدمج اتهاماتهم لليهود بقتل الإله وبالاحتكار. تعترض الأناجيل على يهودا الذى قبل أن يسلّم المسيح لقاء ثلاثين دينارًا (إنجيل مَتّى، الإصحاح ٢٧، ٦-٧)، ثم يأمل أن تغفر خطيئته بردها إلى مريم المجدلية التي أسالت عطرًا قيمته ثلاثمائة دينار عند قدمي المسيح (إنجيل لوقا الإصحاح ٧، ٤٧)، جاعلة من المال وسيلة للافتداء و مقدمة المثل لهبة من أجل غفران الخطايا.

تعترض الأناجيل أيضًا على ما يسمى "قانون تالون اليهودى" (الذى رأينا مع ذلك أنه يأتى فى الحقيقة من حامورابى والذى انتقدته توراة موسى ذات الأسفار الخمسة الأولى)، وعلى التبرير المسيحى لدعوة اللاعنف (١٢١). إنجيل متّى (الإصحاح ٥، الآيتان

<sup>(\*)</sup> اللطف أو النعمة أو الفضل الإلهى (.. أو الثواب) - تعبير لاموتى خاص بالمسيحية، ينطبق على معنى لفظة «La gráce" - الواردة بالأصل الفرنسي. (المترجم - عاصم)

77— 77) يأخذ على عاتقه استئناف هذا الاتهام. يقول على لسان المسيح: «لقد تعلمتم أنه قد قيل لكم: «العين بالعين، السن بالسن». وأنا، أقول لكم لا تقاوموا الشر أبدًا الذي يرغُب في إلحاقه بكم، لكن إذا ضربك أحد على خدك الأيمن، فأدر له أيضًا خدك الآخر.» غير أن الآية التوراتية المذكورة تقول في الواقع: «سوف تقدم حياةً بمقتضى (وليس لقاء) حياة، سنًا بمقتضى سن...» لفظة تاحت Ta'hat (بمقتضى أو تبعًا ل...) الواردة لا تشير إلى انتقام أو ثأر، وإنما على العكس تشير إلى تقديم تعويض مكافئ للخسارة الواقعة (۱۲۱). تطالب الآية إذًا بالاكتفاء بالمال عندما تراق الدماء. تحريم الانتقام هذا موجود في الكثير من آيات الأسفار الخمسة، ومنها تلك الآية التي يذكرها المسيح، العالم بأصول الشريعة، كثيرًا جدًا حتى إننا سوف ننسى فيما بعد مرجعيتها الأساسية: «لا تثأر ولا تكن الغل في صدرك. (...) أحب قريبك كما تحب نفسك تمامًا» (سفر اللاويين، الإصحاح 19، آية 18).

فى إطار نفس الروح، حتى وإن أشاد بعض علماء لاهوت المسيحية القديمة (٢٠١)، مثل كليمن السكندرى Clément، بأخلاق اقتصادية قريبة جدًا من أخلاقيات الأسفار الخمسة، فإن المسيحيين الأوائل قد استمدوا من هذه المقاطع الإنجيلية الدليل ليؤكدوا أن: كل شيء، عند اليهود، يقدر بالمال، كل شيء يتحول إلى مال: حتى الوقت، حتى لحم البشر، حتى الرب! إنهم يقولون، إن اليهودى الذي باع المسيح مقابل المال، على استعداد ليشترى كل شيء وليبيع كل شيء. السوق هو شريعته الوحيدة. أصبح العداء المسيحى لليهود على الفور غير قابل للانفصال عن انتقاد مذهبهم الاقتصادي.

فى نهاية القرن الأول من العصر المسيحى، عندما بدأت الكنيسة فى الاستقرار، كانت قضية علاقاتها مع اليهودية فى قلب كل المناقشات (١٠٠٠). يقول بعض اللاهوتيين إن المسيحية هى نتاج اليهودية، وبعكس ذلك، يقول آخرون إنها لا تمت لها بأى صلة. يؤكد الغنوصيون، على سبيل المثال، أن إله اليهود لم يخلق إلا عالم هذه الدنيا وأن إلهًا آخر، أبا يسوع، قد خلق عالم السماء. بل إن المهرطق الغنوصي مارسيون Marcion، نحو عام ١٥٠ الميلادى، قد طالب بأن تحذف من كل نصوص الأناجيل، التى يجرى كتابتها آنذاك، كل إشارة إلى اليهودية وإلى كتاب الأسفار الخمسة (توراة موسى).

برغم هذه التفاوتات، فلا يزال المسيحيون في نظر الرومان مجرد طائفة يهودية من بين طوائف أخرى، كالسامريين. قام خليفة مارك أوريل، الإمبراطور كومود Commode، شخص مجنون يظن نفسه هرقل Hercule، قام بمطاردة اليهود والمسيحيين بلا تمييز. عاش هؤلاء وهؤلاء منعزلين في أنحاء الإمبراطورية، يعيشون على الهامش ومحكوما عليهم بممارسة أعمال هامشية أيضًا. ابتداءً من عام ٢١٢، صار كاراكالا Caracala إمبراطورًا، بعد أن اقترف ألف جريمة، استأنف الرجل تجاه اليهود والمسيحيين سياسة الاندماج في المجتمع الروماني. أصدر منشورًا يجعل من كل المقيمين في الإمبراطورية مواطنين رومانين متماثلين (مواطنة رومانية واحدة للجميع).

دخل اليهود حينذاك بأعداد غفيرة فى الوظائف الإدارية الرومانية، دون أن يقسموا يمين الولاء للإمبراطور ودون أن يغيروا ديانتهم، غير أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى المناصب الرفعية. أفضل الوظائف التى كان بإمكانهم أن يأملوا فيها كانت وظائف جباة الضرائب، المكروهة من الجميع. لم يعد بإمكانهم ممارسة أى حقوق نوعية خاصة؛ تم تجاهل ديانتهم وثقافتهم تمامًا. كانوا واقعين فى مأزق لن ينتهى أبدًا: اضطهاد فظيع، يدفعهم للموت؛ اندماج فى المجتمع بأكثر مما هو مطلوب، يدفعهم للتلاشى والزوال.

نحو عام '75، نفذت المسيحية أكثر فأكثر داخل الأوساط الراقية في الإمبراطورية. صيغت أسفار العهد الجديد، اكتملت الأناجيل. أقرت سلطة الأساقفة على مناطق بأكملها. في مقايضة مع الرب مقابل وعود بالحياة الأبدية، تدفقت الهبات والعطايا، سواء كانت أراضى، رؤوس ماشية أو أشياء ثمينة. كانت مهمة الأحبار أن يقوموا بإدارة هذه التبرعات لتكوين أملاك ومصادر دخل خاصة بالكنيسة – سعى بعضهم إلى إعادة بيعها – الأمر الذي بذلت المؤسسة، الدينية حول أسقف روما، كل ما في وسعها كي تمنعه. أعلن أورجينوس Origéne، عالم اللاهوت السكندري أن المؤمنين بالكنيسة قد حلوا محل اليهود "كشعب مختار"

فى بداية القرن الثالث الميلادى، تراجعت روما قليلًا لصالح أقاليمها الآسيوية، بينما اجتاحت المسيحية الإمبراطورية بأسرها. هكذا، اجتمع مجلس مسكوني إقليمي، في عام

٢١٦، ضم واحدًا وسبعين أسقفًا أفريقيًا في مدينة قرطاج. مجمع آخر، مستلهمًا المجلس اليهودي الأعلى "سنهيدرين" ضم نفس العدد من الأساقفة وانعقد في روما بعد ذلك بقليل. وصل عدد القساوسة المسيحيين في العاصمة آنذاك إلى أربعة وستين قسًا. بل إنهم تواجدوا خارج العالم الروماني أكثر فأكثر. أقلقت قوة المسيحيين المتصاعدة آنذاك السلطات الإمبراطورية بأكثر ما سببته تلك الملايين القليلة من اليهود، غير المرتدين عن دينهم، المتناثرين في أنحاء الإمبراطورية.

منذ العام ۲۱۲، عندما بدأت ولاية ألكسندر سفروس Alexandre Sévére، عُومِل اليهود بطريقة أقل مهانة من المسيحيين: فقد كان لهم حق الإقامة في روما، تم إعفاؤهُم من الضرائب، صار بإمكانهم ممارسة طقوس ديانتهم بصورة علنية. في عام ٢٣٦، اختفى حتى "صندوق اليهودية" تلك الضريبة التي كان تحصيلها منذ بعض الوقت يكلف أكثر مما تجلب، ضاقت الجماعات أيضًا بدفع الضرائب الرسولية، ضريبة البطريرك، الذي ضعفت هيبته. احتفظت العلاقات بين الطوائف بقوتها، لكن مركزها لم يعد واقعًا في فلسطين. وإن وجد في مكان ما، فبالأحرى سيكون في الإسكندرية، ثم، كما سوف نرى فيما بعد، في الإمبراطوريات المنافسة لروما.

قام الأباطرة التاليون (ديسوس، فاليريانوس، ديوكليتيانوس Dece, Valérien, الميود والمسيحيين سويًا. تواصلت جهود إدماج هؤلاء وهؤلاء في المجتمع الروماني. في عام ٢٥٠، أجبر ديسوس كل مواطني روما على الصلاة للآلهة الرسمية للدولة. في عام ٢٨٠ منع ديوكليتيان الحرفيين اليهود والمسيحيين من إقامة اتحاداتهم النقابية. في عام ٢٠٠، أحرقت أماكن عبادتهم، منعت المجالس والجمعيات المسيحية، صودرت كل أملاك الكنيسة.

على الرغم من كل هذه المضايقات، فقد صمدت اليهودية وقويت شوكة الكنيسة، اكتسبت في كل مكان أرضًا وقلوبًا. تحت النفوذ المتنامي لأسقف روما، طابقت الكنيسة بين تنظيمها وبين تنظيم الإمبراطورية. بتلقيها المزيد والمزيد من الهبات، وأعلنت أن ممتلكاتها غير قابلة للتصرف ومنعت أساقفها من الاتجار فيها، مراكمة بذلك وسائل جذب المزيد من

المؤمنين. كثيرًا ما صادر الأباطرة ثروة بعض الأسقفيات، التي سرعان ما يعاد تكوينها تقريبًا عن طريق هبات جديدة.

فعل الأساقفة الأوائل كل ما في وسعهم لتمييز بطاركة التوراة عن يهود عصرهم. هكذا ميز يوسابيوس Eusébe، أسقف قيصرية بين «عبراني العهد القديم الأتقياء» وبين اليهود المعاصرين «المرعبين». مع ذلك، فإن سياسة التمييز هذه لم تبد شديد الفاعلية، لأنه، في عام ٢١٢، أثناء انعقاد أحد مجالسها الإقليمية الأولى، في مدينة إلفيرا Elvira، بإسبانيا، منعت الكنيسة على المسيحيين، أن يبارك الحاخامات محاصيلهم. تكررت أعمال المنع هذه كثيرًا فيما بعد لدرجة أنها لم تؤد في الواقع إلا إلى إثبات وتوكيد تلك الممارسات التي كانت تدينها: ظل اليهود والمسيحيون في واقع الأمر أكثر تقاربًا بما يرغب فيه كهنتهم. من جانب وآخر، تواصل الطرفان، تجار ومزارعون، حرفيون وصُياغ، بأكثر مما يتمنى الأساقفة. يتزاورون، يشاركون بعضهم البعض في الأعياد. يتبادلون الصلوات والتبريكات، مثيرين غضب السلطات الدينية الشديد.

#### السجن البيزنطي

انتهى الحال بأن وقع ما كانت بشائره قد بدت منذ قرن مضى: فى عام ٣١٢ تحول أحد الأباطرة إلى المسيحية. بعد عدة مذابح جرت بين الطامحين إلى العرش، استولى قسطنطين Constantin على السلطة فى روما، ثم منح المسيحيين فى عام ٣١٣ حق حرية العبادة، وذلك عبر منشور ميلانو. بل إنه رد إلى الكنيسة كل ممتلكاتها التى صادرها الأباطرة السابقون. تكونت ثروة المسيحية. فى نفس الوقت قرر دفع الإمبراطورية الرومانية نحو الشرق؛ صار الاقتصاد العالى يدور حول آسيا بصورة متزايدة.

أسس قسطنطين عاصمة جديدة، القسطنطينية، على أطلال بيزنطة، مستعمرة إغريقية قديمة تقع على البسفور. للإشارة إلى هذا الجزء الشرقى من الإمبراطورية، سوف نتحدث لاحقًا عن الإمبراطورية البيزنطية. في عام ٣٢٥، عندما أصبح الحاكم الوحيد للإمبراطورية بأكملها، ادعى قسطنطين كذلك أنه الرئيس الوحيد للكنيسة، وأنه فوق الأساقفة. تدخل

فى النقاشات اللاهوتية وحاول إقناع السامريين بالدخول فى المسيحية، لأنه كان يميز بينهم وبين بقية طوائف اليهود. سحب المواطنة الرومانية، التى منحها كاراكالا للمقيمين فى الإمبراطورية منذ قرن مضى، من كل من يرفض التحول إلى المسيحية؛ منع بصرامة شديدة أى تبشير باليهودية (عاقب كل مسيحى تحول إلى اليهودية بالإعدام حرقًا شأنه شأن اليهودى الذى دعاه إلى ديانته)، حرم ختان أى عبد مسيحى، عاقب بالإعدام كل يهودى يلوم يهوديًا على الدخول فى المسيحية. أقصى اليهود عن المناصب العسكرية والمدنية وغيما عدا جباية الضرائب – مع السماح لهم بإخضاع نزاعاتهم لمحاكمهم الخاصة: لم يعودوا رومانيين ولم يعد القانون الروماني ينطبق عليهم.

ظل التمييز بين اليهود والمسيحيين محل نقاش في قلب الكنيسة ذاتها. في عام ٣١٨، كان أريوس Arius، أحد قساوسة الإسكندرية، يؤكد على أن وجود الأب يسبق وجود الابن وأنه قد خلقه. قام أسقف الإسكندرية بحرمانه (طرده من الكنيسة)، مؤكدًا وجود الأب والابن معًا منذ الأبد وللأبد. خلف هذا الفارق، يكمن جدل حول مكانة اليهودية في ميلاد المسيحية. انقسم المسيحيون بين الرغبة في القضاء على الديانة التوحيدية الأخرى والرغبة في الإبقاء على الشعب الذي خرج منه المسيح كدليل على شرعيته التاريخية. في عام ٣٢٥، للبت في المسألة قام قسطنطين باستدعاء أول مجمع مسكوني إلى مدينة "نيقيا" Nicée، المسيحيين، هو نفس إله في آسيا الصغرى. أكد الإمبراطور والمجمع المسكوني أن الأب، إله المسيحيين، هو نفس إله اليهود، على الرغم من اعتبارهم "شعبًا بغيضًا"... ظهر العداء المسيحي لليهودية، قائمًا على كراهية من جاء بالبشارة، كراهية من أسدى الخدمات وقدم المعروف. سوف نرى ذلك فيما بعد بكثير في العلاقة بالمال: كراهية من يقرضون النقود للآخرين بعد أن قدموا لهم إلههم.

من إمبراطور لآخر، تدهورت أوضاع اليهود. مع تراجع الإمبراطورية صارت ظروف تطويقهم والتضييق عليهم أكثر صعوبة. في عام ٣٣٠، حين تم افتتاح القسطنطينية، "روما الجديدة"، نشب خلاف حول السلطة بين الكنيسة والإمبراطور، الطامعين كليهما في السيطرة السياسية واللاهوتية. النقطة الوحيدة التي اتفقا بشأنها كانت ضرورة قمع اليهود وإخضاعهم. إضافة إلى المنوعات التي أملاها الإمبراطور عليهم ردت الكنيسة -

فى مزايدة لا تتوقف - بممنوعات أخرى فرضت على المسيحيين حتى لا يقيموا أى علاقات من أى نوع مع اليهود. وهكذا حرّما (الكنيسة والإمبراطور) على المسيحيين استخدام تقويم الأعياد اليهودية لتحديد مواقيت أعيادهم. لم يكن بعض الحاخامات يرى غضاضة فى ذلك، وكانوا يرون فى هذا التمييز فرصة للحفاظ على هوية مهددة بالضياع.

عندما مات قسطنطين، انقسمت الإمبراطورية الرومانية، التي كانت في أوجها، إلى فرعين، فرع شرقى وفرع غربى: في عام ٣٣٧، استقر قنسطانس الثاني Constance II، أحد أبناء قسطنطين في مدينة القسطنطينية وأعلن الحرب على الفرس؛ أما أخوه البكر قسطنطين الثاني فقد استقر في روما وقام بإدارة الجزء الغربي من الإمبراطورية. قام الأخ الأصغر قنسطانس الثاني مع شقيقه الثالث قنسطانط Constant بإخماد ثورات اليهود في الإسكندرية وفي يهودا. في عام ٣٣٩، منع زواج اليهود بالمسيحيات، ثم زواج اليهوديات بالمسيحيين. ثم، لإقصائهم نهائيًا عن النشاط الزراعي، منعهم من اقتناء العبيد، حتى من غير المسيحيين.

فى عام ٣٥٠، حاول قنسطانس الثانى إعادة توحيد جناحى الإمبراطورية بعد أن قضى على كل أفراد عائلته. وصف اليهود بأنهم «طائفة مفسدة» واتهمهم بالتآمر عليه متواطئين مع الفرس؛ لامهم على ذلك متخذًا دليلًا بـ «هؤلاء الحاخامات الجواسيس» الذين يتنقلون بين الإمبراطوريتين، فى الواقع لينقلوا إلى طوائفهم تقويم الأعياد اليهودية المطبق فى أورشليم. أصبحت شبكاتهم التجارية والدينية حينذاك ضعيفة للغاية. تحول عدد من اليهود إلى المسيحية تجنبًا للاضطهاد والتعسف ضدهم؛ كانوا يمارسون حياتهم العقائدية سرًا، أو انتهى بهم الأمر إلى أن صاروا مسيحيين مخلصين. فى الجليل، حوّل جالوس Gallus، معاون قنسطانس فى الشرق، حياة اليهود إلى جحيم لا يطاق. تدريجيًا فقدت المنطقة أهميتها السياسية. كانت الطرق التجارية الرئيسة تنطلق من روما إلى القسطنطينية وإلى الإسكندرية. صارت فلسطين هامشية القيمة.

في عام ٣٥٢، انفجرت حركة تمرد أخرى؛ غير أنها لم تكن مدعومة من قبل البطريرك، المتعاون مع روما، ولذا سرعان ما أجهضت، نتيجة لنقص الموارد المالية. في عام ٣٥٨،

وللتخلص تمامًا من الهوية القومية اليهودية، قررت القسطنطينية ضم فلسطين إلى مجموع المقاطعات الأخرى الواقعة بين البحر الأحمر والمتوسط في إقليم واحد جديد أطلق عليه اسم (أرض فلسطين) فالسطينا تيرتيا Palestina Tertia، ترسخ اسم فلسطين بالفعل. في عام ٢٠٥٨، وعندما حاول البطريرك، الذي فقد مصداقيته لدى كل يهود العالم، فرض تقويم جديد، هذه المرة ابتداءً من تاريخ تدمير المعبد الثاني، لم يعره أحد انتباهًا.

فى الوقت نفسه، على الرغم من حالة الانحطاط السائدة المحيطة، أنهى ربانيو (حاخامات) طبرية، فى عزلة مدارسهم، كتابة تفسيرات جديدة لمجموع النصوص المقدسة. عمل هائل، كونت هذه الجومارا مع المشناه، التلمود المسمى تلمود "أورشليم" أو بالأحرى "أرض إسرائيل" نظرًا لأنه لم يكتب فى المدينة المقدسة. بالتزامن مع ذلك، كما سوف نرى، كتبت شروح أخرى للمشناه، جومارا أخرى سوف تشكل فيما بعد بقليل تلمود بابل.

كما يحدث في لعبة التأرجح، ووفقًا للظروف الاقتصادية ولاحتياجات العصر، أظهر أباطرة الشرق نوعًا من التسامح تجاه اليهود. أينما عاشوا، كان هؤلاء في معظمهم تجارًا أو حرفيين، لم يعد في إمكانهم ابتداءً من ذلك الوقت فصاعدًا زراعة الأرض، لعدم قدرتهم على امتلاك العبيد. لم يكونوا سوى، في النادر جدًا، مقرضين لقاء رهن، خاصة في التجارة الدولية حيث ظل دورهم أساسيًا.

خلف جوليان Julien، مشرك عتيد، كونستانس الثانى عام ٣٦١. عاد إلى الوثنية، ما استحق عليه أن ينال لقب جوليان المرتد. آملًا في الحصول على عون شبكة التجار اليهود الدولية، وعن طريقهم، على مساعدة الطوائف اليهودية في بابل في حربه ضد الملوك الساسانسيين لبلاد ما بين النهرين، قام جوليان بحماية اليهود في كل أنحاء الإمبراطورية، سمح لهم بالعودة إلى شغل الوظائف العامة، اعترف لهم بالحق في إقامة صلواتهم وفي العودة إلى محاكمهم الخاصة، وعدهم بإسقاط الضريبة المستحقة للبطريرك. بل إنه قد شرع في إعادة بناء المعبد (الهيكل)، الذي أوقف الأعمال الأولية فيه حريق غامض وذلك قبل وفاته مباشرة في عام ٣٦٤، بعد فترة ولاية امتدت لثلاثة أعوام فقط، أثناء حصاره لدينة المدائن عاصمة الدولة الساسانية.

بعده، جدد الأباطرة علاقاتهم بالمسيحية واستؤنفت الاضطهادات ضد اليهود. قام كل من فالنس Valens وفالنتينيان Valentinien بطرد اليهود من الوظائف العامة التي كان جوليان قد سمح لهم بالعودة إليها. شدد الأباطرة النين جاءوا من قبلهم من عزلتهم أكثر خارج عالم الاقتصاد والسلطة.

في عام ٣٨٠، عاد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول ١theodose إلى سياسة أكثر رأفة واعتدالاً. في حين قام أمبرواز Ambroise أسقف ميلانو بالتنديد باليهود (عام ٣٩٠)، النين انكبوا على "صفقات تجارية مشينة "(٢٠١)، كان ثيودوسيوس يؤكد من جديد على استقلالية قرار المحاكم اليهودية ("لن يحدد أي شخص غريب عن الديانة اليهودية الأسعار لليهود (((٢٠٠١)))، يطالب باحترام مناسباتهم الدينية، احترام تقويمهم، حمايتهم من كل أشكال الاعتداء؛ في نفس العام، منح مجهزو السفن اليهود في الإسكندرية حق إنشاء اتحاد نقابي مستقبل — امتياز استثنائي في أهم موانئ العالم.

لذلك، عارضت الكنيسة اليهود في مجالي العقيدة والاقتصاد معًا. في عام ٢٩٥، بعد التدمير الجزئي لكتبة الإسكندرية مباشرة الذي قام به البطريرك المسيحي ثيوفيل théophile، وندد بهم بطريرك القسطنطينية، جان كريسوستوموس Chrysostome، وندد بهم بطريرك القسطنطينية، جان كريسوستوموس للكرسة لعبادة الأوثان» باعتبارهم "أعداء الله"، وسمى المعبد اليهودي «دار الشيطان المكرسة لعبادة الأوثان» و «وكر قتلة الإله(٢٠٠)». أخذ على اليهود رفاهيتهم وممارستهم للربا (الإقراض بفائدة) (مع أنه لا يزال نادرًا للغاية). «اليهود يعبدون الشيطان، وعقيدتهم مرض(٢٠٠)». في نفس الفترة، في مدينة هيبون Hippone، بوميدي Numidie، استنكر أوغسطين أمر واجب)، الإقراض بفائدة. ميز بين ثلاث خطايا عظمى: اشتهاء الجسد (لكن التناسل أمر واجب)، اشتهاء السلطة (لكن من اللازم التفاني في الشئون العامة) واشتهاء المال (وهو ذنب لا يغتفر). بعبارة أخرى، يجب علينا أن نمنع المال من ممارسة "الفسق"، أي أن يغل فائدة. جعل أوغسطين من اليهود رموزًا، «بانحطاطهم»، لموت المسيح. وإن كان يطالب بأن نتوقف عن قتلهم، فإنه يوصى — للتمكن من إظهارهم — بتقريقهم وإذلالهم «بهدف إيضاح وتسجيل انتصار الكنيسة على المعبد».

فى عام ٣٩٥، نقل ثيودوسيوس الأول حكم الإمبراطورية الشرقية إلى ابنه البكر، Arceadius أركاديوس Arceadius، والإمبراطورية الغربية إلى ابنه الأصغر هونوريوس Honorius. بدأ الإمبراطوران الجديدان أقل تسامحًا من والدهما. في عام ٣٨٩، تراجع أحد القوانين عن استقلالية اليهود القضائية ولم يعتبر محاكمهم إلا «مجرد هيئات للتحكيم مع موافقة الأطراف المعنية (٢٥٠) لها حق الاستئناف أمام المحاكم العادية. منعهم هذا القانون من التحول إلى المسيحية إن كان وراء ذلك منفعة اقتصادية، على سبيل المثال ليتمكنوا من ممارسة بعض المهن أو ليتملصوا من دفع بعض الضرائب. صار التجار الإغريق والبيزنطيون الآن على كل الطرق التجارية وفي كل البحار. أصبح اليهود منافسين لم يعد مرغوبًا في وجودهم.

حل ثيودوسيوس الثانى ال théodose، أبن أركاديوس محل أبيه فى عام ٢٥٠. أثم احتجاز اليهود داخل وضع قانونى استثنائى. فى عام ٢٥١، ألغى بواسطة مرسوم إمبراطورى رتبة البطريرك. أوجد ضريبة جديدة ينبغى على كل طائفة أن تضمن سدادها(٢٠٠). ومضى فى ذلك إلى حد أنه وعد كل من يشى باليهود بنسبة مما يتم التحصل عليه منه. جدد منع اليهود من اقتناء عبيد من المسيحيين، من انتقاد مسيحيين، تحصيل ضرائب للصدقة، التبشير باليهودية وختان غير اليهود، إقامة معابد يهودية. لم يكن مسموحًا لليهود بإحياء أعيادهم إلا بصورة غير علنية. تم تجميع القوانين الصادرة منذ عام مسموحًا لليهود بإحياء أعيادهم إلا بصورة غير علنية. تم تجميع القوانين الصادرة منذ عام يقضى أيضًا بعقوبة الإعدام على كل اليهود المشار إليهم باعتبارهم «الطائفة البغيضة»، كل السامريين وكل غير المسيحيين «الباحثين عن الفردوس» الذين ربما حاولوا تغيير ديانة أحد المسيحيين. حدد هذا القانون الأماكن التي يستطيع «الكفرة» أن يعيشوا فيها(٢٠٠). ولكى يتوقفوا عن الاندماج فى المجتمع الروماني وليمكن تمييزهم عن التجار المنافسين، ولكى يتوقفوا عن الاندماج فى المجتمع الروماني وليمكن تمييزهم عن التجار المنافسين، الوظائف العامة وبخاصة وظيفة حراس السجون والقضاة، ويجبرهم على ممارسة تلك الوظائف العامة وبخاصة وظيفة حراس السجون والقضاة، ويجبرهم على ممارسة تلك التي تستدعى مسئوليات مالية، خاصة تحصيل الضرائب.

حول هذه النقطة، كان نص القانون ينطوى على نفاق شديد:

«حيث إنه من المهم لصاحب الجلالة الإمبراطورية النظر بعين الاعتبار لكل ما يلزم بقصد تحقيق الرفاهية العامة في أدق تفاصيلها، فنحن نأمر بأن يقوم هؤلاء التابعون لتلك الطوائف التي سنعهد إليها بجمع الضرائب في جميع المدن بالمحافظة عليها، بواسطة موظفيهم المحليين، وأن يلتزموا بدفع نصيبهم فيها، تقديم الهبات، أداء واجباتهم العسكرية. لن يكون مسموحًا بأى استثناء لهؤلاء الأشخاص، المكروهين بسبب مناوراتهم التي لابد أن يعاقب عليها القانون (١٧٠٠)».

فى عام ٤٣٥، استخدم تعبير «قتل الإله» للمرة الأولى باللغة اللاتينية على لسان أسقف مدينة رافينا Ravenne، المدعو بيير كريسولوجوى Plerre Chrysologue.

غادر معظم اليهود حينذاك الإمبراطورية الشرقية. خلال ذلك الوقت، استقرت أحوال يهود الإمبراطورية الغربية، الذين تتم معاملتهم بصورة أفضل بعض الشيء.

#### الفانداليون شعب مضياف

# الحاجة إلى تجار

فى الغرب، قام القوط الغربيون Wisigoths، بقيادة ملكهم ألاريك Alaric، باجتياح روما فى ٢٤ أغسطس ٤١٠. فى عام ٤١٨، تمكن هونوريوس Honorius من طردهم، ثم أقام معهم تحالفًا. فيما بعد كان الدور على الفانداليين، القادمين من وسط أوروبا، فى السطو على الغال (فرنسا)، إسبانيا، شمال إفريقيا، قرطاج، والوصول إلى إيطاليا. وحتى إن كان الحاكم الغربى أيتيوس Aetius قد طرد غزاة آخرين - قبائل الهون، بالقرب من ترويس Troyes، فى عام ٤٥٢ -، فقد تمكن الفاندال بقيادة جينسيريك Genséric من نهب روما عام ٥٥٥.

الواقعة الأخيرة ليست معروفة تمامًا، لأنها كانت بلا شك لا تدعو للفخر: في عام ٤٧٦، قام أودواكريه Odoacre، ملك الهيروليس (واحدة من قبائل الفاندال)، بعزل آخر أباطرة الغرب، رومُليوس أوجُسيتولوس Romulus Augustule، وحل محله وقام بنقل

الشعارات الإمبراطورية إلى زينون Zénon، حاكم القسطنطينية حينذاك: إذلال ما بعده إذلال للإمبراطورية الرومانية الغربية المحتضرة.

بصورة متناقضة، سوف يلقى اليهود من هؤلاء البرابرة معاملة أفضل من معاملة مسيحيى القسطنطينية لهم. لاريب أن القبائل الجرمانية كانت قد دخلت فى علاقات مع التجار اليهود، حتى قبل أن تقوم هذه القبائل بالتعرف عليهم داخل الإمبراطورية الرومانية، القادمين (تجار اليهود) إلى أراضى الشمال والشرق سعيًا وراء الكهرمان والفراء. هناك، وطبقًا للقانون الجرماني، كانوا قد طلبوا من الحكام المحليين، لقاء رسوم (إتاوة)، الحماية المستحقة للأجانب العابرين خلال فترة قضاء مشترواتهم. وقد حصلوا عليها قبل العودة إلى الإمبراطورية الرومانية والشرق دون أن يسعوا للحصول على الإقامة فى هذه المناطق: كان الجرمانيون فى حاجة إلى تجار يشترون منهم منتجاتهم ويحملون إليهم البضائع من باقى أنحاء العالم.

عندما انهارت الإمبراطورية الرومانية الشرقية، كان القانون الجرماني هو السارى: عامل الجرمانيون اليهود، بالمساواة مع المواطنين الرومان الآخرين، "كأجانب"

لهؤلاء المواطنين، أساسًا بلا رئيس، لم يعترف القانون العرفى الجرمانى بأى وضع قانونى: لا تجرى معاقبة القتلة منهم، من يقوم بإيوائهم يكون مسئولًا عن تصرفاتهم، ليس لديهم الحق فى التملك ولا فى التوريث. إن لم يجدوا، بعد انقضاء عام ويوم، أى حايي، أو إن لم يتمكنوا من سداد الإتاوة التى يطلبها، يكون عليهم مغادرة البلاد أو أن يصيروا عبيدًا. تم استغلالهم كوسيلة، ثروة، أداة للتجارة.

عندما تحول هؤلاء البرابرة إلى المسيحية، في القرن الرابع، لم نعد ندرى بالضبط من كان، من الرومان، الفائدال، الفرنجة، البرجنديين، أو القوط الغربيين، يتشبه بالآخر. الرومان المتمسّحين مثل الفائدال أو القوط الغربيين الذين صاروا رومانًا أصبحوا مواطنين في ممالك جديدة. وحدهم اليهود ظلوا «أجانب»، نافعين من أجل هذا، وراغبين في البقاء هكذا.

يبدو أن كثيرًا من الجهود قد بذلت لدفعهم إلى اعتناق المسيحية أو على الأقل لمنعهم من إعاقة أولادهم من القيام بذلك. مع ذلك، فقد وجد من بقى منهم ثابتًا على دينه من السادة

الجدد معاملة أقل سوءًا من معاملة الأباطرة البيزنطيين لهم: تم إقصاؤهم عن المناصب العسكرية، لكن سمح لهم بإنشاء الوكالات التجارية لأننا، في الواقع، كنا في حاجة إليهم: في ظل حالة عدم الأمان التي تسود الطرق، فوضى العلاقات وقرقعة الأسلحة، كان اليهود، مع بعض التجار الإغريق الذين يطلق عليهم اسم "سوري -syri" - كان من بينهم الكثير من اليهود أيضًا -، يؤمنون العلاقات التجارية وكذلك تمويل إنشاء القرى الأولى في أوروبا الجديدة.

برغم مما بجرى فى القسطنطينية، تحسنت علاقات اليهود بكنيسة روما التى ترغب فى حماية الشهود على حقيقة المسيح. فى عام ٤٩٥، أوصى البابا جيلاس الأول ا Gélase أحد الأساقفة بالاهتمام بأمر واحد من اليهود «كان قد أسدى إليه خدمات جليلة». فى عام ٢١٥، قام ثيودوريك Théodoric، ملك القوط الشرقيين، متأثرًا بقنصله ومحافظه، الكاتب كاسيدورى Cassidore، بالإبقاء على حق اليهود فى الإقامة الحرة، إن «كان لهم بعض النفع العام» وأعاد لهم الاستقلال القضائى الذى نزعه الرومان عنهم عام ٣٩٨. فى عام ٥١٩، أجبر ثيودوريك حتى بعض المسيحيين على تمويل أعمال إعادة بناء بعض المعابد اليهودية فى رافينا والتى كانوا قد قاموا بإحراقها من قبل.

انحازت إسبانيا وحدها إلى صف القسطنطينية في معاداة اليهودية. في عام ٥٨٩، عندما تخلى الملك ريكاد Reccared عن العقبدة الأربانية، تحت تأثير البيزنطيين، واعتنق المذهب الكاثوليكي، أمر اليهود بتحرير عبيدهم، منع الزواج المختلط، أجبر أطفال اليهود على تلقى تعليم مسيحي، ثم ألزم كل اليهود بالاختيار بين التعميد وبين الطرد. في عام ١٦٥، أعاد أحد خلفائه، سيسبوث Sisebuth، نشر هذه القوانين، مما يدل على أنها لم تكن مطبقة.

صار عدد اليهود أقل فأقل فيما تبقى من الإمبراطورية الرومانية. رحل اليهود باتجاه بابل التي صارت بارثية ليؤمنوا علاقاتها التجارية مع إمبراطورية النشرق.

# ٣- بابل، قلب العالم

فى الفترة التى تم فيها تدمير الهيكل الثانى، كان جزء من العبرانيين قد استقر ما لا يقل عن خمسة قرون فى بابل هذه، حيث ولد أبو الشعب، إبراهيم، تبعًا لما تقول الرواية التوراتية. يعرف كل اليهود أن ذلك المنفى الأول كان ميمونًا للغاية، لدرجة أنه عندما أذن لهم سيروس Cyrus بالعودة إلى إسرائيل، لم يفعل ذلك إلا القليل جدًا منهم. الكثير يعرف أيضًا أنه، بالرغم من التقلبات التى توالت مع الاحتلال الإغريقى ثم البارثى، كانت الجماعات اليهودية فيها تعامل باستمرار تقريبًا معاملة طيبة وتمكنت من الحفاظ على هويتها دون أن تخشى الاندثار. لهذا السبب، وبعد كارثة ٩، آب، التحق كثير من يهود مملكة يهودا وباقى أنحاء الإمبراطورية الرومانية بالأقاليم الفارسية. حركة واسعة للغاية إلى حد أن أكثر من من بينهم قد انتقلوا من إمبراطورية إلى الأخرى وذلك فى غضون قرنين من الزمان.

# أقوياء في بابل

فى ذلك العصر، كان البارثيون فى بابل، مع الصين وروما من بين أهم القوى الاقتصادية، السياسية، الثقافية والفنية فى العالم.

نشبت الحرب آنذاك بين روما والمدائن عاصمة البارثيين، للسيطرة على المجالات والطرق الإستراتيجية، من إسبانيا إلى الصين.

حروب باردة، حروب ساخنة، حروب مواقع، حروب حركة، حروب تجار وجنود. تغيرت الحدود؛ كانت قوات إحداهما تندفع أحيانًا إلى قلب الأخرى. حروب "مسامية"، لذلك: تتبادل الإمبراطوريات وجيوشها المتاع، الرجال، الأراضى؛ يسمحون بمرور القوافل والرسل. لا مجال لإغلاق الطرق أمام التجار، خاصة اليهود والإغريق.

على الحدود، ظهرت بعض المدن؛ استقرت فيها بعض الطوائف اليهودية في أوضاع خطرة ولكنها كثيرة المزايا. مشكوك في قيامها بالتجسس من قبل جميع الأطراف، ضحية لكل عمليات السلب والنهب، حاولت هذه الطوائف المحافظة على حيادها، تاجرت مع كل العابرين، مرتحلة حتى في أمتعة سفر هؤلاء وهؤلاء. وهكذا نجد أثر التجار اليهود في الجيوش البارثية كما نجده في الجيوش الرومانية؛ كانوا يوردون لها الحبوب أو العتاد (كانت تجارة الأسلحة محرمة عليهم من حيث المبدأ)، أحيانًا كانوا جنودًا أيضًا، كما هو الحال في مصر.

بشكل عام، اختار اليهود مساندة الفرس الذين أكرموا وفادتهم ضد روما التى دمرتهم. في عام ١١٦، شارك يهود مصر في انتفاضة ضد روما؛ ثم في انتفاضة أخرى في برقة Cyrenaïque ، ثم في أخرى في قبرص. في كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية، يتهم اليهود على كل حال بتمويل حركات تمرد ضد روما. تنامى دورهم الاقتصادى لدى البارثين، الذين تزايدت قوتهم التجارية.

صار اليهود أغلبية في العديد من المدن، داخل الإمبراطورية البارثية: في بابل نفسها Babylone ، في السلوقية Séleucie ، في نيسبيس Nisibis ، ماهوزا Babylone ، في السلوقية Seleucie ، ماهوزا Babylone ، في أصفهان Ispahan و سوس Suse ، بل وأيضًا في العديد من القرى المتناثرة في فارس كلها وفي بلاد ما بين النهرين حيث تواصلت حياة طوائف من المزارعين، الحرفيين والتجار اليهود منذ قرون. (۱۲) خلال كل هذه الفترة، لم يظهر هناك أي أثر لنزاعات عنيفة، مذابح جماعية، اتهامات موجهة لليهود بعينهم.

لإدارة شئون هذه الطوائف التي سرعان ما جمّعت، مع المنفيين القادمين من الغرب، ما يقرب من مليوني شخص، اعترفت السلطة البارثية – كما فعل سيروس Cyrus في زمن النفي الأول – بنوع من الحكم الذاتي لسلطة يهودية، حاكم أو رئيس المنفي (أو باللغة الآرامية، الجاري استخدامها باستمرار، resh galutha، "حاكم المنفي"). بعكس بطريرك أورشليم، مارس حاكم المنفي سلطة مدنية سياسية وليست دينية. امتد سلطان أحد الأمراء اليهود، المختار من بين سلالات حاكمة يفترض تحدرها مباشرة من داوود،

إلى كل طوائف ما بين النهرين. نشر نفوذه حتى على المقيمين، اليهود وغير اليهود، فى المناطق ذات الأغلبية اليهودية. خضعت لسلطته مدن مثل ناريس Nares، سورا Soura، بومبيديثا Pumbeditha ، نهار - باكد Nahar - Paked وماهوزا Mahoza (حيث يعيش). أدار نشاطها الاقتصادى، الذى تتزايد أهميته بالنسبة للإمبراطورية أكثر فأكثر.

كان المدعو ناحوم هو أول من عرف من رؤساء المنفى exilarque تحت هذا اللقب، نحو عام ٧٥ قبل الميلاد، حتى و إن كان من الجائز وجود آخرين قبله، بل ربما منذ ولاية داريوس (٢٠٠). امتلك ناحوم شرطة، جيشًا، ميزانية تمولها الضرائب المفروضة على الجماعات اليهودية والتى يتولى بنفسه تنظيم تحصيلها، وجهاز إدارى قضائى، مدنى ودينى. عين لكل طائفة حاكمًا. من بين أفرادها. كان يستطيع فرض عقوبات الغرامة، الجلد أو الحبس. في بابل، قبل الجميع بهذه الملكية الصورية، كتذكار للملك في يهودا، ولأنها تسمح بتحسين علاقة القوى مع الحاكم. لكن نظرًا لعدم وجود أي آية في التوراة تفرض سلطته على الجماعات اليهودية، لم يتمتع بالمزايا التي يتمتع بها أي ملك: على سبيل المثال، كان مسئولًا عن تصرفاته (يمكن محاسبته) أمام جمعية الشعب ولم يتورع اليهود عن انتقاده. وضع مدهش لسلطة داخل السلطة سوف نجده مرارًا في مصر، في المغرب، في بولندا. سوف يستمر هنا لمدة ألف عام، موفرًا لليهودية البابلية وسائل استقرار سياسي واقتصادي غير عادي وكذلك إبداعًا لاهوتيًا، ثقافيًا وماليًا لا نظير له.

# السمعة والسند المالى (الكمبيالة)

في الأرياف، كان اليهود تجارًا للمنتجات الزراعية والحيوانات اللازمة للزراعة؛ أحيانًا كأنوا أيضًا فلاحين، مُربَّى ماشية، عمالاً باليومية، مزارعين، وحتى مُلاك أراض. كان كثير جدًا منهم مرتبط بالأرض لدرجة أن المحاكم الدينية كانت لا تنعقد خلال شهرى نيسان وتشرى (مارس / أبريل وأكتوبر / نوفمبر)، فترة الأعمال الزراعية المهمة. كان المهاجرون الجدد والتجار القادمون من باقى بلاد الشرق الأوسط ينقلون إليهم التقنيات الجديدة، المنتجات الجديدة، لم تكن تلك هى المرة الأخيرة التي يأتي فيها هؤلاء البدو العابرون

بالجديد. بعد أن صاروا فلاحين، شكلوا طليعة التقدم الزراعى: غرسوا أشجار الزيتون فى سهل الفرات، قاموا باستبدال زيت السمسم بزيت الزيتون كسلعة غذائية وكمادة للوقود. أدخلوا عسل النحل، التمر، النخيل وحتى الكروم إلى الطائف، بالقرب من مكة (٢٠٠). شرع أطباؤهم — المصرح لهم بممارسة التشريح، من قبل الكهنة — فى مكافحة الأوبئة التى تجتاح البشر والحيوانات فى هذه المنطقة. مثقلين حتى الاستنزاف بالضرائب للطائفة، للملكية العقارية، للملك، كان المزارعون، يهودًا أو غير يهود، يتحولون إلى عبيد للدولة أو لأى شخص آخر، يهودى أو غير ذلك، قادم لتحصيل مديونياتهم، إذا لم يتمكنوا من سداد ضرائبهم أو ديونهم. لكن بينما كانت الدولة تصادر فورًا أراضى المدينين للضرائب فى الإمبراطورية الرومانية، فإن العلاقات والفساد فى بلاد ما بين النهرين كانت تسمح بألف حل وحل، ونادرًا ما كان المدينون يتحولون نهائيًا إلى عبيد.

في المدن، كان اليهود تجارًا، خبازين، صناعًا وبائعي جعة، نساجين، دباغين، صيادين، حمّالين، حدادين. ونظرًا لأن القضاة كانوا يمنعون ممارسة المهن المزعجة أو إجبار آخرين على ممارستها، فقد فضل اليهود العمل لحسابهم الخاص مع عدد قليل من الموظفين ، كانوا عادة أفرادًا من المعاظة. لم يكونوا يحبون أن يكونوا أجراء ولا أن يكون لديهم أجراء ؛ كان رأسمالهم الأساسي هو اسمهم وسمُعتهم. يعتبر حرفيوهم أفضل خبراء الإمبراطورية في صناعة الصبغات، أشغال النحاس، اللؤلق، الزجاج، المعادن الثمينة (١٠٠٠). كان البعض من الباعة الجائلين ويربحون بالكاد ما يقيم أودهم؛ آخرون من الصياغ، تجار ذهب، تقريبًا نقى، ضاربي عملة ؛ أو أيضًا تجارًا كبارًا، يصدّرون الحبوب، النبيذ، الصوف، ويستوردون الحديد، الحرير، الأحجار الكريمة، عن طريق القوافل أو بواسطة السفن في البحر الأحمر وعبر المحيط الهندي (١٠٠٠). كان البعض أيضًا يقومون بالإقراض لقاء رهن، يمولون زراعة المحاصيل وعمليات الشحن. كان تخصصهم هو المال واستجلاب كل جديد.

بالطبع، ظلت القروض بين اليهود وبعضهم بدون فوائد؛ لكن التجار كانوا يبتكرون باستمرار أساليب جديدة للالتفاف على هذا الحظر ، عبر تقاسم الأرباح والمخاطر. ازدهرت التجارة الدولية واحتاجت إلى الائتمان. ومن القسطنطينية إلى القاهرة، من بابل إلى أصفهان، من الإسكندرية إلى فاس، ظل اليهود، أصحاب أفضل شبكة معلومات في تلك

الفترة، مع الإغريق، أهم ممولى التجارة الدولية. محل غيرة شديدة من أغنياء بابل المقيمين، مثل هؤلاء التجار والممولون، العلماء و الرحّالة، أهدافًا نموذجية لكل الانتقادات، وشكلوا خطرًا يتهدد الطائفة بكاملها. في بداية القرن الثالث الميلادي، أذعن أحد المصرفيين اليهود في مدينة السلوقية - العاصمة القديمة للسيلوسيديين التي صارت معسكرًا حربيًا، ثم مدينة تجارية في ظل حكم البارثيين - لضرائب فرضت عليه مؤكدًا أنها كانت « تؤمن وجودهم »، بينما "يطلق إلغاؤها ميول السكان إلى إراقة دم اليهود"(٢٠). سوف نجد العديد من الحالات التي اتخذ فيها نجاح أقلية ضئيلة نريعة لعمليات قمع واضطهاد جماعية.

شعر اليهود بأنهم محميون جيدًا من خلال هذا التوازن وذلك حتى عام ٢٠٢، عندما هاجم أرداشير الأول Ardachir I، ملك إحدى المقاطعات الصغيرة المجاورة، الملك البارثي أرتابان الخامس Artaban V، اتخذ غالبية اليهود جانب الأسرة الحاكمة المهددة. ومع هذا فقد هُزم أرتابان. أقام أرداشير مملكته المعروفة باسم الساسانية وأنشأ عاصمة جديدة على شاطئ دجلة في أرداشير أو قطسيفون Ctesiphon، على الضفة الغربية في مقابل السلوقية أو سيلوسيا الواقعة على الضفة الشرقية التي ظلت العاصمة التجارية. تم الربط بين المدينتين بواسطة جسرين تحوطهما الأسوار المحصنة.

لم يغير السادة الجدد شيئًا تقريبًا فى تنظيم الدولة. حافظوا على النظام الدينى والتقسيمات الاجتماعية فى طبقات مغلقة، اعتمدت طبقة النبلاء العليا الجديدة على سادة من الصف الثانى ورجال الدين المزدكيين. لم يقترب أرداشير من تنظيم الطوائف اليهودية ولا من نظام حكومة المنفى؛ لم يأمر أحدًا بتغيير ديانته، لكنه وافق على منح بعض المزايا الضرائبية لأتباع ديانة الدادة الجدد. لم تمنع الإدارة الساسانية اليهود من تشييد معابدهم بينما حظرت على المسيحيين، الذين بدأت أعدادهم فى التزايد، بناء أى كنائس.

بعد عشرة أعوام من الصراع الظافر نوعًا ما ضد أعدائه في الشرق ، السكيتيين Les بعد عشرة أعوام من الصراع الظافر نوعًا ما ضد أجل السيطرة على بلاد ما بين النهرين وأرمنيا، المعبر نحو باقى آسيا. في عام ٢٤٠ مات أرداشير، تاركًا خلفه إمبراطورية مزدهرة، مفتوحة أمام الفنائين، الأدباء والمثقفين، القادمين إليها من كل صوب، خصوصًا من اليهود. اجتذب

خليفته شاهبور الأول! Chapour، مزيدًا من اليهود ، الذين أصبحوا غالبية سكان مدينة قطسيفون، عاصمة الإمبراطورية.

ازدهرت حياة الطائفة اليهودية في ذلك الوقت. غير أنه في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من صياغة المشناه، كان من المستحيل تقريبًا على يهود ما بين النهرين الحصول على تفسيرات وشروح الربانيين في فلسطين: كان أي يهودي يقوم بنقل أي وثائق عبر الحدود بين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية التي أصبحت ساسانية يعتبر في نظر كل من المعسكرين جاسوسًا خطرًا، حتى إن تعلق الأمر بوثائق دينية.

فضلًا عن ذلك، لم يجر تناول الموضوعات المتعلقة بالمنفى فى أكاديميات يافنى وطبرية، ولم تكن المشناه تسمح ليهود بابل بالفصل فى كل حالة. كان لابد لهم إذًا من التزود بأسرع ما يمكن بوسائل وضع مذهب فقهى خاص بيهود الشتات، ولو اقتضى الأمر الابتعاد عن حكماء يهودا.

فى عام ٢٥٠، أنشأ الراف صامويل Nehardea، طبيب، عالم فلك، قاض وحاخام، أول أكاديمية دينية فى نهارديا Nehardea. ولأنها كانت قد دمرت عام ٢٥٩ أثناء تمرد لحلفاء روما، فقد أعاد إنشاءها، فى مكان أبعد قليلًا وأكثر أمنًا، فى بومبيديتا Pumbedita ثم فى سورا Soura حيث سوف تبقى لمدة ثمانية قرون. سينال رئيس هذه الأكاديمية لقب الجاون Legaon ( "فخر" يعقوب). وقد كانت مكانًا للأبحاث بقدر ما كانت محكمة عليا. يبدأ شباب العلماء بالدراسة فيها؛ بعد ذلك، وحتى سن الأربعين، يكتبون تعليقاتهم وتفسيراتهم الخاصة قبل أن يقوموا بالتدريس فيها بدورهم. كل أستاذ يمكنه أن يمنح لقب رابى -rav- إلى تلميذه، لأن، «كل من تلقى الترسيم يمكنه أن يمنح الترسيم ( من العلماء منقطعون عن طوائفهم. بداية، خلال شهرى ( آذار وأيلول ) شديدى الحرارة، يخن العلماء منقطعون عن طوائفهم. بداية، خلال شهرى ( آذار وأيلول ) شديدى الحرارة، يضم كل يهود المدن المجاورة إلى الطلاب من أجل الجلسات الكبرى، المسماة "كالاه" يضم كل يهود المدن المجاورة إلى الطلاب من أجل الجلسات الكبرى، المسماة "كالاه" للمتعلمين، لكن عليهم أن يعملوا ليعيلوا أنفسهم؛ كانوا يمارسون التجارة، الطب، أعمال المصارف، زراعة البساتين والحدائق، الحرف المختلفة. على سبيل المثال، كان الرابى أبا المصارف، زراعة البساتين والحدائق، الحرف المختلفة. على سبيل المثال، كان الرابى أبا المصارف، زراعة البساتين والحدائق، الحرف المختلفة. على سبيل المثال، كان الرابى أبا

أريخا مؤسس أكاديمية سورا التلمودية، يدير تجارة الحرير الملوكة لعمه. الرابى هيا rav Hiya يراقب الأسواق. الرابى صامويل، الذى يدير أكاديمية نهارديا، يتاجر أيضًا فى الحرير. كان البعض من الملاك العقاريين ويعيشون على عوائدهم منها. كان آخرون يسعون أيضًا للزواج من ابنة أحد العلماء الأثرياء، وعملهم اليدوى يصبح آنذاك رمزيًا للغاية. كان أغلبهم معفيًا من الضرائب.

وقع التنافس فورًا بين حاكم المنفى والجاون. لكن إذا كان للأول مبدئيًا سلطة إدارية على القضاة ويعامل الثانى باعتباره مجرد مساعد له، فإن الكهنة كانت لا تحترم موظفى حاكم المنفى، المتهمين بالعيش على الضرائب المقتطعة من اليهود: « من الأفضل اكتساب المال عن طريق عمل اليدين بدلًا من التمتع بثراء حاكم المنفى الذى يعيش على أموال الآخرين (٢٠٠)».

تحت حكم الساسانين، كما كان الحال تحت حكم البارثين، لقى اليهود معاملة أفضل بكثير من المسيحيين. فى كل مكان، فى مناطق المواجهة، كانوا حلفاء البارثيين بشكل عام، بينما أصبح المسيحيون من حلفاء روما. لهذا لعل الأباطرة الساسانيون قد حاولوا اجتذاب اليهود من الإمبراطورية المسيحية، بينما تدخل الأباطرة المسيحيون كثيرًا لصالح مسيحيى الإمبراطورية الفارسية. جرى تبادل السكان كالرهائن؛ وتدفقت البضائع بين الجهتين من جديد.

شعر اليهود بكثير من الارتياح فى بلاد ما بين النهرين حتى عام ٣٦٠، عندما حاول الإمبراطور الرومانى جوليان المرتد إقناعهم بمهاجمة القرس، لم يدع كهنة بابل إلى حركة التمرد التى تأمل فيها القسطنطينية، لكنهم صرّحوا للتجار اليهود فى بلاد ما بين النهرين، منتكهين قواعد الدين اليهودى ، بتوريد الأسلحة إلى الجيش الفارسى.

مع ذلك، نادرًا ما ظهر اليهود فى حاشية الأمراء. تحت الحكم الساسانى مثلما كان الحال تحت الحكم البارثى – كما فى البلاد الخاضعة لروما تمامًا – ظلت السلطة السياسية بين أيدى العسكريين وطبقة أرستقراطية وراثية معزولة جدًا. العلاقة الوحيدة بين السلطات مع الطائفة اليهودية كانت عن طريق حاكم المنفى والضرائب: كل طائفة

تدين بمبلغ إجمالى على قدر عدد أعضائها. إذا لم يتجمع المبلغ فى التاريخ المحدد سلفًا، تطالب السلطة الإدارية الفارسية حاكم المنفى بالسداد، يسعى الحاكم اليهودى بعد ذلك إلى استرداد ما دفعه من الطائفة ويقوم فى نفس الوقت باقتطاع ضريبة جديدة ليتمكن من تشغيل موظفيه وتوفير أموال الصدقات. كان وكلاء حاكم المنفى يبدون جميعهم غاية فى الإلحاح فى جمع الضرائب. من نافلة القول إنهم كانوا مكروهين من الشعب!

كانت كل الطوائف، مهما كانت متواضعة، تقيم تنظيمًا متطورًا (معبد، مدرسة، حمّام شرعى...) بمجرد امتلاك الموارد اللازمة لذلك، وجدت هيئات تتكفل بإتمام مراسم الدفن، إيواء المسنين (بلا عائلات)، سداد أجور المعلمين، دفع المهور، تجهيز العرائس، أطعمة وملابس فقراء الطائفة أو العابرين.

تُطُور التجارة على المدى الطويل، حمل التجار على ابتكار وسائل تمويل جديدة. وهكذا، مُثَّلَ السند أو الكمبيالة، الذى تم اختراعه فى تلك الفترة فى فارس، ربما بواسطة أحد اليهود (٢٠)، أحدث ثورة مالية واقتصادية عظمى لأنه سمح بتحويل الائتمان إلى دين مجرد وأتاح تحويله إلى طرف ثالث يتكفل باسترداده من المقترض الأساسى. ونظرًا لأنه لا يمكن أن يؤدى وظيفته إلا من خلال ثقة أطراف التعامل، كان التجار اليهود أفضل من يمكنهم استخدامه. ومع هذا، فقد ارتاب الحاخامات فى هذه الأداة التى توجسوا من أن تؤدى إلى جعل الديون قابلة للتحويل إلى أغراب. إذ إن الثقة، التى كانت بالنسبة لهم، أساس الاقتصاد، تفترض معرفة الشخص الذى يضمن قيمة الدين. الاسم، السُمعة كانا القيمتين الأساسيتين، من الواجب عدم نسيان ذلك أبدًا: إنهما من يسمحان بالحصول على أموال أثناء الرحلة التجارية بناءً على مجرد تقديم مثل هذا السند (لدرجة كبيرة وبحيث إن بعض التجار الفارسيين كثيرًا ما اتخذوا يهوديًا كشريك لتشملهم نفس الضمانة).

للتغلب على تردد العلماء (علماء الدين) وتحفظاتهم تجاه وسائل الائتمان الجديدة هذه، وضع بعض التجار، كانوا غالبًا من الكهنة أيضًا، ضمانات خاصة جدًا مخصصة للمقرضين محل الثقة: كانوا قد لاحظوا أن بعض الكهنة القادمين من فلسطين لجمع هبات من أجل طوائف يهودا كانوا يقدمون لرعاياهم الأسخياء صكوكًا ملكية رمزية تمامًا لقطع

من الأراضى الواقعة فى فلسطين، بحصص مساحتها أربعة أذرع (٢٠) – لم تكن لها بداهة أى قيمة قضائية، لأن الأراضى هناك قد صارت ملكًا إمبراطوريًا كضمانات لقروض متفق عليها بينهم وكفالات لتحويلات بين التجار اليهود لدين على شخص غير يهودى. هذه السندات، التى لم يكن لها قيمة إلا ارتباط من يقوم بتحويلها بأرض إسرائيل، كانت تمثل فى نظرهم أفضل ضمانة لصلاحية الدين.

برغم هذه الابتكارية التمويلية، فقد ظل النشاط الائتماني في تلك الفترة هامشيًا للغاية، لم تكن النقود منتشرة إلا قليلًا وبقيت المقايضة هي القاعدة في التعامل في غالب الأحيان. ولذلك لم تهتم بها المحاكم اليهودية كثيرًا إلا فيما يتعلق بالتجارة الدولية.

للفصل في نزاعاتهم، احتفظ اليهود في الواقع بالحق الخاص بهم وحدهم والذي لا نجده لدى أي أقلية أخرى في الإمبراطورية الساسانية في عدم اللجوء إلا إلى محاكمهم الخاصة. فضلًا عن شروط القروض، وضعت هذه المحاكم عددًا كبيرًا من شروط تطبيق المشناه وحددت بوجه خاص أسعار البضائع، معدلات الفائدة، نظام تدرج الرواتب، صيغ العقود، كانت تقوم بمراقبة الأسعار، الموازين والمقاييس. تولد عن ذلك حزمة كاملة من التنظيمات، المخالفات، الاستثناءات، استخلص منها شروح الشروح التي ابتعدت شيئًا فشيئًا عن تفسيرات أورشليم.

#### ٤ - المذهب الاقتصادى الجديد

التلمود و المال الكتابة والنقود

معتمدين على المشناه الموضوعة عام ٢٠٠ فى فلسطين وفى بابل، فى يافتى وفى بومبيديتا، قام قضاة بابل، منفيون يتوجهون إلى منفيين، بتمحيص وتوضيح التوازن بين وجهات نظر الفلاحين، المتمسكين بالتقاليد، وآراء التجار، الرحالة وفقهاء (علماء)

المدن والموانئ، حاملى الأفكار الجديدة. كان هدف القضاة قبل كل شيء هو ضمان ترابط الطوائف اليهودية وانتقال القيم الأخلاقية من جيل لجيل. هذه الأفكار، سوف تشكل في مجموعها إضافة إلى المشناه، ما سيطلق عليه بعد قليل "تلمود بابل"، خلافًا لذلك الذي تمت كتابته في نفس الوقت في فلسطين. ونظرًا لأنه من عمل طائفة غنية، فسوف ينتشر قريبًا بين كل الطوائف، أكثر من تلمود فلسطين.

فى ذلك العالم الفظ الخشن، الذى تحكمه علاقات القوة، ظهرت النقود شيئًا فشيئًا كصيغة أرقى لتنظيم العلاقات الإنسانية، تسمح بحل كل الخلافات بلا عنف، بما فى ذلك تلك ذات الطبيعة الدينية. كان واضعو التلمود، معظمهم من التجار، غالبًا من خبراء الاقتصاد، تميزت أحكامهم بدقة نظرية نادرة، وحتى بحداثة كبيرة. لدرجة أن واحدًا من كبار الاقتصاديين فى القرن العشرين ورنر سومبارت Warner Sombart، قد اهتم بها، وسوف يكتب "إن كهنة التلمود كانوا يفكرون كما لو كانوا قد قرأوا ريكاردو وماركس وسوق يكتب أو كما لو كانوا قد مارسوا لمدة سنوات وظائف وكلاء الصرافة فى (سوق أوراق مالية) Stock Exchange. "(٢٠) سوف نرى أن دافيد ريكاردو وكارل ماركس وكثيرًا من وكلاء الصرافة فى Stock Exchange كانوا قد نهلوا هم الآخرين من هذه الثقافة...

سوف تطبق أحكام التلمود في كل الطوائف اليهودية في كل أنحاء العالم حتى نهاية القرن الخامس عشر بل وأحيانًا حتى إلى منتصف القرن العشرين. أي بعد خمسة عشر قرنًا من كتابة هذا المؤلف، الذي نقدم لكم ها هذا ملامحه الأساسية.

## أحب الله بكل ما تملك

بداية، يظل الثراء دائمًا محل ترحيب (٢٠٠١). أعطى الله، خالق كل النعَم، الأرض للناس ليعمروها وليجعلوا منها إرثهم المشترك. بوجه خاص، كان المال، آلة لتحويل المقدس إلى مدنس، للتحرير من القيود، لتوجيه العنف، لتنظيم التضامن، لمواجهة متطلبات غير اليهود، فإنه مثل وسيلة رائعة لخدمة الرب والعمل من أجله. عنصر سحرى ضرورى

لحياة الشبكات اليهودية. لذلك، لا يدين التلمود، ليس بأكثر من النصوص السابقة عليه، الثراء ولا يمجد الفقراء.

غير أن الثروة ليست مكافئة: إنها تكليف. ليس على الغنى أن يعتذر عن كونه كذلك؛ لكن عليه فقط أن يشارك بنصيب أكبر من المسئولية في إدارة العالم؛ ليس لأى غنى الحق في التهرب من هذه المهمة. أن يصبح المرء غنيًا لم يكن إذًا علامة على حظوة إلهية، لكن على واجب إلهي، ولا يحصل الثرى إلا على ميزة إمكانية أن يكون نافعًا، أن يكون قادرًا على مساعدة الآخرين.

وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تتكشف الثروة عن مصدر للفطر إذا كانت أنانية وميالة للتفاخر؛ إنها توجد الغيرة والتحاسد حينذاك ويمكن أن تفسد سلوك من يحوزها بتحويله إلى شحيح ومدع مغرور. يجب أن يعيش الرجل الثرى إذًا بتواضع، بلا غرور وتكلف وبلا زهو ولكن أيضًا بدون استكانة زائفة. لا يجب أن يعيش كرجل فقير حتى لا يفقد الإحساس بما حظى به من امتيازات وأيضًا بما عليه من واجبات. وفرائض. يجب عليه أن يحيا كرجل غنى حتى لا ينسى أن يتقاسم النعمة مع الأفقر منه لا يجب أن تكون الثروة عقارية بشكل أساسى، لأنها تبدو حينها واضحة للغاية... بأكثر مما يجب، مؤدية إلى الغيرة والحسد، صعبة التصرف فيها لمن يكون عليه أن يغادر بأسرع ما يمكنه. لذلك يجب أن تبقى سائلة: المعدن الثمين هو أفضل صورها، الأرض هي أسوأها.

ليست الثروة أيضًا وسيلة إشباع كل الرغبان، التي لم تشبع منذ الزلة البشرية الأولى. إنها لا يمكن إلا أن تخلق الحاجة إلى تجاوزها بذاتها، الأمر الذي لا حدود له. الأكثر من ذلك، أن الاغتناء لا يكون مقبولًا ونافعًا إلا إذا تم بخلق ثروات عن طريق الابتكار والتجديد أو ابتداءً من أموال خصبة (ماشية أو نقود)، وليس عن طريق أخذه من الآخرين. وأخيرًا، بما أن كل النعم تأتى من عند الله، فالعطاء هو الاغتناء: الصدقة هي طريقة للاغتناء. وفي النهاية، فإن الثروة الحقيقية الوحيدة، هي الحياة. النقود يمكن تعويضها. لا الحياة. اللروة، متقلبة، ليست أهم ما يملكه الإنسان، بينما تمضي الحياة، غير قابلة للاسترجاع. لذلك يقر الكهنة لمزارع يأن ينهك أرضًا ليأكل أو ليدفع ضرائبه. أو أن تبيع طائفة أملاكها

لتتمكن من تحرير أحد العبيد أو الأسرى. أو ينتهك أحد حرمة السبت لإنقاذ حياة. ليس هناك إذًا أهم من الحياة، ولا حتى كلام الرب: إذا كان هذا ضروريًا لافتداء عبيد أو الحصول على وسائل للدفاع، يمكن استخدام الأموال التى جمعت لبناء معبد أو مكان للتعليم، وحتى بيع مخطوطات لنصوص مقدسة وأدوات إقامة الشعائر.

#### العلاقة المالية

#### بالأشياء والأجساد

يستخدم المال لتعويض أى خسارة، بما فى ذلك تلك التى وقعت بشكل عمدى، وحتى الخسائر البدنية. إنه يسمح بتعويض ضحية عن معاناتها، ويساعد على تفادى الوقوع في شرك الأعمال الثأرية. يؤكد على رفض قانون تاليون (الثأر) الذى نادت به التوراة، ينص التلمود على كيفية التعويض بالتفصيل عن السرقات، الضرب، الجراح والإهانات. دارت مناقشات طويلة للغاية حول تحديد طبيعة ما يجب تعويضه بواسطة الجانى: "كل من يصيب آخر بجراح يكون مُلزمًا بتعويضه ماديًا عن الضرر اللاحق بقدراته المهنية، المعاناة البدنية التى أدت إليها هذه الجراح، الضرر المعنوى، تكاليف العلاج، توقف نشاطه العملى "، (۱۸۰۸) إضافة إلى ذلك، يكون التعويض متناسبًا مع الضرر الواقع، ليس وفقًا لثراء من ارتكب الخطأ.

غير أن، هذه المكافأة المالية، لا تعوض كل الأضرار. بوجه خاص، لا تستطيع النقود تعويض فقدان حياة ما: مهما كانت الغرامة فادحة فإنها لا تكفى إذًا للعقاب على جريمة قتل، الغفران أمر حتمى  $^{(\Lambda^{1})}$ . على النحو ذاته، كل ما يمس الحياة لا يمكن مبادلته بالمال: على سبيل المثال، لا يمكن لرجل أن يبيع زوجته ولا أن يشترى لقب كاهن. ويمكن لأحد العبيد أن يتخلص من وضع العبودية، دون أن يتم افتداؤه، بمجرد أن يصير يهوديًا. بالمثل، وكما ما زلنا نعتقد – على غرار العديد من الحضارات الأخرى – بأن كل شيء صنعته أيدى البشر يحتوى شيئًا من روح صانعه، لا يُمْكن للمال أن يعوض تمامًا قيمة الشيء المبيع. جاء بالتلمود ( الباب الأوسط،  $^{(\Lambda)}$  ) وحتى بصورة بالغة الجمال: (البائع يخسر)؛ مما يعنى أن بيع غرض ما، مثل التنازل عن الحياة الكامنة فيه، لا يمكن لأى مال أن يعوضها.

#### سوق نزیه:

#### السعر العادل والحقيقي

يمثل الغش والحداع أفظع الجراثم: « يُعد خداع شخص ما بالقول تصرفًا أسوأ من الغش المادى (^^ :) ». بشكل خاص، يعد استخدام وزن مغشوش، في سوق ما وإن كان بشكل طفيف جدًا، تجديفًا وإمانة للدين. السعر مثل العهد، تشير العبرية إلى « سعر غير عادل » بلفظة Ona'ah، التي تحيل إلى "كذبة" أو "إمانة". بمعنى آخر، فإن بيع شيء ما بسعر غير عادل يحيل إلى معنى الكذب أو الظلم (سفر اللاويين، الإصحاح ٢٥، آية ١٤).

تحدد مجموعة من القواعد التلمودية الظروف التي يمكن من خلالها لسوق ما إن يبرز السعر العادل للسلع، مع أولوية مراعاة الطرف الأضعف، أي المستهلك.

أولًا، يجب أن يستخدم السوق وسائل شريفة، خاصة نظام دقيق للأوزان والمقاييس. "الموازين المغشوشة تعد دنسًا وفحشًا (أمام الله)؛ الأوزان الحقيقية العائلة هي إرادته " (سفر الأمثال ١١،١). وهو ما جاء من قبل في سفر اللاويين (الإصحاح ١٩، ٣٥ – ٣٦): «إنك لن تخطئ في الحكم، في قياس الطول، في الوزن، المحتوى، سيكون لديك موازين منضبطة وأوزان عائلة»، في الوقت الذي يقيس أو يزن الأشياء التي سوف يبيعها، يصبح التاجر مأمورًا قضائيًا، عند تحديده وزنًا أو طولًا، فإنه يصدر حكمًا. سوف تذهب بعض التعليقات حتى إلى اعتبار أن تحريم استخدام الموازين المغشوشة تقريبًا له مثل أهمية تحريم جماع المحارم «اتساع وفداحة نتائج هذا الغش في الزمان والمكان (١٠٠١)» على المنتج مسئولية إبلاغ عملائه بالتفصيل بطبيعة ما يبيعه لهم، لا يمكن للبائعين أن يتجمعوا في ائتلاف تجاري للتحكم في الأسعار إلا إذا كان تحالفهم يساعد على إيجاد "السعر العادل" لسلعة ما.

إذا ظهر أن سعر البيع بعد ذلك كان مبالغًا فيه، يمكن للمشترى أن يطالب باسترداد الفرق الزائد، إلا إذا أثبت البائع أنه قد أبلغ المشترى به قبل إتمام البيع. لكى يكون السعر عادلًا، لا ينبغى أن يتجاوز الربح مقدارًا "معقولًا" محددًا، في حالة مجرد الوسيط

التجارى، بسدس سعر التكلفة، إلا إذا أثبت البائع الخدمة التي قدمها. بالنسبة للسلع ذات الضرورة القصوى – الغذاء والكساء –، يجب أن تحدد الطائفة أسعارًا يستطيع الفقراء دفعها للحصول على هذه السلع. يحدد الكثير جدًا من الشروح التي وردت في التلمود، (الباب الأخير، ٩٠ ب) ظروف تحديد الأسعار، في حالة نقص إحدى السلع الأساسية يؤدى الاهتمام بمصلحة المستهلك إلى السماح لقادم جديد بالتدخل في سوق ما، إلا إذا لم يحمل جديدًا أو إذا أوجد وضعًا غير متكافئ مع التجار المستقرين في السوق من قبل. بالعكس، ليس للمشترى الحق في إبعاد مستهلكين آخرين للإبقاء على السعر منخفضًا.

#### الملكية

ملكية الأشياء ليست مطلقة أبدًا. في مجال الملكية العقارية، يمكن مصائرة أرض ما في حالة شغور التركة (عدم وجود وريث). يمكن للطائفة أن تسترد ملكية ما إذا كان ذلك «للصالح العام»، على سبيل المثال لإقامة مساحة خضراء، بناء مكان للعبادة أو مدرسة، للتخلص من التلوث، ضمان أمن الجماعة ضد جيرة خطرة، منع وإعاقة بيع أو تأجير أرض واقعة في حي يهودي لشخص من غير اليهود. ولتحقيق ذلك ، يمكن للطائفة بذاتها، كما يقول تفسير المشناه (الباب الأول – ١٩١٤أ)، شراء الأرض محل النزاع، أو السماح فقط لجيران يهود بحق الشفعة استنادًا إلى الآية التلمودية: « لقد سمحت لأسد بالعيش على حدود ملكيتي ". كانت قيود التصرف في الملكية الخاصة أكثر توسعًا من تلك التي أجازتها التصنيفات الرومانية لـ es nullius res omniu communes (العامة ، الاستثنائية ) التي استلهمتها القوانين الغربية الحديثة.

لكون الملكية غير مطلقة، ظلّت السرقة تعاقب بأقل مما يعاقب به استخدام العنف. إذا ارتُكبّت سرقة بوجه مكشوف (guezéla)، لا تطلب المحكمة من السارق إلا إرجاع الشيء المسروق أو سداد ثمنه؛ وإذا ارتكبت السرقة بدون علم الضحية أو قام بها سارق يخفى وجهه (guenéva)، فالسارق ملزم أيضًا بأن يدفع على الأقل ضعف قيمة ما استولى عليه. يمكن أن تصل عقوبة جريمة اختطاف شخص إلى الإعدام.

كما لو كان لتأكيد أن الملكية الخاصة لا يجب أن تعتبر مبدأً مقدسًا، فإننا نجد في التلمود، مباشرة، بعد تحليل لرهان أساسي في اليهودية - السبت - تحديدًا للسلوك الواجب الالتزام به في هذا الخصوص: احترام ملكية الآخرين دون حماية ملكيته الخاصة. في تفسير يحمل عنوان رسالة الآباء، يقول هليل الهاالط بلغته الخاصة جدًا: «هناك أربعة أبعاد للرجل. نلك الذي يقول: "ما هو لي فهو لي، وما لك أنت فهو لك، "فهذا رجل ضعيف. أما من يقول: "ما لي هو لك، وما هو لي هو لك، فهو رجل جاهل. من يقول: ما هُو لك، هَو لي، وما هو لي، فهو لي، يكون رجلًا شريرًا. من يقول: "ما هو لي هو لك، وما هو لك فهو لك"، يكون حكيمًا.» بمعنى آخر، فإن الشراكة وحدها هي ما تستحق الاحترام والحماية (٢٩١٧).

# النساء والأرض

في الشتات، حتى يعيشوا في سلام مع جيرانهم، كان على اليهود مراعاة قانون الوسط الذي يعيشون فيه. على سبيل المثال، ونظرًا لأن تعدد الزوجات كان شائعًا في بلاد ما بين النهرين، فقد كان يهود بابل كذلك – على الأقل من حيث المبدأ – بينما كان يهود الغرب قد تبنوا منذ وقت طويل مبدأ الزوجة الواحدة السارى في الإمبراطورية الرومانية. وتمامًا كما وجد حاخامات العالم المسيحي نصوصًا في التوراة لتحريم تعدد الزوجات، فإن حاخامات العالم البابلي قد وجدوا نصوصًا توراتية أخرى، لها نفس القطعية الثبوتية، لتبرير ذلك، منع أي تمييز شرعي بين الزوجات وحتى توجيه النصح بأنه من الأفضل اتخاذ ثلاث زوجات بدلًا من اثنتين لتجنب النافسة. وفي المقابل، وبرغم أن ممارسة جماع المحارم كان شائعًا عند البابليين وعند المصريين، فقد ظل محرمًا بشكل صارم عند كل اليهود، في أي مكان كانوا. وبينما كان الارتباط الحر محرمًا في ظل التشريع الفارسي، فقد سمح به الحاخامات ومعه إقامة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج معترفين بنفس الحقوق لكل الأطفال، شرعيين وطبيعيين. وكما كان الحال في فلسطين وفي روما، شجع الربانيون في الشرق كذلك الزواج المبكر، خاصة في المدن. اعترف بمهنة المأذون كمهنة المربانيون في الشرق كذلك الزواج المبكر، خاصة في المدن. اعترف بمهنة المأذون كمهنة المربانيون في الشرق كذلك الزواج المبكر، خاصة في المدن. اعترف بمهنة المأذون كمهنة المربانيون في المي كان من المكن أن يمارسها أحيانًا أحد الكهنة.

كان عقد الزواج الموثق (المكتوب) يؤمن النساء ضد نزوات أزواجهن، كان حاخامات ما بين النهرين يستنكرون سلوك يهود الإسكندرية الذين يتزوجون دون تحرير وثيقة كهذه، على شاكلة « الناس الذين قد يجيئون من الشارع لاختطاف امرأة بغرض الزواج منها». بمعنى آخر، إن الزواج بامرأة دون تقديم ضمان عقد الزواج لها يعادل أن تعتبرها وكأنها غانية. مثلما يجرى داخل الطوائف اليهودية في العالم المسيحي، فإن الشابات هن من يقدمن المهر أولًا إلى الزوج حتى يتمكن من مواصلة دراسته، ثم يسهم فيه والدى الزوج، ثم يحمله الزوج نفسه، أولًا إلى والدى الزوجة، ثم إلى الزوجة نفسها. يتم الاحتفاظ بهذا المهر احتياطيًا في حالة وفاة الزوج أو وقوع الطلاق. يقوم الزوج بإدارة المهر وكذلك باقى ممتلكات زوجته ويحتفظ بحق الانتفاع به. تتكفل الجماعة بتوفير مهر أكثر الأفراد فقرًا. لا يعمل الكثير من النساء، إلا في معاونة أزواجهن في دكاكينهم الصغيرة أو لإنجاز أعمالهن المنزلية.

حاولت المحاكم اليهودية كذلك تنظيم علاقات اليهود مع البابليين. إذا تعرضت إحدى الطوائف اليهودية لنقص في إحدى السلع الغذائية، يمكن للمحكمة أن تطالب بتجنب بيعها إلى غير اليهود، حتى وإن أدى ذلك حتماً إلى جلب المزيد من المال. وبالعكس، تطالب المحكمة وتوصى ببيع المواد الضارة أخلاقيًا إلى غير اليهود فقط. على سبيل المثال، وفقًا ليهودا بن بيتريا، فإن على طائفة من مزارعي الكروم أن تشجع بيع النبيذ إلى أغيار فقط "لأن بيع النبيذ خارج الطائفة (تصديره) يساهم في الحد من الميول الشهوانية (١٠٠٤) في داخل الطائفة. لكن لا يحق لأحد كذلك أن يتاجر في سلع يمكن أن تحرض غير اليهود على القيام بأعمال غير أخلاقية. لذلك تحرّم المحاكم بيع الأسلحة إلى غير اليهود، وتحرّم بيع أي شيء يتعلق بعبادة الأوثان إلى أي شخص كان أو تماثيل تحمل وجومًا بشرية يمكن أن تستعمل في دعْم عبادات غير توحيدية.

#### توريث

فى تلك الفترة، كانت الديانة اليهودية لا تزال تنتقل من خلال الرجال أو النساء. هناك قصة تلمودية طريفة تقول إن يهودية المرء يحكم عليها، فضلًا عن ذلك، من خلال أولاده، وليس من خلال أبويه: لا يكفى أن يتربى المرء كيهودى حتى يكون يهوديًا، يجب عليه أيضًا أن يربى أولاده كيهود. بمعنى آخر، فإن الأهم بالنسبة لأى رجل، يهوديًا كان أو غير يهودى، ليس ما يتلقاه، ولكن ما يقوم بنقله إلى أبنائه. إن أهم مسئوليات الطائفة تتمثل إذًا فى نقل معرفتها إلى الجيل التالى. من هنا يأتى اشتراط الزواج من داخل الطائفة أو، على الأقل، التوصل إلى تحول طرفه غير اليهودى إلى اليهودية. سيكون علينا الانتظار عدة قرون أخرى حتى لا يصبح توريث اليهودية يجرى إلا عن طريق النساء فقط.

واجب الأم أو الأب الأهم تجاه أطفالهم هو تعليمهم القراءة. كانت المخطوطات نادرة وكانت الذاكرة أفضل وعاء للمعرفة. انتظم التعليم عبر المشاركة في الصلوات العائلية وتمارين تقوية الذاكرة. هناك عشرات من الصفحات المكرسة للترتيب الذي يجب أن يتم من خلاله تدريس النصوص، ولقائمة النصوص التي من المناسب حفظها عن ظهر قلب، ولاختيار النصوص الدنيوية - أرسطو في المقام الأول - التي يمكن قراءتها والسماح للأطفال بقراءتها.

يحدد التلمود أيضًا، شروط توارث وانتقال الإرث المادى. يرث الرجل عن زوجته، لكن المرأة لا ترث عن زوجها، فيما عدا الهبة المكتوبة. يحرم الربانيون على أى أب حرمان أطفاله من الميراث ويفرضون، في كل عقد زواج، تخصيص جزء من الميراث إلى البنات القاصرات: "هكذا يكون ترتيب الميراث: الأولاد الذكور ونسلهم من الذكور (إذا ماتوا قبل آباءهم) يسبقون البنات؛ البنات تتقدم أشقاء المتوفى، ونسل الأشقاء يأتى قبل أشقاء الوالد لكن الوالد الذي يعيش بعد أبنائه الذكور يسبق كل نسله" (الباب الأخير ٨ب).

إذا كان الرجال هم أصحاب الأولوية في الوراثة، فإن تعليم البنات يأتي قبل توريث الفتيان. "عندما يموت رجل تاركًا بنينًا وبناتًا في الوقت نفسه، وإذا كان الميراث كبيرًا، يرث البنون ويخصصون من هذا الإرث ما يكفي للإنفاق على الفتيات حتى يتزوجن، أما إذا كان الميراث قليلاً، فيستخدم هذا المبلغ في إعاشة الفتيات، سوف يسأل الأبناء الناس" (الباب الأخير ٩ أ).

#### العمل من أجل الحياة

في المنفى، لا يمكن العيش على المن كما حدث في الصحراء، ولا على عطاء العشور مثل كهنة الهيكل (المعبد). لا أحد، ولا حتى الحاخامات والقضاة، له الحق في أن يعيش دون أن يعمل. العيش على الإحساس ليس إلا الملجأ الأخير. «من الأفضل عدم الالتزام بيوم السبت على الاعتماد على إحسان الغير (١٠٤)». العمل من كد يديه هو الفرض الأول على كل يهودي، مهما كان الوقت الذي يقضيه في الدراسة، الصلاة، الحكم، التعليم. يورد التلمود أمثلة لا حصر لها لمعلمين، في بابل أو في يهودا، يكسبون أرزاقهم من العمل اليدوى: البطريرك يوهانان بن زكاًى كان إسكافيًا Yohanan ben Zakkai، الرباني يهودا ها البطريرك يوهانان من زكاًى كان إسكافيًا آخر، مؤسس مدرسة مدينة سورا Soura الرباني السحاق Soura كان حدادًا. هناك معلم كبير آخر، مؤسس مدرسة مدينة سورا Soura، راف أبا أريخا Soura كان حدادًا. هناك معلم كبير آخر، مؤسس مدرسة مدينة أحد تلاميذه، لأنه أبا أريخا وقتها في عمل يدوى ربما تسبب التوقف عنه بالإضرار بصاحب المال. حتى قراءة التوراة - فيما عدا وقت الصلاة - تأتي بعد العمل.

ولا يمكن للمرء إعفاء نفسه من طبيعة العمل المرهقة. وفقًا لطريقة خاصة به فى التفكير والاستدلال، يقيم التلمود الدليل على أن العمل من أجل الحياة هو بالضرورة أصعب مرتين من إعطاء الحياة (الإنجاب). ها كم الدليل. من ناحية قد جاء بالتلمود: «سوف تلدين مع الألم» (سفر التكوين الإصحاح ٣، الآية ١٦)، ومن ناحية أخرى: «سوف تحصل على قُوتك بمرارة» (سفر التكوين، الإصحاح ٣، الآية ١٧). لأن كلمة "مرارة" تضم ضعف المقاطع اللفظية التي تضمها كلمة "ألم" فما يجرى "بمرارة" وهو (العمل)، أصعب مرتين مما يجرى "بألم" وهو (الولادة). إحداهما معاناة معنوية، أكثر إرهاقًا ومشقة من الأخرى، معاناة جسدية. ولنفس هذه الأسباب، فاكتساب المرء لأسباب عيشه أكثر إرهاقًا ومشقة من الأحدى...

إن لم يستطع المرء تجنب أن يكون العمل شاقًا ومرهقًا معنويًا، فلا يجب أن يكون مُذلًا ولا مشيئًا. وعلى هذا كانت بعض الأعمال محظورة ومنها الأعمال التي تتكرر حركاتها بلا

نهاية، الأعمال التى تكون نتائجه أغراضها غير أخلاقية، الأعمال التى تؤدى إلى اعتماد اليهودى على مشيئة ورضا غير اليهود. كان تفضيل الأعمال الحرة. الأشغال المنزلية، لا مناص منها، مقبولة، مع بعض التحفظ «مشيئة للرجال وماسة بأخلاقيات النساء ». ولهذا كان من المسموح به وفقًا للعرف السائد في تلك الفترة عند الأغنياء اقتناء عبيد من غير اليهود للقيام بها، لأنهم غير مُلزَمين بنفس الالتزامات الأخلاقية، مثل تقديس يوم السبت.

وبرغم أن، العبودية كانت تلقى قبولًا أقل عما كان فى القرون السابقة: إذا كان ما زال من المسموح لأحد اليهود احتجاز أسرى الحرب والمدينين له، فإن نلك الخضوع قد صار محددًا بسنة واحدة. ارتكازًا على الآية التى تقول إن العبد لابد « أن يشعر بالرضا فى دارك» (سفر التثنية، ١٥، ١٦)، استخلص كهنة بابل من ذلك تحريم الإبقاء على عبد يهودى ولو لحظة واحدة وأنه من الواجب أن يعوض على كل عبد آخر تحول إلى اليهودية؛ إذا استمر هذا الأخير فى رفضه لهذا العرض لمدة عام، لزم ساعتها بيعه من جديد.

فضلًا عن ذلك يوجد فى التامود وصف للأنشطة المحرمة خلال يوم السبت أكثر تحديدًا بكثير، من التوصيف الذى قدمته سابقًا أسفار موسى الخمسة تلك التى لم تكن تحرم سوى حمل أى وأقل شىء والابتعاد بأكثر من ألفى ذراع عن القرية التى يسكنها الشخص. تضيف هذه القائمة تحريم تسعة وثلاثين نشاطًا (المقدمة على أنها مهن وحرف مرتبطة ببناء المعبد (الهيكل)، يقدم تأملها معلومات ثمينة للغاية على مهن تلك الفترة، وحيث يلاحظ أيضًا رسوخ وتنامى الزراعة والأنشطة المرتبطة بها.

من المباح فى كل الأيام، لكن محظور من مساء الجمعة إلى مساء السبت، بذر الحبوب، حرث الأرض، الحصاد، جمع المحصول، تجميع الحزم، ضرب القمح، الدراس، تنقية وفرز الحبوب، الطحن والجرش غربلة الدقيق، العجن، الخبيز، جز الغنم، غسل الصوف، ضربه، صباغته، الغزل، النسج، عمل عقدتين، حبك حيطين، فصلهما عن بعضهما، عمل عقدة دائمة، فكها، خياطة غرزتين، الفتق بغرض إعادة عمل غرزتين، صيد أيل، إناخة حصان، سلخ حيوان، فرز، دباغة جلد حيوان، كشط جلد بغرض عمل ملبس أو لفافة للكتابة، تقطيع جلد، كتابة حرفين من حروف الأبجدية، محو حرفين من حروف الأبجدية، تشييد، هدم

بناء، إطفاء نار، إشعال نار، الدق بمطرقة لإتمام عمل ما، نقل شيء من مكان لآخر. يضاف إلى كل هذا، في نص آخر، محظورات تتعلق بالتجارة وبكثير من المهام المنزلية.

عندما لا يتمكن عامل من تجنب أن يكون أجيرًا في أحد الحوانيت، ورشة حرفى، أو لدى مجهز أو ممون سفن، فإن عليه أن يكرس لعمله كل الوقت المتفق عليه، بل إن لديه الحق في ألا يحيى صاحب العمل ولا ينطق بأقل صلاة شكر وتبريك بعد الأكل إن جار ذلك على ساعات عمله. في المقابل فإن صاحب العمل يدين له بأجر يتيح له أن يعيل أسرته بصورة كريمة ولائقة.

ليس هناك "أجر عادل" بينما يوجد "سعر عادل": يحمى التلمود المستهلكين بأفضل مما يفعل تجاه العمال.

يتولد الأجر عن "السعر العادل" بين الربح – المحدد، في بعض الحالات القصوى، بسدس سعر التكلفة – كلفة المواد الأولية والأجر، ما يتبقى بعد أن يتم سداد الباقى. لأن الربح محدد بحد أقصى، يمكن القول إن القيمة المضافة تمر أساسًا إلى المستهلك وإلى الأجير، وليس إلى صاحب المال.

فضلًا عن دفع الراتب، يجب أيضًا على صاحب العمل احترام كرامة أجيره. عليه أن يعامله كند له وأن على سبيل المثال يدعوه دائمًا إلى مائدته ليشاركه الطعام. يجب عليه أيضًا أن يدفع له راتبه المستحق. إن لم يفعل، فكأنما انتزع منه وقته، ثمار عمله، آماله وأحلامه، انتزع بشكل ما شريحة من حياته وهو يقترف حينها ما يعائل جريمة قتل، لأن الآخر «فقير وحياته مكرسة لهذا العمل» (تفسير تلمودى، لسفر التثنية، إصحاح ٢٤، آية ١٤). الأمر يتعلق بجريمة في غاية الخطورة . «ينتزع القدير حينذاك حياة من ينتزع من الضعيف حقه ، وينتزع ممن انتزعوا قوت الضعيف أملاكهم التي جمعوها ظلمًا (١٤٠٠).» لا يستطيع صاحب عمل، حتى يمتنع عن دفع الراتب، أن يكتفي بأن يقسم بأنه لا يدين له بشيء أو أنه قد دفع له راتبه من قبل؛ عليه أن يقدم الدليل المادى على سداد الراتب أو أنه لا يدين حقيقة بشيء. بينما يكفي العامل الأجير أن يؤكد أن صاحب العمل يدين له براتب حتى يكون الأخير مُلْزَمًا بسداده إليه. لأن صاحب العمل كما يقول سفر القضاة، لديه

العديد من الأجراء، يمكن أن ينسى دينه تجاه أحدهم، بينما الأجير، نفسه، فيعرف ما إن كان قد حصل على راتبه أم لا بالضبط.

#### الفقر غير المحتمل

الفقر، لا يمنع من حفاظ المرء على كرامته. قربان الفقير وعطيته الدينية يساوى قربان الغنى وعطيته، "ثور الغنى له نفس قدسية حفنة دقيق يقدمها فقير"(١٠١٠) الفقر لا يناقش، لا يبرهن عليه، لا يتفاوض بشأنه. لا يجب علينا أن نطلب من شخص ما أن يثبت أنه يشعر بالجوع قبل أن نطعمه، لكن يمكننا أن نطلب منه أن يثبت أنه لا يملك كساءً قبل أن نقدمه له.

الفقر هو عدو الشعب. « يقف الرب أمام الباب مع الرجل الفقير» يقول أحد المقاطع بتصوير رائع في سفر اللاويين (٣٤ ، ٩). يجب مكافحته حبًا في الأهل (سفر اللاويين ١٩، ١٨)، بسبب أولوية الحياة المعترف بها (سفر التثنية الإصحاح ٣٠ ، آية ١٩)، للحفاظ على سلامة الشعب ولتجنب العنف.

غير أن الفقر قاهر لا يمكن التغلب عليه. لم يكن التلمود نصًا خياليًا: مستعينًا بخبرة قرون سابقة، يرى التلمود أن الفقر سوف يقاوم دائمًا وسوف يوجد بلا توقف. «أسوأ من خمسين آفة (١٠٠٠)»، كان الفقر دائمًا نتيجة أو سببًا لتقصير أخلاقي، لانتهاك وصية، لإنكار قول من كلام الرب أو لسوء الحظ الذي يتكالب على شخص ما، لإثبات ذلك، يخلط التلمود، كما في غالب الأحيان، بين الحكاية والأسطورة واللعب بالكلمات. ها هو مثال ساطع على ذلك:

«يومًا ما، غادر الرافى يوهانان بن زكاًى (البطريرك فى وقت الثورة) أورشليم، على ظهر حمار يرافقه بعض أتباعه. فى أحد الحقول رأى البطريرك امرأة تنقب فى روث البهائم باحثة فيه عن حفنة من حبوب الشعير. عندما لمحته، غطت المرأة نفسها بشعرها الطويل، اقتربت المرأة منه وسألته قائلة: "سيدى! اعطنى شيئًا آكله". قال لها: "من أنت

يا ابنتى؟ "أجابته: "أنا ابنة نكديمون بن جوريون" فسألها: "ابنتى ماذا جرى لثروة أبيك؟ "أجابت "كما يقال في أورشليم: ملح النقود يؤدى إلى نقصانها(^‹٠٠)».

أثارت تلك الإجابة الغامضة ألف تعليق وتعليق. إنها يمكن أن تعنى أن أى استخدام للمال يؤدى إلى الإفلاس. لكن بعض الحكماء يشيرون إلى أن كلمة "نقصان" (h'asser) لا تختلف عن كلمة "إحسان" (h'essed) إلا بحرف واحد – اله "b" في محل اله "r" ويقولون إ, هذا يوضح أن الفرق بين "الثروة"، "الإفلاس" ينجم عن مجرد خطأ إملائي، عجز في التعبير بالقول. بمعنى آخر، فإن الفقر يمكن أن يكون نتيجة غلطة أخلاقية، وليس عن إدارة مجازفة للمال. لفت شرّاح آخرون إلى أن الملح هو الوسيط الأساسي لحفظ المواد الغذائية وأنه يكون بذلك رمزًا للتراكم. عندما قالت المرأة: "ملح النقود يؤدى إلى نقصانها"، كانت تقصد أن بخل والدها هو ما قاده إلى الإفلاس المعنوى، ثم إلى المادى. بينما ربما أتاح له سلوك عادل أن يمتلك في نفس الوقت ما يبقيه غنيًا ويمكنه من العطاء بسخاء.

باختصار، تقول المرأة إن أباها قد أفلس لرغبته الشديدة في الاحتفاظ لنفسه بالكثير.. بأكثر مما يجب. اختلاف في حرف هجائي واحد - سلوك أخلاقي آخر - ربما كانت المرأة قد أكدت أنه قد صار غنيًا بسخائه.

# فريضة أن يكون المرء خيرًا

تستطيع المحاكم، وفقًا لتفسير رائع آخر، أن تجبر أعضاء طائفة ما «أن يتبادلوا فيما بينهم إسداء كل الخدمات الموافقة لمصلحة الطائفة (٢٠٠١)». بمعنى آخر، إنه ليس للنقود معنى إلا إنها تتيح للمرء أن يكون نافعًا للآخرين؛ يؤكد الحكماء أيضًا أن الممتلكات المائية، مثل نافورة يجب أن يترك ماؤها ليسيل، المال ليس سوى وسيلة للخلق ولأن يكون المرء نافعًا. الإصرار على اكتنازه هو جنون قاتل، العطاء عمل أخلاقي، وسيلة للاغتناء.

كما فعل بشأن الملكية، مَيز التلمود بين أربعة أشكال للسلوك تجاه الهبة أو العطاء: «من يرد أن يعطى إذا لم يعط الآخرون يرغب فقط في التميز عن الآخرين، ذلك الذي يرغب

أن يعطى الآخرون، وليس هو، يريد التخفى بين الآخرين ؛ ذلك الذى لا يعطى ويمنع الآخرين من العطاء، شرير؛ أما من يعطى حتى وإن أعطى الآخرون أيضًا فهو رجل حكيم (٢٠٨)».

العطاء مجردوا جب دنيوى، أرضى، ليس قربانًا يضمن الخلاص أو الأبدية. إنه يتوجه أولًا إلى اليهود الآخرين، لكنه يتوجه أيضًا إلى كل من لا يعبد الأوثان. كانت المسيحية في تلك الفترة تُعتبر وثنية في عيون اليهود، بسبب عقيدة التثليث (الثالوث المقدس). بعكس ما هو علية في المسيحية، فإن عمل الخير لا يمثل ضمانًا للحياة الآخرة، لكنه واجب إنساني فقط، مسئولية جماعية. هكذا، ستكون أى طائفة ملزمة بالمسئولية عن السرقات والجرائم التي تقترف في جوارها، لأنها لم تكن قادرة على تجنب انتشار الفقر من حولها.

على كل عضو في أي طائفة إذا واجب أن يدفع إلى هذه الطائفة ضريبة ينبغي أن يعاد توزيعها بالكامل على الفقراء. المعيار العادى لهذه الصدقة — La tsedaka — هو، كما في وقت سليمان، عُشر موارد الشخص من أي طبيعة، على سبيل المثال، فإن أي مزارع أو مالك أرض زراعية عليه أن يدفع عُشر ناتج حقوله، قطيع ماشيته أو كرومه، بعد اقتطاع العُشر الذي يدفع لكهنة المعبد (الذي آل إلى لا شيء تقريبًا، في فلسطين، والمنفى، منذ تدمير المعبد (الهيكل). يجب على المزارع أيضًا أن يسمح للفقراء أن يأتوا بعد الحصاد لالتقاط الحزم والسنابل الساقطة وكذلك حبات العنب المتساقطة أو غير الناضجة. فضلًا عن ذلك، فإن ركنًا من حقله مخصص لغيره: إنه لأي غريب، يهودي أو غير يهودي. ثم إن الفلاح اليهودي لا يمكن أن يكون راضيًا عن محصوله إلا إذا كان محصول الركن المخصص للغرباء وافرًا معتبرًا. بل يجب أن يدفع الغني حتى ضعف المحدقة — أي خُمس موارده — لكن ليس أكثر من ذلك، حتى لا يعرض ثروته للتهديد. ولا يجب عليه كذلك أن يخفي ثروته بغرض تقليل عطائه فقط. يقول التلمود: إن الغني يجب أن يتناول أطايب الطعام وأن يعيش في رغد حتى لا يقع في إغراء محاولة نصح الفقراء بتقليد زهده وبساطة مأكله! والغني الذي يتوقع أن يتناقص ماله يجب أن ينتزع منه ما يكفي للقيام بواجب الصدقة لاحقًا مثلما تظهر ذلك تلك للكاية التلمودية الساحرة (١١٨٠).

« رأى الحكيم يوهانان بن زكاًى (هو ذاته مرة أخرى !) فى منامه أن أولاد أخيه كانوا على وشك أن يفقدوا ٧٠٠ دينار. دون أن يخبرهم، أقنعهم أن يعطوه كل ما يملكون للتصدق به، وألا يستبقوا سوى ١٧ دينارًا. قبل الشباب بذلك. عشية يوم كيبور (الغفران)

استولت حكومة الأغيار (\*) على كل أموال اليهود. قال الكاهن يوهانان لأولاد أخيه: «ليس هذا بالأمر الخطير، فلم يكن معكم سوى ١٧ دينارًا، وهذا هو كل ما أخذ منكم ". فسأله أولاد أخيه: "كيف عرفت بذلك» فأجاب: "من خلال حلم " سألوه: "لماذا لم تقل لنا شيئًا؟" رد الرجل: "لأنى كنت آمل أن تدفعوا الصدقة بصورة متجردة (^\* ')».

بصورة جميلة أيضًا يقول التلمود، في هذا الشأن يجب "جز الشياه قبل أن تعبر المخاضة "(١٠٠٠)

يجب أن تجرى الصدقة دائمًا في الخفاء والستر. إن قدمها الواهب بطريقة ظاهرة متباهية، فلأنه ينتظر من ورائها مقابلًا؛ فتصير حينذاك فعلًا تجاريًا، عملًا غير مشروع، يؤدى إلى كوارث: من يقوم بها على هذه الصورة يستلفت أنظار وانتباه الحكام والحاسدين، ومن يتلقاها بهذه الطريقة يكون ضحية لـ "إهانات نرجسية".

يوضح التلمود وجه الاستخدام الذي يجب أن توجه إليه النقود التي يتم تحصيلها. بعكس الكنيسة، التي شرعت في تثبيت أقدامها وآنذاك، لا يُحتفظ بشيء منها للاعتناء بأبهة وفخامة دور العبادة. الأولوية لدفع فدية العبيد، أسرى الحرب، التجار الذين تعرضوا لنهب القراصنة. لكي لا يحرض ضمان الافتداء هذا على أخذ اليهود كرهائن، فقد أعلن جهارًا نهارًا أن الطوائف لن تدفع أكثر ما يدفع عادة لافتداء عبد أو رهينة غير يهودية. وحتى لا يسعى اليهود المبذرون إلى الاستدانة بلا حدود، فإنه من المعلوم أن الطائفة لن تدفع إلا ضعف فدية العبد لسداد ديون أحد أعضائها، إلا إذا كان هناك بعد نلك خطرًا على حياته. من جانب آخر تؤمن الصدقة تمويل إعاشة الأيتام ومهور الفتيات الشابات الفقيرات، استقبال المسافرين العابرين واستضافتهم، رواتب المعلمين، كساء «العراة، وقود الطهو لمن لا يملك، امرأة أو زوج لعزباء أو عازب، بل وحتى خادم لغني صار فقيرًا الأن التلمود ينصح بمساعدة غنى قديم بأكثر مما يدعو إلى مساعدة رجل فقير على الدوام، أخيرًا، فإن الصدقة ينبغي أن تكون في عون من لا يحتاج إلا إلى معونة مؤقتة،

<sup>(\*)</sup> كل (غير اليهود). يعتبرون أجانب أو أغرابًا عنهم أي أغيار. (المترجم - عاصم)

لتجنبهم الاضطرار إلى بيع ممتلكاتهم في الوقت غير المناسب. هنا تأخذ الصدقة صورتها الأكثر اكتمالاً: إقراض المال بدون فائدة.

#### إقراض المال

إن أفضل طريقة لتحقيق العدالة تتمثل في الواقع في إقراض المال أو الموارد المادية إلى من لا يملك أي موارد أو من يمر بصعوبات عابرة. القرض يجب أن يكون حينذاك بلا فائدة: « من الجائز أن يتم السداد على دفعات ، لكن ذلك لا يجوز إذا كان مجموع الأقساط أكبر من المبلغ المدفوع نقدا» (الباب الأوسط ٧٠ ب). بل إن الكاهن جامليل قد أوصى بإقراض الأفقر بخسارة.

بصورة أعم، يظل من المحرم، مثلما كان الحال دائمًا، إقراض فرد في الطائقة بفائدة. كان هذا التحريم قطعيًا وتكرر كثيرًا في النصوص المقدسة: « لا تقبل من أخيك لا "عضة " Néchékh" ولا "زيادة في القيمة "ribbit" لكن اتق ربك وليعش أخوك معك». ( التثنية، ٢٣،٢٠، مفسرة في التلمود – الباب الأوسط ٢١ – أ ) العضة تشير إلى الفائدة التي يدفعها المقترض؛ زيادة القيمة هي الفائدة التي يتلقاها المقرض. يرى بعض العلماء ، أن تحريم الفائدة هذا لا تبرره مجرد المجازفة بأن يصير الغني فقيرًا، بل يبرره أيضًا حقيقة أن الرجل لا يملك الوقت. غير أن الفائدة تنقل الوقت من المقترض (الذي يكون الوقت بين دفعتين بالنسبة له قصيرًا للغاية) إلى المقرض (الذي يكون هذا الوقت بالنسبة له طويلًا للغاية). الفائدة ليست إذًا، كما تقول العقائد اليونانية والمسيحية، هي بيع لوقت المقرض الماء المقترض، لكنها على العكس، هي سرقة لوقت المقترض بواسطة المقرض الذي يتلقى فائدة زيادة على ذلك.

يمكن و مع هذا ، فى حالات بعينها، إقراض أحد أفراد الطائفة بفائدة، على سبيل المثال، إذا لم يعد الشخص يمتلك أى مصدر للدخل هنا يكون المقترض هو من يتصدق من خلال دفعه للفوائد. غير أن المقرض لا يجب أن يضع نفسه طوعًا فى موقف الاعتماد على عوائد القروض ليكسب رزقه، ويدين التلمود مقرض المال المحترف (الماكوت ٢٤ أ؛ نيداريم ٤٩ ب).

يرى بعض علماء الدين أنه، إذا لم تكن هذه المنوعات تتعلق إلا بالقروض بين اليهود وبعضهم، فذلك لأنهم خاضعون لضرورات وشروط أسمى؛ ويرى آخرون أن ذلك بسبب أن غير اليهود يعيشون فى وضع أكثر استقرارًا وأمانًا، ويتعرضون بصورة أقل لخطر أن يصبحوا فقراء. فى حين لم تكن الفوائد بين اليهود ممنوعة إلا بدوافع التضامن والتآخى والبر فيما بينهم، فقد كانت النقود، خارج المجتمع اليهودى ، حية وينبغى تشغيلها؛ النقود خصبة، مثلما كانت قطعان يعقوب، وكانت الثروة طيبة طاهرة. إنها مال لا تختلف عن غيرها، إنها حية مثل صور المال الأخرى. يرى بعض القضاة، أن العلماء وحدهم، ووحدهم فقط، يمكنهم الإقراض بفائدة، إلى غير اليهود، لأنهم يعرفون أفضل من غيرهم كيفية التعامل معهم. وأخيرًا، بالنسبة لآخرين، فإن إقراض غير اليهود بفائدة كان بالنسبة لكل اليهود فرضًا ملزمًا، واجبًا أخلاقيًا.

فى نهاية الأمر، بعد العديد من المناقشات وكثير من المعارضات، سمح التلمود فى كل الأحوال بإقراض غير اليهود بالفوائد كما سمح به بين اليهود وبعضهم شريطة اعتبار المقرض شريكًا للمقترض.

# مجتمع إيثارى بالضرورة:

# "إصلاح العالم"

إجمالًا، تبلُور في التلمود، أساس الأسلوب اليهودي في الاقتصاد: لا شيء ينفع لليهود إلا إذا كان نافعًا لغيرهم أيضًا. إنهم لا يستطيعون إذًا العيش هانئين سعداء في بيئة ليست كذلك. ولهذا يتعين عليهم "تقويم العالم" (tikoum olam)، لأن العالم، تقول المشناه، قد نتج عن «تكسر الآنية (٢٩)(\*)» دور الشعب اليهودي هو المساعدة على إصلاحه، بأن يكون متضامنًا مع كل البشر الآخرين.

<sup>(\*)</sup> المعنى التوراتي.. هو انفصال الطبيعة المادية عن النور (الإله).. المرحلة الثانية من مراحل خلق الكون الثلاث بحسب العقيدة اليهودية. (المترجم - عاصم عبد ربه)

إننا نجد أثرًا لضرورة إيثار الغير هذه فى العديد جدًا من الشروح والتفسيرات (٢٠). هكذا يتساءل التلمود كيف يجب على اليهود أن يحبوا الله. الإجابة: أن يحاولوا بشكل ما، بمثالية تصرفاتهم، بسلوكهم المُؤثر للغير، أن يحب الآخرون هذا الرب الذى يحث عباده على مثل هذا السلوك.

لقد رأينا هذا، فمن يزرع حقلًا عليه أن يترك جزءًا من ثماره للأغراب. من هنا تأتى أيضًا حتمية التمسك بالشرف والأمانة، تحريم اللجوء إلى الغش وارتكاب أفعال مُضرة بالآخرين - يهودًا كانوا أم غير يهود - استغلالاً أو الاستيلاء على حقوق أى من كان. ومن هنا أيضًا تنبع حتمية حسن استضافة الغرباء، عدم نسيان أننا قد كنا - أو من المكن أن نكون - غرباء. ومن هنا أخيرًا يتأتى واجب أن نضيف إلى ثروات العالم، لا أن نختلسها من ثروات الآخرين. وبناءً على ذلك، فإن الاقتصاد لا يقوم على أخذ ثروات أهل الجوار، ولكن خلق ثروات جديدة، حتى لا يحرم أحد من ممتلكاته. من هنا كانت أهمية الأموال الخصبة التى تخلق ثروات جديدة: الأرض، المال، العقل.

هنا تكون وظيفة الاختيار (الخروج ١٩ والتثنية ٢٦)، التى تفرض على الشعب اليهودى واجبات، مقبولة بملء الإرادة، وأولها واجب إسعاد الآخرين، والشعور بالسعادة في سعادة الآخرين. يقول الكاهن الأكبر هانا نايل Rabbenu Hananael :«لا يكون اليهود أبدًا أفضل حالًا، إلا إذا كان الآخرون في وضع أفضل».

وبالتالى، فإن من صالح العالم أن يُتْرك لليهود ما يكفى من الحرية حتى يتمكنوا من القيام بهذا الدور. ولهذا، بحسب تفسير تلمودى (سوكا ٥٥٠٠ – ٥٥٠ soukka)، فإن العالم يكون فى أفضل حالاته عندما يكون اليهود أحرارًا وبالتالى قادرين على التوسط لصالحه. عليهم أن يعاملوا التوحيدين كأنداد لهم وأن يغفروا للمشركين حتى يتخلوا عن عبادة الأوثان. (٢٠٠٠) نكبة الشعب اليهودي وتعاسته إذًا هى نكبة وتعاسة للبشر أجمعين.

فى أثناء كتابة هذه النصوص، من القرن الثالث إلى القرن الخامس، تحت الإشراف rav المتتابع لكبار الكهنة، راف يهودا rav Juda، راف هونا rav Huna، راف ناهمن rav Papa، راف بابا rav Papa، راف أشى rav Ashi، عاش اليهود وسكان بلاد ما بين

النهرين في توافق، قام طرف بالمجازفات التجارية التي لم يرد الطرف الآخر القيام بها. كان مجموع التعليقات والتفاسير التي تم تحريرها نحو عام ٢٠٠ تحت إدارة الرباني آشي Ashi أكبر حجمًا بأربعة أمثال ما كتب في أورشليم. لكن، في منتصف القرن الخامس، بينما كانت الإمبراطورية الغربية تتهاوى تحت الضربات المتتابعة للعديد من الغزاة البرابرة، رأينا الحركات المتطرفة تظهر في بلاد ما بين النهرين وفي الأوساط المزدكية (الفارسية القديمة). تمرد حاكم المنفي في ذلك الوقت، مار صامويل Mar Samuel، لكنه اغتيل. كون الحاكم الجديد، مار زوترا الثاني Mar Zutraii، جيشًا وأعلن استقلال الدولة اليهودية، التي ضمت المدن الرئيسية ذات الأغلبية اليهودية من مملكة بابل، إلى أن مات في عام ٢٠٥ ميلابية، بعد أن صمد لمدة سبع سنوات.

عطلت هذه الأحداث أعمال تحرير تلمود بابل - الجومارا Gumara - لأكثر من قرن بعد الانتهاء من كتابة تلمود إسرائيل - جومارا إسرائيل.

كان الوضع آنذاك مقلقًا جدًا للشعب اليهودى: أساءت القسطنطينية استقباله، مضطهدًا في بلاد ما بين النهرين وفي روما، مطرودًا من أورشليم، لم يعد لديه الكثير من الأماكن ليذهب إليها. مضطرين، تشبه اليهود بأهل هذه البلاد واندمجوا فيها. لم يعودوا أكثر من خمسة ملايين بعد أن كانوا ثمانية منذ خمسة قرون خلت (٢٠٠). غادر كثير منهم الإمبراطورية الساسانية ليستقروا في اليمن، الجزيرة العربية، في الهند، في البلقان. اعتنق واحد من ملوك جنوب جزيرة العرب، دهو نوار Dhu Nuwar اليهودية في بداية القرن السادس الميلادي، ما أدى إلى وجود طائفة الفلاشا Falasha في الحبشة. على ساحل مالابار Malabar (أو كيرا لا اليوم)، أنشأ مهاجرون قادمون من قطسيفون طائفة يهودية ستقوم، حتى القرن السادس عشر، بدور مهم في تجارة الفلفل.

بين بيزنطة وروما، تجلُّت فرصة جديدة لإسرائيل في فلسطين.

# هـ بين روما وبيزنطة فرصة إسرائيل الجديدة البابا ضد بيزنطة

عندما صار جوستنيان Justinien إمبراطورًا في عام ٢٧٥ بموت عمه جوستان الأول ا Justin ، قام بقمع حركات التمرد (ومنها واحدة في عاصمته ذاتها عام ٥٣٢)، ثم جمع إدارة الإمبراطورية وإدارة الكنيسة. ترك إدارة أمور الإمبراطورية الغربية لمثله، حبر الكنيسة الشرقية، الذي يقيم في رافينا Ravenne والذي كان له أن يتصدر البابا (يسبقه قدرًا). وقع بنفسه على معاهدات واتفاقيات لاهوتية، قام بالتحكيم بين مختلف التيارات المسيحية، مفضلا «النيقيين» - الذين يرون أن يسوع متحد في الجوهر مع الله ومتواجد معه - عن «التوحيديين» - الذين يرون أن يسوع هو المعابل للرب - المسيطرين آنذاك في الشرق. في عام ٥٣١، قام بتجميع كل الشرائع الموجودة في تقنين واحد، موفقًا بين أرثونوكسية (أصولية) الكنيسة واقعية الإمبراطورية (٢١١). بشأن قضية القروض، على سبيل المثال، استعاد التقليد الروماني الذي يسمح في بعض الحالات بفائدة ما، كما هو الحال في التجارة البحرية، المحددة بـ ٣٣٪ في العام كحد أقصى، لقاء المخاطر التي يتعرض لها هذا النشاط. ولأنه كان لا يزال يرى في اليهودية منافسًا في العالمية، فقد اشترط جوستنيان على كل طائفة تكريم وإعلان بيعة الولاء والطاعة لكل إمبراطور جديد وكل بابا جديد. منع هؤلاء « الذين يعتقدون في الخرافات اليهودية، المهرطقين، المانويين والسامرائيين (<sup>٢١</sup>)» ، من الشهادة ضد أي مسيحي، توسيع المعابد الموجودة، بناء معابد جديدة، أو ممارسة أي مسئوليات محلية. حول المحاكم الدينية إلى مجرد هيئات تحكيم وفرض إقامة مراسم الزواج تبعًا لقواعد القانون الكنسى. سمح لليهود باقتناء وبيع العبيد الوثنيين بشرط تحرير من يعتنق المسيحية.

فى عام ٥٣٢، أبرم أحد قواده، بليزير Bélisaire، سلامًا مع العاهل الساسانى خوسرو الأول أنوشروان Khosro IAnushir van، يسمح للتجار البيزنطيين باستخدام الطرق فى آسيا والمتاجرة مع يهود قطسيفون وسائر أقاليم الإمبراطورية الفارسية. بعد

ذلك بثلاث سنوات، استعاد بليزير، على رأس جيش قوامه اثنا عشر ألفًا من الجنود، مدينة رافينا من القوط الشرقيين وسيطر كذلك على جنوب إيطاليا وجنوب إسبانيا وجعل من طليطلة Toléde حاضرة حقيقية. وحيث إن يهود روما، نابولى، ميلانو، جنوة وباليرمو كانوا قد انحازوا إلى جانب الفاندال والقوط الشرقيين ضد البيزنطيين – دافعوا مثلًا عن نابولى ضد الجيش البيزنطى – فقد أقصاهم بليزير عن الخدمة العسكرية وكل الإدارات العامة. في عام ٥٣٥، اعترضت المجمعات المسكونية في كليرمون Clermon وماكون Macon على وجود اليهود في الوظائف العامة والقضائية في الإمبراطورية. في أعوام ٥٣٨، ١٥١، حاولت مجمعات أورليان Orleans من جديد حظر أي علاقة بين اليهود والمسيحيين. لكن دونما جدوى دائمًا. فقد تمسكت الطوائف اليهودية بهويتها العميقة.

في عام ٢٥٥، استعاد القوط السيطرة على روما، لكنهم تعرضوا للهزيمة مرة أخرى على يد البيزنطيين في عام ٥٥٥. في عام ٥٦٥، وبموت الإمبراطور جوستنيان، الذي لم يغادر القسطنطينية أبدًا، عاد البحر المتوسط إلى سيطرة الإمبراطورية الشرقية. لكن القوة العظمى، كانت مرة أخرى، على وشك السقوط: بعد ذلك بثلاث سنوات، هاجم برابرة آخرون، اللومبارديون، إيطاليا بينما هاجم الفرس القسطنطينية. تحت ولاية جوستان الثانى، ثم في عهد تيبيريوس Tibére وموريسوس Maurice، ابن جوستان الثانى بالتبني، استنزفت الإمبراطورية في هذه النزاعات الكثيرة التي لا تنتهي.

في عام ٥٩٠، طالب البابا جريجور الأول التقدم والصدارة على حبر الكنيسة الشرقية في رافينا، ممثل الإمبراطور البيزنطى في إيطاليا<sup>(7)</sup>. كان مشغولًا للغاية بتوطيد أركان سلطته وبالصراع ضد ظهور الأريانية من جديد، رفع البابا القيود التي تمس اليهود<sup>(٨٠٨)</sup>. في عام ٥٩١، منع أسقف تيراسينا Terracina من نقل أحد المعابد اليهودية بذريعة أن الصلوات اليهودية كانت تزعج المؤمنين في كنيسة مجاورة، وأمر بتعويض الطائفة اليهودية في باليرمو لأن المعبد وأماكن استضافة الفقراء كانت قد صودرت. وتمادي في ذلك حتى إلى توجيه اللوم إلى أحد اليهود المتحولين إلى المسيحية لأنه وضع صليبًا وصورة للعذراء داخل أحد المعابد (٢٣٦). شجع اليهود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية الضرورية للمسيحية، لكنها محظورة على المسيحيين. على سبيل المثال، تشغيل العبيد

«كونه ضروريًا لتسيير العمل فى الإقطاعيات المسيحية الكبرى» ومن ضمنها إقطاعيات الكنيسة، ولم تكن الديانة المسيحية تسمح بتجارة العبيد، اجتهد البابا فى حث اليهود على القيام بذلك. لكن بما أن الكنيسة كانت تمنع اليهود من جهة أخرى من اقتناء العبيد، سمح لهم جريجور بحيازة عبد مسيحى لمدة أربعين يومًا أو عبد وثنى متحول إلى المسيحية لمدة ثلاثة أشهر، الوقت اللازم لبيعهم. بل، إنه سمح لتاجر يهودى يدعى بازيل Basil بأن ينقل صوريًا ملكية عبيد مسيحيين إلى أولاده، الذين تحولوا إلى المسيحية وقت إتمام الصفقة! وسمح أخيرًا لليهود أصحاب الأراضى الزراعية باستخدام مهاجرين مسيحيين. ولم يمنعه هذا من تهنئة الملك ريكارد Reccard على تشريعه المعادى لليهود، وأن يدين الملوك الفرنسيين لأنهم سمحوا ليهود الغال (فرنسا) بامتلاك عبيد مسيحيين بصورة دائمة (17).

فى القسطنطينية، نحن أمام انقلاب زاد من ضعف الإمبراطورية . أدى تمرد جيش الدانوب إلى مقتل موريس، آخر الأباطرة من سلالة چوستنيان؛ فى عام ٦١٠، أسس هرقل Heraclius فى بيزنطة أسرة حاكمة جديدة.

كانت الفوضى والاضطراب يعمان الوضع العسكرى. إن كان هرقل قد احتوى الفرس وردعهم، فإن السلافيين (\*) Slaves (الصقالبة) قد اجتازوا نهر الدانوب، فى عام ٢٢٩، طُرِدَ القوط الغربيون البيزنطيون من إسبانيا من قبل قوط غربيين آخرين. كانوا جميعًا من المسيحيين وكانوا يخضعون للبابا. بدءًا من ذلك الوقت، لم تعد الكنيسة فى حاجة إلى التسامح مع اليهود: فى عام ٦٣٣، أعلن مجمع مسكونى عُقد فى طليطلة بن حضور الحكام الجدد أن اليهودية ليست إلا «نجسًا» (٥٣٠). أعاد فرض التحول إلى المسيحية قسرًا على كل اليهود، خصوصًا على من يعمل منهم فى وظيفة عامة، ومنع كل صابئ جديد من التعامل مع أتباع ديانته القديمة. مع ذلك فلم تطبق أى من هذه الإجراءات بصورة حقيقية.

 <sup>(\*)</sup> Slaves . ألسلافيون - أو الصقالبة كما يقول المؤرخون العرب - هم الشعوب القاطنة جبال الأورال الشرقية والغربية
 وهم نوعان صقالبة الشمال (الروس والبولنديون) ومعقالبة الجنوب البوغوسلاف (الصدب - الكرواتيون، السلوفاك
 والبلغاريون). (المترجم - عاصم)

# محاولة أخيرة في يهوذا

في عام ١٦٠، نفس العام الذي استولى فيه هرقل الأول والقوط الغربيون على السلطة في بيزنطة، حاول الإمبراطور الساساني، خوسرو الثاني استعادة فلسطين – التي لم يعد اليهود يمثلون سوى عُشر سكانها – من الإمبراطور المسيحي. انضم اليهود إلى صفوف القائد الساساني روميزانس Romizanés، وحاولوا التخلص من المحتل البيزنطي. قامت جماعة باغتيال بطريرك أنطاكيا المسيحي، وثارت جماعات أخرى في مدينة صور Tyr. يبدو (تبعًا للمصادر الوحيدة الموجودة عن هذه الفترة، وهي مسيحية كلها) أن يهود طبرية بزعامة المدعو بنيامين Benjamin قد ساعدوا الساسانيين على استعادة مدينة قيصرية أورشليم. جلب روميزانس بقايا الصليب المقدس إلى مدينة قطسيفون وعهد بمقتضي أورشليم. جلب روميزانس بقايا الصليب المقدس إلى مدينة قطسيفون وعهد بمقتضي الوعد المبرم، بإدارة المدينة المقدسة إلى بنيامين. رأى البعض في هذا إشارات على قرب مقدم المسيح. في Apocalypse في سفر الرؤيا لإيلياء – جاء بالفعل، أنه قبل هذا المجيء فإن «ملك الفرس الأخير سيكون عليه أن «يذهب إلى روما» خلال ثلاث سنوات متتالية»، هإن شائة أبطال قادمين من البحر لملاقاته». أعلن بنيامين ملكا لليهود، وتدفق على أورشليم كل الحالمين بإعادة بناء الدولة المسيحية، من إسبانيا إلى الإسكندرية.

لكن هذا الحلم كان قصير الأجل. فبعد ثلاث سنوات، انتزع الفرس من بنيامين إدارة أورشليم وقاموا بطرد "مثيرى الشغب" إلى خارج أسوار المدينة بأكثر من ثلاثة أميال. ضاعت الفرصة الأخيرة في إقامة مملكة في يهودا. محبطًا من أن المسيح لم يأت لنجدته، تحول بنيامين إلى المسيحية، مثل كثير من الآخرين، الذين أصابهم اليأس بعد أن رأوا تبدد كل أمل في إعادة إقامة إسرائيل. هكذا عرفنا ، مثلًا ، بأمر تحول ٣٧٥ يهوديا في طماى tumaï، بمصر، إلى المسيحية (١٢٥).

فى عام ٦٢٦، حاصر خوسرر الثانى القسطنطينية. غير أن إمبراطورية هرقل البيزنطية كانت قد استردت قواها. فى معركة نهاوند Nehavend، دحرت قواته الفرس، الذين كانوا قد أهملوا تدعيم أسطرلهم البحرى. قتل خوسرو الثانى فى العركة وحل محله

ابنه يزدجرد Yazdgard . ما تزال قطسيفون تحت احتلال البيزنطيين، الذين استعادوا كل الكنوز التى نهبها الفرس، منها الصليب المقدس، الذى نقلوه عام ٦٣٠، إلى أورشليم، التى غادروها منذ خمسة عشر عامًا.

كان اليهود، الذين ساعدوا الفرس على تحقيق الانتصار قبل أن يطردوا، يتوقعون تعرضهم لأسوأ عمليات الانتقام من جانب البيزنطيين. لكن هرقل أعلن العفو العام. كان ذلك الوقت هو أوج مجده وكذلك ساعة القطيعة بين الشرق والغرب: استبدل هرقل اللاتينية باليونانية كلغة رسمية للجيش والبلاط، اتخذ لقب بازيلوس Basileus بدلًا من قيصر أغسطس "Cesar Auguste" بقدره ومكانته، الذي كان يتخذه الإمبراطور الروماني منذ عهد أغسطس. وضع كل إقليم تحت قيادة واحد من قواده وكون جيشًا من المرتزقة. وبدا أن الإمبراطورية الشرقية قد استقرت وإلى الأبد.

لكن، مرة أخرى من جديد، سوف تعانى إمبراطورية منتصرة من انتصارها. مرهقة بسبب الحروب مع الفرس، مقوضة بسبب الحروب الذهبية التي لا تتوقف بين الأريوسيين Ariens (الذين يعتقدون أن الله موجود قبل اليسوع، والتوحيديين Monoteliste (الذين يرون أن إرادة الله قد تجسدت في يسوع)، أصحاب عقيدة الطبيعة الواحدة Monophysites (يعتقدون أن المسيح هو الله)، والتي رفضها أسقف روما، وهنت سلطة هرقل وتقطعت أنفاسها.

حتى وإن كان هرقل قد أعاد شرط اعتناق كل يهود الإمبراطورية للديانة المسيحية، فإنه لم يعد قادرًا على فرضه. ليس أكثر من ملك القوط الغربيين في إسبانيا، سيسبوث Sisebuth، الذي مازال يفرض على اليهود الاختيار بين التعميد والمنفى. لم يستطع أحد أن يفرض عليهم أي شيء. صمدت الطوائف اليهودية على الرغم من كل الاعتداءات وكل المحظورات التي عانت منها.

فى غضون ذلك الوقت، أضعف الصراع بين الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الساسانية اقتصاد الشرق الأوسط بكامله. لم تعد قنوات الرى تلقى أى صيانة، وببطء عادت المنطقة إلى التصحر(٢٠). على الرغم من الانتصار، فقد أوهنت الحربُ بيزنطة. درس

اقتصاد خاص: أحيانًا يكون الغالب المسيطر أضعف من المغلوب وأكثر عرضة للهجوم. درس في الإستراتيجية: الإمبراطورية الهرمية ، تكون أقل حظًا في مقاومة الصدمات، من تلك المصممة على شكل الشبكات. درس في السياسة: عندما تتنازع قوتان عظميان منزلة الريادة والتفوق، فإن قوة ثالثة يمكن أن تبرز وتفوز بها.

ها هو زمن الإسلام قد جاء في الواقع، وسوف يجد اليهود مساحة جديدة من الحرية النسبية.

## ٦- سعداء مثلما كانوا في الإسلام

ها هى فكرة جديدة من الرب قد جاءت لتقلب الأوضاع الجيوسياسية . خلال قرن واحد امتد سلطان الإسلام من مدينة كوردو Cordoue إلى مدينة كابول Kaboul. وجد اليهود فيه بيئة توحيدية جديدة، لكنه كان فى هذه المرة حفيًا بهم تقريبًا. سوف يعيشون فيه بشكل لائق، مهانين ولكن مقبولين، مع استمرار بقائهم سادة التجارة الدولية. مرافقين للفاتحين العرب نحو أوروبا، حاملين إليها بضائع الشرق ومعارفه، سوف يخلق اليهود أجواء يقظة الغرب. ها كم كيف حدث ذلك.

## التجار اليهود

#### ومولد الإسلام

قبل ميلاد محمد، كان اليهود بالفعل قد انتشروا بأعداد كبيرة في مختلف ممالك جزيرة العرب، هاربين من قمع واضطهاد الفرس والرومان. كانت الجزيرة العربية آنذاك معبرًا يتلاقى فيه أصحاب الديانات التوحيدية والوثنيون. بل لقد كان هناك مملكة عربية في الحجاز، شمال اليمن، اعتنقت اليهودية، وسوف تختفي هذه المملكة نحو عام ٥٣٠، تحت ضغط ملك مسيحي من الحبشة (٢٠٠٠).

في هذه المنطقة بالتحديد سوف تبدأ تجربة محمد، المولود في عام ٥٧٠ أو ٧١٥ في مكة، واحة للقوافل تضم ثلاثة آلاف من السكان، باسم محمد بن عبد الله. يتيم في العاشرة من عمره، أمي، تلقى محمد في الصحراء خاتم النبوة، احتضنه أحد أعمامه، أبو طالب، التاجر، شيخ إحدى القبائل، القرشيين. كانت قريش تتولى حراسة ورعاية، الحجر الأسود، حجر نيزكي، كان يتوسط، في ذلك الوقت، ثلاثمائة صنم، وكان الملاك جبريل قد قدمه لإبراهيم وابنه اسماعيل ما يعد شاهدًا على وجود التوحيدية الإبراهيمية في المنطقة. تزوج محمد من أرملة ثرية، كان ابنها البكر وقتها في الخامسة عشر من عمره، عمق محمد من معارفه بالديانة التوحيدية، ربما بسبب احتكاكه بالطائفة اليهودية الصغيرة في هذه المدينة. نحو عام ٢٠٧، كان يغاس المدينة ليعتكف في خلوات طويلة في الصحراء وفي عام ٦١٠ تلقى محمد الوحى برسالته عن طريق الملاك جبريل، خلال شهر رمضان، داخل غار في جبل حراء. دعا محمد إلى الزهد، تطهير الأخلاق والأرواح، والتسليم (الإسلام) لإله إبراهيم، الله. طلب من أتباعه الأول - قلة قليلة ومستضعفة - قراءة القرآن، تلاوته غيبًا، والصلاة متوجهين نحو بيت المقدس (") وترك عبادة الأصنام. اجتذب المزيد من الأتباع تدريجيًا، المسلمين ("الذين يسلمون أرواحهم إلى الله"). بعد عامين من وفاة زوجته الأولى سيصل عدد زوجاته فيما بعد إلى تسعة في ذات الوقت وفي ذات ليلة من عام ١٣١، أثناء منامه، قادته رحلة (الإسراء) إلى بيت المقدس البعيد، في أورشليم (القدس). حيث سوف يصعد منه إلى السماء (المعراج) ليقابل الأنبياء، يسوع والرسل، قبل أن يعود. بدأ حينها في إملاء القرآن، المنزل في عربية فصحى، على بعض النسّاخ الذين يكتبونه على قطع من الجلد، شقف من الفخار، سعف النخل. كان ذلك وحيًا (التنزيل: تشير نفس الكلمة إلى "الدفقة") كلام "غير مخلوق"، فعل الله، ذاته. ادعى بعض النساخ نهائيًا فيما بعد أنهم لم ينقلوا بالضبط ما أملاه عليهم النبي وأنهم حتى قد أوعزوا إليه ببعض المقاطم (\*\*\*). عندما انتهى من إملائه، كان حواره مع جبريل قد استمر خلال اثنى عشر عامًا.

<sup>(\*)</sup> أورشليم بحسب النص الفرنسي. (المترجم- عاصم عبد ربه)

<sup>(\*\*)</sup> لم يورد الكاتب أسماء هؤلاء المدعين و لا أشار إلى المصدر الذي استقى منه وجهه النظر هذه .. (المترجم - عاصم عبد ربه)

في سبتمبر عام ٦٢٢، كان ٣٧٥ رجلًا من سكان المركز التجاري الأساسي في الجزيرة العربية، واحة "ياطيب" أو المدينة ("مدينة الرسول") التي تبعد ثلاثمائة كيلومترًا من مكة، قد طلبوا من محمد أن يأتي ليحكم في نزاع نشب بين عشيرتين عربيتين، الأوس والخزرج. كانت المدينة في ذلك الوقت أيضًا أهم مراكز الحياة اليهودية في جزيرة العرب (٢٠٨٠). حرفيون، باعة، تجار، صُياغ، صانعو دروع وأسلحة، مصرفيون (كان القرآن هو أول نص غير يهودي يلمح غمزًا إلى نشاط يهودي يتعلق بالربا – الإقراض بفائدة)، تدخلوا جميعًا في النزاع: بنو النضر وبنو قريظة إلى جانب الأوس، بنو قينقاع إلى جانب الخزرج. كان التحكيم صعبًا، حكم محمد لصالح الخزرج وحلفائهم اليهود (٢٠٠٠).

صار محمد قائدًا عسكريًا، نبيًا مسلحًا وحاكمًا للمدينة. في خطاب ألقاه في المدينة اقترح محمد تنظيم القبائل المؤحدَّة، مسلمة وغير مسلمة في اتحاد يضم كل نرية إبراهيم. «.. وجادلهم بالتي هي أحسن.. إلى آخر الآية» (القرآن ١٦، ١٢٦)<sup>(\*)</sup>. تأثر بعض اليهود مسحورين بكلامه، لكن الغالبية رفضت. احتدم الجدل العقائدي مع الحاخامات، الذين اتهموا محمدًا بتحوير النص التوراتي وتشويهه. عاد الملاك جبريل، الذي كان قد أبلغ محمدًا برسالته في المرة الأولى، ليحذّره من تأمر بني النضير عليه، وهي العشيرة اليهودية التي خسرت في التحكيم. في عام ٦٢٣، أمر بطردهم من المدينة: (\*\*) "غادروا أرضكم وخذوا كل ما تستطيع إبلكم حمله، ما عدا الأسلحة وعتاد الحرب!" لم يعد محمد يصلي موليًا وجهه شطر القدس (\*\*\*)، ولكن شطر الكعبة بمكة. حل رمضان محل عاشوراء التي تشبه يوم الغفران (كيبور).

فى شهر مارس، كون العرب الذين لم يتبعوا محمدًا جيشًا قوامه عشرة آلاف رجل، وساعدتهم بعض العشائر اليهودية والمسيحية. أعلنت الحرب. قاد محمد ثمان وعشرين معركة ضد المشركين:

 <sup>(\*)</sup> القرآن الكريم، سورة النحل، لكن الآية المقصودة هي الآية ١٢٥ وليس ١٣٦ كما جاء خطأً بالنص الفرنسي. ولذا وجب التنويه.
 (المترجم - عاصم عبد ربه)

<sup>(\*\*)</sup> برجاء الرجوع إلى المراجع المذكورة آنفًا في كلمة المترجم بشأن هذه الواقعة. (المترجم - عاصم عبد ربه) (\*\*) أورشليم بحسب ما جاء بالنص الفرنسي.

"قاتلوا الذين لا يؤمنون باش... إلى آخر الآية" (القرآن ٩، ٢٩) $^{(*)}$ . "ولولا أن كتب الشعليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار" (القرآن ٩٥، ٣) $^{(**)}$  بعد ذلك طرد محمد يهود بنى قينقاع وقضى على يهود بنى قريظة.

في عام ٦٢٨، قُتلَ يهود خيبر، في الشمال، في الحجاز. صارت خيبر مسلمة، سبى المنتصرون النساء والأطفال، احتفظ محمد لنفسه، من بين أخريات، كجارية، بيهودية تدعى ريحانة (٢٠٠٠). ووقع ساعتها مع المسيحيين ويهود خيبر معاهدات سلام تضمن لهم حرية العقيدة والعمل، مقابل جزية قدرها قطعة ذهبية عن كل بالغ، كانت تدفع بالأمس القريب إلى المحتلين الفرس.

شيئًا فشيئًا دخلت كل القبائل العربية في الإسلام. في عام ٣٠٠، كان رجال جيش محمد، عددهم حوالي عشرة آلاف رجل، يسيطرون على منطقة مكة. في المناطق التي يشرف عليها، أقام محمد دولة. أبقي على كل صور التعامل التجارى القديمة، بما في نلك القروض. أقر القرآن بعقود المشاركة (شركة العقد)، عقود الشركة، شراكة رؤوس الأموال، شراكة العمل، شركات الاعتبار (عقود تحل بحسب إرادة كل طرف من أطرافها)، الأموال، شراكة العمل، شركات الاعتبار (عقود تحل بحسب إرادة كل طرف من أطرافها)، الزراعة وعقد الري (١٤٠٠). أقر القرآن أيضًا بعقد المرابحة، بشرط أن يبرر ذلك العقد بأداء عمل ما، وبالتالي، يصرح القرآن بالقرض المضمون على غير المنقولات لمدة محددة سلفًا مع الاستفادة بحق الانتفاع، إذا لم يتم السداد في الموعد القرر. يستطيع صاحب الدين أيضًا أن يبيع الشيء المرهون حتى دون الرجوع إلى السلطات القضائية. بانضمام القبائل العربية بكاملها إليه، حرّم محمد على اليهود والمسيحيين الإقامة في شبه الجزيرة (٢٠٠٠). "يا إلهي، ليهلك اليهود والمسيحيين ! لقد اتخذوا من الكنائس مقابر لأنبيائهم. لن يكون في جزيرة العرب أي من الديانتين ". في عام ١٦١، وقع مع هذا اتفاقًا مع قادة المسيحيين في نجران والمستعمرات الزراعية اليهودية في شمال شبه الجزيرة التي تعهدت بأن تقدم في نجران والمستعمرات الزراعية اليهودية في شمال شبه الجزيرة التي تعهدت بأن تقدم نصف محاصيلها لقاء حق البقاء والإقامة.

<sup>(\*)</sup> القرآن الكريم، سورة النحل، رقم ؟ في المصحف، الآية ٢٦. (المترجم - عاصم عبد ربه)

<sup>(\*\*)</sup> القرآن الكريم، سورة الحشر، رقم ٥٩ في المصحف، الآية ٣. (المترجم - عاصم عبد ربه)

بعد وفاته، فى الثامن من يونيو ٦٣٢، عن عمر يناهز الثانية والستين، بدأت الفتوحات المذهلة لخلفائه. فى غضون عشر سنوات، سقطت فلسطين، سوريا، مصر، إمبراطورية بابل، بين أيديهم. "إنا أرسلناك للناس كافة" هكذا جاء فى القرآن (\*).

# أورشليم وبابل تدخلان الإسلام

منشغلًا للغاية بتجميع النصوص القرآنية ومتابعة الفتوح، لم يقم أول الخلفاء، أبو بكر، بإبعاد لا اليهود ولا المسيحيين من الأراضى العربية. واصل طريقه عبر الصحراء حتى يهودا. متوجسًا من تواطؤ بين اليهود والمسلمين، حاول هرقل من جديد إجبار كل اليهود في فلسطين على اعتناق المسيحية. لكن جيوشه لاقت هزيمة منكرة على يد جيوش أبى بكر، جنوب البحر الميت، وكان ذلك عام ٣٣٣. هناك، حيث استقر المسلمون، صارت الأراضى المحررة، التي كانت حتى ذلك الوقت أراضى الإمبراطور، ضمن "أملاك الإمام". في ذلك الوقت، أسلم كثير من الفينيقيين، الكنعانيين، إغريق فلسطين. حاول أبو بكر عدة مرات فتح أورشليم، لكن سدى: تحمل الجيش البيزنطى صدمة الهزيمة. في شهر أغسطس من عام ١٣٤، مات الخليفة موتًا طبيعيًا، الأمر الذي لن يكون كذلك بالنسبة للثلاثة الذين من عام ١٣٤، مات الخليفة موتًا طبيعيًا، الأمر الذي لن يكون كذلك بالنسبة للثلاثة الذين من عام ١٣٤، مات الخليفة موتًا طبيعيًا، الأمر الذي لن يكون كذلك بالنسبة للثلاثة الذين من عام ١٣٤، مات الخليفة موتًا طبيعيًا، الأمر الذي لن يكون كذلك بالنسبة للثلاثة الذين أبو من بعده (٢٥٠٠).

كان الأول من بينهم، عمر بن الخطاب، أول من حمل «لقب أمير المؤمنين»، الذى دار حول يهودا من ناحية الغرب، وسحق جيشًا من المرتزقة التابعين لبيزنطة على ضفاف اليرموك واستولى على دمشق، في عام ٦٣٦. استقبل اليهود الذين يعيشون هناك الفاتحين كمحررين. في عام ٦٣٨، دخل المسلمون أخيرًا أورشليم بعد أن أحكموا حصارها تمامًا. دار تفاوض بين عمر وبطريرك المدينة المسيحى حول عدد اليهود الذي يمكن السماح به.

 <sup>(\*)</sup> الآيتان بالآية الكريمة، تعقيبًا على ما ذكر من الفتوحات المذهلة، كما يقول الكاتب يعد من وجهة نظرنا غمزًا في الإسلام ورسوله.
 (المترجم - عاصم)

طالب اليهود بحق الإقامة لمئتين على الأقل من الأسر اليهودية. اقترح البطريرك خمسين أسرة. قبل عمر بسبعين منها، دون حق تملك الآبار سوف يحصل اليهود فيما بعد على هذا الحق وكذلك على حق الصلاة أمام حائط المبكى برغم أوامر الخليفة الصارمة.

فى كل مكان حلّ فيه عمر فاتحًا، عهد بالسلطة فيه إلى بعض المؤمنين. وكان يترك فى المكان، تحت إمرتهم، بعض موظفى النظام السابق، الذين جعل منهم – موظفين / عبيد، وكلف بعض السوريين وبعض اليهود بالاهتمام بجباية الضرائب. كانت الضرائب التى تفرض على المدن والمقاطعات التى تستسلم دون مقاومة، أقل من تلك الضرائب التى تفرض على المدن والمقاطعات التى تبدى مقاومة (٢٥٠٠). مستلهمًا التسوية التى قام بها محمد مع يهود خيبر، أضاف عمر إلى الضريبة المفروضة على كل رأس ضريبة على الأرض تعادل خمس محصولها، وأخرى على المتلكات، والتى يضاف إليها أيضًا الضرائب التى يقتطعها المزارعون العموميون لحسابهم الخاص. كان دفع الضرائب، التى تعطى الحق فى التجول والانتقال، فى الغالب نريعة لطقوس مهينة: فى كل مدينة، كان الأمير، ممثل الخليفة، يتسلم الضريبة ثم يسدد ضربة إلى عنق دافع الضريبة، الذى يقوم أحد الحراس بإبعاده بعد نلك (\*). وبما أن الخليفة لم يكن يسعى إلى أن يفقد المولين، فإن الأمراء والقوات المسلمة لم تكن تبذل جهدًا لإقناعهم بالدخول فى الإسلام وساهمت الضريبة (الجزية) بالأحرى فى المقاظ على ترابط الطوائف اليهودية.

صار غير المسلمين، سواء كانوا من اليهود، والمسيحيين أو المشركين، أقليات "محمية" – ذميين – Le dhimmi في أن وضع مهين: ليس للذمي Le dhimmi الحق في أن يرفع صوته أمام مسلمين، ولا أن يقف بجانب واحد منهم في درب ضيق، لا يحق له ذبح حيوانات ولا أن يكون مسلحًا، ولا أن يمتطى حصانًا. لم تكن أي مهنة محظورة عليه، ولم تكن أي مهنة كذلك مخصصة له، ما عدا مهنة البنوك، التي كانت لا تزال في طور التكوين.

<sup>(\*)</sup> يرجى الرجوع فى مراجعة الوقائع التاريخية المذكورة والمتعلقة بحياة اليهود فى البلاد الإسلامية إلى كتب الأستاذ أحمد أمين «فجر الإسلام» ضحى الإسلام، ظهر الإسلام التى تعتبر «عمدة الكتب» فى هذا الخصوص وكذلك إلى الموسوعة اليهونية للدكتور المسيرى. (المترجم – عاصم)

وبالرغم من أن الذميين لم يكن لهم الحق أساسًا فى أن يحملوا أسماءً عربية، فإنهم قد احتفظوا بأسمائهم قبل وصول الإسلام، مع التسميات أبو، بنو وابن مركبة مع أسماء عربية. لم يكونوا ملزمين بالإقامة فى حى مخصص لهم (\*)، لكنهم وجدوا ميزة فى البقاء متجمعين ليستفيدوا من خدمات الحاخام والقاضى، مراقب العمليات التجارية، صندوق الإغاثة، المكلف بافتداء الأسرى، الرسل القائمين من طوائف أخرى. ومع ذلك، فإن هذه الأحياء فى المدن المسماة الملاح فى بعض المناطق (\*\*). لم تكن مغلقة، وكانت معاملاتهم مع جيرانهم لا تنقطع. الإجبار الوحيد الذى تخضع له المساكن و دور عبادة اليهود، هو أنها لا يجب أن تكون أكثر اتساعًا أو أكثر ارتفاعًا عن المبانى الإسلامية المجاورة.

فلاحون، نسّاجون، مصرفيون أو مترجمون، اندمج اليهود في المجتمع الإسلامي. شارك بعض اليهود حتى في كتابة النص القرآني (المصاحف) (\*\*\*). ساعدوا في وضع تصنيفات قواعد اللغة العربية (النحو والصرف) وقاموا بدور بالغ المصوصية في إبراز الحضارة الإسلامية وتطويرها. انتقل العديد جدًا من التجار اليهود بالسفن أو في القوافل بين إسبانيا وبلاد فارس (إيران الحالية) عابرين أراضي مسيحية، مسلمة أو فارسية.

بل إن جيوش المسلمين قد استخدمت بعض الذميين. في عام ٦٤٠، أقام عمر في الإسكندرية – حيث كان لايزال يعيش أربعون ألف يهودى – وفي ما سوف يصبح القاهرة (٢٠١٠). في غزو المدينة، رافقته قبيلة قوامها أربعمائة محارب من اليهود، بنو روبي Beni Roubi. كان عام ٦٤٢ عامًا شديد الأهمية بالنسبة للمسلمين: انتزعوا يهودا بكاملها من البيزنطيين وكل بلاد ما بين النهرين من الساسانيين. دخل عمر قطسيفون منتصرًا على يزد جرد الثاني، آخر أبناء خوسرو الثاني. كانت المدينة وضواحيها تضم أكثر من مليونين من السكان. كان أكثر من نصف رؤساء العائلات من اليهود؛ احتفل أكثر من تسعين ألفًا من بينهم بانتصار عمر. مزعزعًا من قبل بسبب الاحتلال البيزنطي من قبل خمسة عشر عامًا، انهار النظام المحلي القائم. سرعان ما اختفي الأمراء الساسانيون والكهنة الزراد شتيون.

<sup>(\*)</sup> حارات اليهودي أو النصاري. (المترجم - عاصم)

<sup>(\*\*)</sup> بلاد المغرب العربي على وجه الخصوص. (المترجم - عاصم)

صارت بلاد ما بين النهرين مركزًا من المراكز الثقافية والسياسية الإسلامية. بالرغم من مطالبات قواده العسكريين، قام عمر بحماية اليهود. ومنع أحد كبار قواده، سعد بن أبى وقاص (\*)، من الاستيلاء على أرض تعود ملكيتها إلى بعض اليهود (١٢٠). اعترف عمر بشرعية حاكم المنفى، الذي كان يدعى بستاناي Bostanai. اكتسب مركز الجاون، مدير مدرسة سورا Soura، أهمية كبرى: صار بإمكانه منذ ذلك الحين فصاعدًا أن يأمر بطرد شخص ما من الطائفة، بتنفيذ عقوبة الجلد علانية، وأن ينهى منطوق أحكامه بعبارة حاسمة: "هذا هو القانون، والانحراف عنه ممنوع، سواء إلى اليمين أو إلى اليسار (١٢٥).".

بعد عمر، اغتيل الخليفة عثمان في عام ٢٥٧ بتدبير من على، أبو المذهب الشيعى وابن عم محمد (\*\*). حينذاك ابتدأ نزاع حول الشرعية؛ ثم ابتدأ معاوية الدولة الأموية في عام ١٦٦. انطلاقا من دمشق، التي أقام فيها بعد مغادرة القاهرة (\*\*\*)، حاول معاوية الاستيلاء على القسطنطينية مرارًا، في محاولات سنوية ابتداء من عام ١٧٤. وفي كل مرة، كان الإمبراطور قسطنطين الرابع، ينجح في صده. من قطسيفون، فتح بلاد فارس، حيث يعيش اليهود منذ ستة قرون على الأقل؛ بعض الطوائف مثل طائفة يهود أصفهان، مركز اقتصادى وثقافي من المرتبة الأولى، كانت تعود حتى، بحسب الأساطير المحلية إلى المنفى الأولى وقد وجدت الشبكات التجارية ليهود العصر الإسلامي هناك مصادر جديدة للتجارة.

وعلى النحو ذاته، وجدت جيوش المسلمين، عندما اجتاحت أفغانستان فى ميرف Misapur عازنى Kaboul، ميرت Heret، كابول Kaboul ونيسابور Balkh، من اليهود تجارًا، محصلين للضرائب يعملون لحساب حكام المدن، أو مشرفين على مناجم

<sup>(\*)</sup> ورد الاسم بالأصل الفرنسى محتويًا على خطأ إملائى وآخر نحوى - Sa'd ibn Abu Waqqar - راجعًا في ذلك إلى كتاب (s.w ) – تاريخ إسرائيل، الحياة الاجتماعية والدينية، الصادر في باريس 1957. 1964 المجلد الخامس. وهي أخطاء سوف تتكرر. (المترجم - عاصم)

<sup>(\*\*)</sup> التزمنا بنقل ما ورد بالنص الفرنسي ولكن الخطأ التاريخي فادح يصل لحد المغالطة، فلم يحدث أن أتهم أحد عليًا بقتل عثمان بن عفان كما يدعي النص، فضلًا عن أن المذهب الشيعي لم يتبلور كمذهب إسلامي إلا بعد مقتل على. (المترجم - عاصم) (\*\*\*) لم تكن القاهرة قد أنشئت في تلك الأوقات. (المترجم - عاصم)

الرصاص (<sup>11</sup>). في ميرف ظل هناك أثر لأحد الحاخامات كان قد ترسم كاهنًا في بابل، يعمل كمحصل للضرائب لصالح شخص يدعى منصور بن عمر، وكذلك على أثر خلاف كان قد نشب بين «اليهود» ومن «يطلق عليهم اليهود» (<sup>11</sup>). اعتنق جزء من هذه الطوائف الإسلام، مثل السكان الآخرين؛ رحل الباقى إلى فلسطين، حيث صارت السيطرة الإسلامية أكثر شدة.

فى أورشليم، كان يزال مسموحًا لليهود، فى مناسبات قليلة جدًا، بالاقتراب من أطلال الحائط الغربى الذى أمر الخليفة عبد الملك بأن يبنى فوقه مسجد قبة الصخرة، ثم ابتداءً من عام ٦٨٥، إلى جواره، ابتداء من ٧٠٥ المسجد الأقصى. أورشليم أصبحت القدس، "المقدسة".

#### تجار يهود

#### وأول يهود البلاط

فى عام ٦٧٢، باع الحكام المسلمون الجدد برونز تمثال رودسيوس العملاق Colosse فى عام ٦٧٢، باع الحكام المسلمون الجدد برونز تمثال رودسيوس العملاق de Rhodes - أحد عجائب الدنيا السبع - إلى بعض اليهود، الذين قاموا بتحطيمه. فى كثير من المدن والإمارات، ظل التجار اليهود مسئولين على جباية الضرائب. صار بعضهم موردين للسلاح إلى جيوش المسلمين مع الإبقاء على علاقات وثيقة مع طوائفهم الأصلية؛ كانوا يكتبون بالعبرية أو بالآرامية، ويتحدثون العربية فى حياتهم اليومية.

سابقة مهمة: فى الكثير من المناطق، صار بعض اليهود مستشارين نافذين للأمراء. كانت الظاهرة جديدة تمامًا: حتى ذلك الوقت، لم يكن اليهود يقتربون من الأمراء إلا بوصفهم موظفين مسئولين عن الضرائب. لكن النقص فى النخبة المسلمة دفع بهم إلى الصدارة. فى عام ١٩٥، فى دمشق، تم تعيين أحد الماليين اليهود مسئولًا عن النقود فى العالم الإسلامى بأسره وكان ذلك عن طريق الخليفة عبد الملك.

فى تونس، حيث أقام اليهود من قبل الفتح العربى بزمن طويل، اصطدمت الجيوش العربية أحيانًا بقبائل من اليهود، مثل قبائل عُبيد الله Ubald Allah؛ المستقرين فى جزيرة جربة. فى الجزائر، قاتلت امرأة يهودية تدعى دهيا Dihya وتلقب به الكاهينة "العرب عام ٧٠٣، إلى جوار اليهود والبرابرة المتهودين. صادف الفاتحون العرب المسلمون بعض الطوائف اليهودية، تجارًا ومزارعين، فى قسطنطينية، فاس، مراكش. فى الصحراء، ستكون قبيلة الداجاتون Daggatoun التى قاتلت المسلمين، من اليهود"

مواصلة تقدمها، وصلت جيوش المسلمين إلى إسبانيا، حيث كان القوط الغربيون قد قاموا لتوهم بطرد آخر البيزنطيين؛ استقبلهم اليهود استقبال المحررين. وبمساعدتهم تغلبت القوات الإسلامية على الملك رودريك Roderic في يوليو عام ٧١ وسرعان ما أتموا فتح شبه الجزيرة بكاملها، باستثناء بعض الأراضي في الشمال التي ظلت مسيحية. توثقت العلاقات بين المسلمين واليهود وصارت أكثر قوة. دارت بينهم مناقشات حول الفلسفة، الأدب، العلوم، اللاهوت. تبادلوا الأفكار. ترجموا النصوص الإغريقية إلى العربية وإلى العبرية. في مهمة هائلة: قام راف بن أبيتور بترجمة المشناه إلى العربية. تنقل التجار، ازدهرت الأعمال الحرفية. لم يعرف اليهود طوال حياتهم مكانًا أكثر روعة للإقامة من مدن هذا الإسلام الأوروبي في القرن الثامن.

فى عام ٧١٧، انطلاقًا من دمشق، شرع الخليفة عمر الثانى (\*) فى تدعيم الوجود الإسلامى فى أجهزة الدولة. سعى إلى استبدال كل الموظفين الذميين بآخرين من المسلمين. وعليه فقد حاول التخلص من كبار الموظفين اليهود، الذين ازداد عددهم وقوى نفوذهم بأكثر مما يجب. لكنه لم ينجح فى ذلك، لعدم وجود كوادر ذات قيمة، لدرجة أن رجال الدين المسلمين أخذوا على الخلفاء إحسانهم المغالى فيه تجاه اليهود (١٠٠١).

<sup>(\*)</sup> المقصود هو عمر بن عبد العزيز، الملقب بخامس الخلفاء الراشدين. وثامن خلفاء بنى أمية. ولد عام ١٨٢ بالمدينة المنورة وتوفى عام ٢٧٠ بحلب، سوريا. (المترجم - عاصم)

فى ذلك الوقت، من عام ٧٤٥، سيكون حاكم إقطاعى فى إحدى ممالك آسيا الوسطى، ويدعى بولان Boulan، ملك الخزر (\*) Khazars، قد اعتنق اليهودية. سوف يظل خلفاؤه يهودًا طوال قرنين ونصف القرن. وتبعًا للرسائل المتبادلة فى القرن العاشر الميلادى بين أحد الوزراء اليهود للخليفة فى قرطبة Cordoue - يهودى متنفذ فى البلاط، حاسدى بن شابروت Hasdi ibn Chaprout، سوف نتحدث عنه لاحقًا - وجوزيف، ملك الخزر Khazars، فإن هذا التحول قد جرى فى أعقاب نقاش بين ثلاثة من أصحاب الديانات التوحيدية، أعد له الملك بولان السابق نكره، والذى سوف يخرج منه اليهودى ظافرًا.

فى عام ٧٥٧، أدت هزيمة أخرى للخلفاء الأمويين أمام القسطنطينية إلى تمرد سلالة المنصور، أحد أعمام النبى محمد، العباس. وقام أحدهم بقتل آخر الخلفاء الأمويين، مروان الثانى (\*\*)، وأسرته (٢٠٦). كان الناجى الوحيد من هذه المجزرة هو عبد الرحمن، الذي أسس أسرة خاكمة في قرطبة واتخذ لنفسه لقب أمير الأندلس.

فى بلاد ما بين النهرين، قدر الخليفة الجديد للأسرة الحاكمة الجديدة، العباسية أن يشيد عاصمة جديدة، أكثر اقترابًا من الشرق من مدينة دمشق، ليقترب من الأقاليم الشرقية التي مثلت ابتداءً من ذلك الوقت فصاعدًا الجزء الأهم من أراضيه. كلف أحد علماء الرياضيات والفلك اليهود، ماشا الله Masha Allah، وعالم فلك زرادشتى، آن – نابوخل، بإعداد خرائطها، بالقرب من قطسيفون، بابل ومن السلوقية، عواصم الإمبراطوريات السابقة، وعلى ضفاف دجلة: ما سوف تكون بغداد.

<sup>(\*)</sup> شعوب تركية قديمة، عاشت في شمال القوقاز. امتد حكمها خلال القرن الثامن والتاسع. (المترجم - عاصم) (\*\*) المقصود هو مروان بن محمد. (المترجم - عاصم)

#### البغداديون والرذنية

بعد عشرة أعوام من بزوغ فكرتها، صارت بغداد عاصمة للإسلام. وبسرعة أصبحت مدينة عملاقة، أكثر مدن العالم اتساعًا، مع ما يقرب، عما قليل، من مليونين من السكان. غادر أكثر من مليون من اليهود، كما يقال، المدن، القرى والكفور والأرياف المجاورة وجاءوا ليعيشوا في مركزها التجارى، الكرخ، بهدف أن يتوقفوا عن دفع الضريبة العقارية، بالرغم من أن الخلفاء قد وعدوا بتخفيض الضرائب على من يظل مرتبطًا بالأرض (٢١) قائمًا على زراعتها.

داخل هذا التجمع الشاسع، مارس اليهود البغداديون كل المهن. لم يكونوا لا أكثر ثراء ولا أكثر فقرًا من المسلمين. يعيشون متجمعين في أحياء غير مغلقة. هنا، كما في كل مكان آخر، كان الحاخامات يحثون الملاك اليهود على ألا يبيعوا لمسلم منزلًا في الحي اليهودي<sup>(\*)</sup>، حتى لا يكون عندهم "ذئب في الجوار"(٢٠١). بل إن القوانين الإسلامية كانت تعترف لليهود بحق الشفعة في المنازل التي يقيمون فيها بصفة مشتركة مع مسلمين.

أصبحت مدارس مدينة سورا ومدينة بومبيدتا، متصلة بالعاصمة الجديدة بواسطة نهر اليهودية "نهر اليهود"، لأن منازلهم كانت تمتد على ضفاف هذا النهر. كانت هاتان المدرستان تتعارضان أحيانًا بشأن السلوك الواجب تبنيه حيال التلمود أو حول صيغ وأشكال الصلاة.

تربط شبكة الطوائف التجارية الآن بين كل الطوائف اليهودية في العالم المعروف – طوائف الهند، القوقاز، البحر الأحمر، بلاد ما بين النهرين، فلسطين، مصر، الواحات الصحراوية، إيطاليا، إسبانيا (٢٠٦٠) حول ثلاث عواصم: قرطبة، الإسكندرية، بغداد. بين هذه الطوائف تنقل التجار اليهود، مثلما كان الحال منذ سبعة قرون مضت، الذين سيطلق عليهم من الآن فصاعدًا اسم "الرذنية" (انحدرت الكلمة من الفارسية Rad nan، "دليل" أو "من يعرف الطرقات" (٢٠١٠). في معظمهم، كان هؤلاء التجار من علماء الدين أيضًا. بالرغم من

<sup>(&</sup>quot;) حارات اليهود، أو الملاح أو الجيتوهات. (المترجم - عاصم)

أن أحدًا منهم لم يكن له اسم ثابت تمامًا، حتى هذه الفترة، فقد بدأت بعض الأسماء فى الظهور بفضل رسالة أو فاتورة. مثل اسم إبراهيم بن يشون، الذى كان يمارس التجارة ما بين شمال أفريقيا وحتى جزيرة سومطرا وحصل على لقب عضو (haver) اليشيقا (Yeshiva) فى أورشليم (٢٠٠٠). وفى حين كان تجار دمشق الذين يطلق عليهم السوريون (فى الغالب من المسيحيين وأحيانًا من اليهود)، يصدرون منتجات الشرق الفاخرة صوب إسبانيا، إيطاليا أو شمال أوروبا، كان الرننية يجلبون إلى بغداد الحرائر، الذهب، التوابل، المخدرات، العبيد، الفراء من الشمال، والنبيذ والمنسوجات من مقاطعات الراين ولاموز وممر سون—رون Saone - Rhône و من اللانجدوك Languedoc. للقيام بهذا النشاط وصنعوا نظامًا لتحويل رؤوس الأموال بين الطوائف، من خلال مجرد محررات حسابية بسيطة. وآخرون كانوا من أصحاب المزارع العمومية وكانوا يؤمنون سداد ضرائب سكان الأقاليم (٥٠٠).

أصبح السند (الكمبيالة) غير شخصى، بالرغم من معارضة الحاحًامات؛ صارت اللغة العبرية، مع اليونانية، العربية، واحدة من اللغات الأساسية للتجارة الدولية، توحد القانون التجارى الدولى، الخاص والعام، تقريبًا حول الشريعة اليهودية وتفسيراتها.

#### وزراء عظام ويهود بؤساء

فى بغداد، لم يثق الخلفاء فى الفرس (الذين اعتنقوا الإسلام الشيعى) والمسيحيين (الذين يمكن أن تغريهم فكرة مساعدة البيزنطيين). لإبقاء الخلافة بعيدًا عن القوى المركزية المتنابذة، استعان الخلفاء بمستشارين ومصرفيين من اليهود. أدار هؤلاء الشئون المالية ووضعوا الأنظمة النقدية، حصلوا على قروض كبيرة كان الخلفاء يسددونها بعد تحصيل الضرائب، التى يتولى نفس التجار اليهود – أو غيرهم – جبايتها.

مع ذلك، فلا يجب أن يخفى نفوذهم الواضح هشاشة وعدم استقرار أوضاع معظم الطوائف اليهودية المجاورة. في غالبيتهم العظمى، ظل اليهود فقراء للغاية، وكان وضعهم، هذا كما هو هناك، قد ازداد سوءا بنجاح يهود البلاط. هكذا، كان الخليفة العباسى الخامس،

هارون الرشيد، نحو عام ٠٠٠، المشهور بصفة خاصة بقصة علاقاته الأسطورية مع شهرزاد، محاطًا بالعديد من المستشارين اليهود. بل إنه قد بعث بأحدهم، ويدعى إسحاق العمد المعفير لدى شارلمان Charlemagne (بحسب بعض المصادر، سيكون إسحاق هذا، الحقيقة أحد مبعوثى شارلمان، والذى صار صديقًا لهارون الذى أعاد إرساله إلى سيده الأول محملًا بالهدايا) لكن هذا لم يمنع بأى حال من الأحوال، بل على العكس، من اعتصار اليهود وإثقال كاهلهم، مثل الآخرين، بالضرائب.

فى عام ٨٥٣، قام الخليفة المتوكل، برغم أن العديد من مستشاريه النافذين كانوا من اليهود، بتحويل بعض المعابد اليهودية والكنائس إلى مساجد، منع اليهود من تردديد وتلاوة بعض الصلوات بصوت عال، وانتزع من اليهود حق استخدام الجياد فى نقل بعض البضائع الأمر الذى أدى إلى انهيار بعض أوجه النشاط التجارى تمامًا وانتهى إلى إقصائهم من المناصب الإدارية والمالية تمامًا.

حيث إن اليهود والمسيحيين قد تشبهوا جدًا بأهل البلاد، في تلك الفترة، لدرجة عدم القدرة على تمييزهم عن المسلمين، فإن المتوكل قد فرض عليهم مظهرًا خاصًا بهم في الملبس: في قدم، حذاء أبيض اللون والقدم الأخرى حذاء أسود، على العباءة رسم قرد بالنسبة للمسيحيين. سيقوم آخرون، بعد قليل، بفعل هذا أيضًا، في أوروبا.

أما الخليفة التالى، الحاكم، فقد أجبر اليهود على أن يحملوا في بعض المناسبات قرمًا خشبية لا يقل وزنها عن خمسة أرطال، منحوته على صورة ثور، رمزًا للعجل الذهبى، وفرض على المسيحيين أن يجروا صليبًا طوله قدمين. لم يمنع هذا أبدًا من احتفاظ بعض المصرفيين اليهود بمناصب رفيعة.

كذلك استخدم الوزير الخاقان، نحو عام ٬۸۸۰ اثنين من المصرفيين اليهود، يوسف بن فيماس Joseph ben phimas وأرون بن عمران Aaron ben Amran، للإشراف على "تسويات نصف ضرائبية، نصف تجارية". في عام ۸۹۲، صار حفيد يوسف بن فيماس المذكور (AL Muktadin و هكذا ورد)، المدعو نتيرا Netira، محل ثقة الخليفة المقتدى بعد أن اكتشف اختلاسات مالية داخل جهاز الدولة (۲۰۱)، في عام ۹۲۹، قام جوهر الصقلى jawhar

paltiel القادم من جنوب غرب إيطاليا، ببناء جزء من القاهرة للمُعز، أول خلفاء دولة جديدة، دولة الفاطميين. (ورد اسم المعز بالأصل الفرنسي هكذا IAL - Mir izz )<sup>(\*)</sup> وفي عام ٩٧٥، أصبح يعقوب بن كليش Yacoub ben killis وزيرًا للخليفة العزيز وأقام في القاهرة أول جامعة قرآنية، الأزهر. في عام ٩٨٣، وبينما أسس أول اتحاد نقابي للمصرفيين اليهود في القاهرة، كان وضعهم مزدهرًا للغاية لدرجة أن بعض الكتابات المنتقدة اتهمت السلالة الفاطمية بالتحدر من أصول يهودية (٢٥٠١).

غير أنه لم يكن من المفيد لطائفة يهودية، أن تضم بين صفوفها شخصيات قوية ومتنفذة: عندما رفض أحد المصرفيين اليهود في بغداد، عام ٩٩٨، تقديم قرض للخليفة، تعرض بعض القائمين على أمور الطائفة للحبس. نحو عام ١٠٣٠، صارت عائلة توستورى Tusturi، التي أثرت من التجارة في الأحجار الكريمة، الممول الأول للخليفة المستنصر (١٠٠٠)، دون أن يكون ذلك سببًا في توقف أو حتى تخفيف أعمال الاضطهادات التي يتعرض لها اليهود.

ثم بدأت بغداد في التداعي، ضاعت قوة الخلفاء الاقتصادية في رمال الصحراء. غادرت النخب اليهودية حينذاك إلى مصر وإسبانيا. في عام ١٠٢٨، ألغي منصب الجاون في بابل، في عام ١٠٤٠ مات إزقياح Ezekiah، آخر حكام المنافى دون أن يخلفه أحد. تضاكت بغداد وتوارت أمام القاهرة، ثم أمام قرطبة، حيث تجاوزت المدارس التلمودية المتألقة الأكاديميات البغدادية، اتخذ معلموها أيضًا لقب "جاون" مع الحق في إصدار أحكام العفو أو الإعدام على من يصدرون الحكم بحقه، بعكس ما كان يحدث في بابل.

في عام ١٠٨٠، أجبر الخليفة المقتدر آخريهود بغداد على وضع شارة صفراء ونيشان من الرصاص بوزن الدينار منقوش عليه كلمة "نمى". هكذا انتهت بالنسبة لليهود ألفية ونصف الألفية من الحياة شبه الهانئة في بلاد ما بين النهرين. وكان ذلك أيضًا نهاية

<sup>(\*)</sup> أخطاء في كتابة أسماء الخلفاء - وعدم توافق تاريخي بين التواريخ والواردة بالأصل الفرنسي وفترات ولاية بعض الخلفاء. ننصح بالرجوع إلى أعمال الأستاذ أحمد أمين - فجر، ضحي، ظهر الإسلام، والتي تعد عمدة المراجع في التاريخ الإسلامي. (المترجم - عاصم)

إمبراطوريات الشرق. كان الغرب في طريقه لاحتلال الصدارة. ظاهريًا من خلال نظامه الاجتماعي، الإقطاع. وفي الحقيقة عبر شبكته التجارية.

#### النقل في قرطبة

اجتذبت الدولة الإسلامية في إسبانيا وفي المغرب التجار العبرانيين لدرجة أن بعض المدن الإسبانية سرعان ما صارت نوات أغلبية يهودية. حتى إن مدينة غرناطة المعودية كانت تسمى "غرناطة اليهودية في اللغة العربية ("المدينة اليهودية") بسبب، كما قال في ذلك الوقت المؤرخ الحمياري AL Himyari، "أول السكان الذين استقروا فيها كانوا من اليهود (١٩١٠)". هناك، قام هؤلاء اليهود مع المسلمين بتنظيم ما يمكن أن نطبق عليه "نقل تقنيات ومعارف" الشرق إلى الغرب: المخطوطات الإغريقية، طرق الحساب الهندية، الهندسة الصينية، الطرق المحاسبية البابلية، الطب الإغريقي، الذي وصل إلى هناك عن طريق مترجمين من العرب واليهود (١٤٦). ترجمت في ذلك الوقت إلى العبرية وإلى العربية مصنفات علمية هائلة. أصبحت قرطبة آلة ضخمة للترجمة وللشرح والتفسير والتعليق. استقرت فيها طوائف كبيرة، وكذلك في إشبيلية Seville، غرناطة، طليطة. هناك ومثلما كان الحال في كل مكان، صار اليهود حرفيين، موردين للجيوش وللبلاطات الملكية، جباة ضرائب، ممولين ووزراء. لنورد بعض ما آلت إليه مصائر بعضهم من بين آخرين.

فى عام ٩٦٠، صار حاسداى بن شابروت؛ Hasdai ibn Chaprout حاخام، طبيب وعالم، دبلوماسيًا، أحد رجال البلاط، ثم كبير وزراء الخليفة عبد الرحمن الثالث، كان يعقوب يستقبل الوزراء، يوجه التجارة الدولية نحو طوائف الشرق. فى عام ٩٧٠، كان يعقوب بن جاو jacob ibn - jau مستشارًا للخليفة الحاكم. بعد ذلك بقليل، كان صامويل هاليفى Samuel Halexi معلمًا للخليفة المنصور. فى عام ١٠٣٠، كان صامويل بن ناجيدا Samuel Nagida سليل عائلة ثرية من تجار قرطبة، وسيطًا فى تجارة التوابل فى مالاجا Malaga مؤلف بعض الأبحاث الدينية، تلموديا، وعالمًا لغويًا، قد صار جابيًا للضرائب، ثم وزيرًا لملك غرناطة، هابوس Habbus وطوال ثمانية عشر عامًا قائدًا عامًا للجيوش، وبرغم

الكثير من الدسائس التى حيكت له أصبح رئيسًا للوزراء، فى عام ١٠٣٨، فى عهد بلير الفاجر، Belir Le de bauche وسوف يظل فى منصبه حتى موته فى ساحة القتال، عام ١٠٥٦، فى إحدى المعارك ضد الأمراء المسيحيين. خلفه ابنه فى منصبه، لكن تمردًا موجهًا ضده، فى عام ١٠٦٦، قد أدى إلى مذبحة راح ضحيتها ثلاثة آلاف من يهود المدينة. (آمال ومجازر: تمهيد لكل ما ينتظر اليهود فى أوروبا).

## ٧- أوائل المصرفيين المسيحيين فرنسا الميروفنجنية

عندما استقرت المسيحية في بلاد الغال (\*)، كانت هناك طائفة يهودية تقيم فيها بالفعل منذ زمن طويل. منذ العام السادس الميلادي، كان أركيلاوس Archélaos ابن هيوودس الأكبر Hérode Le Grand، بينما نفي هيرودس إلى مدينة ليون الأكبر Hérode Le Grand، قد نفي إلى فيينا الموني، بينما نفي هيرودس إلى مدينة ليون Lyon. استقر الكثير من يهود فلسطين بعدهم في تور، بواتييه، ناربون، ليونيل، نيم، في مقاطعات أكيتين، نورماندي وفي شَمَبَانْي. في القرن الخامس، كان هناك أثر لمعبد يهودي أقيم في باريس في جزيرة "المدينة "(۱۰) Lile dela cité المدينة وجود اليهود في مملكة بورجوند burgonde، عام ۱۷، من خلال قوانين الملك سيجموند Sigismond التي كانت تقضى بطردهم. في عام ٤٤، حرّم عليهم شيلدبير الأول Chiledbert 1، الذي كان ملكا على جزء من بلاد الغال، الظهور في يوم عيد الفصح في شوارع باريس. حُرم فريول على جزء من بلاد الغال، الظهور في يوم عيد الفصح في شوارع باريس. حُرم فريول من اللين (۲۰۱۰)». في عام ۷۲، دُمر أحد معابد مدينة كليرمون Clermon إثر موعظة الأسقف أفيتوس Avitus التي ندد فيها باليهود. في عام ۸۲، أجبر شيلبيرك Chilperic اليهود على الاختيار ما بين الدخول في المسيحية أو اقتلاع عيونهم.

<sup>(\*)</sup> الاسم الذى أطلقه الرومان على المنطقة التي يسكنها الغائيون، وهي شعوب كلتية، كانت تمتد على شمال إيطاليا وفرنسا يلجيكا. بلاد الغال كانت تضم المناطق التي تشمل الآن فرنسا و بلجيكا و الجزء الألماني الواقع غرب نهر الراين. ( المترجم: عاصم عبد ربه).

كان الجزء الأكبر من المبادلات التجارية لا يزال يُجْرَى - حتى القرن الحادي عشر-بطريقة المقايضة. الملح، الأسلحة، المنسوجات، النبيذ، المنتجات الزراعية كانت تُبادل إحداها بالأخرى. تسدد ضرائب السادة الإقطاعيين قمحًا، مقاطع من الأقمشة أو ألبسة من الصوف أو الكتان (كانت بعض الإقطاعيات تمتلك معامل نسيج حقيقية)(٢١). كان التجار، أحيانًا من السوريون، لكن أيضًا من اليهود المتحدثين باليونانية - ويطلق عليهم أحيانًا السوريين Syri - يقومون بالتجول بين المدن حاملين المنسوجات الفاخرة، التوابل، المخدرات، العبيد وأحيانًا الذهب. وتقريبًا لم تكن النقود تستخدم أبدًا. (١٧) وهنا وهناك، استخدمت السبائك في تجارة المسافات البعيدة. لم تكن هناك نقود أو عملة "وطنية": ضربت الأديرة، الأساقفة، الأمراء نقودًا (فلوسًا) من الذهب وعملات نقدية من الفضة غير متطابقة فيما بينهما، في بعض المناطق، كانت عملة "السوليدوس" Solidus الذهبية التي صكها قسطنطين، تحت مسميات "البيزان"، "الدينار"، "المارافيدي"، لا تزال سائدة (١٧). وظلت النومسيما Lenomsima البيزنطية، قطعًا نقدية قيمتها فلس واحد، ضربت من الذهب في مدينة القسطنطينية، وتزن نظريًا ٢٨٩ جرامًا، مع العملة الرومانية والفرنسية القديمة، العملة الرئيسية في التجارة الدولية. هذا السوليدوس Solidus -تحول اسمه في اللغة الفرنسية بعد ذلك بكثير إلى "سول" Sol أو "سو" (\*) Sou(فلس)-لم يستخدم في أوروبا إلا كعملة حسابية بين المراكز التجارية الكبرى وبين التجار اليهود واليونانيين الذين يقومون بالربط بين هذه المراكز وبعضها. ولم يكن يُتَدَاوَل حقيقة. كان الذهب بالأحرى هو العملة السائدة في الشرق وسيطرت الفضة في الغرب(١٧).

بجوار الد "كاسترا" Castra بلدات صغيرة محاطة بالأسوار، استقرت طوائف يهودية جديدة في نهاية القرن السادس الميلادي. وفي الموانئ كان اليهود يديرون شبكات التبادل التجاري التي حافظوا عليها منذ أيام الإمبراطورية الرومانية، مهما كانت السلطات الحاكمة. وصلت أوراق البردي المصرية إلى مارسيليا، قمح شمال أفريقيا وصقلية إلى أوستى Ostie. زيت الزيتون القادم من إسبانيا، كان يباع في شمال بلاد الغال. ورتت

<sup>(\*)</sup> قطعة نقدية فرنسية صغيرة كانت تساوى في مطلع القرن الماضي مليمًا تقريبًا. (المترجم - عاصم)

توابل الهند والصين إلى ناربون Narbonne، التى كانت لا تزال ميناءً. تسلم تجار رافينا الحرير الوارد من القسطنطينية. في سوق فردان Verdun الموسمية، تجرى تجارة العبيد الساكسون، النين يوزعون بعد ذلك على إسبانيا وفي الشرق(<sup>17)</sup>. يمارس اليهود في هذه المدن كل المهن المتعلقة بالتجارة والصناعة الحرفية، أما التسليف، فكان مهنة هامشية، مقصورة على قروض بغرض الاستهلاك، فقد ظل حكرًا عليهم. كانت الاستثمارات لا تزال غير مرغوبة وفكرة المؤسسة محل ارتياب وغير معتبرة: الربا(<sup>777</sup>) المستثمارات لا تزال – كلمة مأخوذة من الكتاب المقدس المكتوب باللاتينية، تشير إلى كل فائدة متولدة عن عملية تبادل أساسها المال، وبالتالي تشير أيضًا إلى الفائدة التجارية والفائدة على القروض، بما في ذلك عندما يدر القرض فائدة ضئيلة، هذا التعميم للموصوف ستؤدى إلى أن نَصْف بالمرابي عمليًا كل مقاول وحتى القرن السادس وكل مقرض للنقود، مهما كان معدل الفائدة الذي يتعامل به، حتى القرن التاسع عشر.

في عام ٨٤، ذكر جريجوار دو تور Gregoire de tours جريدة "التاريخ الفرنسي" Claus L'hisortia Francorum عملية اغتيال وقعت في مدينته، تور، لمقرض أموال يهودي، يدعى أرمانتاريوس Armantarius. في عام ٦١٣ ثم في عام ٦٩٣ خُيِّر كلوتير Clotaire ثم داجوبير، على التوالي، يهود لانجدوك – التي تم استعادتها من القوط الغربيين – بين الدخول في المسيحية والطرد من البلاد. في عام ٢٩٨، قام قائد مسلم باحتلال مدن: ناربون، كاركاسون وبيزيّه ونيم. وفي عام ٢٣٧، استطاع شارل مارتيل باحتلال مدن: ناربون، الزحف الإسلامي نحو الشمال، في ٧٣٧، استعار كاركاسون وبيزيّه. في ناربون، استمر المسلمون والمسيحيون واليهود في العيش معًا في وئام. في ٧٥٠، أنزل بيبان البابوي Pépin Le pref الهزيمة باللومباريين، محافظًا على الوعد الذي قطعه للبابا في السنة الماضية بأن "يقدم هبة لسان بيير Saint Pierre" (القديس بطرس) الأراضي التي يفتحها في إيطاليا: وهكذا أنشئت الولايات البابوية. في ٢٥٩، استعاد ناربون من المسلمين بمعونة القوط الغربيين. وكنوع من الترضية والشكر على حيادهم، أقر ليهود هذه المدينة بالحق في الانتظام في طائفة وبالحق في توريث أملاكهم العقارية إلى نويهم المستحقين. امتياز نادر، سوف يستمر لستة قرون تالية.

#### العصر الكارولنجي (\*) الذهبي

في عام ٠٠٠، قام البابا ليون الثالث Léonill بتتويج شارلمان إمبراطور الغرب، لإيجاد منافس في مواجهة الإمبراطور البيزنطى الذي يعارضه بسبب خلاف حاد حول مسألة تمثيل المسيح بالصور. كانت أوروبا في عهد شارلمان لا تزال شديدة الفقر مقارنة بإمبراطورية قسنطين الرابع، مملكة هارون الرشيد في بلاد ما بين النهرين وإلى إمارة قرطبة التي يتربع على عرشها عبد الرحمن الثاني. ابتدأ شارلمان ولايته بإعادة تقييم العملة تأكد الاعتماد على الفضة كقاعدة معيارية مع فئتين من العملة الحسابية (الجنيه والفلس (المليم) وقطعة نقدية واحدة للتداول (الدانق أو الدرهم). لتأكيد تفوقه السياسي، لتشجيع التبادلات التجارية الداخلية وتقليص التجارة نحو خارج الإمبراطورية، قام شارلمان بمنع صك وسائل التبادل الدولية الخاصة وحدد عدد الورش العمومية لضرب النقود. (١٠٠ واصل التجار اليهود استيراد المنتجات الشرقية عبر مدن: سانس Sens، قردان Verdun، تروى Troyes

فى مدينة ناربون، أسس الحاخام ما خير Makhir نحو عام ٨٠٠ مدرسة دينية وحصل من شارلمان على جزء كبير من المدينة، والذى أصبح ما يشبه "مملكة" مُصَغرة كان على رأسها، وفقًا للنموذج القديم لطائفة يهود بابل، "أمير للمنفى" سوف ينتقل لقبه بالتوارث عبر أجيال عديدة. في عام ٧٩٧، كلف شارلمان يهوديًا من مدينة ناربون يدعى إسحاق Issac برئاسة سفارة إلى خليفة بغداد، عاد منها في عام ٢٠٨ يحمل للإمبراطورية هدية عبارة عن ساعة رملية وفيل. ولتشجيع نمو وتطور مملكته الاقتصادى سعى الإمبراطور الكارولنجى إلى اجتذاب اليهود. سوف يكتب أحد الأطباء والمؤرخين اليهود، يوسف ها – كوهين إلى اجتذاب اليهود، بهذا الشأن في القرن السادس عشر: "لقد كان المسيحيون والمغاربة يتحاربون فيما بينهم وكان ذلك وقتًا عصيبًا بالنسبة لإسرائيل". من روما، استدعى شارلمان، ملك فرنسا، الرابي كالونيموس kalonymos، دو لوك de Lucques الذي قاد

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى كارل مارتل والكارولنجيون سلالة ملوك فرنجة حكمت أوروبا ابتداء من ٥٥٠م – وحتى القرن العاشر (المترجم – عاصم عبد ربه).

اليهود الناجين إلى ألمانيا، قام بتجميع المشتتين من يهودا، وعقد معهم شارلمان تحالفًا. أقام اليهود آنذاك في ألمانيا مدارس لشريعة الرب، كما في السابق، وصار كالونيموس على رأسهم. "(۲۹۳) فضلًا عن ذلك، سمح الإمبراطور للتجار اليهود بأن يقسموا على توراتهم، كلف بعض الموظفين المسيحيين، المعلمين اليهود، بالاهتمام باليهود المشتغلين بالتجارة وحمايتهم. أقيم نظام إداري حقيقي متخصص.

ظلت البلاد فقيرة للغاية، تزرعها عصابات قطاع الطرق والأشقياء البؤساء ، بلا توقف. كانت مساعدة الفقراء منوطة بالكنيسة، التي يجب عليها مبدئيًا أن تخصص لهم ثلث مواردها. يوضح أحد مراسيم شارلمان أن "العشور الكنسية يجب أن تقسم في حضور الشهود، إلى ثلاثة أجزاء سوف تؤمن تكاليف الاعتناء بالكنيسة، إعاشة القس ومساعدة الفقراء المحتاجين".(١٠٠)

يروى أحد كُتاب الأخبار (١٠) في فترة ولاية الإمبراطور والمعروف باسم « راهب القديس – جول» "moine de saint-gall "كيف أن شارلمان كان قد طلب يومًا ما من أحد التجار من أصدقائه أن ينصب فخًا لأحد الأساقفة كان معروفًا بالجشع على وجه الخصوص ولم يكن يتقيد بشرط تخصيص ثلث موارده للفقراء. طَيّب التاجر فأرة بالعطر وعرضها على الحبر « مدعيًا أنه عثر على هذا الحيوان الذي لم يره أحد من قبل في يهودا». أراد الأسقف شراء الفأرة بثلاثة جنيهات من الفضة. « أى ثمن تافه لشيء ثمين كهذا ابه قال التاجر اليهودي زاعقًا: إنى لأفضل أن ألقى به في البحر على أن أتنازل عنه لقاء ثمن بخس كهذا. "عرض الأسقف ساعتها عشرة جنيهات. رد التاجر قائلًا: «ما كان رب إبراهيم ليرضى أبدًا أن أفقد ثمرة جهدي ومصدر رزقي بهذا الشكل.» زاد الأسقف السعر إلى عشرين جنيهًا زلف التاجر الفأرة في قطعة من القماش الفاخر وتظاهر بالانصراف. الله عشرين جنيهًا زلف التاجر الفأرة في قطعة من القماش الفاخر وتظاهر بالانصراف. ناداه الأسقف وعرض عليه صرة كاملة من الفضة. وافق التاجر وبسرعة حمل ثمن البيع وبعد أن صرف الأعمال الجارية، طلب إحضار النقود التي تحصل عليها التاجر اليهودي، عرضه على المجلس قائلًا: "أنتم، أيها الأساقفة، يجب عليكم أن تكونوا في خدمة الفقراء، عن طريقهم، تخدمون المسيح، بدلًا من السعى وراء الأشياء التافهة الفانية. ها كم كل هذه عن طريقهم، تخدمون المسيح، بدلًا من السعى وراء الأشياء التافهة الفانية. ها كم كل هذه

النقود التى دفعها واحد منكم لتاجر يهودى لقاء مجرد فأرة منزلية معطرة ببعض العطر !... وبحسب ما جاء بالوقائع المسجلة، فإن الأسقف الذى تعرض "للتشهير العلنى قد خر جاثيًا على أقدام الإمبراطور ملتمسا صفحه "(١٠)

مثل هذه النوادر، حقيقية كانت أم مُتَخَيِلَة، لم تُصلح في شيء من صورة شارلمان والا صورة اليهود في نظر الكنيسة.

أحاط لويس التقى Louis Le pieux، ابن شارل Charles، هو الآخر نفسه باليهود. كان مستشاره الخاص زدقياح Zedekiah، طبيبًا، وكان تأثيره عليه هائلًا لدرجة أن الراهب الإسباني أجوبار Agobard، قال في كتابه "خمسة رسائل ضد اليهود" المكتوبة في ٨١٤، "كان رجال البلاط يسعون لنيل حظوته ويلتمسون رضاه بتقديم الهدايا الثمينة" فكذا صار الدارج في البلاط هو دعم اليهود ورعايتهم. «حتى إن بعض السادة الإقطاعيين كانوا يقدسون يوم السبت ويفضلون مواعظ الحاخامات عن عظات القسس والرهبان، الذين كانوا في غاية الجهل في ذلك الوقت (١٠٠٠). أعطى الملك جوازات سفر لبعض الأسر اليهوئية «لجذبهم إليه وحمايتهم في أسفارهم ورحلاتهم البحرية التجارية». صرّح لهم ببناء معابد جديدة ومنحهم الحق في ممارسة التجارة خلال فترة الصيام وممارسة طقوس السبت على الرغم من اعتراضات أجوبار، الذي صار مطرانًا لمدينة ليون عام ٨١٣. وسوف ينجح المك في نفيه بعد أن دفع أولاده الثلاثة للتمرد ضده.

اجتذب هذا السلام الكارولنجى أعدادًا متزايدة من يهود آسيا الصغرى، من البلقان ومن جنوب إيطاليا. بالرغم من عداء الكنيسة والطبقة الأرستقراطية، وهكذا استقرت بعض الطوائف فى الأقاليم، فى الريف، على ضفاف نهر الراين LeRhin، فى شمال إيطاليا، فى كل مكان على طول طريق الأسواق الكبرى. هنا كما فى قرطبة نقل اليهود خبراتهم فى زراعة الكروم والحرف اليدوية وعلاقاتهم التجارية مع آسيا الصغرى(٢١)؛ ساهموا فى نقل الثروات والمعارف القادمة من الشرق.

لا يزال من غير المكن التمييز بين الكنائس والمعابد؛ كانت النرانيم أيضًا متقاربة. كثير من المسيحيين يقدسون راحة يوم السبت؛ يتناقش القساوسة والحاخامات، يتخالطون،

يتاجرون معًا، يغيرون ديانتهم. ترجمت مجموعات من الميدراش Midrash أو الهاجاداه Haggadah إلى لغة الأويل L'oil بواسطة يهود متحولين إلى المسيحية وقدمت باعتبارها "حكايات شعبية". مَثَلَ الأعمى والمشلول في سنهيدرين ٩١، صار قصة القديس مارتان Saint Martin.

فى نهاية القرن التاسع، كان قرابة عشرين ألف يهودى قد استقروا فى ألمانيا وثلاثين ألفًا فى بلاد الغال.

اقترب عدد اليهود من المائة ألف في أوروبا المسيحية بأكملها. أى جزء لا يزال ضئيلًا من السنة ملايين الذين يعيشون في العالم. وتواجد الباقي منهم في بلاد الإسلام بشكل أساسي وكذلك في بيزنطة، وقليل أيضًا في وسط أوروبا. في القرن الخامس، في فيينا (النمسا حاليًا) حيث استقر بعض التجار، ظهرت كلمة أشكناز للإشارة إلى يهود ألمانيا، ويقال إن الكلمة قد صيغت ابتداء من اسم أحد أحفاد نوح (الذي كان أبوه يسمى جومان Gomen، اسم يحيل رنينه الصوتي بصورة غامضة إلى جرمانيا "ألمانيا"...)

#### اليهودية في ظل النظام الإقطاعي

توطدت أركان النظام الإقطاعي تدريجيًا. في بداية القرن الخامس، ضمن النبلاء والرجال الأحرار حماية المزارعين لقاء أعمالهم الزراعية. ولم يكن اليهود لا من الأحرار ولا من عبيد الأرض الذين لا يملكون الحق لا في حمل السلاح ولا في تملك الأرض. لم يكونوا سوى أجانب يدفعون الضرائب، أحد مصادر الدخل من المكن أن يتنازل عنه أمير ما لواحد من أتباعه أو مُقطعيه أو لأحد الأديرة لقاء مزايا أو منافع أخرى.

فى المقابل، كان حكام المدن التجارية الجديدة يرحبون باليهود ويمنحونهم الأراضى، الامتيازات، بل « صكًا بالحقوق». كانوا يحتاجون إلى تجار وقد لا حظوا أن اليهود يجلبون الثراء إلى المدن التى تحسن استقبالهم. في عام ١٠٠٤، منح أسقف مدينة سبير Spire في

راينلاند (\*) Rhenanie المدعو روديجير Rudiger صكّا مثل هذا ليهود مدينته: «اعتقد، قال الرجل، إننى كنت سوف أعلى ألف مرة من عزة ومجد بلدتنا بجلب اليهود للإقامة فيها.» في مقاطعة شامباني، بطول نهر الراين (الران)، نهر اللوار، نهر السين، في شمال إيطاليا وفي بولندا استقرت كذلك عدة مثات من الطوائف الجديدة الجديدة. في جنوب بلاد الغال (فرنسا)، صار بعض اليهود ملاكًا للأراضي وأحيانًا كانوا يقومون باستغلال ملكياتهم بأنفسهم. بل صادف أن كان بعضهم مزارعين للكروم، بينما لا يستطيعون الشراب مع المسيحيين (يقول التلمود: "نبيذ غير العبرانيين ممنوع مراعاة لبناتهم"). الخوف مرة أخرى من الزيجات المختلطة. بصورة عامة كان اليهود مع ذلك أقل اهتمامًا واشتغالًا بالأعمال الزراعية عنهم في ديار الإسلام وفي بلاد ما بين النهرين. أولًا لأن الكنيسة تفضل أن تعهد بأراضيها إلى مسيحيين، يمكنها أن تطالبهم بدفع العشور. ثم لأن اليهود لا يحق لهم تشغيل العبيد، الذين لا يمكن بدونهم القيام بالأنشطة الزراعية الكثيفة. وأخيرًا وخاصة لأن التهديدات بالطرد سوف تحث اليهود عما قريب على أن يظلوا مستعدين وخاصة لأن الشتات، في أوروبا، لا يمكن إلا أن يكون حضريًا.

فى المدن، تكونت الطوائف (universitas Judaeorum) من أشخاص اعتبارية: كما فى الأماكن الأخرى، كان لكل طائفة مجلس، محكمة، صندوق تضامن مالى، معبد. مارس اليهود أكثر المهن والحرف تنوعًا: أطباء، صبّاغون، دَبّاغون، صناع هياكل للعربات، خياطون، نجّارون، حدّادون، صاغة، مصرفيون، نجّارو مبانى. تخوف التجار المسيحيون من منافستهم. فى القرن التاسع، نص مرسوم كويرزى Quierzy الملكى على أن التجار اليهود سيكون عليهم دفع رسم العُشر أو واحد على أحد عشر للمسيحيين.

ظلت عمليات التسليف هامَشية، حتى إنها لم تذكر في مجموعة كتابات المعادية لليهود في ذلك الوقت، Adversus judaeos)، المبالغ المسجلة في الأحكام (التي لا تحدد أبدًا، فضلًا عن ذلك، هوية الأطراف، ولا مكان ولا تاريخ إتمام المعاملة، ولا معدل الفائدة)، غير

<sup>(\*)</sup> راينلاند. أرض تاريخية تقع على طول نهر الراين.. وهي ألمانيا اليوم. (المترجم - عاصم)

ذات قيمة. غير أن هذه المعاملات قد وَجِدَت بالفعل: اقترض بعض المسيحيين من مختلف المطبقات الاجتماعية من اليهود وكانوا يؤمنون بصفة عامة أن السداد كان واجبًا أخلاقيًا. على هذا النحو، وضعت كونتيسة تولوز، وهودا، Dhouda، كتابها "مذكرات حرة Liber على هذا النحو، وضعت كونتيسة تولوز، وهودا، Guillume، كتابها "مذكرات حرة Guillume، المهدى إلى ابنها جيوم Guillume، مذكرة إياه بواجب سداد ديون أبيه، ومن ضمنها الديون المستحقة لدائنين من اليهود (١٠٠٠). أقرض اليهود أيضًا بعض الأديرة: كان المدعو أورسليوس Ursuellus، المقيم في مونمورينسي Montmorency، يحصل على سبيل المثال فائدة قدرها ٢٨٪ على قرض قدمه لدير القديس دوني Saint - Denis.

ارتفعت هذه الطلبات قليلاً مع النمو الاقتصادى وانتهت بأن تخطت قدرات المقرضين الأفراد، سمح القضاة حينذاك للمقرضين اليهود بالتجمع لتأمين رؤوس الأموال اللازمة لإقراض المسيحيين. صار من المكن إذًا أن يقترض اليهود بفائدة فيما بينهم، بشرط أن يكون المقترض النهائي مسيحيًا. بعد ذلك بقرنين، أي في القرن الحادى عشر، وفي ألمانيا، كتب الرابي جيرشوم Gershom: إذا أجاز واحد من غير اليهود لأحد اليهود أن يجد له المال عند يهودى آخر ليقترض منه بفائدة، تكون المعاملة شرعية لأن اليهودى الأول يكون وكيلًا في عملية إقراض إلى أحد الأغيار (٢٧١)». شيئًا فشيئًا لم تعد الطوائف اليهودية مقبولة إلا بشرط أن تكون من المقرضين، مهنة محرمة على المسيحيين.

لضمان سداد هذه الأصول وفوائد تتجاوز الستين بالمائة سنويًا، كان الدائنون يتخذون رهنًا. إما أن يجلب الرهن ذاته عوائد يحتفظ بها المقترض في حوزته، وهذا هو «الرهن الميت»، وإما أن يترك العوائد للمقرض كفائدة مقابل تعهد أمام بعض الوجهاء المسيحيين بألا يتصرف مطلقًا في هذا الرهن، إلا في حالة عدم سداد الدين، وهذا هو «الرهن الحي».

صار الطلب على القروض أكثر قوة في النصف الثاني من القرن العاشر وأصبح الضغط الذي يمارسه المدينون على الدائنين مقلقًا. دارت نقاشات حادة حول الرهون. أوصى الرابي ميشولام بن كالونيموس Meshulamben Kalonymos بطلب عقارات ذات عوائد مساوية للفائدة كرهن (٢٤). أحيانًا كانت هذه الرهون لا تغل شيئًا: في حضور شهود "معروفين" كانت الأديرة تقدم أشياءً ثمينة كرهون، ملابس المراسم الدينية، أشياء متعلقة

بالعبادة لم تكن تجلب نفعًا ولم يكن باستطاعة المقرض اليهودى لا أن يستعملها ولا أن يبيعها. لم يكن بمقدوره سوى الاعتماد على رغبة المقترض فى استعادة الشيء المرهون. لم يكن هناك أحد غير اليهود، فى ذلك الوقت، له الحق فى أن يقدم قروضًا، وغالبًا لم يكن لديهم الحق فى مزاولة مهن أخرى دون ممارسة مهنة التسليف أيضًا. «لا يقرض النقود إلا يهودى» هكذا يقال فى كل مكان. (١٣٠) فى كثير من لغات العالم فى ذلك الوقت كانت كلمة تهود "jaudaiser" تعنى "أخذ الفوائد". (١٣٠) لم يكن التعبير متسامحًا تجاههم فى شيء. ساور اليهود القلق، حاولوا التخلص منه، لكن دون جدوى. لم يعد يشار إلى الفوائد التجارية المتولدة عن شراء و بيع الأمتعة باعتبارها "ربا"، لكن القروض فقط تعتبر كذلك، المرابى هو اليهودى، والعكس بالعكس...

#### يهود الأسواق الموسمية

شجع بعد المسافة عن المراكز في بابل وفي فلسطين الطوائف التي نشأت في أوروبا المسيحية على الابتكار. هناك، تقام الصلاة والرؤوس عارية، نتلوا الكاديش المسيحية على الابتكار. هناك، تقام الصلاة والرؤوس عارية، نتلوا الكاديش الأعياد (تقديس اسم الله) في حياة الوالدين. وضع المثقفون قصائد دينية طقسية لكل الأعياد وأدخلوا طرقًا جديدة لدراسة التلمود. لم نعد ننتظر ردودًا لا من أورشليم ولا من بغداد، ولا حتى من قرطبة. لم يتأثر أحد عندما جددت مدرسة سورا، مركزًا لاهوتيًا لليهودية البابلية، تحريم الإقراض بفائدة، وإن كان غير مباشر، أولًا إلى اليهود ثم إلى غير اليهود.

بما أن علماء الدين كانوا تجارًا أيضًا، كان من الطبيعى أن يجرى تنظيم اجتماعات الكبار منهم فى مدن الأسواق الموسمية – ماينس Mayence وفورم Worms فى ألمانيا وسانس وتروى فى فرنسا – لبيع بضائعهم وفى نفس الوقت مناقشة المجادلات اللاهوتية الراهنة. كانت آراؤهم تتردد بعد ذلك عبر أوروبا عن طريق تجار آخرين ثم تصبح اجتهادات فقهية.

فى ماينس قام الرابى جيرشوم ماور ها جولاح Gershom Maor ha Golah وتعنى "نور المنفى") بمنع تعدد الزوجات بشكل نهائى لكل يهود أوروبا. هذا السلوك، الذى

لا يزال التلمود يبيحه، ظل ساريًا في بلاد الإسلام، ولكنه لم يعد شائعًا في الإمبراطورية الرومانية منذ وقت طويل. لكن وصول الطوائف اليهودية القادمة من العالم الإسلامي إلى أوروبا المسيحية فرض إعادة هذه السنة من جديد. في فورمز توجس الرابي اليزار Aléazar من الدور الذي آل إلى اليهود في كل الأنشطة المالية. مستشعرًا أن الخطر يلوح، نصح – بدواعي الحذر السياسي وليس لأسباب عقائدية – بعدم تقديم القروض بفائدة نهائيًا إلى أي شخص كان، بما في ذلك غير اليهود. لم يستمع إليه أحد. ثم من جهة أخرى كيف لهم أن يرفضوا؟

في تروى troyes، التي كانت في ذلك الوقت أحد أهم مراكز أوروبا التجارية، ظهر واحد من أوائل المفكرين في اللغة الفرنسية - أو بالأحرى في لغة شامباتي القديمة - سليمان بن إسحاق Salomon ben Issac، الملقب براشي Rachi، أحد أتباع إسحاق بن يهودا Sasac ben Yehuda، من مدينة ميتز Metz، تلميذ جيرشوم ماور حا جولاح، رابي ما ينس، مزارع كروم وبائع نبيذ من إنتاج مقاطعته. (٢٧٦) ما بين عام ١٠٦٠ - كان حينها في العشرين - ١١٠٥، كتب تفسيرًا كاملا للتوراة، آية بآية، وكذلك تفسيرًا للتلمود بأكمله، وإضافة إلى ذلك ثلاثمائة وخمس وخمسين إجابة على أسئلة وربت إليه من كل طوائف أوروبا. (٢٢٠) مقدمًا في الغالب بلغة شامباني القديمة معانى بعض الكلمات العبرية الصعبة، كان الرجل مصدرًا ثمينًا للغاية بالنسبة لعلم أصول قواعد اللغة الفرنسية القديمة. عالم لاهوت مميزًا ورجلًا مواكبًا لعصره، قدم راشي قراءة بسيطة وواضحة للشريعة، وفي نفس الوقت تحديثًا مهمًا لأحكام الفقه والاجتهادات. على سبيل المثال أباح لليهود الاختلاط بالمسيحيين: "لا يمكنا أن نكسب عيشنا بدون التعامل مع الأغيار (الوثنيين)، لأننا نعيش بينهم، ونعتمد عليهم. "(٢٢٥) نصبح التجار بعمل عقود مكتوبة، تثبت إرادة الأطراف الواضحة في الالتزام بها، دون خرق للشريعة. بما أنه كان يعرف بصورة مذهلة كيف يدور العمل في الأسواق الموسمية، فقد أصدر تقنينًا جديدًا خاصًا بالأسعار. فعلى سبيل المثال، حذر من كبار التجار الذين يشترون جانبًا كبيرًا من المحصول بأسعار منخفضة ثم يخزنونه لإعادة بيعه فيما بعد، محققين أرباحًا كبيرة، مع المحافظة على مبدأ « السعر العادل » في الظاهر ، حسَّن من أوضاع الأجراء باشتراط تمتعهم بعقود عمل تمتد لثلاث سنوات. أباح لعامل اليومية أن يغادر موقع عمله في أي لحظة، إذا لم يؤد هذا الغياب إلى أضرار مانية غير توقف العمل نفسه، ويحتفظ له بحق الحصول على أجر عمله كاملًا وفقًا للوقت الحقيقي المبذول فيه.

في أواخر عمره، سيعرف راشي حسرة المذابح الأولى المرتبطة بأول حرب صليبية ولن يتاح له الوقت لإتمام عمله. (٢٧٦) سوف يتم إدخال التصويبات والتنقيحات التي أجراها على نصوص التلمود في كل الطبعات اللاحقة. أطلق على أتباعه، من بعد وفاته، لقب التوسافيست - أي "المضيفين - (كلمة توسافا Tosafa تعنى "إضافة") لأنهم قد أضافوا إلى الأستاذ (مثل سيمهاح بن صامويل Sim hah ben Samvel، من مدينة فيترى Chemayah، شماياح Chemayah، يهودا بن إبراهيم Yehouda ben Abraham، يوسف بن يهودا Joseph ben Yehoudah، يعقوب بن سيمون Jacoup ben Simon). تزوجت بناته الثلاث بثلاثة من تلاميذه. أنهى أحد أحفاده، صامويل بن مائير Samuel ben Meir، كتابة تفسيره وتعليقه على مبحث الباب الأخير Baba Batra ، أحد مباحث التلمود الاقتصادية. حفيد آخر، يعقوب رابينو تام jacoup Rabbeno Tam، الذي كان يُقْرِضُ، يرهون، جابي ضرائب ومزارع كروم، سوف يبيح بيع النبيذ إلى غير اليهود إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لكسب المال. إنه سوف يكتب: « في كل مرة تعلق الأمر فيها بخسارة مالية جسيمة، كانت التوراة قد اهتمت بأموال إسرائيل. لماذا أبدى أنا اهتمامًا أقل ولماذا قد أرفض أن أقرر أن هذا.. شيئًا مباحًا(٢٤)؟ » سيكون واحد من تلاميذ راشي القدامي أحد أهم معلمي اليهودية في أوروبا الوسطى، في القرن السابع عشر، وهو كبير كهنة مدينة براغ، - مهرال براغ -Prague. بل إن تأثير راشي قد تجاوز نطاق اليهودية: سوف يطلع الراهب الفرانسيسكاتي نيكولا دو لير Nicola de Lyre على ما كتبه، وسوف يستشهد به كثيرًا في تفسيره الخاص للتوراة. مارتن لوثر Matin Luther أيضًا سوف يستشهد بتعليقاته وشروحه.

يظل راشى أعظم رموز زمن ازدهار وعظمة التجار العلماء ، أصحاب الدور الأساسى في اليقظة الاقتصادية والسياسية للعالم المسيحي.

#### ٨ - التجار اليهود يمرون إلى الغرب

فى ظل هذا الانقلاب الحادث فى الجغرافيا السياسية، كان اليهود وحدهم تقريبًا هم من استطاعوا أن ينتقلوا من طرف من العالم إلى الطرف الآخر. موانئ المتوسط التى يدير المسلمون شئونها (من إسبانيا إلى مصر، من فلسطين إلى لبنان) كانت مغلقة أمام التجار المسيحيين. تحتم على جنوة وبيزا Pise أن تخوضا معارك عنيفة ضد القراصنة المسلمين. عبر الطرق البرية كان الوضع أكثر سوءًا، لأن دولة الإسلام كانت تبدأ من حدود بيزنطة. أما التجار اليهود فقد كانوا موجودين فى أهم المحطات التجارية، البرية والبحرية، سواء كانت مسلمة أو مسيحية: جنوة، باليرمو، القيروان، الإسكندرية، الفسطاط (القاهرة فيما بعد)، كوس Cos، عدن، الرمل، سجلماسة (واحة ومحطة وصول القوافل فى المغرب، فى قلب الصحراء). كانوا ينتقلون من بلاد ما بين النهرين إلى المغرب، من القوقاز إلى القرم وحنشه والمنايا، من الخليج الفارسي (\*) إلى ساحل مالابار (\*\*). شكلوا ما يشبه اتحادًا نقابيًا يحتفظ لنفسه باحتكار بعض العملاء (\*\*)، ينظمون تبادلات تجارية كانوا وحدهم القادرين على القيام بها. بفضل الوثائق الأرشيفية التي عثر عليها فى القاهرة (\*\*)، تعرفنا جيدًا على ممارساتهم فى تلك الفترة؛ التي عكست أيضًا بلا شك ممارساتهم فى القرون السابقة مشكل ما.

رافق كثير من التجار اليهود بضائعهم فوق متون السفن (منسوجات، أصباغ، أدوية وعلاجات، عطور، مشغولات نحاسية، برونز، سكر، مشروبات وعصائر، زيوت، شموع، أنبذة، أسماك مجففة، قطع نهبية وفضية، مخطوطات -- لكن لم نعثر على أى أثر لتجارة أسلحة أو عبيد)<sup>(ع)</sup>. كانوا يولون حماية البضائع من الماء ومن الحشرات القارضة أقصى المتمام؛ كانوا أيضًا خبراء في التغليف، بالورق، الأقمشة وعُقْد الربط. بوجه عام، كان عملاؤهم أيضًا من التجار اليهود، مستوردين لبضائعهم. للتعريف بمنتجاتهم وترويجها،

<sup>(\*)</sup> تصارع العرب والفرس دائمًا حول هذا الخليج - فنسبه كل طرف إلى نفسه. (المترجم - عاصم)

<sup>( \*\*)</sup> ساحل الهند الجنوبي. (المترجم - عاصم)

استعملوا ما كان يشبه "وكلاء الدعاية" يدفعون لهم بالعمولة. وحتى لا يتعرضوا لمخاطر كبيرة، كانوا يقسمون حمولاتهم بين العديد من السفن، ما عدا أثناء أوقات الحروب حيث يقصرون الرحلة على سفينة واحدة، حتى ولو فقدوا فيها الحياة أو الحرية. في ذلك الوقت لم يكن لهم اتصالات واسعة لا بالحكومات ولا بالجيوش، إلا إذا كانوا من بين مورديها. في بعض الحالات كانوا يطلبون حماية قوافلهم في البحر، عبر الصحراء أو داخل مناطق التوتر (سوريا، اليمن، مصر). أحيانًا كان القراصنة يأسرونهم، لكنهم سرعان ما يتم تحريرهم (كانت تلك هي حالة أحد يهود عدن الذي أسره القراصنة في بومباي وحرره زوج أخته في بنجالور Bangalore). كان يصادفهم أيضًا أن يظلوا محصورين لعدة سنوات في مدينة ما، يرسلون بخطابات يائسة إلى شركائهم وإلى نويهم (نحو العام سنوات في مدينة أمالفي التجار التوانسة، الذي أوقف في مدينة أمالفي Amalfi أو حالة ناهري بن نيسيم nahrey ben nissim، تاجر، ومصرفي تونسي، سوف يقضي معظم حياته محصورًا رغمًا عنه في مصر).

الخطابات التى تبادلها هؤلاء التجار - التى نمك منها قدرًا ضئيلًا فى هذه الفترة - كانت أحيانًا مطوّلة ومعقدة، دقيقة ومقصّلة، منمقة، بل شاعرية، لكنها كانت أحيانًا تتحول أيضًا إلى مجرد بيانات حسابية. بلا توقف، كانوا يتبادلون الأخبار، يساورهم القلق، يسلّمون بالأقدار. لكن التفاؤل كان عامًا والثقة فى الله كانت لا تتزعزع، فى كل الخطابات، كنا نتمنى للمرسل إليه أن «يحتفظ بمركزه المشرق(٥)» فى نهاية خطاب مُوّجه من تاجر يهودى تونسى عاش فى القرن الحادى عشر إلى مراسل تجارى، يمكننا أن نقرأ:

« حصل، من فضلك، الألفى بينار المستحقة لى عن القافلتين، اشتر شمعًا من أفضل الأنواع، إن كان ممكنًا من نوع "الميزارى" Lé Misari، الأفضل، وأيضًا كل نصال السكاكين من نوع فاييمى Fayymi التى تجدها(")».

الكل يستخدم في الغالب عبارة للمجاملة: «ليلهمك الله أفكارًا ناجحة تمامًا(\*)» إنهم يسافرون من صقلية إلى تونس، من مصر إلى اليمن، بدون نقود، متأكدين من حصولهم على القروض (الائتمان)، المأوى وكذلك معلومات عن الأسواق المحلية في المكان الذي

يصلون إليه. عند السداد كانوا يناقشون طويلًا نسبة المعدن في العملة، التي كانت تقلباتها تساوى نسبة إيجابية أو سلبية كان من الواجب اقتسامها. (عمومًا كانت المحاكم تقرر أن الخسارة في قيمة العملة يجب أن يجرى اقتسامها بالتساوى بين الشارى والبائع).

فى المدن التى لا يتواجد بها طوائف يهودية كبيرة أو حيث لا يكون لهم مراسلون طبيعيون، كان التجار يقيمون مكاتب لوكلاء يمثلونهم وكانت هذه المكاتب أيضًا تحل محل البورصة"، مكتب البريد، المصرف، المحكمة، مكتب عدلى (لأسر التجار الذين يتوفون أثناء الرحلات). أحيانًا، يكون لهؤلاء الوكلاء عبيد، يجرى تحريرهم أو إعادة بيعهم بسرعة. هنا وهناك، كان هؤلاء المثلون من المسلمين؛ بل يحدث أن يكون القضاة بين تجار يهود من قضاة المسلمين يطبقون في هذه الحالة الشريعة التلمودية. ويتفق أيضًا أن يتحد التجار اليهود والمسلمون من أجل بناء السفن أو الاشتراك في تجارة: من نحو ذلك، اشترك رئيس الطائفة اليهودية في عدن، مأمون، نحو سنة ١٠٠٠، مع بنّاء سفن عربي، بالل، لبناء سفينة ضخمة مخصصة للإبحار ما بين عدن وسيلان.

استقر بعض التجار، بعد كثير من السفر، في مدن لم تكن معروفة أساسًا بالنسبة لهم. مثل يوسف بن يعقوب بن عوكل، الإيراني الأصل، الذي حط رحاله في مصر مع الفاطميين في عام ٩٦٩، بعد أن تنقل كثيرًا وقام بكثير من الرحلات في إسبانيا وفي صقلية، وقد استقر في الفسطاط. في أسرته يجرى الحديث بالفارسية؛ بينما يكتب هو شخصيًا بالعبرية، العبرية الفارسية، وبالعربية، بأسلوب رفيع للغاية. تاجر يوسف بن يعقوب مع آسيا والعالم الإسلامي، كان يستقبل من مدينة سجلماسة Sijilmosa كل ما يأتي من إفريقيا السوداء، عن طريق القيروان. تخصص في تجارة اللؤلؤ والجواهر، وكان يبادلها لقاء الأخشاب الثمينة، توابل، عطور، حرائر، صابون، ذهب السودان، فضة إسبانيا، يتلقي أيضًا، عبر نفس الدوائر، أسئلة وإجابات أكاديميات بغداد، المحتضرة، التي كان يمثلها في القاهرة.

فى عدن، مارست عائلة مأمون، أكبر العائلات اليهودية، مهنة بناء وتموين السفن (التي كان من الأسهل أن يمارسها اليهود في المحيط الهندي عن البحر المتوسط)(°). قامت عائلة أخرى بتحديد تعريفة الجمارك في الميناء.

محكومة بشريعة التلمود، كانت عقود وديون التجار اليهود محمية للغاية. كانت خطابات التحويل والديون مكتوبة بالعبرية في كثير من الأحوال لتظل غير مفهومة للقراصنة المُحتَمَلين. عندما تعلمت الأجهزة الشرطية فك شفرة الحروف العبرية، استخدم البريد شفرة سرية تتكون من نفس هذه الحروف. تسوى المحاكم الدينية الخلافات بتطبيق شريعتها، ليس بقوانين البلد التي يمرون بها. الشريعة، شريعة البدو، تسافر مع التاجر في رحلاته.

هكذا أسقط التجار اليهود حواجز اللغة بين الشرق (قليل من الغرب يعرفون اللاتينية) والغرب (قليل من المسيحيين يتحدثون العربية). تكفل اليهود بتوحيد صيغ الوثائق والعقود، نقلوا الأفكار، ترجموا النصوص (من الإغريقية إلى العربية، من العربية إلى اللاتينية) ويعود، كما يبدو، إلى تاجر يهودى نقل النظام الرقمى الهندى إلى العالم العربى وإلى يهودى آخر نقل النظام الرقمى العربى إلى العالم المسيحى (١٤). هكذا انتقل كثير من الابتكارات من عالم إلى الآخر. (١٥٠)

هنا، وكما كان الحال منذ الحال منذ خمسة عشر قرنًا، كان هؤلاء البدو الرحل ضرويين لتسيير أمور الطوائف الحضرية. ومرة أخرى، لم يكن هناك شيء نافع بالنسبة لهم إذا لم يكن نافعًا أيضًا بالنسبة لغيرهم. وسوف ينجح التجار اليهود من خلال ذلك في المحافظة على علاقات مع الأطراف المتعارضة لعالم مفكك متصدع، مع المحافظة على كيانهم الخاص في نفس الوقت. المسافر العابر للحدود يجد في تنظيم هذه الرحلات سببًا للوجود. إذا كان اليهود قد تمكنوا من البقاء أحياءً فقد كان ذلك من أجل القيام بهذه الرسالة: الانتقال، "المرور" عبر المكان والزمان.

بالنسبة لهم – مرحب بهم فى بلاد الإسلام العباسى كما فى أوروبا الكارولنجية، متواجدون بكثرة فى إسبانيا، عوامل تلاقى بين الديانتين التوحيدتين السائدتين، لم يعودوا يفكرون فى الدولة اليهودية إلا من قبيل الحنين إلى الماضى. لم تعد إقامتها من جديد سوى أمل غامض غير محتمل بقدر ما كانت عودة المسيح، التى تختلط وترتبط أيضًا بعودة هذه الدولة.

آخر الشهود على انقلاب كبير فى الجغرافيا السياسية، تنبأ اليهود باندفاع العالم نحو أوروبا. بدا لهم أن المنفى قد انتهى خلال تلك الفترة، قلصت المذابح وعمليات الاندماج فى مجتمعات المنفى عدد اليهود إلى النصف، من ثمانية إلى ربما أربعة ملايين، بينما كان تعداد العالم قد جاوز الضعف(١٨٠): هل كانت أرضًا موعودة تلك التى تلوح فى أوروبا؟ ومثل الأرض الموعودة الأخرى ستكون محفوفة بالمجد والازدهار، بالدم وبالدموع.



### ا**لباب الثالث** سفــر اللاويين (۱۰۹٦ ـ ۱۷۸۹)

- ١- السفر بعيدًا نحو الشرق (عام ١٠٠٠).
- ٢- مقرضون وعرضة للبيع (١٠٠٠: ١٢٦٠).
  - ٣- المال بدون اليهود (١٢٦٠: ١٤٩٢).
- ٤- من بلاد الإسلام ومن بولندا (١٢٦٠: ١٤٩٢).
- ٥- تمويل الاكتشافات والانزواء (١٠٠٠: ١٤٩٢).
- ٦- يهودية الشرق: تجار بدلاء (١٤٩٢: ١٧٠٠).
- ٧- يهود الأمير وأمراء بلايهود (١٤٩٢: ١٧٠٠).
- ٨- يهود غير شرعيين في قلب العاصمة (١٤٩٢: ١٧٠٠).
  - ٩- العوالم الثلاثة الجديدة (١٤٩٢: ١٧٠٠).
    - ١٠ حياة وموت الأمم في القرن الثامن عشر.
  - ١١- موردو البلاط والثورة الصناعية (١٧٠٠: ١٨٠٠).

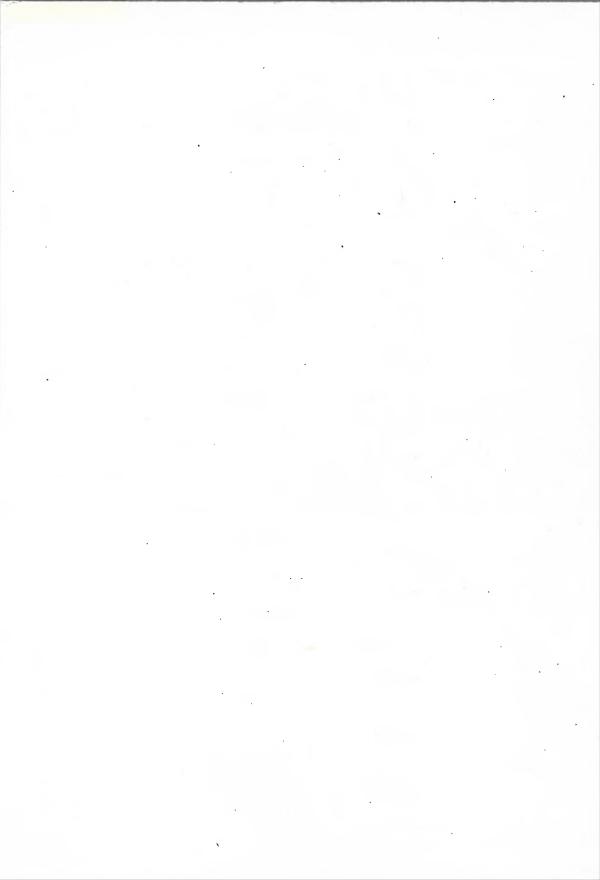

في نهاية الألفية الأولى من عصرنا هذا، وبعكس ما تذكره كل الأساطير، لم يكن اليهود لا أغنياء ولا أصحاب بنوك ولا مستشارين للأمراء، كانوا تقريبًا من الفقراء كلهم، فلاحين وحرفيين. كان بعضهم مُقرضين ومُجَبرين على ذلك، لمبالغ صغيرة للتجار، الحرفيين المزارعين، الأديرة، للنبلاء الصغار. حفنة قليلة منهم كانوا مقرين للأسر المالكة، ساعدوا على تنظيم وإنشاء الأجهزة الإدارية للدول. عاش معظمهم في ديار الإسلام في إسبانيا، في بلاد ما بين النهرين ومصر. كان بعضهم تجار قوافل أو على السفن، يسافرون دون اعتبار للحدود ولا لما يفرضه الأمراء من قيود ومحاذير، مشكلين شبكة الربط الأخيرة بين إمبراطوريات تتناطح فيما بينها أكثر فأكثر.

عندما أظلم الشرق وأوشكت شعلة الغرب أن تصير مجرد حطب وحسب ، عندما تراجع العالم الذي كان يتسامح معهم، واستيقظ العالم الذي يكرههم، أدرك اليهود أن الأمور لن تكون طيبة إذا ما بقوا وسط المعارك التي بدت نذرها.

فى الواقع ستكون تلك المعارك، رهيبة: بينما تضاعف عدد سكان العالم بأكثر من ثلاث مرات، ما بين عام ١٠٠٠ ونهاية القرن الثامن عشر (١٠٠ منتقلًا من ٢٥٠ مليونًا إلى ٩٠٠ مليون على ما يبدو، بقى عدد اليهود على حاله فى حدود الأربعة ملايين، تحت وقع المذابح والتخلى عن دياناتهم قسرًا والدخول فى أخرى مرغمين بصورة أو أخرى.

إذا كان الشعب العبرى لم يندثر تمامًا بالاندماج فى مجتمعات أخرى - كما حدث لكثير من الشعوب الأخرى - فذلك لأنه نجح فى تطبيق ونقل قواعد الحياة التى حصّلها منذ أكثر من ألفى عام مضت وأودعها السفر الثالث فى توراة موسى، سفر اللاويين. أو (ما أسماه كذلك)(۱۰). مجموعة التعليمات الموجهة للكهنة هذه ، التى وضعت الشروط

العملية للبقاء في الزمن. لما يمثل هوية الشعب: قواعد المصاهرة، الأعياد الأساسية، التعاليم المتعلقة بالغذاء، اللغة، الثقافة، الذاكرة، أخلاقيات الحرية، وبصورة عارضة، أخلاقيات الاقتصاد. إلى جانب قواعد الحياة اليهودية، لخص سفر اللاويين في الواقع شروط إلغاء الديون وأيلولة الرهون. خليط مذهل، تحذير مسبق غير عادى: خلال قرون العصور الوسطى، وما بعدها، سوف يصبح اليهود مقرضين للنقود رغمًا عنهم. سيوجه إليهم اللوم على إسداء هذه الخدمة. مجبرين على تمويل مولد الرأسمالية، مضطهدين لقيامهم بذلك، سوف يصوغ اليهود قيم هذا النظام. من خلال ملحمة رائعة، وسط ألف كارثة، سوف يساعد اليهود في إقامة قواعد عالم المال، وتنظيم أموال العالم.

# السفر بعيدًا نحو الشرق (عام ١٠٠٠) من بيزنطة ومن ديار الإسلام شيكات ومحاسبة

فى أواخر الألفية الأولى، حينما تراجعت بغداد، أتيح للقسطنطينية كل المقومات لتصبح مركز الاقتصاد فى العالم. نقطة تلاقى بين آسيا، وأفريقيا، الغرب وبكين، كانت المدينة العظيمة، مع الحاضرة الصينية، واحدة من أكبر مدن العالم. إنها تمتك المال، البضائع، المساحة الواسعة، القوة العسكرية وشبكات تجارية. ومع هذا، ولعدم وجود روح التنافس لنخبة بيروقراطية للغاية، مترفة للغاية، سعيدة بأكثر مما يجب، معطلة أكثر فأكثر بسبب نمطها الخاص فى الحياة وحنينها إلى أصولها الهيلينية ومجدها العتيد، لم تتمكن القسطنطينية من التغلب على الإسلام. عاش اليهود فيها فيما بينهم وعملوا فيها من أجل الجميع. كانوا صبّاغين، تجار فراء، نساجين، تجار، باعة، سماسرة فى كل شىء، موردين - أحيانًا حتى للبلاط - للملابس، المجوهرات، تمارس قلة قليلة منهم مهنة الإقراض والتمويل، لقد أصبحت الإمبراطورية البيزنطية تمتك الأن قنواتها الخاصة.

منذ عصر الإمبراطور جوستنيان justinien، اندمجت مجموعة من العبرانيين في الروح والعقلية الإغريقية بصورة مميزة ليتم قبولهم في المجتمع بصورة أفضل: المترومون. كانوا في معظمهم، من الحرفيين، الصياغ، النجارين، تجار الميناء. حولوا أسماء عائلاتهم إلى الإغريقية، كانوا يقرأون ويؤدون طقوسهم باللغة اليونانية، يعلقون مزيدًا من الأهمية على تفسيرات حاخاماتهم بما يفوق نصوص التوراة ذاتها، يفصلون أحيانًا في النزاعات التي تنشب بينهم وفقًا لقوانين الإمبراطورية. بعد عام ١٠٥٠، وعندما وصل إلى العاصمة البيزنطية، بعض اليهود الفارين من بغداد، الآخذة في التداعي، كانت طقوسهم مختلفة جدًا عن طقوس المترومين، لدرجة أن الإمبراطور أليكسيس كومنين طقوسهم مختلفة جدًا عن طقوس المترومين، لدرجة أن الإمبراطور أليكسيس كومنين هاتين الطائفتين يعملون معًا ويتاجرون معًا لكنهم لم يكونوا يصلون في نفس المعابد، ونادرًا ما يتزوجون فيما بينهم. لم يكن ذلك انفصالًا دينيًا، مجرد فارق ثقافي،

كانت البيئة الإسلامية المحيطة أقل جاذبية الآن. كانت الطوائف اليهودية التى تعيش فيها لا تزال تضم ثلاثة أرباع اليهود – أى أكثر من ثلاثة ملايين شخص – من قرطبة إلى كابول وحتى فيما يتجاوزها. وفى كل مكان، كما كان المال فى القسطنطينية، عمل اليهود فى كل مهن التجارة، الزراعة، الحرف اليدوية. فى كل مكان استمروا فى العيش منعزلين، معتقلين، "محميين"، مهانين، مُعَاملين بدونية. ومع ذلك فقد أمّن تجارهم جزءًا مهمًا من التبادلات التجارية بين الهند والمحيط الأطلنطى، دافعين مواكب قوافلهم وسفنهم لجلب الفلفل من الهند والحرير من الصين.

لم يعد للإسلام مركز آخر ، سوى مركز جزيرة العرب العقائدى، المحرم على اليهود. لم تعد بغداد أهم مدينة يهودية في العالم، وفقدت اليهودية فيما بين النهرين دورها الذي استمر لألف عام كقائد فكرى. لم يعد هناك حاكم منفى أو جاون، ندر، أكثر فأكثر، من يحوّم حول الخلفاء من أثرياء اليهود. تقلص تعداد سكان بغداد: في عام ١١٦٨، لم يعد هناك سوى أربعين ألف يهودى. في عام ١١٧٧، وفقًا لأحد الرحالة اليهود، بنيامين، يعد هناك سوى أربعين النف يهودى. النمائة لا تتمتع بكثير من الدقة التاريخية، كان هناك ثمانية وعشرون معبدًا وحوالي عشر مدارس دينية. بعد قرن

من ذلك، في عام ١٢٥٨، لم يذكر رحالة يهودى آخر غير ستة وثلاثين ألفًا من اليهود، يترددون على ستة عشر معبدًا فقط: كانت الضغوط تدفعهم في بلاد الإسلام، كما في غيرها إلى الصلاة خفية في منازلهم. في أماكن أخرى من دولة الخلافة، كانوا أقل من مليون: رحل الآخرون نحو الإسكندرية أو صوب الجاليات الصغيرة الكثيرة المتناثرة في ديار الإسلام.

في حلب، الموصل، دمشق، الفسطاط، القيروان، فاس أو من وفي إسبانيا، كانت كل طائفة تمارس طقوسها وفق طريقتها، باقية أحيانًا، تحت سلطة نفس العائلة من التجار – المتعلمين، لقرون طويلة. كانت هذه الجاليات تتحمل في هذه المدن الإهانات وصور الإضطهاد، كما حدث في فاس، عام ١٠٣٠، عندما قضى زعيم عربي، أبو كاما تانيم، على ستة آلاف شخص، أو كما جرى في مراكش، ابتداءً من عام ١١٥٠، حيث منعت أسرة حاكمة جديدة متعصبة بصورة خاصة، طائفة يهودية كانت قد نشأت منذ عام ١٠٦٢، من ممارسة عقيدتها، دولة الموحدين (\*). في فلسطين كان الوضع أكثر بؤسًا من ذلك: لم يكن هناك إلا القليل جدًا من اليهود، ما عدا في الأكاديميات الدينية، ومن بقى منهم كان يُعَامَل في بعض المدن وكأنه من طبقة أدنى من البشر.

كان الإسلام الأكثر تسامحًا معهم وترحيبًا بهم والأكثر ازدهارًا في تلك الفترة، يتواجد في مصر، التي تظل نقطة العبور الإجبارية من الشرق نحو الغرب. ابتداءً من العام ١٠٠٠، أقامت دولة الفاطميين الشيعية فيها نظامًا تميز بازدهار ورخاء وتحرر لم يصل إليه تقريبًا أي نظام في تاريخ وادى النيل. في هذا المجتمع المتوسطى، تجاور اللاهوتيون البيزنطيون والمثقفون اليهود مع المفكرين المسلمين وتحاوروا معهم. مَثَلَ الطوائف اليهودية لدى الخليفة أمير، كان يتفاوض باسمها بشأن الضرائب وأعمال السُخرة في أجواء تسودها روح الاحترام المتبادل. عندما استولت الأسرة الفاطمية

<sup>(\*)</sup> الموحدُون: دولة إسلامية أسسها الموحدون -- المتحدرون من سلالة أمازيجية (بربرية) حكمت بلاد المغرب والأندلس. الموحدون هم أتباع محمد بن تومرت. استمرت الدولة من ١١٢٦ إلى ١٢٦٩. (المترجم: عاصم عبد ربه)

على مكة والمدينة والمناطق المحيطة بهما أيضًا صار أمير القاهرة "Lenaguid" (ممثل اليهود) ممثلًا للطوائف اليهودية فى فلسطين وصقلية وشمال إفريقيا فى نفس الوقت. شارك فى بناء العاصمة الجديدة، القاهرة، كل أبناء الطائفة اليهودية: فلاحون، حرفيون، صيارفة، سماسرة، صُياًغ، والتى شيدت بجوار الفسطاط. رسم معماريون يهود خرائط الجامع الأزهر (\*)، وأدار البحارة اليهود مع اليونانيين شبكة العلاقات التجارية التى تربط بين الإسكندرية، إسبانيا، صقلية، بيزا، أمالفى، كورفو، عمان وكوشان، وذلك منذ ألف عام وأكثر. كان التجار اليهود، أول من استعان بثلاثة ابتكارات جديدة، سوف ينسبها التاريخ بعد ذلك بكثير إلى الإيطاليين: الشيك المصرفى، ورقة يقدمها المشترى للبائع السداد ثمن سلعة ما، يدون عليها اسم كل منهما، مكان وجود المال، المبلغ الواجب سداده وآية توراتية كرمز للتحقق من شخصية المشترى، والسند (الكمبيالة) عندما يكون السداد مؤجلًا، الحسابات من صورتين (جزئيًا) لتسجيل حركة ديونهم.

غير أن الحقبة الفاطمية والشيعية العارضة لم تدم طويلًا. في عام ١١٦٤، لم يفض النيل بصورة كافية، وحدت نقض كارثى في المحاصيل، مجاعة حادة أدت إلى اضطرابات اقتصادية وحركات تمرد وعصيان في القاهرة. استغاث الخليفة، الذي داهمته الأحداث، بقوات أتابك حلب، نور الدين السنى، صار القائد الكردى صلاح الدين (٢٠٥٨) (صلاح الدين الأيوبي)، المُرسَلَ لإعادة النظام، وزيرًا للخليفة الفاطمي العاضد، ثم أزاح هذا الأخير وأقام زعامة سنية في القاهرة. بموت نور الدين – الذي تحوطه الشكوك في عام ١١٧٤ – ضم صلاح الدين سوريا إلى مصر وسيطر على أجزاء من بلاد ما بين النهرين، والجزيرة العربية، واستولى على أورشليم عام ١١٨٧. لم تتغير أوضاع اليهود بذلك. ظل معظمهم تجارًا وحرفيين. صار أحدهم، يدعى أبو البيجرن، طبيبًا للخليفة الجديد، وآخر، أبو المنجًابن شحاح، مسئولًا عن الزراعة وشق قناة متفرعة من النيل.

 <sup>(\*)</sup> برجاء الرجوع إلى كتاب «تاريخ الجامع الأزهر» تأليف محمد عبد الله، الهيئة المصرية العامة للكتاب. (المترجم: عاصم عبد ربه)

فى ظل هذا الإسلام المتألق والأقرب إلى التسامح، لم يجسد أحد أوجه المصير اليهودى المتعددة مثلما مَثَلَه موسى بن ميمون، حاخام، طبيب، مستشار للأمير. ولد موسى فى قرطبة، عام ١١٣٥، كان فى الثالثة عشر من عمره عندما اجتاح المدينة أمراء الموحدين ومنعوا ممارسة اليهودية فيها. حينذاك اعتنقت أسرته الإسلام ظاهريًا، وهاجرت إلى المغرب، مبتعدة قليلًا عن دولة الموحدين. وهناك وجدوا الكثير من المثقفين الساعين إلى الحرية: مسلمين – مثل ابن رشد، من كبار شرّاح أرسطو، الذى لجأ إلى مراكش – ويهودا، استقر معظمهم فى مدينة فاس. هناك درس موسى بن ميمون، اليهودى سرًا على كل حال، التلمود، الطب، الفلسفة الإغريقية والإسلامية (سيكتب فيما بعد: "ليس هناك ديانة توحيدية أكثر نقاءً من الإسلام" (٢١٧). فى الثانية والعشرين كتب موسى بن ميمون بحثًا عن التقويم.

في عام ١١٦٥، أحكم الموحدون قبضتهم على المغرب، ممارسة اليهودية، حتى سرًا، صارت شديدة الصعوبة. منجذبًا إلى أجواء الحرية التى تعم مصر، استقر ابن ميمون في الإسكندرية نحو عام ١١٦٥، ورأى فيها مدينة تتداعى ومجدها إلى زوال (في عام ١١٧٧، الإسكندرية نحو عام ١١٧٥، ورأى فيها مدينة تتداعى ومجدها إلى زوال (في عام ١١٧٧، لم يحص فيها بنيامين التطيلي إلا ثلاثة آلاف يهودي). في الإسكندرية لحق موسى بأخيه الذي قدم إليها قبله وأثرى من العمل بالتجارة عبر المحيط الهندى قبل أن يموت غرقًا في البحر الأحمر عام ١١٦٩. تزوج ابن ميمون، الذي صار غنيًا ووريثًا شابًا، انتقل للسكن بالفسطاط، أحد ضواحي القاهرة، حيث يعيش معظم يهود العاصمة، تفرغ آنذاك لدراسة اللاهوت والطب. في عام ١١٨٥، كان طبيب الفاضل، الوزير النائب عن صلاح الدين، الذي غائر القاهرة مستقرًا في دمشق، استقبل ابن ميمون الحاخامات والمثقفين والتجار المولعين بالرياضيات الإغريقية والعلوم المصرية. في هذا الوسط من المثقفين والتجار المتعلمين، المضطرب بسبب تصائم القرآن مع أرسطو، حاول موسى، أن يظهر، باللغة المتعلمين، المضطرب بسبب تصائم القرآن مع أرسطو، حاول موسى، أن يظهر، باللغة العربية، أن الفلسفة اليهودية تقدم تفسيرًا عقلانيًا للوضع البشرى. في عام ١١٩٠، كتب مؤلفه "دليل الحائرين"، متجاوزًا ومفعلًا كتاب – سفر الآباء، وأفكار الحاخام هيليل التى وفقها لتلائم العالم الإغريقي والإسلامي. أوجد توافقًا جديدًا بين الجماعي والفردي، العقل والإيمان، التوراة وأرسطو – كما كان يفعل ابن رشد في نفس الوقت في الإسلام.

وفقًا لابن ميمون، كل إنسان حر فى أن يعيش عقيدته كما يهوى ("إن التوراة وحدها هى ما يمكن أن تسمى إلهية: الشرائع الأخرى من وضع البشر("٢٦"). فى عالم التجار والرّحالة الذى يعيش فيه، كان موسى بن ميمون يدافع عن المسئولية الفردية، وذهب فى ذلك إلى حد استنتاج أن أفضل أشكال البر والإحسان هى المساعدة، "سواء من خلال الهبات، سواء من خلال القروض، سواء عبر التشارك مع من افتقر فى إيجاد عمل له بحيث لا يعود فى حاجة إلى المساعدة ("٢٦")". بعبارة أخرى، لا يمكن التغلب على الفقر إلا إذا قام الأغنياء بتمويل مشروعات الفقراء. إن إيجاد العمل هو الوسيلة الوحيدة فى الحقيقة لتحقيق الثراء بنزاهة وشرف. فضلًا عن ذلك، فإن إقراض غير اليهود، إن توفرت القدرة على ذلك، كان ضرورة أخلاقية، شريطة عدم استغلال المقترض بمعدلات فائدة مرتفعة جدًا وكذلك ضرورة إقراض المرأة الوحيدة حتى لا تصبح عالة على الآخرين.

بعد وفاة ابن ميمون في عام ٢٠٠٤، ابتدأ أولاده أسرة من الكهنة ومسئولي الطوائف سوف تهيمن على الوجود اليهودي في مصرحتى الفتح العثماني عام ١٠١٧، افتتح الكاهن إبراهام هانانيل، حمو أحد أبنائه، هذه الأسرة، وكان ثريًا يمتلك معملًا لتكرير السكر، ومسئولًا عن مجموع المحاكم الربانية في مصر، قاضيًا في كل الخلافات التي تنشب بين التجار القائمين بجلب توابل الهند وحرائر الصين لإعادة بيعها حتى في أوروبا.

مبكرًا جدًا، اشتهرت أعمال ابن ميمون في داخل الطوائف اليهودية في بلاد الإسلام والمسيحية: حمل التجار كتبه في ترحالهم، وهكذا، وابتداءً من مصر بصورة خاصة وبمساعدة هذا المفكر اليهودي غير المباشرة، ستصل القواعد الأخلاقية للمذهب العقلاني الفردي إلى الغرب المسيحي. أوضح ابن ميمون عَرضًا مفاهيم الثواب الفردي وأبدية الروح، التي سوف يستلهمها توما الأكويني Thomas d,Aquin، وكذلك قيم الحرية والمسئولية التي سوف ينبثق عنها المذهب الرأسمالي. عدد ممن سيدعون، فيما بعد، البحث في أصول الحداثة سوف ينسون مصادرها إليه –إسبلامية: هليل، ابن رشد، ابن ميمون.

#### فلفل وعملات ورقية

كان الفافل في ذلك الوقت – مع الحرير – أحد مصادر الثروة الرئيسية في الشرق. كان موجودًا بصورة أساسية في الهند، على ساحل الهند الجنوبي، (تسمى اليوم كيرالا). منذ عدة قرون، بل منذ أكثر من ألف عام، كان التجار اليهود يأتون لمبادلته بالأقمشة والحلي. استقرت طائفة يهودية قوية في مدينة كوشان Cochin، قرابة عام ١٠٠٠، تحت إشراف المدعو يوسف رابات Joseph Rabban، استخدمت كمحطة وفادة للسماسرة والتجار القادمين من مصر. يروى بنيامين التطيلي Benjamin de Tudele، رحالة مدمن للترحال، أنه قد قابل هناك، نحو عام ١١٨٠، ألف يهودي "سود البشرة مثل جيرانهم" يحترمون الشريعة ولديهم قدر من المعرفة بالتلمود "(٢٢١). بعد ذلك بقليل، سوف يسجل رحالة مسيحيون مختلفون أيضًا وجود تجار يهود في كوشان وفي كرانجانور Cranganore، كانت مثابة محطة لرحلات أكثر بعدًا نحو الصين حيث سوف يجلبون الحرير.

لقد وصل التجار اليهود في الحقيقة إلى إمبراطورية ميليو Milieu قبل ماركو بولو بثلاثة قرون على الأقل في عام ٩٥٠ روى بوزى ابن شهريار Buzy ibn shahriar، أحد التجار الذي يهود القاهرة، في كتابه "عجائب الهند" قصة المدعو إسحاق بن يهودا، أحد التجار الذي سافر من عُمان في عام ٨٨٢، قاصدًا الصين، حيث سوف يظل حتى عام ٩١٢ وعاد منها ثريًا، قبل أن يسافر من جديد ليموت مقتولًا في سومطرة. في نحو عام ٢٠٠٠، استقرت طائفة من التجار القادمين من عُمان، إيران، الهند في مقاطعة هينان Henan، على النهر الأصفر، في مدينة كايفنج Kaifeng، التي كانت عاصمة أسرة سونج في ذلك الوقت. مثلت هذه الطائفة بالغة الصغر وسط ستين مليونًا من الصينيين، مكتب تمثيل للتجار القادمين من الشرق الأوسط، كانوا وسطاء لكل السلع. بعد ذلك قامت هذه الطائفة بوظائف أخرى داخل المجتمع الصيني وصاروا حرفيين، مزارعين، مقرضي أموال. بعد ذلك بقرن، في ولاية أسرة جان الله، تواجد اليهود في الجهاز الإداري للإمبراطورية وفي مستويات كانت أحيانًا رفيعة، بخاصة، كان بعضهم مسئولين عن النقود وعن الخزانة العامة، كما كانوا

فى كثير من المناطق الأخرى فى العالم. بل يبدو، وفقًا لما يقول بعض الباحثين الصينيين اليوم، فإن بعض اليهود كانوا هم أول من صنع، عام ١١٦٣، أوراق عملات ورقية من الجوت: على الأركان الأربعة لصحيفة طباعة عُثِرَ عليها حديثًا، ربما أمكن قراءة بعض حروف الهجاء العبرية.

تواجد اليهود آنذاك في كثير من مدن الصين: عُثرَ على أثر لمعبد يهودى أقيم عام ١١٦٣ في شانج جيانج Shangjiang (اليوم أشينج)، Acheng في مقاطعة هيلونج جيانج Heilongjiang في مقاطعة هيلونج جيانج Heilongjiang. في عام ١٢٧١، إن صدّقنا اليوميات المنسوبة إلى أحد التجار الذي كان في رحلة إلى كانتون، Canton يعقوب الأنكواني Jacop d, Ancône، فإن ألفي يهودي كانوا يعيشون فيها وسط الفرنسيين، أهل جنوة وسكان روما؛ أخبروه عن عشرات الآلاف من اليهود المقيمين في أماكن أبعد في شمال الصين. ازدهرت هذه الطوائف حتى القرن الرابع عشر تحت حكم إمبراطورية يوان Yuan. ثم خلال أسرة مينج، فقدت كل اتصال بباقي العالم: بضع آلاف من اليهود وسط مائة مليون من الصينيين.

#### الاندفاع نحو الغرب

فى نهاية القرن الثانى عشر كانت أوروبا تستفيق. أنشئت الموانئ وانتظمت أعمالها بطول بحر الشمال وبحر البلطيق. نُسجَت شبكات تجارية جديدة للذهاب بحثًا عن منتجات المحيط الهندى، رموز الرخاء والرفاهية، مرت عبر أسواق نورمبرج Nuremberg، ماينس وتروى Mayence، Troyes عبر موانى فينسيا، رافينا Ravenna، آمالفى Amalfi، تونس، القسطنطينية، الإسكندرية، عمان وكوشان. كانوا وحدهم من يمتلكون مراسلين ومعارف محل ثقة فى كل هذه الأماكن، ظل التجار اليهود سادة الطرق فى آسيا البعيدة وأفريقيا، وكانوا أيضًا تقريبًا الوحيدين فى معرفة كيفية جلب الذهب من السودان.

غير أنهم فقدوا كثيرًا من أسواقهم فى أوروبا. من ناحية، لأن التقدم فى مجالات الزراعة أتاح فيها إنتاج عدد كبير من السلع (الصبغات على وجه الخصوص) التى كانوا يتاجرون فيها حتى ذلك الوقت. من ناحية أخرى، تجمع التجار المسيحيون فى جمعيات

"خيرية"، في المدن التجارية الجديدة في إنجلترا والفلاندر (بلجيكا)، للدفاع عن أنفسهم ضد القراصنة، كانت هذه الجمعيات، على غرار اتحادات التجار اليهود التي تعود إلى ألف سنة مضت، تنظم وتمول قوافلها التجارية الخاصة وتقيم مقرات لأعضائها في كل الموانئ التي تعبرها قوافلها. لم يعد التضامن حكرًا على اليهود. شكل اتحاد التجار الموسميين في جوتلان Botland، جمعية (hasna)، سوف تضم في القرن الرابع عشر مائة وسبعين مدينة في بلاد البلطيق، من بروج Bruges إلى دانزج Dantzig، من ليوبك Lubeck إلى ريجا (١٠٠٠). Riga عبر هذه المدن مرت منتجات الشرق الأقصى، التي كانت تعبر أحيانًا ما بين النهرين والبلقان. لم يتركوا للتجار اليهود غير الأسواق الأقل ربحية: أسواق القمح والنبيذ، والتي كانوا يأتون لترويجها في أسواق راينلاند الموسمية Rhenanie حيث، ينتهى بهم الحال إلى حط رحالهم، منضمين إلى الطوائف اليهودية الصغيرة المستقرة هناك منذ قرون.

فى القرن الحادى عشر، شكلت الطوائف اليهودية فى الغرب المسيحى شبكة ضمت إجمالًا حوالى مئتى ألف شخص. رغم ضآلة عددهم، سوف يلعبون، بغير قصد، دورًا إستراتيجيًا فى ميلاد الرأسمالية: فى الوقت الذى تنبّه فيه الخمسة والعشرون مليونًا من المسيحيين الذين تضمهم أوروبا إلى التجارة كانوا يحتاجون إلى الاقتراض، دون أن يعرفوا بأنفسهم قانون الاقتراض. تلك الحقنة من "قتلة الرب" سيقومون بالمهمة...

## ٢ - مقرضون وعرضة للبيع (١٠٠٠ - ١٢٦٠) أسواق موسمية وموانئ

عندما تفككت الإمبراطورية الكارولنجية (\*)، كان اليهود يعيشون فى أوروبا داخل طوائف مُصَغرة، غالبًا أقل من خمسمائة شخص. نجدهم فى صقلية، نابولى (حيث كان فردريك الثاني Frédéric II يستقبل مرحبًا علماءً من اليهود والمسلمين، جاعلًا من المدينة

<sup>(°)</sup> نسبة لملوك كارولنجيين وهي السلالة التي حكمت أوروبا من ° ٧٥ حتى القرن العاشر. (المترجم: عاصم عبدريه).

مركزًا للترجمة، الصرافة والتجارة)، فينسيا، روما، سبير Spire، فورمز Worms ماينس، نورمبرج، لندن، يورك York، بريستول، كانتبرى وفيينا (حيث أقيمت أول مؤسسة يهودية في القرن الثاني عشر). يذكر بنيامين التطيلي كمثال، طائفة أسترانسبورج Astranburg، "واحدة من أكثر الطوائف رخاءً وازدهارًا في ألمانيا(۲۲۲)" ابتداءً من المداد. في فرنسا، كان هناك طوائف في أكثر من مائة مدينة، خاصة في الأرياف وعلى امتداد الأنهار: السين، اللوار، الجارون، الرون والراين. في باريس، كان اليهود أقل من ألف شخص، في ناربون Narbonne، في بوردو Bordeaux، في موانئ الجنوب الأخرى كما في إسبانيا المسيحية والمسلمة، كانوا أكثر عددًا بكثير. إجمالًا، حتى وإن كانت الأرقام غير مؤكدة، فإن تعداد اليهود في أوروبا المسيحية في القرن الحادي عشر كان مصل تقريبًا إلى ثلاثمائة ألف شخص رقم هزيل، مقارنة بأربعة ملايين ونصف مليون مازالوا يقيمون في الشرق. ومع ذلك فابتداءً من هذه المجموعة الصغيرة سوف تتشكل صورة اليهودي الجديدة: المرابي الطفيلي وليس فقط قاتل الرب الكافر. في هذه القصة سيطل الاقتصاد شيئًا فشيئًا محل العقيدة.

توارت قواعد القانون الرومانية والكارولنجية. للأجانب أن يختاروا مبدئيًا ما بين تطبيق عاداتهم الخاصة أو الانصهار في القانون الإقطاعي القائم على علاقات القوة والعلاقات مع الأرض. من ظل من اليهود مخلصًا لشريعته لا يمكنه أن يكون لا فارسًا ولا عبدًا من أقنان الأرض. هكذا ظل كثير منهم أجانب بالفعل، بينما اندمجت الشعوب الأخرى في مجتمعاتها. "عبيد الأرض"، "خدم الملك" Servi Camera، لم يكن اليهود حينذاك يستطيعون أن يمتلكوا، بدون موافقة الأمير، لا أنفسهم ولا ممتلكاتهم. للسادة الإقطاعيين عليهم حق الحياة وحق الموت. تموت ديونهم بموتهم، ويرث ساداتهم كل ممتلكاتهم، باستثناء، إنعام خاص يوافق عليه الإقطاعي بتوريث أولادهم وذريتهم.

عندما يتعرض يهودى لسرقة، فإن كفيله هو من يجب تعويضه، ويحدث أيضًا أن يرفض الكفيل رحيل أحد اليهود التابعين له كى يتزوج بيهودية تابعة لآخر، مثلما كتب ملك أراجوان Aragon إلى ألفونس Alphonse، كونت مدينة تولوز Bonus du Mas-d'agenals، مطالبًا إياه باليهودى التابع له Bonus du Mas-d'agenals بونوس دوماس دانيا.

كانت الطوائف تحصل على صكوك استيطان، كانت تؤمن لهم، مقابل ضريبة يدفعونها، الحماية من اللصوص، حق المعيشة على أرض الكفيل وحق ممارسة طقوس عقيدتهم. غالبًا ما كانت هذه الصكوك، بمجرد الموافقة عليها، تسترد، ثم تباع مرة أخرى إلى نفس اليهود، بعد عملية طرد وهمية لم تكن تهدف إلا إلى تبرير فرض ضرائب جديدة. أن يكون لدى أمير ما، بعض اليهود، كان يعنى تأمين موارد كبيرة. كانت الطوائف تمثل شيئًا فشيئًا موارد مالية معتبرة يعتنى السادة بحمايتها والدفاع عنها باهتمام كبير، يمكنهم أن يختاروا تبعًا للظروف بين أن يصادروا كل ممتلكاتها دفعة واحدة وبين أن يقتطعوا بانتظام جزءًا من مواردها. بعد تسعة قرون، هتلر، جورينج، سبير وهيملر، سوف يتدارسون نفس الخيار.

تم الموافقة على أول المواثيق من هذا النوع في القرن الحادي عشر وفي إنجلترا، في ألمانيا وفي فرنسا من قبل الملوك، ثم ما بين عام ١١٠٠ وعام ١١٥٠ بواسطة بعض المدن مثل فورمز Worms، سبير Spire، سالامنك Salamanque ومارسيليا Marsellle. في عام ١٢٣٦، أصبح يهود ستراسبورج أتباعًا للخاصة الإمبراطورية "، تحت الحماية الشخصية للإمبراطور فردريك الثاني، كانت "طائفة المدينة تدفع في ذلك الوقت مثتى مارك سنويًا للخزانة الإمبراطورية، قسم المسئولون عنها هذا العبء الضريبي على العائلات تبعًا لثرواتهم. عندما تتذمر إحدى الطوائف، يحدث أن تنتزع الضريبة قسرًا: مثلما فعل أحد قساوسة ستراسبورج، بيرتولد دو بوشيك Berthold de Bucheck، معتقدًا أنه أيضًا يستطيع أن يفرض ضرائب على يهود المدينة، قام بالقبض عليهم جميعًا في المعبد يوم السبت بواسطة قواته الخاصة — حيث كان متأكدًا من وجودهم جميعًا بالمعبد ولم يطلق سراحهم إلا مقابل ٢٠٠٠ جنيه، كان نصفها، كما يقول بنفسه "لتغطية نفقات ولم يطلق سراحهم إلا مقابل ٢٠٠٠ جنيه، كان نصفها، كما يقول بنفسه "لتغطية نفقات زواج بنات أخته". أحيانًا كانت المطالبة مصحوبة بالإساءة والتعنيب، وأحيانًا أيضًا، يقبل السادة، تأجيل الدفع، إلى الوقت اللازم ليتمكن دافعو الضرائب من إعادة تكوين مصادر مالية جديدة.

كان السادة يتغيرون مع تحركات السلطة الحاكمة. مثلًا، في عام ١١٧٧، عندما كان يجب على فردريك باربروسا الاعتراف باستقلال مدن لومبارديا، انتقل اليهود إلى أيدى سادة جدد.

قامت نظم الحماية على التسلسل: يجب على التابعين أن يلتمسوا من سيدهم حق استقبال يهود على أراضيهم. في عام ١٢٩٤، طلب أولريتش (من نيوهاوس) Ulrich de (من نيوهاوس) ملك بوهيميا، السماح له بتوطين ثماني Neuhaus من وينسيلاس الثالث Wenceslasili، ملك بوهيميا، السماح له بتوطين ثماني أسر على أرضه والسماح لهم "بالقيام من أجله بكل الأشياء التي يقوم بها يهود الملك إرضاءً لرغبات الملك، وأن يقدموا له كل الخدمات التي يؤديها يهود الملك للملك (٢٢١)". وقد وعده بأن يكون رب كل أسرة هو الملزم وحده بممارسة إقراض المال وأنه إذا هربت بعض العائلات، فلن يسعى إلى استبدالها بأخرى من الطوائف التابعة للملك. في عام ١٣٢٢، صرّح ملك بوهيميا، جان jean، لأسقف مدينة أولمتز Olmutz بالاحتفاظ بيهودى واحد في كل واحدة من مدنه الأربع، في عام ١٣٣٤، صرح لبيير – من روزبنرج – Rosenberg – بأن يحتفظ بأربعة منهم في ولاياته الخاصة.

قد يتنازل بعض السادة أحيانًا عن الموارد التي يدرها اليهود التابعون لهم لدائنين أو إلى مُقَطَعين تابعين لهم (٢٢١). إنهم يستطيعون أيضًا بيع، رهن، مبادلة اليهود التابعين لهم. في بورجوني Bourgogne، عام ١١٩٦، قام الدوق أودس الثالث Eudes III بمبادلة يهوده بيهود مدينة ديجون Dijon. رهن هنري الثالث Henri III ملك إنجلترا يهوده لدى ريشار دو كورنوي Richard de Cornouaille، ثم تنازل عنهم لابنه إدوار Edouard، الذي رهنهم هو الآخر عند مصرفيين من لومبارديا. في عام ١٢٩٣، تنازل الإمبراطور أدولف دو ناسو الآخر عند مصرفيين من حقوقه في عبيد الألزاس إلى مطران مدينة ماينس سدادًا لدين قدره ١٢٠٠ جنيه. للتعبير عن شكره لإخلاص المدعو هنري داسني — Henri d'Isny، وعده رودلف دو هابسبورج Rodolphe de Habsbourg بـ ٢٠٠ مارك وتنازل له عن حقوقه في يهود ستراسبورج وماينس حتى سداد هذا الدين.

يحدث أيضًا أن يتنازل بعض السادة الإقطاعيين عن أراض أو امتيازات مع الاحتفاظ باليهود الذين كانوا مرتبطين بها لأنفسهم. مثلما حدث في عام ١١٠٦، في إسبانيا، عندما تنازل فيكونت جيرون عن قلعة بالاجيه Balaguer لأرنولد بيرنجيه حاكم أنجليرولا Angierola، احتفظ بوضع يده (حيازته) على التجار الموجودين فيها، سواء كانوا من اليهود، المسيحيين أو المغاربة (١١).

سلعًا للتجارة، كانت الطوائف اليهودية أيضًا محلًا للنزاعات بين السادة الإقطاعيين، السلطات الدينية، والسلطات البلدية. يتنازع أولًا بشأن الحق في محاكمتهم، وبالتالي حق تحصيل الغرامات. ثم حق فرض الضرائب عليهم وتحصيلها. في عام ١٩٤٤، وافق أسقف مدينة سبير، روديجيه، على صك استيطان ليهوده، بعد ذلك بستة أعوام منح الإمبراطور هنرى الرابع صكًا آخر لنفس الطائفة. كانت طائفة رايتسبون Ratisbonne واقعة تحت حماية ثلاث سلطات: الإمبراطور، الكونت، بورجوازيو المدينة. كان يهود ناربون مقسمين إلى طائفتين، إحداهما خاضعة للمطران والأخرى للفيكونت، لكل منهما حقوق مختلفة، في عام ١٢٨٩، أمر برلمان مدينة تولوز أن تسدد تعويضات ليهود الأسقفية الذين تم تعذيبهم على أيدى خدم الفيكونت.

لم يعوزنا الخيال في مسألة الضرائب: في عام ١٢٦١، فرضت بلدية ستراسبورج على اليهود سداد قيمة أعلام المدينة (رايات)، التي أضيف إليها ضريبة على الغرامات التي تقرها المحاكم اليهودية الدينية، وأخرى "لهدايا عيد الميلاد"! اعترض أسقف المدينة، والتردو جيرولدسك Walther de Geroldseck، الذي كان يفرض عليهم ضريبة من قبل، على هذا القرار، مقدرًا أن هذه الضرائب يمكن أن تضعف قدرتهم على سداد الضرائب التي يطالبهم بها هو شخصيًا. انقلب الخلاف إلى حرب أهلية، هزمت قوات الأسقف في التي يطالبهم بعد ذلك أن يدفعوا سنويًا للمدينة مبلغ ١٠٠٠ جنيه، ١٢ ماركًا إلى الأسقف وسيكون عليهم بعد ذلك أن يدفعوا سنويًا للمدينة مبلغ ١٠٠٠ جنيه، ١٢ ماركًا إلى الأسقف و ١٠٠ ماركًا إلى الأسراطور.

فى فرنسا، كان على اليهود الانتظار إلى أن يقرر فيليب أغسطس Philippe Auguste مركزية السلطة ليصبح اليهود خاضعين لوصاية الملوك فقط (۱۱۷ ومع ذلك، اتخذ الملك بعض الاحتياطات للاحتفاظ بالحقوق المكتسبة: وُقعَ ما بين عامى ۱۱۹۸، ۱۲۳۱، ثمانية عشر اتفاقًا للاحترام المتبادل لملكية اليهود بين الملك ومختلف السادة الإقطاعيين. في ١٢٢٣، على سبيل المثال، وقع لويس الثامن VIII مع خمسة وعشرين إقطاعيًا من نبلاء المملكة اتفاقًا يؤكد عدم أحقية أى شخص في استقبال أو استبقاء يهود الآخرين، أو إقراضهم إلى نبيل آخر بدون موافقة الملك الذي كان يتقاضى عرضًا مقابلًا ماديًا. في

عام ١٢٣٠، أكد لويس التاسع ذلك مرة أخرى عبر اتفاقية مأن Melun، بينما كانت نصف المدن الفرنسية التى تضم طوائف يهودية قد صارت خاضعة للإدارة الملكية. يجب انتظار فيليب الجميل Philippe le bel نحو عام ١٣٠٠، حتى يمنع بعض الضباط الملكيين تداخل امتيازات البارونات "مع أشخاص أو أنشطة يهود المملكة التجارية (١٢)"، بمعنى آخر، ليتأكدوا من حصول التاج الملكى على حصته من الضرائب التى يدفعها اليهود لساداتهم. وهكذا كان امتلاك اليهود من أهم علامات تثبيت وتأكيد أى سلطة ملكية.

#### حياة الطوائف

شباب، تجار، رواد، كانت هذه الطوائف الخاضعة لنظام إقطاعي صارم تنظم أمورها للتفاوض بشأن حقوقها وضرائبها. في حين كان تسيير أمور هذه الطوائف مؤمنًا بشكل عام في الشرق بطريقة وراثية وعن طريق عائلات من المتعلمين، وفي أوروبا كانت تدار بواسطة أكثر التجار إقدامًا والأقدر على التفاوض مع الأمراء. بل قد حدث في إنجلترا في عهد أسرة البلانتاجت، أن تمكنت كل الطوائف اليهودية في بلد ما من التجمع ليكون لها ممثل واحد، Le presbyter، ("العجوز")، يتفاوض مع الأمير بشأن قيمة الضرائب، مجددًا بذلك تقاليد حاكم المنفى أو رئيس الطائفة في بغداد والنجيب القاهرة.

كانت حياة هذه التجمعات المعزولة في البلاد المسيحية تنتظم حول بعض المبادئ السلفية والبسيطة: البقاء متجمعين، الحفاظ على علاقات سليمة ولكن متحفظة مع السلطات الحاكمة، أن يكونوا نافعين لغير اليهود وتوريث الشريعة اليهودية. تفاوتت الممارسات الدينية، ما بين الزاهدين في الشمال والمترفين في إسبانيا والأقاليم، كان يحدث مثلًا، أن تقوم طائفة، مشغولة بأعمال الزراعة، بدفع أجر كاهن ليصلى صباحًا ومساءً باسم الجميع.

فى أوروبا، كما فى غيرها من بلاد العالم. كان اليهود والأكليريك (الكتاب)، من بين القادرين على القراءة؛ كان ذلك واجب الجميع باستمرار، منذ الطفولة. ظلت العبرية لغة المسلاة والثقافة والتعليم، وكانت هذه اللغة تُدْخل تعبيرات من لغة البلد المضيف.

كان مسئولو كل طائفة ينظمون عملية تعلم اللغة والشريعة، سير طقوس الاستحمام - عنصر أساسى فى الحفاظ على الصحة العامة - المعابد، المقابر، المحاكم وخصوصًا التضامن. منذ القدم، لم يكن أى متعلم يقبل بالعيش داخل طائفة لا تساعد الفقراء. من قبل الجمعيات والمستشفيات العامة المسيحية بوقت طويل، كان للطوائف اليهودية جمعيات "استضافة" تقوم بتوفير الطعام والمأوى للزائرين والفقراء القادمين من طوائف أخرى؛ وكانت هناك قواعد صارمة يمليها الحاخامات لتنظيم إقامتهم: "بمجرد وصولهم، يجب معاملة الزوار بلطف بالغ، حتى وإن بدوا أفظاظًا خشنى الطباع، يجب تقديم الطعام إليهم بأسرع ما يمكن، لأنهم، إن كانوا فقراء فقد يترددون فى طلبه. على المضيف ألا يبدو مشغولًا بمشاكل شخصية، ولا يجب عليه التباهى بثرائه. من جانبهم، سيكون على الزائرين أن يتلوا الأدعية لمباركة المضيف، ساعة صلاة الشكر، بعد تناول الطعام. (١٠٠٠)" ردود فعل الوصى عليهم أو من زيادة التكاليف التي يمكن أن تجرها استضافتهم. لكن كرم الضيافة كان واجبًا مقدسًا وكان الحال ينتهى بأكثرهم تحفظًا عمومًا بالقبول.

يجب على كل طائفة أيضًا أن تدخر ما يكفى لسداد فدية مسجون من أعضائها، نتيجة نزوة من نزوات كفيله، أو تاجر اختطفه القراصنة بعيدًا. كما يحدث - نادرًا - أن يرفض سجين أن تدفع فديته، مثلما حدث، في عام ١٢٨٦، عندما رفض أحد المتعلمين من منطقة فورمز Worms، المعروف باسم مهرال روزينرج، الذي سجنه أمير فورمز، رودلف دو، هابسبورج Rodolph de Habsbourg، أن تدفع طائفته فديته حتى يتفادى أن يقوم الأمير باختطاف شخصيات مهمة أخرى. لم يتنازل النبيل ومات المهرال في السجن. اشترى جثمانه أحد التجار اليهود أليكسندر فيمبفن Alexander Wimpfen الذي كان قد اقترح دفع الفدية، دفع في ذلك نفس مبلغ الفدية وقام بدفنه في احتفال كبير في مقبرته ذاتها. ويمكننا أن نرى إلى اليوم، في فورمز، المقبرتين متجاورتين.

لم يكن الإحسان مقصورًا على الجيران فقط: مثل الطوائف الأخرى، كان على طوائف أوروبا المساهمة في حملات جمع التبرعات التي يقوم بها الحاخامات القادمين من الأرض المقدسة من أجل آخر الطوائف التي لا تزال تعيش هناك.

تجرى أيضًا مناقشة السلوك الواجب اتباعه تجاه الفقير غير اليهودى الذى يطرق باب معبد يهودى. برغم أن النصوص المقدسة (سوخا ٥٥- أ) تشترط نفس التضامن تجاه كل التوحيديين، اعترض كثير من الحاخامات على ذلك حتى لا تهدر الموارد المتاحة النادرة ولأنهم يعتقدون أن المسيحيين المؤمنين بالثالوث المقدس، ليسوا من أهل التوحيد، بعكس المسلمين...

تقوم الطائفة بالاتفاق على كل هذه الخدمات من خلال ضريبة يتم دفعها نقدًا أو بصورة طبيعية (عينًا) وعن طريق بيع "مراتب الشرف" في المعبد بالمزاد. التهرب من دفع ضريبة الطائفة يعد سببًا للطرد من الطائفة، العقوبة القصوى بالنسبة ليهودي. لكن معدل هذه الضريبة لا يجب أن يضر بالنمو الاقتصادي: يمثل عشر الدخل حدًا أدنى دائمًا، وخمسة كحد أقصى. لا يقتطع أي شيء من الضريبة للإنفاق على أبهة دور العبادة: ليس هناك أو تقريبًا – فن ديني يهودي.

تحكم الطوائف أيضًا حياة الأكثر ثراء من أبنائها بمنعهم من تبنى أساليب عيش متباهية بأكثر مما يجب حتى لا تتسبب فى إثارة غيرة المسيحيين، مثلما منعت إحدى طوائف الراين Le Rhin منطقة كان اليهود يعاملون فيها بطريقة مسيئة، كما سوف نرى – فى القرن الثالث عشر على أفرادها كل الاحتفالات غير الدينية، حتى لا تستلفت الانتباه. لم يكن للمثقفين، خاصة، الحق فى المشاركة فى الأعياد والحفلات، حتى فيما بينهم، "باستثناء حفلات زواج أحد المتطمين بابنة واحد آخر من المتعلمين(٢٦٢)"، يقول ابن ميمون، نقلًا عن حاخامات أوروبا. عاقبت طائفة أخرى فى ألمانيا بقسوة مَنْ يرتدى أو يكسو بناته ملابس غالية الثمن. من هنا جاءت اتهامات اليهود بالبخل التى بدأت فى الذيوع والانتشار فى كل مكان. مرة أخرى، يلام اليهود على ما أجبروا على أن يكونوه.

### سماسرة وحرفيون

يجب أن يُكْتَسَبَ المال بطريقة شريفة وعن طريق العمل. القمار محرم، مثل السرقة، لأنه "لا يسهم في عمران العالم". المال لا يشين، إنه جواز مرور، وسيلة للفرار، ضمانة

للحرية. إنه ليس وسيلة لتكديس الأراضى – رغبة تافهة، غل فى القدم، يقول الحكماء. إنه لا يعد كذلك طريقًا للنجاة والغفران. إنه درع وحجاب واق. كان يعقوب بن إيلى أحد حاخامات الضواحى، فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر، يشكر الرب "لأنه ضاعف ثرواتنا، لأن ذلك يمنحنا القدرة على صيانة حياتنا وحياة أطفالنا، إفشال محاولات مضطهدينا (٢٢١)". إضافة إلى ذلك، فعندما تلوح التهديدات والمظالم، يكون الخوف من الفشل محفزًا قويًا على العمل والادخار.

كان من استقر من اليهود كمزارعين قلة نادرة، وإن صاروا كذلك، فقد كانوا عمومًا مديرى إقطاعيات، ليسوا أبدًا كأقنان للأرض ولا أصحاب إقطاعيات – إلا إذا تحولوا إلى المسيحية. وكان من يقومون بتجارة المنتجات الزراعية، ماشية أو نبيذ، أقل ندرة. في القرى الكبيرة، كنا غالبًا ما نجدهم أصحاب نزل، دبًاغين (مهنة كريهة الرائحة لدرجة أن المعابد – دونًا عن كل المهن – كانت تتحفظ عليها)، حائكين، صناع أواني زجاجية، نساجي حرير (كان الحرير الذي يُصنع منه ثوب التتويج لدى سلالة هابسبورج ينسج تقليديًا على يد أحد اليهود)، صاغة، نحاتي أحجار كريمة وحتى صناع بخور وأدوات طقوس عبادة مسيحية. أحيانًا كان الحاخامات يعترضون على عمل النساء: على سبيل المثال، كان البيع بالتجول بين المنازل محظورًا عليهن، لا يجوز لامرأة أن توجد تحت سقف بيت رجل آخر دون أن تكون بصحبة زوجها.

فى المدن، كان اليهود غالبًا سماسرة، أى وسطاء، مشترين وبائعين لكل المنتجات، أحيانًا كانوا ممثلين لكبار التجار المسيحيين. فى النظام الرأسمالى الوليد، ليس هناك سوق شفاف بدون وسيط يساعد على مقابلة ومقارنة العرض والطلب، وإيجاد التمويل لهذا وذاك، وعلى تطوير نوعية المنتجات (رفع الجودة). بطبيعة الأمور، كان السمسار هامشيًا، ضرورى وبغيض فى نفس الوقت، كل يعمل وحيدًا، معتمدًا على سمعته فقط، خارج النقابات. لا تتطلب مهنته أى رأسمال: مجرد القدرة على التوقع المسبق للحاجات، العملاء، الموردين، الأسعار. القدرة على التفكير، بالمعنى الطيب للكلمة (Aspéculer).

فى منطقة أرل Arles، كان اليهود صانعى صابون، فى مارسيليا، كانوا وسطاء بحريين واحتكر بعضهم مهنة تصنيع المرجان. فى نابولى، نجدهم بصورة خاصة فى مهنة صباغة المنسوجات ونسج الحرير –أول صناعة – استغلال المناجم. فى إقليم لا نجدوك وفى إسبانيا، وصل البعض إلى مجالس المدن وحصلوا أحيانًا على امتياز التزام تحصيل الضرائب والتزام ضرب النقود. فى كل مكان، كانوا أطباء، مكتشفين للجسد البشرى، لأنهم كانوا الوحيدين من حيث المبدأ الذين يحق لهم تشريح الجثث. وأخيرًا كان الكثير منهم موسيقيين جوّالين، مثل التروفير (شاعر متجول فى شمال فرنسا) سوسكان فون تريمبرج، والتروبادور (شاعر متجول فى جنوب فرنسا) آشر بن يائيل.

فى بداية الألفية، فى جنوب أوروبا كما فى بلاد الإسلام وفى القسطنطينية، أقام اليهود نقاباتهم الحرفية الخاصة. فى الشمال، تغلغلوا فى النقابات المسيحية، أحيانًا علانية وأحيانًا بصورة سرية. ثم صارت الاتحادات العمالية قوية للغاية، فى الشمال كما فى الجنوب، وقامت بإقصائهم عن المهن الحرفية، حتى أقلها قدرًا: فى عام ١٣٣١، طُرِدَ اليهود من نقابة الدبّاغين فى مدينة إيسلنجين Esslingen الإمبراطورية.

لم يتبق لهم عمليًا فى ذلك الوقت، فى كثير من أقطار أوروبا، إلا تجارة الخيول، مهنة الجزارة وخاصة – مأزق مأسوى! – مهنة إقراض المال، وظيفة إستراتيجية فى تلك المرحلة من الرأسمالية البازغة وتكوين الأمم. ولأنهم قد أجبروا على ممارستها، فسوف يندفعون إليها ويغرقون فيها. لحظهم التعس المنكود. مرة أخرى، سيكون اليهود نافعين للآخرين ولسوف تلاحقهم الكراهية بسبب الخدمات التى يسدونها.

#### الفائدة بين اليهود

بالاقتراب من الألفية الجديدة، ضاق النظام النقدى أمام متطلبات التجارة. حتى وإن أضيفت إلى عملة شارلمان (الدينار الفضى) خلال العصور الوسطى، عملات أخرى مثل عملة جنوة (الفلورين)، فرنسا (التورنوا الكبير) وفينيسيا (الدوكات)، لم يعد حجم وسائل الدفع المتداولة كافيًا لتغطية احتياجات المزارعين، الحرفيين، التجار وخاصة

النبلاء والملوك. وعليه أصبحت القروض (الائتمان) ضرورية. أكثر بكثير عما كانت في القرون الماضية.

غير أن الإقراض ظل محرّمًا تمامًا بالنسبة للمسيحيين، لا تزال الكنيسة تسمى العائد الذي يحصل عليه، باشمئزاز، ربا Usura، لفظة لم تعد تستخدمها للإشارة إلى العائد الناتج عن تجارة السلم(٢٣٧).

اعتبر كل مقرض شيطان يغوى المقترض ويخلق الظروف المؤدية إلى إفلاسه: كان القرض والمقرض، على التوالى، يمثلان التفاحة والثعبان فى جنة عدن. وعليه يكون المقرض مكروهًا بسبب الخدمة التى يقدمها، حتى وإن كانت شروط القرض ليست ربوية.

إضافة إلى ذلك، انتاب الكنيسة القلق عندما رأت القروض تدعم الملوك، الذين يعارضونها، والمدن التى لا تستطيع فيها بسهولة، مثل الريف، السيطرة على أجساد الناس وأرواحهم. ولهذا، استمرت في منع كل المسيحيين من الإقراض، لكن، بالمفارقة، لم تحرم على المؤمنين الاقتراض. كان المأزق مستحكمًا تمامًا بين الحاجات الاقتصادية والأيديولوجية الدينية.

ابتداءً من القرن الحادى عشر، بينما كان النظام الإقطاعي في طريقه لأن يضع النظام التجارى والدولة القومية، لم يكن هناك أحد آخر غير اليهود لممارسة تجارة المال. كانوا قد بدأوا من قبل في القيام بهذا، رأينا ذلك في العصور السابقة.

يمتك الكثيرون الآن الوسائل المالية اللازمة، تجار وحرفيون ممنوعون من امتلاك العقارات، مهتمون بحيازة ما يمكنهم من الرحيل على وجه السرعة فى حالة واجههم تهديد ما، مدخرين بعض السيولة فى صورة قطع ذهبية وأحجار كريمة، يمكنهم إقراضها مع استمرارهم فى ممارسة مهنهم إن كان لديهم الحق فى ممارسة إحداها. فضلًا عن ذلك، كان معدل الفائدة مرتفعًا (أحيانًا أكثر من ٢٠٪ سنويًا، يسبب ارتفاع الطلب والمخاطر) بحيث تنامت سيولتهم النقدية بسرعة. حتى وإن لم يحددوا بأنفسهم معدلات الفائدة وفق رغباتهم، المراقبة بحزم من قبل السلطات، فقد كانوا أحرارًا إلى حد ما فى تحديد شروط السداد. لا تزال الكنيسة تشير باشمئزاز إلى أن

"المال يوّلد"؛ أصوات غاضبة تخلط الاقتصاد بالجنس في انتقاداتهم لطبيعة الفائدة (الربا) الوحشية، نتاج علاقات حب آثمة بين المقرض وأسيره. هكذا إذًا صار اليهود مقرضين وخاضعين في نفس الوقت. ملكًا للنبلاء ومقرضين لساداتهم أو لجيرانهم. مقرضين رغمًا عنهم. مقرضين يمكن بيعهم.

ابتداء من القرن الثانى عشر، كانت بعض هذه الصكوك تشترط على الطوائف اليهودية ممارسة هذه المهنة كي يتم القبول بها واستضافتها. بل كانت تشترط أحيانًا أن يقوم أرباب العائلات بالإقراض لقاء رهون – بجانب مهنة أخرى – كما كان حال Newhaus في بوهميا. وفي القرن الثالث، جاء في أول صك تمت الموافقة عليه ليهود بولندا أن مهنة مقرض المال هي إحدى المهن المطلوبة. في عام ١٣٣٦، قبل الإمبراطور اليهود كرعايا Servi nostri مقابل خدماتهم كمقرضي أموال.

كان حاخامات القرن الحادى الحادى عشر والثانى عشر يدركون تمامًا الأخطار المترتبة عن قبولهم بقيام مثل هذا الدور: في بغداد، في القرن العاشر، تعرضت طوائف بكاملها للاضطهاد بسبب أن بعض مواطنيها قد قبلوا القيام بوظيفة المصرفيين. إن كانت اضطهادات المقرضين حتى ذلك الوقت لا تزال نادرة في أوروبا، فذلك لأن القروض لم تكن مهمة. تناقش رجال الدين بشأن هذا طويلًا، متبادلين الرسائل بينهم. راجعين دائمًا إلى نفس القضية: لما المجازفة بالتعرض للهلاك على أيدى دائنين غاضبين؟

طالب الحاخام إسماعيل ishmaél بأن يمتد تحريم الإقراض بفائدة إلى غير اليهود، باستثناء ألا تكون هناك وسيلة أخرى لكسب العيش. بعبارة أخرى، لا تقوموا بهذه المجازفة، ما عدا في حالة الضرورة القصوى. كان لحاخام رافينا نفس الرأى، لأن مهنة إقراض المال تؤدى إلى توطيد كثير من العلاقات مع غير اليهود، بأكثر من اللازم، وتهدد سلامة القيم الأخلاقية، أشار مؤلف كتاب التعليم Sefer Hachinukh إلى أن "وفقًا لأخلاقيات العالم الجديدة، كان لابد من السماح لنا بالقروض مع الفائدة، ولكن الهدف من الوصايا mitzvot هو تنقية اليهود، والرب ينهانا عن القيام بأشياء غير مقبولة بحسب مقتضيات الأخلاق الخاصة بنا(٢١١).

بعكس ذلك، لم يعترض عليها كهنة آخرون: الحاخام مورد خاى Mordechai، في فرنسا، مستشهدًا براشي مدينة تروى، أقرها بين اليهود، إن مرت عبر وسيط يحجب المستفيد النهائي بالقروض، لكن معظم التفسيرات كانت ترفض القرض الربوي بين اليهود، إلا إذا كانت الفائدة تذهب إلى الصدقات، أي إلى الفقراء. سوف نرى فيما بعد أمثلة. في عام ١١٦٠، فسر أحد أحفاد راشي رابينو جاكوب تام Rabenou jacob tam -مثلما حدث مع أبن ميمون في نفس الوقت في مصر - إقراض الأجانب بأنه واجب أخلاقي(١٧٦). يجب أن يضع المرء ما يملك في متناول الأجانب. وأضاف – تفكير منطقي عصرى للغاية لن يؤخذ به قبل مجيء آدم سميث – إن القرض الربوي في صالح المقترض، لأنه يدفعه إلى اتخاذ قرارات منطقية، بينما تؤدى القروض بلا فائدة إلى إفساد الحسابات الاقتصادية. كان لراميام Rambam نفس الرأي، وعن نفسه كان يذَّكر بأن التوراة قد سمحت بمهنة الإقراض الربوى، دون أن يكون ذلك فرضًا واجبًا. ويقول الكثيرون أيضًا إنها مهنة مشرفة، وإن المقرضين يربحون بسرعة ما يكفي من المال ليتركوا أي مهنة أخرى ويتفرغوا لدراسة التعاليم الدينية وكان ذلك، على وجه الخصوص، ما حدث في ألمانيا، عندما كتب أحد حاخامات القرن الثاني عشر، شالوم بن إسحاق شيكيل: "إن السبب الذي لأجله تحتل التوراة في ألمانيا مكانة أكبر منها في البلاد الأخرى، هو أن اليهود يقدمون فيها قروضًا ربوية إلى غير اليهود وليسوا في حاجة إلى التفرغ لمهنة أخرى تتطلب كثيرًا من الوقت (...). من لا يعكف على دراسة التوراة يوظف أرباحه في الوفاء باحتياجات من يقومون بدراستها... "(١٢١)

يناقش آخرون أيضًا أسعار (معدلات) الفائدة: لابد أن تكون مرتفعة للغاية، يقول البعض، لتغطية مخاطرة عدم السداد وحتى لا يكون عليهم أن يقرضوا بأكثر مما يجب، لا.. بل يجب أن تكون منخفضة، يرد آخرون في المقابل، حتى لا نثير الحقد والغيرة.

كان النبلاء الإقطاعيون الذين يقومون بكفالة وحماية اليهود هم أول عملائهم: لابد من المال، الكثير لإقامة الدول. بعد الغزو النورماندى الذى قادهم فى عام ١٠٦٦ . إلى إنجلترا، طالب جيوم الفاتح Guillaume le Conquerant التجار اليهود بتمويل مؤسساته الجديدة، وترك لهم مهمة استرداد أموالهم بأنفسهم عن طريق قيامهم أنفسهم

أيضًا بتحصيل الضرائب وإقراض الآخرين، بخلاف الأمير، بمعدلات فائدة مرتفعة. في عام ١٩٧٠، قام أحد التجار اليهود، بناءً على ذلك، Josué de Gioucester، خوسيه دو جلوسيستر، بإقراض هنرى الثانى مبالغ طائلة لتمويل غزو إيرلندا. اعترض أحد الأساقفة الإنجليز (٢٣٠): "المال الذي يحصل عليه أمير بشكل غير مباشر عن طريق مراب يجعل منه شريكًا في الجريمة". كان المقرض قد اقتيد ساعتها إلى شرك قاتل: مُحصلُ ضرائب، عليه أن يتحمل تأخيرات سداد النبلاء الصغار والمزارعين ويصير إذًا دائنًا لهم دون الرغبة في ذلك. كما قد يحدث، كما جرى أثناء ولاية لويس التاسع، أن يقوم موظفون ملكيون، بتحصيل الضريبة بأنفسهم، مصادرين ممتلكات الخاضعين لها غير القادرين على السداد، وإجبار اليهود على القبول بها كرهون في مقابل قرض للأمير، شريطة أن يقوم المقرضُ رغم أنفه باسترداد أمواله بنفسه بعد ذلك من الخاضعين للضريبة مباشرة في مقابل ممتلكات المرهونة. وأخيرًا قد يحدث، بكل بساطة، أن يقوم موظفو السلطة بمصادرة ممتلكات المقرضين بحجة أن "طريقتهم الربوية تفقر المدينين" متناسين أثقلوهم بالضرائب.

بعد الأمراء، تأتى الأديرة لتكون ثانى العملاء المفروضين على اليهود. لقد افتخر الأب سوجر Saint-Denis الذي كرس حياته لإصلاح دير القديس دونى Saint-Denis الأنه تمكن من الاقتراض ثم سداد دينه عَبْر المدعو أورسولوس من مدينة مونمورنسى. Ursellus de من الاقتراض ثم سداد دينه عَبْر المدعو أورسولوس من مدينة مونمورنسى. Montmorency

هناك نادرة كاشفة بشكل خاص (۱۸): حدث في إنجلترا، خلال عام ۱۱۷۳، أن اقترض دير قبر القديس أدمون، من المدعو إسحاق ، ابن الحاخام جوشوا (يوشع) josué مبلغ تعنيه إسترليني بمعدل فائدة قدره ۲۰٪ سنويًا، مقدمًا ممتلكات الدير كرهن، ملابس حريرية وآنية وأدوات طعام من الذهب، ثم على جنيهًا من المدعو بنديكت (من مدينة نورويتش) Benedict de Norwich. فيما بعد، روى لنا أحد الرهبان قصة هذا القرض، التي تعرض بوضوح الظروف التي واجهها اليهود في ذلك الوقت، مصرفيون على الرغم منهم، يقدمون القروض بلا توقف بصورة متزايدة آملين، غالبًا وهمًا، في استرداد أموالهم يومًا ما، يزيف المقترضون ديونهم يعترضون عليها حتى يتمكنوا من استصدار حكم بإلغائها من السلطات العليا. تلك القصة تستحق القراءة بالتفصيل.

"عندما تحطمت ممخضة الزبد الخاصة بالكنيسة، كان على وليام، خادم الدير، أن يقترض سرًا، من بنديكيت المقيم في نورويتش، مبلغ ٤٠ جنيهًا إسترلينيًا، ليقوم بإصلاح الممخضة، على أن يسدد فائدة عن هذا القرض؛ وقد قدّم اعترافًا بالدين مختومًا بختم يوجد عادة بالقرب من صندوق ذخائر دير سان أدمون، وتقوم النقابات والتجمعات الأخوية بختم رسائلها به. عندما وصلت الديون إلى ١٠٠ جنيه، جاء اليهودى بخطابات من الملك تتعلق بدين خادم الكنيسة وكشف عن أن الخادم قد تعاقد معه سرًا ودون معرفة رئيس الدير والقساوسة. قدم الأب رئيس الدير، بعد أن قام بعزل الخادم، اعترافًا جديدًا بدين قدره ٢٠٠ جنيه يستحق السداد خلال ٤ سنوات، يشمل الـ ١٠٠ جنيه الأولى و ١٠٠ جنيه أخرى طلبها الأب الرئيس. لكن الأب لم يضع خاتمه الشخصى على الاعتراف بالدين، وإنما خاتم الرهبان فقط. ولأن الدين لم يسدد مع انتهاء الأربع سنوات، فقد وضع اعتراف جديد بدين جديد قدره ٨٨ جنيهًا، يستحق الدفع هذه المرة بواقع ٨٠ جنيهًا سنويًا ولمدة إحدى عشرة سنة. كان لدى نفس اليهودى اعترافات أخرى بديون لم تسدد تستحق على نفس الدير، منها اعتراف يعود إلى أربعة عشر عامًا. كان المبلغ الإجمالى المستحق له ١٤٠٠ جنيه. طلب ممثل الملك من الأب أن يحيطه علمًا بمثل هذه الديون الضخمة". (١٠)

لم تخبرنا القصة عما إذا كان الدائن اليهودى قد استوفى دينه فى نهاية الأمر أم لا. من الجائز ألا يكون قد فعل، نظرًا للطريقة التى عومل بها اليهود الإنجليز خلال سنوات لاحقة على هذه القصة.

فيما وراء الأمراء والكنيسة، اقترض الجميع خصوصًا في راينلاند من التجار اليهود: المزارعون لشراء البنور، الحرفيون لشراء المعدات، وحتى النقابات التي لم تكن ترغب أصلًا في وجودهم بين صفوفها. وبصورة عامة كانت المبالغ زهيدة. تم تسليفها بأسعار فائدة مرتفعة ودائمًا ما يتم سدادها في أجواء ودية. تظهر بعض الوثائق العدلية المحفوظة في بربينيان Perpignan، في نهاية القرن الثالث عشر (١٢٤)، أن متوسط القرض كان يعادل الدخل السنوى للحرفي، وأن عُشر القروض كان أقل من جنيه إسترليني، أي ما يعادل دخل شهرين. بينما كان المرابون اليهود في منطقة سان كانتان (القديس كانتان)

Saint- Quentin، يقدمون قروضهم إلى تجار متواضعين، فإنهم لم يمولوا في بربينيان، إلا حرفيين ميسوري الحال(١٣٤)، بمعدل فائدة يفوق الـ ٥٠٪.

كان المقترضون يتعاقدون على هذه القروض شاعرين بالندم، كما لو كانت مخدرًا لا يمكنهم التخلى عنه والعيش بدونه، ساخطين على من يقرضهم. أما المقرضون، فكان عليهم أن يحسبوا حجم المخاطرة وفقًا لشخصية المقترض ومركزه المالي، تقدير سعر الفائدة التي يمكن المطالبة بها منطقيًا، تصور وتقييم الرهونات، استرداد مستحقاتهم في المواعيد المتفق عليها، إخفاء المرهونات والأموال، التي تكون عادة كبيرة جدًا، التي يتم استردادها والتي تكون مصدر إغراء كبير للصوص. فضلًا عن ذلك، فلا يوجد مرابون بدون نظرية المخاطرة، بدون معرفة بالسرية والتخفى، بدون مثمنين خبراء في الأشياء الثمينة – لآلئ، ذهب، فضة، عملات نقدية، تسمح بإخفاء أكبر قدر ممكن من الثروة في أقل حيز يمكن تخيله.

فى البداية، كانت عمليات التسليف تجرى أساسًا بصورة شفهية. كان القرويّون الأميوّن، وبخاصة النساء، اللاتى يقترضن عادة بدون علم أزواجهن، يرفضون أن تظهر ديونهن في وثائق (١٧٦).

بتطور القانون المكتوب في أوروبا الجنوبية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، بدأت العقود تستخدم كأدلة إثبات في حالات الاعتراض.

فضلًا عن أن – كما رأينا في حالة دير قبر القديس آدمون في إنجلترا – التوقيع والخاتم يجب أن يكونا محلًا للثقة. كما كتبت أحيانًا بعض صكوك الإقراض عند كتبة العدل القانونيين أو محامي الأسقفية. لذلك نجد أن وثائق الأرشيف العدلية في بربينيان قد احتوت أيضًا كثيرًا من العقود لعمليات مالية مهمة ومحاضر لقروض زهيدة القيمة قدمت إلى بعض الحرفيين (٢٠٠)، جرت عمومًا دون اعتراضات.

وضع المقرضون آنذاك تقنيات متطورة باطراد في مجال التسليف. اشتغل البعض فضلًا عن ذلك، بمدخرات جيرانهم اليهود، مقابل مكافأة مالية أجاز الكهنة ذلك، نظرًا لأن المقترض النهائي كان غريبًا عن أهل الطائفة. طوّر آخرون وسائل مكتوبة تسمح بتحويل

القرض إلى قيمة عينية يمكن تداولها تجاريًا ويمكن إعادة ببعها: الممر ام Le mamram، وثيقة بسيطة يثبت فيها المبلغ المستحق، تاريخ السداد المتفق عليه، توقيع المدين (لا يعرف أحد على وجه اليقين أصل هذه الكلمة الشائعة للغاية في العصور الوسطى، هل جاءت من الكلمة العبرية hemir "تغيير"، أو من اللاتبنية In memoriam "في الذاكرة"، أو أيضًا من... membrana، والتي تعني قطعة من الجلد المصقول المعد للكتابة ", ق "). لقد عثر على أول أثر لها في فرنسا خلال القرن الثاني عشر، في أحد التفاسير التي قام بها إلهان بن إسحاق، المقيم بمدينة دامبيير، لرسالة تعويض الوثنيين Avodah Zarah. ويما أن الوثيقة لم تكن تذكر اسم الدائن، فقد كان " المامرام" قابلاً للدفع لصالح من يقدمه للمدين، وبالتالي فقد كان قابلًا للتحويل، على الأقل بين المرابين اليهود النين يتبادلون الثقة فيما بينهم، مع احتساب فائدة نظرًا لأن المقترض النهائي كان مسيحيًا. وسيلة رائعة لتطور الائتمان، إنها تسمح بامتلاك مصادر جديدة، من خلال إقناع مُقرّض آخر بقيمة توقيع عميلهم، سواء كان دولة، مزارعًا، حرفيًا أو تأجرًا. استخدم اليهود هذه الصكوك لمدة ثلاثة قرون قبل أن تصبح بطاقة الأمر بالدفع هذه قابلة للتحويل في إيطاليا (في بداية القرن الخامس عشر). سوف ينسب هذا الابتكار مع ذلك إلى بعض المصرفيين في لومبارييا الذين ربما كانوا- كما سوف نرى- من اليهود الذين تحولوا إلى المسيحية ظاهريًا ولكنهم بقوا في السريهودًا.

أثارت قضية الرهن أيضًا العديد من المجادلات المذهبية (٢٣٠). وافق الحاخامات على أن تؤخذ ممتلكات غير اليهود (الوثنيين) كرهون، ما عدا بعض الأشياء ذات الضرورة الأساسية (أحجار الرحى أو بعض الملابس بعينها (٢٣٠). في المدن، يمكن رهن المعدات، الأحجار الكريمة، التحف ، بل وأدوات طقوس العبادة المسيحية. في الأرياف، كانت الرهون في الغالب هي محاصيل وغلال المقترض، في موزيل، في راينلاند، كانت الأقمشة، الأحصنة، أو الأنبذة . في المدن البولندية (١٤١٤) وفي الجاليات المستقرة في مورافيا، كانت الرهون أيضًا من النبيذ. قد يحدث تبعًا لذلك أن يكون القرض بالرهن في واقع الأمر بيعًا مقنعًا وأن يكون المقترض مجبرًا على التخلي عن ممتلكاته الثمينة بسعر منخفض لدائنه. كان بعض السادة الإقطاعيين يمنع على اليهود أخذ الأراضي، أو مطاحن أو الإقطاعيات

الزراعية الصغيرة، آخرون، أشد مكرًا، كانوا يجبرونهم، على العكس على ألا يأخذوا كرهن إلا الملكيات العقارية حتى لا يستطيعوا أخذها عند رحيلهم! أحيانًا كانت صكوك الإقامة التى تمنحها مدينة ما إلى إحدى الطوائف توضّع أن المقرضين يمكنهم أن يقوموا بمصادرة رهن أحد الدائنين إن لم يقم بالسداد.

كانت كل جالية مسئولة عن استقامة مرابيها. في بعض الحالات، كانت تتعهد بألا يتجاوزوا نسبًا محددة للفائدة، وتضمن إعادة المرهونات إلى المقترضين في كل الأوقات.

عمومًا، لم يكن إقراض الأموال مهنة. إنه عمل جانبى بالنسبة لمعظم اليهود. في بعض الجاليات، كان كل اليهود البالغين مرابين ومزارعين، مرابين وتجار، مرابين وأطباء، مرابين وحاخامات. كان من الصعب أحيانًا العثور على يهودى لم يلجأ، على الأقل بصورة دورية، إلى تجارة المال. يقول مناحم ها-ميرى، عالم يهودى بروفنسى (\*) عاش في القرن الثالث عشر: "يبدو أن أحدًا لم يمنع نفسه من إقراض الوثنيين (غير اليهود) بالربا(المالية) ولا حتى هو شخصيًا.

يظهر تقرير المحققين الذين أرسلهم لويس السائس إلى سان – كانتان أن ثلث المرابين اليهود هناك كان من النساء، التمست خدماتهن نساء أخريات ذوات أعباء عائلية ساعيات إلى قروض تقل قيمتها كثيرًا عما يقترضه الرجال. يصبح المواقف حساسًا بصورة خاصة عندما يكون على المقرض أن يصائر الرهون التي تركها عنده حاميه وكفيله ذاته، الذي منحه الصك. وما يمكن أن يُطلب كرهن من ملك، يقترض ما يمكنه من دفع رواتب جيشه؟

هكذا، وتدريجيًا صار بعض المرابين ملاًكًا بصورة شبه إرادية، لملابس، جياد، محاصيل نبيذ، وحتى براميل، ورش حرفيين، معامل، عيون ماء، طواحين، قناطر ماء، قنوات، لم يكن لهم أحيانًا لا الحق في استغلالها ولا في إعادة بيعها وفق إرادتهم. كانت الكنيسة. يساورها القلق أيضًا وهي ترى النبلاء يرهنون لدى اليهود ممتلكات كانت تطمح في الحصول عليها كهبات وتبرعات دينية.

<sup>(\*)</sup> البروفنس - منطقة في جنوب شرق فرنسا، تطل على البحر المتوسط وتجاور إيطاليا... (المترجم - عاصم)

ظهرت في ذلك الوقت مهن جديدة، لإدارة هذه الممتلكات والاتجار فيها. من قبل، كان اليهود تجارًا، حرفيين، وسطاء، مرابين، ثم صاروا تجارًا في الأشياء المستعملة. هكذا تعلم المرابون في الألزاس و في راينلاند تجارة الخيول، الماشية، النبيذ – التي حاول الحاخامات منعه أو إعاقتها – المنسوجات، الملابس المستعملة، وبعض أشياء ثمينة. بل يحدث أن يمارس المرابون تجارة الأشياء المسروقة، التي يتركها بعض اللصوص كرهون ثم يفرون بعد ذلك، مخاطرين بأن يتعرضوا هم أنفسهم بعد ذلك للاتهام بالسرقة.

عندما يكون الوضع السياسي هادئًا لفترة طويلة، تستقر أحيانًا بعض العائلات من المرابين المتخصصين، الذين مارسوا هذه المهنة مدة ثلاثة أو أربعة أجيال وخلفوا أسر الممولين في شمال إفريقيا أو في الشرق، خاصة في إقراض الأمراء وكبار التجار: مثل الممولين في شمال إفريقيا أو في الشرق، خاصة في إقراض الأمراء وكبار التجار: مثل أل فولتيرا les Da Pisa أل دابيزا les tivoli وآل ديل بانكو del Banco يهود إيطاليا الذين سيُظن فيما بعد أنهم من مواطني لومبارديا. صار بعضهم أثرياء: في إنجلترا، نحو عام ١٧٤٠، أثناء ولاية هنزى الثالث، تثبت الوثائق الضريبية أن ثلاثة من المرابين اليهود (أرون دليون من مدينة يورك ودافيد من أوكسفورد) قد الاثتمانية. في نهاية القرن الثالث عشر، كان لدى إلياس من مدينة فسول Elias de الانتمانية. في نهاية القرن الثالث عشر، كان لدى إلياس من مدينة فسول Elias de ألمانيا. أمام اتساع عمليات هؤلاء المرابين، قام الأوصياء عليهم، في إنجلترا وفي إسبانيا بالإشراف عليها، تسجيل ديونهم واقتطاع جزء من الفائدة حتى وإن كانوا هم أنفسهم من المقترضين!

انتهى الأمر باليهودى والمرابى إلى أن يصيرا شخصًا واحدًا. هكذا نحت برنارمن مدينة - كليرفو Bernard de Clairvaux فعل استهود Judaisare، للإشارة إلى عمل
المرابى. وفق مفاهيم القرن الثانى عشر، كان كل مستدين مسيحيًا وكل صاحب دين
يهوديًا، حتى وإن كان المسيحى من رجال المال، مثل التاجر الهولندى جيوم كادس
Guillaume Cades، والذى كان حجم عملياته فى السوق الإنجليزى يتجاوز حجم أعمال
معاصره اليهودى هارون- دو لانكولن- Aaron de Lincoln، والذى أعتبر "متهودًا(١٠٠٠)".

انتاب القلق بعض الحاخامات من جراء نلك. طالبوا اليهود بالتحول عن هذه التجارة التي تفاقم من خطر آخر: إنها تجبر المرابى على العيش بجوار الآخرين بعد قليل، العيش في ظل التهديد بإثارة كراهيتهم نحوه.

## العلاقات مع الآخرين

### مكروهون بسبب ما يُسدونه من خدمات.

استوطن بعض اليهود، القليل منهم، فرادى فى بعض القرى، القلاع، المراكز الأمامية، هناك، كانوا تجارًا، وكلاء معامل تقطير، ممثلين لكبار التجار، وسطاء، محصلى ضرائب وفى نفس الوقت، وكثيرًا جدًا، مرابين. عاش الآخرون فى جماعات لم تكن تقل عن عشرة من الذكور الراشدين، كما تفترض الشريعة. كانوا جميعًا على اتصال بالمسيحيين من حولهم. عالج أطباؤهم وحكيماتهم المرضى فى الجوار؛ باع فلاحوهم محاصيلهم فى الأسواق، دخل بائعوهم منازل الوثنيين (غير اليهود)؛ سافروا بصحبتهم، أكلوا معهم وقاسموهم المساكن؛ اشتغل الحرفيون اليهود فى المعامل والورش مع عمال مسيحيين؛ كان لابد للمرابى من التفاوض مع عملائه؛ لعب الباعة الجائلون من كل الطوائف الذرد سويًا فى أندية القمار؛ رحبت الأسواق باليهود والمسيحيين، كان شارع اليهود (حارة اليهود) الذي نجده فى العديد من المدن مجالًا مفتوحًا.

مستكشفون بطبيعتهم، انصاع اليهود طوعًا لتلك الجولات العميقة فى العوالم الجديدة. فى كل مرة يحطون فيها رحالهم فى بلد جديد، كانوا يتعلمون لغته ويتبنون ثقافته. يناقشون آدابه، يقرأون نفس الفلسفات، يتشاركون نفس طريقة الملبس، يعانون نفس المجاعات، نفس الأوبئة، نفس الأعداء. يقاتلون فى نفس الجيوش، يخلقون أعمالاً أدبية، تحفًا يدوية الصنع ومؤسسات تجارية. يشاركون فى نفس الاقتصاد، ينتجون ويستهلكون نفس السلع مثل المسيحيين. كما أنهم كانوا يحملون أيضًا الجديد من حيث يأتون. أكثر مرونة، لعدم خضوعهم لقيود النقابات، كانوا منافسين خطرين للحرفيين المسيحيين. غالبًا ما كان اليهود مصدرًا للقلق والتخوف بسبب قدرتهم على الإنتاج بصورة أفضل وبأسعار أقل.

أجبرتهم ضرورة العيش في أوساط مفتوحة على تعديل طرق أداء شعائرهم الدينية. وبالرغم من أن القضية لا تزال ماثلة ومحل جدل، فإن التعليمات البابلية التي كانت تمنع الاتجار مع غير اليهود قبل الأعياد الدينية بثلاثة أيام لم تعد سارية. كما صار مهملًا أيضًا، مع الضرورات التي أوجدتها الرهون، الحكم بمنع الاتجار في النبيذ وحيازة أدوات تأدية طقوس الديانة المسيحية. أصبح تعدد الزوجات مبررًا للطرد من الجماعة (الطائفة)، صار التطليق ممنوعًا ولم يعد الطلاق جائزًا إلا بعد موافقة مزدوجة من الطرفين. وأخيرًا، كما كان الحال منذ النفي البابلي الأول، كان ممنوعًا على اليهود مقاومة سلطات الأمير الحاكم (ماعدا في حالة أراد الحاكم إجبارهم على التحول عن ديانتهم في هذه الحالة وفي هذه الحالة فقط، فإن المقاومة المسلحة وحتى الانتحار كانا أحيانًا مصرحًا بهما).

روى العديد من الحكايات حول مناقشات عامة، عن علاقات اقتصادية وعائلية، علاقات صداقة بل حتى حكايات حب بين مسيحيين ويهود- مثل ذلك الأديب من مدينة أوكسفورد، الذي اعتنق اليهودية نحو عام ١٢٢٠ حبًا في فتاة يهودية من جالية المدينة. العكس أيضًا كان صحيحًا، فقد تحول بعض اليهود إلى المسيحية بسبب الحب وسعيًا إلى الإندماج في المجتمعات الجديدة كان بعض اليهود بناقشون المسائل الدينية في الأماكن العامة أو في منازل هذا أو ذاك منهم. يقول راشي مدينة تروى: إن واحدًا من جيرانه المسيحيين كان يقدم له الحلوى في آخر أيام أعياد الفصح اليهودية. خالط بعض الطلاب اليهود البولنديين جماعات الكتبة في الجامعات الإيطالية. استقبل بلاط البابا كليمن الرابع في أفنيون الحاخام ليفي بن جرشون Rabbi Levi ben Gerson. ترجمت أعمال أبراهام بن عزرا Abraham ibn Ezra إلى اللاتينية والفرنسية(١٠٠). تحاور كبار المفكرين اليهود في تلك الفترة، مثل الفليسوف ها- ميرى Ha- meiri، من بربينيان، مع نظرائهم المسيحيين، مثل رايمون لول Raymond، الذي كتب "الوثني والحكماء الثلاثة"(٢٥٧). أظهر بعض الكتاب المسيحيين معرفة ممتازة بالآداب اليهودية (٢٨٨). تحتوى كتابات نيكولا- دولير Nicola de Lyre، على العديد من الإحالات إلى راشى والاستشهاد به، استعانت الكتابات اليهودية بصورة متزايدة بالفلسفة العربية، الإغريقية، الأوجوستينية، ألهمت روايات الفروسية بعض الفلاسفة اليهود. قام بعض اللاهوتيين المسيحيين، في القرن الثاني عشر، بدراسة المخطوطات العبرية واستعانوا بالحاخامات لمقارنتها بالنسخة اللاتينية للإنجيل. ربط تعاون وثيق بين قساوسة دير سيتو، وبعض الحاخامات الذين قاموا بترجمة مقاطع من التوراة (الكتابة المقدسة) من العبرية إلى الفرنسية التي لم يكن الأكليريكيرون يعرفونها إلا باللاتينية (۱۰۰). استشار القساوسة الدومنيكان والفرانسيسكان المفسرين اليهود لإثراء شروحهم وتعليقاتهم. في القرن الثالث عشر، أغنى سولومون بن جابريول أفكاره النظرية، الواردة في كتاب "أصل الحياة" La source de lavie مغترفًا من بعض المذاهب المسيحية (۱۸۳۰). شدد الحاخامات في ذلك الوقت على الاختلافات بين العقائد التوحيدية الثلاث. وبهذا الخصوص تلقى ما كتبه راشي قبولاً أفضل: "هذه الأمم التي نعيش وسظها المسيحية الشعب العبري، منفيين، تؤمن بخلق العالم من العدم، الخروج، وبعض النقاط الجوهرية الأخرى. إن عقيدتهم مكرسة لخالق السموات والأرض (۲۲۳). في بربينيان، أقر الحاخام ها— مَيري حتى أن المسيحيين يعتبرون في نظره، منذ الآن فصاعدًا موحدين، مثل اليهود والمسلمين وليسوا وثنيين، ما يفرض على الطوائف اليهودية أن تساعد مثل اليهود والمسلمين وليسوا وثنيين، ما يفرض على الطوائف اليهودية أن تساعد فقراءهم بنفس الطريقة التي تساعد بها أهل ديانات الكتاب الأخرى.

نوقشت أعمال أرسطو المترجمة من قبل إلى العربية العبرية في الطوائف اليهودية في جنوب فرنسا قبل أن يعلق عليها توما الأكويني (٢٨٨). من جانب آخر، اندلع جدل في قلب طائفة ناربون حول العمر الذي يجب فيه على الأطفال تعلم الفكر الأرسطى. كان المسيحيون، الذين واجهوا أفكار أرسطو من خلال ابن رشد، يعبرون آنذاك أزمة كان ابن ميمون قد حاول الرد عليها من قبل في كتابه دليل الحائرين. استشهد بعض المؤلفين المسيحيين بطريقة التعليم اليهودية كنموذج. لهذا، سجل أحد تلاميذ أبيلار Abélard في أحد تفسيرات رسالة بولس إلى أهل أفيس: "حتى إن كان فقيرًا، حتى إن كان لديه عشرة أطفال، فسوف يرسلهم اليهودي إلى المدرسة، لا من أجل المنفعة، ولكن من أجل تعلم الشريعة، وليس فقط أبنائه الذكور، بل بناته أيضًا "(٢٠) ويكشف عرضًا، كذلك عن القفزة الاستثنائية في تعداد اليهود: الأسر التي تضم عشرة أطفال لا تمثل حالة نادرة والطوائف تنمو وتتكاثر بسرعة.

كالعادة، توجس الحاخامات حينها من أن يتسبب، أكثر التجار ثراءً، والأفضل اندماجًا والأهم منزلة، الأكثر قربًا من الأمراء والأوساط الفكرية، في الإضرار بطوائفهم بسبب الأخطاء التي يمكن أن يقترفوها أو بسبب مشاعر الحسد والغيرة التي يمكن أن يثيروها. نفس الفكرة القديمة دائمًا: لا شيء ينفع اليهود، إن لم يكن نافعًا للآخرين. لهذا، لعل العلاقات خارج الطوائف كانت مراقبة بصرامة، يكرر الحكماء بإصرار أن نجاة الجميع تعتمد على استقامة كل فرد وأن الحصول على أملاك المسيحيين بطريقة غير شريفة أو الاستفادة من أخطاء المسيحيين عند إجراء عملية تجارية تمثل آثامًا كبرى وأن من صالح كل يهودي أن يعيش الأغيار في رخاء وأن من واجبه أن يشارك في ذلك.

لكن، لأننا نخشى، قبل كل شىء، التشبه بالآخرين والاندماج فيهم، حرص الحاخامات وعملوا على احترام التعليمات المتعلقة بالطعام، التى تحرم على كل يهودى أن يتقاسم الطعام أو الشراب مع مسيحى. كانوا يحثون أتباعهم المؤمنين على التجمع فى نفس الأحياء، حول أحد المعابد، حمام شرعى، مقبرة. كانوا يطالبون أحيانًا بتمكينهم من أن يغلقوا بأنفسهم مدخَلى شارعهم ببوابة، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم بصورة أفضل فى حالة تعرضهم لاعتداء. من الآن فصاعدًا، فى مثل هذا النوع من الأحياء، لن يعود للحاخام، معلم المدرسة، الجزار، وبعض أصحاب الحرف، أى اتصال بالأغيار (37). شجع النبلاء مثل هذه التجمعات التى تسهل عملية الإشراف عليها ومراقبتها ولتجنب الاختلاط: هكذا، ربما حدد جاك الفاتح Jacque le conquerant ملك أرجون، ليهود بربينيان، مع موافقتهم، العيش فى أحد الأحياء القريبة من حى النساجين، الذين كانوا يقومون بتمويل أعمالهم، فكرة الجيتو لم تكن بعيدة.

كان الحاخامات بالتأكيد محقين في الاحتراس والحذر: بالرغم من التعايش الشعبي وفائدتهم من الناحية الاقتصادية، كانت العداوة والكراهية على وشك العودة. عن طريق خليط مُجرّب من الدين والاقتصاد، سوف يتخلص الغرب قريبًا من دائنيه من خلال اتهامهم بقتل الرب. هكذا سوف تكون الطوائف اليهودية عرضة لاتهامات جديدة، منزلقة بلا توقف من مجال لآخر. يلام اليهود لأنهم قدموا للناس إلههم وأموالهم لأن المرء يلوم حتى نفسه لأنه لم يعد باستطاعته الاستغناء لا عن هذا ولا عن ذاك. أقرضوا الناس

الرب، أقرضوا النقود، متهمين بلا تمييز بأنهم لصوص، مستغلون، طفيليون، محتكرون، مرابون، متآمرون، شاربو دماء، مسممون، قتلة أطفال، مدنسو المقدسات، أعداء الله، قاتلوا المسيح، حاقدون على يسوع.

# الحملات الصليبية: الدفع والموت

بدا كل شيء مع انتصاف القرن الحادي عشر. الوضع في أوروبا لم يعد مزدهرًا. عصابات من اللصوص تنهب المدن، نبلاء يتقاتلون فيما بينهم. في ١٠٧٣، استفاد البابا الجديد، جريجوار السابع Gréoire VII، من الوضع، لينكر على الإمبراطور الروماني الجرماني الأصل الحق في التدخل في الانتخابات البابوية. بل إنه قد أجبره، في عام الجرماني الركوع أمامه في كانوسا Canossa، وحرّم على النبلاء شراء الضريبة الكنسية. وإلى البابا مرة أخرى اتجه إمبراطور الشرق الجديد أليكسيس كومنيه Alexis مسيحيّ الذي كانت جيوشه قد لاقت الهزيمة لتوها على يد المسلمين، ملتمسًا مساعدة مسيحيّ الغرب الذين كان قد قطع علاقاته بهم منذ أكثر من عشرين عامًا.

فرصة أكثر من رائعة لكنيسة روما: بالاستجابة لهذا النداء، كان بإمكانها أن تأمل فى انتزاع القيادة من أمراء الغرب، استعادة الكنيسة الغربية، الاستفادة منها للمواصلة نحو أورشليم واسترجاع قبر المسيح من أيدى المسلمين.

لم يتح لجريجوار السابع الوقت لتنفيذ هذا المشروع. لقد كان خليفته أوروبان الثانى Urbain II، هو من أطلق، أثناء مجمع مسكونى انعقد فى كليرمون Clearmon، فى ٢٧ نوفمبر ١٠٩٥، ما سوف يسمى فيما بعد الحملة الصليبية الأولى. فرسان، رهبان، رجال من عامة الشعب أتوا من كل أنحاء أوروبا، يقودهم فرسان فرانك (فرنجة) (قدامى الفرنسيين) جوفروا دو بويون Jodefroy de bouillon، ريمون دو تولوز Raymond de انجدة البيزنطيين ولفتح الشرق. للإنفاق على المعدات ولتأمين حماية

أسرهم خلال غيابهم الذى ينذر بأن يكون طويلًا، كان الصليبيون يفتقرون إلى المال بطبيعة الحال. المكان الوحيد الذى تخيلوا إمكانية وجود المال فيه، كان خزائن المرابين اليهود. أعفتهم الكنيسة، من ناحية أخرى، من سداد أى ديون سابقة. لم يكن ذلك كافيًا: لجأ بعضهم إلى السلب والنهب. في الطريق إلى أورشليم، كان الصليبيون – خاصة صليبيي ألمانيا، ولكن ليس هم فقط – ينهبون الطوائف التي يمرون بها، يسلبون المال، الذهب، اللآلئ وحتى حلى الموتى الذين نبشت قبورهم. الدعوات إلى التروى والسكينة التي أطلقها بعض الأساقفة وكذلك اعتراضات الإمبراطور كونراد الثالث الا Conrad، الذي يخضع لكفالته يهود ألمانيا، لم تؤد في ذلك إلى شيء. ابتداء من ٣٠ مايو ٢٩٠١، تعرضت للنهب والتدمير كل الطوائف اليهونية في كل من كولون، ماينس، فورمز، سبيرى، ستراسبورج – غالبًا بعد عروض تم رفضها بالتحول إلى المسيحية. أحيانًا، ولتفادى التعرض للاغتصاب والتعذيب، دارت معارك انتهت بعمليات انتحار جماعي، كما حدث في كولونيا وفورمز. خلال بضع أسابيع، كانت الحصيلة ثلاثين ألف قتيل. لم يكن شيء كهذا قد وقع مطلقًا، في خلال بضع أسابيع، كانت الحصيلة ثلاثين ألف قتيل. لم يكن شيء كهذا قد وقع مطلقًا، في أي مكان في العالم، منذ مذابح يهوذا، منذ ألف عام مضت. بشأن هذا، دار الجدل حاميًا في بروفانس (بفرنسا)، إسبانيا، إيطاليا وفي أوروبا الوسطى، مناطق هادئة نسبيًا.

عند وصول الصليبيين إلى الأراضى المقدسة، وجدوا، خلف قوات السلاجقة، بعض الطوائف اليهودية القليلة، والتي كانت تلقى معاملة كريمة من جانب المسلمين. في ١٥ يوليو عام ١٠٩، عندما استولى جوفروا دو بويّون على أورشليم وقضى على سكانها بعد حصار دام خمسة أسابيع، جمع بعض الآلاف من اليهود الموجودين في المدينة في أحد المعابد النادرة الباقية على حالها، ثم أشعل فيه النار. أما اليهود الآخرون الذين ألقى القبض عليهم مسلحين فقد تم بيعهم كعبيد، بسعر أقل من الجنود المسلمين إمعانًا في إشعارهم بالدونية والإذلال.

عندما استقرت أوضاع المملكة المسيحية، لم يفرض على اليهود أى ضرائب خاصة ولم يفرض على من بقى منهم على قيد الحياة أى تمييز، بخلاف منعهم من الإقامة فى أورشليم. وسوف تظل مشاركتهم فى اقتصاد الممالك الصليبية هامشية.

فى جنوب أوروبا، أثارت الواقعة صدمة هائلة، لدرجة أن بعض الطوائف قد رحلت الى المغرب وبعضها الآخر قد اشترط على الأمراء المسيحيين المسئولين عن حمايتهم ضمانات إضافية حتى تظل تحت وصايتها. على سبيل المثال، كان لابد لمدينة رجيو فى كالابر أن تضمن للطائفة اليهودية القاطنة فيها تعويضًا كاملًا فى حال تعرضها لاعتداء من أجل إجبارها على الرحيل.

لم يحد هذا من العنف الجارى شيئًا. في ألمانيا وفي إنجلترا تزايدت وتيرة الاتهامات الموجهة لليهود بارتكاب جرائم تتنوع باطراد: أعداء المسيح، حلفاء للعرب المسلمين، مستفيدون من غياب الصليبيين، الذين اضطروا إلى حرمان عائلاتهم من ضروريات الحياة للوفاء بنفقات السفر، بينما يعيش أعداء المسيح في بحبوحة ويُسر. كانت كل المناسبات صالحة لمصادرة ممتلكاتهم. في عام ١١٣٠، أجبرهم ملك إنجلترا، هنرى الأول، الذي كان من المرحبين بهم في البداية، على أن يدفعوا متضامنين غرامة قدرها ٢٠٠٠ جنيه لأن واحدًا منهم كان متهمًا بالقتل. عند وفاته، في عام ١١٣٥، تصارع وريثاه بشأن أموال اليهود صراعًا مريرًا.

في عام ١١٤٤، ابتكار جديد، اتهم يهود نورويتش Norwich، بقتل فتى صغير، عثر عليه ميتًا في إحدى الغابات، حتى يشربوا دمه، وذلك في ليلة الجمعة المقدسة. كانت تلك هي المرة الأولى التي يطلق فيها مثل الاتهام على اليهود منذ القدم. كان هذا الاتهام مقصورًا على المسيحيين المهرطقين، وبرغم تدخل بعض السلطات المحلية التي أثبتت أن موت الفتى قد جاء نتيجة لنوبة صرع، فإن بعض التجار اليهود، كان كثير منهم من مقرضى المزارعين، قد تعرضوا للقتل، وفرضت على آخرين غرامة مالية. صار الحماة لصوصًا.

فى عام ١١٤٦، أمام الصعوبات المالية والحربية التى واجهتها مملكة الصليبيين، دعا برنار دو كليرفو Bernard de Clairvaux إلى حملة صليبية ثانية ولكن مع النهى عن سلب أملاك اليهود. بالنسبة له، كما كان بالنسبة للقديس أوجستان Saint Augustin والقديس جريجوار الكبير Salnt Grégoire Legrand، كان من الواجب حماية الشعب اليهودى

باعتباره شاهدًا و "مسئولًا" عن آلام السيد المسيح. لابد إذًا أن يظل على قيد الحياة ليتواصل التنديد به واتهامه بقتل الرب. ومع ذلك فقد دعاهم بعض الرهبان، خاصة فى جنوب ألمانيا، إلى تدمير الطوائف التى أعيد تكرينها بعد نصف قرن بالتحديد من المذابح الأولى. حث أحد الرهبان، المدعو راندولف على نهب اليهود فى ألمانيا وفى الألزاس. هنا أيضًا، كانت الاتهامات بقتل الإله بمثابة تشجيع على المذبحة. وفى هذا العام أيضًا، كان بيير الموقر Pierre Le vénérable، راعى دير كلونى (Cluny)، الغارق فى ديون تعاقد عليها مع مقرضين يهود والغاضب من رؤية أمتعة وأملاك كان يأمل فى تلقيها كتبرعات تؤول إلى اليهود وتصبح يهودية، يبث ضغينته ومرارته ضدهم. ندد فى مواعظه بالربا "عادة اليهود الوخيمة" التى يمكن أن تنتقل عدواها إلى الشعب الصالح. يجب أن يجردوا من كل شىء، كما كتب بوقاحة وتهكم إلى لويس السابع: "يجب أن يظلوا مكروهين ومنبوذين، على أنى لا أطالب بإعدامهم. من المناسب أن يجرى عقابهم بشكل يتناسب مع فسادهم. هل هناك عقاب أكثر ملائمة لهذا الشعب الدنىء من أن يجرد مما حصل عليه بالغش ومما سرقه بالظلم والجور(٢٠٠٩)؟"

بصورة متواضعة، بدأت الحملة الصليبية الثانية، التى قادها لويس السابع وكونراد الرابع، وذلك بالاستيلاء على بعض الجزر الإغريقية وقد انتهت على نحو يرثى له على أبواب دمشق. استؤنفت المذابح فى أوروبا، كانت تلك المرة بيد الشعب لا الأمراء. كان هذا ما جرى عام ١١٦٨ فى مدينة جلوسيستر Gloucester. ثم، فى عيد الفصح Pâques و ١١٧٧ مندما اتهمت طائفة بلوا Blois بأكملها بشرب دم الأطفال كانت تلك هى الحالة الثانية من هذا النوع بعد حادثة تورويتش وقد أحرق أفرادها أحياءً. فى نفس ذلك العالم، أعلن صلاح الدين، ابن أيوب، الذى صار حاكمًا لمصر، الحرب ضد الفرنجة واستولى على دمشق، قبل أن يهزم فى مونجيزار Mont gisard عام ١٧٧٧ ويفشل أمام أورشليم.

كان فيليب أغسطس Philippe Auguste، أول ملك أوروبي تواتيه فكرة طرد كل اليهود من مملكته. في عام ١١٨٠، لدى وصوله إلى العرش، قرر أن يطردهم مع السماح لهم بأن يحملوا فقط ما يجلبه بيع أثاثهم. أمر بإغلاق مدرسة (Yeshiva) باريس، ثم،

مدفوعًا بحاجته إلى المال- خاصة للتحضير لحملة صليبية جديدة- سمح لهم بالبقاء فى مقابل فرض ضريبة إضافية: أوضح له رجال ماليته أن اليهود يجلبون كدافعى ضرائب، أكثر مما يجلبونه كمطروبين من أملاكهم.

سوف تستخدم نفس الطريقة فى العديد من المرات لاحقًا: أمر بالطرد يُرد بعد ذلك مقابل فدية. وهكذا سيكون اليهود على وشك الترحيل من فرنسا لست مرات متتالية خلال قرن من الزمان لم يغادروها أبدًا، لكنهم دائمًا ما كانوا يدفعون.

تواصلت المذابح، خاصة في إنجلترا: في دير مقبرة القديس إدمون عام ١١٨١ (أي بعد ثماني سنوات من القرض السابق ذكره آنفًا)، في مدينة بريستول Bristol عام ١١٩٢، وفي وينشستر Winchester عام ١١٩٢. لم يكن اليهود وحدهم هم من تطاردهم الكنيسة. في الواقع، فإن هذه الأخيرة قد حملت أيضًا على المهرطقين: في عام ١١٨٤، تم القضاء على الفودوايين Les Carthes بعدها جاء دور الكارثيين Les Carthes الذين ابتكر من أجلهم جهاز التفتيش الأسقفي، شرطة تتمتع بكل الصلاحيات، ومنها التعنيب: كل من لا يستنكر علنًا من المشكوك فيهم ما اقترفه، غالبًا ما يموت تحت التعنيب، من يتصالح مع الكنيسة يحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ما كان يسمى عقوبة "الحائط"، من يعترف ويصر على البقاء على عقيدته المهرطقة (المرتدين) يُسلم إلى السلطة المدنية ويحرق. أحدانًا مبتًا، وأحدانًا حبًا.

في عام ١١٨٧، بعد خمسة عشر عامًا من المحاولات والجهود، أسقط صلاح الدين المملكة الصليبية، قضى على الفرسان (مثل رينو دو شاتيون – Renaud de Chatilion)، فتح بيروت وأورشليم، انتزع الصليب الموضوع في قبة الصخرة وسمح لليهود مرة أخرى بالإقامة فيها(٥٠٠). ولاسترجاع المدينة من أيدى المسلمين، أطلقت حملة صليبية ثالثة بواسطة أهم ملوك أوروبا الثلاثة، فردريك برباروسا، هنرى الثاني البلانتاجنتي وفيليب أغسطس. كان تمويلها في كل مكان على عاتق اليهود بوضوح. في عام ١١٨٨، قرر البرلمان الإنجليزي، المنعقد في نورثامبتون Northampton، تمويل المغامرة الجديدة عن طريق انتزاع ضريبة قدرها ١٢٠٠٠٠ جنيه، استحق نصفها على اليهود بينما كانوا

لا يمثلون إلا ٢٠,٢٠٪ من السكان. لمواجهة هذه الضرائب وبسبب عمليات السلب التى تعرضوا لها، رفع المرابون اليهود معدلات فائدتهم، ما زاد من مشاعر الضيق منهم. فى الثالث من سبتمبر عام ١١٨٩، بعد موت هنرى الثانى، رفض خليفته ريتشارد ديستمنستر، اندلعت بعض حركات التمرد، وقتل فيها بعض اليهود. فى اليوم التالي، وضعهم الملك تحت حمايته: إن أموال أتباعه تؤول إليه، قال الملك باختصار مفسرًا تصرفه: من الواجب الحفاظ عليها!

في عام ١٩٠٠، عندما انطلق ريتشارد في حملة صليبية، اعتدت مجموعة من البارونات المديونيين، يرأسها ريتشارد مالبيس Richard Malebys، على طائفة مدينة يورك York، التي لجأت في ١٦ مارس إلى إحدى قلاع الملك التي هاجمتها الجماعة المذكورة مشعلة النار في سجلات القروض المحفوظة في الكاتدرائية. في اليوم التالي، وبإيعاز من حاخام الطائفة، الرابي توم توف بن إسحاق Tom tov Ben Issac، قاومت الطائفة المحاصرة دون أسلحة تقريبًا، ثم انتحر أفرادها حتى لا يجبروا على اعتناق المسيحية وحتى يتجنبوا التعذيب. وقعت مذابح أخرى في لندن، ومن جديد في نورويتش.

استولى الفرسان على عكا. هُرَم صلاح الدين. تعقدت الحرب: يدور التفاوض بشأن أورشليم. ريتشارد يريد المدينة المقدسة، "إنها بالنسبة لنا، كما يقول، موضوع مقدس جليل لدرجة أننا لن نتخلى عنها مطلقًا، وإن لم يتبق منا غير رجل واحد (١٩٠٠)". ويرد عليه صلاح الدين: "إنها أورشليم (القدس) تعود إلينا، بقدر ما تعود إليكم، بل إنها بالنسبة لنا أكثر قدسية أيضًا، إن نقطة انطلاق رسولنا في رحلته الليلية (المعراج) وهي مكان تجمع أمتنا يوم القيامة (١٩٥٠)". في ١٩٩١، كان اليهود أيضًا هم من فرض عليهم دفع الفدية الثقيلة التي طلبها ليوبولد Lépold، دوق النمسا، الذي أسر ريتشارد قلب الأسد في طريق العودة وكانت مستحقاتهم هي ما تم إلغاؤها. وقعت معاهدة عام ١٩٩٢، ترك بمقتضاها الساحل وعكا لصليبيي إمبراطورية الشرق اللاتينية، مع السماح لهم بالذهاب إلى أورشليم من أجل الصلاة، أما سوريا، أورشليم وفلسطين فعادت إلى صلاح الدين. بعد موته في مصر عام ١٩٩٢، انتقلت مصر إلى حكم عمه الملك الكامل.

لدى عودته إلى لندن، عام ١٩٤٤، غاضبًا لأنه قد فقد، بتدمير سجلات القروض، الممتلكات التى ربما كان بإمكانه الحصول عليها من اليهود، قام ريتشارد بوضع نظام دقيق لحماية قروضهم حتى يتفادى أن يُفقّد أثرُها فى حال قيام تمرد. كلف وكلاء تابعين للتاج بتسجيل كل الديون وإيداع ثلاث نسخ من السجلات فى خزائن. شَكَّلَ لجانًا مشتركة يترأسها ضابط ملكى وتتكون من أعيان من المسيحيين واليهود، يحتفظون بمفاتيح هذه الخزائن(17). فى حالة عدم سداد الضرائب على عائد القروض، تطبق على الطوائف اليهودية عقوبات تتراوح بين السجن والموت، مرورًا بالتعذيب، مصادرة الممتلكات، النساء، الأطفال. أعلن بعض البارونات فى شمال فرنسا، حتى ذلك الوقت معتدلون، أنهم أحرار من ديونهم تجاه اليهود، وقبل الانطلاق فى حملات جديدة كانوا يقومون بسلب أملاكهم وطردهم من أراضيهم.

فى الـ Innocent المسيحيين عن سلب أملاك اليهود، تكنير أعيادهم، إجبارهم على الثالث Innocent المسيحيين عن سلب أملاك اليهود، تكنير أعيادهم، إجبارهم على القيام ببعض الأعمال، تدنيس مقابرهم أو "إخراج جثث موتاهم المدفونة بغرض ابتزاز أموالهم". واقع الأمر أن سلب ممتلكات اليهود لم يعد يجلب ما يكفى لتمويل الاحتياجات الهائلة: لم يعد الصليبيون يجدون حتى ما يكفى ليدفعوا لأهل البندقية تكاليف عبور بحر إيجة والبحر المتوسط. عرض عليهم الحاكم آنذاك (Le doge) أن يجندهم لاسقاط الإمبراطور البيزنطى لصالحه. في ١٢٠٤، احتل الصليبيون، الذين صاروا مرنزقة، القسطنطينية مانحين بذلك أهل البندقية وجنوة فرصة افتتاح وكالات تجارية في البحر الأسود، حيث عثروا هناك على تجاريهود. كانت الإمبراطورية اللاتينية الزائلة، محرومة من الدعم، قد دخلت مرحلة الموت، في حين اكتشف الصليبيون في القسطنطينية مباهج أسلوب الحياة البيزنطي، مرجع قديم لعصر النهضة الآتي.

في أوروبا، ولحماية أنفسهم قليلًا، حاول اليهود تعميم فكرة تحرير عقود القروض كتابة. وفي نفس العام، احتج نفس البابا، أنوسنت الثالث لدى ملك فرنسا على هذا الإجراء: «إذا تمكن، أحيانًا، من يقترضون منهم المال بالربا (المسيحيون)، من تقديم شهود مسيحيين بحقبقة أنهم قد دفعوا ديونهم، لاكتسبت مزيدًا من المصداقية تلك الوثيقة،

التى، ربما، تركها المدين المسيحى إهمالًا لدى دائنه. وبما أن المسيحيين لا يستطيعون في هذا الشأن الشهادة ضد اليهود، فإن هؤلاء الآخرين يحققون الثراء» استنكر البابا أيضًا تسامح ملك فرنسا الكبير بأكثر مما يجب تجاه جالياته اليهودية، التى تقرض هناك للنهب بصورة أقل من البلاد الأخرى، وغالبًا أغنياء بما يكفى لارتكاب خطأ بناء معابد جميلة للغاية: "ثم إن وقاحتهم تذهب بعيدًا (إننا نتكلم عن ذلك بخزى) لدرجة أن يهودًا فى مدينة سنس Sens، قد فرغوا لتوهم من تشييد، بالقرب من كنيسة قديمة، معبد قديم، معبدًا جديدًا، يفوق الكنيسة ارتفاعًا بكثير، يقيمون فيه صلواتهم تبعًا للطقوس اليهودية. وإنهم لا يقومون بذلك مثلما كان يحدث سابقًا قبل إبعادهم عن المملكة، أى بصورة سرية، ولكن وسط كثير من الضجة، دون أن يتورعوا عن التشويش على أقدس الطقوس التى تدور فى الكنيسة المجاورة (٢٠)"

فى كل مكان، تتواصل عمليات الابتزاز. في ١٢١٠، قام جان (عديم الأرض (\*)) sans terre الذى خلف أخاه ريتشارد قلب الأسد، بسجن مسئولى الطوائف وتعنيبهم ليحصل على ١٠٠٠ مارك من الفضة. أمر على وجه الخصوص بأن يخلع كل يوم سن من أسنان كل ممثل ليهود بريستول الذين رفضوا دفع ١٠٠٠ مارك من الفضة. عند السن الثالثة دفعوا ما استطاعوا دفعه. في عام ١٢١١، رحل ثلاثمائة يهودى فرنسى وإنجليزى ليستقروا في عكا وفي أورشليم إلى جانب المسيحيين إلى جانب المسلمين. لقد صار من الصعب، بصورة متزايدة، أن نستخرج منهم ما لم يعودوا يملكونه.

كان عام ١٢١٥ عامًا تاريخيًا فاصلًا. في إنجلترا، وقعت فيه وثيقة الماجنا كارتا La كان عام ١٢١٥ عامًا تاريخيًا فاصلًا. في إنجلترا، وقعت فيه وثين Magna Carta (\*\*)، التي تعهد بمقتضاها الملك جان (Sans terre)، بعد الهزيمة في بوفين Bouvines، عام ١٢١٤، ألا يفرض ضريبة بدون موافقة النبلاء ورجال الدين وبأن يسمح لكل الأجانب بخاصة لليهود بحرية التجارة. في إيطاليا، قرر المجمع اللاتراني (نسبة

 <sup>(\*)</sup> هو خامس أبناء هنرى الثانى ملك إنجلترا.. (١١٦٧ - ١٢١٦). خلف أخاه ريتشارد قلب الأسد. أنجب هنرى (الثالث)
 وإيزابيلا.. (المترجم: عاصم)

<sup>(\*\*)</sup> ميثاق الحريات الأعظم في إنجلترا - وثيقة صدرت للمرة الأولى ١٢١٥م - ثم عدلت أحكامها وصارت قانونًا عامًا عام ١٢٢٥ (المترجم: عاصم).

إلى كاتدرائية يوحنا اللاتراني مقر أسقف روما)، الذي عقده البابا أنوسنت الثالث، منع اليهود من الإقراض بالربا. وأكد أيضًا على تعريف استحالة القربان إلى جسد المسيح ودمه حقًا: خبز القربان هو جسد المسيح، النبيذ هو دمه. مرة أخرى، تداخلت رموز المال ورموز الدم واختلطت. ولاكتشاف المهرطقين بصورة أفضل، أجبر المجلس أيضًا كل المسيحيين على الاعتراف للكهنة مرة في كل عام. بالنسبة لليهود، الذين صاروا مصدر خطر للكنيسة، كان الحل هو عزلهم: ممنوع عليهم شغل الوظائف العامة، استخدام امرأة مسيحية في عمر الإنجاب، ممنوع عليهم الدخول إلى أي كنيسة، الخروج في الشوارع في أيام الأعياد المسيحية، العمل يوم الأحد، بناء معابد مرتفعة ومزخرفة. ولتمييزهم عن المسيحيين بصورة أفضل، ولتجنب أن يتسللوا إلى المدن لممارسة التجارة، فرض عليهم المجلس أن يحملوا علامة خاصة: في البلاد الجرمانية، سوف تكون قبعة مخروطية الشكل، في البلاد اللاتينية، سوف تكون الوصايا العشر أو دائرة من القماش الأصفر تحاك فوق ملابسهم (القرص) التي ترمز إلى قطع الذهب التي قبلها يهوذا المال دائما!

مثل التي سبقتها، لم تكن هذه المحظورات تطبق بالفعل. حتى عام ١٢٧٠، كان واحد وعشرون أمرًا مكتوبًا قد كررها، وكل مرة تحت طائلة غرامة مالية أوعقوبة جسدية. دائمًا تذهب سدى: بدت الشعوب غالبًا أكثر تسامحًا من حكامها واستمرت في التعايش سويًا لأنها كانت تحتاج بعضها الآخر.

فى عام ١٢٢٣، بدأت حملة صليبية جديدة ضد المهرطقين: كان ابن فيليب أغسطس، الذى قاد الحملة ضد قوات ريمون دوتولوز الكاثارية قد وصل إلى سدة الحكم واعتلى عرش فرنسا، تحت اسم لويس الثامن. استولى على مقاطعة لانجدوك، قبل أن يلقى حتفه عام ١٢٢٦، في طريق عودته من سَفِنز Cévenes. في عام ١٢٢٩، حصل فردريك الثاني أميرهونستوفن من السلطان الكامل، على الحق في دخول أورشليم. واستقر هناك. مطرودًا من الكنيسة في ١٢٢٨، عاش حتى موته في إيطاليا الحياة الناعمة المترفة لأمير شرقي. صارت فكرة الحروب الصليبية ذاتها أضحوكة تدعو للسخرية.

فى عام ١٢٣٢، تعرض هنرى الثالث ملك إنجلترا للنقد لأنه لم يفرض على اليهود ما يكفى من الضرائب. سيذكر أحد المؤرخين فى القرن التالى أن اليهود فى تلك الفترة قد كدسوا ثروات طائلة بفضل احتكارهم الإجبارى لمهنة البنوك (١٨٢٠): "كان العرش يحميهم شريطة أن يؤول جزء من غنائمهم إلى خزائن الملك، كان بإمكانهم أن يدفعوه دون أن يغيروا أسلوب حياتهم المترف (...). كانت احتياجات المملكة، خلال ولاية هنرى الثالث، قد أبقت الملك فى وضع الاعتماد على اليهود حتى إنه بدلًا من مطاردتهم والتضييق عليهم، قد بنى لهم منازل لإيواء المتحولين إلى المسيحية، حيث يدفع لقدامى اليهود المقيمين فيها معاشات شهرية. قام البارونات، غاضبين من هذا التحالف بين الملك واليهود، بالقضاء على رجال الملك واليهود معًا".

فى عام ١٢٣٥، أدان جريجوار التاسع الاعتداءات المقترفة ضد اليهود تحت ولاية لويس الثامن... أى قبل خمسة عشر عامًا! فى عام ١٢٣٩، حصل النبلاء والتجار من دوق برتانى، جان لورو، على الأمر بإعاد القلة الباقية من الحرفيين اليهود عن البروفانس، كان هذا الإجراء يحررهم بطبيعة الحال من الديون. فى مدينة روان Rouen، تعرض اليهود الذين لم يلحقوا بالإنجليز لنفس الحوادث المؤسفة. فى ١٢٤٠، ألزم مجلس مدينة ليون الكنسى وبكل وضوح كل الأمراء المسيحيين، وتحت طائلة الطرد من الكنيسة، بإجبار اليهود التابعين لهم على "أن يسلموا إلى فرسان الصليب الأموال التى تحصلوا عليها عن طريق الفائدة."

استخدمت في ذلك الوقت كل الوسائل لانتزاع أملاكهم. في عام ١٦٤١، في عصر الإمبراطورية، تحت ولاية فردريك الثاني، عثر في آجونو Haguenau على ثلاثة أطفال موتى، انفجر غضب الدهماء. إزاء هذا التهديد، حصلت الطائفة اليهودية على حماية الإمبراطور لقاء مبلغ طائل: يدور الهمس بأن الإمبراطور قد أثار إحداهما (الدهماء) ليبتز الأخرى (الطائفة). قتل ثلاثة أرباع يهود فرانكفورت حوالي ألف نسمة - لاتهامهم بالتحالف مع الغزاة المنغوليين الافتراضيين وبنقل الطاعون، دفع الربع الباقي ثمن بقائهم على قيد الحياة، غاليًا.

كانت الكنيسة تحبذ سلب أملاك اليهود، لكنها كانت لا ترغب في القضاء عليهم: ولهذا كانت لا تزال تدعى حمايتهم، بعد أن عزلتهم واحتجزتهم، بعد أن حرضت على كراهيتهم، وعلى عدم سداد مستحقاتهم. في عام ١٩٤٧، اعترض البابا أنوسنت الرابع، كما فعل جريجوار التاسع، منذ اثنى عشر عامًا، على الاتهامات، باقتراف جرائم دينية طقسية، موجهة ضدهم وضد "عمليات النهب". وكتب إلى أساقفة فرنسا وألمانيا: "إن بعض رجال الكنيسة، الأمراء، النبلاء وكبار السادة الإقطاعيين في مدننا وإبراشياتنا، قد وضعوا بعض الخطط التي حاكها الشيطان ضد اليهود، لحرمانهم قسرًا من ممتلكاتهم ولاتهامهم زورًا بالاشتراك في أكل قلب طفل مقتول، في باين Paynes، ولأنه من دواعي سرورنا أن يُتركوا وشأنهم، فإننا نأمر بأن يلقوا معاملة ودية. وإن نما إلى علمكم تعرضهم لأي اعتداء ظالم، أعيدوا الأوضاع إلى نصابها، استدركوا المظالم التي وقعوا ضحايا لها ولا تسمحوا بتكرارها مستقبلًا. "أمر بابوي سيظل بلا أثر وإن استحق أن ينفذ.

فى نفس العام، فى إنجلترا، وهذه المرة تحت الاتهام بتزوير العملة، فرض على اليهود ضريبة قدرها ٢٠٠٠ مارك من الفضة، كان ذلك مناسبة داعية لاجتماع كل رؤساء طوائف المملكة، فى مدينة ورسيستر Worcester، ليتقاسموا المبلغ المطلوب. حكم الملك على أرون دو يورك Aaron de York، أكبر مصرفى يهودى فى البلاد، أن يدفع بمفرده أولًا ٢٠٠٠ مارك ذهبى، إضافة إلى ١٤٠٠ مارك فضى. ينسب إلى الجميع ثروات لا تنضب، غير أن، الملك قد أمر بإجراء تحقيق موسع، فى العام التالي، أظهر أن معظمهم كانوا تقريبًا من الفقراء، وأنهم إن كانوا يقرضون فقد كان نلك أساسًا إلى أناس فقراء وبمبالغ زهيدة.

فى عام ١٧٤٨، قبل الخروج فى حملة صليبية جديدة، استدعى لويس التاسع مجلس مدينة ملن Melun الكنسى، منع المسيحيين من الاقتراض من اليهود – ربما كنا قد استطعنا البدء من هنا! – ومنع اليهود من الاتجار مع المسيحيين. فرض على اليهود أن يضعوا شارة (دائرة صفراء). كانت حملته الصليبية بعد ذلك سلسلة طويلة من المغامرات والأسفار (أوديسة): استولى على دمياط، فى مصر، قبل أن يقع فى الأسر فى طريقه إلى القاهرة، بينما أزاح المماليك – جنود مجلوبون من أصول شركسية – أسرة صلاح الدين

عن الحكم. أثناء فترة أسره، عام ١٢٥٣، قدرت والدته، الوصية على العرش، أن تطرد كل اليهود من ولاياتها، ثم، كما فعل كثير من الحكام، اختارت أن تجبرهم على دفع جزء من الفدية الهائلة - ٤٠٠٠٠ ألف جنيه - المطالب بها لتحرير الملك. لدى عودته، قرر من سيصبح القديس لويس لاحقًا، تعبيرًا عن امتنانه تجاه من أتاحوا له العودة حيًا... أن يطردهم! أما أنوسنت الرابع، الذى لم يستمر عطفه على اليهود طويلًا، فقد كتب إلى الملك مهنئًا مادحًا تصرفه وكما لو كان يعتذر عن تخاذله السابق: "لأننا قد علمنا أنهم لا يمتثلون للقوانين التي أصدرناها". ومع ذلك، تمكن اليهود من البقاء مقابل سداد ضريبة إضافية.

فى إنجلترا، كان الملك هنرى الثالث يبحث دائمًا عن المال ليشن حروبه ففرض على اليهود الإنجليز من جديد ضريبة أخرى، كان قدرها هذه المرة ٨٠٠٠ مارك من الفضة. ولما كانوا غير قادرين على السداد، فقد قام ببيعهم— كانوا حوالى عشرة آلاف— إلى أخيه ريشار دو كورنوى Richard de Cornouilles، الابن الثاني لجان عديم الأرض. في ١٢٥٥، اتهموا مرة أخرى بقتل طفل، كان يدعى هوج دو لانكولن Hugues de Lincoln، ليشربوا دمه، كان اكتشاف جثته، بعد ستة وعشرين يومًا، قريبًا من مكان زواج أحد الحاخامات، مناسبة لقتل مائة من اليهود.

فى عام ١٢٦٠، غادر الرابى يائيل Yehlel، الذى شهد بعينيه إحراق التلمود، فرنسا ليذهب إلى مدينة عكا ويؤسس هناك مدرسة تلمودية.

منع لويس التاسع، من جديد، يهود فرنسا من تملك الأراضى. ونقل أملاكهم من خلال التوريث وكذلك من إقراض النقود بفوائد. لكن مستشاريه، كما يقول جيوم دو شارتر Gauillaume de chartre، فقتوا نظره إلى الأهمية المتعاظمة للائتمان لتسيير اقتصاد المملكة، "حيث إنه من الأفضل احتمال المرابين اليهود، الملعونين بالفعل من قبل، بدلا من ترك المسيحيين يقترفون هذه الخطيئة (١٠٠٠)". رد لويس إنه لا يستطيع التسامح مع "هذا السم الذي يقوض المملكة" كان يريد حث اليهود على أن يصبحوا حرفيين، لكنه تراجع أمام معارضة النقابات الحرفية المسيحية، وتحدث مجددًا عن طردهم عندما كان يحتضر، عام ١٦٢٧، أمام سواحل تونس.

انتهت الحملات الصليبية، حتى وإن كان لابد من الانتظار حتى عام ١٢٩١، حتى يستولى المماليك على عكا وينتهوا من المملكة الصليبية الصغيرة.

كان المنتصر الحقيقى الوحيد هو فينسيا: كانت صاحبة السمو قد قامت ببناء السفن الضخمة التى أوصلت الصليبيين، فى وقت ما، كانت لها السيطرة على القسطنطينية والمراكز التجارية فى البحر الأسود، وتمرست فى تقنيات الشرق فى تصنيع وصباغة المنسوجات القطنية والحريرية (الكاملوت، البروكار، الدمقس)، وكذلك فى فنون صناعة الزجاج، وسيطرت على جزء من حركة التجارة فى بعض موانئ البحر المتوسط: بيزا، جنوة، مارسيليا، ناربون، سيت، تحالف تجارها مع التجار اليهود واستفادوا من شبكتهم التجارية فى البلقان والبلدان الإسلامية فى جلب منتجات جديدة شغف بها الأوروبيون: التمور، الموز، الورد، الحنة، السنا، الزنبق، النيلة، الفلفل، القرنفل، الزنجبيل، الفانيليا، الزعفران، الكركم، الكمون، الينسون...

أتت القروض الأولى أكلها: أصبح الاقتصاد مستعدًا للانطلاق تحت ضغط حاجات جديدة. قام اليهود بالمجازفات الأساسية. صارت مهنة المصرفي أقل خطورة ومغامرة، لم يعد هناك إذًا حاجة لليهود.

## ۳- المال بدون يهود (۱۲۱۰ - ۱٤۹۲) مصرفيون جُدد

أمام مثل هذا الطلب المتنامى، ثار كثير من المسيحيين لعدم قدرتهم على مزاولة مهنة مربحة ومفيدة كهذه المهنة. لم تعد الكنيسة قادرة على تبرير منع استثمار الأموال ولا على إخراج المقترضين والصيارفة، مع الحواة والممثلين والعاهرات، من بين المهن المؤدية إلى الجحيم. انتقلت من "التسامح والتواطؤ مع النظام الإقطاعي إلى التسامح والتواطؤ مع الرأسمالية: صارت البورصة هي حياتها (٢٢٠)".

ابتعدت أولًا عن مفهوم مثالية الفقر قليلًا وتركت الانطباع بأن الرغبة في المكافآت والجوائز الأرضية لا تتعارض تمامًا مع الأخلاق. بشرط، أن تقدم للكنيسة وأن يكتفى المرء بالعفاف والزهد والكفاف وبعبارة أخرى الادخار بكل معنى الكلمة. وكما أشار لويس ممفورد Lewis Mumford) إن الكنيسة تحول شيئًا فشيئًا خمسًا من أصل سبع خطايا كبرى (البخل، الكبرياء، الرغبة، النهم، الطمع) إلى قيم إيجابية. استمر النهى عن الترف و الكسل.

رأى بعض الحقوقيين أن التقنين الرومانى أكثر ثراءً من التشريع الكنسى، أخرجوا من خزائنهم قانون جوستنيان المنسى منذ عدة قرون. سمحوا من جديد بالقروض الربوية، على الأقل فيما يخص التجارة البحرية والوفاء بالمخاطرة التى تتعرض لها. بالرغم من المجالس الكنسية والمحرومين كنسيًا، فإن بعض العلمانيين المسيحيين وحتى الأديرة، القساوسة والأساقفة لم يتوقفوا أبدًا عن ممارستهم أجمعين لتجارة المال والعمل بمجال التسليف. (٢٢٠) قامت بعض الأديرة بالإقراض بفوائد من أموال الهبات والعطايا التى يتبرع بها إليها (٢٠٠). هكذا قدم راعى دير القديس مارتان في بونتواز Pontoise قرضًا قيمته ٢٠ جنيهًا إلى المدعو جيوم المقيم في ميلو Oldo، محتفظًا بإقطاعيته الصغيرة في بيرفيل Pericise كرهن قبل سفره في حملة صليبية عام ١١٥٧. أصبحت جمعية فرسان المعبد مقرضًا مهمًا مثلما كانت جمعية الرهبان التوتونية واحدًا من أهم تجار الصوف في أوروبا.

غير أن ذلك لم يكن كافيًا: كان لابد لهذه القروض الربوية بين المسيحيين أن تظل حذرة، بل سرية ولم تكن تستطيع أن تفى بالاحتياجات الهائلة التى أوجدتها اليقظة الاقتصادية في أوروبا.

فى عام ١١٧٩، لم يعد المجمع البابوى الثالث فى لاتران Latran يقلق بشأن الربا "الواضح"، أى القروض ذات معدلات الفائدة "الجائرة". ارتأى المجمع حينها أن نسبة "٣ / سنويًا ربما كانت، فى بعض الحالات، حدًا أقصى مقبولًا لسعر الفائدة على النقود. ولإبعاد اليهود أكثر، قرر المجلس أن شهادة أحد المسيحيين تفوق قيمة أى عقد مبرم كتابةً

مع أحد اليهود. في ١٢١٥، أقر المجمع البابوى الرابع، بشيء من النفاق، أن إقراض المال من أحد المسيحيين إلى آخر يمكن أن يدر مالًا إن كان على صورة مكافأة للتأخير في سداد القرض، أو أجر عن عمل المصرفي أو المحاسب، أو أيضًا ثمنًا للمخاطرة بفقدان المال المقترض. وظل الربا "الخطير والفاحش" في المقابل محرمًا على المسيحيين (٢٣٧). سوف يؤدى ذلك إلى ظهور بعض رجال البنوك (الممولين) المسيحيين الذين سوف يرفعون من حجم الائتمان المتأح.

غير أن النقود ظلت نادرة للغاية؛ واصلت المعدلات السنوية تجاوز الد ٤٠٪ بصورة عامة. فيما بين نهرى الران واللوار، تراوحت بين ٣٠٪ و ٣٠٪. في إنجلترا، كان من الممكن أن ترتفع إلى ٨٠٪، بل و ٢٠٪. حاول الأمراء وقتها احتواءها وكبح جماحها. في عام ١٢١٨، حدد مرسوم ملكي فرنسي سعر الفائدة على النقود بدينارين عن كل جنيه ونلك أسبوعيًا (أي حوالي ٤٣,٣٣٪ سنويًا). في ١٢٢٨، حدد جاك الأول – ملك أراجون ونلك أسبوعيًا (أي حوالي عبر ٤٠٪ للأجل القصير ومنع القروض المركبة. عام ١٢٥٥، خلال اجتماع مجلس اتحاد المدن الراينلاندية، حُدد السعر القانوني للفائدة في ١٢٥٥، خلال القصيرة بـ ٢ دينار عن كل جنيه ونلك أسبوعيًا، أي ٤٣,٣٣٪ سنويًا وحدد بأن ٥٣٠٪ بالنسبة للآجال الطويلة.

ظهر بعض التجار الإيطاليين، وسطاء في المنتجات الزراعية ثم مقرضين للمال، في ثلاثة أماكن، فينيسيا، جنوة، فلورانسا(١٠). انطبقت عليهم ثلاثة أشكال للرأسمالية (١٠): رأسمالية الدولة، رأسمالية المغامرة، الرأسمالية العائلية.

مع الحملات الصليبية، أخذت فينيسيا دور القسطنطينية كوسيط متميز بين الشرق والغرب. ابتداءً من الآن سوف تمر بها معظم التوابل، الحرير، القطن التي يستهلكها الغرب، كانت تبادلها بمطرزات الفلاندرو الفضة المستخرجة من مناجم نورمبرج. في عام ١٢٥٢، استقر بعض التجار اليهود على جزيرة سباينلونجا Spinalonga، التي أصبح

اسمها جيودكا La Gludecca<sup>(°°)</sup>. صار معظمهم تجارًا، رجال تأمين، أحيانًا مقرضين وانضموا إلى الصيارفة الذي كانوا يتنقّلون ويتاجرون على الريالتو (\*) Rialto.

فى جنوة، كان بعض التجار والقراصنة يستوردون منذ قرون المنتجات الزراعية ومنتجات المناجم فى شمال أوروبا، منسوجات أوروبا الوسطى ومنتجات إيطاليا الزجاجية: كانوا يبادلونها بالذهب الآتى من السنغال والنيجر، والملح والنحاس من الصحراء، العبيد، الأخشاب، والأسلحة من شرق إفريقيا(١٠٠). كانت صراعاتهم مع المسلمين العرب قد بعثت فيهم حب المخاطرة والتوق إلى المجد. لتمويل هذه التجارة وإعداد وتجهيز سفنهم، ظهرت "الشركة البحرية" (المعروفة لدى البحارة الفينيقيين، اليهود، اليونانيين منذ خمسة عشر قرنًا، حيث يتشارك بعض التجار فى شراء سفينة ما، ويكون الثمن مقسمًا إلى أسهم مجردة) و "الطلبية" (حيث تتجمع رؤوس أموال من العديد من التجار لتمويل عمليات حرفية أو صناعية(١٠٠). حتى يُتاح للتجار عدم حمل مبالغ ضخمة جدًا من الأموال أثناء ترحالهم، أعادوا اكتشاف السندات (الكمبيالات) التي مارس اليهود التعامل بها منذ أكثر من قرنين في مصر.

أخيرًا، في فلورنسا، صار تجار الحبوب والصوف رجال بنوك وممولين للأمراء. يتسلمون ودائع، يقومون بالسداد لحساب عملائهم، تحويلات ومقاصات من فرع إلى آخر. من بينهم، كانت هناك عائلات كبرى تقوم أيضًا بإقراض جهات أجنبية مثل آل باردى Les Bardi أل ريكاردى les peruzzy، آل بيروزى les peruzzy، وآل فريسكو بالدى المحادة والمحتودة والمحتودة والمحتودة والمحتودة والمحتودة والمحتودة والمحتودة والمحتودي المحتودة والمحتودة وا

 <sup>(\*)</sup> الريالتو. هو جسر الريالتو الشهير - في فينيسيا - الذي يعبر القناة الكبرى - والواقع في منطقة الريالتو قلب فينيسيا المالي
 والتجاري في تلك الفترة حيث تتواجد البنوك ووكالات التأمين. (المترجم: عاصم)

فى نهاية القرن الثالث عشر، تطور الائتمان كذلك بما يكفى فى إيطاليا لتنخفض أسعار الفائدة إلى ٢٥٪. وجدت الكنيسة مصلحتها فى ذلك عبر إشراكها هؤلاء الممولين فى عملياتها. إنها لم تتخلص من اليهود بسبب نلك. كانوا لا يزالون كثر يواصلون إقراض التجار وحتى الكنيسة ذاتها: بعد نصف قرن من المجمع البابوى الرابع فى لاتران، عام ١٢٦٧، لاحظ مجمع فيينا أيضًا أن القروض اليهودية تتحول إلى رهون لممتلكات كانت الكنيسة تضع عينها عليها، وأنهم (اليهود) قد تزايدوا كثيرًا وصاروا نافذين لدرجة أن موارد الكنيسة قد تعرضت لانخفاض كبير: سرعان ما استخلص الاستنتاج: لابد من طردهم!

# تغيير الذاكرة (١٢٦٠ ـ ١٣٠٠)

فى ذلك الوقت كان الشرق يبتعد عن الغرب. اختارت الكنيسة بشكل نهائى روما لتكون مركزًا لها. التصوير، الموسيقى، الآداب تصبغ بالطابع الغربى، لغة الخطاب، السلوكيات والأسماء. أصبح المسيح ومريم العذراء شقراوين. اختير الشعب اليهودى، الشاهد على الأصل الشرقى للمسيح وعلى فشل الحملات الصليبية، ليكون تجسيدًا لكل الشرور فى اللوحات الفنية، الآداب، المسرح الديني.

ونظرًا لأن الطوائف اليهودية لم تعد ضرورة اقتصادية، فقد بدأ تهديدهم وإبعادهم من كل الممالك المسيحية الكبرى. سيستغرق هذا الرحيل في الواقع أكثر من قرنين، في غضون ذلك، سوف تتخذ عشرات القرارات بترحيلهم ثم سيجرى إلغاؤها، فالجاليات اليهودية تجلب من الأموال عن طريق الضرائب والإتاوات التي تدفعها أكثر مما يجلبه سلبها نهائيًا.

وحتى إن كان جريجوار العاشر XGrégoire قد أمر بحماية أشخاص اليهود وممتلكاتهم في كل البلاد، وحتى إن كان فيليب الثالث Philipe III، الشجاع، قد استعان بهم من أجل "إنعاش التجارة، تنظيم تداول الأموال ووضع حد لاستنزاف الموارد المالية" $^{(v)}$ ، ها هي ما بدت أول قرارات الإبعاد. في عام  $^{(v)}$ ، ها هي ما بدت أول قرارات الإبعاد.

اليهودية، وأصبحت ممارسة الديانة اليهودية محظورة في إنجلترا. أصدر إدوارد الأول اليهودية، وأصبحت ممارسة الديانة اليهودية محظورة في إنجلترا. أصدر إدوارد الأول الفرنسي، صبرح لهم ملك إنجلترا بأن يصيروا حرفيين، لكن دون أن يفتح لهم النقابات والاتحادات العمالية الأمر الذي أعاقهم عن الاشتغال بشيء آخر، كما حدث في فرنسا، غير مهنة الإقراض حتى يمكنهم العيش. مناسبة طيبة لإعدام بعض المرابين اليهود شنقًا: في عام ١٢٧٨، تم توقيف مهم العيش. مناسبة طيبة لإعدام بعض المرابين اليهود شنقًا: في عام ١٢٧٨، تم توقيف أمام استحالة العثور على مصدر آخر للعيش لمن بقي منهم على قيد الحياة وأمام الحاجة أمام استحالة العثور على مصدر آخر للعيش لمن بقي منهم على قيد الحياة وأمام الحاجة في عام ١٢٨٧، لدى عودته من الشرق، ثار إدوارد الأول غضبًا عندما وجد أن قراره بطرد في عام ١٢٨٧، لدى عودته من الشرق، ثار إدوارد الأول غضبًا عندما وجد أن قراره بطرد أليهود لم يطبق، فقرر مصادرة آخر البيوت اليهودية الكبيرة لصالحه، فرض ضرائب على أملاكهم المنقولة ومنعهم من التصرف في الرهون. استعد الكثيرون للرحيل وشرعوا في بيع ممتلكاتهم، اتهموا حينذاك بالرغبة في إخفاء ما كان في حوزتهم، لقد أثاروا بالأحرى بلغيرة. كان الطرد الجماعي وشيكًا.

لقد بدأ في عام ١٢٨٨، بطرد يهود نابولي، الذين كان كلهم تقريبًا من أصل ألماني. قبل الكثير باعتناق المسيحية حتى يتمكنوا من البقاء. بعد ذلك بعامين، في ١٢٩٠، قرر إدوارد الأول إقصاء الخمسة عشر ألف يهودى الذين لا يزالون يعيشون في إنجلترا. ظل البعض متواجدًا، مخفيًا الاسم والهوية، هاجر الآخرون نحو ألمانيا، بوهيميا، المجر، بولندا، وحتى إلى فرنسا – في روان وبوردو على وجه الخصوص – حيث لم يكن الوضع أفضل. في مطلع العام، ذاعت في باريس تلك القصة (١٧٠٠): كان أحد مرابي شارع دى بييت أفضل. في مطلع العام، ذاعت في ما يبدو إحدى العاهرات ثلاثين مليمًا (عدد دنانير يهوذا) وأخذ أجمل أثوابها رهنًا. في عشية الفصح، ستكون المرأة قد جاءت تعرض على المرابي إبدال الثوب المرهون لقاء خبز قربان كانت قد سرقته من إحدى الكنائس، وافق المرابي بل إنه قد تغاضي عن الدين، معتبرًا أن خبز القربان كان يساوى أكثر من ثلاثين مليمًا. ووفقًا لما تقوله الشائعة، "غرز المرابي حينها مديته في الخبز، لكن، ولدهشة الجميع، سال دم المخلص من القربان". تم القبض على المرابي وأسرته بكاملها وتم الجميع، سال دم المخلص من القربان". تم القبض على المرابي وأسرته بكاملها وتم

عرضهم أمام محكمة الأسقف الذى، "كى يستخلص العبرة من المعجزة، عرض عليهم اعتناق المسيحية". غير أن "المجدف، الطماع، العنيد" قد رفض الاقتراح، بينما قبلت به الزوجة والأطفال، اقتيد المرابى إلى منصة الإعدام وأُحرِقَ حيًا"، "بالرغم من ادعائه بأن كتابًا كان بحوزته سوف ينقذ حياته. أقيمت كنيسة صغيرة في موقع المعجزة (١٧٥)".

فى الثامن عشر من يوليو من نفس العام، قرر ملك فرنسا طرد حوالى مائة ألف يهودى من المملكة، إجراء سوف يحوله مرة أخرى، بعدها بقليل، إلى مجرد مصادرة لممتلكاتهم.

في عام ١٢٩٤، طُرِدَ أيضًا كل يهود مدينة برن Berne، المتهمين بقتل طفل صغير، بعد قرنين ونصف من الزمان، أقيمت نافورة في ميدان لاجونيت La grenette، سميت بنافورة آكل الأطفال، كانت تمثل غولًا يعتمر قبعة صفراء مخروطية وقد أدخل طفلًا في سلة بينما كان يلتهم آخر. لا تزال تلك النافورة قائمة إلى اليوم.

في عام ١٢٩٨، قام أحد النبلاء الألمان، ريندفليش Rindfleish، المعروف ب "قاتل اليهود"، بتجميع جيش صغير، قام في خلال ستة شهور، بالقضاء على أغلب اليهود المقيمين في مدن الأسواق الموسمية، في فابرج، رايتسبون، نورفبرج، أرجوسبورج، هيلبرون وروتيجن في بافاريا والذين كانوا حوالي مائة ألف(١٢٠٠). لقد كانت تلك أكبر المذابح التي ارتكبت بحقهم حتى ذلك الوقت في تاريخ يهود أوروبا، بل أكبر أيضًا من مذبحة الحملة الصليبية الأولى، التي دارت بعد قرنين تحديدًا وتحديدًا في نفس المكان.

في عام ١٣٠٦، كان فيليب الرابع – الوسيم – Le bel لا يزال في حاجة إلى المال، بعد حربه مع الفلامنك. في نفس الوقت أمر بسجن فرسان الهيكل ورجال البنوك اللومبارييين حتى يصادر أملاكهم، فقرر، كما فعل ذلك من قبل خمسة عشر عامًا، طرد هؤلاء اليهود الذين لا يريدون اعتناق المسيحية. في تلك المرة، كان جادًا: لا مجال لهم، كما يبدو، في شراء حق البقاء. صُرح لهم بالاحتفاظ بملابسهم التي عليهم فقط وحمل طعام يوم واحد فقط: بدأت العملية؛ ثم سارت ببطء: عثر أيضًا، ما بين ١٣٠٧، ١٣١٠، على العديد من وثائق بيع ممتلكات اليهود بأدنى الأسعار. ثم أُجِّلَ القرار من جديد، في عام ١٣١١، كان لا يزال بإمكان اليهود البقاء، لكن بدون استعادة ممتلكاتهم.

#### النهضة

#### عبر الطاعون الكبير

في بدية القرن الرابع عشر، تزايدت الاحتياجات في أوروبا إلى الائتمان وإلى دور رجال البنوك وذلك بسبب القفزة الاقتصادية التي تحققت وبسبب ارتفاع الأسعار. في فلورنسا، يقوم آل فريسكو بالدى، وآل باردى، آل بيورتزى – اللومبارديون – الآن بكل الأعمال المصرفية: تغيير العملات، التحويلات، السداد من مكان لآخر، إقراض الباباوات، الملوك، الأمراء، حكومات المدن، التي يقومون بتحصيل مواردها وتقديم استشاراتهم لها في الشئون المالية (۱۲٬۰۱۷). وبما أن مهنة البنك (المصرف) قد ظلت محظورة على المسيحيين بأمر الكنيسة، فإن اللومبارديين قد زعموا أنهم يمارسون التجارة فقط، وأنهم لا يعرفون أن ما يضيفه المدينيون إلى قيمة الدين عند السداديسمي "فائدة "(۱۲۰)... عمل الكثير منهم في بروج Bruges، أنفرس Ravers وفي إنجلترا، حيث حلوا محل اليهود (الذين حصلوا عليه، يومًا ما كرهن لقرض منح إلى الملك!). هكذا قدم آل فريسكوبالدى إلى إدوارد الثاني المال الضرورى لتمويل حربه ضد أسكتلندا (عنه ما مردى وآل بيورتزى حملات المال الضرورى لتمويل حربه ضد أسكتلندا (عنه ما مالين على الصوف الإنجليزى كرهن والذي سيكون مصدر ثراء معامل النسيج في فلورنسا: صار القرض آنذاك صورة من صور البيع بأسعار مخفضة. في عام ١٣٦٨، بلغت ثروة آل باردى ٢٥٠٥٠ فلورين، أي ما يعادل ميزانية عميلهم الأهم، الملك إدوارد الثاني (عنه المردى ١٠٠٥٠٠ فلورين، أي ما يعادل ميزانية عميلهم الأهم، الملك إدوارد الثاني (١٠٠٠).

ثم جاء الانهيار فجأة: في ١٣٤٥، كان هنرى الثالث غير قادر على سداد مبلغ ٢٠٠٠٠ ألف فلورين أخرى كان قد ألف فلورين كان يدين بها إلى آل باردى إضافة إلى ٢٠٠٠٠ ألف فلورين أخرى كان قد اقترضها من آل بيورتزى (٢٠٠٠). مبالغ طائلة! إفلاس رجال المال في لومبارديا الذي أطاح بمركز فلورنسا المصرفي لصالح مركز كل من جنوة وفينيسيا (البندقية) (١٧١).

هكذا ظل المرابون اليهود في منتهى الأهمية، على الرغم من انتهاء الحملات الصليبية. لم تنفذ بالفعل أي عمليات طرد جماعي. تواجدت باستمرار بعض المدارس التلمودية في مدينة سنس Sens، في فاليز Falaise وفي تروى Troyes، خرّجت الكثير من المعلمين الدينيين اليهود. طولب اليهود في كل مكان بالاستمرار في إقراض المزارعين والحرفيين. في زيورخ، ألزمهم مرسوم ملكي، في عام ١٣٠٩، حتى بإقراض أغنياء المدينة باستخدام معدل فائدة يحدده مجلس المدينة، وقد كان ذلك من جهة أخرى من خلال حصيلة بيم الملابس المرهونة لديهم، مصدر الدخل الوحيد المسموح به لهم. في فرنسا، سرعان ما أهمل أمر مرسوم طرد اليهود الصادر عام ١٣٠٦، على أي حال بالنسبة للمقرضين، لأنه ابتداءً من عام ١٣١١، كان وريث التاج قد منح بعض البارونات الحق في أن يضعوا تحت ولا يتهم القضائية بعض "اللومبارىيين، اليهود والمرابين الآخرين(١١١)". في عام ١٣١٥، بعد أن أصبح لويس العاشر، أكد حقهم في الإقامة، مبدئيًا لمدة اثني عشر عامًا. في نفس العام، بسبب مطالبة الجماهير بشكل عام، استدعى العاهل الإنجليزي اليهود الذين قام بطردهم منذ خمسة وعشرين عامًا خلت. في عام ١٣١٧، في مارسيليا، شهد في صالح المدعو بوندافان Bondavin \_ يهودي من مدينة دراجوينيان Draguignan عشرون شاهدًا مسيحيًا (٢٨٢). كان هذا الهدوء قصير الأجل: في عام ١٣٢٠، قام أربعون ألفًا من صغار الرعاة، المزارعين والثائرين بالقضاء على اليهود الذين صادفوهم في طريقهم-كان ذلك أحد اهتماماتهم المفضلة - خاصة في مدينة بوردو. في عام ١٣٢١، طالبت بعض بلديات دائرة عدل مدينة كاركسون Carcasonne فيليب الرابع، الطويل، بطرد آخر اليهود المتواجدين في المدينة، المتهمين باغتصاب بعض المدينات لهم المسيحيات. في نفس العام، وضع يهود روما، المهددون بالطرد من جان الثاني والعشرين Jeanxxıı المقيم في أفنيون، تحت حماية روبير دانجو Robert d'Anjou، النائب الرسولي العام للولايات البابوية. في عام ١٣٣٧، تعرض يهود بوردو مرة أخرى لمذابح جديدة لأنهم قد دنسوا خبز القربان، كما جرى ذلك لليهود في بوهيميا، في مورافيا، في النمسا. في عام ١٣٣٩، قامت عصابات من الأشقياء، كانوا يصفون أنفسهم بأنهم "قتلة اليهود" بالقضاء على بعض جاليات اليهود في الألزاس وفي فرانكونيا Franconia.

فى كل مكان فى أوروبا، اتهم اليهود من جديد بتسميم الآبار، هذه المرة بالتواطق مع مرضى الجذام. انتشرت الشائعة سريعًا، المال والمرض. كلاهما ينتقل، مثل الدماء، ويختلطان فى أذهان الجماهير. يم، مرض، مال؟ ها هو الطاعون الأسود قادم.

فى عام ١٣٤٦، أدخلت سفينة قادمة من كافا Caffa، مركز تجارى تابع لجنوة فى البحر الأسود يحاصره المغول، إلى فينيسيا مرض مروع: الطاعون<sup>(١١)</sup>. أودى المرض بحياة نصف سكان المدينة وانتشر فى أوروبا بسرعة هائلة، بطول الطريق المؤدى إلى الرينلاند La Rhénanie بحر الشمال.

حتى وإن كان الأطباء اليهود والمسيحيون قد ناضلوا سويًا - بوسائل تلك الفترة المتواضعة - من أجل إنقاذ حياة الناس، فقد استنكر بعض القساوسة على الفور "عملًا شيطانيًا" يدبره اليهود للقضاء على الديانة المسيحية بتسميم الهواء والماء. يدور الحديث عن مؤامرة حيكت خيوطها في ظليطلة بواسطة حاخام يدعى بيرات Peyrat كان مركز قيادته في شامبرى (Chambery) من هناك، ربما كان قد أرسل رجاله لتسميم كل أنحاء أوروبا من فينيسيا إلى هامبورج! ألقى كونت سافوى، أميديه السادس Amédée أنحاء أوروبا من فينيسيا إلى هامبورج! ألقى كونت سافوى، أميديه السادس الأ، القبض على يهود شامبرى؛ اعترفوا تحت التعذيب. في سويسرا وفي ألمانيا، أبيدت بعض الجاليات اليهودية دون أن يكون الوباء قد توقف بالطبع. في ستراسبورج، حيث لم يكن الطاعون قد انتشر بعد، شرعت نقابات القصّابين والدبّاغين في اغتيالهم بمشاركة بعض النبلاء المديونين، لم يمنع ذلك الطاعون من الوصول إلى المدينة وحصد أرواح ألف وستمائة شخص من أهلها. في أبريل من عام ١٣٤٨، تعرض يهود مدينة تولون Toulon، لعمليات قتل جماعي.

خلال شهرى يوليو وسبتمبر من عام ١٣٨٤، وضع البابا كليمن الساس Clemen الله يهود أفنيون وكومتا Comtat، تحت حمايته مذّكرًا بأن اليهود أيضًا قد تعرضوا للإصابة بالمرض وأن هذا المرض قد انتشر حتى في المناطق التي خلت منهم. في عام ١٣٤٩، قتل ٢٠٠٠ من اليهود في ستراسبورج، ٤٠٠ في فورمز، ٢٠٠٠ في أوبنهايم، أعدم ٢٠٠٠ حرقًا وهم أحياء في مايتس، قتل ٣٠٠٠ في إيرفيرت Er furt، في فيينا، ميونخ،

<sup>(\*)</sup> الراينلاند. أرض تاريخية تقع على طول نهر الراين وتمتد غربًا حتى حدود بلجيكا، فرنسا، هولندا، لوكسمبرج.. كانت جزءًا من مقاطعة بروسيا عام ١٨١٠.. هي ألمانيا اليوم... (المترجم: عاصم).

أوجسبورج، فورسبورج، نورمبرج، شهدن مجازر، معارك، عمليات انتحار. إجمالًا، حصدت المذبحة الجماعية الثالثة في الراينلاند خلال قرنين على الأقل أرواح """ ألف يهودي على الأقل. مرة أخرى غادر الناجون المنطقة، في هذه المرة اتجه اليهود إلى بولندا polonge ، وبوميرانيا La Ruthenie وروتينيا

واصل الطاعون اجتياح أوروبا. يتم إحراق الموتى والأحياء. كانت إسبانيا، فرنسا، جنوب إيطاليا وهولندا، أقل تأثرًا بالمرض من ألمانيا، وظلت بموافقة بعض الباباوات والتجار، ملجأ لبعض اليهود. إلى أن توقف المرض عام ١٣٥٢، بنفس الطريقة الغامضة التى بدأ بها. إجمالًا، ربما كان الطاعون قد سلب حياة أكثر من ثلث سكان القارة. ولسوف يعود المرض مرات عديدة.

لم يكن ذلك مجرد مأساة لا يمكن وصفها، فقد كان أيضًا، بطريقة غريبة. غير مباشرة، إسقاطًا للنظام الإقطاعي: لكون العمال قد صاروا أكثر ندرة، ارتفعت الأجور بالضرورة؛ لم يتمكن نظام الاتحادات المهنية من المقاومة. يمكن الآن للنظام التجارى أن يعلن عن وصوله؛ ربما كان الطاعون الأسود قد أنهى النظام القديم.

في ذلك الوقت بالتحديد، عام ١٣٥٣، في فلورنسا، تكلم أحد أوائل نصوص عصر النهضة تحديدًا عن العالم، اليهود والمال. ثم، وللمرة الأولى، تحدثنا عنهم بصورة إيجابية: في قصة غريبة للديكاميرون (\*) (اليوم الأول، القصة الثالثة: "الحلقات الثلاث أو الديانات الثلاث") يقول بوكاس Boccace كيف إن صلاح الدين قد فاوض بشأن قرض "في مدينة الإسكندرية مع أحد أثرياء اليهود، المدعو ملشيسديك Melchisedech، كان يقرض بالربا. كان هذا اليهودي من أكثر رجال زمنه طمعًا وبخلًا. استدعاه صلاح الدين وتملقه: "ملشيسديك، لقد حدثني كثير من الناس عن حكمتك وعلمك وأنك على وجه الخصوص متبحر في الأمور الآلهية: إنني أود أن أعرف منك أي من هذه الديانات الثلاث، اليهودية، المسيحية، الإسلام تبدو لك الأفضل والأحق (١٢)".

<sup>(&</sup>quot;) الديكاميرون، كتاب حكايات رمزية يعود للقرن ١٧ - ويعنى اسمه الحكايات العشر. (الترجم: عاصم)

أجاب اليهودى باستعارة جاء فيها إن أحد الآباء لم يرد أن يقسم جوهرة رائعة بين أبنائه الثلاثة، فاصطنع اثنتين مماثلتين لها تمامًا لدرجة أن ورثته قد تنازعوا بعد موته فيما بينهم ليعرفوا أى واحدة من الثلاث كانت الحقيقة، بينما كانت جميعها جميلة. أثنى صلاح الدين على براعة الإجابة. "قام اليهودى، وقد انتابه الكرم، بإقراضه كل ما كان يريده، وأبدى السلطان، متأثرًا بالموقف، امتنانه العميق. لم يكتف برد مستحقات اليهودى، بل وأغدق عليه الهدايا، وأبقاه إلى جواره، عامًله بكثير من التقدير وشرفه بصداقته (١٢) دائمًا." نص جديد تمامًا قُدمَ فيه الإسلام كنموذج للتسامح والاحترام المتبادل: عصر النهضة الإيطالى يجد السير.

ابتداء من العام ١٣٥٥، وبرغم ذكريات الطاعون الكبير الأليمة، عاد بعض التجار الليهود إلى تورانج Thuringe، إلى بافاريا Baviere، وإلى بوهيميا Bohéme ليبيعوا فيها التوابل والملابس، دون أن يستقروا فيها بالفعل. في نورمبرج، عاصمة المال، وموطن المذابح الثلاث الكبرى، لم يتبق سوى ثمانية وسبعين راشدًا يهوديًا كانت المهنة الوحيدة المسموح لهم ممارستها لا تزال هي الإقراض بالرهون، كانت ثلاث عائلات مثلث نصف تعداد تلك الجالية، ضمت كل عائلة ما بين ثمانية وأحد عشر شخصًا راشدًا. كان أحد موظفي البلدية يذهب إلى المعبد سنويًا، في أحد أيام السبت من شهر أبريل، ليضع قائمة بالحضور، ويتأكد من الجميع يتمتع بحق المواطنة (١٤٠)؛ كان هناك تسعة من خدم المعبد، عشرة معلمين للتوراة، جزار شرعي، شماس وبعض الأطفال.

في عام ١٣٧٦، في إنجلترا، بعد موت الأمير الأسود، دار الهمس بأن هؤلاء المصرفيين اللومبارديين، الذين لم يكن الملك قد أعاد إليهم مستحقاتهم عليه منذ ثلاثين عامًا خلت، قد كانوا يهودًا متخفين (۱۳۷۰: كان من الطبيعي بناءً على هذا، ألا يسدد لهم ديونهم. في عام ١٣١٧، تم القضاء على يهود بروكسل بزعم أنهم "دنسوا القرابين المقدسة". في ٥ يوليو عام ١٣٩٤، بينما أُثيرت حرب المائة عام مرة أخرى في زواج ملكي، طرد اليهود القلائل الذين كانوا قد عادوا إلى إنجلترا بعد طردهم في عام ١٣١٥ مرة أخرى بأمر ريتشارد الثاني تحت الاتهام المزدوج بالربا والتبشير باليهودية. من المحتمل أن يكون هؤلاء قد حاولوا إيقاظ عقيدة أصدقائهم المتحولين إلى المسيحية. سمح لهم بالبقاء لمدة اثني

عشر عامًا لتصفية أعمالهم، حظر عليهم الإقراض بالربا، استولى الملك لنفسه على ديونهم الجارية. هذه المرة، كانت النهاية: بعد قرن من عمليات الطرد المتكررة، لن يجرى تذكرها، كانت تهمة التبشير جريمة عظمى في نظر الكنيسة.

رحل البعض إلى ألمانيا حيث تعرضوا للاضطهاد، متهمين أيضًا بأنهم "شاربو الدماء"، طوال القرن الرابع عشر، اختفى اليهود من أوروبا، ولم يتمكنوا من العيش إلا في ألمانيا، وفي إيطاليا. في عام ١٤٥٨، في فرانكفورت، كانوا محبوسين خلف أوصاف رسمت لهم وحاصرتهم داخل حيهم. أولى صور الاحتجاز. لجأ آخرون إلى لومبارييا، حيث كانوا يكسبون عيشهم عن طريق بيع الكمبيالات المسحوبة على مديونين إنجليز إلى المرابين ورجال البنوك المحليين. بلا شك أن بعضهم قد استأنف علاقات قديمة مع المصرفيين اللومبارديين الذين رحبوا بهم كثيرًا، لعلهم قد كانوا أيضًا من المتحولين إلى المسيحية. لعبة تبادل الأقنعة من أجل البقاء على قيد الحياة دون فقدان الهوية...

#### توسكانيا والبندقية

في بداية القرن الخامس عشر، غاصت بروج Bruges في الرمال، وتوقفت عن كونها أهم ميناء في العالم، تراجعت هانس La Hanse، مازالت أنفرس مترددة، كانت التجارة ابتداء من ذلك الوقت، تمر تقريبًا بمعظمها عبر جنوة، فلورنسا، فينيسيا، في كل أنحاء إيطاليا، لم يكن عدد اليهود يتجاوز خمسة عشر ألفًا بين شعب تعداده أحد عشر مليون نسمة. بفضل الصكوك والمواثيق الممنوحة منذ القرن الثالث عشر من جانب مدينة فيراري Ferrare، بولونيا Bologne، بادو Padoue، مانتو Mantoue، بيروزي Pérouse، جنوة Genes، فلورنسا، وفينيسيا وبالرغم من الفرانسيسكان والدومينكان الذين يرغبون في إبعادهم عن شبه الجزيرة الإيطالية بأكملها، ظل اليهود موجودين هناك حرفيين، صباغًا ومرابين.

كانت فينيسيا قد أصبحت في ذلك الوقت أهم مدينة اقتصادية في العالم (١٠٠). تتحدد هناك أسعار السلع الأساسية، تبنى أفضل السفن، السفن الشراعية التجارية Les galéres

da mercat من هناك سيُصدر تجار مسيحيون ويهود نحو الشرق أصواف الفلاندر، قطيفة جنوة، منسوجات ميلانو وفلورنسا، مرجان برشلونة. وهناك أيضًا يصل عبيد تانا Tana، حرير القسطنطينية، معادن الأناضول، حرائر الفرس (إيران)، فلفل سواحل الهند الجنوبية. كانت الطائفة اليهودية الصغيرة مزدهرة (٥٠٠). طبعت أول توراة بالعبرية في عام ١٤٨٨ بواسطة أبراهام بن حاييم Soncine بعد أن طبع أول كتاب للصلوات باللغة العبرية في عام الأعمال المكتبية، آل سونشينو Soncino، بعد أن طبع أول كتاب للصلوات باللغة العبرية في عام ١٤٧٥ في مدينة رادجيو دو كالابر Reggio de Calabre.

مثلت المطبعة ثورة حقيقية لليهودية كما كانت بالنسبة للمسيحية: (١٠٠ أخيرًا، يمكن للكتب، المهمة جدًا في الحياة العامة، أن تتوافر بأعداد كبيرة وبأسعار منخفضة. لن تعد أي طائفة كبيرة ترى نفسها بدون مطبعتها الخاصة. السوق شاسع: لغة واحدة لكل اليهود المنتشرين في العالم؛ لم تكن هناك أي لغة محكية أخرى بخلاف الصينية واللاتينية لها تقريبًا في ذلك الوقت هذا العدد من القراء! لكن، في المقابل، فإن تفاسير كبار الحاخامات، التي صارت بذلك في متناول الجميع، حدّت من التفكير والتأمل. من الآن لن يتجاسر إلا القليل على إضافة شروحهم وتفاسيرهم على الشروح المطبوعة من قبل.

كان يهود البندقية منذ ذلك الوقت، مع بعض التجار الآخرين المستقرين في البندقية، من بين الوحيدين الذين يمكنهم اجتياز الحدود والاتجار مع إسطنبول (الاسم الجديد للقسطنطينية ابتداءً من ١٤٣٥) ومع إيران (الفرس). كان لهم ممثلون تجاريون في المراكز التجارية المتواجدة بانتظام بطول البلقان وعلى طريق الحرير حتى الصين: سمرقند، بخارى،.. كان الألفا يهودي قد تمرسوا في مختلف أشكال التجارة لدرجة أن الدوج (حاكم البندقية) قد انتابه القلق منهم وفرض عليهم ابتداءً من عام ١٤٢٠، اعتمار قبعة صفراء لتمييزهم عن المسيحيين (٥٠٠).

فى فلورنسا، اجتنب كوم بوميدتشى Come de Médicis، الذى امتدت ولايته من ١٤٣٤ إلى ١٤٦٤، الفلاسفة اليهود والعرب حول مارسيليو فيسينو Marsile Ficin فى عام ١٤٣٧، منح التجار اليهود صكًا (ميثاقًا) يسمح لهم بممارسة الائتمان. ثم ضمن لهم لوران الرائع Laurent le Magnifique حرية الدراسة والتجارة. نقل بعض المتروّمين من إسطنبول ترجمات النصوص العربية والإغريقية، ولعبوا دورًا أساسيًا فى انتشار الطباعة. أنشئ أول كرسى للغة العبرية بجامعة بولونيا Bologne. كان الحاخام إيليا ديلماديجو، المسئول عن كرسى الفلسفة فى جامعة بادو Badoue، يمارس نفوذًا كبيرًا على بيك دولاميزاندول pic de la Mirandole، الذى سوف يبحث فى القبالة La Kabbale على بيت دولاميزاندول أشرارها) عن دليل حقيقة الديانة المسيحية. فى توسكانيا، سوف يتجاوز عدد اليهود بعد قليل الخمسين ألفًا.

فى الإمارات البابوية - خاصة فى روما وميناءها، أنكون Ancone - منح مارتان الخامس Martin V فى عام ١٤٢٠، حمايته لبعض المصرفيين اليهود فى مقابل إتاوة سنوية (٢١٣). فى ١٤٤٢، حرّم إيوجين الرابع Eugéne IV على اليهود بناء المعابد، الاشتغال بالوظائف العامة، الشهادة فى دعاوى ضد مسيحيين، الأمر الذى يمنعهم فى الحقيقة من اللجوء إلى القضاء لتسوية الخلافات التجارية. فى ١٤٦٢، أنشأ الفرنسيسكان مؤسسة جبال الرحمة لتقدم قروضًا بدون فائدة ولإجبار البابا على التخلص من مصرفييه اليهود وهو ما لم يفعله البابا - مفارقة غريبة: فى أوروبا المسيحية هذه، التى يطرد فيها اليهود فى كل مكان، يحتفظ الباباوات بعدد منهم لممارسة مهنة البنوك (التسليف) دون أن يحرموا أنفسهم من مطالبة الأمراء المسيحيين بالتخلص منهم!

فى عام ١٤٩١، مرة أخرى بإيعار من الرهبان الفرنسيسكان والدومينكان، تم طرد اليهود من رافينا Rawenne التى دمرت فيها المعابد اليهودية قبل عام من انتهاء قصة يهود إسبانيا المدهشة...

# ئ - من بلاد الإسلام ومن بولندا۱۲٦٠)

### مماليك، عثمانيون، مغول

من أجل السيطرة على الشرق الأوسط، نازعت مصر المماليك تركيا العثمانية، وفارس المغولية: ثلاث إمبراطوريات إسلامية تتداعى، حاول كثير من اليهود الهروب منها والنجاة بأنفسهم.

المماليك، ضباط من أصول تركية، اغتالوا في عام ١٢٥٠ آخر سلطان من آل سليمان وأقاموا نظامًا عسكريًا في مصر، سوريا، ثم في فلسطين. واجهت الإسكندرية، مثل مصر كلها، القوة العثمانية. احتفظ آخر التجار اليهود فيها بالسيطرة على سوق التوابل، التي يعيدون بيعها إلى تجار ووسطاء من جنوة، من بيزا، من فينيسيا، من مارسيليا أو من كتالونيا.

فى نهاية القرن الرابع عشر، تحت حكم بايزيد الأول Bajazet 1er الإمبراطورية العثمانية إلى الأناضول، جزء من صربيا (بعد معركة كوسوفو Kosovo الظافرة فى عام ١٦٨٩)، بلغاريا، مقدونيا، جزء من تراقيا Thrace لم يكن قد تبقى له إلا الاستيلاء على القسطنطينية، عندما هاجمه المغول الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام منذ قرن مضى. فى عام ١٣٨٦، شرع قائدهم، تيمورلنك، حفيد جنكيز خان، فى غزو بلاد فارس، قضى على سكان أصفهان وشيراز، مبقيًا فى نفس الوقت على الحرفيين والمتعلمين، من بينهم اليهود الذين نقلهم إلى سمرقند ليعملوا من أجل رفعة عاصمته (مشغولات خشبية، سجاد، منسوجات حريرية). فى عام ١٣٩٦، دخل المغول بغداد، حيث لا يزال يقيم عشرون ألفًا من اليهود. أمروا فى عام ١٤٠١ بالقضاء على كل السكان: كان على كل جندى أن يحضر رأسًا؛ تم تدمير كل العمائر، من بينها المعابد اليهودية. كانت نهاية أقدم طوائف الشتات، طائفة المنفى الأول، عام ٧٢٧ ق.م. لم يبق على قيد الحياة فى المنطقة غير بعض الجاليات المتناثرة التى ستعود بعد ذلك إلى بغداد المكلومة.

في نفس العام، استولى تيمور لنك على حلب، معبر تجارى أساسى، ثم على بعلبك. دمشق التي فتحت له أبوابها لم تنج من الدمار على يد قواته. في يونيو عام ١٤٠٢، واجّه تيمورلنك بايزيد في معركة أنقرة Ankara، وقام بأسره واستولى من العثمانيين على الأناضول وسيمرن Smyrne قاضيًا في طريقه عَرضًا على اليهود والمسيحيين. مات الإمبراطور المغولي في ١٤٠٥، عندما كان يتهيأ لغزو الصين التي كانت تحكمها أسرة مينج Ming، بعد أن أسس أسرة حاكمة منغولية في الهند. يستطيع العثمانيون الآن التقاط أنفاسهم والانتهاء من أمر الإمبراطورية البيزنطية. لم يكن تيمورلنك قد نجع إلا في الحصول على مهلة للمسيحيين المحاصرين في شبه جزيرة بيلوبونيز Péloponnése وفي مدينة القسطنطينية المعزولة داخل الأراضي العثمانية.

فى ٢٩ مايو ١٤٥٣، أزاح السلطان محمد الثانى (الفاتح) آخر أباطرة الرومان فى الشرق، قنسطنطين باليولوجوس Constantin Paléologue، ودخل إلى المدينة. تحولت الكنائس إلى مساجد. أما المعابد اليهودية فلا. قانون الذميين المُذل، "المحميون" كما وصفهم الإسلام منذ القرن الثالث عشر، كان ساريًا على هؤلاء وهؤلاء. احتفظ المتروّمون بالحق فى تلاوة صلواتهم باللغة اليونانية، غادر يهود آخرون فرنسا، ألمانيا، المجر، صقلية، لينضموا إلى الذميين المحميين فى بلاد الإسلام. استمرت الحرب فترة، إلى أن تعثر محمد الثانى على أبواب بلجراد ورودس، عقد آنذاك معاهدة مع فينيسيا، ٢٥ يناير عام ١٤٧٩.

فى الإمبراطورية العثمانية التى تمتد الآن من الجزائر إلى بلاد فارس مرورًا بفلسطين، كان اليهود على وجه الخصوص حرفيين ومزارعين. بالعربية أو بالتركية كانت أسماؤهم تعكس مهنهم ((أن): حدّاد، صايغ (صانع حلى)، نحّاس (صانع قدور وتاجر نحاس)، فلاح (مزارع)، جباس، صبّاغ، خياط، نجّار، عتّال. أحيانًا كانت الأسماء المختارة تشير عمدًا إلى مهن متواضعة لإخفاء الثروة. مارس بعضهم التجارة عبر كل البحار، بالرغم من وجود القراصنة. آخرون أصبحوا ممولين حتى للبلاط السلطاني. قدم الحاخام إسحاق إيلوس Isaac ILos وصفًا جيدًا لأوضاع اليهود في القرن الخامس عشر الإسلامي فيما يخص آخر يهود أورشليم: "كان الكثير منهم حرفيون (...) اشتغل البعض

بتجارات كبيرة، كرس البعض أنفسهم للعلم (...) تفرغ أغلبهم لدراسة الشريعة. كان تعداد يهود الجليل كبيرًا ومارسوا تجارة القطن على نطاق واسع وكانوا أيضًا يقومون بنسجه وصباغته (٢٠٠١). في الجزائر والمغرب كانت الطوائف اليهودية تعيش حالة ازدهار، كانت المدارس اليهودية متقدمة بصورة خاصة، كتب الحاخام سمعان بن تسماح Simon ben Tsemah فيها، تعليمات سوف تحدد لمدة قرون قواعد الزواج في معظم بلاد الشتات الإسلامي.

بخلاف هذه الاستثناءات النادرة، لم يعد اليهود يشغلون تقريبًا أى مناصب مهمة فى البلاد الإسلامية، وقد غادروها شيئًا فشيئًا. مركز جاذبية اليهودية يتجه الآن إلى بولندا.

# الوصول إلى أوروبا الشرقية

كان أول اليهود الذين وصلوا إلى بولندا قد جاءوا من ديار الإسلام: في عام ٩٦٥، وصل إليها بعض التجار الرذنية radhanites وربما الخزر Khazars حيث عثر على آثار لهم في رواية إبراهيم بن يعقوب، تاجر يهودي من طليطة Toléde (التي كانت آنذاك مدينة مسلمة) (١٠٤٠). ثم، في عام ١٠٩٧، بعد الحملة الصليبية الأولى مباشرة، استقرت في صقيلة بعض العائلات اليهودية القادمة من راينلاند أو من براغ، تجار، مزارعون أحسن استقبالهم جدًا: وحديثًا جدًا، لم تخلق عملية تمسيح المنطقة التي قادها ميزكو الأولى ميلًا لتبني الاحتفال الدي الشعب البولندي ميلًا لتبني الحال الكراهية الغربية. وتبعًا للوقائع التي سجلها المؤرخ فنسان كادلوبا (١٠٤٠) المراد الكراهية الغربية. وتبعًا للوقائع التي سجلها المؤرخ فنسان كادلوبا (١٠٤٠) (١١٧٠، وأنهم مارسوا هناك مهن النحت، الصباغة، تصنيع الحرائر، الإقراض بالرهون، المودية كانت تستخدم كمحطات خدمة ووفادة للتجار. عثر في بولندا والبلقان طوائف يهودية كانت تستخدم كمحطات خدمة ووفادة للتجار. عثر في بولندا Polonge، سيلزي بعضهم قد ضرب النقود للأمير ميزكو الثالث، أمير بولندا العظمي، في الفترة من ١١٧٨، بعضهم قد ضرب النقود للأمير ميزكو الثالث، أمير بولندا العظمي، في الفترة من ١١٨٨،

في عام ١٣٦٤، وفقًا للأعراف الجرمانية، جعل الملك بوليسلاس Boleslas منهم "عبيدًا لخزانة الدولة". أقر لهم بالحق في تنظيم حياتهم الطائفية، ممارسة التجارة، الإقراض بالرهون المنقولة والعقارية، وحتى العمل في مهنة الزراعة (١٤١٠). ثم بمرور خمسين عامًا، حاولت الكنيسة البولندية فرض تطبيق قرارات مجلس لاتران البابوي عام ١٢١٥. في المجمع الكنسي (سنودس) عام ١٢٦٧، سعت جادة إلى حظر زراعة الأرض على اليهود، استخدام المسيحيين، أن يكون لهم أكثر من معبد واحد في كل مدينة، إلى أن تفرض عليهم حمل شارة خاصة مميزة وعزلهم داخل حي خاص بهم. إجراءات لن تطبق بأكثر من إجراءات روما ولابد أن تتكرر بلا طائل في مجالس مدينة بودا Buda الكنيسة أن تمنع الأمير والشعب من استقبال اليهود بالترحاب. في سيلزي، اعترف بعض النبلاء المحليين لليهود بنفس الحقوق: هنري بروبس— من وروكلاو Henri Probus de المناسكة المحليين لليهود بنفس الحقوق: هنري بروبس— من وروكلاو Henri de Glogow المناسكة المناسكة والكاه Bolko de wroclaw في عام ۱۲۹۰ وبولكو — وركلاو Bolko de wroclaw في عام ۱۲۹۰ وبولكو — وركلاو

فى عام ١٣٣٤، بعد عام من اعتلاء جازمير الأكبر Gasmir Le Grand العرش، أكد على الحماية التى غطّاهم بها بولسيلاس التقى منذ سبعين عامًا مضت. وحتى أن يعترف لهم بحق امتلاك الأرض، فقد أسس لهم مدينة خاصة لهم، كازيميرز Cazimierz، بجوار كراكوفى. اعترضت الكنيسة مرة أخرى، بل إنها كانت تهمس بأن الملك واقع تحت تأثير عشيقة يهودية، إستيركا الجميلة Esterka (١٤١٤).

انتقلت الأخبار سريعًا بين الطوائف. اندفع عدد كبير من اليهود إلى بولندا، هاربين من أوروبا الغربية ومذابحها المواكبة للحملات الصليبية، كانوا لا يزالون يمثلون ٦، ٪ ٪ من تعداد سكان البلاد، لكننا نجد الآن طوائف كبيرة نوعًا ما في خمسة وثلاثين مدينة في بولندا، في سيلزيا وأوكرانيا المدمجة في المملكة البولونو ليتوانية -Polono في بولندا، في سيلزيا وأوكرانيا المدمجة في المملكة المولونو ليتوانية تجارة النعام، المتغل معظم اليهود بالمهن الحرفية (الفراء، الصباغة، الملابس)، في تجارة الملح، النحاس، أسماك الرنجة وكوسطاء للبلطيق في سيلزيا، المجر، تركيا، وحتى المالي المستعمرات التابعة لفينيسيا في البحر الأسود. قام البعض بإقراض المزارعين،

وآخرون بإقراض كبار التجار وصاروا من كبار رجال البنوك: مثل لويك دوكاركوفيا Wolczko ولكزكو دو - دروهوبيكز Wolczko ولكزكو دو - دروهوبيكز de Drohobycz وجوسك دوليوبلان Josek de Lublin.

عندما تضاعفت الاضطهادات ضدهم فى الغرب، تزايدت أعداد اليهود المتوجهين إلى الشرق تدريجيًا: فى سيلزيا أولا، عام ١٣٤٩، بعدها مباشرة، أثناء الطاعون الكبير، فى بولندا، اتهموا هناك أيضًا بتسميم الآبار، دون طردهم بسبب ذلك ولا القضاء عليهم جميعًا. بعد جازمير، ابتداءً من عام ١٣٨٧، وحدّت أسرة حاكمة جديدة، آل جاجيلًون les jagellons، بولندا وليتوانيا (١٤٠٤). استخدمت الأنظمة الملكية اليهود غالبًا فى جباية الضرائب الملكية داخل مقاطعات النبلاء، كبار الأثرياء. إننا نجدهم أيضًا فى خدمة مُلاك الأراضى هؤلاء كمديرين للإقطاعية، مشرفين على العمال، فلاحين، حرفيين، أصحاب نُزل. بعض هؤلاء المدراء أصبحوا من الأثرياء واشتروا برك مياه، طواحين، قصور ريفية، قرى. امتلك المدعو ولكزكو Wolczko—من مدينة دروهو بيكز، بهذه الطريقة العديد من القرى فى روتانيا Ruthénie

بدءًا من بداية القرن الخامس عشر، قام بعض الرجال الأحرار ممن صاروا نبلاء ريفيين أى أعضاء فى طبقة Szchlachta، بهذه الوظائف المُربحة للغاية. وكما حدث فى أماكن أخرى، بعد أن استُخدم اليهود "كمخاطرين مؤقتين"، يجرى الآن التفكير فى التخلص منهم. دُفِعَ البعض، ممن صاروا مُلاكًا، إلى بيع أراضيهم ومنازلهم. نشأت جامعة مسيحية فى قلب كازيميرز وأجبر الطلاب المرابين اليهود على إقراضهم بدون فائدة، كان سدادها أحيانًا محل شك. كما وصلت من الغرب الاتهامات بالقتل الطقسى المرتبط بشريعتهم ظنًا. في عام ١٤٢٣، منع الممولون من إصدار سندات الائتمان، أخذ الرهون العقارية؛ لم يعد بإمكانهم إلا تقديم قروض متواضعة مضمونة برهون منقولة (ملابس، براميل نبيذ). في عام ١٤٥٤، بينما كان الراهب الفرنسيسكاني جان دو كابيستران jean ورئس على يهود وروكلاو Wroclaw، في محكمة التفتيش، ألقى بالمسئولية عَرضًا على يهود وروكلاو Wroclaw. في عام ١٤٥٠، طرد اليهود من سيلزيا الواطئة عَرضًا على يهود وروكلاو Wroclaw.

تحت ضغوط هذه الاضطهادات، تحول البعض عن ديانته إلى المسيحية، ليصيروا هم الآخرون من الأحرار. خرج آخرون من بعض المهن التى أُلزِموا بها حتى ذلك الوقت، واستثمروا في المناجم أو في وظائف محصلي الضرائب ومع ذلك يبدو أنهم كانوا أفضل حالًا هناك عن أي مكان آخر. وخاصة أفضل من إسبانيا.

# ٥- تمويل الاكتشافات الانزواء (١٠٠٠- ١٤٩٢) الزمن الإسباني

فى بداية العام الألفى، بدأت الكلمة العبرية "سفارد" Séfard فى الإشارة إلى إسبانيا، نقطة التقاء بين الإسلام والمسيحية. جاءت اللفظة من سفر Obadiah. التوراتى الذى يتناول "الخروج من أورشليم إلى سفارد" مشيرًا بذلك إلى طوائف آسيا الصغرى فى زمن نبوخذ نصر. فى نفس الآية نجد كلمة "Tsarfat"، المستخدمة خلال الألفية الأولى للإشارة إلى "بلاد الغال"، ثم إلى مملكة الفرانك (الفرنجة).

فى شمال شبه جزيرة أيبير، تواجد المسيحيون فى الشمال، المسلمون فى الجنوب. وهنا وهناك تواجد اليهود. فى انسجام وتوافق كبير. بسرعة جدًا استقرت هناك أكبر المجاليات اليهودية فى أوروبا الغربية. شكلت قصة إقامتهم فيها ثم طردهم منها أكثر المغامرات غرابة وروعة فى مشوار المصير اليهودى.

فى القرن الحادى عشر، كان الحاخام سمعان ليفى، السابق ذكره، (مرشد) "نجيب" الطائفة اليهودية وفى نفس الوقت أهم معاونى ملك غرناطة، المسلم. نقل إليها الكتاب اليهود الفكر الإغريقى القادم من الشرق، قاموا بترجمته إلى العربية، شرحوه وكشفوا عنه أمام العالم الغربي. في عام ١١٥٠، بعد أن استعاد الفونس السابع دو كاستيل وكشفوا عنه أمام العالم الغربي. في عام ١١٥٠، بعد أن استعاد الفونس السابع دو كاستيل "من المغاربة، أعلن المغاربة، أعلن

نفسه "إمبراطورًا على إسبانيا كل" و "ملكًا للديانات الثلاث". في عام ١١٧٠، عندما احتدمت الحملات الصليبية، استقدم ابنه سانش الثالث Sanche III ملك قشتالة، من مصر ومن بابل علماء ودكاترة في الشريعة اليهودية. في مدينة طليطلة، شمال ساراجوس (سرقسطة) Saragosse، قامت محاكم مسيحية بالفصل في النزاعات التي تنشب بين اليهود وبعضهم على أساس القانون (الشريعة) التلمودية(٢٠١٠).

فى تلك الفترة، فى الشمال كما فى جنوب شبه الجزيرة رأينا اليهود يمارسون كل المهن: الحرف اليدوية، التجارة وحتى الزراعة. فى سيجوفى Ségovie، مثلًا، فى الجزء المسيحى، كان نصف أرباب العائلات اليهودية من النسّاجين، الإسكافيين، الحائكين، الصُيّاغ، الحدادين، الخزّافين أو الصباغين. فى برشلونة أيضًا، مَثَلَ الحرفيون نصف أفراد الطائفة (١٠٠) (مُجّلدون، نحّاتون، صُيّاغ). فى طليطلة، كانوا إما حرفيين أو أطباء، خارجها أيضًا كانوا مزارعين، مزارعى كروم، أصحاب بساتين زيتون أو حقول قمح، يقومون أحيانًا بزراعتها بأنفسهم أو يقومون بتأجيرها إلى مسلمين أو مسيحيين. وفى أماكن أخرى أيضًا، كانوا يعملون بالصوف أو الحرير.

فى إسبانيا، كما فى باقى أنحاء العالم، بسبب محظورات الكنيسة ومطالبات الأنظمة الملكية الحاكمة، كانت القروض حكرًا إجباريًا على اليهود. كان الكثير يقرضون النقود، الحبوب، الزيت، محررين سنداتهم وفواتيرهم بالعبرية أو بالعبرية القشتالية Judéo- Castillan، والتى كانت توجه حتى إلى البلاطات الملكية. في كل مكان من إسبانيا تشكل القاموس الاقتصادي ابتداءً من العبرية (١١٠). لهذا سُميت فائدة القرض في اللغة (القشتالية) كوينو quino، المتحدرة من quenesh العبرية. "يهودي"، "مرابي" كانا، كما في أي مكان آخر، مترادفين.

عمل بعض اليهود كمستشارين للأمراء، مسئولين عن ضرب العملة، ممثلين ماليين للبلاط. كان يوسف بن صدوق joseph ben Zadok محصلًا لضرائب الفونس العاشر Alphonse x مولًا لسانش الرابع، بنفنستى

دى بورتا Benveniste de porta، ممول جاك الأول ملك أراجون jaques d'Aragon، وكان يهودا حاليفى Jaques d'Aragon الملتزمين المحمومين لشارل الثالث Charles III ملك نافار Navarre.

كانت بعض العائلات اليهودية منابت حقيقية للكفاءات الإدارية التي يجرى توظيفها في مناصب عليا: آل ناشمان وآل أبرافنال (أو أبرابنال بحسب المصادر) في مدينة أشبيلية Séville؛ بنى وكار وبنى شوشا في طليطلة، آل حاليفي وآل بنفنيستي في مدينة بورجوس (Burgos؛ آل كاباليرا وآل اليعاذر في مدينة ساراجوس (سرقسطة)— Saragosse. لم يكونوا مستشارين ولا وزراء مالية، كان يخدمون شخص الملك بصورة خاصة أكثر من الدولة. كان من النادر القبول بوجودهم في الحكومات أو في البلاطات الملكية. صاروا المنفذين الفعّالين لسياسة لم يكونوا يشاركون في وضعها إلا نادرًا، بصورة رسمية على أي حال.

أنكر بعض هؤلاء التجار ديانتهم علنًا ليندمجوا بصورة أفضل فى مجتمعاتهم الجديدة: فى الجنوب، اعتنق صامويل يهودا الإسلام وصار اسمه أسموريل ونشر عام 1٧٧٤ كتابًا اتهم فيه اليهود بتحريف التوراة، وفى المسيحية، كان طبيب الفونس السابع ملك كاستيل (قشتالة) وليون، يهوديًا متحولًا. عندما شرعت ممالك الشمال المسيحية الصغيرة فى غزو الأراضى الإسلامية، يعاونهم بعض الفرسان القادمين من فرنسا، كان اليهود يعملون فى المستعمرات الزراعية فلاحين أو إداريين.

وبينما تتضاعف المذابح وقرارات الترحيل في شمال البيرنيه Les Pyrénées اليهود والمسيحيون يعيشيون في إسبانيا في وئام. في عام ١٢٥٠، أثناء ولاية جاك الأول ملك أراجون، كان كاهن اعتراف الملك جريجوار التاسع Gregoire IX، الرئيس العام للرهبان الفرنسيسكان، يقوم بتدريس اللغة العبرية والعربية لكثير من القساوسة حتى يكون بمقدورهم التحاور مع الحاخامات (۱۱۰ في كاستيل (قشتالة)، كان الفونس العاشر، الذي كان مدير شئونه المالية يوسف بن صدوق، يستقبل علماء من كل الديانات. شجع ملوك قشتالة الآخرين حتى اليهود على احترام دينهم، وسوف تذهب بعض المحاكم في

قشتالة حتى إلى توقيع غرامات على اليهود غير الملتزمين. كانت عقوبة مقتل يهودى هى نفسها عقوبة قتل أحد النبلاء. في منتصف القرن الثالث عشر، كان الدون خوان نونيز دى لارا juan Nunez delara، أحد كبار السادة في المملكة، يلعب النرد مع اليهود في سير الرهبان الدومنيكان في طليطلة (٢٠٠١). جاء جزء من يهود فرنسا الذين تعرضوا للطرد بقرارات من فيليب الوسيم ليستقروا خلف جبال البيرنيه، سعداء لأنهم وجدوا هنا طائفة مزدهرة الأحوال والعديد من المدارس التلمودية. ولأن الأسواق الإسبانية كانت مغلقة أمام اللومبارديين وأمام ممولين مسيحيين آخرين، فقد استمر الائتمان اليهودي هناك زمنا أطول عنه في أماكن أخرى بدون مصادرة أطول عنه في أماكن أخرى بدون مصادرة ممتلكات ولا مذابح. وهكذا صار يهودا أبرافنال أمين خزانة سانش الرابع ملك قشتالة في عام ١٢٨٤، ثم لخليفته فرديناند الرابع الهودي الهودي .

فى نهاية القرن الثالث عشر تلك، بعد طرد معظم الأمراء المسلمين، شعرت الكنيسة بالاطمئنان وأرادت إجبار الأمراء على الانصياع لتعليمات روما. بعد قرن من قرارات مجمع لاتزان البابوى الرابع التحريضية، سعت جاهدة إلى جعلهم يقومون بعزل اليهود عن المسيحيين. قام مطران طليطلة بناءً على ذلك باتهام اليهود بالتآمر لصالح العرب المسلمين، متسببًا في حركة تمرد ومهيئًا لسلب المعابد اليهودية ونهب ممتلكاتها. في برشلونة، طرطوشة Tortosa، تحولت "المجادلات" إلى دعاوى موجهة ضد النصوص الدينية العبرية.

بالرغم من أنه قد أصاب إسبانيا بأقل مما كان في باقي أنحاء أوروبا، فإن الطاعون الأكبر لم يفد بشيء وتدهورت أوضاع اليهود في قشتالة. هناك، في عام ١٣٦٨، وضع صراع على خلافة العرش، الوريث الشرعي بيير القاسي Pierre Le Cruel في مواجهة أخيه، هنري أمير تراستمارا Henri de Trastamare. غير متأكدين من نتيجة الاقتراع بالأسلحة، قام المرابون اليهود بتمويل المعسكرين معًا. عندما ربح هنري المعركة في ١٣٦٨، اتهم أخاه بأنه قد "تهود"، وأمر بقتله وحظر على اليهود أي وظائف تابعة للدولة. عام ١٣٧٠، قامت الكنيسة بملاحقة تجار مسيحيين من جيروت Gerone، لأنهم قد قاموا في يوم الخميس المقدس بلعب النرد داخل أحد حارات اليهود. في ١٣٧٨، طَالَب فيرناندو

مارتينز Fernándo Martinez، كبير شمامسة مدينة إكيجا Ecija، النائب الرسولى العام لأسقفية أشبيلية Séville، بطرد اليهود، على غرار ما يحدث في كل أنحاء أوروبا (١٧٢٠). في يوليو ١٣٩٠، مات آخر ملك كان لا يزال يحميهم قليلًا، چان الأول ملك قشتالة. بدا القرن الخامس عشر مظلمًا كئيبًا أمامهم، في منفاهم الإسباني الأخير. كان رسم الخرائط أحد العلوم المهمة، كل خريطة كانت سرًا من أسرار الدولة وتمثل وسيلة إعلام، مدخل إلى الثراء. وعليه فقد كانت الخرائط أشياء عظيمة القيمة. وكانت تجارتها مغلقة، معقدة ومربحة، مرتبطة دائمًا بالدبلوماسية والجاسوسية.

#### بحارة ومكتشفون

كان التجار اليهود، منذ عهد سليمان، بحارة بارعين، رأيناهم من قبل، على مدى الألفيتين السابقتين، يبحرون من إسبانيا إلى الهند على متون سفن فارسية، إغريقية، مصرية، عربية وعلى أساطيلهم الخاصة. اكتسبوا بذلك معرفة واسعة، وفي كل مكان كان كثير منهم رسامي خرائط ماهرين.

إننا نتطلع الآن من شواطئ إسبانيا والبرتغال إلى عرض البحار: ابتداءً من هناك سوف ندور حول إفريقيا وسوف نصل إلى آخر العالم. كان البحارة المغامرون نحو الجنوب في حاجة متزايدة إلى معدات ملاحة وخرائط أكثر دقة. في بداية القرن الرابع عشر قام بعض الفلكيين اليهود بتحسين عدد من المعدات البحرية. وعلى هذا النحو، ابتكر يعقوب بن ماشير ابن طيبون Jacop ben Machir ibn Tibbon نحو عام ١٣٠٠، آلة عرفت أولاً باسم "الربعية اليهودية"، كانت تسمح بقياس مواقع النجوم. نحو عام ١٣٢٠، اخترع ليفي بن جيرشون، مفسر توراتي، عالم رياضيات وفلكي، "قبّان يعقوب"، ربع اخترع ليفي بن جيرشون، مفسر توراتي، عالم رياضيات وفلكي، "قبّان يعقوب"، ربع دائرة "ربعية" بسيط للغاية يتيح للبحارة قياس البعد الزاوي بين جرمين سماويين. قرب عام ١٤٧٠، وضع أبراهام زاكوتو، Abraham Zacuto، فلكي من سالامتكا Salamanque، أول الجداول الفلكية التي تقدم المواقيت الدقيقة تقريبًا لظهور الكواكب والنجوم، تُرجِم جدوله للتقويم الفلكي من العبرية إلى اللاتينية بواسطة يهودي آخر وهو جوزيف فيزنهو

سيجو مندس Joseph Vezinho Diego Mendes، ونشر تحت اسم "التقويم الأبدى" قام بعض البحارة والتجار اليهود المقيمين في البرتغال، بدءًا من ولاية جان الأول الكبير، نحو عام ١٤١٠، في فترة الفتوحات الكبرى في أعالى البحار، بالمشاركة في تنظيم التجارة الخارجية للملكة. بعدها بقليل، في برشلونة، أدارت عائلة كرسكاس Crecas سماسرة في التوابل مركزًا يهوديًا لرسم الخرائط كان يسمى الأكانيمية الوطنية لبالما دى مايوركا Palma de Majorque. مُرغمًا على التحول إلى الكاثوليكية، دخل يهودا ابن أبراهام كرسكاس، بعد تغيير اسمه إلى چايمي ريبا Riba الكاثوليكية، دخل يهودا ابن ابن چان الأول ملك البرتغال، الذي كان يحلم بغزو إفريقيا دون أن يكون قد أبحر قبل ذلك مطلقًا. أصبح مدير مدرسة الملاحة في مدينة ساجرس Sagres، وبهذه الصفة انضم إلى منظمي الحملات البرتغالية بطول سواحل إفريقيا التي سعت — دون جدوي — إلى الدوران حولها. ابتداءً من ١٤٤٨، حطت هذه الحملات على شواطئ إفريقيا الغربية وانتهت بتجارة العبيد، الذين يقتنصهم العرب من ممالك مالي وسونجهاي ليتم مبادلتهم مع البرتغاليين في أرجوان، على ساحل غينيا، مقابل الحرير. لا يبدو أن التجار اليهود قد لعبوا دورًا في أرجوان، على ساحل غينيا، مقابل الحرير. لا يبدو أن التجار اليهود قد لعبوا دورًا خاصًا في هذه التجارة، حتى وإن كان من الجائز أن يكونوا قد شاركوا فيها.

خلف البحث عن ممر في جنوب إفريقيا نحو آسيا، كان اعتقاد اليهود أيضًا بوجود أرض غير معروفة، أرض موعودة، جنة عدن أو الفردوس المفقود. حملت بعض نصوص "الميدراش" Midrash، فكرة أن بعض عشائر مملكة إسرائيل العشرة — التي فقدت بعد المنفى الأول عام ٧٢٧ ق.م — قد رحلت لتعيش على الضفة الأخرى من نهر أسطورى، نهر الساباتيون Le Sabbatyon، الذي تتلاطم مياهه خلال أيام الأسبوع ثم تتوقف يوم السبت ادعى أحد البحارة اليهود من القرن الثاني عشر، إلداد ها داني "Bah". يصف بنيامين من مكان مجهول، وأنه ينتمى إلى إحدى هذه العشائر، عشيرة داني "Dan". يصف بنيامين التطيلي Benjamin de Tudele، الرحالة الإسباني الذي عاش في القرن الثاني عشر والذي رأيناه من قبل في الإسكندرية وفي بغداد، عشائر دان، آشر Acher، زابرلون Zabulon ونيفتالي الدوران Acher، الذين قابلهم بالقرب من أحد الأنهار، نهر الجوزان Nephtali، أما النسبة لعشائر روبن Manassé، ونصف عشيرة مناسيه Manassé، فإنه قد رأهم

فى خيبر، فى اليمن كما يقول. نتيجة مدهشة لثقافة الترحال هذه: كان كل من نظم وموّل اكتشاف أمريكا تقريبًا من اليهود أو كانوا من قبل يهودًا. ها هى ملحمة يهود إسبانيا المذهلة، مطروبين من العالم القديم ومكتشفين للعالم الجديد.

#### متحولون وخنازير

بموت جان الأول ملك قشتالة، في يونيو ١٣٩٠، لم يعد هناك حام، رُفع باب الحصن الذي احتموا خلفه. أصبح حوالي ألف يهودي إسباني تحت المراقبة، شاعرين بتصاعد الخطر. في ٤ يونيو عام ١٣٩١، وكما لو كان نثارًا من البارود: دُمرَ الحي اليهودي (حارة اليهود) في أشبيلية، ثم كانت الدورة، في الأيام التالية دمرت أحياؤهم في قرطبة، مونتورو اليهود) في أشبيلية، ثم كانت الدورة، في الأيام التالية دمرت أحياؤهم في قرطبة، مونتورو Montoro، تطيلة عليات Tudele، مدريد، سجوفي Segovie، فالنس عدد الطائفة، بالما وجيرون Gerone. الحصيلة، خمسون ألف قتيل، أي سدس عدد الطائفة. بمثل مقدار مذابح القرن الماضي. غادر خمسون ألفًا ممن بقوا على قيد الحياة إلى بلاد الإسلام إلى غرناطة، فاس، مراكش، الجزائر، مستغانم، تلمسان، وهران، تونس و طرابلس. صمد مائة ألف غلى عقيدتهم وظلوا في إسبانيا، مائة ألف أخرى تحولت إلى المسيحية، لكن ظل بعضهم على يهوديته سرًا.

في إسبانيا، وبأكثر مما في غيرها أيضًا، كانت ممارسة طقوس اليهودية أمرًا خطرًا: يمكن للكنيسة إن اقتضى الأمر التسامح مع اليهود، لكنها كانت تحرق "المرتدين" أحياءً. كان التراوح بين المسيحية واليهودية محتملًا أحيانًا في أماكن أخرى، لكن ليس هنا. كان الوقوع بين أيدى الكنيسة متلبسًا بممارسة طقوس اليهودية بعد اعتناق المسيحية، يؤدى إلى الموت بعد تعذيب ومحاكمة. إضافة إلى ذلك، كان المتحول يفقد أصدقاءه من اليهود دون أن يكون ذلك سببًا في اكتساب صداقة "المسيحيين القدامي" كان يطلق عليه باحتقار marrano، (خنزير). وبناء على ذلك، فإن عددًا من هذه الخنازير عاشت و تزاوجت فيما بينها، ما عزز شكوك الكنيسة تجاههم.

وهكذا بدأت، مع مذابح عام ١٣٩١، حياة الخنازير المزدوجة، يهود في السر، حياة قوامها القلق والعذاب، اللعب على حبلين، والمخاطر اليومية لتوريث هوية محظورة. في بعض الأسر يتحول الأبوان دون الأبناء، زوج بدون زوجته، وأطفال يرحلون دون آبائهم. في تطيلة، التمس بعض الحاخامات التعميد، بينما قرر أثنان آخران إيزاك بن شيشت في T Zhak ben Sheshet ويوسف بن منير Josef ben Menir، الرحيل إلى المغرب، في سرقسطة تحول ابن أحد الحاخامات أليعازر جالوف Alazar Galluf متخذًا اسم خوان سانشيز. في بورجوس Burgos، اعتنق الحاخام الأكبر نفسه سالمون ها ليفي Salmon ما المسيحية هو وكل أسرته وصار اسمه بابلو دى سانتا ماريا، أسقف بورجوس وكتب كتابات هجاء معادية لليهود.

كان من هاجر يستنكر المتحولين ويندد بهم؛ من بقى استنكر المتعلمين، أتباع ابن ميمون الذى، بسبب ميله إلى الفلسفة الأرسطية وشغفه بالحداثة، قد تسبب فى بلبلة النفوس ودفع مسئولى الطوائف إلى التأقلم مع مجتمعاتهم والاندماج فيها، والتقرب من الأمراء، مثيرين لمشاعر الغيرة والحسد، أصل كل المآسى والكوارث(١٠٠).

بعد عدة أشهر، هدأت وتيرة العنف. في ١٣٩٤، بينما طُرِدَ آخر اليهود من إنجلترا، عادت الحياة في إسبانيا لتكون أكثر وداعة. في سرقسطة، عام ١٣٩٤، ازدهرت الطائفة من جديد. غير أن من تحولوا إلى المسيحية أثناء فوضى ورعب صيف ١٣٩١، كانوا قد وقعوا في الفخ: المتحول إلى المسيحية لا يمكن أن يعود يهوديًا، اليهودي لا يمكنه إقناع متحول بالعودة إلى اليهودية. وُضِعَ هؤلاء وهؤلاء تحت رقابة لصيقة.

أصبحت فكرة منع اليهود من نقل عدواهم إلى المتحولين تسيطر الآن على الكنيسة في إسبانيا. وضد كل اعتبار للمصلحة الاقتصادية، وأحيانًا ضد إرادة الملوك أنفسهم، وبعكس إرادة البابا، سوف تسعى الكنيسة إلى حماية "المتحولين إلى المسيحية" من اليهود: إنهم - كما يقولون - يحملون مرض الطاعون، اليهودية نفسها، التي يمكنهم في أي وقت أن يصيبوا بعدواها المتحولين إلى المسيحية، الذين لا يزالون في مرحلة النقاهة. لن تتخلى بعدها الكنيسة عن استخدام استعارة الطاعون أو الورم للإشارة إلى اليهود.

شيئًا فشيئًا سوف تخلى الكنيسة الإسبانية البلاد من اليهود، لكيلا تبقى – مع مراقبتهم عن كثب – إلا على من اعتنق المسيحية منهم. ومن أجل هذا لن تتردد بعد الأن في تدمير البنية الاقتصادية، الثقافية، التجارية والمالية لمختلف الدول، مقدمة فكرتها الجامدة المسيطرة على مصالح التجار والأمراء.

فى ١٤١١، حرضت عظات أحد القساوسة المتعصبين فى فلانس Valance، فنسانت فيرير Vicente Ferrer، الجماهير المسيحية على قتل اليهود، الذين اتهمهم بتسميم آبار المياد، كما حدث فى سائر أنحاء أوروبا. قام بعضهم بالفرار بعيدًا وذهبوا حينها إلى بولندا.

فى الثانى من يناير عام ١٤١٢، خضع أول ملك لشبه الجزيرة للكنيسة ولفيرير (Ferrer): قرر جان الثانى jean II تطبيق القرارات التى اتخذها بالأحرى مجمع لاتران البابوى الرابع منذ قرنين من الزمان، وعزل كل يهود مملكته فى أحَياء مغلقة.

يقول دى فالا دوليد ValladolidDe : إن نص هذا المرسوم بالغ الأهمية قد تناول مطولًا الظروف الاقتصادية والاجتماعية لليهود فى تلك الحقبة: "يجب على كل يهود المملكة العيش بمعزل عن المسيحيين فى حى يحيطه سور له باب دخول واحد. أمامهم شمانية أيام ليستقروا داخله، وإلا فقدوا كل ممتلكاتهم. لن يستطيع أى يهودى تناول الطعام أو الشراب مع مسيحيين. لن يحق لهم التخاطب معهم ولا التواجد فى الاحتقالات والمناسبات الدينية المسيحية، ولا استخدامهم فى طهو الطعام، ولا فى تربية الأطفال ولا فى أى عمل مهما كان. لن يحق لهم لا استخدام مسيحى لحراثة الحقول أو الكروم، ولا فى بناء المنازل أو أى عمائر. لن يكون بإمكان أى يهودى شراء ملاءة تزيد قيمتها على ٣٠ مارافيدس (عملة إسبانية قديمة) لكل فارا منها (الفارا ava) وحدة قياس). يرتدى اليهود معاطف طويلة تصل إلى أقدامهم، بدون حاشية مطرزة ولا ريش، وقلنسوة بدون ذهب. لن يحق لأى يهودى أن يحلق لحيته ولا أن يشذب شعره. لن يحق لأى يهودى ممارسة مهن العطّار، النائب العام، محصل الضرائب والرسوم الجمركية، الصرّاف (فى أى مدينة)، الصيدلاني، الجرّاح، الطبيب، البيطرى، القصّاب، الدّباغ، الحدّاد، النجّار، البنّاء، السبّاك، تاجر الأقمشة، الأحذية، صدريات النساء، صانع الجوارب أو صدريات الرجال، ولا حياكة تاجر الأقمشة، الأحذية، صدريات النساء، صانع الجوارب أو صدريات الرجال، ولا حياكة

ملابس المسيحيين، ولا أن يكونوا بغّالين أو ناقلين لأى بضائع، وأن يتوقفوا بشكل خاص عن بيع الزيت، العسل، الأرز والسلع الغذائية الأخرى، ولا حمل أو استخدام أى سلاح. كل من يُبِلّغ بانتهاك أى يهودى لمنطوق هذا المرسوم سوف يحصل على ثلث الغرامة المفروضة على اليهودى المدان. لن يحق لأى يهودى أن يعيق من يريد من بينهم، مُلهمًا بالروح القدس، أن يصبح مسيحيًا، مهما كانت الصلة التى تربط بينهما. لن يكون لأى طائفة يهودية الحق في زيادة الضرائب على أفرادها دون تصريح ملكى. لن تستطيع أى طائفة يهودية أن توزع من أملاكها بأكثر ما أمر به الملك تحديدًا، وإلا تعرض المسئولون عن ذلك لمصادرة أموالهم وفقدان حياتهم (٢٦)».

لا يمكن إصدار عقوبة أكثر استفاضة واشتمالًا وانغلاقًا: إقراض المال ظل المهنة الوحيدة المسموح بها لهؤلاء المُحاصَرين المحرومين من أى مخرج.

هاجر آنذاك إلى البرتغال، أحد أفراد أسرة أبرافنال، عائلة من رجال المال منذ أكثر من قرنين، كانت تضمن قروض التاج لتمويل حصار "الجيسيراس" Algiseras".

سوف نرى أن عائلته قد عادت مرة أخرى إلى إسبانيا بعد قرن من ذلك(٢٩٠).

فى مدينة الكانيز Alcaniz، تحول أحد الأطباء اليهود جوشوا ها لوركى Jushua. Ha- Lorki إلى الديانة المسيحية تحت اسم جيروم دى سانتا فَى Gérome de Santa fé.

فى ١٤١٢، نظم البابا بينوا الثالث عشر Benoit XIII، مناظرة بين المتحول إلى المسيحية جيروم دى سانتا فَى، الذى صار طبيبه الخاص، وأربعة عشر حاخامًا من أراجوان. دامت تلك المناظرة لمدة عامين تعارض فيهما الطرفان. فى صيف عام ١٤١٤، سوف يقرر البابا أن المناقشة قد انتهت بفوز المسيحي الجديد (٢٦٣).

ومع هذا، وبفضل بعض الأمراء، فقد كانت اليهودية الإسبانية هى الوحيدة فى أوروبا، التى لا ظلت على قيد الحياة. نحو عام '١٤٢، أتم مائير الجواديز Meir Alguadez، كبير حاخامات قشتالة، التى دارت فيها للتو مذبحة كبرى، ترجمة جديدة لكتاب أرسطو "الأخلاق" إلى اللغة العبرية. قام آخرون بترجمة أعمال توما الأكويني، جيوم الأوكامي

Moise Ajangel بناءً على طلب المسيحيين، قام موسى أجانجيل Guillume d'Occme بترجمة التوراة إلى لغة قشتالة. في بداية القرن الخامس عشر هذه، كان الممولون اليهود لا يزالون يلقون تقديرًا كبيرًا في بعض البلاطات الملكية بعينها، وكان آخرون مفسرين، مترجمين، مفاوضين تجاريين، جواسيس، سفراء، الأمر الذي استحقوا عليه تجدد مشاعر الغيرة من جانب النبلاء ومن عامة الشعب خاصة من رجال الكنيسة. في عام ١٤٣٢، تمكن إبراهام بنفنيستمي، الحاخام الأكبر، أمين خزانة الملك جان الثاني، من إلغاء مرسوم عام ١٤١٢، وأعاد تنظيم الجاليات اليهودية. في ذلك الوقت، آل جزء كبير من السلطة في أراجون وقشتالة إلى أيدي المتحولين إلى المسيحية.

مفارقة: لقد بذلت كل الجهود لهداية اليهود وحملهم على اعتناق المسيحية، ولكن أحدًا لا يتحمل هؤلاء المهتدين ويتسامح معهم. في عام ١٤٤٦، بناءً على طلب الكنيسة، حظر ملك قشتالة على المهتدين (المتحولين) شغل الوظائف العامة كلها، ما أدى إلى استبعاد أسرة كاباليريا Caballeria من العمل في خدمة الدولة، مثلها مثل الكثير من العائلات المسيحية الكبيرة التي صاهرت يهودًا متحولين إلى المسيحية. أفصح البابا نيقولا الخامس Nicolas V، عن وجهة نظر مخالفة، قال لأساقفته: إن مسيحيًا جديدًا هو مسيحي كالآخرين، إلا إذا ثبت أنه يعتنق اليهودية سرًا. استمرت الكنيسة في الممالك الإسبانية في الصمود والمقاومة. سوف يلزم مرسومان بابويان آخران كي تكف عن عنادها وعنفها(٢٠٠٠).

وضع غريب: في بعض المدن يتعرض اليهود للقتل، للتعنيب، للطرد، وفي بعضها الآخر لا يزال مسيحيون ينصتون إلى مواعظ الحاخامات المعروفين، يشارك يهود في قداسات أعياد ميلاد المسيح، يأتي كبار السادة ليتناولوا العشاء — حلالًا على طريقة اليهود — لدى التجار اليهود، يُدعى ممولون يهود إلى بلاطات القصور الملكية ويشغلون فيها مناصب رفيعة، متحولون جدد إلى المسيحية يعملون جنبًا إلى جنب مع يهود، وبوصفهم مسيحيين قدامي، وزراءً، تجارًا، صناعًا للحلي، مزارعين أو حرفيين.

إليكم بعض مسيرات الحياة المتميزة ليهود عاشوا في النصف الثاني من ذلك. القرن الخامس عشر:

بييجو أرياس دى أفيلا Diego Arias de Avila، ثم ابنه من بعده، أصبحا كاتمى سر الملك هنرى الرابع ملك قشتالة، أخو وخليفة إيزابل الكاثوليكية Ségovie. تحول الابن، خوان، إلى المسيحية وأصبح أسقفًا لمدينة سيجوفيا Ségovie.

إبراهام صنور Abraham Sénor، كان في البداية حاخامًا، ثم ممولًا لألفونس الخامس في حربه ضد غرناطة، صار ملتزمًا عامًا ورئيسًا للطائفة اليهودية في قشتالة في عهد هنري الرابع. في عام ١٤٦٩، شارك مع بعض اليهود الآخرين النافذين، في الإعداد لزواج أخت الملك، إيزابل، من فرديناند Fredinand ابن جان الثاني ملك أراجون. بموت هنري الرابع، عام ١٤٧٤، ساعد على التخلص من ابنته لا بلترانجا La Beltraneja من فتح لإيزابل الطريق لاعتلاء العرش (٢٠٠٠). وبهذا أتاح توحيد مملكتي أراجون وقشتالة، بعد موت چان الثاني ملك أراجون في عام ١٤٧٩. آنذاك صار صنور حاخام (راب) البلاط الملكي وجاون (لقب كان قد اختفي منذ أمد بعيد) لطوائف اليهود جميعها في المملكتين الموحدتين، أعفي من دفع الضريبة وارتداء الملابس المفروضة على بقية اليهود.

تحول إلى المسيحية ثمانية من أبناء لويس دى لا كابالريا Luis De La Caballeria أمين خزانة چان الثانى ملك أراجون، والد فرديناند، شغل كثير منهم وظائف مهمة فى الكنيسة وجهاز الدولة، أحدهم ، ألفونسو - كابالريا، بدأ وظيفة مستشار البلاط فى أراجون، نحو عام ١٤٦٠، المملكة التي سيصبح نائب رئيس ديوانها. يبدو أن الجميع قد ظل يهوديًا فى الخفاء، وكانت معظم زيجاتهم تجرى بين متحولين إلى المسيحية.

شغل العديد من المتحولين مناصب رفيعة جدًا في المملكتين الجديدتين، كان هيرناندو - دى تالافيرا Hernándo de Talavera، قس اعتراف الملكة، قد ولد لأم يهودية، جابريل سانشيز Gabriel Sanchez، ابن خوان سانشيز، حفيد الحاخام أليعاذر جالوف-كاهن سرقسطة، وأصبح فيما بعد أمين خزانة أراجون، عُين لوريس دى سانتانجل Luis de الذي كان جده أزارياس شينيلو Azarias Chinillo، قد تحول إلى المسيحية

فى بداية القرن الخامس عشر قبل أن يصبح أسقفًا لمايوركا مسئولًا عن الضرائب، وكان المفضل لدى فرديناند ملك أراجون، الذى عينه، عام ١٤٨١، مشرفًا عامًا على بلدية أراجون، بعبارة أخرى أيضًا المحصل الأساسى لضرائب الملك غير المباشرة، ثم أمين الخزانة العامة فى قشتالة، ثم الأمين العام لخزانة سانتا هيرمانداد Santa Hermandad، منظمة شبه عسكرية للمحافظة على النظام، أحد أكثر المناصب رفعة فى المملكة.

لم توضع تلك القائمة مصادفة: كما سنرى بعد قليل، فإن هؤلاء المهتدين الذين مثلوا قلب الجهاز الإدارى والمالى للدولة، قد ظلوا فى الواقع يهودًا فى السر. إنهم سوف يمولون سويًا مشروع بحار مجهول من جنوة، يقول البعض إنه كان يهوديًا (٢٠٩٠): حينذاك وكان هذا البحار موجودًا فى البرتغال باحثًا عن تمويل رحلة بحرية صوب الغرب، كان يناقش مسارها الملاحى مع راسمى خرائط برتغاليين، كان معظمهم من اليهود: كريستوف كولمب.

فى غضون ذلك، لم تكن الكنيسة فى إسبانيا قد توقفت عن مراقبة "المهتدين"، خاصة من ارتقى منهم إلى قمة جهاز الدولة. عن كثب كانت تراقب اتصالاتهم مع اليهود، تتجسس على عاداتهم المعيشية، تترصد أقل إشارة أو دليل: طريقة غريبة لذبح الدواجن، إيقاد الشموع، إطفاء المداخن يوم السبت، السلوك على مائدة الطعام، طريقة كسوة الموتى، مراسم وطقوس الدفن. بل إن مجلس فرسان مدينة الكانتارا Alcantara قد أكد أن أى رقابة كانت عديمة الجدوى، وأن كل متحول إلى المسيحية قد ظل بالضرورة يهوديًا في السر، وبالتالى فمن الواجب أن يُطرد من قشتالة ومن أراجون أى شخص كان له نسب مع اليهود وأن يتحقق ما يسميه النظام "نقاء الدم". غير أن رومًا، كما رأينا، لم تكن لها وجهة النظر تلك؛ إنها تود فقط أن تتأكد من صدق عقيدة المهتدين الجُدد وضمان قبولهم بين المسيحيين. في أول نوفمبر، عام ١٤٧٨، طألب البابا الجديد، سيكست الرابع قبولهم بغرض التأكد من إخلاص المهتدين الجدد لعقيدتهم ومراقبة اليهود الذين في ممالكهم بغرض التأكد من إخلاص المهتدين الجدد لعقيدتهم ومراقبة اليهود الذين يحرضونهم على اعتناق اليهودية من جديد. ابتداءً من ذلك الوقت، سوف تتم الوشاية، بكل من يشك في اعتناق اليهودية سرًا أو حمل "مهتديًا" جديدًا على العودة إلى ذلك، وسوف من يشك في اعتناق اليهودية سرًا أو حمل "مهتديًا" جديدًا على العودة إلى ذلك، وسوف

يقدم للمحاكمة وينتهى به الحال إلى المحرقة. سوف يظهر تحقيق أجرى فى مدينة أشبيلية فى نلك الوقت أن كثيرًا من معتنقى المسيحية الجدد قد ظلوا يهودًا فى الخفاء (٢٧٤). فى مايوركا، سوف يتحول الطبيب بونيث بونجورن Bonet Bonjorn وراسم الخرائط الشهير يهودا كرسكاس Yahouda Crescas بدورهما إلى المسيحية.

سرعان ما تعرضت محاكم التفتيش لهجوم: في نفس العام الذي بدأت فيه العمل، عام ١٤٨٠، اغتيل بدرو دي أربويس Bedro de Arbues، كاهن كاتدرائية سرقسطة القانوني. أجرت محكمة التفتيش تحقيقًا واعتقدت أنها كشفت عن مؤامرة تورط فيها أشهر اليهود الذين تحولوا إلى المسيحية في المملكة: لويس دي لاسيردا Bedro Gonzales de Mendoza، بيدرو جونزاليس دي ميندوزا Bedro Gonzales de Mendoza، لويس دي سانتا جال Luis له كما ماركيز دي مويا على AL fonso de la Caballeria، خوان سانشيز المعالمة وخوان دي كولوما إلى المعاشو دي بانتوى Patenoy وخوان دي كولوما إلى المعاشو المعاشوة المعاشوة والمعاشوة المعاشوة المعاشوة

كلهم من كبار السادة والمقربين من الملوك.

كان التحقيق مروعًا: أخرجت جثة جدة ألفونسو كابالريا للتأكد من الطريقة التى دفنت بها؛ اقتيدت زوجته بعد توبتها إلى المحرقة، وأحرق أخوه چايمى Jaime. حُكِم بالإعدام على والد زوجة جابريل سانشيز، المتهم أيضًا باعتناق المسيحية سرًا، وتم تنفيذ الحكم. حكم على سانشو دو بانتوى بالإعدام، لكنه أعُفى من التنفيذ بتدخل من حفيده خوان كابريرا juan Cabrera، رئيس خدم الملك، الذي تمكن من تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة. نجا الآخرون — جميعهم من كبار رجال الدولة — بناءً على رغبة الملك الذي دافع عن مقربيه. في العام التالي، عقب الدعاوى الموجهة، بدون إرادته، ضد بعض دافع عن مقربيه. في العام التالي، عقب الدعاوى الموجهة، بدون إرادته، ضد بعض "المتحولين" ممن كانوا مقربين إليه، وبعد عدة اعتداءات على يهود من المفترض أنهم مقربون منهم، قام فرديناند، دليلًا على ثقته فيهم، بتعيين أحد المتهمين الأساسيين، لويس دى سانتا جيل، مشرفًا عامًا على أراجون، وذكر بأن « اليهود هم أتباعنا. واتخاذ قرارات تتعلق باليهود، الذين هم خزائننا وينتمون إلى تراثنا، يعتمد علينا فقط.» "اليهود الذين هم

خزائننا": نادرًا ما قيلت الأشياء بمثل هذه الفجاجة. تجاهلت محكمة التفتيش هذا الحظر: في بحر عدة أشهر، تعرض خمسة آلاف من "المتحولين" للتعذيب، ثم أطلق سراحهم بعد إعلان توبتهم، أحرق سبعمائة آخرون أحياءً.

وإلى إسبانيا المتوترة هذه، فى ذروة الأزمة الاقتصادية، رجع عام ١٤٨١ أحد كبار المصرفيين اليهود البرتغاليين، ألدون إسحاق بن يهودا أبرافانل (١٤٨١)، سليل آل يهودا أبرافانل، الذى رحل من قبل لاجنًا إلى البرتغال. هرب إسحاق خوفًا من غضب چان الثانى ملك لشبونة، الذى ارتاب فى مشاركته فى مؤامرة وجهت ضده بعد أن كان مستشارًا ثم وزير مالية الملك السابق ألفونس الأول. هكذا عاد إسحاق أبرافانل، فى الرابعة والأربعين من عمره، إلى أرض أجداده، ووضع كل أملاكه فى خدمة إيزابل وفرديناند. فقد قام على سبيل المثال بتمويل الحرب الجديدة ضد المغاربة للقضاء على مملكة غرناطة (٢٠١٠)، ثم أصبح أمينًا لخزانة المملكة تحت أنظار محاكم التفتيش المتربصة والمرتابة، الغاضبة لرؤية يهودى آخر يحتل مكانة سامية فى حاشية الملوك الكاثوليك.

إن كان البابا سيكست الرابع، في عام ١٤٨٧، قد سعى حثيثًا لإيقاف جموح محاكم التفتيش القشتالية قليلًا، تلك التي أوجدها بنفسه، فإن الدومينكاني توما دى توركمادا Tomas de Torquemada، قس اعتراف الملكة، القاضى العام لمحاكم التفتيش ابتداءً من عام ١٤٨٧، لم يغير موقفه (١٠٠٠). بل إنه اقترح على الملوك الكاثوليك إقصاء كل اليهود عن البلاد حتى لا يتمكنوا بعد ذلك من حمل "المتحولين إلى المسيحية" على ترك الإيمان الحقيقي.

لم يكن، فرديناند، الذى لا يزال راغبًا فى أن يكون ملك الديانات الثلاث، مقتنعًا، لا سياسيًا، ولا اقتصاديًا، بضرورة طرد اليهود (٢٠٤). لم يناد به لا الشعب، ولا طبقة الأغنياء، ولا طبقة النبلاء. مَثَلَ اليهود قوة اقتصادية أساسية كبرى، كانوا وحدهم المرابين المسموح لهم بذلك، وكانوا ينعشون التجارة العالمية. أوضح وصول أبرافائل ذلك: يمكن لليهود أن يجلبوا إلى البلاد ثروات كبيرة وأن يحرموا منها الممالك المنافسة. إنهم يمثلون "الذمة المالية" للملك ويشكلون مع "المهتدين" ومختلف السادة الآخرين

والتجار المسيحيين، الهيكل الإدارى، المالى للبلاد، وعلاقتها الوحيدة مع الإمبراطورية العثمانية وأسواق الهند. لم يكن ممكنًا بالنسبة له أن يفقدهم، فضلًا عن ذلك، فإن البابا لم يطلب منه هذا.

إيزابل، من جانبها، كانت مقتنعة ومنبهرة أكثر بأفكار توركمادا: "التطهير" هو الفكرة المسيطرة عليها، فضلًا عن أنها كانت على قناعة بأن كل اليهود، إذا لم يعد أمامهم خيار آخر، سوف يعتنقون المسيحية (٢٠٠).

تردد الملوك الكاثوليك، وبطريقة مثلت تحذيرًا للثلاثمائة ألف يهودى إسبانى تضاعف عددهم ثلاث مرات تقريبًا خلال قرن من الزمان - قرروا في أول يناير عام ١٤٨٣، أن يخيّروا الأربعة آلاف عائلة يهودية المقيمة في مطرانية أشبيلية حيث كانت الشكوك في مصداقية المتحولين الجدد إلى المسيحية أقوى مما في غيرها(١٧٣) وأسقفيات كاديكس (Cadix)، وقرطبة بين مغادرة مدينتهم وبين اعتناق المسيحية. ولدهشة إيزابل الكبرى، اعتنق المسيحية نفر قليل جدًا، وغادر الجميع تقريبًا نحو أماكن أخرى في شبه الجزيرة بشكل عام(١٧٢). لم يكتف توركمادا، مد صلاحياته إلى طليطلة، إلى الأراجون ثم إلى قشتالة، وشرع في التحقيق في قضايا المتحولين إلى المسيحية من اليهود المفترض أنهم قد تعاملوا معهم عن قرب. خلال خمسة عشر عامًا، حقق في مئة ألف حالة وأرسل بأكثر من ألفي متهم إلى المحرقة (١٠٠٠).

فى تلك الأثناء، واصل كريستوف كولمب محاولة إيضاح صحة مشروعه للبرتغاليين: الوصول إلى الهند عن طريق الغرب. جزئية غريبة: كان الكثير ممن قابلهم يهودًا أو من اليهود المتحولين إلى المسيحية. أولًا، فى لشبونة عام ١٤٨٤، واضع الخرائط المتمسح يهودا كرسكاس الذى قابله قبل عرض مشروعه على جان الثانى مباشرة، سوف يُزعم بعد ذلك أن الجغرافى ربما أراه رسمًا تخطيطيًا لسواحل عالم جديد يقع فى الغرب. ثم جوزيف ديبجو ماندس فزينهو joseph Diego Mendes Vezinho، راسم خرائط يهودى يعمل ببلاط ملك البرتغال، على رأس لجنة من الخبراء مكلفة من قبل هذا الأخير بتقييم اقتراح كولمب. رفضت لشبونة المشروع فى نهاية الأمر.

فى عام ١٤٨٥، غادر كولمب البرتغال، محبطًا، واتجه إلى إسبانيا. فى ذلك العام، فى جزر الجوادلوب، أحرق اثنان وخمسون متمسحًا باعتبارهم مرتدين بعد أن تعرضوا للتعذيب حتى الموت. أحرق أحد الحاخامات حيًا، أبراهام دى هيوسكا Abraham de لأنه أجرى الختان لبعض المتمسحين.

فى عام ١٤٨٦، قابل كولمب فى سرقسطة عالم الفلك اليهودى أبراهام زاكوتو Abraham Zacuto، مستشار الملك للحملات البحرية، الذى يبدو أنه قد اقتنع بالفكرة ولكنه لم يحظ بموافقة الملوك.

شرع كولمب آنذاك فى البحث عن تمويل خاص. مصادفة غريبة: قابل من ضمن كل رعاة العلوم الآخرين، جميع من شارك بصورة أو بأخرى فى مقتل قاضى التفتيش أربويس. أولًا لويس دى لاسيردا Luis de La Cerda، كونت دى مدينا سيلى، Medinaceli الذى قدمه بدوره إلى واحد من أبناء عمومته، الكاردينال بيدرو جونزاليس دى ميندوزا مطران طليطلة، الذى يشترك معه فى الانتماء إلى جدة يهودية، كان كلاهما مشتبهًا فى ممارسته اليهودية سرًا، دون أن يضبطا متلبسين أبدًا. ترأس ميندوزا لجنة ملكية وافقت على مشروع كولمب، بينما كان لاسيردا يُلح على الملوك حتى يستقبلوا تجار چنوة، ويصف خوان كابريرا، بألفة تمنحها وظيفته كرئيس للخدم، للثنائي الملكي الكنوز التي يمكن أن يأتي بها البحار إلى العرش.

فى ١٤٨٦، استقبل كولمب أخيرًا فى البلاط المجتمع فى قرطبة. غير أن لجنة جديدة من الخبراء يترأسها قس اعتراف ملكة قشتالة، هيرناندو دى تالافيرا رئيس دير مدينة برادو، ثم مطران غرناطة من بعد، والذى كانت إحدى جداته كما قلنا من قبل يهودية، رفضت مشروعه.

فى ١٤٨٨، تقابل كولمب مع متمسح آخر، كان هو الآخر قد تعرض للتحقيق بعد موت قاضى التفتيش: إنه لويس دى سانتا جيل، الذى كان آنذاك أمينًا عامًا لخزانة قشتالة، أقوى رجال إسبانيا نفوذًا، الذى وافق على خططه.

فى بداية ١٤٩١، عندما رفض مشروع كولمب مرة أخرى من جانب الملوك، تمكن سانتا جيل من الحصول على مقابلة ملكية أخرى لكولمب. شرح سانتا جيل للملوك أن

السانتا هيرمانداد، التي يقوم على إدارتها، يمكنها أن تضمن رأسًا قرضًا يمول الرحلة وأن مدينة بالوس Palos، المدينة بالمال إلى العرش لأنها تقوم بعمليات تهريب، يمكنها أن توفر سفن الحملة الثلاث المطلوبة (١١) (سفن شراعية سريعة كانت تسمى كارافيل).

أذعن الملوك الكاثوليك لممولهم الأساسى (٢٠٠٠). قاموا بمنح كولمب خطابات التكليف وسفن (كرافيل) بالوس. إشارة إضافية: كان خنزيرًا آخر، خوان دى كولوما، الذى انتمت زوجته إلى آل كابالريا، هو من حرر العقد المبرم بين كولمب وملوك إسبانيا، الذى كان يوضح نسب توزيع ثروات الأراضى المكتشفة الجديدة.

شارك سانتا جيل بنفسه فى تمويل مشروع كولمب بـ ١٧٠٠٠ دوكات - مع اثنين آخرين من المتمسحين: الفونسو دى كابالريا (أمين خزانة قشتالة، المتهم أيضًا من قبل قاضى التفتيش باعتناق اليهودية سرًا)، وخوان أندرياس كابريرا، كبير خدم فرديناند، والذى أصبح ماركيزًا لمويا، صديق إيزابل والذى كان من شبه المؤكد خنزيرًا هو الآخر.

كان هناك لقاءان يهوديان آخران مع كولمب: في ربيع ١٤٩١، تقابل في مالاجا، التي تم استعادتها للتو من المسلمين، مع المصرفي ورئيس الطائفة في قشتالة، أبراهام صنور، الذي قدمه بدوره إلى الدون إسحاق بن يهودا أبرافانل، في منتصف عام ١٤٩١، اليهودي البرتغالي الذي أصبح وزير مالية مملكة إسبانيا. غير أنه لم يتمكن من مساعدته، لأنه كان منشغلًا بشيء آخر تمامًا(٢٠١١). في منتصف ديسمبر من عام ١٤٩١، تم إيقاف أحد المتمسحين بسبب تلبسه بحمل "خبز قرباني مقدس" في خُرجه، وقد اعترف لقاضي محكمة التقتيش، تحت التعذيب، أنه في أحد أيام الجمعة المقدسة، منذ عدة سنوات خلت، كان قد قام بصحبة بعض اليهود وبعض المتمسحين الآخرين، بانتزاع قلب طفل مسيحي بعد أن قاموا بصلبه ووضع تاج من الشوك فوق رأسه. بدأ التحقيق في هذه القصة الغريبة، في ١٧ ديسمبر عام ١٤٩١، وانتهى بعد مرور عام، ١٦ نوفمبر عام ١٤٩١، بسلسلة من أحكام الإعدام وتنفيذها.

فى يوليو ١٤٩١، تم توجيه الاتهام إلى لويس دى سانتا جيل، الأمين العام لخزانة قشتالة، الذى كان منهمكًا للغاية فى الإعداد لمشروع كولمب، بأنه هو الآخر وللمرة

الثانية كان يهوديًا في السر. ومرة أخرى نجح فرديناند في انتزاعه من براثن محكمة التفتيش.

أراد توركمادا الانتهاء من الأمر وفرض قراره على ملوك إسبانيا: لقد كانت إسبانيا، مع بعض المدن الألمانية والإيطالية - التي رأيناها - من ولايات البابا! - واحدة من آخر الأماكن في أوروبا الغربية التي تتسامح مع اليهود. إن عليهم مغادرة إسبانيا.

في يوم الثلاثاء ٢٠ مارس ١٤٩٢، عندما انتهى الغزو الظافر لغرناطة، التى استعيدت من المسلمين، طلب توركمادا من المجلس الملكى المنعقد في هذه المدينة الانتهاء من أمر آخر هؤلاء الكفرة وتخيير اليهود بين اعتناق المسيحية أو الطرد من إسبانيا. دافع عضو المجلس، لويس سانتا جيل، بشجاعة عن الطائفة اليهودية، حيث إنها اقتصاديًا، أخلاقيًا، ثقافيًا تعتبر ضرورية للأمة. رد توركمادا بأن "الهرطقة اليهودية ورم خبيث ينبغى استئصاله". وكانت استعارة المرض دائمًا شديدة الفعالية.

فى يوم الأربعاء ٢٨ مارس، بعد أسبوع من التفكير ودون أن نعرف بالضبط تحت أى ظروف جرى هذا التفكير، خضع فرديناند لإيزابل: وافق ملوك إسبانيا الكاثوليك على طرد اليهود (١٠٠٠). فى ١٢ أبريل، طلب إسحاق أبرانافل، حاخام وأمين الخزانة الملكية، الذى قام لتوّه بتمويل الحرب الناجحة ضد المسلمين، مقابلة مع الملوك الكاثوليك ووفد من اليهود – ومن غير اليهود – تجار، دبلوماسيين، أطباء، رجال بنوك، موظفين كبار، نبلاء وأساقفة. جاءوا لالتماس إلغاء القرار، بلا ريب أنهم قد عرضوا فى الواقع افتداءه، كما كان يجرى غالبًا فى الماضى، فى أوروبا، انتهى النقاش سريعًا. فى الثلاثاء الأول من مايو، ألصق نصف مرسوم طرد اليهود على الحوائط فى المملكتين.

كما كان الحال دائمًا، في أماكن أخرى، منذ قرون، استولى الفزع على الطوائف اليهودية، ما العمل؟، هل لا يصدقون الأمر، كالعادة؟، يحاولون طمأنة أنفسهم: بكل تأكيد فإن مسئولينا، وعلى الأخص، حاخام البلاط، إبراهام صنور، النافذ للغاية في البلاط، سوف ينقذوننا من هذا. لا ليس نحن! لا ليس هذا! لا ليسوا هم!

ثم ترسخت الشكوك، صارت الأخطار أكثر تحديدًا: بدا مسئولو الطوائف عاجزين. أدرك اليهود الإسبان آنذاك أنهم سوف يلاقون نفس مصير يهود باقى أوروبا. هل يعتنقون

المسيحية؟ ليس هناك أخطر بعدها من القبض عليهم متهمين بالبقاء على يهوديتهم. هل يرحلون؟ لكن من أجل الذهاب إلى أين؟ إلى البرتغال؟ إلى نافار؟ لكن مشاعر معاداة السامية تهددهم هناك أيضًا. إلى الفلاندر؟ إلى إيطاليا؟ إلى فرنسا؟ إلى تركيا؟ إلى بولندا؟ إلى أورشليم؟ كانت الأخطار تتهددهم في كل مكان.

اقترح بعض كبار نبلاء أراجون إخفاء المُبعدين اليهود، إلى أن تهدأ الأوضاع: بذل أقصى مساعيهم، بمساعدة أبراهام صنور، للحصول على إلغاء لأمر الطرد لاحقًا. عرض عليهم آخرون تصفية أملاكهم بأفضل ما يمكن قبل أن تنهار أسعارها، والرحيل بأقصى سرعة.

في شهر مايو، سرى الذعر: لا يحق لليهود أن يحملوا ذهبًا ولا فضة، ينبغى عليهم التخلص من كل شيء بأزهد سعر ودفع مبالغ باهظة لأصحاب السفن مقابل نقلهم. في كاديكس، بددت ثمانية آلاف أسرة يهودية تقريبًا أملاكها على عجل وتفاوضت بشأن رحيلها مع قباطنة مصممين على أن ينتزعوا منهم كل الذهب الذي يمكن أن يحملوه. حاول كل منهم أن يحمل معه معدات عمله. حاول أصحاب المطابع المستحيل للرحيل مع مطابعهم، حاولت الطوائف مساعدة أكثر أفرادها فقرًا. عندما حاولت طائفة بالنسيا Palancia بيع معددها لتمويل رحيل أفقر أفرادها، منعت البلدية أي شخص من شرائه. وبالعكس، عهدت طائفة فيتوريا Vitoria إلى البلدية برعاية مدافنها متوسلة إليها الالتزام بعدم البناء فيها انتظارًا لعودتها، قبلت البلدية الالتزام بذلك—لن تقوم البلدية بخرق تعهدها إلا غداة اندلاع الحرب العالمية الثانية...

أعلن الملوك الكاثوليك، حرجًا أو تهكمًا أنهم يضعون هذا الرحيل "تحت حمايتهم"؛ لكن الكلام لا يغير من الأمر شيئًا: محاكم التفتيش المكلفة من قبل السلطة بالإشراف على مجمل عمليات الترحيل، تحث اليهود على الرحيل وتسد أمامهم بقدر ما تستطيع الطريق إلى اعتناق المسيحية.

تطور مفاجئ: في الثلاثاء الخامس من يونيو، كان رجل البنوك والحاخام الأكبر أبراهام صنّور، الذي ساهم في توحيد شطري شبه الجزيرة الإسبانية، عبر ترتيبه لزواج فرديناند وإيزابل، والذى يأمل الجميع فى أن يتمكن من إقناع الملوك الكاثوليك بتأجيل قرارهم، قد أعلن اعتناقه للمسيحية فى احتفال ضخم دار فى كاتدرائية قرطبة بحضور الملوك الكاثوليك. اتخذ اسم فرناندو بيريز كورونيل Fernando Perez Coronel. ثم انقطعت علاقاته مع كل أقربائه،

ثم مات بعدها بعدة شهور. بعد موته، سيجرى اكتشاف أنه قد استمر على يهوديته سرًا وأنه لم يتحول إلى المسيحية إلا من أجل مساعدة من لا يستطيع الرحيل بأفضل ما يمكنه.

تطور مفاجئ آخر: الأحد ١٧ يونيو، اعترف ليفى ابن سانتو Levi Ibn Santo، أحد حاخامات سرقسطة تحت التعذيب بأن ألفونسو دى كابالريا، نائب حاكم أراجون ورجل إسبانيا القوى – الذى رأينا أسرته تتحول إلى المسيحية منذ ١٤١٤ – وأحد اثنين تم التحقيق معهما فى قضية مقتل أبويس، وأحد ممولى كريستوف كولمب، كان قد ظل على يهوديته سرًا. بعد إطلاق سراحه، رحل ليفى ابن سانتو إلى البرتغال. سيجرى اغتيال ألفونسو كابالريا بعدها بقليل.

كان الفزع والتوتر في أوجهما لدى اليهود. لقد انتهى الأمر: ينبغى الرحيل، إخفاء وتمويه الممتلكات القليلة الباقية التي يتوافر وقت وإمكانية حملها، بقدر المستطاع. سيقول أحد الشهود المسيحيين، الراهب أندريه برنالديز André Bernaldez، الذى لم يكن يفهم رفضهم لاعتناق المسيحية (٢٠٠١): "كان يهود إسبانيا يعيشون في رخاء، وكان بينهم رجال غاية في الثراء، ملأك أراض، رجال بنوك مثل أبراهام صنور، الذى تولى ضرائب قشتالة، وآخرون برعوا في التجارة. تركوا هذه الأملاك وهذا النعيم العظيم، واتكلوا على آمال عماهم الكاذبة، لقد باعوا خلال أشهر كل ما استطاعوا؛ أعطوا منزلاً لقاء حمار، بستان كروم في مقابل قطعة من النسيج أو القماش السميك. قاموا، قبل رحيلهم، بتزويج أولادهم فيما بينهم، كل من يتعدى الثانية عشرة حتى تكون كل فتاة من فتياتهم في صحبة زوج. "(٢٠١)

فى الثانى من أغسطس (الذى وافق فى ذلك العام بالتحديد، التاسع من شهر أب أبريل، يوم الذكرى السنوية لتدمير الهيكلين الأول والثانى فى أورشليم)، غاس آخر اليهود الإسبان بلادهم عبر الطريق البرى إلى البرتغال أو إلى نافار، وبحرًا صوب بلاد الإسلام فى المغرب أو تركيا.

ترصد قراصنة چنوة والبرابرة سفن المطرودين، لدى خروجها من الموانئ، وقاموا بتفتيشها. شاهد آخر، يهودى هذه المرة، جوزيف ها كوهين joseph Ha- Cohen، يقول متشدقًا:

"ذهب اليهود إلى حيث ألقت بهم الريح، إلى إفريقيا، إلى آسيا، إلى اليونان إلى تركيا (...). معاناة شديدة وآلام قاسية انقضت عليهم. عاملهم بحارة چنوة بقسوة شديدة. ماتت تلك الكائنات التعسة يأسًا على الطريق، شق المسلمون بطونهم ليخرجوا من أحشائهم ما ابتلعوه من ذهب، بغية إخفائه عن الأعين، وألقوا بآخرين في لجة البحر، هناك من تعرض لأن يأكله الباقون دراً للجوع، هناك من ألقى بهم القباطنة عرايا من على ظهر السفن فوق جزر غير آهلة، وتعرض آخرون أيضًا في عام المحنة هذا، للبيع كعبيد في چنوة العظيمة أو في المدن الخاضعة لها. "(٢١٨)

أغنياء وفقراء غادروا معًا، دون أى متاع أو تقريبًا هكذا، ودون أن يفهموا لماذا يتم طردهم. فى عام ١٤٩٦، ومن منفاه فى نابولى، قدم إسحاق أبرافانل روايته عن قرار الملوك الكاثوليك بسخرية مريرة وراثعة. كان يرى أن محض نزوة غامضة قد جعلت فرديناند يخضع لإيزابل. هاكم كيف سخر من ملك إسبانيا:

"عندما استولى ملك أراجون على قرطبة، مدينة قوية ذاخرة بالسكان، قال لنفسه: "كيف أن أشكر ربى، أن أظهر طاعتى المتلهفة تجاه من أخضع هذه المدينة لسلطانى؟ أليس بأن أوى تحت جناحى هذا الشعب الذى يسير فى العتمة، تلك النعاج الضالة من بنى إسرائيل، أو بإبعادها نحو بلاد أخرى بلا أمل فى العودة؟ هكذا قال الرسول فى كل مكان: "إليكم، يا كل عائلات بنى إسرائيل، إننا نخبركم: إن تلقيتم ماء العماد المقدس وركعتم أمام خالقنا، فستنعمون مثلنا بخيرات هذا البلد. وإذا رفضتم، فأخرجوا خلال أشهر ثلاثة من مملكتى! (٢٠٠١)"

بعدها وضع خطوط ميزانية اقتصابية لهذا الرحيل:

"مخافة شه وتمجيدًا لذاته المقدسة، أشهد أن عدد أبناء إسرائيل في إسبانيا بلغ ثلاثمائة ألف في العام الذي استلب فيه عزهم، وأن قيمة ممتلكاتهم وثرواتهم المنقولة والعقارية، وخيراتهم الوفيرة كانت قد بلغت أكثر من ألف دوكات من الذهب الخالص، ثروات أدخروها للأيام الصعبة. واليوم، بعد أربعة أعوام من نفينا ومن تدميرنا، يندثر كل شيء في نفس الوقت في نهاية محزنة، لأنه لم ينج منا إلا نحو ألفي رجل وامرأة و طفل في البلاد التي يسكنونها، وها هم يستنفدون في مناطق منافيهم كل ما يملكونه وكل ما كان يحملونه في أياديهم من أوطانهم الأم. (٢٩١١)

آنذاك كانت مملكة إسبانيا، تعتقد أن زمان مجدها قد آن، مع اكتشاف أمريكا وذهبها. واقع الأمر أنها، محرومة من شريحة واسعة من نخبتها الثقافية، التجارية والإدارية، لم تشهد إلا فترة ازدهار عابرة، بصرف النظر، عن "قرن الذهب" فإن تاريخ إسبانيا يظهر، بأفضل من أي بلد آخر، كم كانت الجاليات اليهودية مفيدة في نمو وتطور بلد ما.

## تغيير ديانات، منافي أمريكا

أصبح عدد ممن بقى فى إسبانيا وغير ديانته مسيحيين حقيقيين. ولدت القديسة تريزا دافيلا Santa thérése d'Avila فى بداية القرن السادس عشر فى أسرة من "المهتدين" كان خليفة أغنياس دى لويولا Agnias de Loyola، دييجو دى لانيز، وسكرتيره من "المهتدين" قبل عام ١٤٩٢، دون أن يتمكن أحد من التشكيك فى إخلاصهم لعقيدتهم. ولم يتحول آخرون إلى المسيحية سوى من أجل البقاء فى إسبانيا، انتظارًا لإلغاء القانون. رغم الذهاب علانية إلى القداس يوم الأحد، كانوا يصلون سرًا، عشية الجمعة والسبت، فى أقبية رملية الأرضيات تجنبًا لإصدار أى ضوضاء. لكن كان من الصعب عليهم أن يأكلوا "حلالا"، أن يلتزموا بالصيام، ألا يشعلوا نارًا فى يوم السبت، ألا تتشبع أرواحهم بترانيم الصلاة فى الكنيسة فى حين لم يعد هناك يهودى واحد ممن حولهم. تشبعوا بمفردات اللغة، وانتهت مفاهيم ديانتهم الظاهرية بدمغ أرواحهم. الرقابة الصارمة الدائمة لمحاكم اللغة، وانتهت مفاهيم ديانتهم الظاهرية بدمغ أرواحهم. الرقابة الصارمة الدائمة لمحاكم

التفتيش تترصدهم وتجبرهم على التخلص من نسخ التوراة العبرية. وهكذا، قام قاضى محكمة التفتيش في قرطبة، لوثيرو Lucero، بالقبض على عائلة هيرناندو دى تالافيرا بتهمة ممارسة طقوس اليهودية سرًا، توفى هيرناندو على إثر ذلك (٢٨٠).

مع ذلك، فسوف يستمر الكثير في التحاور والاتجار سرًا مع متحولين آخرين ممن رحلوا إلى أراض أخرى تابعة لإسبانيا. بعضهم سيذهب بعد قليل للانضمام إليهم، إن تمكن من النجاة. معظم من بقى انصهر في المشهد.

حتى عام ١٥٧٢، عندما حصل جان مارتينز سيليثو jean Martinez Siliceo، مطران طليطلة، وكبير مطارنة إسبانيا، على الإنن بطرد جميع "الخنازير" – المعروفين بأنهم "كل من كان له سلف من اليهود على الأقل" غادر الكثير حينها نحو ولايات البروفانس المتحدة أو إلى تركيا. وبقيت أيضًا أسر قليلة في إسبانيا.

بعد ذلك بعشرين عامًا، فى ١٥٩٢، أى بعد قرن من أمر الترحيل، سيقوم اليسوعيون، آخر بؤرة مقاومة فى الكنيسة، بطرد آخر سلالات الخنازير من صفوفهم، حتى بعد وفاتهم، ذاهبين فى ذلك إلى حد تزوير شجرة عائلة دييجو دى لاينز حتى يتم نسيان أن خليفة أغنياس دى لويولا كان له جد يهودى (٢٨٠).

فى عام ١٦٠٩، تم طرد "خنازير" الإسلام، الموريسك، النين رفض أجدادهم التحول إلى المسيحية، فى نفس العام، مثلهم مثل اليهود - كان عليهم أيضًا مغادرة إسبانيا التى صارت "نقية من أى دم غير كاثوليكي"، كما يقول اليسوعيون (الجيزويت).

تفرق من رحل من اليهود في عام ١٤٩٢ (١١). بعضهم مثل إسحاق أبرافائل، سافر مباشرة إلى نابولى عند فرىيناند Ferdinand، ملك الصقليين، الذي صار أمين خزانته. عندما أسقط شارل الثامن Charles VIII ملك فرنسا، ألدون بيدرو، في عام ١٤٩٤، رافقه أبرافائل (بيدرو) إلى صقلية (٢١١). بموت الملك، رحل إلى كورفو Corfo، ثم عاد منها إلى نابولى قبل أن يستقر في البندقية، عام ١٥٠٠، تحت إلحاح ابنه جوزيف. قام هناك بنشر بعض الكتب الدينية المكتوبة بالعبرية، منها تفسير للتوراة، وعمل في خدمة صاحب السمو كدبلوماسي حتى وافته المنية عام ١٥٠٨. سوف نجد أبناءه في خدمة آل مديتشي.

سافر البعض إلى الولايات البابوية، التى يجرى التعامل معهم فيها بتسامح، خاصة في أنكون وفى روما. غير أن الجاليات اليهودية هناك، المزدحمة بالفعل من قبل، لم تتمكن من احتوائهم جميعًا. وبصورة أكثر ندرة، اتجه آخرون أيضًا إلى أماكن لم يكن لهم الحق فيها في أن يكونوا يهودًا بصورة علنية، لأن لهم فيها معاملات تجارية، مثل آل بينتو les فيها في أن يكونوا يهودًا بصورة علنية، لأن لهم فيها معاملات تجارية، مثل آل بينتو pinto، آل لوبيز سيوسا Les Mendes، وآل ماتدس Plego Texeira de Sampaio الذي صار إلى أنفرس. ودييجو تكسيرا دى سامبايو Dlego Texeira de Sampaio، الذي صار مستشارًا ماليًا لكريستين ملكة السويد، استقر ابنه، اليهودي في السر، مانويل Manuel، في هامبورج، رحل آل جراديس وآل بينتو إلى بايون Bayonne وبوردو Bordeaux، اندفع آخرون نحو تولوز وروان. سوف نجدهم بعد ذلك أيضًا في إنجلترا، أمستردام وأماكن أخرى تسللوا إليها خلسة.

فى البداية سعى معظمهم إلى اللجوء إلى البرتغال، حيث لا يزالون يلقون معاملة طيبة متسامحة: كان لديهم أحيانًا أصدقاء أو أقرباء من بعض اليهود البرتغاليين، اللغة مشابهة، من هناك سوف يمكنهم الإبقاء على الاتصال مع من قرر اعتناق المسيحية. سمح لهم الملك جان الثانى بالإقامة فى البلاد مقابل سداد ثمانية كروزادوس عن كل شخص مرة كل ستة شهور: لا توجد مصالح صغيرة... حاولوا بدء حياتهم من جديد عندما، فرض عليهم خليفة الملك جان، مانويل الأول Manuel 1er، فى ٥ ديسمبر ١٤٩٦، بعد أن تزوج من بنت الملوك الكاثوليك، الاختيار بين مغادرة البلاد أو التحول إلى المسيحية، ثم غير رأيه ومنعهم من الرحيل: اعتنق جميعهم المسيحية قسرًا، إنه فى حاجة إليهم، وخاصة من أجل الرحلات البحرية التي يعدها ويرتب لها فاسكو دا جاما Vasco de Gama، كابرال

حصل من خضع لشروط الدخول فى المسيحية، من يهود إسبانيا والبرتغال، فى المقابل على امتيازين: امتياز عدم تعرضهم للتحقيق من جانب محاكم التفتيش لمدة عشرين عامًا، وبالنسبة للتجار، احتكار تجارة الفلفل، من الهند إلى الفلاندر. ظل هؤلاء التجار غالبًا يهودًا فى السر، وتشاركوا مع "مسيحيين جدد" أو أيضًا مع يهود متكتمين لاجئين فى أنفرس وأمستردام. أبلوا بلاءً حسنًا إلى حد أن مانويل الأول، ومن بعده خليفته

جان الثالث قد فضلوا اللجوء إليهم بدلًا من بيوت التجارة الألمانية والإيطالية (آل فلسر Welser فيوجر Fugger، هاهستلر Hahasteller، مارشيونى Marchioni، كاردوتشى (Carducci) التى كان لها فروع فى لشبونة. سنجد أن عددًا من اليهود المعتمدين سوف يساهمون وقتها فى تجارة البرتغال الخارجية، سوف نجدهم بعدها، يهودًا متخفين، فى كل صور التجارة المتجهة إلى أمستردام، لندن، إلى الهند، إلى أمريكا. غير أن الكراهية والغيرة كانتا موجودتين: فى ٢٠٥١، تعرض ألفان من "المسيحيين الجدد" البرتغاليين للقتل. فى ١٥٠٧، سمح لمن بقى على قيد الحياة بالرحيل، عندما أقيمت محاكم التفتيش فى لشبونة عام ١٥٤٧، كان عليهم الذهاب إلى فرنسا، هولندا، هولندا، شمال إفريقيا(٢٨٠).

إجمالًا، انتهت رحلة السواد الأعظم من اليهود الذين غادروا شبه جزيرة أيبيريا، البالغ عددهم ١٤٥٠٠٠ نسمة، في البلاد الإسلامية، منهم ٩٣٠٠٠ في تركيا، ٢٠٠٠٠ في بلاد المغرب (١٠٠٠٠ في الجزائر، ٢٠٠٠ في المغرب)، استقر ٢٠٠٠ آخرون في إيطاليا، ٢٠٠٠ في فرنسا، ٢٠٠٠ في هولندا، ٢٠٠٠ في مصر، ١٠٠٠ في اليونان، المجر، بولندا وفي البلقان. و ٥٠٠٠ في أمريكا.

لأنه، على متون سفن كولمب السريعة (كارافيل) التى خلّفت وراءها ميناء بالوس Palos في الثاني من أغسطس ١٤٩٢ – حاملة آخر المطرودين من يهود إسبانيا – كان هناك على الأقل خمسة من اليهود تم تعميدهم على عجل قبيل الرحيل مباشرة: ألونسو دى Alonso de La calle؛ رودريجو سانشيز RodrigoSanchez؛ أحد أقارب جابرييل سانشيز Gabriel Sanchez؛ أحد ممولى المشروع؛ ماركو Marco الجرّاح، برنال دى تورتوسا Bernal de Tor Tosa؛ طبيب أطلقت محكمة التفتيش سراحه بعد إجباره على مشاهدة إعدام زوجته، ولويس دى توريس Luis de Torres، يعمل لحساب حاكم مورسى Murcie كان يتحدث العبرية، الكلدانية والعربية، الذى لم يكن لوجوده على متن سانتا ماريا (\*) Santa Maria أي مغزى سوى أن كولمب يأمل أن يصل إلى الشرق وقبائله سانتا ماريا (\*)

<sup>(\*)</sup> سانتا ماريا: اسم سفينة القيادة في أسطول الرحلة الأولى إلى الشرق بقيادة « كولبس » والذي تكون من ثلاث سفن، كانت هي أكبرهم (المترجم: عاصم)

المفقودة، أو الوصول إلى أراض أخرى زارها من قبل رحالة يهود: ما الذى تعلمه إذن من رسّامي الخرائط؟

عند النزول على أول جزيرة كبيرة، أطلق عليها كولمب "هيسبانيولا" Hispaniola، (اليوم سان بو مينجى Saint Dominque)، أرسل الأميرال لويس دى تورّيس للاستكشاف، وزوده بأوراق اعتماد من الملكة إيزابل وهدايا لأمراء الداخل في هذه الأراضى الجديدة. لم يكشف لويس شيئًا يشبه قصور سيبانجو – اليابان – ولا قبائل إسرائيل المفقودة. سجل عادة تدخين أوراق التبغ. بعدها بقليل، سيعود إلى الجزيرة وكيلًا للملك، سوف يستولى على أراضى الملك المحلى ويقيم فيها ما يشبه إمبراطورية صغيرة مع ألونسو دى لا كالى، واحد من خمسة يهود كانوا على متن لاسانتا ماريا "القديسة ماريا"، سفينة القيادة.

لدى عودته، كتب كولمب إلى لويس دى سانتا جيل أهم ممولى المملكة على الإطلاق، خصوصًا منذ رحيل أبرافانل وكذلك إلى جابربيل سانشيز ليحيطهم علمًا باكتشافاته، وسيقوم سانتا جيل بإبلاغ الملوك بها: لقد كان رئيس الحملة الفعلى والحقيقى أما سانشيز، الذى كان له أحد الأقارب على ظهر السفينة، فقد كان ممولها الحقيقى بلاشك.

مصير رسالة: أرسل سانشيز نسخة من الرسالة التى تسلمها من كولمب إلى أخيه خوان، متحول منفى فى فلورنسا، حيث لا يزال يُقبل بوجود اليهود لمدة عامين قادمين، مرر خوان الرسالة إلى أحد أبناء عمومته كان يعمل بالطباعة، ليوناردو دى كوسكو Lenardo de Cosco، الذى قام بترجمتها إلى اللاتينية وطباعتها. فى بحر عام واحد، ستشهد هذه الترجمة تسعة إصدارات (طبعات): اجتاح خبر اكتشاف هذه الأرض الجديدة العالم من خلال اليهود واليهود المتحولين إلى المسيحية...

وصل بعض المتحولين مع كورتيس Cortés إلى المكسيك في ١٥٢١، ومع بيزارو Pizarro إلى البيرو Pérou عام ١٥٤٠. مصائر راثعة لتجار، مغامرين، مكتشفين، بحارة. كلهم تقريبًا، مخلصون إلى حد الموت لعقيدتهم المخفية، سوف يقومون بنقل تعاليمها السرية إلى الأجيال التالية.

إحدى أروع مغامرات المكتشفين - التي لا نعرف الكثير عنها (٢٢٦) - كانت مغامرة جاسبار دي جاما. المولود نحو ١٤٤٥ في بوسن Posen (بوزنان)، في بولندا، تحت اسم لا نعرفه، رحالة وتاجر، وصل بتجارته إلى أورشليم والإسكندرية، ثم أصبح قرصانًا في البحر الأحمر، تم بيعه كعبد في الهند، ثم حصل على حريته نحو عام ١٤٩٠ وعمل في خدمة أمير چاو Gao المسلم باسم يوسف عبدالله. تبعًا لبعض المصادر، قد تكون أسطورية (٢٠٠)، أنه قد اكتسب خلالها معرفة ممتازة بالمحيط الهندي. في عام ١٤٩٨، عندما وصل فاسكو دى جاما إلى الجزيرة، استقبله يوسف عبد الله نائبًا عن سيده، صار يقدم نفسه باعتباره يهوديًا بعد عامين من التَّمَسُّح الإجباري في البرتغال. معمد على عجل تحت اسم جاسبار دى جاما، أصبح الرجل قبطانًا للأسطول اللوزتياني وقاده إلى البرتغال، تلقى مكافأة من الملك، الذي لم يبد اهتمامًا بمعرفة عما إذا كان قد ظل يهوييًا أم لا. في العام التالي، عام ١٥٠٠، رافق جاسباردي جاما كابرال في رحلته صوب أمريكا الجنوبية وقد كان الأول، مع نيقولا كويلهو Nicola Coelho، في وضع أقدامه فوق ما سوف يسمى فيما بعد "البرازيل". في طريق العودة، قابل في الرأس الأخضر Cap Vert، مرّا صغيرًا، أميرجو فيسبوتشي Amergo Vespucci، الذي سيعطى اسمه يوما ما إلى القارة. في عام ١٥٠٢، ربما لأنه يفتقد البلاد، رحل في صحبة فاسكو دي جاما إلى الهند، التي سيعود إليها مرة ثانية عام ١٥٠٥، هذه المرة مع فرانشيسكو دو ألميدا Francisco de Almieda الذي سيطلق عليه اسم جاسبار دو ألميدا.

فى عام ١٥١٠، اختار لنفسه مرة أخرى اسمًا جديدًا، جاسبار بو لاس أندياس. Gasbar de las Indias وأبحر إلى كالكوتا Calicut، التي يبدو أنه بقى فيها حتى موته.

هكذا كان الرجل ذى الأسماء الخمسة، يهوديًا بولنديًا، مكتشف الهند والبرازيل والذى لم يؤت تقريبًا على ذكر وجوده غير المؤكد في كتب التاريخ.

۲ - یهودیة الشرق
 تجار بدلاء
 (۱٤٩٢ - ۱۷۰۰)

فى نهاية القرن الخامس عشر، تناثر قرابة ثلاثة ملايين يهودى، أى أقل عددًا مما كانوا عليه فى العام الألفى، على سطح الكرة الأرضية. اندثر آخرون فى الأوبئة والمجازر. وأخيرًا، فإن كثيرًا قد تحولوا إلى المسيحية.

بينما برزت الرأسمالية، أساسًا في أوروبا الغربية، كان ثلاثة أرباع الشعب اليهودي منفيين في بلاد الإسلام بعد الترحيل من إسبانيا والفرار من بولندا إثر المذابح الجرمانية.

## ديار الإسلام

كانت كل الأماكن اليهوبية المقدسة واقعة في ذلك الوقت تحت السيطرة الإسلامية: بابل، التي جاء منها إبراهيم، مصر التي جاء منها موسى، يهودا حيث جاء الرُسل. امتدت المملكة العثمانية من جنوب النمسا إلى تخوم المغرب، في أوروبا، كانت تضم بلغاريا، رومانيا، إسطنبول، سالونيكي Salonique، أندرينوبلي Andrinople والجزر اليونانية، كانت سيدة موانئ البحر المتوسط الإسلامية، فيما عدا المغرب، كانت تتحكم في كل المنافذ في البحر الأحمر، الخليج الفارسي والبحر الأسود؛ وفوق ذلك، من خلال حلب، دمشق والقرم، كان العثمانيون سادة النقل البرى، يتحكم تجار يهود وأرمن، لحسابهم، في التجارة نحو الشرق الأقصى وعملوا كوسطاء لتحرير الأسرى المسلمين المقبوض عليهم في البلاد المسيحية أو لافتداء المسيحيين الأسرى لدى المسلمين.

عاشت الطوائف اليهودية، العديدة، في هذه الإمبراطورية، حرة تقريبًا. أحيانًا مضطهدة، لكنهم لم يطردوا مطلقًا، ذميين فقراء ومحتقرين بشكل عام، لم يكن مسموحًا

لليهود ببناء معابد جديدة وظلوا خاضعين لضرائب خاصة ضريبة الرأس (الجزية) وضريبة عسكرية (البدل) تقدم إلى السلطان أو إلى حكام الأقاليم في مواعيد الأعياد الإسلامية الكبرى، مصحوبة أحيانًا بالتحقير أيضًا: يُصفع دافع الضريبة بعد سداد الرسوم المقررة عليه (100). اجتهد المسئولون في توزيع الأعباء الضريبية بأعدل ما يمكن، خضع الأكثر ثراءً للضرائب مثلهم مثل غيرهم حتى لا يكون هناك تمييز داخل الطائفة. قام جباة الضرائب، الذين تقوم الحاخامية بتعيينهم، بتقدير ثروات أفراد الطائفة وقدراتهم على المساهمة في سداد الضرائب. أحيانًا كان أكثر أعضاء الطائفة ثراءً يحاول أن يملى على الطائفة تقديره الشخصي لثروته، الأمر الذي كانت المحاكم اليهودية (بيوت الدين) ترفضه. مارس اليهود كل المهن، من البائع المتجول إلى مستشار الأمير، لكنهم كانوا دائمًا في مرتبة أدنى من غيرهم. حتى الأغنياء منهم، لم يكن لهم الحق في امتلاك ما يمثل الجاه والأبهة الحقيقية، لا عبيد من المسلمين (ماعدا في القاهرة وفي دمشق)، لا قصور، لا جياد، لا سفن لها أكثر من ستة مجاديف، لا ملابس مترفة (17). وفي المقابل، كان لهم الحق في اقتناء عبيد من غير المسلمين.

بعد عام ١٤٩٢، كان الحال قد انتهى بأربعة وثمانين ألف يهودى من يهود شبه الجزيرة الأيبيرية بالتواجد، بطريقة أو بأخرى، فى الإمبراطورية العثمانية. تبعًا لمصادر يهودية (٢٠١)، فإن الحاخام كابسالى Capsall، ممثلًا لليهود المنفيين، قد التمس من بايزيد الثانى ال Bajazet السماح لهم بالتواجد فى الإمبراطورية، وأن العاهل العثمانى قد استقبله فى إسطنبول بترحاب كبير قائلًا: "كيف يمكن أن يكون هذا الملك حكيمًا وذكيًا عندما يقوم بإفقار مملكته وإثراء مملكته؟"

تكدس اللاجئون أولاً في إسطنبول، حيث استقبلتهم بترحاب الجاليات الصغيرة من الحرفيين المتروّمين والبغداديين. وبينما لم يكن هناك، في ١٦٤٧، سوى ١٦٤٧ بيتًا يهوديًا في هذه المدينة، أي عشرة بالمائة من تعداد المدينة، أصبح عددهم ٢٠٧٠ في عام ١٥٣٢، أي أكثر من الثلث دون أن يتسبب ذلك في إثارة ردود فعل مناهضة.

بمجرد وصولهم، انطلق التجار والحرفيون الإسبان في ممارسة المهن التي يعرفونها والتي لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة: صناعة بارود الأسلحة النارية، الغزل،

النسيج، الصباغة، الحياكة، الدباغة، صناعة الأحنية، تجارة الأحجار الكريمة، الذهب والفضة، السمكرة، البقالة والعطارة. بل إن السماسرة اليهود قد تمكنوا من السيطرة على، واحتكار تجارة النبيذ، شمع النحل، وفي بعض المناطق، احتكار ضرب النقود، الأكثر أهمية. سرعان ما أصبحت علاقتهم بالاقتصاد العثماني استثنائية ولا حدلها.

في عام ١٤٩٣، ما إن وصلوا من إسبانيا مع آلات الطباعة وأحرف الطباعة اللاتينية والعبرية حتى أنشأ دافيد وصامويل بن نحمياس أول مطبعة في إسطنبول ( $^{(7)}$ ). قاما أولاً بطباعة التوراة خماسية الأسفار مع حاشية مفسرة: كانت الطوائف الجديدة في حاجة شديدة إلى ديانتها. افتتح الأخوان نحمياس بعد ذلك مطابع أخرى في أنحاء الإمبراطورية العثمانية وقاما بنشر أعمال دينية وعملية. صار ذلك بسرعة صناعة مزدهرة. خلال قرنين من الزمان سوف تظل كل المطابع التي جرى إنشاؤها في الإمبراطورية العثمانية يهودية: في ١٠٥٤ في إسطنبول، ١٥٠٠ في سالونيك، ١٥٤٤ في أندرينبول، ١٥٥٧ في القاهرة، ما ١٦٤٠ في دمشق، ١٦٤٦ في سميرنا (أو إزمير) ميناء جنوب تركيا الكبير. لن تظهر أول مطبعة غير يهودية في تركيا إلا في عام ١٧٢٨، ما يؤكد التقوق والسبق الفكرى للمجتمع على المجتمع العثماني في تلك الفترة.

التحق بعض هؤلاء القادمين الجدد أيضًا بالطوائف المستقرة قبلًا في المدن – المحطات على طريق الحرير: في أزمير، في طرابازون، في سمرقند، في بخارى. رأيناهم كذلك في التجارة الواسعة مع البندقية، الهند والصين(٢٦).

استعاد البعض مهنهم القديمة، فلكيين، ممولين، تجار. استخدمهم الأمراء العثمانيون كدبلوماسيين لأنهم يدركون أن اليهود ليسوا مستعدين لخيانتهم لصالح الأمراء المسيحيين. أحاط السلاطين أيضًا أنفسهم بالأطباء اليهود. في عام ١٥٥٣، كتب أحد الرحالة الفرنسيين، بيير بيلون plerre Belon، قائلًا:

"إن السواد الأكبر ممن يمارسون الطب فى تركيا، مصر، سوريا، الأناضول، ومدن أخرى فى بلاد الأتراك قد كانوا من اليهود. كان من السهل على اليهود اكتساب بعض المعارف الطبية، لأنهم تمكنوا من الحصول على المراجع والكتب اليونانية، العربية

والعبرية التى تمت ترجمتها إلى لغتهم مثل أبو قراط Tlippocrate، جالينوس Galien، ابن سينا، المنصور، راسيس، سيرابيون ومؤلفين عرب آخرين (٢١٥).

فى كل مكان ساد فيه الإسلام – من المغرب إلى فلسطين – نجع الماثة وعشرون ألف يهودى القادمون من إسبانيا فى الاستقرار والإقامة بشكل تقريبًا حر. ظلت اللاتينية لوقت طويل هى لغة التعبير الشائعة، حررت معاملاتهم بالعبرية، بالعربية وبلغة قشتالة.

فى عام ١٥١٧، ضم سليم الأول أذربيجان، سوريا، بلاد ما بين النهرين ومصر إلى الإمبراطورية العثمانية. غادر اليهود آنذاك إلى رشيد، القاهرة، حلب (حيث نمت وتطورت ما سوف يصبح طائفة واسعة من التجار ورجال الفكر)، بغداد، أصفهان، تبريز فى أرض فارس، وإلى كل المدن التركية فى إفريقيا، آسيا والبلقان. استولى سليم الأول على أورشليم عام ١٥١٨. بعد قليل سيصل عدد المعابد اليهودية فى القاهرة إلى ثلاثين معبدًا وطائفة تحولت كليًا إلى التجارة الخارجية؛ فى يوم السبت، تظل مكاتب الجمارك مغلقة، ولم يكن ممكنًا للبضائع اليهودية ولا بضائع المسلمين ولا بضائع المسيحيين أن تدخل إلى المدينة.

بعد قليل، سوف تستولى الإمبراطورية الجديدة على جزيرة العرب ومكة المكرمة: اتخذ السلطان - سليمان ابتداءً من ١٥٢٠ - لقب الخليفة، زعيم كل المسلمين في العالم بأسره. غير أنه سقط أمام فيينا في أغسطس ١٥٢٩. بعد ضم فلسطين، حيث يعيش الآن أقل من مائة ألف يهودي، تم إلحاقها بالإقليم السوري. تعايش الجميع في فلسطين: أكراد، بروز، يونانيون أرثونكس، أرمن، أحباش، جورجيون ورومانيون كاثوليك. تراجعت طائفة أورشليم، وقد عوض ذلك امتداد وتوسع الطائفة الصفدية في الجليل، التي التحق بها بعد الكثير من المتاعب بعض المطرودين من إسبانيا: مثل الحاخام موسى الطراني Moise de المحافظة على المحافظة على الشولخان أروخ " الشولخان أروخ" والحاخام يوسف كارو joseph Caro، "الشولخان أروخ" من البقاء، أرسلت الطوائف الكاباليستية (التلمودية) هذه بعض الحاخامات إلى أوروبا ليبيعوا هنا كتبهم التي قاموا بطباعتها بأنفسهم مع أكياس من تراب الأرض المقدسة ليُنثر فوق المقابر.

في هذه الإمبراطورية، شهدنا مصيرين يهوديين استثنائيين: كانت جراثيا ها\_\_ ناسي Gracia Ha - Nassi ، المولودة في البرتغال عام ١٥١٠ في أسرة من المتحولين باسم مسيحي، بياتريز دي لونا Béatriz de Luna، قد تزوجت بتاجر أحجار كريمة ومصرفى، فرانشيسكو منديس، المتحول هو الآخر مثلها(٢٢٤). بموت زوجها في عام ١٥٣٦، التحقت بياتريز بأخى زوجها، جوزيف دييجو منديس، الذي كان قد رحل إلى أنفرس في العام السابق، يهودي دومًا في الخفاء. في المدينة التي لا تزال تحت وصاية إسبانيا، تعرض جوزيف للسجن - سوف نرى فيما بعد الظروف المحيطة بذلك - ثم جدد صلاته بالسلطة: منحه شارل كانت Charles Quint لقب نبيل، فأصبح ممولًا للعديد من ملوك أوروبا. إلى جواره، قامت بياتريز بمساعدة بعض اليهود سرًا، في الفرار من محاكم التفتيش البرتغالية. في عام ١٥٣٤، لدى موت أخي زوجها، غادرت بياتريز أنفرس مع ابن دييجو الشاب، كان اسمه خوان ها - ناسى دييجو منديس، المولود في البرتغال عام ١٥١٤، الذي كان في أنفرس رفيق الصبا لمن سيصبح الإمبراطور القائم، ماكسيمليان Maximilien في فيراري الاثنان إلى فرنسا، مرورًا بالبندقية، واستقرا في فيراري Ferrare، حيث سيعودان إلى يهود يتهما ويصيران من أصحاب البنوك. قاما بالتخلي عن اسم لونا Luna: اتخذت هي اسم جراثيا ها - ناسي وهو اسم خوان ها - ناسي، اسم خالته أو عمته عندما كانت فتاة شابة. استمرا في مساعدة اليهود سرًا وأنفقا في سبيل هذه الغاية قدرًا هائلًا من المال، حتى أن أختًا لجراثيا، متحولة تعيش في البرتغال، قد وشت بها إلى محاكم التفتيش. هربت جراثيا وخوان مرة أخرى واستقرا هذه المرة في تركيا، عام ١٥٥٣. ولأنهما مصرفيان، فقد تخصصا في توظيف أموال التجار اليهود العثمانيين في الخارج، الذين كانوا في معظمهم أصدقاء قدامي من إسبانيا والبرتغال. تمكن خوان منفردًا من تدبير ١٥٠ ألف دوكات أقرضها لملك فرنسا، هنري الثاني Henri II، الذي سوف يقوم بسدادها. بعد أن صار من المقربين من السلطان سليمان الثاني وأحد مموليه، أغراه ذات مرة بمصادرة أحد الأساطيل الفرنسية العابرة بأحد الموانئ العثمانية لحين الوفاء بقرض العاهل الفرنسي غير المسدد. في ١٥٥٥، أقنع سليمان أيضًا بأن يطلب من البابا - في ظروف سنتحدث عنها لاحقًا - إطلاق سراح اليهود الرهائن في أنكون، يبدو أن جراثيا ها - ناسى قد اشترت من السلطان أراض فى محيط مدينة طبرية، فى فلسطين لتدفن فيها يومًا ما. استثمرت جراثيا كثيرًا من المال هناك لتجتذب إلى هذه الأراضى يهود أيكون، الذين كانت قد تعرفت على أوضاعهم البائسة منذ ثلاثة أعوام خلت. غير أن أول سفينة تحمل المهاجرين تعرضت لهجوم القراصنة، نُهب مسافروها، وتعرضوا للقتل، أجهضت الفكرة. فى عام ١٥٦٦، رفع سليمان القانونى خوان إلى رتبة دوق ناكسوس Duc وأقطعه جزيرة إيبونيم éponyme

كان ناسى ساعتها -تحت خمسة أسماء مختلفة - رجلًا نافذًا سواء عند اليهود (بسط حمايته على يهود سالونيك) أو لدى السلطان ذاته (استخدم علاقاته مع يهود أمستردام لمساعدة الباب العالى فى مواجهة فيليب الثانى ملك إسبانيا، الذى أمر بإحضاره إلى صقلية حيًا أو ميتًا (1970). عندما ماتت جراشيا فى ١٩٦٩، أشار خوان ناسى على السلطان سليمان بمهاجمة فينيسيا (البندقية) للاستيلاء على قبرص، التى أراد أن يجعل منها ملجئًا لليهود. كارثة: انتهت هذه الحرب، ١٩٧١، بهزيمة سليمان أمام جيش البندقية بقيادة خوان ملك النمسا، فى مدينة ليبانت Lépante، ابن شارل كانت غير الشرعى، برغم أن هذه الحرب، التى تحالفت فيها كل القوى الكاثوليكية باستثناء فرنسا ضد العثمانيين، قد تجاوزت مصير قبرص بمراحل، فقد اعتبر يهود البندقية شركاء فى مؤامرة خوان ها - تجاوزت مصير قبرص بمراحل، فقد اعتبر يهود البندقية شركاء فى مؤامرة خوان ها -

بعد آل ها -- ناسى، أصبح يهود آخرون من الإسبان رجال بنوك، دبلوماسيين أو أطباء مهمين في البلاطات السلطانية: مثل إستير كيرا في عهود مراد الثالث، محمد الثالث وأحمد الأول، ألوارومنديس Aluaro Mendes، الذي أنعم عليه مراد الثالث بلقب دوق ميتلن (Salomon Rophe سالومون روف Salomon Rophe، الذي عهد إليه السلطان بمهمة إدارة مفاوضات السلام مع جمهورية البندقية بعد موقعة ليبانت، سالومون بن ناثان إشكنزي Salomon ben Nathan المكلف بإقامة أولى العلاقات الدبلوماسية مع إنجلترا.

غير أن حقبة المجد الزاهية كانت قد ولت. وكما يحدث دائمًا في مرحلة التراجع والتهاوي، عاد اليهود إلى أيام الاضطهاد. بتزايد الاحتياجات المالية للسلطنة العثمانية،

ارتفعت الضرائب المفروضة على اليهود تباعًا. بل إن مراد الرابع قد أمر، في عام ١٦٣٦، بإعدام يهودا كوفو Juda Kovo، رئيس طائفة سالونيك، لأنه لم يجلب إليه قيمة الضرائب المقررة قانونًا على الأجواخ. انخفض مستوى معيشة الطوائف اليهودية، فضلًا عن أن بعض الأقليات الأخرى، خاصة اليونانية والأرمنية قد شرعت الآن في منازعتهم تفوقهم التجاري.

مغامرة أخيرة قضت على مصداقية اليهودية العثمانية في نظر باقى شعوب العالم، مع تأثيرات هائلة على المستويات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.

فى أواسط القرن السابع عشر. دفع تراجع الإمبراطورية العثمانية الطوائف اليهودية إلى حالة من التصوف. حتى إن بعض علماء مدرسة صفد، المتمتعين باحترام عميق، قد أعلنوا فى كل أنحاء الإمبراطورية عن مقدم المسيح المحتمل عام ١٦٦٦. تكررت مثل هذه النبوءة مرات عديدة عبر قرنين من الزمان. أخذت هذه المرة أيضًا على محمل الجد. ضاعفت الاضطهادات التى واجهتها فى نفس الوقت الطائفة اليهودية الكبرى الأخرى فى بولندا من الرجاء المنتظر عشر مرات.

لذلك، لم يستغرب أحد عندما أعلن في ١٦٦٦ أن المسيح قد عاد: كان يدعى شاباتاى زيفى Shabatai Zvi. ولد هذا الرجل عام ١٦٢٦ فى مدينة إزمير، أهم موانئ الإمبراطورية، حيث تزدهر طائفة يهودية متألقة بصورة خاصة. رحّالة زاهد يدعى الرؤيا، زعم شاباتاى زيفى أنه "الرجل الذى اختاره الله"، اجتذب إليه العامة وأثار غضب الحاخامات، قام بتدريس القبالة (التلقى) على الطرقات المؤدية إلى أورشليم وصفد حيث أثار علمه دهشة المتصوفين. ادعى أحد مرافقيه فى السفر، ناثان الغزاوى Nathan de أثار علمه دهشة المسيح. لم يكذّب حكماء القبالة هذا الزعم. في عام ١٦٦٥، وصل النبأ إلى إيطاليا، هولندا، ألمانيا، بولندا، دفع الحماس عشرات الوفود للذهاب إلى إزمير حاملين الرسائل إلى شاتاى زيفى وكذلك هدايا من مسئولى أكبر الطوائف اليهودية فى أوروبا، طوائف البندقية، ليفورن Eivourne وأمستردام. تحول الشغف إلى جنون: تجار، حاخامات، أطباء تخلوا عن كل شيء للانضمام إلى شاتاى. لم يدم ذلك طويلًا: في ١٥ سبتمبر ١٦٦٦،

أمر السلطان بالقبض عليه ونقله إلى إسطنبول. طلب منه أن يختار بين قطع رقبته وبين الإسلام. بلا تردد اختار شاتاى الإسلام ومنح لقب "حارس أبواب القصر" بمعاش يومى قدره مائة وخمسون قرشًا.

مذهولة، رفضت جميع الطوائف أولًا هذه النهاية المزرية. قال ناثان الغزاوى: إن تحول أستاذه لم يكن إلا حيلة ماكرة تهدف إلى تمكينه من متابعة مهمته، بل إن بعض أتباعه قد تحولوا مثله إلى الإسلام، "خنازير" مسلمة تثير الشفقة، مستمرة في تلاوة التوراة وإقامة صلواتها وقداساتها في الخفاء.... في كل مكان كان الجميع موزعًا بين كراهية الذات، الخوف من السخرية واستنكار موقف الحاخامات الذين جعلوا من الرجال مسيحًا. مزق التجار الوثائق التي اعترفوا فيها به ابنًا لداوود وأحرقوا الكتابات التي تتحدث عنه.

ستكون للواقعة ردود فعل عميقة على مجمل المجتمعات اليهودية في العالم بأسره ومكانة اليهود في اقتصاد العالم. تزعزعت من وقتها فصاعدًا سلطة الحاخامات: تقدم العلمانيون على رجال الدين، التجار على المتعلمين والمفكرين، الأخلاق الحديثة على أخلاقيات العقيدة الدينية. في جالية الأطباء وبعض الحاخامات، مثل ابن ميمون الحاخام - الطبيب، تأكد التفكير اليهودي العلمي. تردد صدى هذا التفكير على يد سبينوزا Spinoza في هولندا، وفي إنجلترا على يد لوك Locke، في فرنسا على يد فولتير الذي تهكم على اليهود الذين جعلهم واحد منهم أضحوكة العالم(٢٢١). المغرب، كانت البلد المسلم الآخر خارج الفلك التركي، الذي يتولى فيه اليهود لعب أدوار مهمة. هناك أيضًا، كان اليهود سماسرة، حرفيين، ممولين للملوك، قائمين على إدارة الشبكات التجارية والدبلوماسية. في عام ١٤٩٢، استقر فيها عشرون ألفًا منهم. كانت شواطئه آنذاك تحت سيطرة البرتغاليين، الذين دفعوا (بني مرين) Les Merinides نحو الداخل، الذين كانوا قد حلوا محل الموحدين في عام ١٢٤٨. حاول معظم المطروبين أولًا الإقامة في فاس، غير أن المدينة رفضتهم. رحل بعضهم إلى الجزائر وإلى الدولة العثمانية. عاد آخرون إلى إسبانيا، يائسين، ثم تحولوا إلى المسيحية دون أن يستردوا ممتلكاتهم. وانتهى الأمر بمن بقي في المغرب بالاستقرار في ساليه Salé، في مراكش، حيث سرعان ما تقدموا على الجاليات اليهودية التي كانت قد سبقتهم إلى هناك.

استولى السعديون على السلطة، نحو عام ١٥٥٠، إلى أن استقر العلويون فى بلد قد تحرر أخيرًا من البرتغاليين، فى ١٦٠٣. آنذاك ابتدأ عصر جديد، بالنسبة ليهود مملكة الأشراف (١٥٠٠). مكدسين فى حارات خاصة بهم، الملاّح، مارس اليهود كل صنوف التجارة: مواد خام، القمح، اللوز، الشمع، التين. صار آخرون حرفيين، صاغة أو باعة جائلين، وجد آخرون أنفسهم أيضًا وقد انحدر بهم الحال وتحولوا إلى حمّالين أو إلى متسولين يعيشون على الصدقات. عمل بعض الحاخامات ببيع الورق، صناعة الحبر، عيدان الثقاب، كتبة التعاويذ، اكتسب آخرون عيشهم بالعمل منشدين، خطّاطين، نسّاخًا، صناع سيور جلدية، عقادين، صناع شيلان الصلاة، قصابين شرعيين ومُختنيين. كانت الحياة الدينية تختلط بالحياة الاقتصادية وترتبط بها ارتباطًا لصيقًا. يتدارس الناس التلمود دائمًا، يجتمعون أحيانًا في أحد المتاجر، عندما تهدأ حركة العمل، لمناقشة نص الأسبوع (١٠٠٠). نسهر إلى ساعات متأخرة، لأن التأملات الدينية تكون أكثر إبداعًا وخيالًا في الليل.

مثلما كان الحال في أي مناطق أخرى، كان على الأغنياء العيش بطريقة متواضعة ومتوارية، يجب تفادى الإسراف في إنفاق المال حتى لا تتعرض أموال الجميع لطمع الأغراب. حددت المحاكم بتفصيل مفرط الملابس والحلى التي يمكن استخدامها، كيف يجب أن تكون احتفالات الزواج، طقوس الختان، افتداء الابن البكر. وقد ذُكِرَ عرضًا في أحد قرارات المحكمة الربانية في فاس، عام ١٠٦٣، وجود أسرى مسيحيين لدى كبار تجار حارة اليهود وذلك في معرض تفسيرها لجواز تقديم المشروبات الكحولية إلى المسيحيين الأسرى أو المسبيين في حضور المسلمين (١٠٠٠). وفي مدينة موجادور إلى المسيحيين الأسرى أو المسبيين في حضور المسلمين (١٠٠٠). وفي مدينة موجادور الاعتداءات البرتغالية، امتلك بعض اليهود أيضًا، مثل النبلاء العرب، حريمًا من الجوارى السود (١٠٠٠).

تفنن التجار اليهود في الالتفاف على الحظر المفروض على فوائد القروض التى تجرى بينهم. كانوا، على سبيل المثال، يخبرون الحاخامات، عندما يرتاب هؤلاء فيهم، بأن المقترض قد دفع بشكل تلقائى مبلغًا إضافيًا إلى المقرض، أو يرتبوا لسداد القرض بعملة أخرى، غير الأولى، بسعر صرف وهمى، وفاءً لقيمة الفائدة. أو أن يجرى السداد

أيضًا بالذهب، أو بأى مادة أولية أخرى، بسعر يفى بقيمة الفائدة. لم تكن المحاكم غافلة عما يدور: منع حكم صدر عام ١٦٠٣ كُتاب العدل القانونيين من تحرير عقود تتعلق ببعض السلع المستخدمة فى مثل تلك التعاملات (القمح، الشمع، الزبد، العسل، زيت الزيتون، الحرير) وأدخل إلى دائرة الاتهام "كل شخص غير متخصص فى الاتجار بها"(١٠٥١) أحيانًا يكون اختلاف سعر الصرف حقيقيًا، ويجب أخذ ذلك فى الحسبان: مثلما جرى فى عام ١٦٠٩، فعندما استولى مولاى عبدالله على فاس، تباينت أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا، قررت السلطات الحاخامية حينذاك توزيع الخسارة الناجمة بالتساوى بين المقرض والمقترض.

أديرت شئون الطوائف بواسطة تجار مترابتين تسلسليًا وفقًا لعطاياهم في فئات "أفضل رجال المدينة" "أفضل رجال المعبد"، "نضبة المجتمع" و"الطبقة السائدة"

بصفة عامة، مورست المهام المتعلقة بالطائفة تطوعًا. رفض الكاهن (حاخام) يهود بن عطار Judah ben Attar، صائغ شهير، أن يُكافئ ماليًا مقابل رئاسته محكمة فاس الربانية.

تختار الطائفة بأكملها، ما بين الأعيان، أميرًا (نجيدًا أو مرشدًا) يقوم بتنظيم العلاقات مع الملك. مثل أمير أو حاكم المنفى فى بلاد ما بين النهرين، النجيد (المرشد) فى مصر أو الستدلان Stadlan فى ألمانيا، صار النجيد فى المغرب، فى الغالب من مستشارى الملك، سفيرًا، وأحيانًا حتى معتمدا للجيوش. يساعد الأمير بعض الرجال، مُخازانى، ما يشبه شرطة يهودية تعمل على حفظ النظام واستتباب الأمن داخل الطوائف وتقوم بحماية حارات اليهود (الملاح) من اعتداءات المسلمين (المتكررة)(١٠٠١).

لمساعدة الفقراء، منع تغيير الديانة القسرى وإعادة شراء العبيد الذين أجبروا على تغيير ديانتهم – ما كان مسموحًا به فى بلاد المغرب المسلمة – موّلت الطوائف نفسها عن طريق الضرائب (على الملح، على المواد الغذائية، على النبيذ) وبواسطة غرامات تفرض على من ينتهك المحظورات المفروضة على مظاهر الثراء الخارجية، بيع حق اعتلاء المنصة (لتلاوة الصلوات فى المعبد) بالمزايدة، وبتبرعات نصف سنوية يقدمها المؤمنون. فى المدارس اليهودية، يدفع أولياء الأمور أجرًا للمعلم، ليس لقاء قيامه بالتدريس، الذى

يكون مجانيًا، ولكن من أجل رعاية الأطفال، "تعويضًا عن الوقت الذى يقتطعه من مشاغله الاعتيادية (۱٬۰۱۱)". يؤكد العرف، فى جنوب المغرب، أنه كان يتلقى فى أيام الجمعة "خبز المعلم". هنا كما فى غيرها من البلاد، كان التصدق فعّالًا: يشير خطاب يعود إلى عام ١٦١٣، أثناء إحدى المجاعات، فى فاس، إلى أن "أكثر من ستين شخصًا من المسلمين كانوا يموتون يوميًا من الجوع، لكن، حمدًا ش، لم يهلك فيها يهودى واحد (۱٬۰۱۱)".

كان لكبار التجار اليهود المغاربة منافذ تجارية وفروع في كل مدن الإمبراطورية العثمانية، من الجزائر إلى صوفيا، من سراييفو إلى المونستير، من باتراس Patras إزمير، من فولوبيليس Volubilis إلى جاليبوني Gallipoli قاموا لدى الملوك المسيحيين بدور دبلوماسي مع البرتغال، هولندا، وإنجلترا(''ن'). وعلى هذا النحو، أرسل خليفة بن مالكا Khlifa ben Malka أوسيط تجاري عام، عالمًا تلموديًا وشاعرًا، إلى ممثله التجاري في أمستردام، الحاخام إسحاق بن سالومون يشوروم sac ben Salomon Yeshurum مجموعة من التفاسير حول طقوس السفاريم وشعائرهم الدينية. كلف خليفة مولاي إسماعيل، عام ١٦٨٤، يوسف الطليطلي joseph de tolede بإدارة مفاوضات السلام مع الأقاليم المتحدة. كان للتاجر يوسف بلاّخ ثلاثة أبناء: إسحاق، سمسار في أمستردام ومدرس للغة العبرية في جامعة لايد Leyde، موسى، كاتم أسرار سلطان المغرب، دافيد (داوود)، كان من الرعايا الهولنديين والمغاربة في نفس الوقت، سفير دولة المغرب في لاهاي، ثم في القسطنطينية.

أحيانًا، كان البعض كما يبدو ينغمس في أعمال مسيئة معقدة في غير مصلحة الملك: كما حدث في مايو ١٦٢٤، عندما قام أحد التجار اليهود من مدينة ساليه، أرون كريدو Aaron Querido. بشراء أسلحة وذخائر، من اثنين من تجار أمستردام، دييجو نونيز ديل مونتي Diego Nunez del Monte وفرنشيسكو فايز دي ليون Léon وفرنشيسكو فايز دي ليون Léon، وقام بإرسالهم على سفن إلى أحد قواد القصبة المتمردين حينها على الملك. أمر الملك بإلقاء القبض عليه والاحتجاج لدى سفير هولندا، جوزيف بيسكانيو Diego Nunez، اليهودي هو الآخر، على إرسال تلك الأسلحة إلى واحد من أعدائه على ظهور سفن هولندية. في نفس الوقت تقدم هذا القائد بالشكوى لدى السلطات الهولندية من هؤلاء

التجار أنفسهم قد "اختصوا العدو (ملك المغرب) ببعض الامتيازات من خلال إرسالهم له بالبارود والبنادق والذخائر على ظهر سفن تابعة لسموكم، بفضل بنجامان كوهين Benjamin Cohen وأرون كريدو هذا إذًا بتدبير الأسلحة إلى طرفى النزاع. من المفهوم والطبيعى أن جلالة الملك لم يحبذ ذلك...

## القرنان الذهبيان في بولندا

بعد أن اتحدت مع أوكرانيا ثم مع ليتوانيا، امتدت بولندا على ما مجموعه ٨٠٠٠٠ كيلو متر مربع ابتداءً من البلطيق إلى القرم Crimée التتارى (من البحر إلى البحر). رحبت الدولة بالجميع: مسيحيين شرقيين، كالفنيين مثلهم مثل اليهود القادمين من ألمانيا، بوهيميا، المجر، سيليزيا السفلى، النمسا، إسبانيا وسواحل البحر الأسود التركية. إن لم يخلُ الأمر من المنازعات الدينية، فإنها قد دارت بلا عنف، أما الكنيسة؛ وحتى الاسترجاع البطىء لأرواح المؤمنين التى يقوم بها اليسوعيون بعد حركة الإصلاح المعاكس، فقد خضعت تمامًا للأمراء الذين كبحوا جماحها(١٤٠٤). أبيرت كل جنسية أولًا وفق قانونها الخاص، تلقت مزايًا عامة و فردية انصهرت شيئًا فشيئًا في قانون واحد (١٤٠٤).

فى عام ١٤٩٥، بعد ثلاثة أعوام من طرد اليهود الأخير من إسبانيا، أقر أليكسندر جاجيلون Alexandre Jagelion مجددًا بحقهم بالعيش فى بولندا (١٤١٤)، على رغم بعض الاعتداءات المناهضة لليهود. نحو عام ١٩٠٠، لم يتجاوز عددهم الثلاثة وعشرين ألف نسمة، أى ٢٠٠٪ من تعداد السكان متناثرين فى ٨٥ مدينة وقرية (١٠١٤). بعد قرن ونصف القرن سوف يصبح العدد أكثر من ١٠٠٠، مثلث ٥٪ من تعداد السكان، فى مساحة من الأرض أكثر اتساعًا.

تنوعت المهن التى يمارسونها تنوعًا كبيرًا من مدينة لأخرى. كانوا مزارعين، تجارًا، باعة جائلين، أصحاب طواحين، حانات ونزل، موسيقيين، سائسى خيل، خدم فى البيوت لدى اليهود الأكثر ثراءً - مُصَنَعى جلود، منسوجات، ملابس، موظفين فى خدمة الطائفة. فى بعض المدن كان حرفيوهم وخبراؤهم (صاغة، حلاقين، صيادلة، أطباء، مصنعى سلع

ومنتجات غذائية) مرغمون على دفع ضرائب باهظة للنقابات المحلية في مدن أخرى، كانت الحرف اليدوية ممنوعة عليهم وظلوا يعملون بها سرًا. وفي مدن أخرى أيضًا، كان من المسموح لهم الدخول في النقابات العمالية مع الحرفيين المسيحيين. وأخيرًا، كان لهم الحق، في مدن أخرى، في إنشاء نقاباتهم الخاصة. حرّم عليهم الحاخامات ممارسة بعض المهن. في منتصف القرن السادس عشر، على سبيل المثال، أباح الحاخام موسيس أيسريل، كبير معلمي الطائفة، تجارة أدوات أداء طقوس العبادة الكاثوليكية مثل المسابح، بينما حرّم آخرون ذلك. بعد ذلك، أفتى الحاخام يهودا لويو Judah Loew، الشهير بمهرال براغ – واسع النفوذ في بولندا طول نصف قرن – معتمدًا على تفسيرات نصوص "القبالة" بأن تجارة الجلود مع غير اليهود تطرد من يمارسها من "ملكوت إسرائيل السماوي".

كانوا أحيانًا يقومون بإدارة تجارة الملح لحساب الدولة، مثلما حصل شاؤل فروديكز Saul Frudycz ، الذى وكّله الملك بإدارة تجارة الملح فى مدينة كودون Koden (على بعد ٢ كيلو مترًا من برست – ليتوفسك Brest - Litovesk)، على قروض منخفضة الفائدة جدًا من الخزانة الملكية، لبناء وتجهيز برج للتبخير وصهريج لإنضجاج عجائن الملح (١٤٠٤).

استخدمهم الملوك أيضًا كجباة للضرائب أو لرسوم الجمارك: هنا أيضًا كان تشكيل الدولة يتطلب تمويلًا خارجيًا.

استخدم كبار الملاك العقاريين، المتنافسين مع الملوك، بعض اليهود كوكلاء أو متعهدين لإدارة أراضيهم الزراعية. في مقابل رسم معين على المحصول، كان المتعهدون يدفعون لأصحاب الأراضى مقدمًا قيمة المحصول، ثم يحصلونها من المزارعين، وقد صاروا أصحاب نفوذ كبير أمكنهم من استقدام يهود آخرين إلى الأراضى التي يقومون بإدارتها للعمل كأصحاب نزل (مهنة مميزة جدًا)، عمال مطاحن، خدم. بل إن بعض القرى قد تكونت حول هؤلاء المتعهدين الكبار.

صار حجم نشاط الإقراض كبيرًا وكان على حاخامات بولندا أن يجيزوا ممارسته بشكل واضح: بالنسبة للحاخام يهودا لويو، فإن الحق في الإقراض بالفائدة يتأتى من

أن القيمة العددية لكلمة فائدة في العبرية ٦١٢، مما يثبت، تبعًا له، أن الإقراض يعادل في حد ذاته الاستجابة لـ ٦١٣ التزامًا من التزامات الشريعة (١٠١٠). وكما في غير بولندا من الأماكن، بخلاف إقراض التجار الأثرياء، قدم اليهود قروضهم إلى الحرفيين والتجار المسيحيين الأغنياء مستخدمين المامران mamram (في اللغة البولندية membran joly)، ذلك السند المختصر للغاية، الذي ابتكره وطُوره اليهود الفرنسيون في القرن الثاني عشر، الذي يحدد قيمة القرض، تاريخ السداد ويحمل توقيع المقترض.

تداخلت مهنتا الوسيط والمرابى فى بولندا، كما فى غيرها من البلاد. كتب أ.جاربسكى A.jarbeski، شاعر ومؤلف موسيقى فى بلاط براندبورج Brande bourg ثم فى بلاط بولندا، فى القرن السادس عشر: إن اليهود يسدون إلينا بعض الخدمات عندما يجلبون إلينا الفراء، الذهب، الفضة، الحبال، الأنرار، لأن كل شىء رخيص فى بلادهم. يمكننا أن نحصل على كل شىء إما عن طريق القروض، أو عن طريقة المقايضة. إنهم يقيمون الأسواق فى بلادهم كل أيام الأسبوع ما عدا يوم السبت. لكن إن كان من الحقيقى أيضًا أنهم يقدمون الكثير فى مقابل هذه النقود (المناه على المناه ا

ما قام به اليهود كان تجديدًا بالنظر إلى ما كان يجرى فى أماكن أخرى من أوروبا: كان اليهود يؤدون بحق وظيفة البنوك: لا يقومون فقط بتقديم القروض بل إنهم يديرون ويوظفون مدخرات عملائهم المسيحيين. لقد بدأ هذا بقروض قدمها النبلاء للوكلاء أو المديرين القائمين على إدارة أراضيهم وإقطاعياتهم للإنفاق على صيانتها وتشغيلها. بل إن بعض النبلاء قد قدموا قروضًا لليهود تجاوزت قيمتها أربعة أمثال ما كان اليهود يقدمون لهم من قروض. واستمر هذا من خلال استثمار اليهود لتلك الأموال فى صورة قروض عامة (للدولة) أو فى مشروعات خاصة، وبالذات فى التجارة الداخلية. وبذلك كانوا يجازفون بخسارة الأموال التى عُهد بها إليهم، آملين أن يحققوا أرباحًا تتجاوز معدلات الفائدة التى تعهدوا بدفعها لعملائهم.

قام بعض التجار اليهود – رأينا ذلك من قبل في مشوار حياة جاسبار الهندى الأسطوري نحو عام ' ١٤٩ – بالاتجار في كثير من السلع (الفراء، الخشب، الملح، الماشية، الملابس) مع إنجلترا، هولندا، المجر، تركيا، فلسطين، مصر والهند. كان لهم وكلاء ومراسلون تجاريون في البندقية، فلورنسا، ليبزج، هامبورج، فرانكفورت، وارسو، جدانسك، بريست – ليتوفسك، تايكوكان، جووندو، سليدزيو، مُكونين فيما بينهم شركات، ومشاركين لتجار غير يهود واستثمروا في تلك المدن رؤوس أموال مسيحية. كان أكثرهم ثراء (آل فيزيل في كراكو في les Fiszel â Carcovie، آل ناكما نوجويكز Saac إلى العديدة لفوف Lvov، ميندل إزاكوجويكز Mendel Izakowicz إين المودا جوكا Saac من ليتوانيا(۱٬۱۰) يحصل على التمويل اللازم من خلال قروض ملتزمين آخرين، يهود أو غير يهود. في عام ۱۰۲۱، كتب أحد كتاب رسائل الهجاء، جوستوس لودجويك يهود أو غير يهود. في عام ۱۰۲۱، كتب أحد كتاب رسائل الهجاء، جوستوس لودجويك دسيوس عناك ضرائب أو جمارك لا يتولى أمرها اليهود، أو يتوقون إلى ذلك. المسيحيون خاضعون لهم بشكل عام، إننا لا نجد منْ بين أكثر العائلات المسيحية ثراءً مَنْ لا يفضّلهم ويشجّعهم ويقدّمهم على المسيحيين (۱٬۱۰۱)."

من أهم وألمع المصرفيين اليهود في تلك الفترة: كان الأشقاء إزوفوجويكز Ezofowicz الثلاثة من منطقة برست – ليتوفسك. الابن البكر، أبراهام، اعتنق المسيحية عام ١٤٩٠، عين مسئولًا عن الميدان العسكري في كونو (كاوناس) Cowno، تم منحه لقب نبيل وعهد إليه بتحصيل جمارك مدينة كونو وأصبح كبير الموظفين في سمولينسك ومينسك Smolensk et Minsk، في عام ١٥١٠، عينه سيجموند الأول وزيرًا لمالية ليتوانيا. بعد موته، تزوجت امرأته من نبيل آخر. لم يعتنق أخواه ميشال Michal وأيزيك Ajzyk المسيحية، وحققا نجاحًا كبيرًا في مجال المال مع الإبقاء على علاقاتهما مع أخيهما. المسيحية، وحققا نجاحًا كبيرًا في مجال المال مع الإبقاء على علاقاتهما مع أخيهما. أصبح ميشال على وجه الخصوص أحد مصرفي مملكة ليتوانيا في عام ١٥١٤، ثم كبير موظفي مدينة كونو، بعدها صار كبير جباة الضرائب في ليتوانيا، منح لقب نبيل عام ١٥٠٥ وصار كونت مقاطعة ليليفا Leliwa. لقد كان آخر رجال البنوك المهمين في تاريخ بولندا قبل أن تصبح جزءًا من روسيا.

كانت الزيجات تُعقد عادة في فترة الأسواق الموسمية حيث يتقابل آباء الشابات مع شباب المدارس التلمودية، المفضِّلين بصفة خاصة عن غيرهم. كان الفتيان يتزوجون عادة قبل بلوغ الثامنة عشرة، والفتيات قبل الرابعة عشرة. يذكر الحاخام سالومون لوريا Salomon Luria بالقاعدة التلمودية: يعتبر الزواج شرعيًا بمجرد أن يقول الفتى: "أريدك زوجة"، وأن تقبل الفتاة منه هدية، حتى بدون موافقة الآباء. عرفت نسبة المواليد عند اليهود آنذاك قفزة هائلة(٤٠٤). ويما أن القواعد التلمونية في مجال الطعام والصحة العامة كانت صارمة للغاية، برغم الفقر الشديد وضيق المساكن، فإن نسبة الوفيات عند الأطفال ظلت أقل منها لدى المسيحيين. لم يكن من الناسر إذًا أن نجد أسرًا تنجب عشرة أطفال يبقى منهم على قيد الحياة ستة أو سبعة. تزايد تعداد اليهود بسرعة كبيرة (٢٥) جدًا وقد دعم ذلك الهجرات اليهوبية إلى المنطقة. تكدست الطوائف في المدن حيث صاروا أغلبية في كثير منها. كان لكل طائفة مدرسة بينية واحدة على الأقل (بدأت هذه الطوائف بأعداد من الأفراد تراوحت بين مائة وألف شخص ثم وصل تعدادها فيما بعد إلى عشرة آلاف عضو وأكثر) يتعلم فيها صبيان الطائفة قواعد التلمود، وكذلك مطبعة لطباعة كتب الصلاة: هكذا أمّنت كل طائفة انتقال ثقافتها من جيل لآخر. كان النظام واحدًا هنا كما في البلاد الأخرى: فهناك "بيت دين" - محكمة تلمودية لمراقبة تطبيق أخلاقيات الشريعة، توفيم وبرناسيم لتحديد أساس الضربية - جباة الضرائب - الواجب سدادها إلى الأمراء وإلى الهيئات التابعة للطائفة، المديونيم "حُراس الأسواق" - لمراقبة الموازين والمكابيل والمعايير في الأسواق، ستدلان واحد un Stadian "المتفاوض مع سلطات المدينة" - لتقدير التهديدات التي تتعرض لها، التفاوض مع السلطات العامة بشأن الضرائب، الغرامات أو إلغاء مراسيم الطرد.

فى عام ١٥٠٣، أقر الملك أليكسندر جاجيلون لحاحام بولندا الأكبر بسلطة المحاكم الربانية اليهودية على الفصل فى النزاعات التى تنشب بين اليهود وبعضهم. نحو عام ١٥٢٠، قام الملك سيجسموند بتقسيم البلاد إلى خمس مناطق يهودية: بولندا الكبرى، بولندا الصغرى، روسيا الحمراء، بولوليا وليتوانيا. ابتداء من ١٥٣٣، كانت المجاكم تقوم مرة فى العام بتجميع كبار الحاخامات القادمين من كل نواحى البلاد بمناسبة

الأسواق الموسمية الكبرى في مدينة لوبلين Lublin بصفة عامة، أحيانًا في ياروسلاف أو في تسيزوجيك Tsyzowce، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمجموع الطوائف. (أأنا) في تلك الأوقات اعتاد كبار الأعيان، الحاخامات والتجار على التجمع هناك وأن ينتخبوا بهذه المناسبة مجلسًا "لعموم اليهود" يكون على رأسه حاخام عام لبولندا وحدها. كان أولهم في نحو عام 102 هو الحاخام موسيس إسرليس Moses Isseries. بالتدريج قام هذا المجلس بتحديد ضرائب الطائفة، تنظيم مساعدة الفقراء، والحياة الدينية، الإشراف على النظام المدرسي، الأكاديميات التلمودية وطباعة الكتب العبرية. منح نفسه السلطة المطلقة، سلطة الحكم بالطرد من الطائفة. ناقش بعض العلاقات مع المسيحيين: هل يمكن المشاركة في تجارة منتجات الدولة؟ أي ضمانات يمكن طلبها؟

ابتداءً من عام ١٥٤٠، أوفد هذا المجلس ممثلًا عنه لدى الملك أو الوصى على العرش يقوم بتطبيق القرارات الملكية داخل الطائفة ويناقش مع السلطات البولندية القيمة الإجمالية للضرائب التي يقوم بعدها بتقسيمها بين اليهود. اعترض بعض الأعضاء الأكثر فقرًا أحيانًا على هذا النظام الذي كانوا يرونه محابيًا جدًا للأغنياء على حسابهم.

فى عام ' ١٥٥، بسط هذا المجلس سلطانه على كل الطوائف فى بولندا، وكذلك فى ليتوانيا. كان عدد اليهود قد وصل الآن إلى مائة وخمسين ألف نسمة، أى ٢٪ من تعداد السكان الإجمالي. (١١٤) بدأت بعض المدن البولندية فى النظر إلى "هؤلاء الناس" باعتبارهم غزاة مزعجين بأكثر مما يجب.

حصلت أكثر من عشرين مدينة بولندية على حق "عدم التعامل مع اليهود" : أولًا في ميتسرزيك Var Sovie عام ١٥٢٠، ثم فارصوفيا Var Sovie في ١٥٥٠، سامبر Miedzyrzec في ١٥٥١، جروديك Grodek في ١٥٥١، فيلنا Vilna (فيلينوس) في ١٥٥١، بوجدفشاس Bygdoszcz في ٢٥٥١، ستراي Stryi عام ١٥٦٧، بياز Biez، ثروسنو Crosno، ترانوجورد Tranogord في ١٥٦٩. قامت نفس هذه المدن وغيرها بدفع اليهود إلى أحياء مخصصة لهم: مثل مدن لوبلين، بتركوف Piotrkow، بيدوجوفشيس Bydgoszcz، دراخوليس Drohobycz، وسامبر Sambor.

١٥٦٤، حصلت مدينة كازميريز Kazimierz، على حق عدم التعامل مع المسيحيين. هكذا تحقق في بولندا الفصل بين اليهود والمسيحيين الذي قرره مجمع لاتران البابوي عام ١٢١٥ بعد تأخير دام ثلاثة قرون ونصف القرن.

في عام ١٥٦٩، قام سيجموند الثاني بتوحيد بولندا وليتوانيا قبل وفاته عام ١٥٧٢، دون أن يترك وريثًا. حينذاك بدأت ملكية منتخبة بولاية هنري دوفالوا Henri de Valois، التي استمرت عدة أسابيع قبل أن يتنازل هذا الأخبر عن عرش بولندا، إلى إيتيين باتوري الأول Itienne 1" Bathory، بعد أن صار ملك فرنسا. في عام ١٥٧٩، أعطى إيتيين الأول مجلس "عموم اليهود" الصفة الرسمية، تحت اسم "مجلس الدول الأربع" (الفاد Vaad). لم تتحسن سمعة المجلس بهذا القرار عند اليهود الفقراء: ما أن تم إنشاؤه حتى أرغم الفقراء بالقبول بالعمل عند الأغنياء كخدم منزليين: لا معونة اجتماعية للعاطلين (٤٠١)! في العام التالي (١٥٨٠)، في مدينة بال، قام أحد الحاخامات البولنديين، سالومون إفرايم Salomon Efraim، بنشر هجوم ضد هذا المجلس، ضد "هؤلاء الحاخامات الذين بحاملون الأغنياء". كما اعترض أيضًا الحاخام الأكبر لويو، المشهور باسم مهرال براغ، الذي تعاظم نفوذه شيئًا فشيئًا في أوروبا الشرقية كلها وفي بولندا على وجه الخصوص: "توفير المواد الأساسية للفقير، ليتمكن من العيش، هذا هو جوهر الحياة ذاته. كل من يتملص من هذا الواجب، يصبح كافرًا (....) وحدانية الله تقتضى وحدة الشعب "(٢٦٠). كان الحاخام يدرك جيدًا أن عدم المساواة والثراء الفاحش للبعض يمثلان تهديدًا للجميع. في عام ١٥٨١، حرّم المجلس على أي شخص، وإلا كان جزاؤه الحرمان والطرد من الكنيسة، إدارة مناجم الملح، تحصيل الضرائب، الرسوم على الكحول، الرسوم الجمركية، "لأن هذا يمكن أن يتسبب في خطر كبير للشعب اليهودي كله "(٤١٤). ومع ذلك فقد أصرّ البعض على مخالفة هذا المنع في روتانيا، في بودوليا، في فولهينيا Volhynie، في أوكرانيا وفي ليتوانيا(٤١٤). استمر اليهود في أداء دور بورجوازية بديلة فرضه عليهم النبلاء، الذين كان يخشون المطالب السياسية لطبقة بورجوازية وطنية.

أصبح تنظيم الطوائف بالتدريج أكثر تعقيدًا وتطورًا. فعلى سبيل المثال، كان مجلس من أربعة عشر شخصًا يتولى إدارة شئون طائفة كراكوفيا، يعاونه أربعة عشر حاخامًا

وتسعة من القضاة؛ تولى خمسة من الأعيان مهمة رعاية الأيتام، الفقراء، ضريبة الدولة، بيع أماكن الجلوس فى المعبد (إلى الأكثر ثراءً، لم يعد إلى الأكثر علمًا) الإشراف على المشروبات الكحولية، الحمامات العامة، القصّابين، معدلات الفائدة، الإشراف على المقرضين والرقابة عليهم، إدارة فضلات الطائفة، تصاريح المرور فى الشوارع غير اليهونية.

لأن المسيحيين كانوا يستثمرون أموالهم المدخرة بصورة متزايدة لدى اليهود، كان على الطوائف أيضًا أن تضمن استعداد وأهلية رجال بنوكها للسداد لتفادى غضب المسيحيين فى حالة عدم السداد. غير أن تقديم مثل هذه الضمانة كان مجازفة: إن لم تستطيع الطائفة الوفاء بمستحقات المقرض المسيحى، فإن هذا الأخير بإمكانه أن يغلق المعبد أو يسجن مسئولى الطائفة. لتفادى وقوع ذلك، منع بعض المسئولين على كل أفراد طوائفهم إدارة المال المسيحى؛ قام آخرون، أكثر جراءة، بإنشاء بنك للطائفة يتلقى الاستثمارات المسيحية ثم يعيد إقراضها مرة أخرى بعد ذلك، بمعدل فائدة أكثر ارتفاعًا، إلى مصرفيين من الطائفة، يقومون بدورهم بإقراضها فى النهاية إلى مقترضين مسيحيين بفائدة أكثر ارتفاعًا أو يقومون بتوظيفها فى عمليات تجارية دولية. بما أن أرباح بنوك الطوائف لاتستخدم إلا فى الإنفاق على الأعمال الاجتماعية، فقد أجاز الحاخامات اقتطاع الفوائد بين اليهود وبعضهم.

فى نهاية القرن السادس عشر، كان هناك ثلاثمائة ألف يهودى فى بولندا، فى ليتوانيا وفى أوكرانيا ، كان الاندماج فى تلك المجتمعات فى أوجه: أسس بعض التجار اليهود شركات تجارية وشركات بنكية مع تجار مسيحيين.

وبالرغم من تلك المحظورات، فإن يهود كازميرز قد مارسوا التجارة في كاركوفي. كان النبلاء البولنديون، غير الراغبين بصفة مستمرة في السماح بتكوين طبقة بورجوازية وطنية، قانعين برؤية اليهود يقومون بأداء هذه الأدوار.

قامت الحروب التي نشبت في بداية القرن السابع عشر بتوجيه اليهود نحو مهن جديدة. أصبح بعضهم ضباطًا لدى الملك باتورى. هكذا علمنا بقصة المدعو مندك

إيزاكوجويك المقيم في كازميرز، كان مهندسًا متخصصًا في تشييد الجسور، خلال فترة الحرب ضد مسكوفيا La Moscoxie في عام ١٦١، خدم بعضهم أيضًا في سلاح الفرسان في ليسوجيسكي Lisowski. وعمل آخرون ضباطًا في أثناء حرب الثلاثين عامًا. أصبح كثير من الحرفيين موردين للجيوش. كانوا حدادين، فنيي زجاج، تجار فراء وحائكين، بنائين، صناع برونز وصناع أسلحة، صناع سجاجيد، نجارين، طباعين، صباغيين. بل إن بعض المدن مثل كاركوڤي، لوڤوڤVov قد شهدت ظهور نقابات يهودية للحرفيين متعهدى الدولة. في عام ١٦٤٠، ظهرت أول جمعية للجراحين والحلاقين اليهود، كانت تعمل أساسًا في خدمة الجيوش.

بغرض حماية البلاد والدفاع عنها، أقام الأمراء البولنديون تسعمائة بلدة "خاصة" ومُحصّنة، كان أغلب سكان بعضها من اليهود. ضمت بولندا في ذلك الوقت أكبر طائفة يهودية في العالم. في عام ١٦٨٤، وما بين ليتوانيا، بولندا وأوكرانيا قارب عدد اليهود الخمسمائة ألف نسمة. قاموا بتأجير وإدارة الطواحين، النزل، الحانات والمقاهي، برك المياه. امتهنوا حياكة الملابس، البقالة، الحرف اليدوية. كان نظامهم الطائفي "الفاد" يعمل بصورة جيدة.

سجل النصف الأول من القرن السابع عشر أوج ازدهار الطائفة اليهودية فى بولندا مثلها مثل بولندا بأسرها. ابتداءً من العام ١٦٤٨، أدى تصاعد القوى السويدية والموسكوفية إلى دخول الطائفة اليهودية وبولندا كلها فى حالة احتضار طويلة.

بدأ كل شىء مع اجتياح التتار لمنطقة القرم La Crimée الروسية، الأوكرانية والعثمانية. أبيد معظم يهود أوديسا والبحر الأسود. بيع الناجون من المجزرة عبيدًا فى أسواق إسطنبول، واشتراهم فيها من جديد يهود سالونيك.

فى العام المذكور، أدى تمرد قوازق أوكرانيا الجنوبية - بقيادة بوجدان شمايلنكى Bogdan Chmielnicki ، الذى عمل أولًا فى خدمة بولندا - بعد العديد من المعارك وحركات التمرد، إلى مذبحة هائلة، الأكبر حتى ذلك الحين فى التاريخ اليهودى الأوروبى بأكمله: أكثر من مائة ألف قتيل فى غضون بضعة أشهر. ومن بين الثلاثمائة وخمسين ألف يهودى

الباقين على قيد الحياة اتجه أكثر من مائة وخمسة وعشرين ألفًا مرة أخرى إلى بولندا الوسطى، موارفيا، ألمانيا، النمسا وإيطاليا. انضم آخرون إلى صراع البولنديين ضد روسيا في عام ١٦٥٤، ثم في مواجهة السويد عام ١٦٥٥، وأخيرًا أمام تركيا في عام ١٦٦٧. استعادت بولندا آنذاك جزءًا كبيرًا من أراضيها التي كانت قد فقدتها في الشرق. بالتدريج تزايد عدد التجار والحرفيين اليهود الذين تحولوا إلى متعهدين للجيوش البولندية؛ وتمتعوا في ذلك بوضع كان في نفس الوقت مثيرًا للغيرة ومعرضًا للخطر بصورة متزايدة. تضاعفت حوادث الصدام بين الطوائف، زاد التراجع الاقتصادي والبطالة من حدة المنافسة. مات الكثير من رجال البنوك اليهود في تلك المذابح ولم يعد من الممكن سداد قيمة الاستثمارات التي عهد بها المسيحيون إليهم. مصدومًا من جراء صور الاضطهاد والتنكيل، منع مجلس الدول الأربع "الفاد" كل علامات الثراء ومظاهر الخارجية: ينبغي على كل يهودي أن يحدد عدد المدعوين إلى حفلاته وفقًا لمقدار الضريبة التي يدفعها للطائفة.

فى مواجهة الاعتداءات التى عانوا منها من قبل الإقطاعيين والمزارعين، قام الملوك بدعم وحماية اليهود فى عام ١٦٦٩، أقر الملك ميشيل وسنيو فيكى Michel Wisniowlecki وضع اليهود القانونى فى ليتوانيا. سمح لهم خليفته جان سوبيسكى الثالث Jean الثالث Sobieski III sobieski القود القانونى فى ليتوانيا. سمح لهم خليفته جان سوبيسكى الثالث على Sobieski III عماية طوائفها اليهودية. بل إنه قد منع مدينة كاركوفى، فى عام ١٦٧٤، من زيادة الضريبة على اليهود الموجودين فيها. (١٤٠٤) ندد النبلاء البولنديون آنذاك بحكومتهم ونعتوها بأنها حكومة إسرائيلية ". فى عام ١٦٨٣، اتهم خياطون مسيحيون منافسيهم اليهود بعدم الأمانة. مذابح جديدة. فى عام ١٦٩٤، رفض مقطرو الكحول المسيحيون بيع المشروبات الروحية إلى أصحاب الحانات والملاهى اليهود. (١٠٤)

شيئًا فشيئًا صارت تهديدات روسيا لبولندا أكثر قوة، بينما سرى الضعف فيها أكثر فأكثر. لم تكن الإمبراطورية الأرثونكسية الشاسعة تأوى أحدًا من اليهود. في عام ١٦٦٥، عندما أصبحت مدينة سمولينسك Somlensk في قبضة روسيا الغازية، أجبر اليهود المقيمون فيها على الاختيار بين اعتناق المسيحية وبين النفي منها دون أن يأخذوا

شيئًا من ممتلكاتهم. تحول أغلب يهود المدينة إلى المسيحية مكونين سلالة من المتحولين (الخنازير). استمر المدعو صامويل فيستريتزسكى Samul Vistritzki، المتحول إلى المسيحية، في كتابة وتوقيع عقوده باللغة العبرية. صار شخص آخر، المدعو شافير المهنير بالعبرية: "وسيم"، "رائع")، أحد كبار التجار. بعد فترة قصيرة، سوف نجد حفيده، باسمه الجديد بافل فيليبوفيتش Pavel Filipoovich، "مهتديًا" في حاشية الملك، مثله مثل الكثير من قبله ومن بعده. فضلًا عن أننا سوف نقابل في روسيا أيضًا بعض الأرثونكس ممن يحملون أسماء غريبة والقادمين، كما يقال، من مملكة الخزر، تلك التي ربما تحولت طبقتها الأرستقراطية إلى اليهودية في القرن السابع. والذين حملوا أسماء خزارينوف Kazarinov وشالديف Chaideev...

٧- يهود الأمير وأمراء
 بلا يهود (٩٢ - ١٤٩٠)
 جيتو أو ليقورن

فى إيطاليا، كان هناك شكلان للمجتمع السياسى وبالتوازى، صورتان لحياة اليهود: إحدا المدن الإقطاعية، تأوى المرابين والحرفيين، وتغلق عليهم فى الليل أبواب حاراتهم (الجيتو)؛ الأخرى، مدن التجار، تقبلهم بوصفهم وكلاءً لكبار الكيانات التجارية، وتسمح لهم بالعيش بمطلق الحرية. من ناحية، فينيسيا والإمارات البابوية؛ ومن الناحية الأخرى توسكان وفلورنسا التابعتان لحكم أسرة مديتشى.

فى عام ١٤٩٢، استقبل البابا أليكسندر الرابع فى إماراته بعض المطرودين من إسبانيا ومن البرتغال، خاصة بعض رجال البنوك ممن يستطيعون أن يدفعوا غالبًا رسوم تصاريح الإقامة والعمل. (٢) كانوا بالنسبة له بمثل نفع وضرورة جمعية "جبال الرحمة" الخيرية مسيحية الإلهام، التى أشهرت إفلاسها، على غرار تلك التى أنشئت عام ١٦٦٢ فى مدينة بيروز Perouse بواسطة بارنابيه دو تارنى Barnabé de tarni. وصل اليهود

القادمين من إسبانيا إلى هناك بأعرافهم وشعائرهم؛ شعروا بأنهم مختلفون بشكل عميق عن إخوانهم في الدين المقيمين في تلك الأماكن أحيانًا منذ أكثر من خمسة عشر قرنًا، حتى إنهم لم يختلطوا بهم؛ قامت بعض الطوائف القديمة، حمايةً لنفسها، بإبعاد القادمين الجدد وعدم استقبالهم. غير أن الاندماج قد تم، بعد ٢٠ عامًا: في عام ١٩٢٤، قبل يهود روما، المستقرين منذ زمن بعيد جدًا، أخيرًا بتقاسم إدارة شئون الطائفة مع اللاجئين الجدد القادمين حديثًا من إسبانيا، من فرنسا ومن ألمانيا.

استقبلت فينيسيا اليهود الإسبان استقبالًا طيبًا، كما كان الحال في الإمارات البابوية. من ناحية، لم ينس أحد الخدمات التي أسدوها إبان الحروب ضد تركيا، خاصة أثناء حصار كاندى Candie. ومن ناحية أخرى كانت فينيسيا تحتاج إليهم ليس كمصرفيين، لكن كتجار بوليين من أجل الحفاظ على علاقاتها مع الشرق ولكى تصدر إليه المنسوجات الإيطالية. (١٠) لكن، هناك أيضًا، ساور القلق الطوائف اليهودية الموجودة قبلًا. أراد مجلس طائفة مدينة بادو Padoue، الذي أخافه هذا التدفق البشرى، أن يمنع دخول أي قادم جديد إلى المدينة، "بسبب الأوضاع الاقتصادية"، حتى وإن كان أقارب أحد أفراد الطائفة (١٠٠٠). غير أن الحاخامات، هناك أيضًا، قد تدخلوا لتدارك الأمر: أمرت محكمة فينيسيا الربانية، التي الملتوية. في عام ١٩٥١، وصل إلى فينيسيا قادمًا من أنفرس المدعو دافيد بامبرج David الملتوية. في عام ١٩٥١، وصل إلى فينيسيا قادمًا من أنفرس المدعو دافيد بامبرج David استخدمت حوالي مائة عامل وموظف. (١٧٠)

أمام تيار المهاجرين المتدفق — عدة آلاف -عام ١٥١٦، ومن أجل الإبقاء عليهم دون أن يبدو كضيوف مزعجين جدًا، اضطر الخمسة آلاف يهودى المقيمين في فينيسيا إلى التكدس في أحد الأحياء الصغيرة غير الصحية في جيودتشا Giudecca والذي اتخذ بعدها اسم "جيتو" geto nuvu" (٧٥) لا يمكن الجزم بأصل الكلمة: ربما جاءت من "geto nuvu" (تعنى المسبك الجديد بالإيطالية)، أو من borghetto (تعنى البلدة الصغيرة بالإيطالية أيضًا) أو ربما من. Ghet. (تعنى الانفصال بالعبرية أو العزل). لم يكن هذا أول الأحياء المعزولة (حارات اليهود): فقد تواجدت حارات أخرى في فالادوليد Valladolid عام

١٤١٢، في بولونيا في ١٤١٧، في تورينو turin عام ١٤٢٥، في فرانكفورت عام ١٤٥٨. سوف يفرض الاسم البندقي "جيتو" نفسه ولسوف يستخدم للإشارة إليها كلها.

همش الجيتو اليهود، غير أنه قام أيضًا بحمايتهم. تم عزلهم وحبسهم في حاراتهم، لم يعودوا عرضة للطرد، وخفتت وتيرة اندماجهم في المجتمع المضيف. فرض الجيتو نمط حياة بائس قوامه الشقاء، العمل المضنى والإهانات ابتداءً بالتوبيخ والحض على تغيير الديانة وصولًا إلى اختطاف الأطفال. غير أنه كان بالنسبة لهم مملوءًا بمباهج الحياة العائلية، الفنية، الفكرية (٥٠٠): مثلت فيه وللمرة الأولى المسرحيات اليهودية: في الفترة ما بين ١٥٢٨ و ١٥٧٥، شيدت فيه خمسة معابد مزينة بزخارف رائعة (٥٠٠ وكتابات بديعة: طبع فيه العديد من الكتب — التلمود ابتداءً من عام ١٥٢٥ — ونظمت فيه ندوات ومناقشات فلسفية محتدمة.

راقت تجربة البندقية في عيون روما. ولأن البابا قد استمر في تلقى عوائد سخية من رجال البنوك اليهود المقيمين في إماراته، من الوارد أن يطردهم منها. حينذاك تم اتخاذ القرار: العزل. في عام ١٥٥٣، أدان چول الثالث الا Jules التلمود — المطبوع في فينيسيا — بزعم أنه كان يهاجم المسيح. بموجب مرسوم بابوى، يعود تاريخه إلى يوليو ١٥٥٥، سحب خليفته، بول الرابع Paul IV، من يهود إماراته "النين حكم عليهم الرب بالمذلة والخضوع الأبدى بسبب خطاياهم "(٢١٦) الحقوق التي منحها إياهم بول الثالث ومن بعده جول الثالث، وحظر عليهم ممارسة الطب، التجارة، الالتزام بتحصيل العوائد البابوية ورسوم العبور والمرور، وكل المهن الأخرى فيما عدا تجارة الملابس المستعملة، السلع المستعملة وتقديم القروض الربوية. أجبرهم على اعتماد قبعة صفراء وأمر بتعميم "الجيتو" في إماراته. أقام واحدًا في روما، في أغسطس ١٠٠٠ (ضم ألفي شخص)، ثم آخر في بولونيا؛ وأخيرًا حارات يهود أخرى أطلق عليها اسم "المحاجر" في المدن التابعة لفينيسيا: وأخيرًا حارات يهود أخرى أطلق عليها اسم "المحاجر" في المدن التابعة لفينيسيا: في كاربنترا Avignon (مائتان)، كافايون في كاربنترا Cayaillon (مائة شخص)،

أدى إنشاء حارة اليهود فى أنكونا فى شهر أغسطس عام ١٠٠٠ إلى صدام دبلوماسى خطير: بتجميع يهود المدينة، وجدت محكمة التفتيش فى الميناء بعض المتحولين البرتغاليين غير المعروفين وقامت بإيداعهم السجون ومحاكمتهم باعتبارهم مرتدين. من بينهم أحد وكلاء جراثيا ها—ناسى— من إسطنبول؛ كانت رعية عثمانية، ومعه كمية كبيرة من السلع. طلبت جراثيا مندس من سليم الثانى العظيم التدخل لإطلاق سراح وكيلها التجارى. رفع السلطات إلى الباب هذا الالتماس وعلى سبيل القصاص، صائر أموال وسلع بعض تجار أيكون المسيحيين المارين بأحد موانئ الإمبراطورية العثمانية. وصل خطاب سليمان الأول إلى البابا بعد أن اقتيدت أول مجموعة من المتحولين البرتغاليين إلى المحرقة؛ رفع البابا الحجز على ممتلكات جراثيا ها— ناسى، لكنه لم يطلق سراح وكيلها، المدرقة؛ رفع البابا المحرقة (١٠٠١). طالبت جراثيا آنذاك بمقاطعة ميناء أيكوفا تمامًا وأقنعت الحاخام جوزيف بن ليفى الممال والمنه لليهود عن الاتجار مع أيكونا. غير أن هذا الأمر لن يستمر طويلًا، كان يهود أيكونا أول ضحاياه. سوف يحاول البعض بعدها بقليل إنقاذه من جديد، لكن بلا جدوى دائمًا.

تأمل عقائدى مهم: فى عام ١٥٥٦، ما أن أبعد الحاخام والمصرفى يائيل نيسيم Yehlel Nissim إلى داخل الجيتوحتى شرع فى التأمل، من خلال رسالة لاهوتية حملت عنوان "الحياة الأبدية"، فى أخلاقية العمليات المالية التى لم يأت التلمود على نكرها. تلك العمليات التى تتناول موضوعات محددة (السندات أو الكمبيالات، عقود الشراكة، التأمين البحرى) ظلت مصرحًا بها؛ وتلك التى تفتقر إلى الأساس الاقتصادى الصحيح أو النفع الاجتماعي (مثل المضاربة على النقود) كانت ممنوعة. فشراء الماركات، مثلًا، لضرورات التجارة كان جائزًا؛ لكن القيام بذلك "على أمل أن سعر صرف هذه العملة سوف يرتفع عند انعقاد الأسواق الموسمية الكبرى" فقد كان "النوع الذى ترفضه التوراة من الربا"(١٠١١). لقد صاغ الحاخام نيسيمر هنا تحريمًا عبر عنه بطريقة أخرى، لكن وفي نفس الوقت، قال حاخامات المغرب: إن اقتصاد المضاربة مُحرّم لأنه لا ينتج شيئًا. وللوصول إلى هذا الاستنتاج، فإن علماء التلمود لابد أن يكونوا قد تبادلوا بلا شك الكثير من المراسلات بين

فاس وبيزا. سوف نرى أفكار الحذر المالى هذه لدى رجال المصارف فى أمستردام فى القرن السابع عشر وفى لندن فى القرن التالى.

فى عام ١٥٥٩، بعد سنوات من المناقشات اللاهوتية، تم التصريح بطباعة التلمود والزوهار Zohar فى الإمارات البابوية، لقاء مقابل مالي. لم يغير هذا شيئًا فى وضع اليهود: فى عام ١٥٦٩، اتهمهم البابا بى الخامس Pie V مرة أخرى بـ "التزوير"، "الخيانة"، إفلاس وانهيار ولايات الكنيسة بسبب نهب ثرواتها"(٢١٢) أزال كل حاراتهم من المدن الإيطالية، ما عدا فى روما وأيكونا، "لأن قدسية المكان ربما ساعدت على لاعتناقهم المسيحية". فى الحقيقة كان ذلك بسبب الحفاظ على تجارة الشرق المربحة للغاية وكذلك بعض البنوك التى كان فى حاجة إليها. سوف يقر البابا التالى سيكستب كانت Sixteb من ناحية أخرى بأن النقود التى يحصلها من التجار اليهود هى ما يحمله على التسامح معهم فى أيكونا. (٢١٦)

اتخذ الكثير من العائلات اليهودية آنذاك طريقها نحو الشمال آل بيسا، آل نيسيم، آل ديل بانكو، آل فولتيرا، آل ريتى، آل تيفولى، بعد أن تم طردهم من بيزا عام ١٥٦٩. من بين هؤلاء، كان هناك المدعو أندريا ديل بانكو Andrea del Banco، صاحب مكتب صرافة، الذى سوف نجد أحفاده في ألمانيا، تحت اسم البلدة التي سوف يهاجرون إليها: فاربورج (١٤) War bourg. (١٨)

بعد ذلك بعامين، بعد انتصار ليبانت Lépante، قررت حكومة فينيسيا بدورها أن تقصى عن "الجيتو" كل اليهود الذين اتضح أنهم متواطئون مع تركيا وعملاء لدوق ناكسوس Duc de Naxos؛ بعدها، وكما حدث كثيرًا من قبل، أجلت الحكومة تنفيذ هذا القرار في مقابل دفع ضريبة جديدة.

تكاتفت الطوائف ووحدت صفوفها. قام مجلس طائفة بادوو Vénéntie، في عام ١٥٧٧، بطرد أي شخص كان قد لجأ إلى المحاكم المدنية بدلًا من "بيت دين" – المحكمة التلمودية – فينيسيا(٥٠). إدانة خطيرة تستتبع المنع من دخول أي معبد، الاتجار مع أي يهودي آخر وشراء الأطعمة الحلال (كاشير). بل إن آخر الطوائف الإيطالية قد حاولت

أن تختص لنفسها بتنظيم واحد، كما كانت طوائف بولندا والمغرب قد قامت لتوها بذلك. غير أن الفكرة قد فشلت: في عام ١٥٩٣، أكد كليمنت الثامن Clement VIII إقصاء اليهود من كل ولاياته (بابا متشدد سوف يثير فضلًا عن ذلك الكثير من المصاعب أمام القبول بتحول هنرى دو نافار Henri de Navarre، الذي صار هنرى الرابع على عرش فرنسا، والذي سوف يرفض مرسوم نانت Nantes) — باستثناء يهود روما وأنكونا مرة أخرى الذين كان الفاتيكان لا يزال يبيع لهم رخصة ممارسة مهنة المصارف في مقابل ٢٥٠ إيكو فون في فرنسا،

سابقة أولى. فى محاولة الإظهار الولاء (الذى صار محل ارتياب بعد أن حرض دوق ناكسوس الأتراك على مهاجمة فينيسيا)، طلب يهود البندقية من سيمون لوزاتو Simone ناكسوس الأتراك على مهاجمة فينيسيا)، طلب يهود البندقية من سيمون لوزاتو Euzatto لمدينة لمدة ٥٠ عامًا، أن يكتب "رسالة حول يهود فينيسيا" تشيد بجديتهم، كفاءتهم، سرعتهم، فاعليتهم، إخلاصهم، وخاصة وفائهم. (٥٠) فضلًا عن ذلك، أضافت الرسالة، لعدم وجود وطن أم لليهود، فليس لليهود أحد يرسلون إليه المال الذى يربحونه، بعكس التجار الآخرين المقيمين في المدينة. ثم تستشهد بأحد مزامير التلمود: لاشيء يفيد اليهود إن لم يكن مفيدًا أيضًا لكل من يعيش حولهم. إننا سوف نجد هذه الحجة دائمًا: وسوف تسعى الطوائف في كل مكان إلى أن تقدم وتوضح الخدمات التي يمكنها أن تسديها.

فى ١٦٩٢، حرّم إنوسنت الحادى عشر Innocert XI على آخر اليهود المقيمين فى ولاياته — يهود روما وأنكونا — أن يقرضوا بالربا. قام بإغلاق مصارفهم، دون أن يفتح لهم لهذا السبب أبواب مهن جديدة. (٢١٣) حاول يهود أنكونا، بعد أن ضاقت بهم السبل، الصمود دائمًا عن طريق مقاطعة ميناءهم ذاته. بلا جدوى: لقد كانوا أول ضحايا هذا الإجراء. لم يعد مسموحًا لهم إلا بمزاولة مهنة بيع الملابس والأشياء المستعملة. غادر الكثيرون. صارت حياة من بقى فى حارتى اليهود فى هاتين المدينتين التى كان قوامها البؤس و الشقاء و المزلة، غير محتملة.

كانت توسكانيا، هي المنطقة الوحيدة في شبه الجزيرة التي ظل اليهود فيها أحرارًا - عندما لا يمارس الكرسي البابوي فيها نفوذًا كبيرًا - وخاصة ميناءها الرئيسي، ليفورن

Livourne. لقوا هناك استقبالًا طيبًا ووصل تعدادهم هناك إلى قرابة الخمسين ألف يهودى عندما تدفق إليها في عام ١٤٩٢، اليهود الإسبان الذين اجتذبهم حكام فلورنسا، ال مديتشي. (٢٦٣) ما إن حل عام ١٤٩٤، حتى طرد سافونارول Savonarole كلا من هؤلاء وهؤلاء. في ذلك اليوم، كتب فرديناند Ferdinand إلى حكام فلورنسا الجدد معترضا على طرد رعاياه (١٠)! ناسيًا أنه قد أبعدهم بنفسه من إسبانيا منذ عامين قد مضيا.

فى عام ١٥١٢، عاد إلى فلورنسا مع وصول آل مديتشى إلى الحكم قلة قليلة من اليهود (مائتا شخص): كان عليهم أن يغادروها سويًا فى عام ١٥٢٧ ليعودوا إليها سويًا أيضًا عام ١٥٣٠، ويظلوا بها خلال فترة حكم سبعة أجيال من آل مديتشى. بدأت حينها حقبة حرية اقتصادية وعقائدية بالنسبة لبضعة المئات من هؤلاء اليهود التوسكان.

ابتداءً من عام ١٥١٢، إقترح كوزمى الأول ، Cosme المديتشى (المرتبط جدًا بيهودا أبرافانل، ابن إسحاق، الذى كان قد تعرف به فى نابولى) على تجار البلقان اليهود ميثاقًا – تصريحًا بالإقامة – حتى يجتذبهم إلى توسكانيا ويبعدهم عن نابولى، فينيسيا وأنكونا. بعد عملية ترحيل جديدة – الرابعة – من نابولى، وبعد إنشاء حارات (أحياء) اليهود فى الولايات البابوية فى عام ١٥٥٥، اتجه بضع مئات منهم إلى توسكانيا. (٢٦٢)

انقلاب: عندما أراد كوزمى الثانى، في عام ١٥٧٠، أن ينال اعتراف الفاتيكان بلقبه - دوق توسكانيا الأكبر - كان عليه أن يذعن للكنيسة، وأن يأمر بعزل يهود فلورنسا وسيينا Sienne في "جيتوهات" (حارات اليهود). في العام التالي كان على يهود الدوقية الكبرى الخمسمائة أن يحبسوا أنفسهم داخل الجيتو مع هبوط الليل.

خلال تلك الفترة، لم يبق متمتعًا بالحماية سوى يهود ليفورن: كانت المدينة قد أعلنت ميناءً حرّا مفتوحًا في عام ١٥٤٨ (أرابت أسرة مديتشى أن تجعل من المدينة منافسًا لأيكونا)، ظلت المدينة تستقبل اليهود بالترحاب. كان بإمكانهم أن يزاولوا فيها كل المهن، بل وأن يشغلوا فيها بعض الوظائف العامة. امتياز رفيع: ضمنت لهم المدينة الحماية من تجاوزات محاكم التفتيش السابقة؛ بمعنى آخر، كان المتحولون إلى المسيحية من يهود ليفورن قد احتفظوا بالحق في العودة من جديد إلى ديانتهم الأصلية بدون أن يعتبروا "مرتدين".

من كل صوب وحدب، أتى اليهود إلى تلك المدينة الوحيدة فى أوروبا التى تخلو من حى مخصص لليهود "جيتو": بينما كان عددهم فى عام ١٦٠٠ حوالى مائة شخص، أصبحوا حوالى ثلاثة آلاف فى عام ١٦٨٩ وحوالى الخمسة آلاف فى نهاية القرن. بعد قليل سوف يعتبرون أنفسهم نخبة يهودية كما سيفعل ذلك أيضًا يهود ألمانيا لاحقًا. فى عام ١٦٠٠، عاش فيها موسى كوردفيرو Moise Cordovero، وكان الطبيب الذى أيضًا من كبار رجال البنوك. أقام البعض معامل لنسج الحرير، معامل لصناعة الأوانى الزجاجية، لتصنيع وتشكيل المرجان. تاجروا مع الجزائر، تونس، الهند والبرازيل التى استوردوا منها القهوة للمرة الأولى إلى إيطاليا فى عام ١٦٢٣. قامت مطابعهم بإصدار كل كتب الصلوات المستخدمة فى شمال إفريقيا. كان هناك تبادلات ثقافية هائلة بينهم وبين الشرق، أمريكا، شمال إفريقيا. بعد أمستردام صارت ليفورن ثانى أكبر مراكز التجارة، الطباعة، الحياة الفكرية اليهودية.

### من لوثر إلى يهود البلاط

بالنسبة لآل هابسبورج Les Habsbourg المسيطرين على عروش النمسا، ألمانيا، الفلاندر، إسبانيا وجزء من إيطاليا، منذ انتخاب الإمبراطور شارل كان عام ١٥١٩ كان اليهود بالكاد محتملين. لم يكونوا مقبولين إلا كمقرضين بالرهون، فيما عدا في بوهيميا وفي مورافيا التي كان مسموحًا لهم فيهما بممارسة الحرف اليدوية. استخدمهم الأمراء أيضًا لجباية الضرائب وفي نفس الوقت أجبروهم على تقديم القروض الربوية، مرة أخرى تعرض اليهود لكراهية الشعوب المضيفة بسبب الخدمات التي يسدونها إليهم. في عام ١٥٣٨، شبّه رجال الدين في مقاطعة هيس Hesse المقرضين اليهود في فرانكفورت بالسفنجة تمتص ثروات الشعب ثم تلفظها في خزينة الأمير". (١٢٠٠) ابتداءً من عام ١٤٥٨، حوصر بضع مئات من يهود فرانكفورت، في مقاطعة هيس، في شارع واحد معزول بأسوار عالية، ويتم إغلاقه من طرفيه كل مساء. مساكن ضيقة. أوضاع غير صحية على الإطلاق. ساعات سهر طويلة تكرس للدراسة.

فى براغ، كانت الطائفة اليهودية أكبر عددًا وأكثر حرية من غيرها من طوائف أوروبا الوسطى، ضمت تلك الطائفة حرفيين، تجار، أطباء، مدارس تلمودية. بل إنها كانت أول مدينة تقع شمال جبال الألب، تطبع فيها، منذ ١٥٢٦، كتب بالعبرية.

أدى التطور العام فى فن الطباعة فى أوروبا إلى نتيجة أخرى غير متوقعة: عند قراءة الأناجيل مباشرة شكك بعض المسيحيين فى صحة قراءة الكنيسة لها؛ ظهرت قيم أخلاقية مسيحية جديدة، انطوت على مقاربة مختلفة تماما للعلاقة مع المال، علاقة تقترب أكثر من المفهوم اليهودى.

فى أكتوبر ١٥١٧، قام مارتن لوثر Martin Luther، قس أغسطى فى الرابعة والثلاثين من عمره، بلصق منشور على باب كنيسة فيتنبرج Wittenberg المجمعة، تضمن خمسة وتسعين موضوعًا ضد التساهل البابوى، تنتقد الاستغلال الكبير لهذه التساهلات التى قام بها البابا چول الثانى الا Jules، خليفة أليكسندر السادس Alexander Vi، من أجل تشييد كنيسة القديس بطرس الرومي Saint Pierre de Rome. من أجل المعادية لروما من جانب الكنيسة والملوك، فى ألمانيا وفى بعض المقاطعات السويسرية، نشر مارتن لوثر دعوته. فى عام ١٥٢١، تعرض لوثر للحرمان — الطرد من الكنيسة. فى مارس الكنيسة لعنوبية بال Bale، احتج جان كالفن Jean Calvin كما فعل لوثر على اشتراط الكنيسة لعنوبية رجال الكنيسة، على تقديس مريم العذراء، على الأديرة. أراد المناداة بالكهنوت الكلى والعودة إلى قراءة مباشرة لنص الأناجيل، بدون وساطة الأكليريكيين (الكتاب المفسرين).

تميز موقف البروتستانت الأوائل حيال اليهود بالميل أولًا إلى التسامح. (۱٬۱۰) كان لوثر يرى أن الاضطهاد الذي يتعرض له اليهود هو ما أدى إلى تأخر اعتناقهم للمسيحية؛ وبالتالى كان من الواجب التحاور معهم. استنكر أحد رجال الدين الكاثوليك، يوهان ليك Johann Eck، موقف لوثر ونعته بر "عاشق اليهود". انتعش الأمل في الطوائف اليهودية الألمانية (۱۹۲۰): "بفضل الله وبفضل الإصلاح، كتب الحاخام دافيد ليفي David Levy، في عام ۱۹۳۷، : إننا نمتلك اليوم في كثير من الولايات التي نعيش فيها، حقوقًا وامتيازات لم يعرفها أسلافنا منذ شتاتهم".

فى عام ١٥٤٠، ردت الكنيسة على لوثر، من بين آخرين، بإنشاء رهبانية اليسوعيين (الجزويت) وبتنظيم هيئتها التعليمية حول إنياس دو لويولا Ignace de Loyola. (إغنياس دى لويولا).

بعد ذلك عرض الإصلاحيون مراجعة جوهرية للمحتوى الأخلاقى للاقتصاد. لم يعد المال دنسًا (قذارة)؛ صار من المسموح القيام بتشغيله، أجاز كالفن Calvin للقساوسة البروتستانت ممارسة الإقراض بفائدة "بسبب ما توفره من وقت فراغ لرجال الدين". ما كان يقوله الحاخامات بالضبط منذ خمسة عشر قرنًا!

كان ذلك تغيرًا جذريًا بالنسبة للمسيحية: بخلاف رجال المصارف الكاثوليك الأوائل، المتخفين بصورة ما في صورة تجار، وجد المرابون اليهود أنفسهم، ابتداءً من ذلك الوقت فصاعدًا، في مواجهة منافسة مفتوحة علنية ومباشرة: منافسة البروتستانت كلهم وليس فقط القساوسة البروتستانت.

ظهر عنف البروتستانت ضد اليهود أولًا في خطابات لوثر المعادية لليهودية بكل وضوح (٢١٠). في عام ١٥٤٢، قام لوثر بنشر مجموعة من المقالات "ضد اليهود وأكانيبهم"، استعادت الاتهامات التقليدية: القتل الطقسى، تسميم آبار المياه، السحر. إضافة إلى اتهامهم بممارسة الربا. طالب بإحراق معابدهم ومنازلهم، وبمصادرة تلاميذهم وكتب صلواتهم، وأن يحكم عليهم بالأشغال الشاقة.

في كل أنحاء الإمبراطورية، صارت أوضاع الطوائف القليلة الباقية صعبة وغير مستقرة. نحو عام ١٥٥٠، تم انتخاب المدعو جوزيل روشايم Josel de Roshiem "رئيسا ليهود الإمبراطورية"(١٩٠٠)، الذي استعاد المهام القديمة التي كان يقوم بها "حاكم المنفى" و "الاستادلان" للتفاوض بشأن صكوك الإقامة والدفاع عن اليهود أمام السلطات الحاكمة.

فى مدينة كاسل Cassel، العاصمة الانتخابية لمقاطعة هيس-كاسل Cassel، يعيش الآن بعض اليهود الذين يقومون بإقراض أثرياء المزارعين وتجار القمح. كان من بينهم، آل ديل بانكو، مصرفيون من بيزا، كانوا قد استقروا هناك في عام ١٥٥٦ بعد أن تم

ترحيلهم. قاموا آنذاك بتغيير اسم العائلة ليصيروا آل فون كاسيل Les von Cassel. (۱۸) في بعض الولايات الألمانية، كان على اليهود أن يسبقوا أسماءهم بكلمة بن مقترنة بأسماء آبائهم. وفي مقاطعات أخرى كان ينبغي عليهم أن يتخذوا أسماء المدن التي يقيمون فيها مسبوقًا بكلمة "فون" von (تعني من). منذ عام ١٥٥٩، انتقل المدعو سيمون فون كاسل، "صرّاف نقود ومقرض زراعي"، من مدينة كاسل إلى مدينة فاربورج في ولاية وستفاليا "كسرًاف نقود ومقرض زراعي"، من اليهود بعد المجازر التي تعرضوا لها في القرن الرابع عشر. منحه الوصى على مدينة فاربورج، الأسقف الأمير لمدينة بادربورن Paderborn عشر. منحه الوصى على مدينة فاربورج، الأسقف الأمير لمدينة بادربورن Samuel ومن المجاورة، حق الإقامة هناك لمدة عشر سنوات. بعده، قام ابنه صامويل Samuel ومن بعده حفيده جاكوب سيمون الرهن. اتخذوا آنذاك أسماءهم المحلية؛ جاكوب سيمون فوت الصغيرة للإقراض بضمان الرهن. اتخذوا آنذاك أسماءهم المحلية؛ جاكوب سيمون فوت فاربورج، الذي صار فيما بعد رئيس الطائفة اليهودية الصغيرة في مطرانية بادربورن. (۱۸)

برغم انتشارها في أنحاء الإمبراطورية، ظلت الطوائف اليهودية قليلة العدد. في مدينة فرانكفورت، زادت أعداد أفراد طائفتها التي تعد الأكبر في الإمبراطورية من ٢٠٠٠ إلى ١٣٨٠ فردًا فيما بين عامي ١٩٥١، ١٦١٠، مكدسين باستمرار في نفس الشارع. لتجنب استقبال المزيد منهم، قررت السلطات المحلية هناك، مثل كل السلطات المحلية الأخرى في كل المدن، تحديد عدد الزيجات باثني عشر زواجًا فقط في كل عام (المسموح به لمن تجاوز الخامسة والعشرين من عمره فقط) وبزواجين سنويًا للقادمين الجدد المسموح لهم بالإقامة. منعتهم سلطات ولاية هيس باستمرار العمل بالزراعة، الاتجار بالأسلحة، تجارة التوابل، النبيذ والقمح. كان ممنوعًا عليهم الخروج من الجيتو أثناء الليل، أيام الأحد، وأيام الأعياد المسيحية؛ في الأيام الأخرى، لم يكن بإمكانهم التجول في المدينة في جماعات تتجاوز الشخصين ولا الدخول إلى المتنزهات العامة ولا الحانات. الخل هذه الطائفة المصغرة والتي كانت مع ذلك مركز اليهودية في الإمبراطورية، اجتمع سرًا بعض المندوبين القادمين من كل أنحاء ألمانيا لبحث وسائل الحفاظ على وجه الخصوص وتفادي الاندماج والذوبان في مجتمعاتهم المحلية، وحتى يمنعوا على وجه الخصوص أفراد طوائفهم من اللجوء إلى المحاكم غير اليهودية لتسوية النزاعات التي قد تنشب

بينهم؛ في هذا الاجتماع تم النظر في اختيار مندوب عام جديد؛ نوقش فيه إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي، أشير فيه إلى ضرورة مراقبة أخلاقية المعاملات التجارية. غير أن شرطة الإمبراطورية قد داهمت الاجتماع وألقت القبض على بعض المندوبين بتهمة الخيانة العظمى: اتهموا بالتواطؤ مع "قوى الشمال". انفض المؤتمر؛ أهملت الأفكار والمشروعات التي نوقشت فيه، ظلت كل طائفة بمفردها.

فى عام ١٦٠٧، غادر يهود فاربورج مدينتهم مرة أخرى. استقر جاكوب سيمون فى مكان أبعد فى شمال ألمانيا، فى مدينة ألتونا Altona؛ ذلك الميناء الحر المفتوح على بحر إيلب L'Elbe الخاضع للسيادة الدنماركية، والتى كانت أكثر تسامحًا من المدن المحيطة المجاورة. كان بعض اليهود الأشكناز والبرتغاليين قد توطنوا هناك منذ عدة قرون. كانت هذه المدينة، الواقعة فى مقاطعة الهانز Hanse، عاصمة طوائف المنطقة بأكملها، مقرًا للمحكمة الشرعية اليهودية لطوائف المحليات المجاورة. فى هذه المرة لم تغير العائلة اسمها. نحو عام ١٦١٥، أقام جاكوب فاربورج (لم يعد هناك كلمة Von- فون) فى داره الخاصة فى ألتونا معبدًا يهوديًا جميلًا، كان أول معبد يقام فى مطرانية ألتونا. (١٨)

فى مدينة هامبورج المتاخمة كانت الأوضاع مختلفة تمامًا: لم يقبل مجلس شيوخ المدينة بوجود أكثر من خمسة وعشرين يهوديًا من السفارديم (الشرقيين)، وذلك لقاء ضريبة كبيرة قدرها ألف مارك إضافة إلى منعهم أيضًا من ممارسة شعائر ديانتهم، حتى بصورة غير علنية. من بينهم، كان هناك تاجر توابل، مستورد سلع ومنتجات برازيلية، وكيل صرافة، ومستورد للسكر.

يبدو أن الأحوال قد هدأت بعد ذلك في ألمانيا. بدأ بعض التجار اليهود في تكوين قليل من المدخرات، في الاستثمار، واثقين في المستقبل. عادت إحدى الطوائف إلى مدينة فينيا، عام ١٦٢١، بعد قرنين من المنفى. من بين أفرادها وجدنا آل أوبنهايم، آل وريثماير، آل أجيولار، الذين تحولوا إلى مقرضين صغار إلى ممولين للبلاط الملكي وقدموا قروضًا هائلة للدولة. تم اختيار جاكوب باسفايد Jacop Bassevide، عام ١٦٣٠، موردًا للمنتجات الزراعية لجيوش الدولة. "بعدها بقليل، عام ١٦٤١، منح فرديناند الثالث اليهود،

فى براغ، الحق فى العمل بالتجارة عرفانًا لهم لمشاركتهم فى الدفاع عن المدينة ضد السويديين. فى عام ١٦٥٠، سمح لليهود فى مدينة هامبورج بممارسة شعائرهم بمعزل عن الآخرين.

في عام ١٦٤٨، بانتهاء حرب الثلاثين عامًا، في أوروبا الوسطى، كان نظام الاتحادات المهنية قد اندثر؛ فقدت مقاطعة الهانز أهميتها؛ اختفت النقابات العمالية. اندفع اليهود آنذاك إلى الحرف اليدوية والصناعية. في مدينة براغ، أقام يهودي يدعى ليوبولد بورجيس Leopold Porges، المنحدر من أسرة قادمة من إسبانيا، أول معمل للمنسوجات القطنية.

(٢٠) كان أول رجل صناعة يهودي تم تسجيل اسمه. انهيار أسطورة أخرى: لم يحصر اليهود أنفسهم طوعًا في التجارة وأعمال البنوك؛ ما أن اختفت النقابات العمالية، ما أن تلاشت الضغوط والقيود الدينية، حتى قدموا أيضًا للعمل فيما لم يطلق عليه بعد مسمى "الصناعة".

بدا أن هذا التحرر يبشر بعصر من الانعتاق والاندماج في مجتمعات الشتات: في سبا Spa جاء أطفال التجار اليهود للعلاج في المستشفيات المسيحية؛ في فرانكفورت، في ١٦٨٥، خرج بعض التجار اليهود من الجيتو أثناء النهار للعمل في البورصة.

غير أن الوقت لم يكن قد حان بعد، وتوقفت حركة التحرر بمجرد أن بدأت: ما أن ظهر الوسطاء اليهود في بورصة فرانكفورت، حتى بدأت شكاوى رجال المال البروتستانت من أن "اليهود قد انتزعوا منهم كل الكمبيالات والسندات". تم إبعادهم من البورصة، منعوا من الإقامة "في أرقى شوارع المدينة"(ألا)، أعيد عزلهم في "الجيتو". لمدة أكثر من قرن... كان هناك في فيينا حينذاك مائة وإحدى عشرة عائلة وكان هناك ثلاثة معابد يهودية؛ في ١٤ فبراير من عام ١٦٧٠، تحت تأثير زوجته مارجريت تريزا، ابنة ملك إسبانيا، داعم الجيزويت المخلص، قرر الإمبراطور ليوبولد الأول – آل هابسبورج إبعادهم من جديد. في خلال خمسين عامًا، سيكون المقرضون اليهود قد قدموا قروضًا قدرها ٢٠ مليون فلورين للحكومة التي قامت بطردهم. (٢٠١٠) في ٨ أغسطس من نفس العام، قام ليوبولد الأول ببيع الحي اليهودي لقاء ٢٠٠٠٠ ألف فلورين، الذي أعيد تسميته إلى قام ليوبولد الأول ببيع الحي اليهودي لقاء ٢٠٠٠٠ ألف فلورين، الذي أعيد تسميته إلى

ليوبولدستات. لم يعد يقبل بوجود إلا بعض رجال المال الذين يدينونه بمبالغ طائلة والذين لا يزال يأمل في اعتصارهم.

على العكس، قبل فرىريك جيوم Fréderic – Guillanme، حاكم (ناخب) براندبورج Brandebourg، في ٢١ مايو ١٦٧١، إقامة بعض اليهود في برلين لقاء عائد سنوى قدره ٨ تالر "من أجل حمايتهم" وفلورين ذهبي واحد عن كل زواج وكل عملية دفن.

قدر: أصبح صامويل أو بنهايمر (۱٬۱۰)، المولود في فورمز في ١٦٣٠، والذي هاجر إلى فيينا، موردًا للجيش، نحو عام ١٦٦٠. نصيرا للدراسات التلموية، أسس العديد من المعابد والمدارس الدينية. في عام ١٦٧٧، في حين تم ترحيل الطائفة من فيينا، استمر في توفير الموارد المالية للإمبراطور لينفق على الحرب ضد فرنسا؛ ثم لتمويل الحرب ضد الأتراك في عام ١٦٨٧. لم يسترد صامويل ديونه، اتهم - زورًا - في عام ١٦٩٧، فلم بالتآمر لاغتيال شريكه، سامسون ورثايمر Samson Werthelmer. في عام ١٧٧١، قام كذلك بتمويل حرب وراثة العرش في إسبانيا ولم يكن قد استرد ديونه الأولى. عند موته في عام ١٧٠٠، كانت الخزينة الإمبراطورية مدينة له بخمسة ملايين جلدن، وقد رفضت سدادها إلى ورثته، ما أدى إلى إفلاس مؤسسته المالية، آخر المؤسسات اليهودية في فيينا، التي لن يعود إليها اليهود قبل ثلاثين عامًا آتية.

# يهود غير شرعيين في قلب العاصمة (١٤٩٢ ـ ١٧٠٠)

خاطر نفر من بين أكثر المبعدين عن إسبانيا ثراء بالهجرة إلى البلاد التي تمثل قلب النظام الرأسمالي، هناك حيث يكون العيش كيهود أمرًا خطيرًا بشكل خاص: إلى الفلاندر، إلى إنجلترا وفي المستعمرات الأمريكية. يهود، لم يكن باستطاعتهم الانتقال إلى هنا إلا بطريق غير شرعي.

عقلية غريبة لقوم يجازفون بالتعرض للطرد من جديد أو، للأسوأ من ذلك، إن قدموا أنفسهم كمعتنقين جدد للمسيحية، بأن يتعرضوا للوشاية والتنديد والتعذيب. اعترف المتحولون بأنهم قد ظلوًا يهودًا في السر. أعلنوا توبتهم، مبتكرين الحيل والشفرات الخاصة حتى يظلوا على عقيدتهم. كان المرتدون يتعرضون أحيانًا للطرد، وغالبًا ما يحكم عليهم بالحرق أحياءً في محارق عامة كبيرة؛ بينما يتمتع التائبون بامتياز قتلهم قبل إلقائهم في الذار.

فى غالب الأحوال، خلط هؤلاء المتحولون بين المعتقدات المسيحية واليهوبية، وكانوا يجهلون بصورة متزايدة الفوارق الجوهرية بين هذى وتلك. كبروا فى مناخ من الارتياب، تتنازعهم الحيرة والتأرجح بين عقيدتين، دائمًا مرصوبين، باحثين عن الجديد فى أوجه النقص التى تركتها قناعات الآخرين، رافضين للتعريفات أحادية المعنى للحق، للعدل، للجمال، الطبيعى، قادرين على التقدير، القبول، والإيمان بالأشياء المتعارضة، أوجد هؤلاء المتحولون الروح العلمية وأصبحوا أكثر العقول تحررًا فى زمانهم (١٥٠٠).

## من مونتانی Montaigne

### إلى كولبير Colbert

مبدئيًا، لم يعد هناك يهود في مملكة فرنسا منذ عام ١٣٩٤؛ لم يعرف الفرنسيون عنهم سوى ما يقدمه ممثلو البانتوميم (التمثيل الإيمائي الصامت) وعروض آلام المسيح (١٠٠). تمكن بعض يهود الولايات البابوية – المكدسون بطريقة بشعة، مهانون، يتلقون أسوأ معاملة – من التسلل خلسة أحيانًا إلى نيم Nime، مونبلييه Mont Pellier ناربون Narbonne وحتى إلى المرتفعات الوسطى. كانوا باعة جائلين، تجار خيول، يقتلهم الخوف من أن يلقى القبض عليهم، ثم يعودون إلى الجيتوهات (حاراتهم) بمجرد أن ينجزوا أعمالهم (١٠٠٠). عاش آخرون منسيين في بعض المدن: في مدينة روان Rouen في مقاطعة برتاتي Bretagne أو في مدينة تولوز Toulouse، حيث قام بعض متحوليها من اليهود بتمويل رحيل اليهود نحو أمستردام وليفورن سرًا.

بعد عام ١٤٩٢، كانت غويان La Guyenne وحدها هى من تستقبل اليهود علانية: ابتداءً من عهد لويس الحادى عشر كان برلمان مدينة بوردو قائرًا فى الواقع على السماح باستثناء الأجانب من حق وراثة الطارئ الذى تؤول بمقتضاه ممتلكات هؤلاء إلى الدولة عند موتهم. وعليه فقد سمح لمائتى وستين تاجرًا من شبه جزيرة أيبيريا، قادمين بشكل أساسى من شمال إسبانيا ومن البرتغال، بأن يصبحوا "بورجوازيين" تحت اسم "تجار برتغالبين" أو "مسيحيين جدد". كان من المعروف أنهم يهود، وتم قبولهم على أنهم كذلك؛ بل لقد سمح لهم بالعودة إلى اليهودية بطريقة شبه علنية. بعد ذلك بفترة قصيرة ضمنت لهم مراسيم هنرى الثانى — فى غويان دائمًا — حرية التنقل وممارسة التجارة، فى بايون Bayonne فى بوردو Bordeaux. الوضع القانونى للمولودين داخل البلاد. استقروا فى بايون Bordeaux فى بوردو Les Gradis. أعادت عائلات جراديز Les Gradis لوبز فى السر، أحيانًا لمدة ثلاث قرون، قبل أن يكشفوا عن حقيقتهم شيئًا فشيئًا. أصبح آخرون مسيحيين وتشبهوا واندمجوا مع المجتمعات المسيحية.

ظل أغلبهم منفتحى الأرواح والعقول، رحالة أحرار، مثل ميشيل دو مونتانى Michelde Montaigne مفيد أحد هؤلاء المهاجرين، من جهة الأم، التاجر أنطوان دو لوبز Antoine de Lupes الذى انتقل من تولوز قبل أن يستقر فى بوردو. أصبح مونتانى عمدة لهذه المدينة فى عام ١٩٥١. متشربًا بأصله، مطبوعًا بطابع أسلافه وعلاقاته مع اليهود مثارك يومًا ما فى حفل ختان -، جسد الرجل بكتاباته (٢٧١) فلسفة اليهود المتحولين إلى المسيحية. متشائم: "كل ما حولنا يتراجع، فى كل الدول الكبرى التى نعرفها، سواءً المسيحية، سواءً غيرها. انظروا فى ذلك. سوف تجدون فيها تهديدًا واضحًا بالتغيير والخراب". كلى التفكير، شامل: "أنا أعتقد أن كل الرجال هم أبناء وطنى..." الكتابة هى شروته الوحيدة: "لقد اتخذت طريقًا سوف أمضى فيه بلا توقف ولا تمهل ما دام سيكون شاك ريشة (قلم) وأوراق فى هذا العالم (٢٧١)". رحالة: "يبدو لى السفر تجربة مفيدة (...) إننى أتجول كى أتجول". على معرفة تامة بهشاشة الوضع الإنسانى وعدم استقراره: "مصيرى، قابل للتقسيم فى كل مكان؛ ليس ثمة آمال كبيرة، كل يوم بداية أو نهاية".

في باريس، لم يكن من حق اليهود المجيء للإقامة. يجازف بعض الزوار بذلك، خاصة طلاب جامعة السوريون الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم مهتدين أو متحولين. نحو عام ١٥٤٠، عرض سفير فرانسوا الأول في فينيسيا، الأسقف جورج دوسليف George de Selve، منصب أستاذ اللغة العبرية في الكلية الملكية الجديدة تمامًا (كلية فرنسا لاحقًا) على الحاخام إيليا باهور لفيتا Eliya Bahour Lévita، رفض الأخير العرض ودعاه إلى الاعتراض على منع اليهود من الإقامة في البلاد(٢١١). قام كليمن مارو Clement Marot بتوفيق بعض مزامير داوود؛ درس رابليه Rabelais التلمود. يذكر أيضًا، انتقال أحد الأطباء اليهود من فينيسيا إلى باريس، الدكتور مونتالدو Montaldo، عام ١٦١٥. ربما أيضًا كان هناك يهود آخرون يعيشون في باريس سرًا في تلك الفترة. واقع الأمر، أن الشائعات كانت جاهزة للانطلاق بمجرد أن يبتعد أحد وجوه المجتمع عن الكنيسة. فعلى سبيل المثال، وفي شهر أبريل من نفس ذلك العام ١٦١٥، وعندما رفض رئيس دير سان ماهيه Sanlt-Mahé، كوزم روجير Cosme Ruger، المقرّب من كونشيني Concini، تناول الأسرار المقدسة الأخيرة وهو على فراش الموت، مفضلا الموت كافرًا، سرعان ما انتشرت الشائعة بأنه كان يهوديًا وأن يهودًا آخرين يسيطرون على كونشيني وأنهم سادة العلاد المتحكمون (٢١١). لتهدئة مشاعر الغضب التي استبدت بالشعب، حديث ماري دو مديتشي، الوصية على العرش والملك الشاب لويس الثالث عشر، مرسوم الطرد الصادر عام ١٣٩٤ "بدون أي استثناء أو امتياز": مرسوم بترحيل اليهود دون أن يكون هناك يهود!

بعد حوالى عشرين عامًا، سوف يسمح نفس الشخص، لويس الثالث عشر لـ "التجار البرتغاليين في الأقاليم المتحدة" بالتنقل داخل فرنسا، دون حق الإقامة فيها.

نحو عام ١٦٥١، كان باسكال Pascal، الذي صابق بعض المتحولين في مدينة روان حوالي عام ١٦٤٥، أحد أوائل من اعترفوا بفضل اليهود على الإنجيل وعلى المسيحية: سوف يتناول ذلك عرضًا في "البخيل": كانت الكلمة تعد سبة في ذلك الوقت، في المسرح مثلما كانت في اللغة الشعبية.

سبة يمكن أن تؤدى إلى سوء العاقبة: في عام ١٦٥٢، كشف حادث عن وهم وجود يهودى في باريس<sup>(۱۱)</sup>. يومًا ما، سخر المدعو جان بورجوا علانية من رابطة تجار الملابس المستعملة وأشار إليهم بقوله "سادة المعبد هؤلاء". شاعرًا بالإهانة، قام أحد هؤلاء التجار بقتله. فضيحة، اتهمت بعض المنشورات القاتل بأنه يهودى. أظهرت التحقيقات عكس ذلك، فقد ثار الرجل لاتهامه بأنه يهودى، بينما كان تجار الملابس المستعملة "مسيحيين كاثوليك صالحين أخطأوا حين اتخذوا مهنة من مهن اليهود" (كانت الملابس المستعملة تستخدم كرهون لدى المقرضين). مع أنه، لم يعد هناك أى مرابين يهود فى باريس، مبدئيًا منذ مائتي وستين عامًا!

بعد ذلك بقليل، في أكتوبر ١٦٨٤، في باريس حيث لا يوجد يهود دائمًا، سوف يتهمون مجددًا بالمسئولية عن اختفاء بعض الأطفال! في العشرين من نوفمبر، أصدرت الشرطة أمرها إلى ثلاثة وتسعين حرفيًا وعائلاتهم بمغادرة البلاد، بعد وشاية من مجهول وصفتهم باليهود، في خلال مدة لا تزيد على شهر(١٠٠).

ربما اعتقد أنهم قد جاءوا من الشرق حيث لم يدخل يهود إلى فرنسا بصورة شرعية إلا بعد ضم ميتز Metz في عام ١٦٥٧، وضع لويس الرابع عشر يهود مقاطعة الألزاس تحت حمايته، بمرسوم ملكى صادر في ٢٥ سبتمبر، ملتحقين بذلك بيهود ميتز الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية منذ مضى. طوائف فقيرة وكثيرة العدد: أكثر من عشرة آلاف شخص مجبرون على الاعتماد بصورة أساسية على إقراض الآخرين بضمان الرهن وعلى التجارة المتواضعة كمصدر وحيد للعيش(١٠٠٠). مثل يهود إقطاعية تكومتا فاتيسان "تجولوا قليلًا في باقى أنحاء المملكة، حيث لم يكن لهم حق الإقامة وأدخلوا تطبيقات جديدة، بيع سلع غير مطابقة للنموذج النقابي، أكثر اقترابًا وملائمة لحاجات المستهلكين بهامش ربح ضئيل، كانوا ملمين بطرق الترويج لها، متخطين إطار مبدأ الكسب التجارى الضيق (المركانتيلية)(١٠٠). حتى وإن كانوا قد حصلوا على موافقة من وجودهم(٢٠٠)، فإن أحدًا لم يجرؤ حتى ذلك الوقت على السماح لهم بالعودة العلنية إلى من وجودهم(٢٠٠)، فإن أحدًا لم يجرؤ حتى ذلك الوقت على السماح لهم بالعودة العلنية إلى باريس وغيرها من المدن.

### من شيلوك Shylock إلى كرومويل Cromwell

في عام ١٤٩٣، استقر في لندن وبريستول نفر قليل من اليهود المتحولين، متخفين بأكثر مما كانوا عليه في بوردو، حيث كان اليهود ممنوعين من الإقامة منذ عام ١٣٩١. أطباء وتجار، تم القبول بوجودهم دون الانخداع بحقيقتهم. اعتقد بفائدتهم في المجال الدبلوماسي وفي مجال التجسس، في اللعب على الحبلين وفي الأعمال التجارية. كان من المعروف أنهم يكرهون إسبانيا وهناك حاجة إليهم كعملاء سريين في الحرب التي تبدو نذرها مع ذلك البلد. في عام ١٩٣٦، لم يكن هناك أكثر من سبع وثلاثين أسرة – أطباء وتجار – كانت تنظم يوميًا في منزل إحداها قداسًا دينيًا. كانت الشرطة، على دراية تامة بما يدور، تسمح لهم بالقيام بذلك، بناءً على أمر من هنرى الثامن، الذي استخدم بعض رجال يدور، تسمح لهم بالقيام بذلك التسويغ زواجه من أن بولين Anne Boleyn.

فى نفس الوقت، مع تطور التجارة والمهن الحرفية والمناجم والتعدين، أصبح الاستثمار والائتمان ضروريين بصورة متزايدة. في عام ١٥٤٥، في الانقلاب الإنجيلكاني، سمح هنري الثامن بالقروض الربوية - قرار سوف يرفض البرلمان إصداره في عام ١٥٥٢. في عام ١٥٥٧، تم السماح بالائتمان بصورة نهائية وخضع النبلاء لذلك، دون الاهتمام بمن كان يمارس تلك التجارة. في ذلك العام، نشر توماس ولسن Thomas Wilson "رسالة حول الربا" انتقد فيها "الفائدة التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار المجتمع من خلال تشجيع الناس على الاقتراض". نفس اللوم ذاته دائمًا ومنذ خمسة عشر قرنًا... لا مجال حتى الآن للقبول بوجود اليهود علانية في لندن. (٢٠٠)

ابتداءً من عام ١٥٥٨، سمحت إليز ابيث الأولى "Elisabeth"، بوجود بعض المتحولين، القادمين من روان ومن بوردو، بالقرب منها. أصبح أحدهم، رودريجو لوبيز Compte de Leicester، في '١٥٧٠، الطبيب الخاص للكونت دو لايسستر Compte de Leicester، المقرّب آنذاك من المملكة.

نحو عام ١٥٨٠، وصل إلى لندن، قادمًا هذه المرة من براغ، مهندس مناجم يهودى من بوهيميا، بناءً على طلب شركة المناجم الملكية، وكان يدعى جواكيم جانز Joachim من بوهيميا، بناءً على طلب شركة المناجم الملكية، وكان يدعى جواكيم جانز Ganz (داوود بن سالومون (داوود بن سليمان) جانز David ben Salomon الذي كان يعمل في براغ مع كيبلر Kebler وتيكو براهيه Tycho Brahe في إنجلترا، ظل جواكيم جانز يهوديًا في السر، وعمل في مناجم النحاس الذي كان أوان ذلك معدنًا إستراتيجيًا، الأساس في صناعة البرونز الذي تُسبك منه أفضل المدافع. أحدث الرجل ثورة في التعدين، مقلصًا فترة عمليات تنقية المعدن من ستة عشر أسبوعًا إلى أربعة أيام، بل إنه وجد استخدامًا للشوائب في صياغة المنسوجات. ضمن جانز بذلك لمدفعية البحرية الإنجليزية تفوقًا كبيرًا على مدافع الأساطيل الإسبانية البسيطة المصنوعة من الحديد. لن يخطئ فرانسيس بيكون Francis Bacon عندما سوف يجعل من جواكيم المثل الأعلى لنموذج العالم، في يوتوبيا "أطلانتيس الجديدة" التي كتبها بعد ذلك بأربعين عامًا.

في عام ١٥٨٨، كان متحول آخر، الدكتور هيكتور نونس Hector Nunes هو من علم، من خلال شبكته التجار المتحولين، بالوصول الوشيك للأسطول الإسباني وأبلغ ملوك إنجلترا بذلك، فاتخذوا الاحتياطات الضرورية اللازمة للدفاع عن البلاد.

اثنان من المتحولين، أغفل التاريخ ذكرهما تمامًا، نونس وجانز أتاحا بما قدماه للإنجلترا أن يلحقوا الهزيمة بما كان يسمى "الأرمادا" أي الأسطول الذي لا يقهر...

في العام التالي، ١٥٢٩، عرضت في لندن للمرة الأولى مسرحية "يهودى مالطة"، مسرحية كريستوفر مارلو Christopher Marlowe، التي تروى قصة يهودى قاس وبخيل، دعاه الكاتب باراباس Barabas، أغرمت ابنته بمسيحي، وانتهى بها الحال إلى اعتناق المسيحية. قصة معادية لليهودية — يقرأها البعض الآن باعتبارها مجرد زندقة —، بقدر ما كانت سخيفة ومنافية للعقل لأنه لم يكن هناك يهودًا في مالطة في ذلك الوقت سوى بعض التجار الفقراء الذين اختطفهم، ما بين تونس وليفورن، قراصنة فرسان مالطة، وأرغموا على العمل في فاليتا La Valette (عاصمة مالطا) في ظروف مضنية وبائسة انتظارًا لأن ترغب إحدى الطوائف في دفع فديتهم.

في عام ١٥٩٣، كان كونت إيسيكس Comte d'Essex، الذي يتخوف من نفوذ الدكتور روىريجو لوبيز على الملكة — كان قد صار طبيبها الخاص — قد اتهمه بمحاولة تسميم إليزابيث. ألقى القبض على لوبيز، عذب وأعدم شنقًا بالرغم من تدخل طائش من الملكة في صالحه.

فى ذلك الوقت بالتحديد، فيما بين عامى ١٥٩٤ و ١٥٩٧، كتب وليم شكسبير مسرحية "تاجر البندقية" (٢٨١٠). التى تداخلت فيها كل رهانات العلاقات بين العالم، اليهود والمال. فى فينيسيا المسرحية، استعارة عن لندن فى ذلك الوقت، وكانت ميناء يضبع بالحركة والنشاط، تعلق الأمر بقضايا العدل والحرية، بالحق فى الإقراض وبالحق فى الاستثمار، بالحب وبالفساد. باسانيو Bassanio شاب مسيحى يتودد إلى بورتيا فى الاستثمار، بالحب وبالفساد. كان عليه أن يحل لغزًا مخفيًا فى ثلاث خزائن. اليخطب ودها، اقترض باسانيو بضع من آلاف الدوكات من أحد التجار اليهود، شيلوك ليخطب ودها، اقترض باسانيو بضع من آلاف الدوكات من أحد التجار اليهود، شيلوك الأخير يأمل فى سداد القرض عن طريقها لم تدخل إلى الميناء، أصر شيلوك على تطبيق الشرط كما جاء فى العقد المبرم بينهما بشأن القرض: رطل من لحم أنطونيو. عرضت الشرط كما جاء فى العقد المبرم بينهما بشأن القرض: رطل من لحم أنطونيو. عرضت تطبيق الشرط حرفيًا: ينبغي على شيلوك أن يقتطع من لحم أنطوان رطلًا كاملًا، لكن دون أن يريق قطرة واحدة من الدم. وإلا تعرض لحكم الإعدام. لم يكن بإمكان شيلوك بالطبع المجازفة بفعل ذلك؛ صودرت أملاكه؛ حكم عليه باعتناق المسيحية؛ هربت ابنته جيسيكا المجازفة بفعل ذلك؛ صودرت أملاكه؛ حكم عليه باعتناق المسيحية؛ هربت ابنته جيسيكا

استعاد شكسبير في المسرحية عناصر قديمة جدًا للعداء المسيحي لليهودية؛ جاءت أسطورة الخزائن الثلاث بصورة خاصة من قصة إيطالية كتبها جيوفاني فيرونتينو Giovanni Fiorentino في عام ١٣٧٨؛ أما قصة رطل اللحم فقد استُلهَمت من قصيدة معادية لليهود ظهرت في القرن الرابع عشر Le Cursor Mundi، موندي الوغد.

عرفت المسرحية نجاحًا باهرًا في العالم كله على مر قرون. وبالتأكيد سوف يقول أحدهم، بيتر بروك Peter Brook: "إنني لن أعدها مطلقًا ما دام بقى في العالم شخص واحد معاد للسامية". واقع الأمر أن سلوك شيلوك ليس من اليهودية في شيء الأخلاق اليهودية تحرم كما رأينا، الثأر وترفض شريعة تالون (العين بالعين)؛ كما أنها لا تقر اقتطاع لحم حيوان حي. شيلوك، المُضطهد صار مُضطهدًا، كان في الحقيقة تمثيلًا نموذجيًا للتزمت الإنجليزي (الذي يشترط التطبيق الحرفي للقانون ويعترض على تعسف المحاكم الاستثنائية) وللرأسمالية التمويلية (التي تتعارض مع الرأسمالية المغامرة لأنطوان، الذي أثرى من الاتجار غير الشرعي في العبيد الذي يدينه شيلوك). كان أنطوان وشيلوك، يوحدهما نفس الحزن (إحدى آخر كلمات المسرحية)، يشتركان في نفس الموقف: اثنان من رجال المال تخلي عن كل منهما في نهاية الأمر من كانا يحبانهما. "أنا يهودي، يقول شيلوك: أليس لليهودي عينان (....) يدان، أطراف (....)، مشاعر، أحاسيس، عواطف أشواق؟ ألا يأكل نفس الطعام، تجرحه نفس الأسلحة، تصيبه نفس الأمراض، تشفيه نفس الأدوية، يعالج بنفس الطرق، يشعر بالحر والبرد في نفس الصيف ونفس الشتاء مثل أي مسيحي؟ جراءة خارقة في ذلك الوقت: اليهودي إنسان، يمكن أن يكون نافعًا.

كان درس تاجر البندقية، فضلًا عن ذلك، هو الدرس الذى تحتاج إنجلترا فى تلك الفترة إلى إدراكه: ينبغى أن تتعلم كيف تستقبل الأجانب وتقبل بوجودهم، لأن ازدهار الدولة يعتمد عليهم. بعد قليل سيأتى آخرون ليقولوا ذلك بطريقة أخرى.

حتى وإن طرد بعض التجار البرتغاليين، عام ١٦٠٩، من لندن لأنهم أظهروا يهوديتهم بأكثر مما كان يجب، فقد تزايد عدد المتحولين النين يجازفون بأنفسهم فى إنجلترا. كان معظمهم من المفكرين الذين وصفهم فرنسيس بيكون فى "يوتوبيا" أو المدينة الفاضلة فى عام ١٦٢٧ بأنهم "علماء مثاليون"(٢٦).

تسارعت وتيرة كل شيء بحلول عام ١٦٤٩ وعندما وصل أوليفر كرومويل Oliver يسارعت وتيرة كل شيء بحلول عام ١٦٤٩ وعندما يدعى أنطونيو فرنانديز Cromwell إلى السلطة. استخدم هذا الأخير في البداية شخصًا يدعى أنطونيو فرنانديز كارفجال Intonio Frenandez Carvejal كجاسوس في هولندا، ثم تلقى بعد ذلك في

سبتمبر من عام ١٦٥٥ زيادة شخصية غير عادية سوف نتحدث عنها لاحقًا، الحاخام منساه بن إسرائيل Menasseh Ben Israël، القادم من أمستردام ليقول له إن المسيح لن يعود إلى الأرض إلا بعد أن يُسمح لليهود بالعيش في إنجلترا. فضلًا عن أنه قد نوّه مستعيدًا نفس الحجج التي استخدمها الحاخام لوزاتو وفي فينيسيا عام ١٦٣٨، بأن اليهود سوف يكونون نافعين للغاية في تطور البلاد، نظرًا لأنهم بلا وطن يرسلون إليه أموالهم وأنهم ينفقونها في البلد الذي يعيشون فيه. متحمسًا، استدعى كرومويل بعض التجار ورجال الدين في الرابع من ديسمبر ١٦٥٥، للاجتماع بغرض اتخاذ قرار بعودة اليهود. غير أن أعيان إنجلترا اعترضوا على ذلك. علق كرومويل المؤتمر آنذاك ابتداءً من الثامن عشر من ليسمبر وعرض على منساه معاسًا سنويًا قدره مائة جنيه. عالمًا بمرض كرومويل، قال له الحاخام إنه يفضل الحصول على ثلثمائة جنيه دفعة واحدة والآن. لن يحصل على شيء الحاخام إنه يفضل الحصول على ثلثمائة جنيه نفعة واحدة والآن. لن يحصل على شيء كرومويل ببناء معبد في لندن، أول معبد في إنجلترا منذ قرنين ونصف القرن: بعد ثلاثة أجيال من "الإقامة غير الشرعية" أكثر من قرن ونصف القرن بعد أن كان على أسلافهم مغادرة إسبانيا، يعلن الآن عدة مئات من المتحولين بوضوح أنهم يهود.

موت كرومويل في عام ١٦٥٨، الذي أعقبه عودة النظام الملكي في ١٦٦٠ وزواج تشارل الثاني ال Catherine de Bragance بكاترين دوبراجنس Catherine de Bragance، لم يمنع وصول متحولين جدد إلى لندن، بل ويهود عادوا من قبل إلى ديانتهم، مثل رجال البنوك الهولنديين جاكوب هنريك Jacop Henriques وسامسون جيدون Samson Gidon، الذين اجتذبهم "قلب"(١٥٠٠) العالم.

الحقيقة، أن تصويت برلمان وستمنستر Westminster، في ٩ أكتوبر ١٦٦١، على قوانين الملاحة، مختصًا السفن البريطانية وحدها بنقل السلع المستوردة، قد أشعل حربًا مع الأقاليم المتحدة. هزم الهولنديون في هذه الحرب. صار البحر من وقتها إنجليزيًا. أقام شارل الثاني الكنيسة الإنجليكانية من جديد واستقدم حاخامًا من هامبورج. في عام ١٦٨٤، تم القبول باليهود واعترف بهم البرلمان تحت مسمى "الأجانب غير المؤمنين". في عام ١٦٨٩، طرح جون لوك John Locke في رسالته حول التسامح، فكرة أن الديانة

قضية خاصة ليس على السلطة المدنية أن تتدخل فيها، إلا لتأمين حرية الجميع. في ذلك العام صار جيوم الثالث، ملك أورانج — ناسو Orange-Nassau ومستشار هولندا منذ عام ١٦٧٧، ملكًا لإنجلترا. اندمجت القوتان البحريتان الأقوى في العالم سويًا.

لم يكن عدد اليهود في إنجلترا حتى ذلك الوقت إلا ستمائة شخص. أغلبهم من التجار: احتكر بعضهم تجارة المرجان؛ كان الآخرون من رجال المصارف، أمثال جوزيف سلفادور Joseph Salvador وسامسوم جيدون، الذي أصبح وزيرًا لمالية إنجلترا. في عام ١٦٩٠، تم قبول اثنى عشر يهوديًا، قادمين من أمستردام أيضًا، في سوق لندن للأوراق المالية (البورصة) وحملوا إليها خبرتهم الهولندية؛ أداروا بعد قليل ربع إجمالي القروض الحكومية في تلك الحقبة (١٦٠). حرفيون أو مصرفيون، شيد بعض اليهود الأشكناز القادمون أيضًا من أمستردام أول معابدهم. بعدها بقليل، اقترح جورج الثاني على البرلمان منح الجنسية البريطانية لكل اليهود المقيمين في البلاد منذ ثلاث سنوات على الأقل. أوضحت الأسباب التي ساقها، بجلاء، "أن جانبًا كبيرًا منهم من الأجانب؛ ينبغي حثهم على إنفاق مواردهم في المملكة (....). إن كان لليهود نفس الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطنون الآخرون، فسوف يرتبطون بالبلاد. وأخيرًا فإن علاقاتهم بأهم رجال المال والمصرفيين في أوروبا سوف تكون ميزة عظيمة في حالة الحرب، لأنهم سوف يسهلون قروض الحكومة (٢٠٠١).

لقد اهتدى بذلك إلى أساس فكرة الإيثار اليهودى ذاتها: لا شيء ينفع اليهود إن لم يكن نافعًا لمن حولهم. هكذا انتصرت البراجماتية الإنجليزية مدعومة بالحجج التي ساقها منساه بن إسرائيل منذ نصف قرن مضى، انتصرت على ثلاثة قرون من المنع والإبعاد: يحتاج الإنجليز إلى اليهود الذين يعرفون ما قاموا به في هولندا.

# وسط أموال الآخرين في الفلاندر (\*):

في عام ١٤٩٢، كانت كل أراضي الفلاندر تحت سيطرة آل هابسبورج وكان اليهود ممنوعين من الإقامة بها. في عام ١٥١٦، وجد شارل كانت، ملك جاند Gand، نفسه في نفس الوقت معتليًا عرش إسبانيا بعد سلسلة من الميتات المبكرة (كان حفيد فرديناند)، صار الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لتلك الحفنة من المتحولين النين قدموا إلى الفلاندر بعد إبعادهم عن إسبانيا: فجأة وصلت محكمة التفتيش وألقت القبض عليهم. ولهذا لم يتبق فيها إلا من كان مقتنعًا باعتناقه المسيحية مؤمنًا بها أو من كان لديه أسباب حتمية ليقدم على مثل هذه المجازفة.

كان منهم في مدينة بروج Bruges، تجار وأساتذة (۱۲٬۰۰۰). من بينهم، خوان لويس فيفس Jaun Luis Vives، المولود في فالنس Valence عام ۱۶۹۲، قبل الطرد مباشرة (۱۲۰۱). بعد أن أتم دراسته بجامعة السوربون - كان من تلك القلة من المتحولين التي انتقلت إلى باريس - قام بالتدريس في ليفورن وفي أوكسفورد، التي صار فيها صديقًا لتوماس مور باريس - قام بالتدريس في ليفورن وفي أوكسفورد، التي صار فيها صديقًا لتوماس مور إلى المضاعة الاجتماعية للفقراء» وجهه إلى القضاة المحليين، طالب بأن يكون للجميع حقوق متساوية في الثروات الطبيعية واقترح إيجاد معاش مضمون للجميع - ليس فقط من أجل الفقراء: "بما في ذلك العاهرات والمقامرون (۱۲٬۰۰۰). وفي المقابل فالجميع مطالب بالعمل في خدمة المجتمع بما في ذلك المسنون.. حتى أكبرهم عمرًا. عن خطأ، سوف ينسب التاريخ إلى توماس مور فكرة الحد الأدنى المضمون من الدخل؛ لقد جاءت مباشرة من متحول مدينة بروج هذا، نابعة من فكرة التصدق التوراتية.

 <sup>(\*)</sup> مقاطعة في شمال فرنسا تقع على بحر الشمال عند حدود بلجيكا. عاصمتها مدينة ليل. تاريخيًا ضمت أراضي من بلجيكا وهولندا. (المترجم: عاصم عبد ربه)

<sup>(\*\*)</sup> هو السير توماس مور المولود في لندن عام ١٤٧٨ والمتوفى بها في عام ١٩٣٥. كان مفكرًا سياسيًا ومؤلفًا وعالمًا إنجليزيًا - عاش في القرن ١٦ م - تعلم في جامعة أوكسفورد ثم درس بها.. له الكثير من المؤلفات الإنسانية، الاقتصادية والسياسية.

بعد بروج، وقبل أمستردام ولندن، كانت أموال العالم تتركز أولًا في أنفرس وفي بعدها في الفلاندر بأكملها (هولندا وبلجبكا). واقع الأمر أنه كما كانت فينيسيا هي المستفيد الحقيقي من الحروب الصليبية، كانت أنفرس مع أشبيلية Seville المستفيدتين الحقيقيتين من اكتشاف أمريكا ومن التجارة مع الهند. فهناك رست أولى السفن البرتغالية القادمة من كالكوتا Calicut محملة بالتوابل المتوجهة إلى أوروبا الشمالية. أصبحت أنفرس آنذاك عاصمة العالم الاقتصادية. (١٩)

خضعت القلة النادرة من المتحولين الذين غامروا بالبقاء هناك لرقابة صارمة (۱۳ في عام ۱۰۳۲ ، تعرض أحدهم للوشاية ، دبيجو مندس Diego Mendes ، شقيق أحد التجار اليهود الذين اعتنقوا المسيحية والذين بقوا في ليفورن، ألقى القبض عليه باعتباره "متهودًا" في السر، من المحتمل أن يكون ذلك قد حدث بسبب بعض المنافسات التجارية . وجد في أحد المخازن التابعة له ما قيمته ٢٠٠٠٠ ألفًا من الدوكات من التوابل القادمة من البرتغال. حصل ملك البلاد جان الثالث من شارل كانت على أمر بإطلاق سراحه . سوف يصبح من كبار رجال المصارف، وابنه أيضًا بأكثر منه: سوف يصبح بعد ذلك خوان ها—ناسي دوق دو ناكسوس، في إسطنبول. في العام التالي أطلقت ملاحقات قضائية أخرى ضد "مسيحيين جدد" آخرين بسبب اتهامهم باحتكار تجارة التوابل. انتهت أخرى ضد "مسيحيين جدد" آخرين بسبب اتهامهم باحتكار تجارة التوابل. انتهت تلك الملاحقات بمصادرة ممتلكاتهم، بعد ما ثبت أنهم استوردوا من البرتغال ما قيمته تلك الملاحقات بمصادرة ممتلكاتهم، بعد ما ثبت أنهم استوردوا من البرتغال ما قيمته تلك الملاحقات بمن الدوكات من التوابل. التهام.

في عام ١٥٧٨، قرر ملك لوسيتانيا سحب امتياز احتكار تجارة الفلفل من آخر التجار المتحولين المتبقين في لشبونة، بسبب اتهامهم بممارسة طقوس اليهودية سرًا. ممنوعين من تلقى البضائع، اتجه مراسلوهم ووكلاؤهم التجاريين في هولندا آنذاك إلى تجارة الحرير والماس كانوا يستوردونها أيضًا من الهند ولكن عن طريق فينيسيا. ولنقص وجود الفلفل، حولوا أنفرس في خلال عدة عقود إلى عاصمة الماس في العالم.

مرحلة أخرى غاية فى الخطورة: برغم الأزمة المالية (١٩٥٠ فى ١٥٥٧ التى أدت إلى إفلاسهم مع تجار جنوة فى نفس الوقت، فإن الإسبان بقيادة أليكسندر فارنيس

Alexandre Farnese وجدوا القوة لاسترجاع أنفرس المتمردة، التي فر منها المتحولون اليهود على عجل. لن يعودوا إليها إلا بعد جلاء الإسبان نهائيًا في عام ١٦٠٩. نقلوا إليها تجارة الماس(٢٨).

مع ذلك، فقد كانوا بالكاد مقبولين في المنطقة.. وعلى مضض. سوف يجبر قساوسة فيلفوورد Vilvoorde، مدينة بلجيكية صغيرة بالقرب من بروكسل، السلطات المدنية على رفض استقبال اليهود، بالرغم من عرضهم تقديم ضرائب باهظة. وسوف يكون علينا أن ننتظر عام ١٧١٦ لكي يتم القبول بإقامة أول يهودي في بروكسل، التي غادرها اليهود في عام ١٧٤٩: سيتعلق الأمر بالمدعو جوزيف هارتوج Joseph Hartog ، الذي كان، بالطبع، تاجر أحجار كريمة، قادمًا من أمستردام.

لأن كل شيء كان يجرى من الآن فصاعدًا في هذه المدينة الأخيرة. بحلول عام ١٥٢٠، وصل إليها بعض يهود البرتغال المتحولين، بالرغم من أن البلدة كانت تحت حكم الإسبان. خلال هذا القرن، كانت المدينة في أوج قوتها؛ حوالي ١٥٨٠، كان أسطولها في مثل قوة كل الأساطيل الأوروبية مجتمعة: ٤٨٠٠، بحار يمتلكون نوعًا جديدًا وغير عادى من السفن التجارية وسفن نقل العتاد الحربي "La Flûte". وجد المسيحيون الجدد الذين جاءوا إليها خلال القرن السادس عشر أصدقاءً من المسيحيين ومتحولين آخرين، علاقات تجارية قديمة، قبلوا بأن يعيروهم أسماءهم في التجارة البعيدة، حتى لا يعرضوا متحولي "خنازير" إسبانيا، والذين استمروا وكلاء تجاريين لهم، للخطر.

يجب الانتظار حتى تحصل المقاطعات المتحدة (هولندا القديمة) على استقلالها في عام ١٥٩٣، ويرحل عنها الإسبان حتى يتمكن اليهود من الإقامة بها بصورة علنية. كشفت الأجيال التالية من المتحولين الموجودين في البلاد عن يهوديتهم؛ وجاء آخرون من ألمانيا. صار بعضهم حتى حاخامات تقليديين جدًا، مثل بالتازار أوروبيو دو كاسترو Balthzar Orobic de Castro.

لن يتأخر هؤلاء المسيحيون الجدد في تكوين طائفة صغيرة مزدهرة. في عام ١٦٠٩، شارك أربعة وعشرون من البرتغاليين والإسبان في إنشاء بورصة أمستردام مع

٧٠٠ من المساهمين الآخرين(٥٨): من بينهم كان هناك دييجو ديازكوريدو Diego Dias Querido، دوراتو وأنطونيو سيراي Durato et Antoino Seraye، فيليب بياز فيتوريا Philippe Dias Vittoria ، فرانشسكو رودريجز، جارسيا جوميز Garcia Gomez ، جاسبار سانشيز، جاسبار ومانويل لوبيز سورو Gasbar et Manuel Lopes Souro. لم يكونوا في ذلك الحين أكثر من مائة أسرة. وصل في ذلك العام إلى طائفتهم أحد المسيحيين الجدد، جاسبار رودريجز نونس Gasbar Rodrigues Nunes، المولود في لشبونة من والدين وجدين من المتحولين، فر من البرتغال حيث ثارت الشكوك في أنه قد ظل يهوبيًا في السر لأنه كان قد سافر إلى إسبانيا .. كان هذا أحد الأبلة التي تمسكت بها محكمة التفتيش... تعرض للتعذيب، تم ترحيله عام ١٦٠٤ إلى مابير Madére، حيث ولد ابنه الثالث منساه، حط جاسبار نونس رحاله إذًا في أمستردام مع زوجته وأطفاله الثلاثة بعد إقامة في مدينة لاروشل La Rochelle. بعد أكثر من قرن، من إعلان أجداده رسميًا التخلي عن بيانتهم، عاد علنًا إلى يهوديته تحت اسم جوزيف بن إسرائيل. كان والد الحاخام منساه بن إسرائيل، الذي كان موضوع الحديث بشأن اتصالاته مع كرومويل. في عام ١٦١٥، سمحت المجالس العامة في المقاطعات المتحدة لهذه الطائفة الصغيرة أن تمارس طقوس عبادتها علانية. تنوعت المهن التي مارسها اليهود. إنهم يهيمنون الآن على صناعة الحرير(٢٨). في عام ١٦١٦، أنهى المدعو سالمون فرانكو Salomon Franco، تدريبه كنحات للأحجار الكريمة لدى أحد نحاتي الماس البروتستانت، دافيد بولسينك David Bulsinck. استمر كثير من التجار اليهود في الاتجار مع البرتغال (سكر، زيت، منسوجات وعملة) ومع إسبانيا، لكن عن طريق الوكلاء. أصدر دافيد دو كاسترو تارتاس David de Castro tartas، جريدة بالإسبانية، جريدة أمستردام، تتضمن أخبارًا سياسية، تجارية، بحرية، كان يقوم بإرسالها إلى المتحولين في إسبانيا وفي البرتغال. (٥٠) لم يكن هناك أي خبر منشور يمكن أن يثير الشك في أن الجريدة تعبر عن اليهود المتحولين إلى المسيحية. ومع ذلك فقد كانت هي الرباط الذي يجمع بين كل العائلات المشتتة هنا وهناك.

قدر: صار منساه بن إسرائيل حاخامًا في عام ١٦٢٢ وكان وقتها في الثامنة عشرة من عمره؛ في ١٦٢٦ استهوته الطباعة وأولاه مسئولو الطائفة مسئولية إدارة مطبعة

تستخدم الحروف العبرية واللاتينية، أنشئت بمال جماعي. نجاح: ابتداءً من عام ١٦٢٨، مستخدمًا عمالاً مسيحيين، كان يصدر خمسة أو ستة مجلدات سنويًا (٢٦) وصار صديقًا لجروتيوس Grotius ورامبرانت Rambrandt (\*)، الذي رسم له صورة شخصية.

فى عام ١٦٣٤، كان اليهودى الوحيد، وسط مائة وتسعة وخمسين مسيحيًا، من الذين شاركوا في معرض الكتاب والناشرين الذي كان يقام في فرانكفورت. (٥٨)

وعلى العكس، وجد متحولون آخرون صعوبة كبرى فى الاندماج فى المجتمعات والديانة الجديدة. لم يتمكن معظمهم من الارتباط بممارسات لم يعرفوها من قبل مطلقًا. رفض الحاخامات من غير المتحولين الاعتراف بهم كيهود: كانوا قد توقفوا عن إجراء الختان منذ عدة أجيال وكذلك عن الزواج طبقًا للشريعة. تمرد البعض على أصولية الحاخامات (۲۰۰ وتعنتهم: الطبيب خوان دو برادو، الفليسوف بدور نونيز، الكاتب إسحاق دولا بيرير. لمتابعة أبحاثهم بحرية تعرضوا لغضب الطوائف. كان المدعو باروخ سبينوز علا بيرير. لمتابعة أبحاثهم بحرية تعرضوا مقلل المتمودين، المولود عام ١٦٣٢ فى عائلة من المتحولين البرتغال الذين عادوا مرة أخرى إلى اليهودية فى أمستردام. (۲۰۰۱ عرس فى المدرسة اليهودية، تعلم العبرية والإسبانية، اكتشف ابن ميمون Maimonide وكريسكاس Crescas مع أحد أصدقائه المتحولين، الطبيب خوان دى برادو الذى كان أيضًا من الثائرين على الحاخامات.

صارعدد اليهود الآن ألفًا وخمسمائة شخص من بين تعداد المدينة الذي وصل إلى مائة وأربعة عشر ألفًا. كان أغلبهم من السفارديم المتحدرين من عائلات من اليهود المتحولين؛ انضم إليهم بعض الأشكناز القادمين من ألمانيا. وبرغم أنهم مازالوا يعتبرون كالأجانب فإنهم قد شعروا بارتياح أكثر منذ وصولهم واستثمروا مدخراتهم في اقتصاد المدينة. بينما امتلك ١٪ فقط من أرباب العائلات المسيحية حسابًا بنكيًا، كان ٩٪ من اليهود من أصحاب الحسابات البنكية. (٨٠) تدفقوا من كل صوب لإنشاء الشركات، والمؤسسات: في

<sup>(\*)</sup> واحد من أشهر رسامي هولندا في كل العصور. ولد في ليدن عام ٢٠٦١، وتوفي بأمستردام عام ١٦٦٩.. (المترجم: عاصم)

عام ١٦٤١، وصل إلى فينيسيا إيمانويل بنفنيستى Emmanuel Benveniste برؤوس أموال خاصة منذرًا بأن يصبح منافسًا خطيرًا لمنساه بن إسرائيل، الذى تشارك في عام ١٦٤٠ مع بعض مجلدى الكتب المسيحيين حتى يستطيع الصمود، أثار نلك غضب الطائفة اليهودية التى قامت بتمويله. كان يعالج ويطبع نحو ثمانى آلاف نسخة من كتب الصلاة كل ستة شهور، يتم تصديرها إلى كل أنحاء أوروبا. في عام ١٦٤٨، طلب الاشتراك في اتحاد الناشرين – الذى، لخيبة أمله الشديدة، رفض طلبه. في عام ١٦٥٠ أصدر كتابه الخاص "أمل إسرائيل" نص رائع قدم فيه بنفنيستى للمسيحيين عرضًا لأخلاق اليهود. في عام ١٦٥٠، قبل سفره إلى لندن، حيث يأمل أن يجد معاملة أفضل، نشر دفاعًا عن اليهود قدم فيه صورة ليهود قدموا لأمرائهم خدمات جليلة، ابتداءً من أنتيباتير في خدمة قيصر إلى خوان ها—ناسى مع سليمان naminal. أوضح أن الأربعمائة عائلة يهودية المقيمة في هولندا تجلب كثيرًا من المال للدولة وأن اليهود حيثما قُبلَ بهم كانوا مواطنين صالحين لا يرغبون في شيء إلا أن يحملوا الخير والرخاء إلى كل من حولهم. "إنهم خدم مخلصون". في تلك السنة طرد حاخامات أمستردام باروخ سبينوزا من الطائفة. (١٠٠٤)

عندما رحل منساه بن إسرائيل إلى إنجلترا، كلفت الحكومة الهولندية، قلقة من فكرة فقدان "يهودها"، سفيرها في لندن بمراقبته. لدى عودته، خائبًا، في ٢ يونيو ١٦٥٧، بادر مجلس المدينة، مقدرًا حجم الخطر، بمنح الجنسية لكبار التجار اليهود. مات منساه بن إسرائيل في تلك السنة، فقيرًا بائسًا. في العام التالي، أنشأ جوزيف أتياس Joseph بن إسرائيل في تلك السنة، فقيرًا بائسًا. في العام التالي، أنشأ جوزيف أتياس Attias مطبعة جديدة وأعلن في الجرائد عن تشكيلة الحروف المطبعية الجديدة التي يقدمها لعملائه. في عام ١٦٦١، تم قبوله في اتحاد الناشرين المسيحيين الذي كان قد رفض انضمام منساه منذ ثلاثة عشر عامًا خلت. (١٩٥ لم يكن تحامل النقابات ضد الحرفيين اليهود متعلقًا بمهنة الطباعة وحدها. أقيم في ذلك العام أيضًا اتحاد للعاملين في مجال الحرير، كان يسعى إلى مساعدة صناع الحرير المسيحيين الجدد في إبعاد اليهود عن هذا السوق الذي يهيمنون عليه منذ نصف قرن. آنذاك، قرر هؤلاء نقل معاملهم وموظفيهم المسيحيين إلى إحدى القرى الصغيرة، حيث توجد مساكنهم الصيفية، بعيدًا عن اختصاصات الاتحادات إلتقابية، سيدوم هذا التدبير سبعة أعوام، بعدها سوف يشهرون إفلاسهم.

أكبر ملاجئ الهاربين من الحروب ومن الاضطهادات الدينية، استقبلت أمستردام حينها البروتستانت الفرنسيين والبلجيكيين، اليهود السفارديم والأشكنان<sup>(^0)</sup>. نحو عام ١٦٦٠ كان ثلث السكان، أي مائة وخمسون ألفًا، من أصول أجنبية<sup>(^1)</sup>. ومع هذا فلم يكن هناك سوى ألفي يهودي ألماني وبولندي، ومثلهم من السفارديم. لم يكن مستوى معيشتهم مرتفعًا جدًا.

فى عام ١٦٦٠، كانت سبع أسر فقط من اليهود، كلها من السفارديم، تمتلك مساكنها (من بينهم آل دى بنتو De Bento، وآل سوزا كوتنهو Souza Cotinho). أخذ أغلبهم بقواعد وأعراف المجتمع البروتستانتى وشرعوا فى توظيف اليهود الألمان والبولنديين، الذين لم تكن علاقاتهم بهم دائمًا ودية...

نحو عام '١٦٦، ضجرًا من الخضوع لقواعد اليهودية المتزمتة، كتب أوريل أكوستا لحو عام '١٦٦، ضجرًا من الخضوع لقواعد اليهودية المتزمتة، كتب أوريل أكوستا السابع عشر في نفس الوقت مثل والد منساه بن إسرائيل-: "أي شيطان دفع بي إلى اليهود(١٥٠٠)؟"، جاءت العبارة في نهاية سيرته الذاتية المثيرة للشجن التي كتبها بنفسه. مطرودًا من الطوائف بأمر الحاخامات، انتهى به الحال إلى الانتحار.

ظلت العلاقات التجارية بين يهود هولندا ويهود البرتغال وإسبانيا المتحولين إلى المسيحية خطرة. مأساة: في عام ١٦٥٥، تمكن قنصل إسبانيا في أمستردام من الحصول خلسة على القائمة التي تضم أسماء متحولي إسبانيا الذين يعملون مع يهود هولندا وأرسلها إلى الملك فيليب الرابع، الذي قام بنقلها إلى محكمة التفتيش (^^)...

كما كان الحال في أماكن أخرى، كان التجار اليهود دبلوماسيين في نفس الوقت. كان موسيس كوريل Moses Curiel، وشهرته جيرونيمو نونيس دا كوستا Moses Curiel، ممثلًا تجاريًا لهولندا في البرتغال - في قلب الخطر! كانت عائلة بلمونت Belmont تلعب دور الممثل الدبلوماسي في إسبانيا - في قلب الخطر بصورة أكبر هي الأخرى (۱۲۰)! في عام ١٦٠٠ كلف جيوم الثاني المدعو موسيس ماكادو Moses Machado، المهولندي أحد متعهدي الجيوش الهولندية والفرنسية، بمهام دبلوماسية أثناء الصراع... الهولندي

الفرنسى! في عام ١٦٥٩، كلفت الحكومة الهولندية هنريكو أزفيدو Henrico Azevedo

في عام ١٦٦١، بعد أن مرت واقعة المسيح الدجال، شبتاي تسفى، المثيرة للرثاء والتي جعلت كثيرًا من مسئولي طائفة أمستردام موضع سخرية الجميع، أصبح بإمكان الأفكار الفلسفية التعبير عن نفسها بحرية أكثر. لم تكن صدفة أن ظهر بعد أربع سنوات كتاب باروخ أسبينوزا(\*) Le tractataus theologico Politicus. "أطروحة اللاهوتية السياسية (٤٥٧) . الذي أشاد فيه بالديمقراطية والحرية الدينية. ووضع فيه أسس النقد التوراتي المنظم، مستراشدًا بأفكار وحجج عقل مستنير آخر، أبراهام بن عدرا، الذي كان قد خلص إلى أن توراة العهد القديم لم تكن من وضع موسى وحده. كان سبينوزا يرى أن شرائع التوراة ليست أحكامًا منزلةً، أمالها الرب على موسى، لكنها نصوص بشرية ينبغى على كل شخص مقارنتها بمعتقده الخاص، الذي يعتمد على كلية السبب، حتى يستطيع أن يجد طريقه الخاص إلى الله. لكن الله هنا ليس إله ديانة منزلة، مصدرًا للنزاعات وسببًا للتعصب، وإنما إله عام... للجميع، إله كوني شامل، الكون ذاته مجسدًا في الطبيعة. في عام ١٦٧٢، رفض أسبينوزا كرسي أستاذ الفلسفة بجامعة هايدليرج Heldel berg الذي عرض عليه، كما رفض المعاش الذي عرض لويس الرابع عشر أن يمنحه إياه إذا أهدى إليه أحد مؤلفاته. تخلى عن نشر كتابه "الأخلاق"(٢٩٦) وانعزل في مدينة لاهاي، حيث كان يكتسب فيها عيشه من صقل العدسات الطبية، مستمرًا في التراسل مع ليبنيز Leibniz. مات سبينوزا عام ١٦٧٧، بينما كان عاكفًا على ترجمة التوراة إلى اللغة الهولندية.

سنجد مصائر مشابهة لبعض أبناء التجار اليهود الذين رفضوا أن يخلفوا آباءهم Daniel Levi de Barrios، أصبح بعضهم شعراء (دانيال ليفى دى باريوس Abenatar Mello، أبناتار ميلو Abenatar Mello، أنطونيو أنريكوس جوميز (Antonio Anriques Gomez)، كُتابًا (إضافة إلى منساه بن إسرائيل وباروخ أسبينوزا،

<sup>(\*)</sup> أسبينوزا: فيلسوف هولندى يهودى الأصل تحولت أسرته إلى المسيحية بعد الهجرة من إسبانيا – ولد في أمستردام ١٦٣٧ ومات في لاهاي ١٦٧وهو أهم فلاسفة القرن ١٧. (المترجم – عاصم عبد ربه)

نذكر دافيد كوهين دى لارا David Cohen de Lara، موسيس إسرائيل دى ميركادو Moses نذكر دافيد كوهين دى لارا Alonso de Herrera أو خطاطين (أبراهام أيدانك Alonso de Herrera، جاكوب جوديلا Abraham Fidanque، بنجامان سنيور جودينز Benjamin Senior Godines).

بيد أن آخرين قد ظلوا تجارًا وفضلوا الاعتماد لا على الأفكار، وإنما على الأموال: قدم دى بنتو، ديل مونتى، سواصو، بينو دى ميسكيتا، قروضًا للحكومات، لاعبين على معدلات الفائدة وأسعار صرف العملات. لم يكن من النادر أن يقترض مصرفى بفائدة قدرها ٣٪ فى هولندا، ثم يقوم بإقراض هذه النقود بفائدة قدرها ٧٪ فى إنجلترا. فى سوق الأوراق المالية، أصبحت المضاربة على الأسهم والسندات متطورة للغاية؛ شارك فيها بالفعل قرابة أربعة آلاف وخمسمائة "مضارب" من بينهم كان هناك خمسمائة يهودى (٥٠) أعاد التجار اليهود النظر فى الخطاب الذى كتبه الحاخام يائيل نيسيم عام ١٥٥٦، فى مدينة بيزا، والذى حذّر فيه من المضاربة دون خلق ثروات. (٢٠١٠) فى عام ١٦٨٨، أصدر فى أسواق البورصة تحت عنوان "تداخل الالتباسات" Confusion de Confusiones محذرًا هو الآخر من المضاربات العقيمة "لقد بعنا بالأجل سمك الرنجة قبل أن نصطاده، قمحًا لم يكن قد نبت بعد، فضلًا عن سلع أخرى نأمل فى الحصول عليها من العالم الجديد (٨٠٠).

ولأن الطائفة قد شيدت معبدًا رائعًا فقد أدى نلك لأن تبالغ المدينة فى تقدير ثروات اليهود. يقال إن أرضية إحدى الغرف فى دار إقامة دى بينتو De Pinto كانت مغطاة بالدوكات الفضية. عندما مات الثرى اليهودى، جاكوب ديل مونتى Jacop Del Monte مهرته جاكوب ديل سوتو Del Sotto أو جاكوب فان دين بيرج Tornellus Van Dic شهرته جاكوب ديل سوتو Cornellus Van Dic توقعت الطائفة الحصول على نصيب كبير أو كورنليوس فان ديك عامن كانت طائلة، غير أن أرملته اعترضت، زاعمة أنه لم يبق من شروته شيء، وأن المتوفى كان على أى حال قد أحرق وصيته. بعد عامين من المنازعات القضائية، حصلت الطائفة على ٤٠٠٠٠ ألف جيلدر وشطر من مقبرة ديل مونتى الخاصة التى كان قد اشتراها قبل وفاته مباشرة.

واقع الأمر أن ثروة اليهود تبدو ظاهرة بأكثر مما هي في الحقيقة. في عام ١٦٧٤، كان هناك ٢٥٠ يهوديًا برتغاليًا فقط من بين ٢٥٠٠ خاضعين للضريبة؛ أحصى ثلاثة فقط من اليهود الأشكناز من بين ٢٥٠٠ أشكنازي باعتبارهم أصحاب الأعمال. في عام ١٦٨٣، كان ٢٠٠ يهودي هولندي فقط (منهم اثنان من الأشكناز) من أصل ٢٠٠٠ يمتلكون مساكنهم. (٨٥) وكان أغنياء المسيحيين أكثر ثراءً من أثرياء اليهود، بدليل أن ثروة أغني أغنياء اليهود مجتمعة.

٩- العوالم الجديدة الثلاثة
 (١٤٩٢ - ١٤٩٢)
 من إفريقيا إلى الهند:
 مجهزو السفن اليهود

منذ ألف وخمسمائة عام، فضّل كثير من اليهود أن يكونوا بحارة على أن يعملوا بالزراعة، العمل على سفن على أن يكونوا من رجال البنوك. وبالرغم من أن أكثرهم كان يعيش آنذاك في بولندا، فإن بعضًا من هؤلاء الذين استقروا على ضفاف الأطلنطي قد عبروه للمشاركة في اكتشاف الأمريكتين، أولًا بواسطة الإسبان والبرتغاليين، ثم الهولنديين والإنجليز.

أقيمت حينها شبكة علاقات خفية مذهلة بين اليهود والمتحولين إلى المسيحية المستقرين في كل البلاد التي تعتنق المسيحية.

تقاسمت مجموعتان من التجار أولًا تجارة التوابل الشرقية المتوجهة نحو أوروبا. الأولى تتجه من الهند إلى لشبونة (مجموعة العقد الهندى)، الأخرى من لشبونة نحو باقى بلاد أوروبا (جماعة العقد الأوروبي). لدى وصولها إلى لشبونة، يعاد بيع بضائع "العقد الهندى" إلى المساهمين في "جماعة العقد الأوروبي"، تذهب نصف الأرباح إلى ملك

البرتغال. (۲۰۸۱) كان اليهود "المتخفون" متواجدين في كل من الجماعتين، المكونتين إلى حد بعيد من تجار متحولين انطلاقًا من بوردو ومن أنفرس، ثم من أمستردام ومن لندن. كانوا يستوردون، يبيعون، وأحيانًا يحولون التوابل، المخدرات، القطن، الحرائر، اللؤلؤ، الماس. أخفوا آثار عملياتهم حتى لا يعرف من هو المالك الحقيقي لشحنات البضائع التي ينقلونها. في عام ١٩٧٦، كان كونراد روت Conrad Rott أحد المشاركين الأساسيين في «العقدين»، قد اعترف فضلًا عن ذلك بأن تجارًا متحولين كانوا يقومون بتمويله وأنه يظن أنهم ما زالوا على يهوديتهم. أضافت عائلة جراديس Gradis في بوردو، متحالفة مع عائلة بينتو Pinto في لندن وأمستردام، إلى تلك التجارة تجارة النبيذ البرتغالي. في عام ١٦٠٢، كتب أحد التجار الهولنديين في مذكرات رحلته (١٩٩٨ – ١٦٠١)، ج.و. عزرمان يستأثرون بها وحدهم، يتغلبون علينا في كل مكان". (١٩٠٨ ليهند الشرقية التي يستأثرون بها وحدهم، يتغلبون علينا في كل مكان". (١٩٠٥

إنهم لا يقومون فقط بالتمويل، بل إنهم يسافرون. يؤمنون المخاطر بابتكارهم عرضًا للتأمينات البحرية الهولندية التي كانت أقساطها الباهظة، مقياس الأخطار المحتملة، تصل إلى ٧٠ جيلدرًا لكل ما قيمته ١٠٠٠ جيلدر من البضائع المشتراة لرحلة تتجه إلى أوروبا، وأكبر منها بعشرة أمثال للرحلات المتجهة إلى الهند أو إلى الأمريكتين. هكذا كانت أقساط التأمين تضاعف عمليًا أسعار تكلفة المنتجات، وكانت سببًا في إثراء شركات التأمين. إنها توضح أن سعر البيع النهائي لهذه المنتجات القادمة من بعيد سيكون مضاعفًا مرتفعًا لأسعار شرائها.

#### شركات الهند

فى نهاية القرن السادس عشر لم يعد باستطاعة الهولنديين بعد حرب الاستقلال ضد إسبانيا ونزاعهم مع البرتغال، استخدام لشبونة كمحطة تجارية. قاموا بممارسة التجارة بأنفسهم ولأنفسهم وحلوا محل البرتغاليين على السواحل الإفريقية. قاموا حينذاك بتكوين شركات عامة كانت الدولة تبيعها ثم تسحب منها، إلى ما لا نهاية، امتيازات احتكار التجارة بغرض الحصول على مزيد من الأموال.

فى عام ١٦٠٢، حصلت شركة الهند الشرقية على امتياز احتكار التجارة مع الهند. وبما أنه كان ينبغى أن يكون الشخص أحد مواطنى المقاطعات المتحدة حتى يكون مساهمًا فى تلك الشركة، لم يكن هناك إلا مساهمين فقط من اليهود (٢٠٠): رجل، ستيفان كاردوزو Stephan Cardozo، وامرأة، إليزابيث بينتو Elisabeth Pinto، يمتلكان ٥٪ من رأس مال الشركة. انضم إليهما آخرون فى السنوات التالية: ملشوار مندس Melchoir Mendes، ميجل لوبيز فرنانديز Manuel Tomas، ميجل لوبيز فرنانديز Diego Dias Guerido.

في عام ١٦٠٩، وقعت اتفاقية هدنة مدتها ١٢ سنة مع حكومة إسبانيا؛ ولم يتم تجديدها عام ١٦٢١. أنشأ الهولنديون حينذاك شركة الهند الغربية وانطلقوا في حرب خاصة مع إسبانيا حول السيطرة على المحيط الأطلنطي. (١١) لقاء تقديم مليون جيلدر (قيمة تتزايد باستمرار) حصلت الشركة، لمدة أربعة وعشرين عامًا على امتياز احتكار التجارة على طول السواحل الإفريقية والأمريكية، "على الجزر المتواجدة على جانبي أمريكا" و "الأراضى الجنوبية والجنوب". كان لها على الأخص، حق "القيام بكل ما ستطلبه التجارة من خدمات وتطور ونمو والحصول على أرباح نلك". بصورة أوضح، كان لها الحق في الاستيلاء على كل السفن الإسبانية والبرتغالية التي سوف تصادفها في البحر. بل لقد كان في حسابات مؤسسة القرصنة هذي، بندًا رسميًا يسمى بند "أرباح وخسائر أعمال القرصنة والسلب البحري".

فى بحر خمسة عشر عامًا، سوف تتمكن الثمانمائة سفينة التى تمتلكها الشركة من الاستيلاء على خمسمائة وأربعين سفينة إسبانية مع حمولاتها من الذهب. (١٦) فى عام ١٦٢٧، بعد أن تم تنظيف البحر، قام القبطان الهولندى بايت هاين Piet Heyn بغارتين على باهيا، عاصمة البرازيل البرتغالية، كانتا مجزيتين إلى حد كبير مما سمح للشركة بالتقاط أنفاسها. ألد أعداء إسبانيا والبرتغال، ساهم المتحولون فى هولندا فى الشركة بلا مضايقات ابتداءً من عام ١٦٣٣، بل إنهم قد وجدوا أنفسهم فى مواجهة مع متحولين آخرين، كانوا تجارًا على بعض السفن القادمة من البرتغال.

فى التاسع والعشرين من أبريل عام ١٦٣٨، بعد أن استقر الهولنديون فى رسيف Recife، بعد كثير من النزاعات ومثلها من حالات الإفلاس، قلصت حكومة هولندا مجال اختصاص الشركة إلى تجارة العتاد الحربى، أخشاب الصباغة، وتجارة العبيد على وجه الخصوص (فرع كان يحمل إلى الشركة ٢٤٠٪ من الربح الصافى عن كل رأس). لم يصبح دور مجهزى السفن اليهود مهمًا مؤثرًا إلا في عام ١٦٥٧، حين صار مصدر الدخل الرئيس لطائفة أمستردام هو الضريبة المفروضة على عوائد الأسهم اليهودية في الشركة. (٥٠٠)

استمر يهود آخرون في تجهيز السفن التجارية: في مايو ١٦٥٧، كان صامويل نونس دي ميركادو المالك الوحيد للسفينة "مُرْسي يعقوب" L'echelle de Jacop. كان أنطونيو لوبيز بيريرا Antonio Lopez Pereira، سيمون دراجو Simon Drago، دييجو مارتينز Diego Martinez يمتلكون سويًا أسطولًا من السفن كانت تبحر من أمستردام ثم تستكمل حمولاتها في إنجلترا، وتقوم بنقل البضائع الأوروبية إلى موانئ البرازيل الهولندية وتحمل في طريق عودتها بالبضائع المجلوبة من هناك. بل إنهم كانوا أول من استورد التبغ، القطن، سكر القصب، والقهوة في إيطاليا، في ألمانيا، وفي أوروبا الشمالية، متفادين بكل حرص السفن والموانئ الأيبيرية (الإسبانية والبرتغالية).

بما يدعو للاستغراب، لم يقوموا بكثير من التجارة مع تركيا، بالرغم من علاقاتهم الثقافية الحميمة مع طوائف إسطنبول، أزمير وسالونيك. لقد طويت هذه الصفحة: إنهم ينظرون من الآن فصاعدًا صوب الشرق. في عام ١٦٥٨، لم يعد هناك سوى سبعة يهود من بين مائة وسبعة وستين مساهمًا في شركة الهند الشرقية؛ (١٢٠٠ لم يكونوا أكثر من ١١ في عام ١٦٥٨ وفي عام ١٦٧٤. كل أصولهم من اليهود المتحولين إلى المسيحية؛ من بينهم أنطونيو لوبيز سواسو، أبراهام ألويجن Abraham Alewijn، دافيد وايزاك دى بينتو، جاكوب نونس هنريكز Athias Halevy، أتياس هالفي Athias Halevy.

### الهند والصين

الفلفل الذى، كما قال أحد تجار البندقية فى تلك الفترة، "يجلب معه كل أنواع التوابل"، (١٠٠ كان يأتى أيضًا من ساحل الهند الشرقية (مالابار). لقرون طويلة كان اليهود

يسيطرون على تجارته بالكامل، لكن الحال لم يعد الآن كذلك. في عام ١٥٢٤، تم القضاء على آخر من تبقى منهم في أنجوفانام Anjuvannam بزعم أنهم كانوا لا يزالون يهيمنون على سوق الفلفل. في مدينة كوشن، كانت الطائفة التي أقامها عام ١٣٤٤ مهاجرون من بلاد ما بين النهرين، قام حاكم المدينة بحمايتها بعد ذلك، قد دخلت حالة احتضار وأوشكت على الاندثار. عندما وصلت محكمة التفتيش على متن سفن برتغالية في عام ١٠٥٠، قام الحاكم المحلى المسلم مرة أخرى بحماية القلة الباقية من اليهود المتحولين، الذين صاروا من وقتها فصاعدًا لاعبين هامشيين في تجارة الفلفل، أمام المحتل المسيحي.

عندما استولى الهولنديون، في ٩ أغسطس ١٦٦٣، على مدينة كوشن من البرتغال وكذلك باقى الساحل الشرقى للهند، كان هناك بعض اليهود لا يزالون موجودين وإن لم يعودوا يطالبون بإعلان يهوديتهم. كان هؤلاء من رجال المصارف، التجار، الدبلوماسيين، المترجمين؛ بعضهم من السود وبعضهم من البيض. حررهم وصول الهولنديين من الخوف من أن يكتشف أمرهم (لا يزال السكان هناك يحتفلون بالذكرى السنوية لوصول الهولنديين إلى كوشن). في عام ١٦٨٦، أحضر بعض يهود أمستردام إلى كوشن بعض الكتب المطبوعة بالعبرية؛ لم يكن الهنود قد رأوها من قبل مطلقًا. أقيمت طائفة جديدة صغيرة. سوف يستمر يهود هولندا ويهود كوشن في العمل سويًا، لكن دون أن يتخالطا، لا في الزواج ولا في الصلاة، ولا حتى أثناء تناول الطعام.

أكثر بعدًا، في الصين، التي كانت آنذاك أكبر قوة سكانية بشرية في العالم. لم يعد هناك وجود للطوائف اليهودية التي كانت قد استقرت هناك نحو العام ١٠٠٠ والتي كانت قد فقدت اتصالها بالخارج منذ عام ١٢٠٠ في عام ١٦٠٥، كان الأب اليسوعي ماتيو ريتشي فقدت اتصالها بالخارج منذ عام ١٢٠٠ في عام ١٦٠٥، كان الأب اليسوعي ماتيو ريتشي كالمنتج Matteo Ricci مؤسس الإرسالية الكاثوليكية في بكين، قد قابل أحد الشباب القادمين من كايفنج لاهنج تعيش، كما أخبره الشاب، اثنتا عشرة أسرة تمارس طقوسًا وعادات غريبة والتي تعتقد أنها مسلمة (قدم ريتشي وصفًا لطقوس وممارسات تتعلق باليهود). لم تكن تعرف شيئًا عن أصولها ولم تكن قد سمعت شيئًا عن المسيحية من قبل. سيكون من اللازم إذا أن تمر ثلاثة قرون من العزلة حتى تبتلع الصين الشاسعة طائفة لم تستطع من اللازم إذا أن تمر ثلاثة عرون من العزلة حتى تبتلع الصين الشاسعة طائفة لم تستطع من اللازم إذا أن تمر ثلاثة وون من العزلة حتى تبتلع الصين الشاسعة طائفة لم تستطع تجديد نفسها، كما حدث في الهند، عبر وصول قادمين جدد.

### المستعمرات الإسبانية

فى أمريكا، على عهد كولمّب، بيزارو Pizarro وكورتيس كوّن بعض المتحولين ثروات طائلة من العمل فى مناجم الفضة فى بوتوسى Potosi، أو كتجار عبيد؛ ظل البعض حرفيين متواضعى الحال، حمّالين بؤساء. فى عام ١٥٩٠، عندما وصلت محكمة التفتيش، أقامت ثلاث محاكم كهنوتية فى ليما Lima، مكسيكو Mexico وقرطاجنة Carthagene بدأت الاعتقالات.

مصائر محطمة (۱۲۰): مانویل بوتیستا بیریز Manuel Bautista Perez بالقبطان الکبیر، الذی کان تاجر عبید ثریًا، وعمیدًا المتهودین سرًا فی لیما، تعرض للحرق حیًا. أما خوان فانسنتی Juan Vincente، أحد المتشردین، فتمت استتابته مرتین، قبل أن یحکم علیه بالإعدام حرقًا فی عام ۱۹۲۹. فرانشسکو مالاونادی سیلفا Francisco قبل أن یحکم علیه بالإعدام حرقًا فی عام ۱۹۲۹. فرانشسکو مالاونادی سیلفا Maldonna de Silva، تحدی قضاته، خلط بین عقیدته و شغفه بالمنطق، مسترشدًا بأرسطو أثناء تعذیبه قبل أن یحرق حیًا فی مکسیکو عام ۱۹۲۹. لاقت بعض النساء نفس المصیر، مثل لیونورنونیز Leonor Nunez، التی کان المتهودون سرًا یطلبون خدماتها لتغسّیل موتاهم. و أخیرًا زوجة التاجر فرانشیسکو بوتیلًو Francisco Botello التی رفضت کل محاولات استتابتها و جاهرت بیهودیتها و ماتت بالحرق حیة و سط ساحة مکسیکو الکبری محاولات استتابتها و جاهرت بیهودیتها و ماتت بالحرق حیة و سط ساحة مکسیکو الکبری

#### مستعمرات البرتغال

بعد اكتشاف البرازيل عام ١٥٥٠ بواسطة كابرال Cabral يرافقه اليهودى البولونو مندى – جاسبار دى لاس إندياس Gasbar bar delas Indias، لم يتعجل أحد فى الاستقرار هناك: لم يكن هناك لا ذهب ولا فضة، ولا توابل. كان أحد المتحولين هو من حصل من ملك البرتغال على امتياز المنطقة. كان يدعى فرناندو دى نورونها Fernando de Noronha.

قضائيًا (بالقانون العام). سارع بعض المتحولين بالاندفاع إلى هناك معتقدين أنهم سوف يكونون أيضًا بمأمن من محاكم التفتيش. كانوا من الأطباء، المحامين، التجار، جباة ضرائب. نحو عام ' ١٥٥، استورد البرتغاليون من جزر ماديرا Madere تقنية صناعة السكر وأنشاؤا على السواحل الشمالية الشرقية أول حقول قصب السكر في أمريكا. بدأت بذلك صناعة ضخمة جدًا. خلال أكثر من قرن من الزمان، سوف تورد البرازيل إلى أوروبا في المتوسط ألفًا وستمائة طن من السكر الخام سنويًا.

في عام ١٥٨٠، بعد اتحاد البرتغال وإسبانيا وصلت محاكم التفتيش إلى البرازيل؛ (٢٣١) فَضًّل بعض المتحولين الفرار منها، ومن تبقى منهم كان مهددًا، كما حدث في مكسيكو. وهكذا ارتابت محاكم التفتيش في أن بعض أصحاب السفن البرتغاليين المبحرين على ظهر نهر الفضة "ريو دى لابلاتا" Le Rio de La Plata، والذين يقومون بشراء السكر، الأرز، المنسوجات بريالات فضية، قد كانوا من "المسيحيين الجدد" وبأنهم متهورون في السر. كان هؤلاء المتحولون البرتغاليون الذين قادوا حملات اكتشاف البرازيل لحساب البرتغال يأملون كثيرًا من الهولنديين الذين شرعوا في التسكع والتحويم تحت خطوط العرض تلك. انضم إليهم عدد من اليهود البرتغاليين عندما استولى الهولنديون على رسيفي PRECIFe عام ١٦٣٤، تم استقبالهم هناك بترحاب؛ في عام ١٦٣٤، سمح لهم الحاكم العام الهولندي موريس دى ناسو Maurice de Massau بحرية التعبير الديني هناك. أقامت حينها طائفة يهودية بصورة علنية في رسيفي، ضمت مسيحيي باهيا الجدد وبعض يهود أمستردام.

مصير مأساوى للمدعو إيزاك دى كاسترو Issac de Castro، الذى وصل عام ١٦٤١، فى السادسة عشرة من عمره، قادمًا من أمستردام. فى عام ١٦٤١، أرسلته طائفة رسيفى الجديدة إلى باهيا، عاصمة البرازيل البرتغالية، للبحث عن متحولين ونقلهم إلى رسيفى، حيث الأمان. هناك تم اكتشافه وألقى القبض عليه؛ ماثلًا أمام أسقف باهيا، ادعى أنه يدعى جوزيه دو ليز Jose de Liz، يهودى فرنسى قدم إلى البرازيل ليلم أكثر بأصول الكاثوليكية. تم نقله إلى لشبونة، حيث غير أقواله: رعم أنه ابن أحد المتحولين البرتغاليين الذين قدموا إلى فرنسا، ولكن، ليعفى من تهمة "الارتداد"، أقر بأنه لم يُعمَد. تم تخييره:

إما أن يصير كاثوليكيًا ويسجن لمدة خمس سنوات، أو أن يعيد الإقرار بيهوديته ويحكم عليه بالإعدام. صمد الفتى. ويقال إنه كان يصلى ٧ مرات يوميًا. عملًا بوصايا التلمود الـ ٦١٣. حاول القساوسة، خلال عامين، إقناعه باعتناق المسيحية. دونما جدوى. في عام ١٦٤٧، بينما كان في الثانية والعشرين، حكم عليه بالإعدام وأحرق وهو يترنم بالصلوات اليهودية.

لم يلبث أن وصل يهود آخرون إلى البرازيل الهولندية. جاءوا من المجر، من بولندا، من تركيا، من المغرب، من إسبانيا، من البرتغال، من هولندا ومن ألمانيا. قام أحد المهندسين اليهود، بلتازار دال فونسيكا Bathazar dal Fonseca، ببناء الجسر الذي يربط بين رسيفي وموريسيوس Mauricius. تدفق إلى رسيفي مئتا يهودي من يهود أمستردام، تحت إشراف الحاخام إيزاك أبوب Issac Abob، والمعلم موسيس رفائيل أجويلار Raphael Aguilar

من بين الاثنى عشر ألفًا من الأوروبيين المقيمين فى البرازيل الهولندية، كان هناك ألف وأربعمائة وخمسون يهوديًا، يقيم كلهم تقريبًا فى رسيفى (٢٧٦). بعضهم من أصحاب معامل تكرير السكر أو وسطاء، قاموا بشراء مزارع قصب شاسعة فى وادى برنام بوك Pernam bouc. لعب آخرون دورًا مهمًا مؤثرًا فى تجارة العبيد الذين يقومون بشرائهم من سفن شركة الهند ليعيدوا بيعهم بالأجل إلى أصحاب مزارع القصب، بأسعار مرتفعة جدًا، مقابل زيادة فائدة قدرها ٣ أو ٤٪ شهريًا، تدفع عند حصاد محصول القصب كانت أرباحهم تصل أحيانًا إلى ٢٠٠٪ على كل رأس. لعبوا فى هذا السوق دورًا أساسيًا لدرجة أن مزايدات بيع العبيد لم تكن تقام أثناء الأعياد اليهودية. فى عام ١٦٨٤، كتب حاكم رسيفى، أدريان ليمس لعبه المهار باهظة للغاية وبمعدل فائدة مرتفع جدًا (٢٣٠). فى يزدهروا، لأن الزنوج يباعون لهم بأسعار باهظة للغاية وبمعدل فائدة مرتفع جدًا (٢٣٠). فى نفس ذلك العام اشترطت لوائح طوائف رسيفى وموريسيوس أن يسدد تجار العبيد ضريبة قدر باسعار كل البضائم المستوردة.

#### تبغ وسكر

كان سكر القصب يكرر في هولندا، ثم يوزع في أنحاء أوروبا كلها، كانت حركة النقل التجاري هائلة: باستمرار، كانت خمس سفن تقوم برحلات مكوكية بين رسيفي وأمستردام، حيث تجلب معامل تكرير السكر ربع الضرائب غير المباشرة لهولندا بأكملها (١١٠). كان أحد أهم تجار السكر المقيم في ساوسلفادور Sao Salvador وفي رسيفي، والمدعو مانويل روبريجيز فيجا (متحول) Manuel Rodrigues Vega، قد أقام مستوبعين كبيرين في أمستردام لتخزين السكر القادم من جزيرة سان ميشيل. في عام ١٦٥٥، أنشأ أبراهام وإسحاق بريرا، "تجار برتغاليون من الأمة اليهودية"، معملًا لتكرير السكر في أمستردام (^^). كان آخرون يحصلون على السكر الخام عن طريق البرتغال، التي كانت مع هذا في حرب مع هولندا. سر شبكات المتحولين إلى المسيحية: في يوليو عام ١٦٥٧، وفي مدينة أمستردام، تلقى سيمون ولويس روبريجيز دي سوزا Simon et Luis Rodrigues de Sousa، من بورتو، من بين بضائع أخرى، ١٣٥ صندوقًا من السكر مرسلة من أحد التجار (اليهود سرًا) المقيمين في البرازيل البرتغالية، يدعى أنطونيو دي سيلفا Antonio de Silva. في نوفمبر ١٦٥٨، تسلم المدعو سيباستيان كوتينهو Sebastian Coutinho ستة صنائيق من هذا السكر. في نفس العام أقام سالومون Salomon، موسيس وإيزاك ديل بينا Moseset Issacclel Pina ، معمل تكرير آخرًا في أمستردام، سوف يبيعونه عام ١٦٦٩ إلى مسيحيين (٢٣٦). عندما بدء في إنتاج السكر خارج أوروبا، توقع اليهود تراجع هذه المهنة، فتحولوا عنها.

حينئذ صار التبغ شاناً يهوديًا بأكثر من ذى قبل وعامل نمو لاقتصاد الآخرين. بل إن التاريخ أراد أن يكون أول رجل أبيض يطأ الأرض الأمريكية وأول من يقوم بتدخين التبغ من البيض هو اليهودى المتحول إلى المسبحية لويس دى توريس Luis de Torres. فى عام ١٦٦١، بيع أول برميل من التبغ المستورد إلى أوروبا، بواسطة أحد التجار اليهود، دافيد أبندانا David Abendana، إلى أحد التجار المسيحيين فى مدينة هورن Hoorn. بعد ذلك بتسعة أعوام، كان فى أدستردام اثنان من سماسرة التبغ اليهود من بين ثلاثين

مؤسسة تجارية كبرى تعالج وتبيع التبغ، كان هناك عشرة من اليهود (^^). كانت أهمها مؤسسة تجارية كبرى تعالج وتبيع التبغ، كان هناك عشرة من اليهود أيزاك ميندس، ورأك ميندس، إيزاك ميندس، ومؤسسة سارة بياس بى فونسيكا، التى كانت تمتلك "معمل تصنيع" للتبغ يعمل به أربعة عشر عاملًا. كان الأمر يتعلق بصناعة حقيقية، تعمل خارج إطار النقابات ('^1). من بين الأربعة عشر مستوردًا للتبغ الذين وقعوا التماسًا لصالح المدعو مانويل لوبيز بى أزفيدو الأربعة عشر مستوردًا للتبغ الذين وقعوا التماسًا لصالح المدعو مانويل لوبيز بى يهودا ليون Manuel Lopez de Azevedo كان هناك أحد عشر يهوبيًا. استخدم جاكوب بى يهودا ليون Jacop de Jehua Lyon - الشهير أيضًا بجان بورترميل عام كان تخصصًا معامل التبغ الخاصة به العبيد من العمال اليهود الألمان. فضلًا عن أن ذلك كان تخصصًا لليهود الشرقيين: من بين أربعة وعشرين زيجة عقدت بين يهود أشكناز، أقيمت مراسيمها في ابريل عام ١٦٤٩، في أمستردام، كان لدينا أربعة عشر زواجًا يعمل الرجال فيها في أفرم " التبغ. ولم يكن اليهود السفاريم ممنوعين من العمل في هذا النشاط. مناساه خوم "التبغ. ولم يكن اليهود السفاريم ممنوعين من العمل في هذا النشاط. مناساه أشكنازي، مواسيس هيمان المهام ليفي. لكن بشكل عام، كان السفاريم: دافيد بى أوليفيرا، والأشنكاز من العمال.

في عام ١٦٢٤، بعد أربعة وعشرين عامًا من الوجود الهولندى، استعاد البرتغاليون رسيفى. فر الألفا يهودى الذين كانوا يعيشون فيها على ظهور خمس عشرة سفينة إلى كاين Cayenne، كوراكاو Curacao، جاميكا، الباربادى، بنما، كوستاريكا وجزر الآنتى الفرنسية Lesantilles، التى كان عليهم أن يغادروها، بعد قليل، بناءً على أوامر ملك فرنسا. في منطقة الكاراييب تلك Les Caraibes، أصبحت عمليات تسليح القراصنة البحرية تقريبًا حكرًا على اليهود، بأطقم وقباطنة من اليهود.

فى عام ١٦٥٤، بدل الهولنديون أمستردام الجديدة بسورينام، التى كان الإنجليز يحتلونها، بعد ذلك بعام، تواجد فيها بعض اليهود البرتغاليين الذين امتلكوا فيها تسعة مزارع: آل بيريرا، دا كوستا Da Costa، داسيلفا Da Silva، كاسيرس Cassers، ألونزا دا فونسيكا، ميسا Mesa امتلكوا سويًا ٢٣٣ عبدًا، ٥٥ قدرة من قدور السكر، ١٠٦ من رؤوس

الماشية (۱۲). العام التالى أضيفت إليها ست مزارع يهودية أخرى، ضمت ۱۸۱ عبدًا، ۲۹ قدرًا للسكر، ۲۱ حيوانًا. عند نهاية القرن، من بين الأربعمائة مزرعة من مزارع قصب السكر في سورينام، كانت مائة وخمس عشرة مزرعة تعود إلى يهود. في عام ۱۹۹، كان بعضهم أحيانًا على راس طليعة قوات قمع حركات تمرد العبيد. طالب عشرة منهم بالهجرة إلى جامايكا مع ۲۲۲ عبدًا، غير أن الحاكم الهولندي لسورينام، حرصًا على ازدُهار مستعمرته رفض الطلب واستبقاهم لمدة ثماني سنوات أخرى.

وقعت واحدة من السفن التي أبحر عليها اليهود هربًا من مدينة رسيفي، التي استعادها البرتغاليون عام ١٦٥٤، في قبضة القراصنة الإسبان. عندما استعد هؤلاء لبيع اليهود كعبيد، هوجمت سفنهم بدورها بواسطة السفينة الفرنسية "القديس شارل -Saint "مقيادة القبطان. جاك دو لاموت Jacques de La Motthe، التي كانت في طريقها إلى مستعمرة هولندية صغيرة للغاية. حطوا رحالهم فيها؛ كانت تسمى "أمستر دام الجديدة". بعد ذلك بثلاثة عشر عامًا، تم مبادلتها مع الإنجليز في مقابل سورينام وصارت نيويوك...

#### المستعمرات الإنجليزية

فى عام ١٥٨٤، حصل السير والتر رالايت، أحد المقربين من إليزابيث الأولى، على الإنن الملكى باكتشاف فرجينيا Virginie وإقامة مستعمرة فيها، أملا فى العثور على الذهب، وعلى ممر إلى الشرق كان رالايت يرغب أيضًا فى التنقيب عن النحاس، معدن إستراتيجى آنذاك. اصطحب فى تلك الرحلة، فى المقام الأول، يواكيم جانز (أوجوانز) المهندس القادم من بوهيميا، بناءً على طلب شركة المناجم الملكية، الذى رأيناه، يحدث انقلابًا فى صناعة تعدين النحاس فى إنجلترا.

أبحرت الحملة من بلايموثPlymouth، تحت قيادة الأميرال ريتشارد جرينفيل Roanoke، وصلت في عام ١٥٨٤ إلي Roanoke (كارولينا الشمالية الآن). عمدت المنطقة باسم فرجينيا، تكريمًا لـ "الملكة العذراء"، إليزابيث. كانت هذه أول مستعمرة

إنجليزية في أمريكا الشمالية، قبل أن ترسو البارجة "زهرة مايو May Flower، بخمسة وثلاثين عامًا - في منطقة أبعد إلى الشمال قليلا، والتي سوف تصبح الماساشوستس Le وثلاثين عامًا - في منطقة أبعد إلى الشمال قليلا، والتي سوف تصبح الماساشوستس Massachausetts. والمنتجمين المستعمرة لم تصمد: أمراض، مخاوف، نزاعات مع الهنود. في ١٩ يونيو ١٩٨٦، استدعاهم السيرفرانسيس دراك Francis Drake. (١٥٠) التجأ جانز عندها إلى بريستول Bristol، حيث تابع دروسًا في العبرية والألمانية. فقد سير والتر حظوة الملكة بسبب ذلك الفشل، ولأنه شكك في قدسية المسيح، ما لفت الانتباه إلى جانز: ألا يكون هذا اليهودي من أوحى إليه بهذه الأفكار الجهنمية؟ ألا يكون هو من تسبب في هذا الفشل، بزرع الشكوك في نفس والتر، المسيحي الصالح؟ ألا يكون كلاهما من اليهود؟ في عام ١٩٨٩، متهمًا بالتجديف - عقب الانتصار على الإسبان الذي جعله مكنًا -، اعترف جانز بيهوديته ليتفادي أن يعتبر "مرتدا". أحيل ليمثل أمام المجلس مكنًا -، اعترف جانز بيهوديته ليتفادي أن يعتبر "مرتدا". أحيل ليمثل أمام المجلس ويبدو أن المجلس قد أقر الإبقاء على حياته على أن يتم ترحيله إلى بوهيميا.

بعد أن نال العفو، سيرحل رالايت إلى أمريكا وسوف يتجه إلى منابع نهر أورينكو في ١٥٩٥. بعدها سيحكم عليه بالإعدام بتهمة الإلحاد، ثم سيعفى عنه، بعد خمسة عشر عامًا من السجن، سيرحل مرة أخرى بحثًا عن الذهب، لكنه سيفشل من جديد. سيأمر جاك الأول عدم Jacques بإعدامه في عام ١٦٦٨٨.

أما بالنسبة لجائز، فسوف يتيح لإنجلترا الانتصار على إسبانيا وأن تثبت أقدامها في أمريكا الشمالية وأن تبدو الثورة الصناعية. من يتذكره الآن؟

بعد سبعين عامًا، في ١٦٥٤، عند الوصول إلى أمستردام الجديدة، وجد ركاب "القديس شارل" (ليفي، دى بيزا، تارو، لومبروزو، ميركادو، نونيس (°°)) من بين أوائل المستعمرين المقيمين هناك، يهوديًا ألمانيًا يدعى بار سيمون Bar Simon. ألقى الحاكم الهولندى، بيتر ستيفسنتPeter Stuy Vesant. بالقادمين الجدد في السجن، ثم أطلق سراحهم بناءً على أمر الشركة التي كان كثير من مساهميها من اليهود. وسطاء من جديد، شرعوا في الاتجار مع الهنود، مقايضين التبغ، الفراء، الأسماك بالمنسوجات والمعدات. في العام التالي، انضم إليهم يهود آخرون قادمون من أمستردام. كالعادة دائمًا، عاش

اليهود أوضاعًا أفضل هناك حيث لا تلاحقهم الكنيسة. اعترف لهم بالحقوق المدنية، ابتداءً من ١٦٢٧، "شريطة ألا يمثلوا عبنًا على الشركة الهولندية للهند الشرقية، وأن تقوم طائفتهم بالإنفاق على فقرائهم ورعايتهم". (١٠٠٠) هكذا وصلت فكرة التصدق إلى أمريكا. أسس بعضهم هناك بعض الأسر التي ستكون من أكبر عائلات الولايات المتحدة لاحقا(""): عائلة ناتان Nathan، عائلة لازاروس Lazarus، عائلة لوبيز Lopez، لومبروزو، وعائلة سياكس Seixas.

فى عام ١٦٦٧، كما رأينا من قبل، بادل الإنجليز سورينام بأمستردام الجديدة، التى سوف تصير نيويورك. لم يكن هناك ما يثير قلق المستعمرين: كان اليهود يعاملون بكثير من التسامح آنذاك فى إنجلترا بينما لم يكن الحال كذلك قبل عشر سنوات خلت. وصل آخرون - بضع عشرات - من أوروبا الشرقية؛ من طليعة السماسرة، استقروا فى الميريلاند، بنسلفانيا، جورجيا وفى كارولينا. (١٠٠١)

#### حياة وموت الأمم

## في القرن الثامن عثر

فى بداية القرن الثامن عشر، بلغ عدد اليهود فى العالم حوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص، أى أقل مما كانوا غليه فى العام الألفى. انتقل غالبيتهم إلى البلاد التى تعتنق المسيحية. بدأت كل الطوائف فى الهند، فى آسيا، فى الشرق الأدنى وفى شمال إفريقيا فى التراجع والاندثار. نهضت الطوائف الأوروبية، منهم طائفة بولندا، المزدهرة المتألقة، والطوائف، الواعدة، على جانبى الأطلنطى. اختفى عالم كان يؤمن به كثير من الناس فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه طريقة جديدة للتعبير عن كونك يهوديًا فى الثورة الصناعية التى بدت بشائرها. طريقة أخرى أيضًا فى أن تكون نافعًا، التى تظل شرط القبول بك.

#### غفوة الإسلام

لم يهتم الغرب إلا بالغرب؛ لقد نسى الإسلام، الذي كان نفسه قد نسى الشرق.

في عام ١٧٣٩، استولى الأتراك على بلجراد، التي كانت قد احتلت من قبل، عام ١٩٧١، وتنازعوا عليها مع النمساويين؛ وكانت فتحهم الأخير، بدأ انحسارهم في عام ١٧٧٤، التاريخ الذي تخلوا فيه للروس عن القرم La Crimée وعن جزء من محيط البحر الأسود، حيث يعيش أكثر من ثلاثمائة ألف يهودي. انفتحت الطوائف التي بقيت في الإمبراطورية العثمانية، مهمشة ومهانة باستمرار، على الروح والعقل الغربي وتركزت في بعض الأقطاب:إسطنبول (التي ظلت حينها بسكانها البالغين ٢٠٠٠، واحدة من أوائل مدن العالم بعد بكين وكانتون)، سمرين (أوإزمير)، الجزائر، تونس. مشغولين في المقام الأول بتأمين حدودهم الغربية، ترك الأتراك أقاليم المشرق لأقدارها. (٢٨٣)

معزولة عن كل التيارات التجارية الكبرى، كانت فلسطين تعانى اقتصابيًا. كانت صناعة النسيج، النشاط المحلى الوحيد المعتدبه، تزوى بسبب الكساد. أقل من مائة ألف يهودى ومثلهم من العرب كانوا يعيشون فيها آنذاك. استأنف البدو تجاوزاتهم فيها بأكثر مما كان؛ تقلص عدد الحجاج إلى حد الندرة. بدت مدينة سان جان داكر Saint Jean d'Acre كعاصمة محلية متواضعة. لا يختلف هذا الركن المعزول من الإمبراطورية العثمانية كثيرًا، في ذلك الوقت، عن المنطقة السورية التي ينتمي إليها جغرافيًا وإداريًا.

فى المغرب، عاش اليهود، تدريجيًا، فى دوائر أقل انغلاقًا وتدريجيًا تحسنت علاقة الملوك العلويين بهم. (١٠٠١) تعامل التجار والحرفيون اليهود مع جيرانهم العرب. صارت النقود أكثر حضورًا، بصورة متزايدة، فى التبادلات التجارية. للالتفاف على حظر اللجوء إلى التسليف فيما بينهم، نظم التجار طرق سدادها بالعملات الأجنبية، بالغلال أو بأحد المعادن الثمينة من طبيعة تختلف عن طبيعة القرض. ما أتاح لهم تحديد سعر الصرف بحرية فى تاريخ استحقاق القرض، وأن يضمنونه معادل قيمة الفائدة. فى أحد الأحكام القضائية الصادرة فى مدينة فاس عام ١٧٢٣، فى عهد مولاى إسماعيل، ندد الحاخام يهود

ابن عطار أيضًا ب"إن هذه الممارسة تمتد كأنها آفة" تحاول أن، يقول في بلاغة، "تغطى الشمس بغربال". (١٠٠١) قرار آخر من نفس المحكمة الربانية، في عهد مولاي عبد الله، صدر في فاس عام ١٧٣٥، ينص على: "أن سداد القرض ينبغي أن يتم على النحو التالي: كل من يقترض مالًا أو سلعة سيكون عليه ردها بأسعارها المحددة في تاريخ القرض. ليس هناك أي ضرورة لتقديرها من جديد سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت". (١٠٠٠) في عام ١٧٦٠، عندما اعتلى مولاي محمد العرش، أمر بإعادة بناء وترميم كل المعابد واختار يهوديًا ليكون أمين خزينته ووزيره الأول. قام بتشييد موانئ أنفا Anfa (في عام ١٧٦٠) والسويرا والمعابد واختار كبيرة.

#### نهاية بولندا

فى بداية القرن الثامن عشر، كان هناك أكثر من ستمائة ألف يهودى يعيشون فى بولندا، فى أوكرانيا وفى ليتوانيا، فى منطقة أهلكتها الحروب، حيث أفلس حتى المزارعون الأحرار ووقعوا فى أسر العبودية. لم تعد البلاد سوى دمية بين أيدى القوى الخارجية. بدا أن القرن سيكون مظلمًا كثيبًا بالنسبة لجميع البولنديين سواء كانوا يهودًا أو غير يهود.

مجبرين في عام ١٦٩٧، على القبول باختيار أوجست الثانى Auguste II، ملك ساكس مجبرين في عام ١٦٩٧، على القبول باختيار أوجست الثانى والذى موّله عبر فيينا اثنان من المصرفيين: أوبنهايمر Oppenheimer وليهمان، Lehman، (١٤٠١) وجاء بعده ستانيسلاس لسزينسكى Stanislas Leszczynski، الذى اختير (في عام ١٧٠٤، وأعيد اختياره في ١٧٣٣) بدعم من فرنسا ومن مارى لسييزينسكا؛ ثم اعتلى العرش أوجست الثالث، ملك ساكس، في عام ١٧٢٣؛ وفي عام ١٧٦٤، وبتأثير النفوذ الروسى وصل إلى العرش ستانيسلاس الثانى أوجست بونياتوفسكي، الذي سيصبح آخر ملوك بولندا. (١٤١٤)

كان ثلثا اليهود البولنديين يتكدسون منذ ذلك الوقت فصاعدًا في المدن التي لا تزال تبسط عليهم حمايتها. لم يعد الملوك ولا الأمراء في حاجة إليهم. يرغب البرجوازيون في أن يحلوا محلهم. كانوا لا يزالون من ممتلكات المدن، التي لم تمنحهم أي حق، خاصة

في مواجهة الشرطة. قفزت الإيجارات بوصول المهاجرين الجدد وبنموهم الديموغرافي غير العادى. أصبح الحق في الزواج حينذاك تحت رقابة صرامة حتى لا يتزايد الطلب على المساكن. لم يعد أحد من اليهود، أو تقريبًا كذلك، يعمل في الزراعة. كان سدسهم من أصحاب (أو مديري) الحانات والنزل، الثلث يعمل بالتجارة (الشمع،الصابون،الملح، التبغ، الكحول)، الثلث كانوا من الحرفيين. من بين هؤلاء الآخرين كان اثنان من بين كل ثلاثة يعملون بالجلود والمنسوجات. (١٠١١) في عام ١٧١٢، في مدينة فيلنا Nina الخياطون اليهود من العمل أثناء الأعياد المسيحية، ومن استخدام عمال مسيحيين، بل ومن أن يكون لديهم عملاء من المسيحيين. (١٠١١) ومع ذلك فقد تطورت بعض الورش وقامت بتوظيف عمال – أجراء ، خياطين، موظفين – في خدمة أصحاب رؤوس أموال، كانوا أحيانًا من اليهود. ظل بعض اليهود مديرين للقصور، مثل إسرائيل روبينويكز كانوا أحيانًا من اليهود. ظل بعض اليهود مديرين للقصور، مثل إسرائيل روبينويكز يعد هناك أي من رجال المال اليهود لدى الأمراء، لكن بعض مستشارى الطوائف استمر في إدارة أموال النبلاء والكنيسة. (١٠١٠)

أمام هذا التفاوت الشاسع في الدخول بين تلك القلة من الأغنياء وبين كل الفقراء فقد حدث - في مدينة كراكوف، في مدينة ليزونو Leszno، في مدينة كراكوف، في مدينة أوكرانيا - أن ثار البعض ضد مسئولي الطوائف. ظهر بين اليهود البولنديين آنذاك ردا فعل متناقضان.

من ناحية، وكما هو الحال في كل أنحاء أوروبا، ظهر طلب على الحرية الشخصية ضاعفه اتهامات وجهت لمسئولي الطوائف باللجاجة والتشدد. كان هذا المزج بين المطلب العلماني والاجتماعي، من عمل «الداعين إلى الذوبان في المجتمع المحيط والتشبه به» الذين يشعرون بأنهم بولنديون في المقام الأول. بل إن بعضهم، يعتقد أن مصيرهم لا يمكن أن يتحسن إلا مع تحسن مصير هؤلاء المزارعين، فانضموا إلى الثوار الوطنيين. (111) ومن ناحية أخرى فقد انطلقت حركة أخرى معاكسة، نحو عام 100، في منطقة بودوليا Podolie حول إسرائيل بن إليعاذر، الحاخام الشهير المعروف باسم بال شيم نوف Baal لا يرحب Chem tov

بهم: إنهم جماعة الهاسيديم Les Hassidim النين يدعون إلى السعادة والحمية الدينية من خلال الاحتفال والرفض داخل المجتمع التجارى. كان "الأرثوذكس" يخرجونهم أحيانًا من الملة، مثلما حدث في فيلنا Vilna، حيث كان الحاخام سالزمان Salzmann، الجادون "المرشد" الشهير، يجاهر بكراهيتهم؛ غير أن الأرثوذكس كان يتحالفون مع الهاسيديم طواعية في مواجهة "المتشبهين بالمسيحيين"، عدوهما المشترك.

دعا كثير من المسئولين الكاثوليك البولنديين مثل تاديوسزكزاكي tadeuszCzacki إلى اندماج اليهود في وماسيج توبور بوترايموفيك Macieg Topor Botramowiez، إلى اندماج اليهود في المجتمع، زوال المحاكم الدينية، تقليص اختصاصات "الفا– Vaad" وإعادة توجيه الحرفيين نحو الصناعة والزراعة. كل المواطنين البولنديين متساوون.

فى عام ١٧٦٤، قامت الجمعية السياسية البولندية بحل "الفاد" لكن الأزمة الاقتصادية أدت إلى زيادة حدة العداء لليهودية من جانب الحرفيين البولنديين تجاه منافسيهم اليهود، (١٠٠١) وتوقفت إجراءات ومساعى إدماج اليهود فى المجتمع البولندى. فى ١٧٦٨، قامت حركات شعبية عنيفة ضد اليهود فى كراكوف، بوزنان Poznan، لفوف، قيلنا وبريست ليتوفسك؛ راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف يهودى. فى أوكرانيا، طالب المزارعون الأرثوذوكس باستقلال بلادهم وقاموا بالقضاء على آلاف البولنديين الكاثوليك وعشرات الآلاف من اليهود الأوكرانيين، الذين يعتبرونهم حلفاء للمحتلين البولنديين. وعليه كان طريق الاندماج فى تلك المجتمعات مغلقا لدرجة أن جزءًا من يهود بولندا انتقلوا إلى روسيا.

فى الخامس من أغسطس ١٧٧٢، حسب شروط التقسيم الأول، فقدت بولندا أربعة ملايين ونصف المليون من سكانها؛ وجد مائة وخمسون ألف يهودى أنفسهم من رعايا النمسا، وخمسة وعشرون ألفًا انضموا إلى روسيا وآخرون فى بروسيا، من ذلك الوقت فصاعدًا انتقلت الحدود البولندية – النمساوية من جاليسى Galicie، بين كراكوف، التى ظلت بولندية، كازيميرز التى صارت نمساوية. رحل كثير من اليهود المقيمين فى مناطق الصراع آنذاك إلى ليتوانيا. لم تستقبلهم الطوائف المحلية بترحاب كبير: بل إن مجلس

يهود ليتوانيا قد اقترح إبعادهم قسرًا، لنقص الأمكنة،عندما رفض "الجاون Gaon" في في في في المناد، لافتًا النظر إلى عدم الحاجة إلى اتخاذ قرار كهذا: لقد سبق اتخاذه... في سدوم وفي عمودية، Gomorrhe.

فى عام ١٧٩٠، بلغ عدد اليهود فى بولندا وليتوانيا تسعمائة ألف نسمة. ومائة وخمسين ألفًا فى الإمبراطورية. كان عددهم قد تجاوز الضعف خلال قرن من الزمان. بحكم العامل السكانى وحده. صار التكدس شيئًا فشيئًا صعب الاحتمال.

فى الثالث من مايو ١٧٩١، استولى البورجوانيون على السلطة فيما تبقى من بولندا؛ أقامت الجمعية السياسية نظامًا ملكيًا وراثيًا وتحرريًا فى نفس الوقت. أقر هذا النظام للبورجوانيين بنفس حقوق النبلاء؛ وقرر أيضًا عدم خضوع اليهود لملكية المدن، من وقتها فصاعدًا، وبالتالي، لم يعد بإمكان أحد، على سبيل المثال، سجنهم دون محاكمة، كما كان الحال منذ قرون خلت. عم الفرح الطوائف اليهودية. فى الذكرى السنوية الأولى لصدور هذا الدستور أقيمت قداسات الشكر فى كل المعابد اليهودية فى كل أنحاء البلاد.

مستاءين من ثورة البورجوازيين، التى حنروا وتخوفوا منها دائمًا، قام كبار رجالات الدولة بالاستغاثة ببروسيا وبروسيا التى قامت بالهجوم على فارصوفيا وفيانا. 1۷۹٤، أقام تابيوسر كوزيوس Tadeusz Kosciuszko، الذى قاد الدفاع عن البلاد ضد الغزاة الروس، فرقة عسكرية يهوبية وبرر إنشاءها بقوله: "لا يمكن لشىء أن يقنع الأمم البعيدة بقدسية قضيتنا وعدالة ثورتنا أكثر من رؤية أناس، يختلفون عنا فى الديانة والعادات، مستعدين بالتضحية بأرواحهم بكامل إرادتهم فى سبيل ثورتنا". فى أبريل العادات، مستعدين بالتضحية بأرواحهم بكامل إرادتهم فى سبيل ثورتنا" فى أبريل المعادات، مستعدين بالتضحية بأرواحهم عنام إرادتهم فى سبيل ثورتنا" فى أبريل الراجعا: فى عام ١٧٩٠، فقدت بولندا فارصوفيا من جديد ومعها كاليسز Calisz وثلاثة تراجعا: فى عام ١٧٩٠، فقدت بولندا فارصوفيا من جديد ومعها كاليسز أحصينا فيها فى ملايين من السكان. انضمت بوزنان، حيث غالبية السكان من اليهود (أحصينا فيها فى تلك السنة ٢٢٣ خياطًا يهوديًا مقابل ٢٧٦ خياطًا مسيحيًا)، إلى بروسيا. استأثرت النمسا بما تبقى من جاليسيا مع كراكوفيا التى طرد منها كل التجار اليهود. ستبدأ حدود النمسا من كراكوفيا شمالا إلى تريستا وسراييفو فى الجنوب. ضمت كاترين الثانية Catherine

اا ليتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا من فيلنا إلى أودسا Odessa، أى ما مجموعه، إذا أضفنا إلى ذلك القادمين من الإمبراطورية العثمانية، حوالى مليونى يهودى. لم تؤد مبادرة أقطاب الدولة البولندية ضد البورجوازيين إلا إلى زوال بولندا. انتقلت غالبية أكبر طائفة يهودية في العالم حينذاك إلى روسيا.

## أول يهودي في البلاط

وجد اليهود البولنديون أنفسهم في بلد، روسيا، لا يعرف معنى كلمة يهودى. طوال هذا القرن، كما كان الحال في القرون السابقة لم يسمح أي من القياصرة، ولا حتى بطرس الأكبر Pierre Le grand، لأي واحد منهم بالإقامة في روسيا. لم تكن هناك آثار إلا لمرور قلة من التجار الفرادي، في موسكو أو في الموانئ الشمالية، وبعض المتحولين إلى المسيحية المتأقلمين وفق ما جاءت به الفتوحات الروسية.

قدر: استلفت ابن كافيزوفChafirov، تاجر يهودى متحول من مدينة سمولنسك Smolensk، أحد أصدقاء الذى تحدثنا عنه سابقًا، أنظار الأمير منشيكوف Menzhikov، أحد أصدقاء طفولة القيصر، فقام بتقديمه إلى القيصر الشاب آنذاك بطرس الأكبر.

مُنحَ لقب نبيل وصار المستشار الشخصى لصاحب الجلالة، وصاحبه فى رحلاته. تفاوض فى عام ١٧٠٤ بشأن استسلام القوات السويدية فى مدينة نارفا Narva فى إستونيا Estonie ولأنه تاجر، أصبح الآن واسع الثراء، قام ببناء أول منزل خاص فى مدينة سان بترسبورج Saint Petersbourg وكلف بذلك المهندس المعمارى الإيطالى راستريللى Rastrelli الذى قام نفسه بتشييد أهم قصور المدينة - ثم أمر ببناء أربعة منازل خاصة أخرى لبناته اللاتى تزوجن كلهن من أمراء روس. عين نائبًا للحاكم، قام بتزويج إحدى بنات أخته (أو أخيه) من دوق كورلاند Cour Lande ونال لقب "بارون". فى عام ١٧١١، عندما وقع الإمبراطور، فى الحرب ضد الأتراك، فى الأسر، ذهب كافيروف ليضع نفسه رهينة بدلًا من الإمبراطور؛ ظل فى إسطنبول لمدة عامين ونصف العام، وهناك قام بعمل المصالات مع أحد اليهود البرتغاليين المتحولين، دانيال دى فونسيكا Daniel defonseca!

اعترف حينها بكونه يهوديًا، مما يسر له حياة السجن. عاد إلى روسيًا مكالاً بالشرف. في عام ١٧١٦، كلفه بطرس الأكبر بتسجيل وقائع الحرب ضد السويد، حيث أثيرت للمرة الأولى في روسيا قضية "المواطنة" و"الثورة" كان ذلك أول نجاحات المكتبة الروسية، أكثر من عشرين ألف نسخة. في ١٧٢٢، أثناء إحدى الحملات في بلاد فارس، وقع خلاف بين القيصر والأمير منشيسكوف، حامى كافيروف؛ انقلب القيصر عليهما سويًا. نفي الثاني إلى نوفجورود Novgorod، وصودرت ممتلكاته. عند موت بطرس الأكبر، عام ١٧٢٥، عاد كافيروف إلى موسكو ومات بها عام ١٧٣٩ شافيًا غليله. في ١٧٧٨، سمحت كاترين الثانية للتجار والحرفيين اليهود الذين ورثتهم لتوها وفقًا لشروط التقسيم الأول لبولندا بالدخول في النقابات والاتحادات العمالية الأمر الذي أتاح لهم انتخاب ممثلين لهم في النقابات المحلية والبلديات. إنها المرة الأولى في تاريخ الشتات التي يسمح فيها لليهود بالتصويت.

عندما انتهى تقسيم بولندا للمرة الثالثة وتوسع روسيا، على حساب الإمبراطورية العثمانية، ناحية حوض نهر الدانبير، البحر الأسود والقرم، صار نحو مليونى يهودى داخل حدود الإمبراطورية الروسية، محبوسين تقريبًا فيما سوف يصبح "جيتو" شاسع الاتساع.

#### متعهدو البلاط

وثورة صناعية

 $(1 \wedge \cdots - 1 \vee \cdots)$ 

## يهود مقبولون في فرنسا وفي إيطاليا

فى عام ١٧٣٧، أصبح من المسموح للألفى يهودى فى جيتوفينيسيا بالخروج منه فى المساء وفى يوم الأحد. (٢٠٠) فى عام ١٧٥٧، كانت تلك هى الحال فى أحياء فلورنسا اليهودية (حاراتهم – الجيتو). بينما بقى الوضع فى أحياء أنكونا يدعو إلى الرثاء. فى إيفورن، ظلت

المدينة متسامحة مضيافة وحرة. في مقاطعة فنيسان Venaissin، ولاية أخرى من ولايات البابا، لم تتغير أوضاع اليهود كثيرًا هم الآخرون؛ (٢٠٤) يقول أحد شهود (٢٠٠) تلك الفترة:

"إن يهود مقاطعة فنيسان يعيشون في ظروف بائسة رهيبة. لا يعتبر المسيحيون في تلك المنطقة أن بنى إسرائيل آدميون مثلهم. ينبغى على اليهود السكن في أحد الأحياء المخصصة لهم والذى لا يمكنهم الخروج منه إلا خلال ساعات محددة مفروضة ومراقبة بكل صرامة. إن تواجدوا، لسوء حظهم، في أحد الشوارع، أثناء مرور أحد المواكب الدينية المسيحية (وهو أمر شائع)، فإن عليهم الفرار للنجاة من الأحجار التى ستلقى عليهم من كل جانب (....). إن عليهم أن يعتمروا قبعات صفراء اللون؛ وعلى اليهوديات أن يضعن بعرض صدورهن أوشحة من نفس اللون. الويل لمن سيغادر حارته بدون هذه العلامات المميزة. ينبغى على اليهود إجباريًا تحية كل من يصادفهم من المسيحيين، بالانحناء أمامهم بكل احترام، حتى وإن كانوا من المتسولين الذين كانوا يقولون لهم حينذاك "لتتبرعوا – تصدقوا"! يجب على اليهودي أن يطيع وأن يقدم خمسة "فلوس". يعلم الله وحده كم قطعة من القطع ذات الخمسة والعشرين مليمًا يكون على اليهودي أن يدفعها في كل مرة يخرج فيها من بيته (٥٠٠)!" للبقاء على قيد الحياة كان عليهم الخروج من الولاية أكثر فأكثر (١٠٠٠). في ١٧٤٠، الشتكى بعض التجار في مونبلييه Montpellier منافستهم، الأمر الذي رد عليه المعتمد الملكي قائلًا: "لو كانت متاجر المسيحيين منسقة متنوعة الأصناف مثل متاجر اليهود لجاء إليها العملاء مثلما يذهبون إلى محال اليهود.

في غويانا Guyenne، حيث تسميهم الخطابات الملكية "مسيحيين جددًا" أو "يهودًا" على حد سواء، وجد اليهود تسامحًا ملحوظًا وبصورة مطردة. في شهر يونيو عام ١٧٢٣ جدد الوصى على العرش امتيازاتهم لقاء ١٠٠٠٠ ألف جنيه ("اليهود المسجلون في الدائرة المالية، المعروفون والمقيمون في مملكتنا تحت مسمى "برتغاليين" أو بصورة أخرى "مسيحيين جدد" (...) هم من رعايا المملكة ويتمتعون بالحق في شراء الملكيات العقارية وبحق اختيار أماكن إقامتهم...")(١٠٠).

فى مدينة بوردو، كانت عائلة جراديس Gradis تبيع إلى لندن، وإلى أمستردام، النبيذ، المشروبات الروحية، لحم البقر المملح، الدقيق المشتراة من بوردو ومن روان؛

قامت العائلة بتأسيس شركة كندا لتموين الممتلكات الفرنسية فى أمريكا؛ أثناء حرب السنوات السبع استأجرت بعض السفن لحساب الملك. كانت عائلات أخرى فى بوردو (آل لوبير – دوبك Dubec، رابا Raba، فورتادو Furtado) من رجال البنوك، تجار النبيذ، ومنتجات المستعمرات، المؤمنين البحريين، تجار وحرفيين. أحصى واحد وأربعون سيدة كممارسات لنشاط مهنى، كان من بينهن مصرفية وأخرى تاجرة نبيذ. (۱۲)

فى مقاطعة الألزاس، كان عدد العائلات اليهودية ٢١٢٥ عائلة عام ١٧٤٠؛ وفى ١٧٨٤ صار عددهم ٢٩٤٢ عائلة أى ١٩٦٢٤ شخصًا، كان كثير منهم من التجار ومن مقدمى القروض المضمونة بالرهون إلى المزارعين. سمحت لهم المراسيم الضريبية الصادرة فى ١٠ يوليو ١٧٨٤ بالعمل فى الزراعة: "إننا نسمح ليهود الألزاس بأن يحصلوا فيها على مزارع بطريق الإيجار فى الطوائف التى قبلت بوجودهم، لكن بشرط أن يظلوا داخل تلك المزارع المذكورة وأن يقوموا باستغلالها بأنفسهم. نصرح لهم أيضًا باستئجار كروم العنب والأراضى، وبشكل عام كل صور الأموال غير المنقولة الأخرى لكن شريطة أن يقوموا أيضًا بزراعتها بأنفسهم. نمنعهم فضلًا عن ذلك من استخدام خدم مسيحيين سواء فى استغلال المزارع المذكورة أو فى زراعة الكروم والأراضى المذكورة "٢٠٢٥)".

فى إقليم اللورين، كان عدد اليهود كبيرًا إلى حد ما فى نهاية القرن السابع عشر. كان أحدهم، صامويل ليفى، أمين عام خزانة اللورين، قبل أن يلقى القبض عليه فى ١٧٢١، تم طرد كل اليهود. غير أنهم عادوا فى عام ١٧٢٦، واستقبلهم ستانيسلاس Stanislas، ملك بولندا لقاء فدية كبيرة. عندما انضمت المنطقة إلى فرنسا، تعاملت المملكة معهم بتسامح.

فى باريس أيضًا، أصبحت الآن الطائفة الصغيرة من "البرتغاليين" (القائمين من بوردو ومن منطقة جسر الروح المقدسة - ليس - بايون) - Pont - Saint Sprit - Lés بوردو ومن منطقة جسر الروح المقدسة - ليس - بايون) - Bayonne تجد معاملة طيبة وكذلك طائفة أخرى من اليهود الألمان، الإنجليز، البولنديين والهولنديين. افتتح معبد يهودى، يتبع شعائر البرتغاليين، في شارع سانت أندريه بيزار Brisemiche، وافتتح آخر، يتبع شعائر الألمان، شارع بريزميش Saint - André desarts في العادة عمل البرتغاليون في تجارة الشيكولاته والحرير وكانوا يسكنون في حي

الأوبيون. أما الألمان فكانوا من صناع وتجار الخربوات، تجار الملابس المستعملة والصُّنَاغ، كانوا يلجأون إلى الشرطة للحصول على تصاريح الإقامة، وكانوا يسكنون مساكن مفروشة في أحياء: الفنون والمهن (Arts et Metiers)، السربون(La Sorbonne) والقديس ميري (Saint - Merri) حتى عام ١٧٨٧، كان اليهود ملزمين بعدم ممارسة التجارة إلا خارج المتاجر وكان ممنوع عليهم الدخول في النقابات والاتحادات العمالية - والتعاونية. بصورة عامة كان اليهود من بسطاء الحال، حتى وإن وجد من بينهم بعض رجال الصناعة، المصرفيون والمفكرون: مترجم في مكتبة الملك، إسرائيل برنار دو فالابريج Israel Bernard de Valabrégue ،طبيب في بلاط لويس الخامس عشر، دانييل يو فونسيكا Daniel de Fonseca، من عائلة قايمة من إسطنبول، الممثل الرسمي للشعب اليهودي في بوريو لدى الملك، حاكوب رود ريجيز بريرا Jacop Rodrigues Pereira. في عام ١٧٧٢، حصل أحد المصرفيين الألمان، سيرف بير Cerf Berr على الجنسية الألمانية. يؤكد المرسوم الملكي الصادر بشأنه: "إن الحرب وحالة الجدب التي أضرت بالألزاس، خلال عامى ١٧٧٠، ١٧٧١، قد وفرت له الفرصة ليئبت إخلاصه وهمته وولائه في خدمتنا وفى خدمة الدولة(٢٢٧) . لم يمارسوا الربا إلا فى الألزاس. فى عام ١٧٧٧، أعيد إنشاء فرع آخر جديد من مؤسسة "جبل الرحمة"، بعد قرن من إغلاق فرع ثيو فراست رنو دوت Theophraste Renaudot، وكان يقدم القروض بمعدل فائدة ١٠٪. سوف يصير بنك التسليف البلدي Le Credit Muncipal. (٦٨)

فى ١٧ نوفمبر ١٧٨٧، كلف لويس السابس عشر، مالزرب Malesherbes، وزير الدولة، بأن يقترح إصلاحًا فى وضع يهود فرنسا القانونى، فى نفس العام صَرَحَ لهم بامتلاك المتاجر وبالقبول فى الاتحادات والنقابات والتعاونيات. فى عام ١٧٨٨، انتاب بعض الأساقفة القلق بسبب الاعتراف بغير الكاثوليك: "إلى أى مدى أيضًا ستكون الثورة مفاجئة وعاجلة فى المدن، وسط هذا النمو المرعب للإلحاد وفساد الأخلاق".

فى عشية الثورة، كان أربعون ألفًا من اليهوديقيمون فى فرنسا بشكل علنى: خمسمائة فى باريس، خمسة وعشرون ألفًا فى "الأمة الألزاسية" سبعة آلاف وخمسمائة فى اللورين، الباقى فى جيانا La Guyenne وفى كونتية فنيسان La Comtat Venaissin).

عكست المناقشات التى دارت بين فلاسفة التنوير كذلك تطور وجهة النظر تجاه اليهود فى فرنسا. لا هويته بصورة متناقصة، اقتصادية وسياسية بشكل متزايد. لم تكن ودية بصورة خاصة. فى عام ١٧٢٠، كتب مونتسيكو: "تسألنى إن كان هناك يهود فى فرنسا؟ لتعلم أنه أينما وجُد المال، كان هناك يهود (٢٦٢)".

فى "القاموس الشامل للتجارة" استشهد سافارى Savary ببعض الأمثال التى تصف اليهود بأنهم نصابون خُطرون: "اليهودى الحقيقى": تاجر يغالى ويبتز، "الوقوع بين أيدى اليهود": التعامل مع أشخاص بخلاء، ملحين، من الصعب التعامل معهم..." ثم يضيف: "إن اليهود معروفون بمهاراتهم الكبيرة فى التجارة، غير أنه من المعتقد أنهم لا يفعلون ذلك بكل النزاهة والأمانة الممكنة. مهما كان من أمر ذلك اللوم، فإنه من المؤكد أن الشعوب حتى الأكثر تحاملًا منها على اليهود، لا يقبلون فقط بوجودهم فى بلادها بل إنها تفاخر بأنها تتعلم منهم أسرار التعامل التجارى وتتقاسم معهم الأرباح (٢٠٦)".

فى طبعة عام ١٧٦٤، من قاموس تريغو Trevoux الشامل، نقرأ التعريف التالي: "يقال "ثرى كأحد اليهود" للتعبير عن شخص واسع الثراء، ونسمى أيضًا التاجر الغشاش أو المغالى "يهودى"، لأن اليهود مرابون كبار، مخادعون وغشاشون (١١١)".

في عام ١٧٦٤، يقول فولتير Voltaire في إحدى رسائله، التي وردت بعدها في قاموسه الفلسفي: "لقد كان العبرانيون تقريبًا بشكل دائم إما تائهين، أو قطاع طرق، أو عبيد أو مثيرى فتن. إنهم مازالوا إلى اليوم مشردين على الأرض، يأنفون من البشر، ويؤكدون أن السماء والأرض وكل البشر قد خلقوا جميعًا من أجلهم وحدهم فقط (...) لن تجدوا فيهم سوى شعب جاهل بربرى، يجمع منذ زمن بعيد بين أخس صور البخل وأحقر الخرافات وكراهية لا تقاوم لكل الشعوب التي تتسامح معهم وتقبل بوجودهم وتمنحهم الثراء (....) أنتم (أيها اليهود) حيوانات حاسبة؛ حاولوا أن تكونوا حيوانات مفكرة! (٢٦٠١) بعدها، في "رسالة حول الأخلاق"، يقول مختتمًا: "إننا ننظر إلى اليهود، بنفس العين التي نرى بها الزنوج، كنوع أدنى من البشر"

الانقلاب في صورة الشعب العبرى حدث في ١٧٦٥، مع صدور دائرة المعارف. في بباب "يهود" الذي حرره، جوكور Jaucourt (\*)، أحد أهم محررى هذا العمل الرئيس، يندهش الكاتب من أن "هذا الشعب مازال موجودًا، بعد الفظائع التي عاني منها اليهود، وأنا معجب بتمسكهم القاطع بشريعة موسى". ويقول "نمط حياتهم المنظمة والقانعة، تعففهم في عملهم"؛ عدم قدرتهم على "امتلاك أي أموال عقارية والحصول على أي وظيفة". وفي النهاية، فإنه يرى أنه من الظلم أن ننعت اليهود بأنهم "مرابون آثمون"، لأن المسيحيين لم يتركوا لهم مصدرًا آخر للعيش سوى التجارة". ويخلص إلي: "لقد صادرنا أملاكهم عندما دخلوا في المسيحية؛ وبعد قليل أحرقناهم عندما لم يرغبوا في البقاء عليها". وقال أيضًا: "أصابنا الضعف الشديد في إسبانيا لأننا طردناهم وكذلك الحال في فرنسا لأننا أيضاف ديدرو أصابنا المواطنين الذين تختلف عقيدتهم في بعض النقاط عن عقيدة الملك. أضاف ديدرو Diderot (\*\*) "لكن أي رجال منحنا "التاريخ" يمكن مقارنتهم في النفوذ والقوة، في العزة والكرامة، في الحكم على الأشياء، في الشفقة والرحمة، في الضمير، بأبراهام، بإسحاق وبيعقوب؟ (....) وموسى؟ أي مؤرخ! أي مشرع! أي فيلسوف! أي بأبراهام، بإسحاق وبيعقوب؟ (....) وموسى؟ أي مؤرخ! أي مشرع! أي فيلسوف! أي بأبراهام، بإسحاق وبيعقوب؟ (....) وموسى؟ أي مؤرخ! أي مشرع! أي فيلسوف! أي شاعر! أي رجل كان! النالالية المواطنية والرحمة، في المؤرث المؤرث

## متعهدو بلاطات ملكية في ألمانيا وفي النمسا

مثلت الإمبراطورية الدولة الأكثر اتساعًا والأعلى تعددًا في أوروبا: مع الممتلكات الموروثة لأسرة الهابسبورج، ضمت مملكة بوهيميا، والولايات التابعة لها، الجزء الذي لم تحتله الدولة العثمانية من المملكة المجرية، مملكة ميلانو، ومملكتي نابولي وصقلية. عند

<sup>(\*)</sup> جوكورت (١٧٠٤ - ١٧٧٩) فليسوف وكاتب وموسوعي فرنسي من أهم تلاميذ مونتيسكو. من أبرز محرري موسوعة ميدرو - ألمبيرت. كتب عن الحرب، العبودية، والزنوج ومحاكم التفتيش. (المترجم - عاصم عبد ربه)

 <sup>(\*\*)</sup> بيدرو - دنيس - بيدرو - كاتب وفيلسوف فرنسي من فلاسفة الحرية عاصر فولتير وروسو. أحد قادة حركة التنوير - ولد
 لأب حرفي (١٧١٣ - ١٧٨٤ باريس) أشرف على إصدار موسوعة الفنون والعلوم. (المترجم - عاصم عبد ربه)

موت شارل السادس، في عام ١٧٢٠، أدت أزمة وراثة العرش إلى حرب أوروبية. نجحت ابنته مارى تريز Marie-therese، بعد كثير من التحولات المفاجئة في فرض نفسها.

شيئًا فشيئًا، عاد اليهود إلى فيينا التى كانوا قد طردوا منها كلهم تقريبًا فى عام ١٦٧٠. استقرت طائفة صغيرة من السفارديم فى المدينة عام ١٧٣٧ وأعادت إنشاء شبكة تجارية مع طوائف البلقان وإسطنبول.

فى ألمانيا المتمزقة والمفلسة منذ حرب الثلاثين عامًا، سعى الكثير من الولايات الصغيرة إلى تأسيس أو توطيد حكومات مطلقة السلطة على غرار حكومة لويس السادس عشر، التى يعجب بها الجميع. كان كل أمير ألمانى يتمنى أن يكون له جيش دائم وقصر "فرساى" صغير (٢٢٠). سوف يقدم لهم بعض رجال البنوك اليهود — الغائبين مع ذلك عن نموذجهم الفرنسى — وسائل تحقيق ذلك. غير قادرين على الاستثمار فى الملكيات العقارية، ولا فى المناصب التى تؤدى إلى الوصول إلى طبقة النبلاء، صاروا من مديرى مصالح الرسوم الجمركية، مسئولين إداريين عن النقد، موردى حبوب للجيش ومقدمى رؤوس أموال للدولة. "موردين للتاج"، ساعدوا على تحويل الهياكل القديمة للسلطة إلى أنظمة حكم فعالة، فى فرض "مصالح الدولة"(١٠٠)، وفى أن يؤمنوا وجودها ذاته: لا دولة دون قدرة على الاقتراض. مرة أخرى، أسهم هؤلاء الغرباء، الذين سمح بالكاد بوجودهم، فى ميلاد و تدعيم بعض القوميات.

إن كان بإمكانهم الآن وضع الشعور المستعارة، ارتداء الثياب وفق الذوق المعاصر (على الموضة)، إن كان بإمكانهم العيش خارج الأحياء المخصصة لذويهم، إن كانوا أحرارًا في التنقل في أراضي مليكهم، إن كانوا معفيين من الضرائب المفروضة ولهم الحق في امتلاك العقارات، إن كان بعض هؤلاء المتميزين من عموم اليهود قد حصلوا حتى على ألقاب نبيلة، فإن "موردى البلاط" كانوا لا يعيشون داخل البلاط. إنه من الخطأ إذًا أن يدعوهم البعض احتقارًا أو تهكمًا "يهود البلاط"(٢٧٢). فيما عدا بعض الاستثناءات النادرة، لم يحمل هؤلاء أي لقب رسمى وكانوا مستبعدين تمامًا من الطبقة الأرستقراطية؛ حتى وإن كانت المهور التي يقدمونها لبناتهم (٧٣١ جنيهًا في بداية القرن، أكثر من ٩٠٠٠

فى آخره) تساوى مهور بنات الأرستقراطيين المسيحيين، فلم يسمح لهم أبدًا بالدخول فى قلب الطبقة الأرستقراطية عن طريق شرف النسب. (۱۱۷)

إليكم بعض ما آلت إليه أقدار هؤلاء «متعهدى البلاط» (٢٠٠٠):

كان بهرند ليفمان - أو ليهمان (Lehman) - Behrend Leffman محل ثقة أوجوست دو ساكس Auguste de Saxe، يهودى ملتزم، لعب الرجل أدوارًا عديدة: سياسية، دبلوماسية، اقتصادية، دون أن يتخلى مطلقًا عن ممارسة شعائره الدينية المتشددة بكل دقة، والتي كانت تحميه، كما يعتقد، من كل سوء (۲۷۲). أرسله أميره إلى باريس عام ۱۹۹۷، لإحضار المال الذي يقدمه لويس الرابع عشر سلفًا، مثل ملوك آخرين، من أجل انتخابه ملكًا على بولندا. أحضر ليفمان المال في براميل الكحول، واستخدمه في شراء صوت دوق هانوفر، الحاسم في الاقتراع على اسم الملك.

كان جوزيف سسكيند أوبنهايمر Joseph Susskind Oppenhimer المولود في هايدلبرج نحو عام ١٦٩٨ موردًا للعديد من البلاطات قبل أن يربط مستقبله بمصير شارل اليكسندر دو فرتيمبرج Charles Alexandre de Wurtemburg، حاكم الصرب، الذي عينه "أمينًا لخزائنه"(٢٥٧). في عام ١٧٣٣ عندما وصل شارل أليكسندر الأول Charles عينه "أمينًا لخزائنه شرتيمبرج، حصل على ثروة هائلة، استدعاه إلى مدينة شتوتجارت ليجعل منه أمين خزينة الدوقية، ثم نائبه في مدينة فرانكفورت، حيث كان اليهودي الوحيد للمسموح له بالعيش خارج حارة اليهود (الجيتو)، في نزل "البجعة الذهبية". عين مديرًا للشئون المالية — مورد القصر الوحيد الذي حصل على لقب رسمي لشئون النقد، ثم مديرًا للشئون المالية — مورد القصر الوحيد الذي حصل على لقب رسمي كراهية من الشعب. متوجسًا قلقًا، حصل من شارك أليكسندر الأول، في الثاني من فبراير عام ١٧٣٧ ، على مرسوم بالعفو المسبق عن كل تصرفاته السابقة أو اللاحقة، التي قام بها في خدمة الدولة. عندما مات الدوق بطريقة غامضة، بعدها بعدة أسابيع، في ١٢ مارس، ألقى القبض على سسكيند وألقى به في السجن (٢٧٣). ترددت في كل أنحاء ألمانيا أصداء محاكمته، إدانته، عودته إلى اليهودية وإعدامه في شتوتجارت عام ١٧٢٨. (٢٠١)

كان فولف فرتايمر wolf Wertheimer، ابن سامسون فرتايمر Samson W، مصرفيًا لمارى تريز نحو عام 1۷٤٠، قام بتمويل الخزانة العامة وأعاد تنظيم الجهاز الإدارى، كما فعل والده قبل طرد اليهود من فيينا.

بهرند ليفى، مورد لبلاط براندبورج، والاستادلان —Stadian، أى ممثل اليهود فى كل أراضى الناخب الأكبر (الإمبراطور جيوم الأول) فى غرب جبال الألب. كان يدافع فى واقع الأمر عن مصالح الإمبراطور ويدير بكل شدة أمور اليهود فى كليفس Cleves حتى إنهم قد ثاروا ضده.

أكثر موردى البلاطات شهرة سيكون ماير أمشيل روتشيلد Rothschild (٢٨٦) المولود في جيتو فرانكفورت في عام ١٧٤٣، كان أول من استعمل هذا الاسم الذي يحيل إلى اسم دار شغلها أحد أسلافه في عام ١٥٦٠. في العائلة، يكون المرء عادة تاجرًا، صرافًا، بائعًا للأصواف والحرائر. كان والد ماير، تاجرًا ورعًا أمينًا، وكان له علاقات عمل مع جوزيف سسكيند أوبنهايمر عندما كان هذا الأخير يقيم في فرانكفورت. تعلم ماير أولًا في المدرسة التلمودية في فورث Hurth. في الثانية عشر من عمره سافر إلى هانوفر، عند فولف جاكوب أوبنهايمر، مورد آخر للبلاط وصديق والده. تخصص في صناعة العملات النقدية والميداليات. مجبرًا عاد إلى الجيتو في فرانكفورت مرة أخرى في عام ١٧٦٤، تمكن من بيع بعض الميداليات إلى جيوم (غليوم) Guillume، مورد آخر لبلاط ساكس (كان في الثامنة أمير مقاطعة هيس—كاسل Hesse-Cassel. في عام ١٧٦٩، تمكن من الحصول على لقب مورد هذا البلاط. في عام ١٧٧٠، تزوج من ابنة مورد آخر لبلاط ساكس (كان في الثامنة والعشرين من عمره، عمر متأخر للزواج في تلك الفترة). صار خبيرًا وتاجرًا ذائع الصيت في سوق العملات الأثرية. طبع فهارس مصورة (كتالوجات) وأرسلها إلى عملائه من هواة جمع العملات القديمة. إن أراد أحدهم الحصول على عملات قديمة بعينها، كان يجدها هواة جمع العملات القديمة. إن أراد أحدهم الحصول على عملات قديمة بعينها، كان يجدها له. في عام ١٧٥٠، كان الأمير جيوم ودوق فايمار — نصير جونة Goethe (\*)— من عملائه

 <sup>(\*)</sup> يوهان فولفجانج فون جوتة. (١٧٤٩ - ١٨٣٦). روائي شاعر، كاتب مسرحي، فليسوف ودبلوماسي ألماني. أهم رموز الشعر والآدب الألماني، أطلق اسمه على كل معاهد نشر الثقافة الألمانية في العالم. معهد جوتة... (المترجم – عاصم)

المنتظمين. في عام ١٧٨٧، صار أحد أغنى قاطنى الجيتو، احتاج إلى توسيع منزله: كانت زوجته تنجب له طفلًا كل عام في الفترة ما بين ١٧٧١، ١٧٩٢، الأمر الذي لم يكن خارجًا عن المألوف لدى يهود أوروبا الوسطى، من بين أطفاله التسعة عشر، بقى عشرة على قيد الحياة، خمسة من البنين وخمس من البنات. بعد مولد الأخير، جاكوب، في عام ١٧٩٢، بدأ ماير في تقديم القروض إلى عملائه (أو البيع الآجل). وتشير الضرائب التي قام بسدادها في عام ١٧٩٤، إلى أن دخله كان يقارب دخل عائلة جوتة التي تحيا في المدينة. ومثل كل اليهود ، كان يخصص عشر موارده للأعمال الخيرية الاجتماعية الخاصة بالطائفة. في عام ١٧٩٤، اقترح على أمير هيس أن يمده بدلًا من العملات النقدية بالفضة في صورتها المعدنية "بأفضل سعر ممكن" (٢٨٦). لقد صار مصرفيًا — ممولًا.

ساهم مورد البلاط بصورة إيجابية رائعة في تطور البلاد التي حملوا إليها الموارد المالية اللازمة لإقامة دولة عصرية.

تمتع موردو البلاط بنفوذ لا جدال فيه، دون أن يمثلوا بسبب نلك شبكات سياسية حقيقية. (١٠٠) لم يظهروا نفوذًا جماعيًا حقيقيًا إلا في عام ١٧٤٤، عندما قررت الإمبراطورة مارى تيريز طرد يهود بوهيميا بزعم اتهامهم بالتجسس لصالح بروسيا. (٢٥٠) قام ولف فرتايمر حينها بتحذير بعض موردى البلاطات وبعض مسئولى الطوائف في روما، بوردوا، بايون، فرانكفورت، أمستردام ولندن وفينيسيا. تدخلت طائفة روما لدى البابا؛ نظمت طوائف بوردوا وبايون حملات تبرعات لصالح المبعدين. بناءً على طلب اليهود في بطاناتهم، تدخل ملك إنجلترا ومجلس الطبقات في هولندا لدى مارى تيريز، انتهى الأمر برجوعها عن قرار الترحيل في مقابل سداد ٢٤٠٠٠٠ ألف فلورين دفعها فولف فرتايمر وأصدقاؤه. لقد كانت تلك هي آخر محاولة طرد اليهود من بلد ما قبل عام ١٩٣٩. لكن، فضلًا عن ذلك، فربما لن يعد الأمر، في ذلك الوقت، متعلقا بالطرد ...

لم يؤد تحرر موردى البلاط هؤلاء إلى تحرير اليهود في ألمانيا، النمسا، الذين عاش أغلبهم في بؤس شديد. يقول كرستيان ويلهلم دوهم Christian Wilhelm Dohm، كاتب بروسي مسيحي معاصر لتك الفترة، كان يدعم اليهود، شاكيًا "من الممارسات السارية منذ فرديريك غيوم الأول، الذي منح اليهود الأغنياء كل صور الامتيازات والمساعدات، غالبًا على حساب يهود آخرين "(٢٩١).

في عام ١٧٤٠، استولى فردريك الثانى على السلطة في بروسيا بعد حرب طويلة مع النمسا. في ١٧٥٠، عمل كل ما في وسعه للحد من عدد اليهود في مملكته: لم يعد بإمكان أي أب نقل حقوقه في الإقامة إلا إلى واحد فقط من أبنائه؛ صارت المهن المصرح لهم محدودة للغاية: ليس لديهم الحق في بيع الذهب، الماشية، الصوف، الكحول، الجلد، التبغ. لم يكن أمامهم إلا اللجوء إلى التجارة في المنتجات المستوردة (الأحجار الكريمة، الملابس، الخيول، الفراء، العسل، الشاي، القهوة، الشيكولاتة) وأن يزاولوا أنشطة محددة (باعة جائلين، تجار ملابس مستعملة، مقرضين بضمان الرهن، مطبعيين، حرفيين). مع هذا فقد تطور من بقى في بروسيا وفي النمسا من اليهود اجتماعًا بالتدريج: خلال جيلين، تحول تجار الملابس المستعملة إلى تجار؛ الحرفيون، رجال صناعة؛ مقدمو القروض المضمونة بالرهون، رجال بنوك؛ الباعة الجائلون، أصحاب سلاسل محلات تجارية، عمال وأصحاب المطابع، ناشرين. من خلال ابتكاراتهم ساهم اليهود في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بالكامل.

غير أنهم لم يغيروا بسبب ذلك من مسارهم: من كانوا من رجال البنوك رفضوا الدخول في مجال الصناعة. ليس عن عدم تقدير لأهميتها، لكن لكل مهنته "عندما سوف يتضح أن مصنع المرايا الموجود في مدينة نوهوس Neuhaus، في النمسا السفلي، أصبح غير ذي جدوى (كان مدعومًا من قبل الدولة)، قدم فرتايمر اليهودي إلى الإمبراطور المال اللازم لإعادة شرائه. وعندما طلب منه إدارة هذا المصنع، رفض، قائلاً: إن وقته مشغول تمامًا بعمليات تمويلية أخرى. (٢٢٠) وجه اللوم إلى اليهود وأبغضهم الناس لأنهم لا يديرون بأنفسهم المؤسسات التي يقومون بتمويلها، وذاع عنهم عدم مشاركتهم بشيء في الثورة الصناعية. في الواقع إنهم يعرفون أن المال ليس هو ما يعد المرء لإدارة مؤسسة ما بأفضل ما يمكن، وأن الصناعة تتطلب كفاءات خاصة. مصائر وأقدار: موسيس مندلسون بالمعربة، المراهية، النوراة، ولد في ديساو (ألمانيا) عام ١٧٢٩، تعلم العبرية، الفرنسية، اللاتينية، اليونانية، الإنجليزية والإيطالية في برلين. صار أحد

أصدقاء كانت Kant نشر كتبًا عن الفلسفة، عمل محصلًا لدى أحد مُصنعي الحرير اليهود الأثرياء، إيزاك بيرنهارد (برنار) Issac Bernhard؛ حصل في عام ١٧٦٣ على جائزة أكاديمية العلوم البروسية عن رسالته: "ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) كعلم". انضم إلى مؤسسة إيزاك بيرنهارد وصار شريكه. في عام ١٧٧٩، كان المثال الذي استلهمه جوتولد إفرايم لسنج Gotthold Ephraim Lessing. في مسرحيته ناثان الحكيم، والذي كان كاتب دراما ومن مؤيدي التنوير في بروسيا. اتجه نحو فكر عقلي لا يؤمن بالوحي اعتقد إمكانية البرهنة عليه بالعلم. دعا في كتابه "أورشليم أو السلطة الدينية واليهودية" الصادر في ١٧٧٩، إلى اندماج اليهود في العالم العلماني، نادى فيه أيضًا بالتعايش بين الأديان مطالبًا بالاعتراف لليهودية وحدها بصفة التنزيل. كان أول اليهود على رفض حياة الجيتو والعيش في العالم. صار رمز الساعة اليهودية في عصر الأنوار، العقل. ترجم التوراة الألمانية مستخدمًا الحروف الهجائية العبرية في كتابتها، للإشارة إلى ضرورة إيجاد معبر بين العالمين.

كان الأول، في دعوة يهود الشرق إلى الحداثة، رفض التلمود كجوهر للعلم والتعليم وإلى الإلمام بالعلوم الدنيوية. بفضله بدأت في الظهور في برلين عام ١٧٧٨ بعض المدارس اليهودية العلمانية للبنين وللبنات. طالب أيضًا بتعلم لغة البلد الذي يعيشون فيه والتعامل بها ورفض لغة "الياديش Yiddish"، وإلى العمل في الصناعة وإلى الكف عن انتظار المسيح، وإلى السعى إلى تحسين عالم الأحياء. لقد حث بذلك يهود أوروبا الوسطى إلى الخروج من جيتو كان إراديًا بصورة ما. بدأ التحرر السياسي لليهود إذًا على استحياء من خلال النمو والتقدم الاقتصادي، جيلا بعد جيل. بذلت السلطات كل ما في وسعها لإبطاء هذا التطور؛ وإن لم يعد باستطاعة الأمراء نهبهم الآن كما كان يحدث من قبل، فقد كان بمقدورهم دائمًا أن يبقوهم على بعد. في فرانكفورت، عام ١٧٨٤، لم يسمح بمنحهم حق الخروج من الجيتو يوم الأحد. إن كان هناك بعض المنازل الجميلة، وكانت كلها معتني بها

<sup>(\*)</sup> كانت Kant. إيمانويل كانت ( ١٨٧٤ ، ١٨٢٤ ). فيلسوف تنويرى كبير عاش في القرن الثامن عشر. من مواليد مدينة كونجسبرج - في بروسياً. أهم أعماله كتاب نقد العقل، ما هو التنوير. من أبرز الفلاسفة الألمان. (المترجم – عاصم عبد ربه)

جيدًا من الداخل، فلم تقم فيه أى شبكة طرق معبدة. في عام ١٧٦٥، بعد وقوع حركة تمرد، اضطر أحد مدرسى الرياضيات، مصرح له من قبل بالعيش خارج الجيتو، إلى العودة إليه. في عام ١٧٩٥، ومنع أحد الأطباء كان كثير من عملائه مسيحيين من الإقامة في المدينة بعد اعتراضات الأطباء المسيحيين الذين عانوا من منافسته. قام جوتة ذلك الوقت بزيارة الجيتو الذي لا يزال يقيم فيه ماير أمشيل روتشيلد، وأذهلته ظروف الحياة البائسة التي يعيشها سكانه "الذين كانوا بشرًا على كل حال".

فى النمسا، حاول الإمبراطور الجديد، جوزيف الثانى ال Joseph فى عام ١٧٦٥، المضرائب الخاصة إبدال الخضوع للقيود بالخضوع للمصالح الذاتية. ألغى فى عام ١٧١٨، الضرائب الخاصة المفروضة على اليهود ومنحهم بعض الحقوق المدنية، سمح لهم بممارسة الحرف اليدوية والزراعة والالتحاق بالجامعات. فى المقابل، كان يريد إجبارهم على ارتداء الملابس على طريقة المسيحيين وعلى قضاء عدة سنوات فى الجيش وعلى التحدث بالألمانية. فى عام ١٧٨٨، كتب: "منذ بداية ولايتنا، كان أحد أهدافنا الأساسية هو أن يشارك كل الرعايا فى ولاياتنا، بعد القبول بهم بصرف النظر عن جنسيتهم، فى تحقيق الرفاهية والرخاء العام (١٧١٠)". فى عام ١٧٩٢، أمام تحفظ بعض الطوائف اليهودية فى الاندماج بسرعة، قام خليفته العابر، ليوبولد الثانى ال Leopold، بتحويل الخدمة العسكرية إلى ضريبة وألغى المرسوم الذى يجبر اليهود على التحدث بالألمانية (١٤٠٠). بدأنا فى إدراك أن اليهود يجلبون إلى الآخرين من الثروات أكثر مما يصنعون لأنفسهم.

فى عام ١٧٩٧، صرح ليبولد للتجار اليهود المقيمين فى المملكة بالإقامة خارج حارات اليهود (١٧٩٠. فى تلك السنة، وفى مدينة برلين افتتح ممثل عرضًا "لتاجر البندقية" بخطاب اعتذار وجهه إلى اليهود المحتمل وجودهم بين الجمهور.

## تراجع في هولندا

عند موت جيوم الثالث Guillaume III في عام ١٧٠٢ - الحاكم العام - Le Stathouder الذي صار ملكًا لإنجلترا عام ١٦٨٩ - رفضت مجالس الولايات في هولندا أن تجعل له خليفة: استعاد برجوازيو البلاد الواطئة استقلالهم الذاتي تجاه الأمراء.

كان هناك حوالى عشرين ألف يهودى يعيشون فى أمستردام، نصفهم من السفارديم ونصفهم من الأشكتاز. فى عام ١٧٤٣، حددت وثيقة (٥٠) مهمة للغاية بمنتهى الدقة المهن التى يمكن لهم أن يمارسوها: بصورة أساسية كانوا يعملون فى مجال المال والسمسرة ونادرًا فى التجارة، وأكثر ندرة فى الحرف اليدوية. وإليكم التفاصيل: ١٥٠ أسرة تعمل فى مجال المال (١٠٠ فى البنوك، ٤٠ صيارفة)؛ ١٥٥ فى السمسرة (١٣٠ سماسرة فى الأسهم والسندات، فى السمسرة البحرية عائلة واحدة، ٤ سماسرة تبغ)؛ ٢٩ فى تجارة الجملة (١٠ فى التبغ، ٦ فى الملابس، ٢ فى القطن، ٢ فى المنسوجات، ٣ فى السجاد والأغطية، ٢ فى الدانتيلا، ١ فى البورسلين، ٢ فى الجين)؛ ٤٠ فى تجارة التجزئة (٦ فى الملابس، ١٦ فى القطن، ١٠ فى الصياغة، ٧ فى صقل الماس)؛ ١٨ فى تجارة الكحول (عائلتان تمتلكان محالا لبيع المشروبات، ١٠ صناع وتجار جعة، ٦ من أصحاب أقبية النبيذ)؛ ٨٥ تعمل فى مهن ثقافية فكرية (١٤ من أصحاب المطابع، ٩ أصحاب محال الكتب، ٢ فى المحاماة، ١٢ طبيبًا، ٥ جراحين، ٥ صيادلة، ٣٠ معلما، ٦ مغنيين، ١ جزار حلال، ١ مدرس)؛ ٩ من العمال (١ عامل تقطير، ١ غاسل صوف، ٢ صانع شعر مستعار، من البوابين). كان أغلبهم من بسطاء الحال جدًا.

مع هذا كان البعض واسع الثراء: عندما مات أبراهام دو فونسكا، سمسار أوراق مالية، في عام ۱۷۱۲، ترك ثروة هائلة من الماس، اللآلئ، الأحجار الكريمة، المرجان، الذهب والفضة (۱۲). امتلكت أربع عشرة عائلة معداتها وأطقم ملاحتها لوازم سفرها والخاصة، امتلكت عشرون عائلة ضياعًا ريفية. كان هؤلاء قد اندمجوا في الحياة العامة: جاكوب شيزكيا ماكادو Jacop Chizkya Macado، ابن مورد الجيوش (موسيس ماكادو) جاكوب شيزكيا ماكادو في المديري شركة أوترخت Utreccht واهتم بإنشاء بنك صرافة، بتنظيم مسابقة يانصيب والعمل على حفر قناة أوترخت ووبرزي Zuiderzee (بحر الجنوب) — "حتى تصير هذه المدينة في مثل قوة أمستردام "(۱۷۰، في عام ۱۷٤۸، كان أحد أبناء عائلة إيمانويل ساسو من بين أهم مسئولي شركة الهند الشرقية (۱۱). بعد عام واحد عين شخص آخر من آل دي بنتو مديرًا لشركة الهند

الغربية. في بورصة أمستردام، أصبح لليهود الآن أماكنهم المخصصة لهم، مقاهيهم؛ صارت تجارة الأسهم والسندات تخصصًا يهوديًا.

كانت إحدى الوثائق التى تعود إلى شهر أبريل عام ١٧٣٩، والتى تحدد قواعد التجارة الاختيارية، موقعة من ثلاثين متخصصًا، كان من بينهم اثنان وعشرون يهوديًا (إسرائيل ريكاردو، دافيد سبينوزا، إيزاك أبرافانل، رودريجيز سيلفا، سالومون دى ميزا، كاردسو، ميندس، بيلمونت، إلخ...)(^^).

فى منتصف القرن، كان اليهود الأشكناز لا يزالون أفقر بكثير من السفارديم. فى عام ١٧٤٣، كانت هناك أسرة ألمانية واحدة يتجاوز دخلها ٢٠٠٠ جيلدر. تكفلت العائلات الأربعمائة الأكثر ثراء من يهود البرتغال المقيمين فى أمستردام بالإنفاق على الثمانمائة أسرة من فقراء اليهود القادمين من ألمانيا ومن بولندا. فى عام ١٧٤٧، كتب أحد مسئولى طائفة السفارديم، الشاب إيزاك دى بنتو ما يلى: "لقد انخفض عدد دافعى ضرائب الطائفة من ١٢٥ إلى ١٢٠ فى خلال ٢٥ سنة؛ وارتفع عدد الأسر المحتاجة للمساعدة من ٢٥٠ إلى ٢٥٠ أسرة فى نفس الفترة. "(١٠٥ فى أعوام ١٧٤٨، ١٧٦٩ و ١٧٨٥، طالبت الطائفة الحكومة بإلغاء أو تخفيض ضرائب الفحم والخبز بالنسبة للفقراء من أفرادها، وكان معظمهم من الأشكناز.

لكن حالة السفارديم تراجعت هي الأخرى. تدهورت تجارة السكر ومعامل تكريره، تجارة الأحجار الكريمة وورش صقل الماس؛ وحدهم الذين نجحوا في التحول إلى تجارة الأوراق المالية، قد حافظوا على مكانتهم وساهموا في تحديث المجتمع الهولندى. (١٠) غير أنهم قد نسوا درس الحذر الذي لقنه يائيل نيسيم في بيزا Plse، منذ قرنين وكذلك جوزيف دي لافيجا في أمستردام منذ قرن: لا مضاربة إلا إذا أنت إلى خلق ثروات اقتصادية حقيقية. تلقى التجار البرتغاليون الضربة القاضية في الخامس والعشرين من يوليو ١٧٦٣: بعد حرب السنوات السبع، أفلس واحد من أكبر المصارف المسيحية على إثر مضاربة متهورة في البورصة، آخذًا معه البنك اليهودي جوزيف أرنت وشركاه. Arendt&Co

(أصحاب البنوك) فى أمستردام التماسًا إلى محكمة المدينة مطالبين بالرأفة فى تطبيق القانونِ بشأن السندات والكمبيالات. قوبل بالرفض: اضطر جميعهم إلى إشهار الإفلاس. أما جوزيف أرنت فقد هرب.

فى العام التالى وضع واحد وأربعون مصرفيًا (من بينهم ستة وثلاثون يهوديًا) قواعد جديدة لتفادى مثل هذه التصرفات الطائشة المتجاوزة. غير أن الدرس لم ينفع أحدًا: استؤنفت المضاربات، وفى عام ١٧٧٣، كانت هناك أزمة أخرى، جاءت من لندن هذه المرة، أدت إلى إفلاس الشركة الإنجليزية للهند الشرقية، التى استثمر فيها بعض السفارديم الهولنديين مبالغ طائلة (١٠٠). لحماية رجال البنوك التابعين له، فى المقام الأول، رفض بنك إنجلترا خصم الكمبيالات المسحوبة على سوق أمستردام المالية.

أفلس الجميع. تراجعت الطائفة اليهودية في أمستردام الآن مع تراجع المدينة، خاصة السفارديم. في تلك السنة اقترح إيزاك دي بنتو (نفس الرجل)، الذي صار مسئول الطائفة الهولندية، لتعويض الخسائر واستدراك الأعمال، إلغاء تقديس يوم السبت وأيام الأعياد. وقد أضاف في نص رائع: "إن أمتنا (يهود البرتغال) تفتقر عامًا بعد عام، تضررت مؤسساتنا التجارية، أفلس كثير منها، أظهر بعضها بذخًا وتبذيرًا مغاليًا جدًا. الطبقة الوسطى في غاية الحدر. تجارة الأوراق المالية والتجارية التي انغمس فيها أهم رجالنا أسفرت عن كارثة. قصارى القول إن الشعب اليهودي البرتغالي قد أمضى صيفه ويقترب الآن من شتائه، بينما يندفع إلى هنا الألمان، محل سخريتنا والأفقر منا، إنهم في الحقيقة أكثر منا جلدًا على العمل، بعد أن قطعوا شتاءهم وترأى أمامهم مستقبل زاهر. نحن نسقط وهم يصعدون (١٧٠٠)".

إنهم يصعدون، لكنهم لن يبقوا هنا، لأن الأشكناز يرون أن مستقبلهم يرسم في مكان آخر: إنهم يرحلون إلى إنجلترا، في جماعات. لقد سحبت معاهدة فرساى، ١٧٨٣، من هولندا حق التجارة في المحيط الهندي، لم تعد الشركة الهولندية للهند الشرقية توزع أرباحًا وأفلس كثير من مساهميها. غادر كثير من يهود أمستردام (حوالي عشرين ألفًا، أي عشر عدد سكانها) إلى إنجلترا، حيث سيقومون بتطوير تجارة الأوراق التجارية. لقد تحققت نبوءة منساه بن إسرائيل بعد مائة وثلاثين عامًا.

#### ثورة مالية

## فى بريطانيا العظمى

الحقيقة، أن اليهودية الإنجليزية، منذ بداية القرن الثامن عشر، قد اتجهت كلية نحو إقامة مؤسسات مالية عامة. وكما يحدث عند تصاعد نفوذ إحدى الأمم، لا يكون هناك رخاء خاص، ما لم يسبقه إرساء دعائم دولة قوية. ولا توجد دولة قوية بدون مؤسسات مالية نزيهة، وبالتالى بدون ممولين ثقات يقدمون قروضًا طويلة الأجل. سوف يكون هذا، مرة أخرى، وكما حدث كثيرًا عبر التاريخ، هو دور اليهود: بناء الأسس المالية والتمويلية للقوة الجديدة البازغة. لقد سمح إنشاء منصب أمين الخزانة العامة وتشكيل مجلس الخزانة بتنظيم المالية العامة وتخليص الدولة من الوسطاء الإقطاعيين الذين يتطفلون عليها، تلك الجماعة من "الضباط" الذين اشتروا مناصبهم وكانوا غير قادرين على تمويل الدولة. لقد بدأت صورة من صور التأميم لمالية الدولة يقود حركتها اليهود، جالبين من الخارج الموارد اللازمة ومساعدين في توظيفها.

فى عام ١٧٠٠، شيد فى لندن أول معبد لليهود السفارديم، ثم تلاه إنشاء أول مطبعة عبرية للكتب. أقيمت هاتان الركيزتان الأساسيتان لكل طائفة ذات سيادة فى لندن بعد خمسين عامًا من وجودهما فى هولندا وقبل قرن من حدوث ذلك فى فرنسا.

وفى لندن، خلال نفس العام، حصل أحد المصرفيين اليهود الهولنديين، سالومون دو مدينا Salomon de Medina، على لقب فارس، الذى منحه إياه جيوم الثالث Salomon de Medina، كون مدينا ثروة طائلة من خلال دفعه (سنويًا) مبلغًا قدره ٢٠٠٠ جنيه إسترليني إلى المارشال مارلوبورغ Marloborough، خلال كل حملاته، في مقابل أن يكون أول من يبلغه المارشال عن "حالة التسليح" بعد انتهاء المعارك في راميلايس Ramillies، أودينارده ملاصلاكيت Audenarde (بلنهايم بالنسبة للإنجليز Blenhiem) معلومات سرعان ما كان يستفيد منها في البورصة. مازال كل شيء يمكن في شبكات الاتصال الفكري والتجاري.

ثم تحسنت هذه الشبكات. وصل تجار آخرون من أمستردام يحملون بضائع من أنحاء القارة يجرى مبادلتها بمنسوجات مانشيستر. كشف عدد جريدة "المشاهد Spectator" الصادر في ٢٧ سبتمبر ١٧١٢ عن هذه الشبكة التي لم تتوقف، في الواقع، عن أداء دورها منذ أكثر من ألف عام: إن يهودا منتشرين جدًا عبر موانئ العالم التجارية لدرجة أنهم أصبحوا الأدوات التي تتحاور من خلالها الأمم المتباعدة مع بعضها. وحافظت بهم الإنسانية على علاقاتها. كانوا مثل دسارات ومسامسير مبني كبير، لا غناء عنهم مطلقًا حتى لا ينهار كل شيء، مع ذلك لا يلقون ما يستحقون".

وفى الواقع، أنهم لم يلقوا إلى الآن ما يستحقون، فى إنجلترا، على الرغم من دورهم الجوهرى في إيقاظ اقتصاد البلاد من غفوته.

في عام ١٧٥٣، رفض مشروع "بيل" Bill لتجنيس اليهود، الذي كان يهدف إلى منح اليهود المولودين خارج إنجلترا نفس حقوق يهود إنجلترا. لم يعق هذا عددًا من يهود ألمانيا وبولندا مطلقًا من التدفق على إنجلترا. كان كثير منهم وسطاء تجاريين في بعض السلم (القمح، الصبغات، التوابل، القنب، الحرير) وفي العملات الأجنبية. آخرون كانوا، صِّياغًا أو رجال بنوك، بعضهم تخصص في تقديم القروض للدولة، واضعين مبالغ طائلة للغاية تحت تصرف التاج. من بينهم، أحد التجار القادمين من ألمانيا، إيزاك ريكاردو Issac Recardo. منح الاستقرار المالي والسياسي للبلاد، الثقة إلى الممولين، الذبن شاركوا في هذا الاستقرار. من أمستردام، كتب إيزاك دي بنتو، في عام ١٧٧١، كما لو كان يغبطهم "إن الدقة المتناهية والتي لا يمكن الإخلال بها في دفع هذه الفوائد وفكرة الضمان البرلماني لهذه القروض قد رسخت الائتمان في إنجلترا لدرجة تقديم قروض فاجأت وأذهلت أوروبا" ثم أضاف أنه في إنجلترا "لم يعد أحد مكتنز أمواله في الخزائن" وأنه "حتى البخلاء أنفسهم قد اكتشفوا أن تدوير أموالهم جيدًا، شراء سندات الدولة، أسهم الشركات الكبيرة أو أسهم بنك إنجلترا، أفضل لهم من تجميدها(١١٧). كانت الثقة كبيرة لدرجة أن الحكومة، في ظل وضع اقتصادي صعب، والتي تسعى للحصول على قروض بقيمة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني ، قد وجدت من يقدم لها خمس! "يكفيها كلمة واحدة إلى أربع أو خمس من مؤسسات سوق لندن المالية "(١١) أصحاب بنوك، وسطاء، ممولون للدين العام، مساهمون (من بين آخرين) في الثورة أصحاب بنوك، وسطاء، ممولون للدين العام، مساهمون (من بين آخرين) في الثورة التمويلية الضرورية قبلًا لقيام الثورة الصناعية. هنا أيضًا، أتى اليهود بالجديد – هذه المرة، بالنقود – إلى البلد الذي رحب بهم. لا مجال للقبول باليهود إن لم يظهروا فيما يمكنهم أن يساعدوا مضيفيهم. تدفق المهاجرون: زاد عدد اليهود الإنجليز من ١٠٠ نسمة عام ١٧٧٠ إلى ٢٠ ألفًا في نهاية القرن. كون دافيد ريكادو، أحد ابناء إيزاك، المولود في إنجلترا عام ١٧٧٧، ثروة كبيرة من خلال عمله بالبورصة وكان في العشرين من عمره آذذاك، ثم كرس نفسه لدراسة النظرية الاقتصادية (٢٠٠٠) من أجل تطويرها.

فى الهند التى كانت لا تزال تحت السيطرة الهولندية، وفى مدينة كوشان Cochin استقر دافيد إزكيل راهبى David Ezechiel Rahebi، أحد مسئولى الشركة الهولندية للهند الشرقية. فى ١٧٦٠، تعرف على آل بن إسرائيل Les bene Isrsel اليهود المقيمين فى المدينة منذ عهد تيتوس Titus. سوف يبقى نسله فى كوشان مدة خمسة وعشرين عامًا المدينة منذ عهد تيتوس 1٧٩٨، سوف يبقى نسله فى كوشان مدة خمسة وعشرين عامًا اشتغلوا فيها باستيراد الكتب. فى عام ١٧٩٨، وصل إلى كالكوتا المدعو شالوم كوهين الشتغلوا فيها باستيراد الكتب. فى عام ١٧٩٨، وصل إلى كالكوتا المدعو شالوم كوهين النيلة الحلبية فى مدينة بناريس Béarés، إلى أن اختير صائغًا لحاكم لوكناو للدول وفى مدن مدراس، كالكوتا، بومباى وهونج كونج، ساهمت عائلات سالومون، كاسترو وساسون فى أولى خطوات الاستعمار الإنجليزى واتجهوا إلى تجارة الماس، الأحجار الكريمة، القطن، الجوت والتبغ.

## الأمل الأمريكي

فى عام ١٧٢٨، افتتح أول معبد يهودى فى أمريكا الشمالية، فى مدينة فيلادلفيا. أقيم أخر فى مانهاتن بعد ذلك بعامين (١٠٦). فى عام ١٧٠٤، "سمح" البرلمان البريطانى لليهود

بالإقامة في المستعمرات الإنجليزية... حيث كانوا موجودين بالفعل منذ أكثر من قرن! استقر العديد من المهاجرين في مدينة شارلستون Charleston، في سافانا Savanna في نيوبورت New port حيث تتحكم طائفة قوية من التجار في تجارة العبيد وتجارة الروم (٥٠٠) في عام ١٧٥٠، كان إجمالي عدد اليهود في أمريكا الشمالية بأكملها ألفين وخمسمائة نسمة. في عام ١٧٦٨ شيد أول معبد في كندا، معبد شريات إسال Shearith Issael في مونتريال. نحو عام ١٧٧٠، شارك أرون لوبيز Aaron lopez (أول من حصل على الجنسية من اليهود، في عام ١٧٦٢، مواطن من ماساشوستس) في نيوبورت، إيزاك دي كوستا في شارلستون، مع آخرين في تجارة العبيد (١٠٠١).

ونظرًا لاستخدام العديد من العملات الأجنبية بأسعار صرف تتباين باستمرار، ولأن السداد يجرى بالنقود أو بالحبوب أو الفراء، أصبح بعض اليهود، مع آخرين، من السماسرة. كانوا يحصلون الشيكات، يحولون النقود إلى الخارج، يشترون ويبيعون سندات الدولة والبضائع. كما حدث في إنجلترا في نلك الوقت، تكفل البعض بإنشاء خزانة عامة، أداة جوهرية لسيادة الدولة: لا دولة بلا ميزانية، أي بدون ضرائب وبدون قدرة على الإقراض.

من جهة أخرى كانت الضرائب هى التى أشعلت حرب الاستقلال فى عام ١٧٧٣: حدث فى ميناء بوسطن، أن قامت جماعة من المستعمرين، اعتراضًا على الرسوم الجمركية المفروضة على الشاى، بإلقاء حمولة إحدى السفن الراسية بالميناء فى البحر. فى التاسع عشر من أبريل ١٧٧٥، سجلت معركة لكزينجتون Lexington، بداية الاشتباكات المسلحة. جعل إعلان الاستقلال فى ١٤ يوليو ١٧٧٦ من الولايات المتحدة الأمريكية أول بلد فى العالم يمنح اليهود مساواة سياسية تامة (١٠٠١)

أدخل جون لوك John Locke، الذي وضع منذ ١٦٧٠ دستورًا لولايتي كارولينا الاثنتين، فيه بندًا لحماية "اليهود، الوثنيين ومرتدين آخرين". أما دستور بنسلفانيا، الذي وضعه وليم بن William Penn في عام ١٦٨١، والذي سوف يستخدم كنموذج عند وضع دستور الولايات المتحدة، فإنه ينص (دستور بنسلفانيا) في بنده التاسع على:

"أن الطبيعة قد منحت كل البشر الحق الذى لا يسقط بالتقادم فى أن يعبدوا العلى القدير وفق ما توحى به ضمائرهم ويؤكد دستور فرجينيا، الصادر في ١٧٧٦ على: "أن الإنسان يستطيع أن يتمتع بحرية ممارسة الديانة التي يعتقد فيها".

سوف يكتب الرئيس وودرو ويلسون Woodrow Wilson فيما بعد أن التوراة قد مثلت نموذجًا لواضعى الدستور الأمريكي: "لقد تذكر المستعمرون تلك المقاطع من التوراة التي تنتقد السلطة الملكية ونزعت عن التاج معطف القدسية، جاعلة من المجتمع العبرى نموذجًا للحكومة اقتدى به روادنا. إننا نجد في روح دستورنا ما كان موجودًا في قلب التنظيم اليهودى الذي تعود السلطة الأسمى فيه إلى المبادئ ("إن التمرد على الطغاة طاعة ش")، وكذلك لأنها كانت سابقة آلهية لديمقراطية محضة.

انتهت حرب الاستقلال في ١٩ أبريل ١٧٨٣ بالتوقيع على معاهدة باريس. أسفرت الحرب عن ستة وعشرين ألف قتيل، أي أكثر نسبيًا مما خلقته أي حرب سابقة، بالنسبة للأمريكان.

في ١٧٨٧، أرسلت كل ولاية مندوبين عنها إلى مؤتمر فيلادلفيا، المُكلف بكتابة دستور الوحدة الذى وافقت عليه الولايات بعد ذلك. كانت روح التوراة حاضرة هنا أيضًا: كان أول مشروع لختم الاتحاد يمثل اليهود عند عبورهم للبحر الأحمر، يتعقبهم الفرعون. رفض جفرسون فرانكلين Jefferson Franklin وأدامز Adams هذا الاقتراح وفضلا عليه نقش النسر('''). ومع ذلك فقد وضعا فوق ناقوس الحرية تعبيرًا مأخوذًا من سفر اللاويين: "وتنادون بتحرير أهل الأرض كلها" - (سفر اللاويين الإصحاح الخامس والعشرين، الآية العاشرة).

فى أبريل ١٧٨٩، أصبح جورج واشنطن — الذى كانت تحفظاته تجاه اليهود واضحة فى خطاب ١٨ أغسطس ١٧٩٠ الموجه إلى طائفة نيوبورت — نيو بورت "New Port" أول رئيس للولايات المتحدة. فى ١٧٩٢، أنشأ أربعة وعشرين تاجرًا من نيويورك أول بورصة صرافة فى المبنى رقم ٨٦ شارع وول ستريت، فى نيويورك فى عام ١٧٩٠، اشترط أحد القوانين الإقامة على الأرض الأمريكية لمدة خمس سنوات للحصول على المبنية الأمريكية. حصل عليها ثلاثة آلاف يهودى من بين ٣,٩ ملايين من السكان:

مزارعون، سماسرة، مصرفیون، مثل موردخای شیفتول Mordecai Sheftall، فرنسیس سلفادور Francis Salvador أو إیزاك موسیس Issac Moses الذی أنشأ فی ۱۷۸۱ بنك أمریكا الشمالیة بمشاركة ألیكسندر هاملتون Alexandre Hamilton). و إلیكم مسیرة رجلین من رجال المال: دافید فرانكس David Franks و حایم سالومون Haym Salomon.

مولود في فيلادلفيا في عائلة من رجال البنوك الألمان، رحل دافيد ساليسبرى فرانكس (٥٠٠) إلى كندا للالتحاق بالمتمربين عندما غزوا ذلك البلد عام ١٧٧٥. قام بتمويل الجيش من ماله الخاص. بعد الفشل الذي تعرض له في كندا، عاد إلى فيلابلفيا، في يونيو ١٧٧٦، وبما أنه يتحدث الفرنسية صار ضابط اتصال مع قوات الأميرال إيستانج Estaing قائد القوات البحرية الفرنسية. عين بعدها مساعد معسكر الحاكم العسكرى في فيلابلفيا وتولى الإشراف على حامية وست بوينت West Point. وعندما وقع هذا الحاكم في الخيانة وحاول تسليم وست بوينت إلى الإنجليز، لم يتبعه في ذلك. بعد أن صار دبلوماسيًا، انضم في باريس إلى بنجامان فرانكلان Estaing الأمريكي. أصبح قنصلًا في مارسيليا، تفاوض عام من المعاهدة التي تعترف بالاستقلال الأمريكي. أصبح قنصلًا في مارسيليا، تفاوض عام المعاهدة التي تعترف بالاستقلال الأمريكي. أصبح قنصلًا في مارسيليا، تفاوض عام المتال التوقيع اتفاقية مع المغرب. في عام ١٧٨٩ منحه الكونجرس ٤٠٠ أكر من الأرض اعترافًا وتقديرًا للخدمات التي أسداها للبلاد. (الأكر يساوي مساحة فدان تقريبًا)

في عام ١٧٧٥، غادر حايم سالومون (٥٥) بولندا. كان في الثلاثين من عمره عندما حط رحاله في نيويورك وخدم في القوات الألمانية لمقاطعة هيس التي جاءت إلى هناك لمساعدة أميرهم الذي صار ملكًا لإنجلترا. في عام ١٧٧٦، ارتاب الإنجليز في أنه يتجسس لحساب المتمردين وألقوا به في السجن. تمكن من الفرار من السجن وحث جنود كتيبته على الهرب من الخدمة. استأنف مهنته كوسيط تجارى وتزوج براشيل فرانكس، ابنة فرانكس السابق نكره. ألقى القبض عليه مرة أخرى بتهمة التجسس، عمل مترجمًا للألمان في خدمة الإنجليز، هرب مرة أخرى، عاد إلى فيلاللفيا، أصبح موردًا للقوات الفرنسية التي يتكلم لغتها أيضًا. وفي غضون ذلك، كانت هناك قصة أخرى تتعلق بالأموال العامة: قامت الحكومة القارية بطبع أوراق مالية بلا حدود، لعجزها عن جباية الضرائب. في مايو

من عام ١٧٧٦، كان الجيش على حافة الإفلاس. في الشتاء التالى مات بعض الجنود جوعًا. قام ناظر (وزير) مالية الحكومة المؤقتة، روبرت موريس Robert Morris، بتعيين حايم سالومون "وسيطًا لوزير المالية "(٥٠). من بداية ١٧٨١ إلى يوليو ١٧٨٢، كان هذا الأخير قد استثمر ٢٠٠٠٠ ألف دولار في سندات الدولة، مبلغ لايستهان به، كان أول ممول للخزانة الأمريكية. وعندما ساءت أحوال الحرب، في نهاية أغسطس ١٧٨٨، ولم يعد أحد يرغب في أن يشتري منه سنداته. أخذها سالومون لحسابه الخاص انتظارًا لاستثمارها في العام التالي(٢٠٠١). كما أقرض المال بصفة شخصية إلى مسئولي الجمهورية الأمريكية الفتية، منهم جيمس ماديسون المال بصفة شخصية إلى مسئولي الجمهورية الأمريكية المتحدة بعد ذلك (الذي اعترف بذلك في مذكراته). دون أن يطالب مطلقًا باسترداد مستحقاته. مات الرجل منسيًا، بعد أن لعب دورًا حاسمًا في انتظار جيوش القارة من خلال تأمين احتياجاتها المالية.

فى عام ١٨٠١، طلب توماس جيفرسون Thomas Jefferson ثالث رؤساء الولايات المتحدة من بعض المستكشفين الذين أرسلتهم الدولة إلى سهول الغرب الشاسعة أن يحملوا إليه إجابة عن السؤال التالي: "بما أنه ليس من المستبعد أن تكون القبائل المفقودة من بنى إسرائيل فى مكان ما من هذه السهول، فما هى العلاقات التى تربط بين طقوس الهنود الحمر وطقوس اليهود؟(١٠٠١)".

# الباب الرابع

سفر الأعداد (۱۷۸۹ - ۱۹۴۵)

- ١- ناقلو الثورة الصناعية.
  - ٢- تخيلات ثلاثة.
  - ٣- أربعة مواطن للنشأة.
    - ٤ قانون العدد.
  - ٥- الجديد، الأزمة، القديم.
    - ٦- اقتصاد المحرقة.

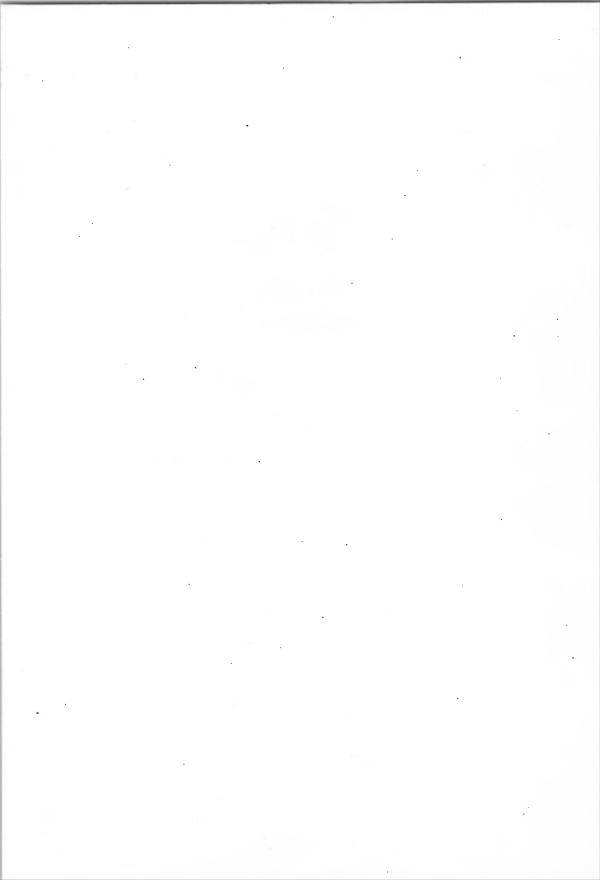

تخلص العالم من السيطرة الإقطاعية والدينية. أطاحت الديمقراطية والسوق بالنظم الملكية والإمبراطوريات. ربما أمكن الآن الاعتقاد بأن الاندماج في المجتمعات الجديدة سوف يحقق ما لم تستطع الضغوط والاضطهادات تحقيقه: تبديد الشعب اليهودي في سطحية العدد، في المعارك بين الطبقات الاجتماعية والأمم الجديدة. لكن هذا لم يكن صحيحًا. سوف يبقى حيًا، لاعبًا لدور أكثر تميزًا أيضًا في تحولات العالم وفي اقتصاده.

شرع المجتمع الغربي في تحقيق الثورة الصناعية. سيقوم الشعب اليهودي الذي لم يعد محصورًا في مكان أو مهنة بعينها باكتشاف الأقاليم المحيطة والمهن الجديدة التي توفرها.

هنا أيضًا، صورت موسى خماسية الأسفار التاريخ. سفرها الرابع – سفر الأعداد، أو "فى الصحراء"(') – يدور كأنه استعارة لفترة القرن ونصف القرن التى امتدت من الثورة الفرنسية وحتى المحرقة Le Shoah. إنه يروى إقامة الشعب العبرانى فى سيناء، على مدى ثمانية وثلاثين عامًا ونصف العام، من العام الثانى للعبور وحتى موت موسى بالقرب من أرض كنعان. يبدأ السفر بإحصاء (كم أسرة عليها أن تقتات على المن، كم رجل ينبغى عليهم دفع الضرائب وكم منهم يجب أن يحمل السلاح) وينتهى بكشف حساب آخر (كم منهم سوف يدفن فى أرض المعاد). فى البداية كما فى النهاية، كان العد يجلب الشؤم، فى أفضل الأحوال، أحصينا عدد من يجب عليهم دفع الضرائب، فى أسوأ الأحوال، نحسب عدد الجنود فى حرب قادمة – لن يخرج أحد ممن وقعوا فى فخ الصحراء حيًا.

على النحو ذاته، تروى لنا الفترة التي تغطى هذا الفصل رحلة، عبر أوروبا بصورة أساسية، أملاً في الوصول إلى أراض موعودة سوف يموت فيها أغلبهم.

فى تلك الرحلة يدور أيضًا كل شىء حول الأعداد. طوال الألفية السابقة ظل عدد اليهود ثابتًا بينما زاد عدد سكان العالم أربعة أضعاف (٢٨١). فى عام ١٨٠٠، لم يكن هناك إلا أكثر من أربعة ملايين يهودى بقليل، أى أقل من عددهم فى وقت تدمير الهيكل (٢٠٠). أكثر من ثلاثة ملايين كانوا يعيشون فى أوروبا، غالبيتهم فى روسيا وفى الإمبراطورية النمساوية. وعاش قرابة المليون فى أماكن أخرى، فى البلاد الإسلامية بصورة أساسية.

بدأت حينذاك عملية نمو عادية: في عام ١٨٨٠، صار عددهم ثمانية ملايين، منهم سبعة في أوروبا وفي روسيا، ثم أصبحوا أربعة عشر مليونًا في عام ١٩١٤، وستة عشر مليونًا في عام ١٩٢٩، كان نصفهم تقريبًا من الفقراء المتكدسين في أوروبا الشرقية. كما لو كانوا محتجزين هناك في معسكر اعتقال قبل أن يختفوا من فوق الأرض.

كما جاء بسفر التوراة الرابع، كان العدد يجلب سوء الطالع.

وعلى من يلومونهم لأنهم مختلفون، لم يعد لليهود سوى رد واحد: بذل أقصى جهد حتى لا يكونوا كذلك، دون أن يكون ذلك سببًا، بالنسبة للغالبية، في الابتعاد عن ثقافتهم. لم يعد في الإمكان العيش في دائرة مغلقة دون أن يحل بهم الفقر، المشاركة في نمو الجميع يقتضى الاندماج في المجتمع. دون أن ننسى أن لا شيء يمكن أن ينفع اليهودى دون أن يكون نافعًا أيضًا لمن يحيطون به. كما حدث في الصحراء، عبد البعض العجل الذهبي، وأخذ آخرون بالشرائع الجديدة، اخترعوا مهنًا لم تكن موجودة، أوجدوا ثروات جديدة. غرق الكثيرون في متاهة العدد وأضاعوا فيه هويتهم. وبالمقابل وجدها آخرون في الفردية، التأقلم والاندماج، المنافسة، رفض القواعد الجماعية، روح المؤسسة، دون أن تختفي مقتضيات التضامن.

ولأن حقبة سفر الأعداد كانت أيضًا حقبة المغامرات الشخصية، الاختيارات الفردية. كان ذلك زمن الرجال العظام، سلالات المشاهير من المفكرين، رجال الصناعة، رجال المال، وكما حدث فيما مضى، سيطر فيه ذلك الهاجس اليهودى: تعظيم قيمة الأسماء. غير أنها كانت أيضًا حقبة الجماعات المجهولة، العمال الذين تمت التضحية بهم والمتمردين، بناة المؤثرين. قد يبدى البعض شيئًا من التحفظ لرؤيتنا نذكر هنا بعض تلك النجاحات:

إننا لم ننس بعد أنه لم يمض زمن طويل ربما كانت الإشارة فيه إلى شخص ما باعتباره يهوديًا تعنى الحكم عليه بالإعدام. لكن ذلك لا يمنع من: أن التسمية كما تقول التوراة هي أيضًا، شرط الأبدية.

## ١ - متصلون بالثورة الصناعية

لدينا أسطورة أخرى يجب أن تقوض: مشغولاً تمامًا بإقراض الأمراء والدفاع عن نفسه ضد القمع والاضطهاد، لن يتسنى للشعب اليهودى المشاركة فى الثورة الصناعية. كنب ما بعده كذب. لقد رأينا من قبل، بروز العديد من اليهود فى بدايات الصناعات الهولندية، البريطانية، الألمانية، البولندية والنمساوية، وذلك فى القرون السادس عشر، السابع عشر والثامن عشر. بل وبصورة أكبر أيضًا فى القرن التاسع عشر: سوف يكون اليهود فى صدارة التحولات التكنولوجية، الصناعية والمالية الهائلة التى سمحت بالدخول فى مرحلة الإنتاج الكبير (\*). سوف تتبدى الديمقراطية والسوق هنا متلازمتان... لا يمكن الفصل بينهما. الدخول فى إحداها سوف يعجل بالدخول فى الأخرى.

مثل الآخرين،

## كل شخص ملزم بنفسه

واحد بعد الآخر، سوف تنهار الأنظمة الإقطاعية والإمبراطوريات المستبدة. انحلت الاتحادات والنقابات وتفككت الطبقات الاجتماعية المغلقة. وشهدت الكنائس تراجع نفوذها. فقدت الطوائف مبررات وجودها الدفاعية. وبالنسبة للكثير مال معنى اليهودية ذاته - بنية

<sup>(\*)</sup> تعبير اقتصادى شهير ظهر مع الثورة الصناعية وتطور النظرية الاقتصادية. يشير التعبير إلى طريقة الإنتاج التي تستخدم عناصره الأربعة الأرض، المال، العمل والإدارة بأمثل طريقة والذي تنخفض فيه أسعار التكلفة إلى أقل حد ممكن. والذي تلعب فيه المنافسة الحرة دورًا كبيرًا.. (المترجم -- عاصم عبد ربه)

لضمان البقاء، إطار واق ومرجع روحى مواس – إلى التوارى والزوال. يريد كل فرد أن يؤكد أنه مواطن حر، مستقل، علمانى، أن يعيش ويعمل وسط الآخرين، فى نظام الاقتصاد الكبير الجديد وليس بعد فى ظل الأنظمة الحرفية حبيسة حارات اليهود. يريدون أن يقبلوا جميعًا، كما كان من قبل موردو البلاطات الملكية، فى بعض البلاد القليلة فى وسط أوروبا.

بدأ تحرر اليهود تحديدًا حيثما كانوا قريبين من السلطة: داخل الإمبراطورية، فى بروسيا وفى الإمارات الألمانية. فى عام ١٧٨١ ثم فى ١٧٨٩. أعفى الإمبراطور جوزيف الثانى Joseph II كل يهود النمسا من حمل العلامة المُميزة ومن دفع الضرائب المفروضة عليهم، صرح لهم بأن يصبحوا حرفيين، مزارعين، مدرسين، ضباط. وقام كثير من الأمراء الألمان بالمثل، ظلت أهم الإمارات، بروسيا، غير متسامحة مع اليهود.

في فرنسا، بينما كانت حركة التمرد تستعر وتزمجر، لم يتعد عدد اليهود في الألزاس الخمسة وعشرين ألفًا، سبعة آلاف وخمسمائة في متيز Metz، خمسمائة في باريس، بضع آلاف في بوردو وفي أفنيون، حفنة في تولوز وفي بعض مدن الجنوب Lemidl الأخرى. لم يكن هناك واحد منهم ينتمي إلى البلاط، أو على الأقل معروف بأنه كذلك. عاش ثلاثة أرباعهم في الريف وسط ظروف مهينة للغاية. ساور الكنيسة القلقُ بسبب الاعتراف بغير الكاثوليك.

كان يهود بوردو، بايون ومتيز وحدهم المسموح لهم بتحرير عرائض التظلم. "البرتغاليون" – أكثر ثراءً بشكل عام من "يهود اللورين" – ظلوا على حذر، متخوفين أن يخلط بينهم وبين مقدمى القروض المضمونة متواضعى الحال الذى يعيشون فى الألزاس، محل احتقار مدينيهم وكراهيتهم. كانوا يطالبون فقط بالحق فى تنظيم أنفسهم فى طائفة ومزاولة المهن التى لا تزال النقابات تمنعهم منها. فى أماكن أخرى من فرنسا، حيث لا يزال محظورًا على اليهود الإقامة بشكل سافر، لم تذكرهم عرائض التظلم إلا فيما ندر، إن لم يكن نلك لشجب وانتقاد، فى الألزاس، "سلوك اليهود البغيض الذى يدفع المسيحيين الفقراء إلى الاقتراض بما يقوق طاقاتهم على السداد (١٦٠)".

فى زمن مجلس الطبقات، كانت العوام تستقبل جرادى Gradis ممثل البرتغاليين – الذى تعيش أسرته فى المنطقة منذ ثلاثة قرون – وصاحب السفن القاطن فى بوردو بترحاب كبير: بورجوازى، لم يكن نبيلاً ولا قسًا. فى ٢٤ ديسمبر ١٧٨٩، تمكن جرادى من أن ينتزع من الجمعية الوطنية الاعتراف لعدة آلاف من يهود الجنوب الغربى بالحقوق المدنية الكاملة، والتى منحت فى ذات الوقت إلى حوالى مائة ألف من البروتستانت الفرنسيين. لكن لا مجال لمنحهم حقوقًا خاصة، لا كديانة ولا كشعب. لا اعتراف بمحاكمهم الدينية، ولا بقواعدهم الغذائية، ولا بأعيادهم. لا مجال للسماح لهم بتنظيم أنفسهم سياسيًا ولا اقتصاديًا(٢٠٠). على منصة المجلس التأسيسي، أطلق كليرمون – تونير Clermont - Tonnerre هذه العبارة القاطعة: "يجب رفض كل مطالب اليهود كأمة، والسماح لهم بكل شىء كأفراد؛ حتى لا يشكلوا داخل الدولة لا هيئة سياسية ولا طبقة...(١٠١٤)". لقد قبل كل شىء لهم كما لغيرهم، ها هو قد أتى زمن التزام كل شخص بنفسه.

ومع ذلك فإنهم لم يحصلوا على نفس الوضع القانونى الذى يحظى به المنتمون الى ديانات أخرى. في ١٢ يوليو ١٧٠، لم يعد هناك مجال لتطبيق الدستور المدنى الأكليروسى الذى صوت عليه المجلس التأسيسي على الحاخامات. ظلت رواتبهم على كاهل الطوائف، مثلها مثل مدارسهم، إعانات فقرائهم ومحاكمهم. بعد حملة كبيرة قادها بعض "البرتغاليين" يساندهم بعض الحلفاء غير المتوقعين – مثل الأب جريجوار Grégoire)(١٧٠، الذى استلهم في هذا الظرف بلايز باسكال Blaise Bascal –، في ٢٧ سبتمبر ١٧٩١، اعترف لباقي يهود المملكة بنفس الحقوق. غير أن المجلس التشريعي لم يتخذ أي قرار بتطبيق ذلك، بعد ذلك قامت حكومة المؤتمر "التي أرادت تأسيس عبادة الكائن الأسمى "الشتعالي"، بإغلاق المعابد والكنائس أيضًا كما منعت استخدام اللغة العبرية(٢٠٠). صار كل شيء أكثر سهولة مع حكومة المديرين Le Directoire، ابتداءً من عام ١٧٩٠. آنذاك جاء كثير من اليهود من باقي أنحاء أوروبا ومن القسطنطينية للإقامة في فرنسا. أغنياء في معظمهم، يتحدثون الفرنسية أصلاً، سرعان ما كونوا طائفة ضمت بضع مئات من الأسر. في عام ١٧٩٠، أسس بير – ليون فولد Beer Leon Fould، أحد موطني اللورين، أول في عام ١٧٩٠، أسس بير – ليون فولد Beer Leon Fould، أحد موطني اللورين، أول

أينما مرت الجيوش الثورية، عملت على تحرير اليهود. مثلما حدث عندما دكت مدافعها فرانكفورت فى أكتوبر ١٧٩٢ ودمرت الجيتو جزئيًا، سمحت لليهود الألمان – خاصة آل روتشيلد – بالخروج منه مصادفة تقريبًا، لم يجر إصلاح الأسوار المتهدمة، وألغت أيضًا شرط حمل العلامة المميزة لملابس اليهود وشرط أن تسبق أسماؤهم كلمة "بن" Ben.

فى أمستردام، فى ربيع عام ١٧٩٦، قامت جماعة صغيرة من اليهود المجتمعين مع بعض المسيحيين فى جمعية تسمى "Felix Libertas" استقبلت الكتائب الفرنسية استقبال المحررين. فى ٢ سبتمبر ١٧٩٦، تم التصويت فى مجلس الجمهورية على تحرير اليهود المهولنديين. حلت النقابات هناك، لم تعد هناك أى مهنة محظورة عليهم. حدث ما كان متوقعًا حدوثه بلا تأخير: أدى تحرير اليهود إلى تحطيم آليات التضامن التى وضعتها الطوائف، واعترض كثير من المسئولين اليهود على الإصلاحات الجارية. بدأ النزاع بين اليهود العلمانيين والدينيين فى المجال الاجتماعى.

استمر تحرر اليهود مع فتح بونابرت لجيتوهات فلورنسا، فينيسيا وفى عام ١٧٩٨ لجيتوهات الإمارات البابوبية فى روما وفى أيكونا. وبخصوص هذا الأخير كتب أحد شهود العيان: "يضع أفراد الطائفة قلنسوة صفراء اللون وشارة على الذراع تحمل نجمة داوود، ويعيشون متجاورين فى جيتو (حارة يهود) يغلق أثناء الليل. استبدلت القلنسوة وشارة الذراع بالوريدة ثلاثية الألوان، ألغى الجيتو. اندهش يهود أيكونا وتهالوا فرحًا عندما اكتشفوا أن أوائل الجنود الفرنسيين الذين دخلوا إلى الجيتو كانوا من اليهود (٢٠٢٠).

فى مارس عام ١٧٩٨، لدى وصوله إلى الإسكندرية، أصدر بونابرت إعلانًا مؤسسًا لمجلس يهود مصر. ولمنصب "الكاهن الأعظم(٢٠٥)" كان يأمل فى احتلال مدينة سان جان داكر (٩٠٤) Saint - jean - d'Acre، ثم يتجه بعدها إلى أورشليم (القدس)، ليطلق من هناك إعلانًا آخر يدعو إلى إنشاء دولة يهودية مستقلة فى فلسطين قبل أن يضع يده على

<sup>(\*)</sup> الاسم الذي أطلقه الصليبيون على مدينة عكا (بعد استيلائهم عليها) وعلى الإمارة الصليبية الصغيرة التي أقاموها فيها وحلوها.. (المترجم – عاصم عبد ربه)

دمشق (۱٬۰۰۰). هرع الإنجليز لنجدة الأتراك، وأجبروه على التراجع، لم يتقدم بونابرت حتى أورشليم، وأدهشه ضيق نهر الأردن (وكأنه – نهر السين في مدينة مونتيرو – La Seine â أورشليم، وأدهشه ضيق نهر الأردن (وكأنه – نهر السين في مدينة مونتيرو بالأول من (Montereau) أما نص إعلانه إلى الأمة اليهودية، الذي ينبغي أن يعود تاريخه إلى الأول من شهر فلوريال Floréal – العام السابع من عصر الجمهورية الفرنسية (۲۰ أبريل ۱۷۹۹)، (مقر قيادة أورشليم)، فلم يتم نشره (۱٬۰۰۰). ولأنه أول نص "صهيوني" وفي نفس الوقت رؤية فكرية حول تحرير كل الشعوب، فقد كان جديرًا بأن يقرأ لما يقدمه من أفكار جديدة كليًا للقرنين المقبلين:

"من بونابرت القائد العام لجيوش الجمهورية الفرنسية في إفريقيا وفي آسيا، إلى الورثة الشرعيين لفلسطين أيها الإسرائيليون، الأمة الوحيدة، التي استطاعت الفتوحات وقوى الاستبداد أن تحرمها من أرض أجدادها، آلاف السنين لكنها لم تستطع أن تسلبها اسمها ووجودها القومي! (...) انهضوا فرحين، أيها المشردون في التيه! هذه الحرب التي لا مثيل لها في التاريخ بأسره، خاضتها أمة دفاعًا عن نفسها وعن أرضها التي اعتبرها أعداؤها غنيمة يتقاسمونها وفق أهوائهم. الآن، تثأر هذه الأمة من ألفي عام من الخضوع والهوان (...) لقد أرسلتني العناية الآلهية هنا على رأس جيش فتي، يقوده العدل ويمضى النصر في ركابه، ستكون أورشليم مقر قيادتي وخلال عدة أيام سوف أكون في دمشق، التي لم يعد قربها يمثل خطرًا لمدينة داوود. أيها الورثة الشرعيون لأرض فلسطين! إن الأمة العظيمة (فرنسا)، التي لا تتاجر لا بالرجال ولا بالأوطان على طريقة من باعوا أسلافكم إلى كل الشعوب (يوائيل الإصحاح ٤- الآية٦)، لا تدعوكم إلى غزو أراضيكم - إرثكم. لا، إنها تدعوكم فقط إلى أخذ ما قامت بفتحه بالفعل. وإلى أن تظلوا بدعمها وبإذنها سادة هذه الأرض وأن تحافظوا عليها رغم كل الأعداء. انهضوا! أظهروا أن كل القوى الطاغية لم تنل شيئًا من شجاعة أحفاد هؤلاء الأبطال الذبن صنعوا محد أسبرطة وروما (المكابيين ١٢، ١٥). اثبتوا أن ألفي عام من العبودية لم تفلح في إطفاء جذوة هذه الشجاعة. أسرعوا! إنها اللحظة المناسبة، التي ربما لن تتكرر إلا بعد ألف عام، سارعوا باستعادة حقوقكم المدنية، مكانتكم بين شعوب العالم. إن لكم الحق في وجود سياسي كأمة من بين سائر الأمم(١١١)". لو أن هذا النداء كان قد أنيع على الملأ، ربما لم يلتفت إليه أحد: العودة إلى أرض صهيون لم تكن أمنية يهودية في تلك الفترة. ومن هذا فلن يكون علينا أن ننتظر "ألف عام" وإنما مائة وخمسة وأربعين عامًا فقط، "حتى تحين اللحظة" لمثل هذه العودة.

لدى عودته إلى فرنسا، أراد بونابرت أن يجتذب أكبر عدد ممكن من اليهود إلى إمبراطوريته - "حتى تتقدم التجارة" - سيقول ذلك فيما بعد إلى أحد مرافقيه فى سانت هيلانة Sainte Héléne<sup>(\*)</sup>: ها هى مرة أخرى فكرة أن اليهود يجلبون الرخاء لمن حولهم، ما يخلقونه من ثروات للآخرين يفوق كثيرًا ما يأخذونه لأنفسهم، انتصار ما بعد الوفاة لسيمون لوزاتو Simone Luzzato، حاخام فينبسياولمنساه لمناساه بن إسرائيل Aenassah Ben Israel، حاخام أمستردام...

فى هوسه بالمركزية، كان الإمبراطور يأمل، قبل أن يستقبلهم، أن يهيئ المقاطعات الفرنسية، أن ينظم علاقات الكنيسة وعلاقات الدولة وأن ينظم قانون الائتمان. وعليه، وبعد تأسيس بنك فرنسا عام ١٨٠٠ وقانونه الصادر ١٨٠٣، حدد نابليون سياسة للائتمان تحظر على كل شخص طبيعي العمل فى تقديم القروض إلا إذا أنشأ بنكًا: وبحكم ذلك (Ipsofacto)، توقفت كل أعمال المرابين اليهود فى الألزاس.

فى نفس الوقت بدا أن حاكمًا أوروبيًا آخر يتجه نحو تحرير اليهود هو الآخر: فى عام ١٨٠٤، رأينا قيصر روسيا الجديد، الذى اعتلى العرش منذ عام ١٨٠٠، أسكندر الأول ١٠ المناه الذى يعيش على أراضيه الآن قرابة نصف الشعب اليهودى بأكمله بعد أن ضم جزءًا من بولندا، ليتوانيا وأوكرانيا ، يتحدث عن إدماجهم فى الدولة بدفعهم إلى مغادرة الجيتوهات من خلال السماح لهم بالعمل فى مجالات الزراعة والحرف اليدوية المختلفة. غير أن تلك الأمنية ستظل مجرد أمنية: لقد رفض الروس أن يمنحوا اليهود الأراضى والقبول بهم فى النقابات والاتحادات المهنية، كما رفض اليهود أيضًا التنازل

<sup>(\*)</sup> جزيرة سانت هيلانة التي نفي إليها نابليون بونابرت منذ عام ١٨١٥ وظل بها حتى وفاته في ١٨٢١.. (المترجم - عاصم عبد ربه)

عن تضامنهم الطائفى الذى يوفر لهم السلامة والأمن. لم يكن أحد يرغب فى الآخر. فى الإمبراطورية الفرنسية، وبعد أن حددت المعاهدة البابوية قواعد تنظيم الكنيسة الكاثوليكية وبعد أن أوضحت البنود الأساسية القواعد التى يمكن تطبيقها على البروتستانت وبعد أن وضع التشريع الخاص بالبنوك، بدأ نابليون فى الاهتمام بأمر مستقبل اليهود. أراد أولاً جمع ممثلين عن يهود كل البلاد الخاضعة لسلطانه ليجروا نقاشًا فيما بينهم (\*\*\*). لكن عمه الكاردينال فيش Fesch حذره من ذلك: "ستقع نهاية العالم عندما يتجمع كل اليهود". حشد كيلّرمان Kellermann كل أعداء اليهود وتوجس شاتوبريان (\*\*\*) من "إجراءات مفروضة، ستؤدى، شيئًا فشيئًا، إلى وقوع أموال العالم فى جيوب اليهود وسوف تجلب خرابًا شاملاً فى كل مكان (\*\*\*)".

فى ٢٦ يوليو ٢٠٨٠، قام بورتاليس Portalis، وزير الشئون الدينية، بعقد مجلس يضم مائة وأحد عشر مندوبًا من التجار المتعلمين وخمسة عشر حاخامًا قدموا من كل أنحاء أوروبا الإمبراطورية ليستخرجوا كل ما يتعلق باللاهوتية وبالسياسة فى الديانة اليهودية، وأن يستخلصوا كيف يمكن أن تتفق ممارسة الطقوس اليهودية مع الولاء تجاه الدولة. فى ٢٣ أغسطس ١٨٠٦، كتب نابليون إلى وزيره للشئون الدينية ليوضح له ما يتوقعه مع اجتماع كهذا:

"لم يحدث مطلقًا، منذ أن استولى Titus(""") على أورشليم، أن استطاع مثل هذا العدد من الرجال المتعلمين المنتمين إلى ديانة موسى أن يجتمعوا سويًا في مكان واحد. مشتتين ومضطهدين، خضع اليهود إما لضرائب تعسفية جائرة، أو لإنكار علني لعقيدتهم، أو

 <sup>(\*)</sup> فرانسو كريستون كيلرمان (١٧٣٥ - ١٨٢٠) نبيل فرنسى عمل بالسياسة بعد أن صار قائدًا لجيوش الإمبراطورية الفرنسية.
 أحرز انتصارات عظيمة أهمها فالمي. (المترجم - عاصم عبد ربه).

<sup>(\*\*)</sup> الفيكونت دو شاتوبريان (١٧٦٨ - ١٨٤٠) - كاتب فرنسى شهير، عمل بالسياسة قبل أن يتقرغ تمامًا للأدب عام ١٨٣٠. عميد الرومانسية في الأدب الفرنسي. (المترجم - عاصم عبد ربه)

<sup>(\*\*\*)</sup> تيتوس. هو تيتوس فيلا فيوس قيصر فاسبا سيانوس أغسطس (٣٠ ديسمبر ٢٩ - ١٣ سبتمبر ٨١) (المترجم - عاصم عبد ربه).

التزامات وشروط أخرى وتجاوزات وتنازلات تتعارض مع مصالحهم ومع عقيدتهم (....) الخط المستقيم للعقيدة الدينية لا يمكن أن يرسمه معزولون؛ يجب أن يقره مؤتمر (مجلس) كبير من اليهود المتجمعين بصورة حرة وشرعية وأن يضم أعضاءً من الطوائف الإسبانية والبرتغالية، الإيطالية، الألمانية والفرنسية، أي ممثلي يهود أكثر من ثلاثة أرباع أوروبا(١٤١٠).

عم الحماس والبهجة في أوساط الطوائف، الأمر الذي أثار قلق بلدان التحالف. في ١٨٠٦، كتب مترنيخ Metternich (\*)، سفير النمسا في باريس، إلى الكونت ستاديون Stadiohn، وزير الشئون الخارجية في فيينا: "كل اليهوديرون في نابليون مسيحهم (١٤١١)". استنتجت الشرطة النمساوية من ذلك أن من المحتم مراقبة يهود النمسا، القادرين على مساندة الفرنسيين وربما التجسس لصالحهم.

فى البداية، دار نقاش حول اختصاص المحاكم الحاخامية، وخاصة بشأن شروط الزواج. أراد الإمبراطور أن يفرض على الحاخامات إقامة مراسيم الزيجات المختلطة. أجاب المجلس أن "عقيدتهم تأمرهم بمراعاة الشريعة الإلهية العليا مثلما يراعون قانون الحاكم فى الشئون المدنية والسياسية (۲۲۳)". هكذا وجد المجلس طريقة للسماح بالزيجات المختلطة... مع جعلها فى نفس الوقت غير قابلة للتحقيق. اقترح بورتاليس وقتها وضع نظام هرمى يقوم فيه بإدارة شئون كل طائفة، فى كل المدن، مجلس أعيان ينتخبه أرباب أكبر العائلات الخاضعة للضريبة فى الطائفة، وتقوم فيه الدولة بتعيين الحاخامات وصرف رواتبهم مثلما يجرى مع الكهنة الكاثوليك والقساوسة البروتستانت ومع ذلك - وهذا هو التجديد الكبير - هيئة عامة، "مجمع كرادلة" مركزى يشرف على كل الطوائف فى كل قطر من أقطار الإمبراطورية.

لصياغة ومناقشة نصوص المراسيم التي تدخل هذه المبادئ حيز التنفيذ، دعا نابليون في ٩ فبراير ١٨٠٧، باسم السانهيدران، المجلس اليهودي الأعلى، إلى اجتماع

<sup>(\*)</sup> هو الأمير كليمنص فينزل مترنيخ (١٥ مايو ١٧٧٣ - ١١ يونيو ١٨٥٩) سياسي ورجل دولة نمساوي - من أهم شخصيات القرن التاسع عشر. (المترجم - عاصم عبد ربه)

واحد وسبعين مسئولاً يهوديًا من يهود فرنسا وإيطاليا، معظمهم من التجار ورجال المال التوراتيين. لم يكن مسمى، ولا عدد ولا أبهة هذا المجلس متروكًا للمصادفة. بكل تأكيد. كان رئيس السانهيدران أحد المصرفيين من مواطنى مدينة بوردو، أبراهام فورتادو Abraham Furtado، الذي أعلن أن نابليون "هو سيروس (\*) Cyrus العصر الحديث (۱۱۱)". اتخذ فورتادو من حاخام ستراسبورج، دافيد سانتزهايم David Sintzhelm أعلى مرجعية تلمودية في ذلك الوقت، مستشارًا له.

بعد عام من المناقشات، صدرت في ١٧ مارس و ٢٠ يوليو عام ١٨٠٨، أربعة مراسيم صالحة للتطبيق في كل أنحاء الإمبراطورية(٢١٢):

المرسوم الأول يقسم اليهود بين "مجمعات" كان عليها من بين مهام أخرى، تحديد عدد المجندين اليهود المفروض عليهم تأدية الخدمة العسكرية، دون أن يكون لهم القدرة، كما يفعل المسيحيون، على شراء أحد البدلاء. كما حدد مواصفات زى الحاخامات تفصيلاً، كما هو قائم حتى يومنا هذا.

يحدد المرسوم الثانى وضعهم القانونى كمواطنين: لم يعد من الواجب اعتبار اليهود قومية على حدة ولا عزلهم عن الأمة الفرنسية. على كل شخص أن يختار لنفسه اسمًا ولقبًا. يقتصر اختصاص الحاكم الربانية بكل صرامة على القضايا الدينية. أما الموضوعات الأخرى وخاصة النزاعات الاقتصادية فإنها تتعلق بالتقنين المدنى الجديد وبالمحاكم الإمبراطورية - وهو ما حاول الحاخامات رفضه بلا جدوى. لقد كانت تلك هى نهاية دور "بيوت الدين" في صياغة القانون الاجتماعي، المالى والتجارى، في فرنسا على الأقل.

يتناول المرسوم الثالث "قمع التجاوزات المنسوبة إلى اليهود". لقد كان ترديدًا لما تسب إليهم منذ زمن طويل في الألزاس. حظر عليهم منذ ذلك الوقت فصاعدًا ممارسة مهنة

سيروس: بالفارسية كوروش - أعظم ملوك الفرس - فتح بابل وفك أسر اليهود وأعادهم إلى أورشليم وأعاد لهم كنوز
الهيكل وقدم لهم الأموال لإعادة بنائه.. أثنى عليه «العهد القديم» لمأثره الجليلة.. يعتقد الكثيرون أنه ذو القرنين الوارد ذكره
في القرآن الكريم... (المترجم - عاصم عيد ربه)

تقديم القروض المضمونة بالرهون، مثلما حظرت على جميع المواطنين؛ فرض المرسوم تأجيل دفع كل الديون المستحقة لمدة عشرة أعوام؛ كما ألغيت تمامًا كل الديون التى قامت بالاتفاق عليها امرأة دون موافقة زوجها، أو أبرمها قاصر دون موافقة والديه. لافتتاح محل تجارى يجب على اليهودى أن يطلب شهادة من المحافظ أو مدير الشرطة فى محل إقامته، والذى لا يمكنه أن يمنحه تلك الشهادة إلا بعد اقتراع موافق من المجلس المحلى "يؤكد أن اليهودى المعنى بالأمر لم يمارس الربا ولا أى تجارة غير مشروعة". بذل أبراهام فورتادو Abraham Furtado، كل ما فى وسعه لتعطيل إصدار هذا المرسوم الذى يصفه بأنه "مرسوم مُهين (٢٠٣)". سوف يتمكن تدريجيًا من إلغائه فى جنوب فرنسا، فى الجنوب الغربى، فى إقليم الفوج Les Vosges، ثم فى ليفورت. ولم يحدث ذلك بالنسبة للألزاس.

ينص المرسوم الرابع على أن يهود الإمبراطورية ملزمون بالبقاء فى الأقطار محال إقامتهم؛ وأن اليهود الأجانب عن الإمبراطورية لا يمكنهم الإقامة فيها إلا بحيازة ملكية زراعية أو بالعمل فيها. لن يسعى أى يهودى لم يكن مقيمًا من قبل فى منطقة الران الأعلى أو الأسفل أن يأتى ليقيم فيهما.

رحب كل يهود أوروبا بكل ما جاء بالراسيم ترحيبا كبيرًا. كانت تلك نهاية عصور المذلة والامتهان، نهاية العهد بالجيتو وبالعلامة الصفراء، بحظر التجول والمهن المنوعة عليهم.

فى إنجلترا، النمسا وروسيا كان اليهود يغبطون إخوانهم المقيمين فى الإمبراطورية الفرنسية الذين لا يمكنهم اللحاق بهم. فقط، حاول بعض الحاخامات منع أعضاء طواثقهم من عرض نزاعاتهم أمام المحاكم الإمبراطورية. بلا جدوى: السماح لهم بالعمل، تحريرهم، الالتحاق بالجامعات، العلاقات مع المسيحيين أدى كل ذلك إلى انقلاب كل الأوضاع. هكذا شهدنا أول قطيعة جادة بين أنصار اليهودية الأرثونكسية الصحيحة من جهة وبين التجار والمفكرين اليهود من الجهة الأخرى. الأول يتخوفون من أن يؤدى ذلك إلى اندثار اليهودية؛ الآخرون يأملون في أن يقود ذلك إلى اجتثاث فكرة معاداة اليهودية. لم يعد هؤلاء ولا هؤلاء ينتظرون من أورشليم شيئًا. بشأن كل هذه الموضوعات، أخطأ جميع الأطراف... بصورة فادحة...

ومع هذا فقد مضى كل شىء بسرعة ابتداءً من عام ١٨١٠، شهدت أوروبا الإمبراطورية ظهور بعض اليهود فى بعض المهن الجديدة: مهندس، كيميائى، رجل صناعة، عالم، صحافى، محام، قاض، ضابط، مصور، روائى، موسيقى. كلما كانت المهنة جديدة، كلما اجتذبتهم إليها، لأنه لم يعد بإمكان أى سلطة إغلاق طريقهم إليها.

في عام ١٨١٠، في مدينة باريس صارت بعض العائلات اليهودية من عداد بورجوازية رجال الأعمال الباريسية في ذلك الوقت. كانت خمس عشرة عائلة — قدم بعضها من فرانكفورت وإسطنبول قبل صدور المرسوم القاضي بمنع اليهود الأجانب من الإقامة في فرنسا الإمبراطورية والآخرون بعد الحصول على بعض الاستثناءات — هي عائلات: آل فولد Fould، أوبنهايم Oppenhelm، فورتادو Furtado، جودشو Goudchau، ديشتال لاستشال المريجز Rodrigues، شترت Stern، فورمز Worms، لورانت—ماير -halphen وحبه الخصوص Allegri، مالفن Halphen، اليجري Allegri، كان آل فولد على وجه الخصوص من رجال البنوك اليهود في مدينة بوردو، استقروا في باريس، شاركوا في تمويل المجهود الحربي للإمبراطور. في عام ١٨١١، ألفي أخيرًا "المرسوم المهين" في الألزاس. في نفس العام، افتتح البرتغاليون المقيمون في بوردو، آخر أشباه اليهود المتحولين تقريبًا، معابدهم على رؤوس الأشهاد.

فى بروسيا، جرت عملية تحرير اليهود على استحياء، صدرت مراسيمها عام ١٨١٢، غير أنها لم تطبق بالفعل لأن اليهود كانوا متهمين بالتجسس لصالح نابليون الذى سوف يؤمنون فراره على أى حال أثناء الانسحاب من روسيا.

لهذا، كان سقوط الإمبراطور سببًا لكثير من حركات التمرد المعادية لليهود، في كل أنحاء أوروبا، وفي عودة إلى النظام القديم؛ ألغى الحلف المقدس (۱۱۳ كل المراسيم القاضية بتحرير اليهود، في كل أوروبا. في فلورنسا، مع إعادة حكم أسرة لوريني Lorraine، أجبر اليهود على العودة إلى حارتهم (الجيتو). في الولايات البابوية، عاقب البابا بي السابع Pie VII اليهود عما لاقاه من إذلال عند تتويج نابليون الأول. أما ليفورت، وحدها، فقد أعفيت من هذا بأعجوبة. محتفظة بوصفها كميناء حر. في ألمانيا منع اليهود من جديد من شراء

الأراضى، من الزواج بحرية، السكن في المكان الذي يختارونه. في فرانكفورت أيضًا أعيد إدخالهم إلى الجيتو.

ثم جاءت مرحلة انحسار ذلك: كان اليهود يرغبون في الاندماج داخل البلاد التي يعيشون فيها وسوف يجرى ذلك تدريجيًا. بدأ التطور في القرن السادس عشر ووصل إلى غايته في الغرب على أي حال. في فرنسا، أعيد تجديد المراسيم الصادرة من قبل والتي كانت صلاحيتها تمتد لفترة عشر سنوات فقط وكان ذلك في الفترة من ١٨١٨ إلى ١٨٣٠. باستثناء المرسوم الثالث الذي فقد مبرر وجوده: ألغيت في الواقع كل الديون المستحقة لمرابى الألزاس. أصبحت غالبية المهن متاحة الآن أمامهم. في هامبورج، كانت الصلوات في بعض المعابد تتلي باللغة الألمانية، مطبحة بأحلام اليهود الأرثونكس، ولم تعد تدعو إلى العودة إلى جبل صهيون ولا إلى عودة المسيح ولا إلى تضحيات (قرابين) الهيكل؛ حتى إن القداسات الأسبوعية صارت تقام في أيام الأحد. في ١٨١٩، طالب اليهود الألمان، المتحررون اقتصابيًا، بالتحرر السياسي والمدني، بلا طائل. عاد اليهود إلى البرتغال في عام ١٨٢١، مع إلغاء محاكم التفتيش. استقروا في لشبونة وفي فارو، قادمين من المغرب ومن جبل طارق. في عام ١٨٣١، قررت الدولة في فرنسا أن تتكفل بإعاشة الحاخامات، كما فعلت من قبل تجاه الكهنة رعاة الإبراشيات والقساوسة البروتستانت. (١٤١) ومدت حمايتها، منذ فتح الجزائر، إلى اليهود هناك - دون أن تعترف لهم مع ذلك بالجنسية الفرنسية - بوضعهم تحت مسئولية المدعو صامويل باكرى Samuel Bacri "رئيس الأمة اليهودية ". في ١٨٣٤، صار تحرر اليهود، أي مواطنة التساوي، كاملاً في هولندا. صار الأمر كذلك في السويد عام ١٨٣٥ وفي جزء من سويسرا عام ١٨٣٨.

فى إنجلترا كانت حركة التحرر أقل سرعة رفض مجلس اللوردات المشروع الأول الذى وافقت عليه المجالس البلدية. فى ذلك العام، تم قبول أول محام يهودى، فرانسيس جولد شميد Francis Gddsmid، فى نقابة المحامين وأقسم على التوراة. فى ١٨٣٧، منحت الملكة فيكتوريا Victoria أحد رجال البنوك الشباب المنتمى إلى آل روتشيلد لقب فارس، الذى سنعيد الحديث عنه: المدعو موسيس مونتفيور Moses Montefiore. فى عام ١٨٤١، ظهرت أول جريدة يهودية ناطقة بالإنجليزية، الوقائع اليهودية (التى مازالت تصدر حتى

اليوم). في نفس العام، حصل مصرفي يهودي آخر، إيزاك ليون جولد شميد على أول لقب يمكن توارثه، صار بارونًا وبهذه الصفة، صار عضوًا في مجلس اللوردات.

في ألمانيا، في نفس الفترة، احتدم الجدل حول تحرير اليهود. نحو عام ١٨٢٥ سوف تخص مدينة برلين اليهود الأغنياء بحق المواطنة وسوف تشير إلى الآخرين باعتبارهم "تحت الحماية". بعت حركة "التنوير" "الهاسكالاح" اليهوبية، المولودة على يد مندلسون الفليسوف الألماني اليهودي في عصر الأنوار، إلى العيش من خلال لغة وثقافة البلد الذي يقيمون فيه. نحو عام ١٨٤٠، دافع سامسون رافائيل هيرش Samson Raphael البلد الذي يقيمون فيه. نحو عام ١٨٤٠، دافع سامسون رافائيل هيرش اعكانية التوفيق بين مراعاة أحكام "التوراة ومقتضيات العمل الدنيوي والتزاماته". في عام ١٨٤٠، كتب الفيلسوف الليبرالي برونو بوير Bruno Bauer، في كتابه "المسألة اليهوبية" أن كتب الفيلسوف الليبرالي برونو بوير اختفاء ديانتهم – أسوة بالديانات الأخرى – ومن التحرر الذي ينادي به اليهود يأتي عبر اختفاء ديانتهم – أسوة بالديانات الأخرى – ومن خلال مشاركتهم في تحرير ألمانيا: "في ألمانيا، لم يتحرر أحد سياسيًا. نحن أنفسنا لسنا أحرارًا. فكيف يمكنا أن نحرركم؟ عليكم أن تسعوا بوصفكم ألمانًا إلى تحرير ألمانيا سياسيًا وباعتباركم بشرًا إلى تحرير البشر (....). فاليهودي مثلاً سيكون قد كف فعلاً عن كونه وباعتباركم بشرًا إلى تحرير البشر (....). فاليهودي مثلاً سيكون قد كف فعلاً عن كونه مواطنيه. وعندما سوف يحضر في يوم السبت جلسات مجلس النواب، ويشارك فيها. "(١٨٠) في نقد تاريخي للأناجيل.

فى لندن، انتخب لونيل دور روتشيلد Lionel de Rothchild، أبن ناتان Nathan، أبن ناتان Lionel de Rothchild، حفيد ماير امسشيل Mayer Amschel، فى عام ١٨٤٧ فى مجلس المحليات. لكنه لم يشغل مقعده لأنه رفض أن يقسم "وفق العقيدة المسيحية الحقة". سيكون عليه انتظار إعادة انتخابه للمرة الخامسة حتى يتم تعديل صيغة القسم. (١٥٢)

فى عام ١٨٤٨، شارك عديد من المفكرين، التجار، العمال، التجار والحرفيين اليهود فى الثورات القومية، التى اندلعت فى كل مكان فى أوروبا. شعروا أنهم قد كانوا ألمانًا، نمساويين أو فرنسيين قبل أن يكونوا يهودًا. فى ألمانيا، كان جابريل ريسر Gabried

Riesser، حفيد أحد حاخامات مدينة ألتونا المشهورين وقائد إحدى حركات "يهود ليبراليين"، أحد محركى حركات التمرد. كان رؤساء الطوائف اليهودية في الإمبراطورية - تجار أثرياء - أيضًا على رأس الثورة التي قامت في فيينا.

فى هامبورج، كما فى غالبية المدن الألمانية، حصل اليهود على حق المواطنة وعلى حق الخروج من الجيتو. بدت مقاطعتا هيس وفرتيمبرج أكثر تحررًا من بارفاريا، ساكس، هانوفر. فى فرنسا، كان أحد المحامين اليهود من مواطنى مدينة "نيم"؛ أدولف كرميو Adolphe Cremieux، رئيس المجمع الإسرائيلى عام ١٨٤٠، نائب من عام ١٨٤١ إلى ١٨٥١، قد ساهم فى إسقاط جويزو Guizot وصار أول يهودى فرنسى يشغل منصبًا وزاريًا: وزير العدل فى حكومة عام ١٨٤٨، ألغى العبودية فى المستعمرات وعقوبة الإعدام فى القضايا السياسية.

سرعان ما عادت كل الأمور إلى نصابها في النظم التسلطية.

نتيجة وحيدة دائمة الأثر نجمت عن أحداث عام ١٨٤٨: أسس ملك بروسيا، فربيريك - جيوم الرابع Frédéric Guillume IV في ٣١ يناير ١٨٥٠، "اتحادًا حصريًا" اقتصر على ثماني وعشرين ولاية ألمانية. شيئًا فشيئًا صار اليهود مواطنين في هذا الاتحاد مثلهم مثل الآخرين، في حدود ديمقراطية دافعي الضرائب حيث يحق للرجال الأغنياء وحدهم التعبير عن أنفسهم.

انتهى الحال بآخر الحواجز التى تفصل اليهود عن الآخرين فى أوروبا بالانهيار: فى عام ١٨٥٥، صار السير دافيد سالومونز D. Salcimons أول عمدة يهودى لمدينة لندن. تم التصويت بالإيجاب على تحرير اليهود البريطانيين بصورة كاملة فى عام ١٨٥٨. احتل لونيل روتشيلد أخيرًا مقعده فى البرلمان. وأنشأ مجلس الأوصياء اليهودى، هى منظمة يهودية علمانية تهدف إلى مساعدة الفقراء والمهاجرين القادمين من كل أوروبا الشرقية، قامت بإخراج الصدقة عن إطارها الدينى. من بين عشرات الآلاف من اليهود المهاجرين، كان على كل الحاخامات التخلى عن وظائفهم وألقابهم، ليصبحوا "سادة موقرين". كان على كل الحاخامات التخلى عن وظائفهم وألقابهم، ليصبحوا "سادة موقرين". لم يعد يطلق اسم "الكهنة" إلا على الحاخامات المنتسبين إلى "المعبد الموحد" United

Synagogue والذين كانوا يرتدون زيًا قريبًا جدًا من زى القساوسة البروتستانت. انتقلت الديانة اليهودية من المجال الجماعي إلى المجال الخاص.

فى سويسرا، منح مرسوم اتحادى (فيدرالي) صدر عام ١٨٥٦، اليهود الحق فى المساواة السياسية الكاملة في كل أنحاء البلاد.

في نفس العام، في مدينة بولونيا Bologne (التي كانت لا تزال ولاية من ولايات البابا)، نقلت الشرطة طفلاً يهودياً في السادسة من عمره، إدجاردو مورتارا Edgardo، وأودعته دار حضانة دينية في مدينة روما لأن إحدى الموظفات - يهودية - أكدت أنها قد عمدته انتقاماً من والديه. أدت الاعتراضات الواردة من كل أنحاء العالم إلى إنشاء "الحلف الإسرائيلي العالمي"(٥٠) في باريس عام ١٨٦٠ - عن طريق أدولف كرميو، الذي صار محاميا، وشارل نتيه Charles Netter و ذلك من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية لليهود في كل أنحاء العالم. برغم كل الاحتجاجات، فإن إدجاردو مورتارا سوف ينشأ في أحد الأديرة، إلى أن يصير أحد المقربين من البابا بي التاسع Die IX. في عام ينشأ في أحد الأديرة، إلى أن يصير أحد المقربين من البابا بي التاسع Die الجيتوهات على وجوده "حارات اليهود": سيختفي الجيتو الأخير، جيتو روما الذي حافظ الباباوات على وجوده أطول وقت ممكن، في عام ١٨٧٠.

فى عام ١٨٦٥، انتخب صامويل أحد أفراد آل فاربورج Warburg، نائبًا عن منطقة شلسويج – هولشتين Schleswig-Hoistein فى البرلمان الدنماركى، التابعة له مدينة ألتونا. وعندما صارت المدينة ألمانية، عام ١٨٦٦، صار صامويل فاربورج أول نائب يهودى فى برلمان إحدى الولايات الألمانية. (١٨)

فى ١٤ يوليو ١٨٦٥ سمح لمسلمى الجزائر ويهودييها بطلب الجنسية الفرنسية (٢٧٤)؛ سوف يمنح كل يهود الجزائر المواطنة في ٢٤ أكتوبر (\*) ١٨٧٠، قانونًا بواسطة مرسوم

<sup>(\*)</sup> يجب الانتباه إلى أن الجنسية الفرنسية لم تمنح إلى إلا يهود الجزائر بونًا عن مسلميها.. هنا قد يتساءل المرء لما لم يثر نلك اهتمام المؤلف..؟ (المترجم -- عاصم عبد ربه)

وقعه أدولف كرمبو، الذى صار نائبًا لمدينة باريس ممثلاً لليسار المتطرف، بعد ما عاناه فى ظل الحكم الإمبراطورى، ووزيرًا عابرًا للعدل فى حكومة الدفاع الوطنى المؤقتة (٢٧٤).

فى لندن، عام ١٨٦٧، أصبح بنيامين (بنجامان) ديزرائيلى Benigmin Disraaeli، حفيد أحد الخبازين الإيطاليين، كاتبًا ناجحًا مثل والده، يهودى متحول إلى المسيحية وفخور بأصوله اليهودية، رئيس وزراء بريطانيا العظمى ونال لقب لورد بيكونز فيلد Lord.

Beaconsfield.

فى عام ١٨٧٨، اعترفت معاهدة برلين باستقلال الصرب، بلغاريا والجبل الأسود Montenegro وأعطت ليهود تلك الأقطار استقلالهم؛ إجراء رفضته رومانيا باستمرار.

فى كل أنحاء أوروبا الغربية صار اليهوديعيشون فى التجمعات السكنية الكبرى، أكثر تشجيعًا على الاندماج والتأقلم، ما عدا فى ألمانيا وفى منطقة الألزاس — حيث يجب الانتظار حتى عام ١٩١٠ ليصبح ٤٥٪ من اليهود هناك مواطنين فيهما. غالبًا كانت تطورات التعليم العلمانى تزيح تعليم العبرية والمعرفة الدينية إلى أيام السبت وحدها. فى فرنسا وإنجلترا، حيث يتدقق مهاجرو وسط أوروبا وروسيا، أنفقت الطوائف اليهودية على دروس تعليم اللغة والحركات الشبابية مثل فرق الفتيان اليهود فى إنجلترا. عملت الطوائف اليهودية فى فرنسا وفى إنجلترا أقصى ما يسعها حتى يفقد هؤلاء المهاجرون مظهرهم كيهود شرقيين بأسرع ما يمكن. هنا وهناك برز شخوص اقتصاديون عظام مثل دافيد ريكاردو David بأسرع ما يمكن. هنا ومناك برز شخوص اقتصاديون عظام مثل دافيد ريكاردو David . Ricardo . وتجار التحف الفنية مثل ناتان فيلدنشين Ricardo . وتجار التحف الفنية مثل ناتان فيلدنشين Ricardo .

عندما قيد "قانون الهجرة الأجنبية" الهجرة، كان عدد اليهود المقيمين في إنجلترا قد بلغ مائتين وخمسين ألفًا مقابل ستين ألفًا منذ قرن مضى. كان عددهم في فرنسا ستين ألفًا. أصبح يهود الغرب منذ الآن فصاعدًا مواطنين كاملي الأهلية ولم تعد اليهودية إلا مظهرًا شخصيًا لهم. صارت الديانة شأنًا شخصيًا خاصًا. ها هم يشاركون بنصيبهم كاملاً مثل الآخرين في بناء العالم الجديد.

# اليهود في الصناعة الأوروبية:

#### اتصال

دعم كثير من المؤرخين (٢٦) الرأى القائل بأن اليهود لم يلعبوا أى دور فى الثورة الصناعية. كانت الأسباب التى سيقت لتفسير هذا الغياب عديدة: إنهم كانوا مرفوضين من النقابات والاتحادات العمالية المهنية، كما لم يكن لليهود تقليديًا باع فى الصناعة؛ ربما لم تكن مبادئهم الدينية تتوافق مع مقتضيات العمل الصناعى من حيث الوقت؛ ربما لم يرغب العمال المسيحيين فى إطاعتهم؛ ونظرًا لأنهم يفضلون العمل لحسابهم الخاص، كأصحاب مهن، فربما كانوا لا يحبون الإنتاج بالجملة؛ ربما كان الإنتاج الجماعى مخالفًا لقواعد الأخلاق اليهودية؛ ربما كانوا قد فضلوا الاحتفاظ بمدخراتهم فى صورة نقدية سائلة ليتمكنوا من إخفائها بشكل أفضل فى حالة تعرضهم لخطر الذهب بدلاً من استثمارها فى الآلات؛ وأخيرًا ربما لأن الأمر كان يتعلق بثورة فى مجال الطاقة، ولم يكن اليهود لينشغلوا بغير التجارة والمال.

لقد تقاسم عدد من المعاصرين - حتى اليهود - وجهة النظر هذه، لم يتصوروا وجود اليهود في المجال الصناعي، معتقدين أنهم مهتمون جميعًا بعالم المال. بناءً على ذلك كتب ديزرائيلي: "إن ما يدعو للدهشة، في هذا التطور الواسع (للصناعة الإنجليزية)، أن قادة عالم المال لم يشاركوا فيه. هؤلاء الممولون الكبار الأقوياء، الذين يمسكون أحيانًا بين أيديهم بمصائر الملوك والإمبراطوريات، كان يبدون كرجال يتأملون إحدى غرائب الطبيعة، يشاهدونها بمزيج من الدهشة والتوجس... "(٢٨٦)

إن كان صحيحًا أن رجال المصارف اليهود وغير اليهود قد حرصوا – سوف نرى للذا – على ألا يصبحوا هم أنفسهم من رجال الصناعة، فإن بعض اليهود الآخرين قد لعبوا في التطور الصناعي أثناء القرن التاسع عشر. دورًا مهمًا، أسيئ تقديره بشكل مذهل وهنا أيضًا، كانوا قد خلقوا ثروات تجاوزت ما حققوه لأنفسهم شخصيًا.

فى بداية الأمر، تحول بعض الوسطاء القادمين من ألمانيا لإقامة أنشطة تجارية إلى الصناعة. هكذا، استقر فى مانشستر خمس عشرة شركة من مدينة فرانكفورت كانت تعمل فى استيراد المنسوجات الإنجليزية، فى البداية لشراء هذه المنسوجات، ثم لإنتاجها فيما بعد. ولقد لحق بهم فى نفس المدينة، وفى مدينة ليفربول مشترون لهذه الأقمشة قادمين من إسطنبول، من فيينا أو من ليفورن.

لقد وجدناهم أيضًا في صناعة التعدين التي طورها أحد اليهود التشيك تطورًا ثوريًا، كما رأينا في إنجلترا، في القرن السادس عشر. كما كانوا حاضرين أيضًا في صناعة الزجاج وفي الصناعات الاستهلاكية.

لعب العديد من اليهود الأوروبيين - خاصة خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر - بورًا عظيمًا في تحقيق الثورات التكنولوجية والصناعية الأساسية. فهم مبتكرون، مجددون، ملتزمون، يتصرفون ويعملون وفق عقيدتهم الأخلاقية: التزام، اكتشاف، إضفاء القيمة. قائمة ابتكاراتهم تدعو للدهشة؛ لم تذكر هنا أيضًا - مع التحفظات التي تقتضيها قائمة من هذا النوع - إلا ابتكارات كبار المشاركين في الثورة الصناعية الأوروبية ممن تعنيهم اليهودية.

نحو عام ١٨٦٠، هيأ أحد الكيميائيين اليهود البلغاريين، لودفيج موند Ludwig Mond، لقيام صناعة الكيمياء الألمانية، خاصة تنقية النيكل، قبل أن يهاجر ومؤسسته ويصبح مواطنًا بريطانيًا عام ١٩٠٢. ابتداءً من عام ١٩٠٦، حل محله ابنه، ألفريد موند Alfred مواطنًا بريطانيًا عام ١٨٧٢. ابتداءً من عام ١٩٠٦، حل محله ابنه، ألفريد موند Mond، وصار عضوًا في برلمان وستمنستر في نفس العام؛ سوف ينشىء شركة الكيماويات الإمبراطورية، التي سوف تصبح شركة LC.I فيما بعد، واحدة من أهم المؤسسات العاملة في مجال الكيمياء في أوروبا.

حصل إميل راتينو Emil Rathenau على أول ترخيص من شركة أديسون الأمريكية، حتى قبل أن يستكمل أديسون ضبط المصباح الكهربائي، وأقام أول شبكة كهرباء ألمانية في خريف ١٨٧٨ وأسس أول شركة كهرباء ألمانيا (AEG)، في عام ١٨٨٣.

فى بداية حياته العملية، عمل ألفريد بايت Alfred Beit، المولود فى هامبورج والمقيم فى جنوب إفريقيا، لدى أسرة بورجيس Les borges، أهم تجار وصناع الماس فى مدينة أنفرس، قبل أن يؤسس مع سيسل رودس Cecil Rhodes، فى عام ١٨٨٨، شركة دى بيرز De Beers، التى سوف تصبح أهم مؤسسة تعمل بالماس فى العالم.

ابتكر فريتز هابر Fritz Haber، أستاذ الكيمياء وصديق ألبرت أينشتين المقرب، في عام ١٩٠٤ طريقة تركيب صناعية لمحلول النشادر تسمح بتعظيم الإنتاج، الأمر الذي سيكون له مردود كبير على صناعة الأسمدة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

ربما سيكون علينا أن نذكر أسماءً أخرى كثيرة في صناعة النسيج الإنجليزية، والألانية، والفرنسية والبلجيكية، وأيضًا في صناعة الأثاث وكذلك في صناعة المجوهرات. إنهم ينتجون بوفرة، دون مراعاة لقواعد النقابات القديمة التي لم ينتموا إليها مطلقًا، موفقين الإنتاج تبعًا للطلب، وابتكروا تقنيات جديدة في التوزيع: وهكذا أسس تيوفيل بابير Theophile Bader وألفونس كان Alphonse Kahn، في عام ١٨٩٠، ابتداءً من محل عقادة صغيرة، ما سوف يصبح محلات جاليري لافايت الشهيرة في قلب باريس Galeries Lafayette.

أجدر من ذلك أيضًا بالملاحظة: أن العديد من اليهود كانوا من أسباب قيام بعض صناعات الاتصال. وإن كنا لا ننوه إلى ذلك عادة بما يكفى، فذلك لأن المؤرخين لا يرون فى الثورة الصناعية إلا تقدمًا رائعًا فى استخدام الطاقة وفى ميكنة العمل والإنتاج، متناسين غالبًا أنها كانت أيضًا السبب فى ذلك التطور المذهل فى وسائل الاتصال التى تستخدم هذه الطاقة.

إليكم بعض مسيرات اليهود الأخرى - حتى لا نكتفى بأوروبا فقط:

شارل آفاز Charles Havas. مترجم صحافی فی بدایة الأمر، أنشأ شركته الخاصة للترجمة عام ۱۸۲۰ ثم أسس فی باریس مع برنهارد ولف Bern hard Wolf، عام ۱۸۳۷، أول وكالة صحفیة حملت اسمه. قام بتطویرها عندما أمكن إرسال الأخبار بواسطة التلغراف، فی عام ۱۸۶۰، معتمدًا علی أعمال صامویل مورس Samuel Morse، أولها كانت مواعید القطارات. (۲۲۳)

إسرائيل بير جوزيفان، هو حفيد أحد الحاخامات الألمان، عمل أولاً موظفًا بأحد البنوك في مدينة جوتنجن Gottingen، قبل أن يمضى للعمل لدى مؤسسة آفاز في باريس عام ١٨٤٨، ثم أنشأ في بروكسل عام ١٨٤٩ نظامًا بريديًا يعتمد على الحمام الزاجل (٢٣٣). في عام ١٨٥١، هاجر إلى إنجلترا بصحبة صديقه سيمجوند إنجلاندر Sigismond في عام ١٨٥٨، هاجر إلى إنجلترا بصحبة صديقه سيمجوند إنجلاندر Englander ليرسل على وجه السرعة القصوى بمعلومات عن أسعار قطع البورصة وأسعار المواد الأولية إلى الصحف البريطانية: لقد أدرك أن ما تبيعه صحيفة ما.. هو الوقت، والخبر الجديد. أول سبق صحفى "سكوب" سياسي كان نشر خطاب ملك بيمون — ساردني الجديد. أول سبق صحفى "سكوب" سياسي كان نشر خطاب المك بيمون — ساردني المشوب الحرب الفرنسية النمساوية وإلى استقلال إيطاليا. قامت جريدة التايمز بنشره في نفس اليوم. حتى يتقبله المجتمع الإنجليزي، الكاره للأجانب إلى حد كبير، بصورة أفضل، اختار لنفسه اسم جوليوس رويتر Bulius Reuter وكالته إلى حد كبير، المورة وكالة رويتر. في عام ١٨٧١، منحه دوق ساكس — كوبورج — جوتا — Saxe — Cobourg ، لقب بارون.

فى عام ١٨٦٠، اخترع المعلم الألماني فيليب رايس Philip Rels أول جهاز "تليفون" (هاتف)، أى قبل أن ينجزه جراهام بل Graham Bell في عام ١٨٧٦، بوقت طويل.

ابتكر جابريل ليبمان Cabriel Lippmann آلة التصوير الضوئى الملون في باريس عام ١٩٠٨، ما استحق عليه أن ينال جائزة نوبل في الفيزياء عام ١٩٠٨.

قام أبراهام شترن Abraham Stern بإنجاز واحدة من أوائل الآلات الحاسبة الأتوماتيكية.

قام آخرون بالكثير من الابتكارات في مجال وسائل المواصلات: اخترع مورتيز هيرمان فون جاكوبي Moritz Herman von Jacobi في ١٨٣٨ محركًا كهربائيًا مغناطيسيًا لتشغيل السفن. قام سيجفريد مارينز Siegfried Marens ببناء واحدة من أوائل السيارات التي تعمل بالبترول في عام ١٨٦٤ ثم ألحقها بطراز آخر عام ١٨٧٠. نحو عام ١٨٨٠،

أسس ألبيرت بالاين Albert Ballin، خط هامبورج أميركا البحرى "الخط" الذي سوف يصبح فيما بعد شركة Habag-Lloyd (١٨٩ البحرى عبر الأطلنطي ما جعل منها واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية الألمانية. (١٨٩ في عام ١٨٩٦ اخترع أوتو ليلينتال Otto من أكبر المؤسسات الاقتصادية الألمانية. والمؤلفة راينلاند (ألمانيا القديمة) ونجح في جعلها تحلق، قبل أن يموت في نفس العام إثر حادث. في عام ١٨٩٦، اخترع دافيد شوارتز علها تحلق، قبل أن يموت في نفس العام إثر حادث. في عام ١٨٩٢، اخترع دافيد شوارتز عبلها المعام البالون الطائر الذي يمكن توجيهه والسفر به (المنطاد)؛ مات قبل أن يستغله اقتصاديًا وباعت زوجته براءة الاختراع إلى الكونت فون زبلن Arnstein الدي لايزال الاختراع منسوبًا إليه. في عام ١٩٢٤ قام كارل أرنشتين Karl Arnstein ببناء وقيادة أول ربلن فوق المحيط الأطلنطي.

كان أندريه سيتروين André Citroën ابنًا لإحدى المهاجرات البولنديات وللمدعو ليفى سيتروين Levi Citroën، صائغ مجوهرات باريسى مات منتحرًا، بعد إفلاسه عام ١٨٨٤، بينما لم يكن أندريه إلا فى السادسة من عمره. عندما عاد إلى وطن أمه فى لودز Lodz، اكتشف طريقة بارعة لتعشيق التروس على شكل حرف ٧ وحاز براءة اختراعها. حصل على شهادة مدرسة العلوم التقنية فى عام ١٨٩٨، عمل مديرًا لإحدى شركات السيارات فى مارس ١٩١٦، قبل أن ينشأ شركته الخاصة لتصنيع التروس فى عام ١٩١٧ فى بولندا. سوف تغير الحرب، كما سوف نرى، مستقبله المهنى.

كما حدث في القرن الماضي، فإن نجاح هؤلاء الرواد قد حجب عن الأنظار أوضاع الغالبية العظمي من الشعب اليهودي، المكونة من عمال، حرفيين، مديري وأصحاب نزل وحانات، سائقي عربات سفر، معلمين وتجار صغار. إلى جانب هؤلاء المخترعين والرواد الصناعيين، تكونت طبقة عاملة يهودية في إنجلترا، ثم في ألمانيا وفي فرنسا كان قوامها المهاجرين القادمين من الشرق والذين نجدهم خصوصًا في صناعة النسيج، الغذاء والتبغ. لقاومة الاستغلال الذي يتعرض له هؤلاء العمال من جانب أصحاب العمل — يهود أو مسيحيين — الذي نددت به كثيرًا جريدة الوقائع اليهودية في لندن، أنشئت وانتظمت بعض النقابات اليهودية على وجه الخصوص أو بعض الشعب اليهودية في نقابات أخرى. هكذا ظهر فصيل عمالي يهودي في نقابة العمال الفرنسية SFIO.

غير أن دور الطليعة اليهودية في الثورة الصناعية الأوروبية، كان يجرى بشكل أساسي من خلال البنك.

### البنك اليهودي

# فى الثورة الصناعية الأوروبية

انطلاقًا من جماعة موردى البلاطات، تشكلت مجموعة صغيرة واسعة الخيال — مصرفيو الأعمال — فى ألمانيا، فى فرنسا وفى إنجلترا لتمويل أعمال البنية التحتية العامة والمشروعات الخاصة. مَثَل المصرفيون اليهود، خبراء فى الائتمان منذ ألفى عام، طليعة هذه المجموعة.

كان الفقه الدينى لا يزال ينهى كل البنوك اليهودية عن تقديم أو الحصول على فوائد بين اليهود وبعضهم، غير أن بعض الحاخامات، مثل راف يوسف روزن Yosef Rosen، يعتبرون أنه إذا كان البنك قد أصبح كيانًا تساهميًا مغفلاً – مقصورًا على موجوداته فقط –، فإن الفائدة تصبح ممكنة (۱٬۰۱۰). بالنسبة لهم لم تكن الشركة شخصًا وبالتالى فإن في إمكانها أن تقدم القروض بالفائدة. ورأى البعض عكس ذلك وأن الشركة ليست إلا قناعًا لمساهميها وأن رجال البنوك اليهود لا يمكنهم الحصول على فوائد إلا من الأغيار (الوثنيين).

على أى حال، تمسك مصرفيو الأعمال غير المهتمين بالعقيدة بمواصلة تمويل الحكومات وأعمال البنية التحتية العامة الضرورية للنظام الراسمالي. بدأ كل شيء في فرانكفورت: تطورت بورصة المدينة (السوق المالية)، التي كانت متقدمة بالفعل في ألمانيا في القرن الثامن عشر، باطراد في العقد الذي تلي معركة واترلو Waterloo. (\*) كانت

<sup>(\*)</sup> معركة واترلو: ١٨ يوليو ١٨١٠، جنوب بروكسل، انتصرت جيوش التحالف بقيادة دوق وينلجتون الإنجليزى والمارشال بلوخر الألمانى على جيوش فرنسا - بقيادة نابليون بونابرت الذى لقى هزيمة ساحقة أنهت مستقبله العسكرى والسيأسي تمامًا... (المترجم - عاصم عبد ربه)

ثروات المدينة فى ذلك الوقت بين أيدى الأمراء وبعض موردى دوقات مقاطعات هيس . Hesse وفرتيمبرج Wurtemberg . كان عليهم الآن الانفتاح على عملاء آخرين.

بعد قليل سوف يمتلك بنك سباير Speyer، أقوى البنوك اليهودية في تلك الفترة، الذي تأسس في عام ١٧٩٤، فروعًا عائلية في كل أنحاء أوروبا. قام بتمويل عمليات تطوير المؤسسات الألمانية وتوسيع مشروعاتها. كانت ثروة العائلة، المقدرة بـ ٤٢٠٠٠ ألف فلورين نحو عام ١٨٢٠، تمثل واحدة من أهم الثروات العائلية في البلاد. وأنشأ جوزيف مندلسون Joseph Menlessohn، أحد أعمام فليكس Felix، الموسيقي، بنكًا آخر في عام ١٩٧٥ افتتح سالومون أوبنهايمر Salomon Oppenheimer مصرفه الخاص في مدينة كولونيا Cologne عام ١٩٨١. في برلين أنشأ صامويل بليشرودر Bleichröder بنكًا آخر عام عام ١٨٠٠. كانت جميعها تقوم بتحويل العملات، تقديم القروض طويلة الأجل للحكومات، إدارة أملاك وثروات الأمراء، التجار وأصحاب ومموني السفن. نادرًا أيضًا ما قدمت قروضًا إلى رجال الصناعة. وندرت أكثر حالات اندماج هذه البنوك مع بعضها.

بعد قليل سيكون أكثرهم نفوذًا آل روتشيلد، الذين تركناهم عام ١٧٩٧، الوقت الذي صار فيه ماير أمسيشيل Mayer Amschel واحدًا من أوائل تجار التحف والعملات والأوسمة القديمة في مدينة فرانكفورت. في تلك السنة كان ماير قد أصبح بالفعل واحدًا من أغنى عشرة رجال في المدينة. انطلاقًا من منزله داخل الجيتو مارس الرجل تجارته مع تجار التحف المشهورين في برلين، فيينا، أمستردام، باريس ولندن، ومع حاكم مقاطعة هيس — كاسيل Hesse — Cassel، جيوم التاسع، الذي كان يقرضه ما يلزمه لشراء العملات والتحف القديمة، قبل أن يفرض نفسه شيئًا فشيئًا كأهم مستشار مالي له. في عام ١٧٩٨، أرسل ابنه الثاني، ناتان Nathan، الألم، إلى لندن ليمثله هناك. إن كان ابنه البكر أمسيشيل ماير، قد ظل إلى جانبه في فرانكفورت، فإن روتشيلد قد أدرك أن مستقبل سوق المال سيكون في لندن. ومن هذا الاختيار سيترتب سياق مسيرة وتاريخ هذه الأسرة.

فى عام ١٨٠٦، عندما توغلت القوات الفرنسية فى مقاطعة هيس وحررت حارة اليهود (الجيتو) فى فرانكفورت، عهد الحاكم "الناخب الأكبر" إلى ماير أمسيشيل روتشيلد

ببعض السندات وبعض العملات والمجوهرات ليقوم بإخفائها في سرابيب مقابر المدينة القديمة، التي يعرف اليهود أدق أسرارها لأنهم قد استخدموها عبر العصور للهروب من الجيتو عندما يتعرض للهجوم. تعرض ماير لوشاية البعض فألقت قوات نابليون القبض عليه ولم تتمكن من دفعه إلى الاعتراف بمكان إخفاء كنوز الحاكم. في ذلك الوقت، افتتح نتان بنكًا في لندن؛ حصل على الجنسية البريطانية في عام ١٨٠٤. ضمنت له الأموال التي أخفاها أبوه في فرانكفورت اكتتابه في أذونات الخزانة البريطانية، التي وظفها بعد ذلك في كل أنحاء أوروبا. هكذا صار ناثان وسيطًا ماليًا بالتدريج، وقام باستثمار القروض التي أصدرتها الحكومة الإنجليزية لتمويل الحرب. كانت العمولات، المرتفعة للغاية بسبب الأخطار، سببًا في نفس الوقت لتنامي ثروة ونفوذ آل روتشيلد وجيوم التاسع أيضًا، الذي استخدمت أملاكه ضمانًا للقروض الإنجليزية. سرعان ما أصبح روتشيلد الأب والابن في منتهي الأهمية بالنسبة للقوى المتحالفة ضد نابليون: ما بين عامي ١٨١١، ١٨١٠ في منتهي الأهمية بالنسبة للقوى المتويلات التي قدمتها لندن إلى قوى القارة – أولاً إلى الدنماركيين، ثم إلى الولايات الألمانية – التي وظفتها بعد ذلك لدى المدخرين البريطانيين. لم يكونا "وزراء مالية الحلف المقدس" كما قال عنهما بعض كتاب السير الذاتية (١٨٠٠)، لكنهما قي تمويل الحرب.

بدافع من إخلاصهم لليكهم، ربما كان آل روتشيلد بهذا قد كانوا من القلة النادرة من يهود أوروبا الذين اختاروا أن يكونوا في معسكر الحلف المقدس في مواجهة معسكر نابليون.

لأن مفتاح مهنة المصرفى يكمن فى تقدير حجم المخاطرة – وبالتالى فى نوعية المطومات التى تسمح بتقديرها – فقد واتت ماير أمسيشيل فكرة أن يكون لنفسه شبكة من المخبرين، تتمتع ببعض الامتيازات (٢٨٦٠). ربما كان قد استلهم ذلك مما قام به سالومون دومدينا Salomon de Medina فى لندن، منذ قرن مضى، عندما كان يقوم بإرسال أنباء معارك دوق مارلبورغ بواسطة الحمام الزاجل. ابتداءً من فرانكفورت، أقام علاقات مع أسرة تور – و – تاكسى Tour-et-taxis، التى كانت تتولى منذ عصور شئون البريد فى الإمبراطورية؛ اشترى منها حق الأولوية فى استخدام شبكة الحمام الزاجل الرائعة

التى تمتلكها لنقل رسائله الخاصة. هكذا علم ناثان، بواسطة طيور "تور وتاكسيس" التى كانت تنقل رسائل الضباط الإنجليز الذين تمت مكافأتهم بسخاء، بأمر الانتصار فى واترلو قبل أن تصل الأنباء بذلك إلى لندن عبر القنوات الرسمية بوقت طويل، بعد أربعة أيام كاملة (٢٢٣)!

فى نلك الصباح، اشترى ناثان بأقل الأسعار، فى بورصة لندن، الأسهم التى قام ببيعها بأسعار مخفضة من اعتقد بصحة الشائعات التى بشرت بانتصار نابليون؛ غداة اليوم التالى قام ببيع تلك الأسهم بأعلى الأسعار، بعد أن عرفت نتيجة المعركة. سوف يدور الهمس فيما بعد (٢٠٦١) وإن لم يتأكد ذلك - بأنه ربما كان من أطلق شائعة هزيمة الإنجليز لتنخفض الأسعار أكثر.

بعد هزيمة نابليون، كانت الاحتياجات المالية للدول الأوروبية في زمن السلم لا تزال أكبر منها في زمن الحرب. أخذت عائلة روتشيلد، التي مولت المنتصرين، تلك المهمة على عاتقها. سماسرة بارعون، كانوا يعرفون أين يجدون رؤوس الأموال اللازمة بأفضل تكلفة، دون المساس مطلقًا بأملاكهم الخاصة. للدولة التي يساهمون في إعادة إعمارها، بل أيضًا من أجل الاستثمار في بعض المشروعات: الحديد، النسيج وعما قليل السكك الحديدية.

فى عام ١٨١٦، سافر سالومون، الابن الرابع لماير أمسيشيل إلى فيينا وصار هناك أحد ممولى آل هابسبورج. فى عام ١٨١٧ استقر فى باريس، أصغر الأشقاء الخمسة، جايمس James، ليجنى ثمار العلاقات التى نسجتها أسرته مع أسرة البوربون (\*) أثناء منفاهم؛ خلال خمسين عامًا وبما فى ذلك تحت حكم نابليون الثالث، سيكون أهم مصرفى للدولة ولأكبر الثروات الفرنسية. وأخيرًا استقر كارل Karl، خامس أبناء ماير أمسيشيل، فى نابولى، مملكة واعدة فى ذلك الوقت فى قلب شبه جزيرة لا يزال شمالها تابعًا للنمسا.

<sup>(\*)</sup> البوربون. عائلة ملكية أوروبية مهمة. حكم ملوكها ناقارا ابتداءً من عام ١٥٥٥، وقرنسا من ١٥٥٩ إلى ١٧٩٢، ثم استعادوها لفترة قصيرة في عام ١٨٨٤ بعد الثورة الفرنسية.. مازال بعض رجالها يطالبون بعرش فرنسا.. (المترجم – عاصم عبد ربه)

كانت الشبكة قائمة، لكن الأمر لم يكن يتعلق بدولة واحدة فقط. كان كل واحد منهم خاضعًا لقوانين وشروط الدولة التى اختار الإقامة فيها، حتى عندما تتعارض مع مصالح أحد الأشقاء الآخرين. في العديد من المناسبات، وجد الإخوة أنفسهم حتى في موقف تنافسي (۲۸۱). عن خطأ سوف يكتب هانا أرنت Hannah Arndt: "ليس هناك دليل على غرابة الفكرة الوهمية بوجود حكومة يهودية عالمية، أفضل من هذه الأسرة، آل روتشيلا، فهم مواطنون في خمس دول مختلفة، أصحاب نفوذ في كل منها، على علاقة لصيقة بثلاث مواطنون في خمس دول مختلفة، أصحاب نفوذ في كل منها، على علاقة لصيقة بثلاث على الأقل (إنجليزية، فرنسية ونمساوية)، دون أن تمس النزاعات بين هذه الأمم في أي وقت بتضامن أصحاب البنوك فيما بينهم. لم تكن أي دعاية لتستطيع، لأسباب سياسية، أن تخلق رمزًا أكثر فعالية من الحقيقة ذاتها(۲۰)" واقع الأمر، كما سوف نرى، أنهم لم يوافقوا على تقديم أي قرض كبير دون الحصول على موافقة صريحة من الوزير المختص، في البلاد التي يقيمون فيها، والذي كان في العادة وزير الخارجية. لم يكونوا مخلصين إلا لحكومتهم، ولم ينسوا أن مفتاح النجاح — والعقيدة الأخلاقية عند اليهود — مخلصين إلا لحكومتهم، ولم ينسوا أن مفتاح النجاح — والعقيدة الأخلاقية عند اليهود ضغل ثابتًا منذ ألفي عام: لا شيء ينفعهم إن لم يكن نافعًا لجيرانهم من غير اليهود أينما كانوا.

نسج آل روتشیلد، القادمون الجدد، علاقات مع أقدم العائلات الیهودیة. فی عام ۱۸۲۰، ارتبطت بهم أسرة م.م. فاربورج، القائمة تاریخیا منذ أكثر من قرنین بطریقتین: من جهة أصبح آل فاربورج وكلاء لآل روتشیلد فی هامبورج ووجدوا ممولین لقروضهم من الذهب؛ ومن جهة أخری تزوجت روزا Rosa، ابنة سارة فاربورج Siegmund من الذهب؛ ومن جهة أخری تزوجت روزا Rosa، ابنة سارة فاربورج Siegmund من الأسرة مع ولدیها سیجموند Moritz وموریتز Paul Schiff التی كانت تتولی إدارة أعمال الأسرة مع ولدیها سیجموند Paul Schiff مدیر بنك الائتمان والتعمیر الذی أنشأه لتوه سالومون روتشیلد فی فیینا "Kreditanstalt". بعد ذلك بقلیل، سوف نجد أحد أقرباء بول تشیف هذا كأول مصرفی فی نیویورك، وكان مرتبطًا أیضًا بال فاربورج، ومن ناحیة أخری عمل آل روتشیلد أیضًا مع بنوك یهودیة أخری أقدم منهم عهدًا: مصرف آل أوبنهایمر فی كولونیا Cologne وكذلك مع صامویل بلیشرودر، الذی استقر فی برلین عام ۱۸۲۳. فی عام ۱۸۲۲، أصبح ناثان روتشیلد قنصل النمسا العام فی إنجلترا وحصل علی لقب "بارون" من حكومة النمسا – الذی لن یحمله، أملاً فی الحصول علی لقب بریطانی بدلاً منه.

بعد وفاة ماير أمسيشيل، في عام ١٨٢٤، انتقل مركز العائلة إلى لندن التي تفوقت على فرانكفورت، الأمر الذي توقعه آل روتشيك قبل الآخرين: كانت المدينة قد صارت منذ نلك الوقت فصاعدًا أكبر مركز لودائع النقد الأجنبي في العالم، اجتذبت مدخرات القارة المتاحة لتمويل التصنيع في إنجلترا وفي الأراضي الجديدة البعيدة. سوف يجعل هذا من "روتشيلد" أهم وأول بنك يهودي في العالم. قام بعض الوسطاء، آل جوبير Les Jobbers وآل بروكر Les brokers، ببيع وشراء السندات الإنجليزية في أسواق الأوراق المالية. قام رجال البنوك - التجار - من بينهم آل روتشيك وعشرة من البنوك اليهودية الجديدة، مثل آل جولدشميد Goldsmid، آل هامبروس Hambros وآل مونتاجو Mantaigu - بتنظيم زيادات رأس المال والقروض طويلة الأجل، وتقديم النصح للمؤسسات الصناعية الإنجليزية التي كان نموها مذهلاً. كان دور التجار المصرفيين هو البحث عن وسطاء وعن أصحاب مدخرات لشراء أسهم المؤسسات. كانت تلك مهنة وسطاء وواضعي سياسات أكثر منها مهنة للممولين. قدموا أيضًا قروضًا لتمويل ميزانيات فرنسا، روسيا، النمسا، بروسيا والبلاد الستقلة حديثًا في أمريكا الجنوبية؛ عقدت هذه القروض بالجنيه، الإسترليني ما سمح لهم بتجنب أخطار تغيرات أسعار الصرف. كان بنك هامبروس -من اسم أسرة يهودية قادمة من ألتونا في مطلع القرن - يخدم المصالح الإسكندنافية. إذا كان المصرفيون اليهود قد أمنوا تمويل الصناعة والسكك الحديدية الوليدة - قام آل روتشيلد في عام ١٨٣٩، بتمويل أوائل خطوط السكك الحديدية البروسية مثل خط -Kaiser Ferdinands Nordbahn، وخطوط أخرى في فرنسا - فقد منعوا على أنفسهم التدخل في إدارة المشروعات التي يمولونها، ليحتفظوا بحريتهم في تقييمها.

إخلال وحيد بهذه الإستراتيجية: في عام ١٨٤٣، في مدينة فيينا، اشترى سالومون، الذي أصبح فون روتشيلد، مصانع الصلب في ويتكوويتز Witkowitz أول وأندر استثمار للصرفي يهودي من مصرفي الأعمال في مجال الصناعة. لكن ذلك قد حدث لأن الملاك السابقين للمصانع لم يستطيعوا سداد القروض التي قدمها لهم من قبل.

كان هناك مؤسسات مالية مزدهرة أخرى في أعالى نهر الراين: آل هابر Haber، موردو الدوقات في باده-فرتيمبرج Bade-Wurtemberg في القرن الثامن عشر، صاروا

في عام ١٨٢٠ أحد أهم أصحاب المصارف في ألمانيا. في عام ١٨٣٠، أسس صامويل هابر، الذي صار فون هابر، مصرف "دارمشتاتر بنك" Darmstadter Bank. في فرانكفورت كان بنك بيتمان Bethmann، الذي أنقذ مالية آل هابسبورج المالكة في القرن الثامن عشر، أول من بدأ في إصدار سندات المشروعات والمؤسسات ودول وسط أوروبا. تبعه بنك إشكاز Eskeles، أرنشتاين Arnstein في فيينا، بشوفشايم Pereire و جولد شميت في برلين، آل قاربرج في هامبورج، آل بيراير Pereire و آل فولد Fould في باريس، آل لامبير في بروكسل Lambert، آل هامبروس، مونتاجو، جولدشمايد، ساسون، مونتفيور في لندن، جولد شميت في أنفرس، ثم، بعدها بقليل، بواسطة ليوبولد كورننبرج للحونزبورج في لندن، جولد شميت في أنفرس، ثم، بعدها بقليل، بواسطة ليوبولد كورننبرج في الحونزبورج في الموروبيا. (وارسو)، آل روزنبرج في جيتومير Jitomir، آل جونزبورج أوديسا Saint – pétersborg وسان بيترسبورج Saint – pétersborg، آل إشكنازي في Odessa أوديسا

### هناك حالتان خاصتان سوف نجدهما أيضًا في عدة مناسبات:

الأولى هى حالة موسيس مونتفيور Moses Montefiore، المولد فى ليفورن عام ١٧٨٤، والذى نشأ فى لندن فى جو شديد التدين، عمل أولاً صبيًا متدربًا لدى أحد تجار الشاى، صار بعدها أحد الاثنى عشر وسيطًا يهوديًا فى المدينة، فى عام ١٨١٧، تزوج من جوديت كوهين Judith Cohen، شقيقة زوجة ناثان ماير روتشيلد، الذى أصبح عديله ثم وكيله المصرفى. بعد أن كون ثروته، تقاعد مونتفيور عن العمل فى الأربعين من عمره ليتفرغ لأعمال المؤسسات التابعة للطوائف اليهودية. سوف نرى أنه سوف يقوم فى ذلك بدور مهم خلال ستين عامًا.

الحالة الثانية هي حالة موريس بو هيرش، المولود في ألمانيا عام ١٨٣١ في محيط من رجال البنوك ، كانت والدته من أسرة فرتايمر، رجال البنوك المعروفين في فرانكفورت. في عام ١٨٤١ كان يعمل في بنك بيشوفشايم Bischoffsheim وجولد شميت في بروكسيل، وفي عام ١٨٥٥ تزوج كلارا Clara، ابنة جوناتان بيشوفشايم. صار بعد ذلك صديقًا لأمير الغال (الملك إدوار السابع فيما بعد) وللدوق الأكبر رودلوف دو هابسبورج Rodolphe de

Habsbourg. سوف نراه يلعب دورًا أكثر أهمية أيضًا من الدور الذي لعبه مونتفيور في الشئون الدهودية.

ظلت التحالفات محسوبة بعناية لتفادى انقسام العائلات وللحفاظ على أسرار الأعمال فى أضيق الدوائر. فى باريس تصاهرت أسرة فولد مع آل أوبنهايم، ثم مع آل هاين les فى أضعق الدوائر. فى باريس تصاهرت، عائلة الشاعر، الذين قدموا أيضًا للإقامة فى بوردو. ارتبطت أسرة لامبير فى بروكسيل بآل روتشيلد. بشكل عام، كان الجزء الأعظم من المهور يدخل فى رأسمال بنك الزوج.

تزوج أحد أبناء بنديكت جولد شميت Regina إحدى بنات جوناتان بيشوفشايم وجولد شميت)، ليوبولد بنديكت، من رجينا Regina، إحدى بنات جوناتان بيشوفشايم، تزوج يهودى آخر، ماكسميليان Maximilien، ابنة البارون ويلهيلم فون روتشيلد Wilhelm Von.R. تزوجت إحدى بنات رافائيل بيشوفشايم من أوجست بامبرجر August أحد المصرفيين في مدينة ماينس، الذي تزوج ابنه، هاينريش Heinrich أخت البارون هيرش Hirsch. سوف نرى أن أبنًا آخر لبامبر لودفيج Ludwig، سيكون أحد مؤسسي بنك باريس وهولندا في عام ١٨٦٨، والبنك الألماني عام ١٨٧٠، ثم بنك الرايخ عام ١٨٧٠، تزوجت واحدة أخرى من بنات بيشوفشايم، كلارا، من لويس كاهين الديشرودر Cahen، أحد مؤسسي بنك التسليف العقاري في أنفرس. تزوج جيرسون بليشرودر Gerson-B

فى عام ١٨٤٠، تفوق روتشيلد على كل البنوك الأخرى، اليهوبية وغير اليهوبية. بعد ناثان، أقام ابنه ليونى Lionel شبه احتكار على إصدارات الخزانة البريطانية، التى كان لبعضها صبغة سياسية: في عام ١٨٤٧، لكافحة المجاعة في إيرلندا؛ ١٨٥٦، لتمويل الحرب في القرم.

جذبت المدينة منذ ذلك الوقت الثروات الأوروبية ودفعت بها للاستثمار فى أمريكا، فى إندونيسيا، فى نيجيريا، فى كينيا وفى جنوب إفريقيا. لم تكن البنوك اليهودية وحدها التى اهتمت بالصناعة البريطانية، لكنها، أكثر من غيرها، تمكنت من توفير التمويل اللازم لإنشاء خطوط السكك الحديدية، لصناعة الحديد، للمناجم ثم لاستخراج البترول. هكذا قامت بتوفير القروض لمصانع الحديد فى السويد، شركات خطوط السكك الحديدية فى الولايات المتحدة الأمريكية، لشركات التعدين والمناجم فى جنوب إفريقيا وفى أمريكا اللاتينية. حصل البارون هيرش Hirsch على امتياز من الحكومة التركية، نَظَمَ تمويل خط اللاتينية وصل البارون هيرش طلقسطنطينية بأوروبا، خط الشرق السريع وأسس شركات السكك الحديدية الذى يربط القسطنطينية بأوروبا، خط الشرق السريع وأسس شركات تعمل فى مجال صناعات النحاس وصناعة السكر. قام بنك سباير Speyer بتمويل التصنيع فى تركيا؛ وقام روتشيلد بتمويل التصنيع فى مصر. موّل دافيد ساسون الاعتراف بيهودية فى لندن. البغدادى الأصل، الذى استقر فى بومباى عام ۱۸۳۲ (رافضًا باستمرار الاعتراف بيهودية بعد فترة سوف تستقر عائلات ساسون، عيزرا Ezra، القدورى Les Kadoorie (التى لا بعد فترة سوف تستقر عائلات ساسون، عيزرا Ezra، القدورى Les Kadoorie فى هونج كونج) والهاردوون Hardoon فى هونج كونج وفى شنغهاى، حيث سوف تزدهر بعد قليل طائفة غير عادية من التجار اليهود.

بعد عام ١٨٥٠، استعادت البنوك المسيحية التحكم فى القروض المقدمة إلى الدول. أصبح بنك بارنج Baring، المؤسس عام ١٨٢٩، المعول الرسمى للأسرة الإمبراطورية فى روسيا ولحكومات أمريكا الجنوبية ولمشروعات البنية التحتية فى أمريكا الشمالية. فى عام ١٨٥٧، كانت هذه البنوك البريطانية تمتلك نصف أسهم السكك الحديدية الأمريكية. ولسوء حظهم الكبير: أفلس كثير منها مع إفلاس شركات السكك الحديدية، متسببين فى أزمة خطيرة انتقلت آثارها إلى أوروبا. لعبت البنوك اليهودية، الأكثر حرصًا، والأقل وجودًا فى أسواق المال عالية المخاطرة، دورًا حاسمًا فى حل هذه الأزمة مستخدمين شبكاتهم عبر أوروبا. على سبيل المثال وجدت سارة فاربورج Sarah Warthurg لدينة هامبورج التى أفلست، قروضًا لمدة ستة شهور بفائدة قدرها ٦٪. كان مقدم القرض وهو زوج ابنتها، بول تشيف Paul Sciff، المقيم فى فيينا، قد طلب مسبقًا الموافقة الصريحة من الوزير النمساوى للخارجية وحصل عليها(١٨). لقد كنا على شفا الكارثة...

لقد صك أحد ابنى سارة، سيجموند فاربورج Siegmund Warburg، الذى كان يدير آنذاك مصرف العائلة مع والدته، هذه العبارة التي ربما أمكن الكل يهودي أن يرددها منذ

ما يقرب من ثلاثة آلاف عام: "لقد كان لآل فاربورج دومًا مثل هذا الحظ: في كل مرة كادوا فيها أن يصيروا في غاية الثراء، يحدث فجاءة شيء ما يعود بهم إلى حالة الفقر ويجبرهم على البداية من الصفر(١٨)".

في عام ١٨٤٣، أبلغ صامويل بليشرودر البارون جايمس دو روتشيلد في باريس أن ابنه جيرسون قد حصل على التوقيع الآن: "لقد اتخذت هذا القرار نظرًا لاستقامة جيرسون وحيويته وهمته في خدمة مصالحكم النبيلة (١٠٤١)". في عام ١٨٤٧ أصبح جيرسون شريكًا لوالده، وعند وفاته، في عام ١٨٥٥، كان يدير البنك، أولاً مع أخيه جوليوس، الذي ترك المؤسسة العائلية بعد ذلك ليؤسس مصرفه الخاص. اهتم جيرسون بتنمية علاقاته، بدأب أكثر من أبيه، مع آل روتشيلد ومع مؤسسة سالومون وأوبنهايمر وأبنائه، التي صارت مؤسسة أوروبية واسعة الانتشار، والتي قام بإدارتها أبراهام وسيمون أوبنهايمر، وهما شقيقان يتمتعان بحيوية هائلة، يستحق شعارهما أن ينقل إليكم: "إن بيع لؤلؤة تملكها بين يديك إلى شخص يريد الحصول عليها لا يعد إبرامًا لصفقة جيدة؛ لكن بيع لؤلؤة لا تملكها يديك إلى شخص لا يريدها، هو ما يسمى إنجازًا لصفقة (١٨٥)".

أخذت الطبيعة العائلية بوجه خاص لهند البنوك في التلاشي شيئًا فشيئًا: كان من الصعب استمرار الصفة العائلية لمشروع ما لأكثر من ثلاثة أجيال. غالبًا ما انجذب أحفاد المؤسس الأول للمشروع نحو المجالات الفنية، بعد أن فقدوا حماسهم الذي مازال يسمى "النار المقدسة".

بدأت بعض المصالح اليهودية في التوحد مع بعض المصالح المسيحية لإقامة مؤسسات واعدة بمستقبل باهر.

الاندماج الأول: اندمج بنك "شافهوزنشر بنكفراين" Shaaf hausenscher الاندماج الأول: اندمج بنك "شافهوزنشر بنكفراين Bankverein مع بنك أبراهام التى تأسس عام ١٨٤٨ فى مدينة كولونيا Bankverein مع بنك أبراهام أوبنهايمر ليصبحا دارمشتاتر بنك Darmstadter Bank. اختفى اسم كبير؛ وولد آخر.

في عام ١٨٦٠، اشترك جيرسون بليشرودر مع بعض البنوك المسيحية، هانزيمان Hansemann، لتأسيس مجموعة الاتحاد البروسي Consortium Pruss، مجموعة بنكية

أخذت على عاتقها تدبير الثلاثين ألف تالر التي اقترضها ملك بروسيا لتمويل تعبئة الجيش البروسي خلال الحرب الألمانية النمساوية في إيطاليا.

الاندماج الثانى: بعد أن عَمِلَ مع بيشوفشايم وجولد شميت في ماينس، أسس لودفيج بامبرجر عام ١٨٦٣ في مدينة أمستردام، بنك الائتمان والتنمية الهولندى؛ وفي عام ١٨٦٦، عاد إلى ألمانيا ليؤسس في عام ١٨٧٠، مع هيرمان كار كوزير Hermann Kar عام ١٨٧٠، مع هيرمان كار كوزير Aldebert Dalbruck الدين صار الدين دالبروك Aldebert Dalbruck، البنك الألماني (دويتش بنك)، الذي صار اليوم واحدًا من أهم البنوك في العالم (١٠٠٠). اتجه بعد ذلك إلى باريس وأدمج بنكه الهولندي في ٢٧ يناير عام ١٨٧٧ مع بنك باريس، الذي كان تأسس ١٨٦٩ على يد هنري سيرنوتشي طي ٢٧ يناير عام ١٨٧٢ مع بنك باريس، وهولندا (البلاد الواطئة) الذي ظل لزمن طويل واحدًا من أهم بنوك الأعمال الفرنسية.

الاندماج الثالث: أسس إوجين جوتمان Eugen Gutmann في عام ١٨٧١ بنك دريسدنر Dresdner Bank بإدماج عدة بنوك محلية. كان مؤسس البنك يهوديًا بينما لم تكن رؤوس الأموال كذلك.

إلى جانب البنوك الكبيرة، كان هناك أكثر من ألفى بنك من البنوك الأقل أهمية، من بينها ثلاثمائة بنك يهودى على الأقل. لم تتوقف أهميتها ونفوذها عن التزايد دون أن تتلقى ودائع أخرى أو تفتتح فروعًا أخرى. كان أحد هذه البنوك، بنك فاربرج، في طريقه آنذاك لأن يُصبح أكثرها نفوذًا في شمال ألمانيا.

تجمعت الشبكات العائلية أكثر فأكثر: في عام ١٨٦٢، تزوج سيجموند فاربورج Siegmond Warburg، ابن سارة، من ابنة أحد رجال البنوك الروس من مدينة جيتومير Jitomir، تيوفيلي روزنبرج Theophilie Rosenberg، الذي كانت أمه، واحدة من آل جونز بورج Gunz burg، تنتمي إلى عائلة من رجال البنوك في مدينة كييف وسان بترسبورج. تزوجت إحدى شقيقات تيوفيلي من ليون إشكنازي، مؤسس البنك الذي يحمل نفس الاسم في أودسا؛ وتزوجت أخرى من البارون جوزيف فون هيرش — جيروت —Joseph von في بنك بيشوفشايم وجولد شميت — برلين. كما كان معتادًا

فى هذه العائلات، كان ثلثى المهر يضاف إلى رأسمال البنك. فى عام ١٨٦٤، تزوج مورتيز Moritz، شقيق سيجموند فاربورج، من شارلوت أوبنهايمر، ابنة أبراهام، رجل البنوك فى كولونيا Cologne.

قام كل من: ليونيل دو روتشيلد من لندن، بيرير من باريس، جونز برج من بيترسبورج، كروزنبرج من وارسو، شترن بروش من لندن، بيشوفشايم وجولدشميت من بروكسل، بليشرودر من برلين، فاربورج وبهرنز سوهن وليبن Behrens Sohne und من بروكسل، متساهمين من أوروبا إلى الولايات المتحدة، من الصين إلى بيرو، بتمويل قروض عامة للمؤسسات والمشروعات التى تقوم الدول بضمانتها.

في فرنسا، قامت بنوك الأعمال اليهودية — فولد، برير، دريفوس Dreyfus، لازار Lazard، روتشيلد، ميلهو Milhaud، هاس Hass، بامبرجر (اشترك هذا الأخير مع بعض المصرفيين اليهود من مدينة إسطنبول: كونت دو كوموندو Le Comte de Comondo والبارون ليويننو (Leonino) — بتمويل التجارة الخارجية وعجز الميزانية، مبتعدين عن بنوك الودائع التي بدأت في النمو والتطور ابتداءً من ١٨٦٣، ملتفة حول بنك كريدي ليونيه — بنك ائتمان مدينة ليون —Credit – Lyonnais. في عام ١٨٦٠، كان في بنك باريس خمسون مديرًا يهوديًا؛ في عام ١٨٧٠، كان هناك خمسة وتسعون يهوديًا من بين مديري المؤسسات المالية الأربعمائة والأربعين، ما أشار إلى بلوغهم القمة.

بعدعام ١٨٧٠، أصبح دور اليهود في أوروبا متواضعًا، مقارنًا بدور البنك البروتستانتي الأكبر والبنك الكاثوليكي الكبير اللذين كانا يسيطران منذ ذلك الوقت فصاعدًا على سوق رؤوس الأموال بالعديد من الوكالات، آلاف الحسابات، مشاركات صناعية عديدة. استمر نفوذ اليهود كمستشارين للدول. في عام ١٨٧١، في باريس، وفرت مؤسسات روتشيلد القرض الذي أصدرته فرنسا المهزومة لتعويض بروسيا عن خسائر الحرب. في عام ١٨٧٥، تمكن ليونيل دو روتشيلد في لندن من إقراض الحكومة البريطانية رؤوس الأموال اللازمة لشراء حصصها في قناة السويس، التي فرغ للتو من إنشائها. الآن، يستثمر المصرفيون اليهود أيضًا في المشروعات الأجنبية بشكل أكبر، كان آل روتشيلد متواجدين في تمويل

خطوط السكك الحديدية فى الولايات المتحدة، وبالرغم من تحفظًا تجاه معاداة السامية فى روسيا، تواجدوا أيضًا فى صناعة البترول فى باكو Bakou؛ استثمر البارون هيرش، من جانبه، فى السكر والنحاس فى أراضى الإمبراطورية العثمانية.

لم تبق البنوك اليهودية محتفظة بكامل قواها إلا في ألمانيا متمركزة حول بنكي فاربورج وبليشرودر، أهم بنوك الأعمال في البلاد.

عند موت سارة فاربورج في عام ١٨٨٥، بعد موت ابنها البكر سيجموند عام ١٨٨٩، كان مورتيز الابن الأصغر في الحادية والخمسين من عمره وكان على رأس بنك العائلة مع أبنائه الخمسة (أبراهام، ماكس Max، فليكس Felix، بول Paul وفريتز Fritz) وابنتاه (أولجا Olga ولويزا Louisa). سوف يوضح مصير هؤلاء الأشقاء الخمسة تطور التقاليد المالية اليهودية في نهاية ذلك القرن. أربعة منهم سوف يدخلون التاريخ. (١٨)

سوف يتزوج الابن البكر. أبراهام، من مسيحية، متسببًا في فضيحة كبرى للعائلة (١٠٠١)، وسوف يصبح واحدًا من أعظم مؤرخي الفن في كل العصور. (١٠٠١) سوف ينشئ المعهد الشهير الذي يحمل اسمه الآن في لندن. أما ماكس، فليكس وبول فسوف يصادف كلا منهما مستقبل سياسي ومالي راثع في ألمانيا وفي الولايات المتحدة. سوف يتكفل فريتز بالإشراف على الأعمال والهيئات الخيرية الكبيرة التي تمولها العائلة، خاصة للمهاجرين الروس، وفي فلسطين.

فى عام ١٨٩١، إنذار أول لماكس الذى كان يساعد أباه بدلاً من أخيه أبراهام، الذى سافر لدراسة الفن الإيطالى فى فلورنسا: ابتلع أحد البنوك الروسية التابعة لعائلة عمه سيجموند، بنك جونزبرج — بترسبورج، فى عملية تمويل مناجم لينا La Lina فى سيبريا الشمالية، سبعة ملايين مارك تم اقتراضها من بنك م. م. فاربورج M.M.Warburg. لم يتمكن بنك جونزبرج من الوفاء باستحقاقاته. كان من المفروض أن تتزوج روزا Rosa، إحدى بنات سيجموند، وبالتالى بنت عم ماكس، من البارون أليكسندر دو جونزبرج، المخطوبة إليه منذ عامين، فى شهر يونيو من العام المقبل. لم يكن من الوارد السماح بإفلاس بنك زوج الابنة القادم! وعليه قام موريتز فاربورج بضمان ديون جونزبرج، بلا حدود، وخصم

كل كمبيالاته. استرد بنك جونز برج عافيته. في عام ١٨٩٤، سيقوم البارون وروزا، التي صارت زوجته، بسداد كل ديونهما خلال حفل عشاء باذخ أقيم في منزلهما الخاص في بترسبورج. سوف يجد كل مدعو قيمة مستحقاته نقدًا في صورة قطع ذهبية موضوعة في صحفته وكيسًا من الحرير موضوعًا على مقعده ليضع فيه نقوده بعد أن يقوم بعدها. لقد أنقذ البنك.. قبل أن يجرى إغلاقه مباشرة وكذلك طرد آل جونزبرج من البلاد، كما سوف نرى لاحقًا، مجردين تمامًا من أي مال.

أما مستقبلا ابنى موريتز فاربورج الآخرين، بول وماكس، المتداخلين بعمق، فقد اتجها إلى أمريكا. في ١٨٩٤، تعرف فليكس على فريدا Freda، ابنة جاكوب شيف العدمة Schiff احد المهاجرين الألمان، الذى كان وقتها، كما سوف نرى، على رأس بنك كوهن لويب كان حبًا من أول نظرة. ولمرة واحدة، لم يكن ذلك نووج مصلحة تم الترتيب له. سيتزوج فليكس من فريدا، وسوف يذهب للعيش في نيويورك وسوف يعمل لحساب والد زوجته. في مارس ١٨٩٥، كان احتفال الزواج مناسبة لهامبورج كلها وكذلك لعدد من أصحاب النقل البحرى التي أسسها لتوه ألبرت بالاين Albert Ballin، شركة هاباج Hapag، شركة النقل البحرى التي أسسها لتوه ألبرت بالاين Nina Loep، صديق ماكس. وقع بول، النقل البحرى التي أسسها لتوه ألبرت بالاين Nina Loep، صديق ماكس. وقع بول، وحبف أخيه، في غرام نينا لويب Nina Loep، عمة فريدا الشابة. زواج آخر. صار بول زوجًا لعمة زوجته (في مقام عم أخيه)، واستقر هو الآخر في نيويورك حيث سوف يصير بدوره أحد المساهمين في بنك كوهن لويب. هكذا استقرت في أمريكا، في أولى مراتب بدوره أحد المساهمين في بنك كوهن لويب. هكذا استقرت في أمريكا، في أولى مراتب في مجال البنوك، والتي قدمت من إيطاليا في القرن السادس عشر تحت اسم ديل بانكو del Banco

ظل ماكس فى ألمانيا لإدارة المؤسسة العتيقة بعد تقاعد والده فى ١٨٩٨. ارتبط بشدة بالمسئولين الألمان، راغبًا فى الانخراط فى المغامرة الاستعمارية والابتعاد عن القيصر المعادى للسامية. بعد فترة سوف يرسم له حاييم وايزمان Chalm Weizman، مهندس يهودى روسى حصل على الجنسية الإنجليزية، سيكون علينا التحدث عنه لاحقًا، صورة

قاسية، كانت مع ذلك صالحة لوصف كل المولين اليهود فى تلك الفترة: "كان النموذج الفعلى ليهودى القصر، ألمانى أكثر من الألمان، متملق، مواطن ممتاز، متلهف على اكتشاف وتخمين خطط ومقاصد مشروعات السادة الألمان مبكرًا (٢١٤٠)".

فى عام ١٩٠١، أغلقت أبواب المؤسسة الأم، بوفاة ويلهيم كارل فون روتشيلد Willhelm Carl Von Rothcild دون أن يخلف وريثًا: لم يكن من الوارد أن يعهد بها إلى أحد الأغراب. غادر آل روتشيلد ألمانيا. كانت الاستثمارات أقل يقينًا ووضوحًا، أقل إحكامًا: في عام ١٩١١، لجأ آل روتشيلد إلى بيع حصصهم في آبار بترول باكو Bakou إلى شركة شل الملكية الألمانية. دون أن يكون بالإمكان ربط هذا القرار بمقاطعة النظام القيصري.

بدأ مجد ودور هذه البنوك في الخفوت، حتى في ألمانيا. كان النفوذ الاقتصادي اليهودي الألماني، مصدر خلق ثروات البلاد دائمًا، قد صار الآن مركزًا في ثلاثة رجال: ماكس فاربورج — الذي يمتك البنك — ألبيرت بالير (١٩٠١) — المسيطر على الصناعة ابتداءً من التسليح البحرى، قطاع إستراتيجي في تلك الحقبة — وفالتر راتينو Walther Rathenau الذي أصبح سيد قطاع الطاقة من خلال شركة AEG، التي أسسها والده. كان ثلاثتهم من القربين من القيصر، بالرغم من معاداته للسامية. وأكثر اقترابًا أيضًا فيما بينهم. ربط أول خط تليفوني خاص أنشئ في ألمانيا بين مكاتب ماكس وألبيرت. أطلق م.م فاربورج بعض المشروعات في النمسا بالاشتراك مع بنك مؤسسة الانتمان. Kreditanstalt، في الولايات المتحدة مع كوهن لويب، في إسكندنافيا وفي ألمانيا مع بنوك سيمنس — شوكير تفيرك Siemens — Schuckertwerke المشروعات خطوط السكك الحديدية الصينية بالاشتراك مع مجموعة ألمانية / إنجليزية / فرنسية أمريكية يترأسها جاكوب تشيف. أما فالتر راتينو، فقد اقتحم السياسة.

تأثير البنوك اليهودية على السياسة الأوروبية في القرن التاسع عشر

بسبب تقديمهم القروض إلى الدول، كان هؤلاء المصرفيون هدفًا لنفس الانتقادات التي طالت أسلافهم منذ ألف عام: متناسيةً، مُغْفلين، أن الناس قد لجأوا إليهم لأن أحدًا غيرهم لم يرد أن يسدى إليهم مثل هذه الخدمات، لأنهم كانوا مبتكرين لمصادر الثراء، لأنفسهم وللآخرين، تقول الصحافة ويقول منافسوهم: إن الحكومات ليست سوى دمى فاسدة بين أيديهم، أنهم يُقدَمون كسادة أوروبا، يحصلون على أتعاب سخية للغاية لقاء ما يقومون بعمله. بكل تأكيد، كانت أسماء بعض المصرفيين اليهود الأوروبيين تبرز من بين أصحاب أكبر الثروات في بلادهم. غير أن ثروة آل روتشيلد لم تقترب من المائة ثروة الأولى في بريطانيا. وظل فريد كروب Fred Krupp أغنى ألماني في عصره، أغنى من الإمبراطور ذاته، في فرنسا لم يقترب أي يهودي من ثروة آل مورني Morny أو آل هو تانجيه Hottinguer. كانوا يمثلون نخبة ثقافية أكثر منها مادية، كما لو كانت هذه المهنة، القائمة على مراقبة وقراءة الرموز والإشارات، تخلق ميلاً لاستخدام متكلف للتأمل العقل النظري. المال يجب أن يدور، إنه أداة عمل بالنسبة لهم، ولم يكن غاية في حد ذاته. في كل مكان، كان هؤلاء المصرفيون، بعد أن أكسبتهم الخبرة آلاف الأعوام من القمع والاضطهاد، يرفضون التكريم والألقاب التي تلفت الأنظار بأكثر مما يجب. إنهم يدركون أنه من المكن أن يكونوا عرضة للبغض بسبب الخدمات التي يسدونها بسبب المال الذي يقرضونه للآخرين. وعليه فقد تعايشوا فيما بينهم بكثير من اللياقة والمجاملات وقد سيطر عليهم هاجس وحيد: تعليم الأطفال. امتلك البعض أحيانًا بيوتًا ريفية، خدمًا في الغالب من اليهود، مجوهرات، أواني وأبوات مائدة من الفضة، لوحات فنية، أثاث فاخر ورياش. كانت بعض السيدات بعقدن مجالس أدبية (صالونات): في باريس، كان هناك صالون كلارا بيشوفشايم، هنربيت جولد شميت، زوجة أشيل فولد Achille Fould، صالون آل هاليفي les Halévy، السيدة شتراوس Mmæ Straus، في لندن، كان لدينا صالون آل روتشيلد، في فيينا، كانت البارونة فاني فون أرنشتاين Fanny Von Arnstein، البرلينية الأصل، المتزوجة من مصرفى ثرى "مقبول"، تدير منتدى اجتماعيًا مرموقًا مثلها مثل هنرييت هيرتز Henriette Herz في برلين، التي كانت تستقبل كانت المصرفيين من كبار السلام المنتقبل كانت المسرفيين من كبار السلام المنتقبل كانت بعض هؤلاء المصرفيين من كبار جامعي التحف، بعيدى النظر، أصحاب خيالات خصبة، كانوا أحيانًا من تجار اللوحات الفنية، ميسورين وناجحين. صيغة جديدة المهنة الوسيط الأزلية. أراد كثير من أبنائهم الفرار من مهنة المال، وبمجرد أن يستطيعوا ذلك، كانوا ينخرطون، بمباركة آبائهم في العادة، في المهن الفنية: هاين Helne، مندلسون Mendelssohn، أو فنباشن المؤلة على ذلك.

لم يكن لأى منهم نفوذ سياسى حقيقى فى أى بلد أوروبى، ما عدا، وكما سوف نرى لاحقًا، واحد من آل بليشروس فى بروسيا وعلى نحو عابر للغاية اثنان من آل بيرير Pereire فى فرنسا. لأنهم كانوا مسئولين عن تجميع المدخرات، تمويل الدول وأحيانًا الصناعة فيما بعد، الموانئ، الطرق والتسليح البحرى، ظل اليهود خاضعين تمامًا للسياسة الخارجية للدول التى يعيشون فيها. للموافقة على تقديم قرض كبير القيمة كانوا يتأكدون من عدم وجود أى موانع لدى دبلوماسييهم. إذا كان وزراء الخارجية يستشيرونهم ويستخدمونهم غالبًا مبعوثين رسميين (رسُل)، أحيانًا ضد مصرفهم المركزى أو حتى بدلاً من سفرائهم، وإذا ظلوا ضرورة حتمية لتوازن الميزانية السليم لمعظم الدول الأوروبية، فإنهم لم ينالوا من ذلك إلا وهم السلطة وتحتم عليهم الخضوع التام لها(٢٠٠٠).

دخل بعضهم مجال السياسة. كان ميشيل جودشو Michel Goudchaux وزيرًا للمالية في عهد الجمهورية الثانية وأشيل فولد Achile Fould كان كذلك في حكومة الإمبراطورية الثانية. أما السير إرنست كاسيل Ernest Cassel، ابن أحد المصرفيين الصغار في مدينة كولونيا، فقد هاجر إلى لندن مفلسًا، عُينَ مديرًا لبنك بيشوفشايم، مراسلاً لبنك كوهن لويب و م.م. روتشيلد في لندن، أصبح صديقًا ومستشارًا لأمير ويلز، الذي كان يشاركه هواية خيول السباق. كان أحد أفراد عائلة بيشوفشايم وزيرًا في بلجيكا، أصبح لودفيج بامبرجر مؤسس البنك الألماني وبنك باريس والبلاد الواطئة (هولندا)، نائبًا في البرلمان الألماني في عام ١٨٧٠، وأوحى بالتشريع الذي أدى إلى مولد البنك المركزي، بنك الرايخ. في

عام ۱۹۰۷، أصبح لويجى لوزاتو Luigi Luzzato وزيرًا لمالية إيطاليا، ثم رئيسًا لمجلس الوزراء. ابتدأ والتر راتينو، ابن رجل الصناعة إميل راتينو، مسيرة مهنية سياسية.

لعب مصر في و إحد – ربما الأكثر تكتمًا و تحفظًا – دورًا سياسيًا حقيقيًا في أوروبا خلال القرن التاسع عشر: جيرسون بليشرودر(٢٠٠١)، الذي قدّمه البارون كارل ماير Carl Meyer إلى بيسمارك Bismarck عام ١٨٦٠، الذي كان بيحث حينها عن "مصرفي جيد في برلين ". وقد كان الرجل مصرفيًا جيدًا: كان كل عملاء روتشيلد يتعاملون مع مصرفي بليشرودر عندما يتواجدون في العاصمة الألمانية، في (شارع) بيهرن شتراسه Behren strasse، على بعد عدة دقائق من قصر الإمبراطور وفي مواجهة مقر إقامة بيسمارك الجديد، (شارع) فيلهلم شتراسه Wilhelm strasse. بل إن بعض كيار المعادين للسامية المعروفين مثل رجل الصناعة الشهير هنكل Henkel، الموسيقار ريتشارد فاجنر Wagnar وزوجته المقبلة كوزيما فون بولو Coslma Von Bulow، كانا يمتلكان حسابات في بنك بليشرودر. بعد أن أصبح الرجل المول الشخصى لبيسمارك، حاول دفع المستشار إلى إنهاء سياسة الحماية التجارية. قدم له الاعتمادات التي رفضها البرلمان البروسي لتمويل الحررب النمساوية - البروسية عام ١٨٦٦ والفرنسية- البروسية عام ١٨٧٠ -كان بيسمارك هو آخر رئيس حكومة قام بتمويل حروبه عن طريق أحد أصحاب البنوك اليهود. بفضل علاقاته مع آل روتشيلد، وفر جيرسون للمستشار وسيلة اتصال سرية مع دزرائيلي Disraell. في عام ١٨٧١، بعد حصوله على لقب بارون، تفاوض مع آل فولد بشأن شروط السلام بين فرنسا وألمانيا. في هذا الخصوص، كتب بيسمارك الذي استخدمه دائمًا بصورة سرية للغاية، إلى أحد وزرائه: "أولاً، بحب أن بذهب بليشروير إلى باريس، وأن يقابل زملاءه اليهود وأن يناقش ذلك (تعويضات الحرب البالغة خمسة مليارات فرنك) مع رجال البنوك (٢٠٩) . لكن ابتداءً من ذلك الوقت، تحولت معاداة السامية الخافتة المغطاة لدى بيسمارك إلى توجس جنوبي متوهم من النفوذ المفترض لليهود. أصبح بليشرودر الهدف الأول: ها هو متهم بأنه جاسوس ومتآمر، مفسد وراش، يدير الأمور من وراء ستار، يمتلك قوى خفية، "لأنه كرّن ثروة من العمل في البورصة بدلاً من أن يكسب قوت يومه بعرق جبينه (٢٠٨)". نفس الأتهام بالتطفل دائمًا، أي الأخذ دون العطاء، دون تقديم أى شىء للآخرين. اتهام واجهه اليهود دومًا، باعتبارهم أجانب، عرضة للهجوم بشكل خاص.

مهتم أكثر فأكثر بقضايا اليهود، واصل بليشرودر توسطه لخدمة مصالح الطوائف اليهودية في ألمانيا، رومانيا وروسيا مع استمراره في تقديم النصح للمستشار الألماني. لن يعترف بسمارك مطلقًا لما يدين به لبليشرودر. بل إنه لن يذكر حتى اسمه في مذكراته. كتب أحد كتاب سيرة المصرفي: "هل أدرك (بليشرودر) أن المزج بين الإنجازات والإهانات الذي ميز حياته كان عرضًا يستدل به على العلاقات غير السوية بين الألمان واليهود (أنا)، "ربما كان هذا ما شعر به من قبل موردو البلاطات الملكية في بغداد في القرن التاسع، في لندن في القرن الثاني عشر، في قرطبة في القرن الثالث عشر، في سيفيل (أشبيلية) Seville في القرن الخامس عشر، في فرانكفورت في القرن الثامن عشر، الذين كانوا مكروهين بقدر ما اتسعت الخدمات التي كانوا يقدمونها.

بعد موت جيرسون بليشرودر في فبراير عام ١٨٩٣ تحول أبناؤه إلى المسيحية؛ حاول البنك التعايش. متعاونًا مع بنك روتشيلد وبنك مندلسون، ساهم أيضًا في تقديم قروض حكومية متنوعة لتمويل السياسة الألمانية الجديدة، احتفظ البنك بموقع رئيسي في الشئون المالية في رومانيا، إيطاليا والمكسيك، غير أنه لم يعد في قلب الأحداث: لم يهتم كوهن لويب وماكس فاربورج بإشراك أولاد جيرسون بليشرودر عندما تعلق الأمر بترتيب قرض أوروبي عام ١٩١٣، لتمويل خطوط السكك الحديدية الأمريكية، خاصة خط إلينوى روك المركزي، تقديرًا لذكرى والدهم، أصر ماكس فاربورج على مساهمتهم في ذلك على الأقل بصورة رمزية. سوف نرى أنه سوف يأخذ بعد قليل الدور السياسي لجيرسون بليشرودر. وفي هذه المرة، من موقع الصدارة.

#### ٧ ـ خيالات ثلاثة

فى الوقت الذى توقف فيه اليهود عن أن يكونوا مرابين رغم أنفهم فى خدمة بسطاء الناس، وبينما كانت أغلبيتهم العظمى لا تزال تعانى الفاقة والشتات، احتل حفنة من الصناعيين والمصرفيين اليهود مكانة مهمة ومرموقة بل وملفتة للنظر فى الثورة المالية والاقتصادية فى أوروبا. كانت اليهودية والمال تمتزجان آنذاك وتختلطان فى أذهان رجال هذا القرن واتخذ ذلك صورة ثلاثة خيالات جديدة سوف ينجم عنها ماسى القرن المقبل.

## خيال أول

### من سان ـ سيمون Saint - Simon إلى أنفانتان Enfantin

متحررة من تسلط الحاخامات، مولعة بالحداثة، ها هى الشبيبة اليهودية تشرع فى البحث عن قادة جدد للفكر. فى البداية أغرتهم الماسونية التى ابتُكرت تحديدًا لتجمع كل من يرغب فى مناقشة موضوعات محرمة؛ لكنها لم تستمر فى الانتماء إليها. وحتى إن كان آل روتشيلد من أصحاب النفوذ فى ذلك الطقس الأسكتلندى، وإذا كان أدولف كرميو كان آل روتشيلد من أصبح أحد مسئوليها فى فرنسا، فى نهاية عام ١٨٦٠، وفى نفس الوقت الأستاذ الأكبر للشرق الكبير، فقد كان الماسون اليهود قلة نادرة: كانت شبكاتهم العائلية تكفيهم وتفى بأغراضهم.

فى فرنسا، اجتنب شخص غريب الأطوار عددًا من اليهود بأفكاره عن التقدم والشمولية: الكونت هنرى دو سان سيمون Le Comte Henri de Saint – Simaon (سان سيمون)، ولد عام ١٧٦٠، حارب فى أمريكا، أفلسته الثورة، كان يدعو إلى ديانة كونية شاملة، "مسيحية جديدة (٢٠٠٠)"، عبر إلغاء الإرث والقروض الربوية والتنظيم العلمى للعمل والتطور الصناعى. فى عام ١٨٢٠، كان من بين الأوائل فى أوروبا التى مزقتها الحروب الإمبراطورية، فى الدعوة إلى إنجاز المشروعات الكبرى التى كانت آنذاك محل سخرية، وإلى التوسع فى الائتمان منخفض الفائدة، محل اعتراض كبير آنذاك أيضًا، بل إنه قد جعل من التمويل الجزىء ومن البنك السخى المؤجهين الأساسيين لديانته الجديدة.

كان ملهمًا لأوجست كونت Auguste Compte وليون والراس Leon Walras، وقع بعض الشباب اليهودي الفرنسي في إغواء هذه العقيدة، التي كانوا يرون فيها

ما يشبه طريقة للاندماج في المجتمعات المسيحية دون إنكار لدور المال في خدمة أعمال الخير، صيغة التلمود القديمة. أصبح ليون هاليفي Leon Halevy، ابن أحد المصرفيين الباريسيين، سكرتيرًا لسان سيمون. وصار ابن مصرفي آخر من بوردو، Rodringues أولاند رودريجيز نصيره وراعيه. بعد موت الأستاذ عام ١٨٢٥، أصدر رود ريجيز مجلة، "المنتج" بالاشتراك مع أشهر تلاميذ سان سيمون، بروسبير أنفانتان rosper Enfantin أحد مدعى الرؤى الدينية التي تقارب حد الاضطراب العقلى. انتقل تابعان آخران من القول إلى الفعل وشرعا في تنفيذ مشروعات السان سيمونيين. إنهما الأخوان بريير Pereire المنتميان أيضًا إلى الجنوب الغربي من فرنسا، واللذان كانا من موظفي آل فولد في البداية. سوف يؤكد ذلك إميل بريير Emile Pereire : "لا يكفي أن نقوم بالكتابة عن برامج ومشروعات كبيرة؛ إنني أريد أيضًا أن أنفذ أفكاري فوق الأرض". إنهما يحلمان بأن يكونا بناة عالم جديد يمحو التطور الصناعي فيه الفوارق الدينية والاجتماعية ومن أجل هذا سوف ينجحان في تحقيق الحلم الأول لكنهما سيهلكان بسبب الأهداف الأخرى.

في عام ١٨٣٢، دون أن يُملكا أي نقود، عرض الأخوان بريير مشروعًا أوليًا لخط السكك الحديدية باريس – سان جيرمان – أون – ليه كما قدما مشروعًا لإنشاء صندوق للتوفير. لم بكونا الوحيدين في ذلك: أنشأ بنك فولد – أوبنهايم شركة السكك الحديدية باريس – مودون – سَيفْر – فرساي Paris · Meudon – Sevres - Versailles. في عام ١٨٤٤، أنشأ الأخوان بريير أول صندوق تقاعد عمالي وناضلا من أجل إلغاء العبودية. فتح أمامهما نابليون، عندما وصل إلى السلطة الحديدية، كل الأبواب. في عام ١٨٥٥، فتح أمامهما ، ولكن ببعض التحفظ – بناءً على أوامر الإمبراطور. في عام ١٨٥٥، قاما بتوحيد كل خطوط الجنوب الشرقي تحت الاسم الرمزي PLM – خط باريس – ليون – المتوسطي وساهموا في إقامة شبكات خطوط حديدية في إسبانيا وفي تونس. في فورة

النمو هذه، موّل الشقيقان أيضًا مشروعات هوسمانHaussmann<sup>(\*)</sup> المعمارية في باريس وكذلك إنشاء الشركة العامة للنقل عبر الأطلنطي، التي كان عليها أن توفر لفرنسا الوسائل التي تجعل منها قوة بحرية عظمي. هنا كان انتصار الأخوين.

أما الخسارة فجاءت عن طريق البنك. لقد سمح لهما نابليون الثالث عام ١٨٥٢ على الرغم من اعتراضات مؤسسات السوق المالية، بتأسيس الشركة العامة للائتمان العقارى بغرض تقديم قروض منخفضة الفائدة إلى مقاولين جدد. إذا كان النجاح سياسيًا، فقد كان الفشل ماليًا: تكاليف إدارة مرتفعة بأكثر مما ينبغى. في عام ١٨٦١ – العام الذي تم فيه توقيع اتفاقية التبادل الحر مع إنجلترا التي أوحي بها الأخوان إلى نابليون الثالث – كان آل روتشيلد ومعهم أشيل فولد – مصرفي يهودي، تم تعيينه وزيرًا للمالية مرة أخرى عام ١٨٦١ – قد قرروا التخلص من الأخوين بريير كليهما. في عام ١٨٦٣، رفض فولد السماح لهما بتحويل بنك سافو Savoie، الذي قاما بشرائه عندما ضُم الإقليم إلى فرنسا، إلى بنك منافس لبنك "دو فرانس"، الأمر الذي كان قد أتاح لهما إعادة خصم محفظة قروض بنك الائتمان العقارى وإصلاح عجز ميزانيته. لم يعد لبنكهما حينذاك أي مصادر للتمويل، في عام ١٨٦٧، مر البنك بأزمة مالية بسبب بعض العمليات العقارية في مارسيليا – لم يقم بنك فرنسا بإنقاذه إلا في مقابل استقالة الشقيقين بريير. اندمج بنك الائتمان العقارى الفرنسي، ثم في بنك الائتمان العقارى الفرنسي، ثم في بنك الائتمان العقارى الفرنسي.

حتى وفاتهما سوف يواصل الشقيقان بريير الدفاع عن أفكارهما ومشروعاتهما. في عام ١٨٨٠، سوف يلهم إيزاك بريير Issac Pereire ، آخر السان سيمونيين، البابا ليون الثالث عشر ذاته أول رسالة بابوية حول التطور الاجتماعي، الثورة Rerum Novarum.

<sup>(\*)</sup> جورج أوجين هوسمان ( ۲۷ مارس ۱۸۰۹ / ۱۱ يناير ۱۸۹۱) - المعروف بالبارون هوسمان ، مهندس معمارى شهير، اختاره الإمبراطور نابليون الثالث لتتفيذ برنامج ضخم للتعمير في باريس، استقاد من خدماته الخديو إسماعيل في مصر... المترجم (عاصم عبد ربه).

#### خيال ثان

## من ماركس إلى درومون De Marx à Drumont

بعد الخلط بين اليهودى والمال وسلطة الدولة، ها هو الخلط بين اليهود، والمال والاستغلال الرأسمالي. بينما كانت العقيدة اليهودية تفرض على الطوائف أن تكون نافعة للعالم، اتهمت هذه الطوائف بالرغبة في تدميره. كما كان العلاج الوحيد المكن لمواجهة الإفلاس هو إبعاد الأخوين بريير، كان العلاج الوحيد لمواجهة الاستغلال، كما كان معتقدًا، هو اختفاء اليهودية، المفترض أن يؤدى إلى زوال الاستغلال.

هذا الارتباط بين الرأسمالية واليهودية، لدرجة أن تدمر إحداهما الأخرى، مَثَلَ أطروحة فيلسوف شاب ولد فى أسرة من الحاخامات والتجار اليهود، نزحت من مدينة تريفز Trèves (كان أبوه هو هيرشل ها—ليفي Hirschel Ha-Levi وأمه هنريتا بريسبورج هيرشل Henrietta Pressburg Hirshel ) تحول إلى البروتستانتية عندما كان فى السادسة من عمره. فى عام ١٨٤٤، قبل الإعلان "المنافيستو" الذى سيجعله مشهور عالميًا بأربعين عامًا، نشر كارل ماركس Karl Marx حيث إن الأمر يتعلق به — كتابه "حول المسألة اليهودية"، ردًا على برونو بوير Bruno Baure، الذى كان قد اقترح على اليهود فى العام الماضى الاندماج فى المجتمع حتى ينالوا حريتهم.

بالنسبة لماركس كان اليهود هم قلب وقالب الرأسمالية؛ الاندماج في المجتمع لن يغير إذًا شيئًا من موقفهم. لا يمكنهم التحرر إلا بزوال الرأسمالية واليهودية معًا. في هذا النص المروع، أحد المصادر غير المعتمدة لمعاداة السامية الاقتصادية الحديثة، يمكننا أن نقرأ (۲۷۱)؛ دعونا لا نبحث عن سر اليهودي في ديانته، لكن لنبحث عن سر الديانة في اليهودي الحقيقي. ما هو الجوهر الدنيوي لليهودية؟ إنه الحاجة العملية، المنفعة الشخصية. ما هي عبادة اليهودي الدنيوي؟ إنها المتاجرة. من هو إله اليهودي الدنيوي؟ إنه المال (....) الجنسية التي أتخيلها لليهودي هي جنسية التاجر، رجل المال. لا تصل اليهودية إلى نروتها إلا بكمال المجتمع البورجوازي؛ لكن المجتمع البورجوازي لا يصل إلى كماله إلا في المجتمع المسيحي (....) إلى المسيحية قد نبعت من اليهودية وانتهت بالعودة إليها. وعلية في المجتمع المسيحي (....) إلى المسيحية قد نبعت من اليهودية وانتهت بالعودة إليها. وعلية

فليس فى أسفار موسى الخمسة والتلمود فقط يمكننا أن نجد جوهر اليهودى فى أيامنا هذه، إننا نجده أيضًا فى مجتمعنا الحالى (....) المال هو إله إسرائيل الغيور، الذى لا ينبغى أن يقف أمامه آله آخر". من هنا وضع ماركس الخطوط الأساسية لنظرية رأس المال التى سوف يبسطها ويطورها مطولاً بعد ثلاثين عامًا: "يحط المال من قيمة كل آلهة البشر ويبائلها أو يحولها إلى سلع. المال هو القيمة العامة ويمثل فى حد ذاته كل شىء (٢٧٠)".

بعد ذلك، من خلال التلاعب بكلمة "تحرير" هدف ماركس إلى إظهار أن تحرير اليهود يقتضى أن يتحرر المجتمع من اليهودية: "إن التحرير السياسي لليهودي، للمسيحي، لأي متدين آخر، هو باختصار، تحرر الدولة من اليهودية، المسيحية، من الدين بشكل عام (٢٧٠)". بعبارة أخرى، من أجل تحرير اليهود، ومعهم أيضًا كل المؤمنين الآخرين ، يجب التخلص من كل الديانات ومن النظام الرأسمالي الذي أوجدته.

في هذا النص المفزع يقول ماركس: إن اليهودية ورأس المال لا يمكن أن ينفصلا! و إننا لا يمكن أن نتخلص من أحدهما دون الخلاص من الآخر، إن العامل يستطيع عبر ثورة ضد الملكية الخاصة، أن يحرر نفسه في نفس الوقت من الإله ومن رأس المال. باختصار "يمكن للعامل أن يتحرر" عبر نضاله.

هكذا اختلط مفهوما معاداة الرأسمالية ومعاداة اليهودية في فكرة غامضة اقتات عليها كثيرون بعد ماركس. واقع الأمر، أنه إذا كان الخلاص من الرأسمالية بالنسبة لماركس هو ما سوف يؤدي إلى التخلص من اليهودي، فنظير ذلك بالنسبة للآخرين صحيحا أيضًا: التخلص من الديانة اليهودية — أي التخلص من اليهود بالنسبة لهم — سوف يسمح بالتخلص من النظام الرأسمالي الذي كان اليهود مصدره الأساسي.

فى تهكم بشع، وبتحريف عبارة ماركس، سوف يكتب ألمان آخرون بعد قرون من الزمان، على أبواب المعسكرات (\*): "العمل يحرر الإنسان".

<sup>(\*)</sup> الأرجح أن الكاتب يقصد أبواب معسكرات الاعتقال التي أودع فيها النازى اليهود الألمان وأجبرهم فيها على العمل. (المترجم عاصم عبد ربه).

ابتداءً من العام التالى، أى عام ° ١٨٤، فى فرنسا، كان ألفونس توسئل Alphonse ابتداءً من العام التالى، أى عام ° ١٨٤، فى علوم الجيوان والصيد، قد استعاد أطروحة ماركس: أن اليهودى هو رأس المال. وضع كتاب "اليهود، ملوك العصر". وكتاب "تاريخ الإقطاع المالى"(٢٠١٠). نجاح باهر سوف يلهم درومون Drumont، جورج دوشين Georges Duchene

فى عام ١٨٦٠، كتب يهودى ألمانى آخر، فربيناند لاسال Fredinand Lassalle ، مؤسس تيار الحركة الاشتراكية، "يمكن أن أؤكد أننى لم أعد يهوبيا" (....) أنا لا أحب اليهود بل ربما كنت أميل أيضًا إلى كراهيتهم بشكل عام" (٢٧٨). كراهية الذات، في بيئة معادية، تدفع حتى اليهود إلى كراهية الديانة اليهوبية.

بعد فترة قصيرة، سوف ينزعج فردريك إنجلز (\*\*) F. Engels، نصير أفكار ماركس، من الأضرار التي بدأ العداء للسامية يسببها في وسط الطبقة العاملة الألمانية، ويأسف لأنه يستخدم "كسلاح دعائي للطبقة البورجوازية لتحويل مشاعر جماهير العمال عن عداء النظام الرأسمالي"(\*\\*\*). كان يخشى أن يكون كراهية اليهود بمثابة محول أو بديل عن المغضب المشروع للطبقات المستغلة ضد أصحاب العمل، وأن يبعدهم عن الأحزاب الثورية. "يأثارة مشاعر العداء تجاه اليهود داخل أوساط العمال، تتفادى الطبقات البورجوازية أن تتوجه المطالب العمالية ضدها(\*\*\*)". كان إنجلز يرى أن كل الطبقات وكل الشعوب المضطهدة ينبغي عليها أن تنصهر في اشتراكية عالمية، أسرة جديدة، هوية جديدة للشعوب، تجمع العمال والأقليات من كل الأجناس، في معركة واحدة ضد البورجوازية(\*\*\*). بمعنى آخر، أنه سيكون من مصلحة اليهود التحالف مع الطبقة العاملة العالمية ليطالبوا هم أيضًا بحقوقهم المدنية والاجتماعية باعتبارهم أقلية.

<sup>(\*)</sup> Fourier ، جوزیف فوریه (۱۷۲۸ – ۱۸۲۰) ریاضی ، فیزیائی فرنسی ، تربی تربیة عسکریة ، تمیز بالنبوغ منذ طفولته ، أضاف كثیرا إلى علم الریاضیات (المترجم – عاصم عبد ربه)

<sup>\*\*</sup> Engels فريدريك إنجلز (١٨٢٠ – ١٨٩٠) فيلسوف وصناعي ألماني ، ساعد ماركس ماديا وأصدرا معًا البيان الشيوعي عام١٨٤٨ ، وساعد في إصدار كتاب رأس المال ماديًا .. المترجم (عاصم عبد ربه).

فى عام ١٨٧٣، رفض تشارلز داروين (\*) Charles Darwin، أن يكتب مقدمة كتاب "رأس المال" لماركس عندما طلب منه ذلك، لافتًا فى حذر إلى أن ذلك ليس من اختصاصه.

فى ألمانيا، انتقد أوتو جلاجو Otto GLagau عام ١٨٧٤، سلسلة من المقالات، تقلبات البورصة و "مضاربات اليهود المالية". قابل بين "رأس المال النهّاب المخاتل" (اليهودى) وبين رأس المال المبتكر المنتج" (المسيحى). الثانى وطنى حمائى؛ الأول عالمى بلا وطن. "إن نظام التبادل التجارى الحر الذى تدعو إليه مدرسة مانشيستر Manchester هو عقيدة المال عند الملك ميداس (\*\*) Midas. إنه يريد أن يحول كل شيء إلى نقود؛ يمجد الأنانية، يرفض كل مشاعر التضامن وكل مبادئ الأخلاقية، إن الديانة اليهودية تمثل تطور هذا النظام مدفوعًا إلى أقصى حدوده. إنها لا تهتم إلا بالتجارة وأيضًا بالمساومة والربا فقط. اليهودى لا يعمل، لكنه يقوم بتشغيل الآخرين؛ إنه يضارب ويعقد الصفقات ويتاجر بناتج العمل اليدوى والفكرى للآخرين. إن مركز نشاطه، هو البورصة (١٠٠٠)».

لقد تشبه اليهود بالأغراب، لأنهم كانوا محل ارتياب خصوصًا عند تزايد حدة النزاعات القومية الألمانية، الفرنسية أو الروسية.

فى عام ١٨٧٨، فى أحد المنشورات مجهولة الإصدار، «اليهودية فى الموسيقى» كتب ريتشارد فاجنر: «إن اليهود، على شاكلة روتشيلد، كانزى الذهب، يفسدون العالم (٢٠٠٠)».

فى عام ١٨٧٩، ابتكر أحد الصحفيين الألمان، فيلهلم مار Wilhelm Marr معاداة السامية "تجاه اليهود "معاداة السامية" للإشارة إلى ما أطلق عليه الكراهية "غير الطائفية" تجاه اليهود والديانة اليهودية، أى كراهية الغريب، الخائن المحتمل، كراهية من يخل بالنظام الوطنى ويفتح الحدود أمام النفوذ الأجنبي ('''). كان التعبير غامضًا بما يكفى لإخفاء كراهية اليهود عبر إدخالها فى معنى مطلق أكثر اتساعًا وأفضل توافقًا مع المشاعر الوطنية البازغة.

<sup>(\*)</sup> تشارلز داروین (۱۸۰۹-۱۸۸۳): من أهم علماء التاریخ الطبیعی، أشهر أعماله أصل الأنواع، نظریة التطور، الانتخاب الطبیعی.... المترجم (عاصم عبد ربه).

<sup>(\*\*)</sup> Midas "الملك ميداس الشهير في الميتالوجيا الإغريقية، الذي كانت له القدرة على تحويل أي شيء يلمسه إلى ذهب، تحقيقًا لأمنية قديمة، يقال إنه كان ابن غورديوس من الربة الإغريقية أوبيلي ... المترجم (عاصم عبد ربه).

في نفس العام ١٨٧٩، ندد أدولف شتوكر Adolf Stoker، كاهن كنيسة البلاط الإمبراطوري اللوثري المذهب ومؤسس الحزب المسيحي الاجتماعي الجديد، بالدعوة إلى تحرير اليهود الذي يشجع على المضاربة في البورصة وانتقد "رأس المال المتحرك" في "الفروع الدولية عديمة الجنسية". أنشأ رابطة معادية للسامية بالاشتراك مع فيلسوف شهير (كفيف البصر) كارل أوجين دوهرينج Karl Eugen Duhring وطالب بطرد اليهود الأجانب وطرد اليهود الألمان من الوظائف العامة. لقد انبعث من هذه الكلمات الخوف من العالم القادم، رفض الحداثة، الخوف مما يمكن أن يحمله الغريب من جديد ومن مسببات الإزعاج.

فى العام التالى، ١٨٨٠، وضع فرانز مهرينج Franz Mehring، وفرىيديك إنجلز مصطلح "الرأسمالية"؛ كانت كل التعبيرات التى تنتهى به "Isme" تلقى رواجًا كبيرًا (الرأسمالية Capitalisme ... إلخ).

مع الأزمة الاقتصادية عام ١٨٨٣ تحول مفهوم معاداة السامية، النظرى حتى الآن، الى مرحلة التطبيق العملى، أولاً فى فرنسا وفى ألمانيا. بالربط بين كراهية رأس المال، كراهية السلطة، كراهية اليهود فى أذهان الشعب، نُسب إلى اليهود كل حالات الإفلاس، كل صور عدم المساواة، كل أشكال البؤس الاجتماعى. فى تلك السنة، على سبيل المثال، عزا إميل بونتو Emile Bontoux، أحد موظفى روتشيلد القدامى إلى مستخدميه الأول (آل روتشيلد) مسئولية انهيار البنك الذى يعمل فيه، بنك الاتحاد العام، الذى أنشئ عام ١٨٧٨.

فى عام ١٨٨٦، بعد موت فيكتور هوجو (\*Victor Hugo)، نشر إدوار درومون المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

 <sup>(\*)</sup> Hugo فيكتور هوجو (۱۸۰۲ ۱۸۸۰) روائي وشاعر وكاتب مسرحي فرنسي شهير ، إضافة إلى اهتماماته السياسية ، أشهر
 أعماله البؤساء . (عاصم عبد ربه)

E. Drumont) محقى ، كاتب ، ناقد سياسى فرنسى ، مؤسس الرابطة الوطنية فى فرنسا وخالق تيار معاداة السامية ... المترجم (عاصم عبد ربه).

فيزيقى: "إن العلاقات المميزة الأساسية التي يمكننا التعرف من خلالها على اليهودى تظل: هذا الأنف المعقوف الشهير، العيون الرامشة، الأسنان المتلاصقة، الآذان البارزة، الأظافر المريعة، الجذوع الطويلة جدًا، الأقدام المسطحة، الركب المدورة، الكعوب الممتدة للخارج بصورة غير عادية، الأيدى اللينة الملساء الريانة التي تميز المنافقين والخونة (١٢٢)."

لم يكن على "العداء للسامية" آنذاك إلا أن يجد فرصة ليتبلور إن أمكن حول أحد الأجانب الموجودين في قلب السلطة، في وضع يسمح له بخيانة الوطن. ربما كان هذا ما حدث، في فرنسا، في السابع من سبتمبر ١٨٩٢، حيث اندلعت فضيحة سوف نتحدث عنها لاحقًا، فضيحة قناة بنما؛ غير أن كارثة البورصة هذه كانت لا تزال غير كافية لبلورة كراهية قومية ضد اليهود.

فى السابع من ديسمبر ١٨٩٣، انتقد ليبرمان فون سوننبرج Sonnenberg فى البرلمان الألماني، باسم رابطة المعاداة للسامية وباسم ناخبيه الجدد، "البورصة، التى كانت بالكامل تقريبًا بين أيدى اليهود (٢٠٠)". نفس الاتهام بتشكيل نفوذ أجنبى. السلطة السياسية الألمانية لا تبالى. فى ألمانيا كما فى فرنسا لم يقبل بأى يهودى فى الوظائف العامة العليا – خاصة فى الجيش وفى السلك الدبلوماسى – ولا فى الجامعة. نادى كثير من اليهود الألمان آنذاك بالاندماج الحثيث الخطى، بعدم التحدث إلا بالألمانية ابتداءً من الآن فصاعدًا، التماثل مع الثقافة الألمانية والتمسك بها، دون التخلى فى المقام الأول عن عقيدتهم.

ثم حانت الفرصة التى كثيرا ما انتظرها المعادون للسامية. فى فرنسا، فى الرابع من أكتوبر ١٨٩٤ : فها هو يهودى تحوم حوله شبهة الخيانة (٢٠٠). لم يكن شخصًا عاديًا: إنه نقيب المدفعية ألفريد دريفوس Alfred Rreyfus، خريج كلية العلوم التقنية، ابن أحد رجال الصناعة الأثرياء فى منطقة الألزاس الذى اختار، فى عام ١٨٧١، أن يظل فرنسيًا وكذلك أبناؤه القصر. لامع جدًا، اليهودى الوحيد الذى خدم كضابط فى الأركان العامة – التى قبل فيها كمتدرب بكثير من التحفظ – ألقى القبض على النقيب دريفوس: لأنه ربما كان قد نقل بعض الوثائق السرية إلى ألمانيا، حيث يعيش بعض أفراد عائلته الألزاسية. تم

مقارنة خط يده على عجل بالخط الذى كتبت به إحدى الوثائق المخطوطة، "كشف حساب" الجاسوس. زعم بالعثور على دليل إدانة فيه. هكذا، لم يكن حتى أكثر اليهود اندماجًا فى مجتمعه يستحق أن يكون مواطنًا فيه. أنكر دريفوس كل ما نسب إليه. تولى الدفاع عنه أخوه وكذلك أحد الصحافيين اليهود الشباب، بيرنار لازار Bernard Lazare – الذى نشر لتوه "تاريخ معاداة السامية". سوف تقسم هذه "القضية" فرنسا إلى معسكرين اختلط فيهما الاشتراكيون والمحافظون. "القضية" لم تكن قضية مالية.

فى ٢٢ بيسمبر عام ١٨٩٢، مَثلَ دريفوس أمام محكمة عسكرية حاكمته على أساس ملف احتفظ به سريًا، أدين دريفوس بجريمة الخيانة وحكم بتجريده من رتبته العسكرية وبالنفى المؤبد وتم إرساله إلى السجن فى كايين Cayenne. قام بيجي (\*) Peguy (\*\*) بروست (\*\*) Mallarme (\*\*\*) المثقفين فى فريق الدفاع عنه – بول فاليرى (\*\*\*\*) Paul Valery وكثير من المثقفين الآخرين لم يكونوا فى جانبهم. فى ١٠ فومبر ١٨٩٦، نشرت صحيفة "الصباح" لوماتان Le Matin صورة طبق الأصل من الكشف – المستند – الذى يدين دريفوس: ظهر بوضوح أن الوثيقة لا يمكن أن تكون من الكشف – المستند – الذى يدين دريفوس: ظهر بوضوح أن الوثيقة لا يمكن أن تكون من خط يده. كانت صحيفة المال النوك اليهودية الأمريكية ! أما العقيد بيكار Bicquart فى تسرب الدليل الزائف الذى تولى الدفاع عن دريفوس، فقد حام حوله الشك بأنه تسبب فى تسرب الدليل الزائف الى الصحافة.

Peguy<sup>(\*)</sup> : شارل بيجى (١٨٧٣ ~ ١٩١٤) شاعر ، كاتب ، فيلسوف فرنسي ، كتب في الاشتراكية وفي الوطنية ، مات في إحدى معارك الحرب العائمية ،

Proust (\*\*) مارسیل بروست (۱۸۷۱ – ۱۹۲۲) روائی فرنسی شهیر ، أبرز أعماله سلسة روایات البحث عن الزمن الضائع – ۷ أجزاء

Mallarme (\*\*\*) استيفن مالارميه (١٨٤٢ – ١٨٩٨) شاعر فرنسي من رواد الرمزية في الشعر ، عمل مدرسا قبل أن يتفرغ لمروعه الشعري.

Paul Valery ( ۱۹۲۰ - ۱۸۷۱ ) شاعر ، كاتب ، فيلسوف فرنسى ، ثميز بسعة اهتماماته ، وصف بأنه علامة ، تلقى تعليمه بجامعة مونبلييه في جنوب فرنسا ، رشح لنيل جائزة نوبل عن مجمل إسهاماته الأدبية .. المترجم (عاصم عبد ربه ).

بعد عام من ذلك فى نوفمبر ١٨٩٧ – شهر حاسم فى سير القضية (٢٠٠) – نشرت جريدة Le Matin مرة أخرى خطابين موجهين إلى المبعوث العسكرى الألمانى، المفترض أن دريفوس قد قام بكتابتهما كما نشرت خطابًا حقيقيًا لدريفوس موجهًا إلى بينو – فاريلا. أضيف هذا الدليل إلى الأدلة التى جمعها بيرنار لازار خلال العام المنصرم. فى ١٢ يناير التالى، نشر إميل زولا (\*) Emile Zola مقالته الشهيرة – إنى أتهم – فى صحيفة الفجر لـ L'Aurore ، مطالبًا ببراءة دريفوس.

بالرغم من تدخل كثير من المدافعين عن دريفوس فقد تضاعف العداء للسامية في البلاد، بما في ذلك داخل الأوساط الشعبية. وأراد بعض الاشتراكيين استعادته واستغلاله ليصنعوا منه موضوعًا وسلاحًا ضد البورجوازيين. في يونيو عام ١٨٩٨، تشكل اتحاد يضم العمال اليهود في باريس، واعترض لدى نقابة العمال الفرنسية على المارسات المعادية للسامية التي يقوم بها الاشتراكيون: "نسجل أن موقفكم (موقف الاشتراكيين الفرنسيين) تجاه معاداة السامية لم يكن صريحًا وواضحًا بما يكفي، حماسيًا بما يكفي، كما كان في حالات أخرى مشابهة تعرض فيها أحد مبادئ التقدم والإنسانية للخطر (....) أنتم تغضون الطرف لأنكم تعتقدون أن الشر يمكن أن يكون مفيدًا، لأنكم تعتبرون معاداة السامية شجرة مرة، لكنها تنمو جيدًا وبسرعة في تربة خاصة بعينها ولسوف يكون من السهل، فيما بعد، أن تطعم عليها الاشتراكية. أنتم تريدون تركيز العداء الطبقي في العداء للبهود. بعبارات أخرى، أن موقفكم عبارة عن صفقة، على المستوى السياسي، بين الشهوات البربرية القديمة، والشهوات الوحشية القديمة والآمال الجديدة الإنسانية والتحررية". نص مُنذر: استمرت أفكار الشاب ماركس تدور في الأوساط الاشتراكية ونظرًا لأن بعض اليهود كان من الرأسماليين، يمكننا إذًا أن نندد بالجميع. اليهودي الخائن يبرر عنف الإعتداءات الموجهة ضد رأس المال، يهودي أو غير ذلك. تبدت نذر مآساتي القرن العشرين.

Emile Zola (۱۹۰۲ – ۱۹۶۲) كاتب فرنسى مهم ، مؤسس المدرسة الطبيعية في الأدب ، ساهم في تطوير الكتابة المسرحية ، كانت له اهتماماته السياسية والإنسانية (المترجم – عاصم عبد ربه) .

فى نهاية شهر أغسطس عام ١٨٩٨، اعترف أحد ضباط المخابرات الفرنسية، العقيد هنرى Henry، بأنه الجانى الذى قدم المستندات المزورة التي أدانت دريفوس، ثم انتحر (٢٢).

فى سبتمبر ١٨٩٩، أعيدت محاكمة دريفوس. صدر بحقه هذه المرة حكم بالسجن لمدة عشرة أعوام مع الأشغال الشاقة، لكن الرئيس لوبيه Loubet عفا عنه مباشرة. طالب أنصاره برد اعتباره وحقوقه وأهليته.

فى غضون ذلك الوقت، فى ألمانيا، بعد أن فقد جيرسون بلايشرودر حظوته، كان ماكس فاربورج (واربورج بحسب النطق الإنجليزى) الوحيد الذى احتفظ بالنفوذ، وكان المعادون للسامية يعبرون عن أنفسهم صراحة. فى فيينا، كان كارل ليجير Karl Luege، زعيم حزب الاشتراكى المسيحى المعادى للسامية، الذى تم تعيينه حديثًا عمدة للعاصمة النمساوية، يتهم علنًا يهود المدينة البالغ عددهم مائة ألف بأنهم السبب فى مشاكلها المالية.

فى عام ١٨٩٩، كتب هويستون ستيوارت شامبرلان Houston Stewart Chamberlin الألمانى الأصل، الحاصل على الجنسية الإنجليزية والذى صار زوج ابنة ريتشارد فاجنر فى كتابه "أسس القرن التاسع عشر" أن المسيح لم يكن يهوديًا ولكنه كان آريًا وأن اليهود "يمثلون أكثر أجناس الأرض فسادًا وانحطاطًا"(٥٠٠).

فى فرنسا انتهت القضية: فى يوليو عام ١٩٠٦، أعادت محكمة النقض النقيب دريفوس إلى رتبته. وبانتهاء القضية، كانت فرنسا الحديثة قد ربحت معركة، لم يعد العداء للسامية مسيطرًا. غير أن هذا الأخير لم يكن قد قال كلمته الأخيرة: فى الرابع يونيو عام ١٩٠٨، أثناء نقل رماد إميل زولا إلى البانتيون (\*)، أطلق مهووس النار على العقيد دريفوس وأصابه بجرح. بعد ذلك بفترة قصيرة، أصبح أحد أبطال تلك المغامرة، العقيد بيكار، وزيرًا للحرب.

<sup>(\*)</sup> د البانتيون - مقبرة العظماء ، مبنى يضم رفات عظماء غرنسا ، يقع بالحى اللانتيني في باريس (الخامس) افتتحت عام ١٧٩٠ .. المترجم (عاصم عبد ربه).

#### خيال ثالث

#### من فيبر Weber إلى سومبارات Sombart

مع الانفصال التدريجي للكنيسة عن الدولة في فرنسا وخفوت الاتهامات الصريحة في أوروبا الغربية لليهود بقتل الإله، أصبحت الديانة اليهودية موضوعًا للدراسة الاجتماعية. آنذاك اتخذ الوهم أبعادًا أخرى جديدة، جامعية هذه المرة: ها نحن نجعل من الأخلاق اليهودية مصدرًا تاريخيًا وأيديولوجيًا (فكريًا) للرأسمالية. لكن إن كنا مستعدين لقبول هذه الأخيرة بل ولتمجيدها، فسيكون ذلك بالتخلص من أصولها اليهودية. كما أردنا إبعاد اليهود عن تاريخ الرب، فإننا نريد الآن إبعادهم عن تاريخ المال. أو بالأحرى طرحهم في زواياه الأكثر إظلامًا، حيث كان للمال أسوأ ما فيه وحيث كان أجدب ما يكون. لم يعد الأمر يتعلق بالبحث عن وجود اليهودية في الحقيقة، لكن في العقول. إظهار أنها كرنت الجزء الذي لا نجاهر به كثيرًا في النظام الرأسمالي، المرتبط بالمضاربات غير المنتجة للثروة. لكي نجعل من النظام الرأسمالي نظامًا أخلاقيًا، سنخلص إلى ضرورة التخلص من هذا الإرث باختصار تنقية الرأسمالية من أصولها اليهودية، كما تمكنت الكنيسة بنجاح من نسيان أصولها العبرانية. كان هذا هو ما يطمح إليه بعض المنظرين الألمان، في نهاية القرن التاسع عشر.

فى عام ١٩٢٠، بعد أكثر من عشرين عامًا من نحته، وبعد ظهور كتاب "رأس المال" لماركس، استخدم فيرنر سومبارت Werner Sombart مصطلح "الرأسمالية" للمرة الأولى فى إحدى المحاضرات الجامعية، Der modern Kapitalismus.

بعد نلك بعامين، في عام ١٩٠٤، سعى ماكس فيبير Max Weber، فيلسوف شهير موسوعي الثقافة، في "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية"، إلى إيضاح أن أصل الرأسمالية يكمن في أخلاقيات دينية سابقة على مولدها وليس في مجرد طريقة لتنظيم. المبادلات الاقتصادية: النظام الرأسمالي ليس مسألة ملكية لكنه مسألة ثقافة وضمير أخلاقي، "مركز إدارة وتوجيه، كل صور القرار عند الفرد والجماعة (٢٨١٤)". وبصورة أكثر

دقة بالنسبة له، كانت الأخلاق المبتكرة للرأسمالية تعتمد على تعظيم المسئولية الفردية، الانضباط العقلى، التعليم، الامتياز وخاصة على استخدام أخلاقى للربح. «إن الطمع فى ربح بلا حدود لا يورط مبدأ الرأسمالية في شيء، وأقل من ذلك أيضًا روح هذا المبدأ»؛ أبعد من البحث ومن الدفاع عن الملكية الخاصة كانت الرأسمالية إذًا «التحكم العقلى في هذا الدافع الفوضوى(٢٠٤)». تؤدى هذه الأخلاق إذًا إلى تخفيف التعطش إلى الربح، إخضاع الانتفاع للنظام، إعادة استثمار الفائض، إلى الاعتماد على المنطق وعلى "فرص سلمية للربح" وليس على عمليات القرصنة المحضة: إن الرأسمالية ليست اغتصاب الربح، لكنها فضيلة الادخار. كان فيبير rebey يرى أن البحث عن مصدر هذه الحزمة من القواعد الأخلاقية الضرورية للرأسمالية يجب أن يكون في الديانات وبالتحديد في "دوافعها العملية للفعل" التي غالبا ما تكون مخالفة لعقائدهم اللاهوتية الخاصة. كان فيبير واحدًا من أوائل النين ربطوا قوة النظام الرأسمالي بالمجتمع الديني، بينما كان كثير ممن سبقوه يرون أن المال هو المحرر من الظلامية اللاهوتية ، وكتب أن اليهودية على وجه الخصوص «كان لها أهمية تاريخية حاسمة في ازدهار الأخلاق الغربية في المجال الاقتصادي (٢٠٤)».

حاسم بكل تأكيد لكنه ثانوى لأن «النشاط الاقتصادى فى اليهودية بحسب ما يقول لم يرق إلى مرتبة الفضيلة (٢٠٩)». كان عملاً مسموحًا به فقط ، خطأ تاريخى هائل، اقترفه فيبير وما سوف نرى بعد ذلك أنه اقترف أيضًا أخطاء أخرى. لأن اليهودية، يواصل فيبير بنفس الطريقة القاطعة، تؤكد على المسئولية الجماعية بينما يحتاج النظام الرأسمالى إلى اللجوء إلى المسئولية الفردية. وتبعًا لما يرى، فليس هناك طموح خاص فى الديانة اليهودية يتميز عن المصير الجماعى، إن السعى وراء الكمال الفردى متعلق بمنطق الافتداء فى الجماعية اليهودية (٢٠١٤). الأمر الذى يقود اليهودية إلى ممارسة رأسمالية خاصة يمكن إدانتها أخلاقيًا حتى تلك النقطة كان استدلال فيبير خاطئًا فحسب لكنه انزلق بعدها فى هوس المعاداة للسامية: إنه يرى أن هشاشة وعدم استقرار وضع اليهود قد دفعهم إلى عدم إقامة مؤسسات صناعية دائمة — وبالتالى غير انتهازية بالضرورة — ولكن إلى الاكتفاء بالاستفادة من أخطاء الآخرين بواسطة الربا، المساومة، المتاجرة المشاركة فى «عمليات نهب سياسية واستعمارية دون إغضاب الرب، لأن الآخرين لا دين لهم (٢٠١٤).»

دفعهم هشاشة وضعهم وعدم استقرارهم إذا إلى انتهاك شريعتهم الخاصة. إن اليهود، «الذين كانوا يريدون إخضاع نشاطهم الاقتصادي لمقتضى الأخلاق الاجتماعي للعهد القديم كان عليهم أن يقوموا بالدور المزدوج للمستغل والمستغل (٤٢٨).» بالتصرف على هذا النحو. ابتكر اليهود «رأسمالية منبوذة اجتماعيًا» ليس لها علاقة ، يقول فيبير بالنظام الرأسمالي الحقيقي. كانوا يقدمون قروضًا للمؤسسات العامة، المشروعات العقارية، للحروب، لصفقات التوريد، متعهدى المستعمرات، المزارعين أصحاب الأملاك، الأحزاب السياسية، قواد المرتزقة، المضاريين. كان اليهود من أنصار «الرأسمالية المغامرة المتوجهة نحو السياسة والمضاربة (٤٢٨). وليسوا من أنصار الرأسمالية الصناعية «التي تتمتع وحدها بالنزاهة»(٤٢٨). وبالتالي فإنهم لم يشاركوا في التهيئة لأكثر ما يميز النظم الرأسمالية: الادخار، التنظيم العلمي المنطقي، للعمل وزيادة الإنتاجية المترتبة عليه. يلفت فيبير إلى أن اليهود كانوا آنذاك غير قادرين على إقامة المؤسسات الصناعية حتى من أجل مصالحهم الخاصة أو بدافع التضامن فيما بينهم. :«كيف حدث أنه بينما كانت هناك طبقات واسعة بائسة من الحرفيين اليهود فإننا لم نشهد ولادة أي طبقة بورجوازية عصرية بوجه خاص، أي صناعية للاستفادة من العمل اليهودي في المنازل؟»(٢٢٨). وبشكل عارض وحتى تدخل اليهودية في الرأسمالية الحقيقية فإنها قد أوصت أن يقوم بالتمويل مصرفيون يهود ... «العمل اليهودي في المنزل».

أما الكاثوليكية يتابع فيبير، فلم تكن أفضل من اليهودية لأنها تدين الثروة التي تسمح بالاستهلاك وتنهى عن التقشف الذي يسمح بالتراكم، في المقابل فإن لوثر وكالفين يقول فيبير مفسرًا، يضعان الأسس الحقيقية للأخلاق الرأسمالية وذلك بضمان ربح أخلاقي لكل «نشاط (عمل) يدار بمنهجية ونزاهة للحصول على خيرات هذا العالم» (٢٨٠).

بينما لم يكن أى نجاح اقتصادى بالنسبة لليهود سوى دليل على عدم اقتراف أى أمر منهى عنه، وبالنسبة للكاثوليك فقد كان نذيرًا بخطر أخلاقي.

أما البروتستانتية فقد تحملت مسئوليته وعزته إلى أسبابه الحقيقية، هكذا رأى تجار لندن في ازدهار أعمالهم دليلاً على الإرادة الآلهية ورضاها، بعبارة أخرى أن التزمت

البروتستانتى يرى أن السلوك الأكثر أخلاقية يجب أن يكون تقشفيًا منطقيًا وفرديًا، فى البروتستانتية إذا تكمن أخلاقيات البورجوازية: تلك التى تحث على التملك الخاص لرأس المال حول قيم الادخار، الاعتدال، العفة، الأمانة، النزاهة. إنها هى التى يجب تعظيمها، إظهارها، تخليصها من شوائبها التاريخية، باعتبارها مصدرًا لكل حداثة.

إن أطروحة فيبير على الرغم من - أو بسبب - الأخطاء التي تنطوى عليها، سوف تجوب العالم: إنها تسمح للبروتستانت الأنجلو-ساكسون بأن يبرروا أيديولوجيًا سيطرتهم الجديدة على ما تبقى من المسيحية.

يرى فيبير أن اليهود قد ابتكروا الأخلاق قبل الإغريق والمتزمتين البروتستانت بزمن طويل، وأن أخلاقيات المال ليست سوى أحد مكوناتها وأن النشاط الاقتصادى بالنسبة لهم كان وسيلة أساسية للتوجه نحو اش؛ إن حرية الإرادة الفردية كلية الوجود وليس لها أى علاقة بما يطلق عليه، باختلال كامل للمعنى « منطق الافتداء فى الجماعة اليهودية». وهو يعتقد أيضًا بأن بعض هؤلاء المصرفيين اليهود المرابين رغمًا عنهم فى البداية قد ساعدوا فى إنشاء الأجهزة الإدارية والخزائن العامة للدول التى لم يكن بمقدور أى رأسمالية خاصة أن تنمو وتتطور بدونها.

ولأنه لم يدرس النصوص الدينية و لم يتقص الحقيقة التاريخية، فإنه يرى أن الأخلاق اليهودية الحاضرة في كل تفاصيل السلوك الفردى والجماعي تنهي عن التصرفات التي قام بوصفها بتصويره لليهودي باعتباره «منبوذا» رأس المال، فإنه يتجاهل دوره كمكتشف، كمنظم للمالية العامة للدولة، كمبتكر لأفكار مذهب الفردية منذ هيليل، بل أكثر من هذا كمبتكر للحضارة باستبداله شريعة (تاليون) — قانون الثأر — بالتعويض المادي للجراح. وأخيرًا فإنه لا يرى أن اليهود في نفس الوقت الذي كان يكتب فيه، كانوا في طريقهم لابتداع التقنيات الأساسية التي سوف تقوم عليها صناعات القرن التاسع عشر، معتقدًا أنه يبرر ويدافع عن أخلاقيات الرأسمالية البروتستانتية، كان فيبير في الواقع يضيف طابقًا جديدًا إلى مشروع المعاداة للسامية.

إن النقاش الذي ثار سريعًا حول مؤلفه الضخم، جعل العالم يتعرف على ماكس فيبير باعتباره أهم عالم اجتماع في عصره. وإلى اليوم أيضًا يردد الكثيرون باحترام هذا الكم من الجهل والسذاجة دون أن يدركوا أنه كان أحد المصادر الرئيسية - بالإضافة إلى ماركس الذي كان يكرهه - لمعاداة السامية الألمانية.

فى ١٩١١ قام جامعى ألمانى آخر، أقل أهمية وشهرة، فيرنر سومبارت Sombart Sombart المؤرخ والاقتصادي بالرد على فيبير بكتاب « اليهود والحياة الاقتصادية (٢٠٢٠)» الذى حاول فيه رد الاعتبار إلى دور اليهود في ميلاد النظام الرأسمالي: لقد قدم الكتاب في الحقيقة صورة ساخرة ومشوهة (كاريكاتورية) أكثر تطرفًا وغلوًا من الصورة التي قدمها فيبير أو ماركس. بالنسبة لسومبارت كما كان الحال بالنسبة لماركس وخلافًا لفيبير، كان اليهود هم من أوجدوا النظام الرأسمالي؛ لكن سومبارت وفيبير كانا يريان أن الأخلاق اليهودية لم تشكل أساسًا إلا أحد صور الأنظمة الرأسمالية: رأسمالية المضاربة المالية وليس كما يرى فيبير رأسمالية المغامرة الاستعمارية (٢٢٠١).

فضلاً عن أن النظام الرأسمالي قد نشأ - كما يقول سومبارت- مع سقوط القسطنطينية التي وجهت أوروبا نحو الغرب، مع إدخال الأرقام العربية بواسطة اليهود ومع تسويق المعادن الثمينة بواسطتهم أيضا.

يرى سومبارت أن بعض التيارات التى سبقت الكاثوليكية مثل (التوماوية)<sup>(\*)</sup> بإدانتها للمتعة والبطالة قد لعبت دورا مهمًا في هذا الابتكار الجديد، بعكس البروتستانتية التى تندد كما يقول بحب المال، تحتقر متاع الدنيا، تدعو إلى الزهد – وليس الادخار – وتشيد بالتوحد مع الرب.

<sup>(\*)</sup> THomisme . التوماوية ، تيار فلسفى ، نسبة إلى القديس توما الأكويني (١٢٧٠ – ١٣٧٤) الذى اشتهر بتطيقاته على أرسطو ، لا تزال أعماله تدرس إلى الآن في المدارس اللاموتية ، تعتبر أعماله القاعدة الأساسية لفهم تعاليم الكنيسة ... المترجم (عاصم عبد ربه).

إن أخلاقية التزمت البروتستانتية التى جعل منها فيبير مصدر أخلاقية النظام الرأسمالي ليست بالنسبة لسومبارت سوى نسخة باهتة من التوماوية، التي تحث المؤمنين على التحكم المنهجي المنظم في نزواتهم «بأن تضيف إلى مقاومتهم من الحماس المتقد بقدر ما تضيف من ضيق الخيال»، وبأن تدفع الاهتمام بالادخار إلى حد الخسة وليس إلى حد الإقدام على المخاطرة الصناعية.

كان سومبارت يرى أن الرأسمالية التمويلية، إحدى صور الرأسمالية الحديثة، قد تولدت من أحد الأمثلة اليهوبية الخاصة جدًا: اليهود البولنديون المهاجرون في إنجلترا ابتداءً من منتصف القرن السابع عشر (٢٢٩). «كانت الرأسمالية الإنجليزية قد صبغت بالطبيعة البولندية إثر هجرة اليهود البولنديين الهاريين من الاضطهادات القوقوازية في عام ١٦٨٤ (٢٢٩)». كان هؤلاء اليهود المهاجرون أساتذة في التفاوض لأن «التفاوض هو روح كل صور التجارة الحديثة (٢٩١)». كان سومبارت يخترع هنا، للدفاع عن أطروحته، وجودًا وهميًا تمامًا ليهود بولندا في إنجلترا في بداية القرن التاسم عشر. إنه يستشهد بالمؤرخ اليهودي الألماني هنريش جرايتز Heinerich Graetz الذي يفسر كيف أهلت دراسة التلمود اليهود البولنديين لإستراتيجية التفاوض: «كان الشاب يستوعب المهارات التي يتعلمها في المدارس ويستخدمها في خداع من هم أقل منه مكرًا (...). إن غير اليهود، ممن كان على علاقة بهم، سوف تتاح لهم الفرصة مرارًا لأن يدركوا على نفقتهم الخاصة تفوق الروح التلمودية عند اليهودي البولندي(٢٩٢)». بالنسبة لهم لم يكن هناك فرق إلا في المرتبة، وليس في الطبيعة بين «البائع المتجول البسيط البولندي »، وبين «اليهودي تاجر الملابس المستعملة»، وناثان روتشليد، « مصرفي يهودي إنجليزي الذي كان يتفاوض في مؤتمر استمر عدة أيام مع الوسيط البروسي في ظروف بالغة التعقيد بشأن قرض قيمته عدة ملايين (٢٢٩) ». تجلت موهبة المفاوض لدى التاجر اليهودي منذ عام ١٨١٥ «عندما كان القادة العسكريون البريطانيون يبلغون المولين اليهود الذين يقدمون لهم الرشاوي بنتائج المعارك قبل غيرهم». استخلص سومبارت من هذا أنه «منذ عهد سليمان إلى عصر جيرسون باليشدودر، عبر الثراء اليهودي التاريخ كخيط من ذهب دون أي انقطاع (٢٩٢)». هكذا كانت الرأسمالية التمويلية، الطفيلية بالضرورة و العابرة للقوميات اختراعًا و تخصصًا بهو بنًا (٢٢٩).

هكذا بدا كتاب سومبارت الملوء بالأخطاء المجافية للحقيقة والمغلوطة تاريخيًا، وكأنه بشكل ما تجميع غير مقصود للصور المشوهة المعادية للسامية. فلكى يفسر لنا على سبيل المثال الميل إلى الادخار الذى ينسبه إلى اليهود فإنه يورد مثلاً ألمانيًا يقول « نادرًا ما رأينا تيسًا بدون لحية ويهوديًا بدون مدخرات»، مستخدمًا في تلك المقابلة بين التيس واليهودي (٢٠٦) الأثيرة لدى المعادين للسامية. على غرار فيبير يتحدث سومبارت عن اليهود دون أن يذكر شيئًا أو تقريبًا كذلك عن وضعهم كمرابين رغم أنفهم، عن سلب مدخراتهم عبر قرون عديدة، عن اضطرارهم إلى إخفاء كل ما يملكونه، عن هوس معاداة اليهودية الذي تلبس الكنيسة والأمراء، عن أخلاقية التلمود التضامنية والصارمة، عن دورهم في الابتكار الصناعي.

في عام ١٩٣٤ سوف ينشر فيرنرسومبارت كتابه «الاشتراكية الألمانية»، مؤلف موال للنازية صراحة سوف يجلب له الشهرة، الامتنان الرسمي وازدراء وسوء سمعة أزليين.

هكذا عادت كراهية اليهود بقوة إلى الساحة الفكرية عبر العديد من القنوات – صحفية، جدلية، سياسية، عمالية أو جمعية – ابتداءً من القرن التاسع عشر ، لم تعد عقائدية فقط، بل نظرية أيضًا، علمانية أو اقتصادية: بالنسبة للبعض. كان المقصود هو قطع الصلة بالمال وبمن يتلاعبون به، وعكس نلك بالنسبة لآخرين، لا يجب أن يتمكن اليهود من الانتفاع بفوائد الرأسمالية. في كلتا الحالتين كان ينبغي التخلص منهم. كان زمانهم قد ولى. وأصبحوا حينذاك بؤرة كل الأحقاد، العدو المشترك لليبراليين والاشتراكيين.

لقد آن الأوان لأن يبحثوا الأنفسهم عن ملجأ آخر. سوف يجدون أربعة ملاجئ، في كل منها سوف يكونون سببًا لواحد من أسس الحداثة لطريقة جديدة "لإعادة إعمار العالم"، كما قالها المدراش ببراعة. أربعة ملاجئ، أربعة أرحام.

### ٣- أربعة مواطن للنشأة:

مع بداية القرن التاسع عشر دفع لانتقال الحر تمامًا للسلع والبشر والأفكار نهاية المؤسسات الإقطاعية وبدايات التحرر والإنعتاق، بعض اليهود إلى اختيار مصائرهم بصورة أكثر حرية.

سوف يرافق آخرون المغامرة الاستعمارية بعيدًا. ربما كانت آلاف القصص تستحق أن تذكر هنا، من عدن إلى سنغافورة، من بومباى إلى مونتفيديو، من ملبورن إلى الجزائر، من بريتوريا إلى شنغهاى، سوف نذكر الخطوط العريضة لواحدة منها فقط، قصة ابن تاجر فيينا هذا، إدوارد شنيتزر Edword Schnitzer، المولود عام ١٨٤٠، أصبح طبيبًا، رحل إلى الخرطوم مع الجنرال جوردن Gprdon، عين حاكمًا للمدينة، ليدخل في صراع — تحت اسم أمين باشا — مع تجار العبيد الذين اغتالوه في عام ١٨٩٧ في الكونغو.

بخلاف هذه المسارات اللامعة بقدر ما كانت منعزلة، فرضت أربعة أماكن نفسها على التجمعات اليهودية الكبيرة: روسيا، النمسا، المجر، حيث أقام آنذاك أكثر من ثلثي الشعب العبرى، أمريكا وفلسطين حيث يعيش اليوم ثلثي ما تبقى منه، سوف يمثل كل منها رحمًا (منشئًا) من أرحام الحداثة (الاشتراكية، التحليل النفسى، الأمركة، الصهيونية).

## رحم الاشتراكية

# اليهودية الروسية حتى عام ١٩١٧

منذ عام ١٧٩٥ لم يعد هناك يهود بولنديون، لم يكن هناك أيضًا يهود روس في النمسا، لم يكن هناك إلا يهود بولنديين صاروا روسا بروسيين أو نمساويين وفق مصادفات تبادل الحدود بين البلاد.

منذ قرن مضى وصل إلى بولندا التى كانت حينها بلدًا مضيافًا، حوالى نصف اليهود فى تلك الفترة - مليونان - وجد هؤلاء اليهود لحظهم العاثر أنفسهم فى بلاد ألد أعدائهم، الروس والنمساويين، وارسو صارت روسية، كراكوفى صارت نمساوية. سوف تصبحان رحم الاشتراكية فى روسيا، ورحم التحليل النفسى فى النمسا.

منح الروس النبلاء البولنديون – الذين ساهموا في تحقيق انتصارهم – سلطة الإدارة الاقتصادية التي كان الملوك حتى ذلك الوقت يعهدون بها إلى اليهود بشكل كبير. لكن هؤلاء اليهود لم يكن مسموحًا لهم بسبب ذلك بمغادرة بولندا "منطقة إقامتهم"، وتجمعوا

في قرى صغيرة، شتيتل Shtetl "بلغة الياديش" التي صارت ميستشكوس "باللغة الروسية"، كانت تضم عدة آلاف من السكان (۱۷۷). عاش اليهود في تلك القرى حياة صعبة بنوع خاص وسط ظروف بؤس شديد وغير صحية على الإطلاق. كانت الحياة تدور حول المعبد، السوق، المدرسة التي غالبًا ما تكون موجودة في منزل الحاخام، حيث يقوم أحد المعلمين الميلاميد Lemelamed بتعليم الأطفال قراءة وكتابة العبرية والياديش (\*) كان هؤلاء اليهود يكسبون عيشهم بجهد شديد، بالعمل مع زوجاتهم وأولادهم في الحرف المختلفة، في صناعات النسيج الصغيرة، عمالاً في منازلهم. كانوا أيضًا باعة جائلين، تجارًا، أصحاب حانات، عمال حفر، بقالين، وسطاء في النبيذ، عمال مناجم، صباغين، حائكين، صناع وتجار فراء، مقدمي قروض مضمونة برهون. في البداية كانت تلك الفترة، رغم ناشمان دوبريسلو Nachman de Breslau أو "برايتسلافا Seratislave أو "بريسبورج ناشمان دوبريسلو العالم أن السعادة لا تتعارض مع الأخلاق الدينية وهذه الاستعارة أيضًا، الشريعة يظهر للعالم أن السعادة لا تتعارض مع الأخلاق الدينية وهذه الاستعارة أيضًا، كما لو كانت صدى لقلق صامت ينتابه "أن تاريخ الحياة يمر على جسر طويل وضيق حتى كما لو كانت صدى لقلق صامت ينتابه "أن تاريخ الحياة يمر على جسر طويل وضيق حتى تجتازه من المهم ألا يعتريك الخوف"، كان الخوف قائمًا ولن يفارقهم أبدا.

بالنسبة للقياصرة كان الهدف هو أن تنصهر كل شعوب روسيا العظمى وتندمج فى شعب واحد، له لغة واحدة، ديانة واحدة، اقتصاد واحد. يرى الروس أن اليهود، غير قابلين للاندماج، على الأقل فى المدى القصير: مختلفين جدًا، بأكثر مما يجب. وينبغى أيضًا تفادى أن يستقروا فى كل أنحاء البلاد، أن ينقلوا العدوى إلى المزارعين بلغتهم، وديانتهم وقواعدهم الاقتصادية شديدة الخصوصية.

غير أن اليهود قد شهدوا مولد هذا القرن آملين في مجىء قيصر يستطيع أن يبطل طغيان سابقيه والعودة إلى الزمن المبارك لملوك بولندا العظام، بالرغم من كراهيتهم

Yiddish (\*): اليدية -- لهجة من لهجات اللغة الألمانية ، تكثر فيها الكلمات العبرية والسلافية ، وينطق بها اليهود في الاتحاد السوفيتي (سابقا) وفي أوروبا الوسطى ، وتستخدم الحروف العبرية .. المترجم (عاصم عبد ربه) ..

المتنامية لأوضاعهم فإنهم لن يتوقفوا قبل نهاية القرن التاسع عشر تمامًا عن اعتبار روسيا ملجأ لهم: كل تتويج لقيصر جديد سيكون بمثابة رجاء، يخيب في كل مرة، في الخلاص، في الأرض الموعودة وكل قيصر كأنه مسيح محتمل.

أصدر أول قياصرة القرن، ألكسندر الأول ا Alexandre تقنينًا، في عام ١٨٠٤، يحدد المناطق التي يسمح لليهود بالعيش فيها: بولندا، أوكرانيا، وشواطئ البحر الأسود؛ دفع اليهود إلى مغادرة الأرياف إلا إذا كانوا يمتلكون فيها أراضيهم الخاصة، وحملوا على استعمار أوكرانيا، بالرغم من اعتراض السكان المحليين الذين كانوا لا يزالون يرون فيهم أتباعًا للبولنديين. اجتنب ميناء أوديسا Odessa سكان الأرياف المحيطة به. حياة ثقافية استثنائية باللغة الياديشية وبالروسية – ازدهرت هناك وسط بؤس التجار البسطاء، اللصوص الصغار، وعمال الميناء. في كل مكان، منع اليهود من تقطير بيع الكحول، وإقراض النقود إلى المزارعين. سمح لهم بالتسجيل في المدارس العامة، لكن نظرًا لأنه كان من الواجب التخلي عن "الياديش" في سبيل ذلك، التي كانت أحيانًا من مكونات هويتهم الأكثر أهمية من التوراة لم يكن يرتاد هذه المدارس إلا القليل منهم. أبطأت اللغة الروسية في شق طريقها داخل الطوائف اليهودية.

لم تشهد إلى الآن أى حركة تحرر. التحرر لماذا؟ من أجل أن يصبحوا روسا؟ بولنديين. لم يبد لأى شيء معنى. لم يطبق القانون الليبرالي جدًا للإمبراطورية النابويونية إلا على دوقية وارسو العابرة، التي أعيد إنشاؤها في الفترة من ١٨٠٧ وحتى ١٨١٤، إلى أن مات مائة ألف بولندي "من بينهم يهود" ميتة الأبطال وهم يغطون انسحاب الجيش الأعظم. في عام ١٨١٥ عادت كراكوفي مدينة حرة تحت السيطرة النمساوية. استعادت روسيا وارسو التي كان اليهود يزالون يمثلون ربع سكانها، لعقابهم على تعاونهم مع نابليون، تم إبعالهم إلى أحياء بعيدة عن وسط المدينة وفوق ذلك لم يسمح بذلك إلا إذا أثبتوا حصولهم على دخل لا يقل عن ٢٠٠٠ روبل (١٠٤٠).

برغم مشروعات ألكسندر الأول فإن شيئا لم يحدث بالفعل في روسيا لدمج هؤلاء الناس الأغراب بصورة مضاعفة، يهودًا وبولنديين في نفس الوقت. حتى ولو كان الاتهام

بأنهم "شاربو الدماء" قد حظر في عام ١٨١٧ - لكن دون عقاب المخالفين لهذا الحظر -فقد ظلت عزلة اليهود كاملة.

بالرغم من ذلك كان عدد من يرغبون فى مغادرة البلاد لا يزال قليلاً، ظلت روسيا ملجاً، عاشت فيه الطوائف اليهودية كمجتمعات متضامنة تحظى بالحماية، سعيدة، مستنيرة، حتى وإن كان ذلك فى ظل وضع يزداد بؤسًا يومًا بعد آخر.

يقاس التفاؤل بنسبة المواليد، لا تزال واحدة من أعلى نسب المواليد في العالم، أكثر من ستة أطفال لكل أسرة ، في عام ١٨٢٥ بلغ عدد اليهود في روسيا مليونين ومائتين وخمسين ألفا.

لحو هذه الهوية غير القابلة للغرق والزوال، وهذا النمو السكانى المتسارع، أمر نيكولا الأول Nicola Ter "القيصر الحديدى" في عام ١٨٢٧ بأن يُضم إلى الجيش الروسي كل الشباب اليهودى، ابتداءً من عمر ١٢ سنة وحتى ٢٥ سنة، والاحتفاظ بهم في الجيش ٢٥ سنة على الأقل بعد أن يتلقوا تعليمًا مسيحيًا ويجبروا على التحول إلى المسيحية الأرثوذوكسية. وهكذا كانت كل طائفة ملزمة بأن تقدم في كل عام حصتها من المجندين. كان رجال شرطة القيصر Khapers يذهبون إلى القرى لانتزاع الفتية قسرًا، الذين كانت أسرهم تخفيهم عنهم. مآس مروعة وصور للبطولة والخسة والجبن، أعمال شغب، مقاومة اسرية، أعمال عنف، حركات تمرد ثورى، بمفردها أحيانًا، وأحيانًا إلى جانب بولنديين آخرين، كما حدث أثناء إحدى حركة التمرد العنيفة عام ١٨٣١ التي قامت قوات القيصر بقمعها، والتي تسببت في تصريح المارشال سيبستياني Sebastiani الشهير، الذي كان آذاك وزيرا للخارجية الفرنسية "أن الأمن مستتب في وارسو".

فى أبريل ١٨٣٥ أمام طفرة النمو السكانى اليهودى قام نيكولا الأول بتوسيع نطاق الأراضى التى يحق لليهود العيش فيها، اتسع نطاق الإقامة منذ ذلك الوقت فصاعدا وامتد من بحر البلطيق حتى البحر الأسود، من مدينة لودز Lodz إلى فيلنا Vilna ، من كييف إلى منسك، من وراسو إلى أودسا.

فى ١٨٣٧ تكدس فى تلك المنطقة قرابة الثلاثة ملايين يهودى، وكما فعل البروسيون من قبل فترة قصيرة، ميز نيكولا الأول آنذاك بين اليهود "النافعين" "أغنياء، حرفيين، مزارعين" وبين "غير الضروريين" "الفقراء، تجار صغار". النافعون مسموح بوجودهم، الآخرون يرسلون إلى الجيش أو إلى المستعمرات الزراعية. زادت حدة حركة اقتناص الشباب، أجبر عشرات الآلاف من الرجال على الانتقال لزراعة الأراضى متوسطة الخصوبة فى جنوب روسيا، وبهذا، فقدت أسر كثيرة عوائلها؛ أكره بعض النساء، مع عشرة أو اثنى عشر طفلا على التسول.

اكتظت المدن بالبؤساء. في عام ١٨٤٢، أظهر تعداد الحرفيين اليهود في روسيا أن هناك ١٢ حدادًا، ٩ ساعاتية، ١٤ صانع أحذية يعمل لديهم ٨٨ عاملاً، ١٤ مطبعجيا - مجلد كتب، ١٠١ خياط يعمل لديهم ١٤ عاملاً، ١٤ صانع نوافذ زجاجية لديهم ١٧ عاملاً، ٢٤ صانع وبائع قبعات يعمل لديهم ٢٨ عاملاً. كان هناك آلاف آخرون يعملون طباعين وتجارا وعمالاً في الميناء، أصحاب ومديري حانات، باعة جائلين. عشرات الآلاف غيرهم، سكان القرى المجاورة التعساء، كانوا يتسولون ويأتون إلى المدينة صيفًا ليعملوا لقاء كوبك واحد يوميًا في الميناء، أو في مقالع الأحجار. ويقول التقرير الذي لا يمكن وصفه بالمتعاطف مع اليهود "شيوخ، يطحنهم القيظ، يتجالدون على مواصلة العمل بترديد الأسفار المقدسة "(١٠٠٠).

فى ١٨٤٣ طرد ستون ألف يهودى من مدينة كييف، التى كانت بعض العائلات مستقرة فيها منذ قرون. فى بولندا الروسية لم يعد يصرح لهم بامتلاك الأراضى الزراعية إلا بسداد رسوم باهظة: لم يبق هناك إلا ٦١٥٩ عائلة يهودية تعمل بالزراعة (٢٠٤٠). وبالتالى لم يعد لهم حق العيش لا فى المدينة ولا فى الريف.

بذلت كل الجهود لمحو هويتهم. في عام ١٨٤٤ فقدت الطوائف حق امتلاك مؤسساتهم الثقافية والاجتماعية الخاصة، ضربة موجعة: لم يعد هناك أحد لتنظيم مساعدة مئات الآلاف من المتسولين، ولا لتمثيل اليهود لدى السلطات الإدارية الروسية، التي قامت في تلك السنة أيضا بإنشاء مدارس خاصة من أجل "تقريبهم من المسيحيين واقتلاع جذور معتقداتهم الهدامة المتأثرة بالتلمود". رفض معظم اليهود إرسال أبنائهم إلى هذه المدارس، الذين

استمروا في التردد على مدارس الحاخامات التي كانت غالبًا سرية وغير مشروعة مثلها مثل "الصدقة".

في عام ١٨٤٦ – كان هناك أكثر من ثلاثة ملايين يهودى في روسيا – جاء سير موسيس مونتيفيور Sir Moses Montefiore الذي صار الآن بارونًا إنجليزيًا، لمطالبة سلطات مدينة سان بيتر سبورج بإيقاف هذه التجاوزات بحق اليهود. بلا جدوى. شرع بضع آلاف من اليهود في مغادرة البلاد بعضهم، الأكثر يسارًا ذهبوا للدراسة في جامعات ألمانيا واتخذوا أسماء عائلات جرمانية، الآخرون الأكثر فقرًا استقروا في إنجلترا، عدد قليل، وأقل منهم، سوف يذهبون حتى أمريكا. بالنسبة للباقين ظل الوضع مأساويًا حتى عام ١٨٥٥٠. كانت منطقة الإقامة "إذًا كأنها بلد فقير جدا متكيس داخل بلد فقير، يعيش فيه اليهود في دائرة تزداد انغلاقًا يومًا بعد يوم، من اقتصاد يزداد تخلفًا ورثائة باستمرار، دون أي اتصال بالتطور التكنولوجي.

فى عام ٥٥٥٥ – تجاوز عدد اليهود فى روسيا آنذاك ٣،٦ ملايين نسمة – أخيرًا اعتلى العرش ملك كان اليهود يأملون فيه منذ سبعين عامًا: ألكسندر الثانى Alexandre II، الذى سرعان ما أطلق عليه اسم القيصر العادل.

في عام ١٨٦١، ألغى القيصر الاستعباد. بعد أعمال شغب احتك فيها بعض الطلاب، التجار اليهود، من بينهم ليوبولد كروننبرج Leopold Kronenberg والبولدنيون بالشرطة الروسية، وقعت بعد مراسم جنازة أحد الجنرالات البولنديين، سوفينسكى Sowinski رمز الوطنية البولندية، بدلاً من اتخاذ إجراءات قمعية جديدة، ألغى القيصر نظام تجنيد الأطفال الجائر: خلال تسعة وعشرين عامًا، ابتلع هذا النظام أربعين ألفًا. في نفس العام رفع حاكم إقليم كييف محانير الإقامة: استطاع المبعدون الرجوع إلى مدينتهم. بل لقد سمح لبعض اليهود ممن يطلق عليهم اسم "نافعين" بالعيش للمرة الأولى خارج "منطقة الإقامة" أطباء، تجار، حرفيون، محامون، صحفيون غادروا وارسو، فيلنا، لودز أو أوديسا لتجربة حظوظهم في موسكو وفي سان بيترسبورج، حيث ظهرت عائلات شهيرة تخصصت في مجالات البنوك والصناعة: آل جانزبورج ، آل روزنبرج Rosenbrreg،

آل أشكنازى، آل روزنتال Rosenthal، آل فرايدلاند Friendland، آل زاكس Zaks، آل برويسكى Brodski، آل بولياكوف Poliakof، الذين سرعان ما أقاموا علاقات مع رجال البنوك الألمان، والبريطانيين مثل آل واربرج، آل هيرش، الذين كانوا يسعون إلى تمويل مشروعات كبرى. أسس كرونبيرج بنك Hand-Lowy في وارسو، وقام صامويل بولياكوف بتشييد بعض خطوط السكك الحديدية في غرب روسيا مستخدمًا عمالاً من اليهود الذين سمح لهم بهذه المناسبة بمغادرة "منطقة الإقامة"، أصبحوا مواطنين روسًا من خلال اللغة والشعور بالانتماء.

في عام ١٨٦٣، بعد كثير من المجاعات، اندلعت حركة تمرد بولندية جديدة، ساندها اليهود مرة أخرى، مرة أخرى تم إخمادها تحسنت العلاقات بين اليهود والبولنديين الآخرين، في حين استؤنفت في روسيا اضطرابات معادية للسامية. انتقدت إحدى الصحف الوقت الجديد Novoye Vremya، وجود اليهود — رغم حداثتهم — في اقتصاد الإمبراطورية واتهمتهم بتكوين دولة داخل الدولة. وفي هذا كتب دوستوفسكي (١١)(\*)؛ اليوم، يهيمن اليهودي وبنكه في كل مكان. أوروبا وعصر الأنوار، كل الحضارات، الاشتراكية بصورة خاصة، لأنه بمساعدة الاشتراكية، سيتأصل اليهودي الديانة المسيحية وسوف يدمر الحضارة المسيحية. لن يبقي إذًا سوى الفوضي، سيحكم اليهودي العالم لم يعد ينظر إلى اليهودي باعتباره مسئولاً عن كل مصائب العالم فقط؛ بل تحوم حوله الشكوك في ترتيبها كي يستأثر بالسلطة. إنكار تام لوجهة النظر اليهودية في الاقتصاد. في حين يعتمد خلاص اليهودي وفق العقيدة التوراتية على خلاص العالم من حوله، فإنه ميتهم الآن بالرغبة في امتلاك العالم ليستغله من أجل صالحه الخاص.

لم تتقدم عملية الاندماج فى المجتمع الروسى. فى عام ١٨٦٤ لم يرتاد مدارس الدولة المخصصة لليهود سوى ستة آلاف تلميذ. قامت فى ذلك العام فى مدينة موهليف Mohilev على غرار جمعيات مساعدة الحرفيين التى قامت فى العصور الوسطى، أول نقابة

<sup>(\*)</sup> Dostoievski (۱۸۲۱ – ۱۸۲۱): من أهم الكتاب الروس والعالمين، تأثر أدب القرن العشرين كاملاً بأعماله الروائية، ينتمى إلى مدرسة الواقعية، أشهر أعماله: (الجريمة والعقاب، كارمازوف، الخوة، الأبلة) ... (المترجم عاصم عبد ربه).

يهودية: نقابة عمال النسيج. في عام ١٨٧٠، كان الأربعة ملايين يهودى روسى - تضاعف عددهم تقريبا منذ عام ١٨٢٠! - يعيشون في بؤس شديد. يعيش ثلثهم على إعانات من الآخرين (۱۸۲۰)، يزداد تدبيرها صعوبة بالتدريج خاصة بعد محاصيل عام ١٨٦٠ الكارثية. أوضحت لجنة حكومية، هنا أيضًا لم تكن مؤيدة لليهود، أن "٩٠٪ من اليهود يشكلون كتلة فقيرة تحيا حياة بائسة "(۱۷۰).

ابتداءً من عام ١٨٧٥، في سابقة كبرى، أضرب بعض العمال اليهود المستخدمون وسط ظروف مريعة، في المصانع الأولى التي أقيمت حول وراسو، لودز، موسكو وسان بترسبورج. وتعد هذه الاضطرابات من ضمن أول الإضرابات التي اندلعت في روسيا بعد الاضطرابات العمالية الكبرى – للعمال اليهود بوجه خاص – التي شهدتها الولايات المتحدة، ألمانيا، إنجلترا. تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد تصاعدت الاضطرابات الاجتماعية، بدأ البعض داخل حارات اليهود في وارسو، في فيلنا، في أوديسا، في الحلم باشتراكية يهودية، آخرون يبشرون بمقدم اشتراكية روسية، ويفكر غيرهم في اشتراكية عالمية. في عام ١٨٨٠ تأسست O.R.T منظمة دعم العمال اليهود في الصناعة والزراعة: كان المقصود هو إظهار أنهم قادرون على الإنتاج.

فى مارس ١٨٨١ قضى اغتيال "القيصر العادل" على آمال الطوائف اليهودية. فى مواجهة الغضب الشعبى، عادت السلطات إلى الوصفة القديمة من جديد: أنه خطأ اليهود. أطلقت مجزرة تعرض لها اليهود فى مدينة إليزابيث جراد موجة من المذابح فى كل أنحاء الجنوب الغربى للبلاد.

بدأت حين ذلك ما يسمى "بوجرومز" (كلمة روسية تعنى "تدمير" "عنف" "رعد" "إبادة الأعداء") أكثر من مائتى مجزرة فى مائة وستين مدينة، تسببت فى حوالى ألف قتيل، ماتوا على وقع هتافات "اضرب اليهود كى تنقذ روسيا" (۱۳۰۰ لم تدينهم السلطات إلا بتراخ، بل كانت تشجعهم أحيانًا؛ من جهة أخرى كان المهاجرون متأكدين من دعم القيصر الجديد لهم، "ألكسندر الثالث"، طاغية مخيف، فى الصراع ضد "الاستغلال اليهودى". بدأت الهجرة نحو إنجلترا والولايات المتحدة. هجرة سوف تصبح كثيفة عما قليل.

تكهن المدعى العام لمدينة سان سينود Saint - Synode، جابى ضرائب قديم ومستشار روحى للقصير، بوبدونوستيف Pobedonostsev بما سيؤول إليه وضع اليهود "ثلث سيعتنق المسيحية، ثلث سيلقى حتفه، ثلث سوف يهاجر".

في عام ١٨٨٢، كانت قوانين استثنائية، سميت "قوانين مابو" قد قلصت مساحة نطاق الإقامة. تم تجميع البهود في أقل ما يمكن من الأماكن؛ تم منعهم من جديد من العيش في الأرياف، ومن استئجار أو تملك أراض زراعية؛ تم إبعادهم عن الوظائف العامة، التي كانوا قد تمكنوا من الوصول إليها منذ عشرين عامًا خلت؛ منعواً من ممارسة التجارة في أيام الأحد، وخلال أيام الأعياد المسيحية، في حين كانت حو انيتهم الوحيدة التي كانت تظل مفتوحة، ما أتاح لهم تكوين بعض المال. انخفض عدد الطلبة اليهود المسموح لهم بالدراسة في المدارس الثانوية. غير أن ذلك لم يكن بذي بال، لأنه في العديد من المدن، حتى التي يمثل اليهود ثلثي سكانها، ظلت معظم قاعات الدراسة خاوية: لم يكن هناك مجال للذهاب للدراسة لدى معذبيهم! في كل مكان سمح لهم بالإقامة فيه، تكدس اليهود وسط ظروف اختلاط صارت شيئًا فشيئًا غير محتملة. أما من اختار أن يكون روسيًا قلبًا وقالبًا، فقد أصابه الإحباط وخيبة الأمل. في جريدة Razvet، جريدة ناطقة بالروسية، تمثل النخبة المُثقفة اليهودية، تأسست منذ عشرين عامًا مضت أثناء فترة حكم ألكسندر الثاني الزاهية، كتب مدير الجريدة: "عندما أفكر في كل ما حل بنا، كيف علمونا أن نحب روسيا، واللغة الروسية إلى درجة أن أطفالنا لم يعودوا يتكلمون اليوم إلا اللغة الروسية فقط، كيف صرنا الآن مضطهدين ومطاردين، يمتلئ قلبي يأسًا وحسرة لأننا لا نملك مخرجا "(١١٧). أما الذين اعتقدوا أن مشكلة اليهود ستجد حلاً بانتهاء الحكم القيصري وانضموا إلى الحركة الثورية الوطنية الروسية الشعبيين "Narodniki" فقد أصابهم الإحباط، لعدم تضامن رفاقهم الاشتراكيين في مواجهة "البوجرومز". آنذاك، تشكلت حركات ثورية يهودية بنوع خاص: معانية للدين، معانية للرأسمالية، ومعانية للقيصرية، كانت تنشئ وتجسد قومية يهودية بلا وطن خاص بها.

فى عام ١٨٨٧ وقع إضراب يهودى كبير وجماعى، أوقف عمال النسيج اليهود فى بايالسيتوك Byalistock، فى روسيا البولندية العمل لمدة شهرين. معاناة قصوى. بدأ

الكثير وقتها في الرحيل أولاً إلى إنجلترا أي بعد وقت طويل من التاريخ الذي سيؤكده فيما بعد فيرنرسومبارت...

فى عام ١٨٨٨، نجا، ألكسندر الثالث وأسرته بمعجزة من حادث قطار، مفسرًا الواقعة رأى فيها مستشار القيصر السرى، بوبدونوستسيف، ضرورة العودة إلى نظام صارم خصوصا ضد اليهود. فى عام ١٨٨٩، قادت السلطة الحملات المعادية للسامية. ألقى عليهم تبعة إخفاقات النظام الاقتصادية. وقعت مذابح جديدة فى ست وعشرين بلدة. فى عام ١٨٩٩، طرد من موسكو، كل من كانوا قد تمكنوا من الإقامة فيها بعد عام ١٨٦٥، بناءً على أوامر شقيق القيصر، الدوق الأكبر سيرجى Serguri: عشرون ألف شخص، كان عليهم أن يتخلوا عن كل شىء خلال أيام ليعودوا للتكدس داخل "نطاق الإقامة" المزدحم عن آخره أصلاً. لم يسمح بالبقاء فى موسكو إلا للرجال الذين يقبلون اعتناق المسيحية والسيدات اللاتى يقبلن بممارسة الدعارة (١٧٠٠).

كان كثير من يهود الإمبراطورية الروسية أكثر من مليون من أصل أربعة ملايين نسمة يتمنون منذ الآن الهجرة إلى إنجلترا وإلى الولايات المتحدة. غادر حاييم وايزمان Chaim Weismann، طالب شاب، للدراسة في ألمانيا، اتجه آخرون نحو فرنسا مفلسين تمامًا، حيث كانوا يجتمعون بالقرب من "الباستيل" "لاباستي". لكن كيف يتم تمويل وتنفيذ هجرة "خروج" كهذه؛ حاولت قلة نادرة من المناصرين اليهود الأوروبيين مواجهة هذا التحدي الهائل: تنظيم رحيل أربعة ملايين يهودي روسي إلى الغرب!.

فى عام ١٨٩١، كان موريس دو هيرش Maurice de Hirsch، المصرفى الألمانى الذى قدرت ثروته آنذاك بمائة مليون مارك. مكرسًا تماما للعمل الاجتماعى، كان الرجل على سبيلا المثال يقدم لمستشفيات لندن كل الأرباح التى تجلبها خيول السباق التى يملكها (إن خيولى "تجرى لوجه الش"، كان هيرش يقول متهكمًا).

أنشأ هيرش ثلاث مؤسسات: الأولى مؤسسة البارون دوهيرش "للمساعدة في الإنفاق على التعليم اليهودي" في جاليسي Galicie؛ وأخرى لإغاثة المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة؛ والثالثة "الجمعية اليهودية للاستيطان"، التي تأسست

القيام بتنفيذ مشروع ضخم: تهجير، الثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف يهودى من روسيا إلى الأرجنتين والبرازيل!، خلال خمسة وعشرين عامًا. خصص هيرش لهذه الجمعية، كبداية، ميزائية بلغت ٣٦ مليون دولار "ثلث ثروته الخاصة". بالاتفاق مع الحكومة الروسية، أقام غرفة عمليات في مدينة سان بترسبورج لتنظيم السفر. ثم مركزا أخر في بيونس أيرس لتنظيم عمليات الوصول. غير أن هذا المشروع الضخم سرعان ما توقف فجأة: كان اختيار المستعمرات الزراعية غير مناسب وكانت الموارد المالية رغم أهميتها غير كافية. في خلال خمسة أعوام، لم يرحل إلى الأرجنتين والبرازيل سوى ٧٥٧٧ شخصا (إلى مدينة فيليبسون Philippson في ولاية ريوجراندو دوسول Bessarabie القام موريس هيرش مراكز استقبال أخرى في جمهورية الدومنيكان، وفي ولاية نيوجيرسي موريس هيرش مراكز استقبال أخرى في جمهورية الدومنيكان، وفي ولاية نيوجيرسي في مدينة وودباين Woodbine. لكن هناك أيضا كان إخفاق آخر، لم يرغب اليهود في إعادة خلق جيتو جديد في المنفي.

فى عام ١٨٩٢، فى لندن، وصف هاجون زيتلوفسكى Hagun Zitlovsky فى كتابه "من يهودى إلى اليهود" حلمًا باشتراكية زراعية يهودية فى روسيا، وانتقد جزءًا من النخبة اليهودية لابتعادها عن الشعب وللطبيعة النظرية جدا لمشروعاتها.

برغم حالات الهجرة، كان هناك الآن قرابة خمسة ملايين يهودى فى روسيا، حتى وإن كان عدد المهاجرين للمرة الأولى نحو عام ١٨٩٣، أكبر من النمو السكاني الطبيعي.

فى عام ١٨٩٤، مات ألكسندر الثالث، القيصر البغيض، أثناء قضائه إحدى العطلات بالقرب من يالطا Yalta بعد عدة أسابيع من أوامره بطرد اليهود من هذه المدينة لأنه كان يتوجس منهم. أعاد نيكولا الثانى الا Nicola خليفة ألكسندر الثالث بعض حرية التعبير التى سبق وأقرها جده، انتسب بعض يهود وارسو، المنحدرين من أصول ثرية مثل روزا لوكسمبورج Rosa Luxemburg، إلى حزب البروليتاريا، ألقى القبض عليهم هربوا من السجن وهاجروا.

انضم بعض العمال اليهود – الذين كانوا يعملون في مصانع وارسو، لودز، فيلنا أو كييف، ثماني عشرة ساعة يوميا لقاء عشرة روبلات شهريًا (١٤٠٤)، في ظروف مريعة – أيضًا إلى الحركات العمالية في بولندا، روسيا، لتوانيا، أوكرانيا، – والتي كانت أحيانا حركات يهودية خالصة. في ذلك الوقت كتب أحد هؤلاء العمال لولى تسيدربوم Luuli Tsederbaum رفيق لينين القادم ما يلى: "عندما سيتم تنظيم العمال اليهود في كل مكان، (...) سيكون لنا حلفاء موثوق بهم، العمال الروس، البولنديون، اللتوانيون، في كل مكان، (...) سوف تتنامى قوتنا؛ بهذه القوة سوف نحصل على المساواة في الحقوق".

كان عدد اليهود كبيرًا فى الصفوف الأولى للحركة لدرجة أن المسئول الروسى بلخانوف Plekhanov أعلن، أثناء انعقاد المؤتمر الدولى الثانى عام ١٨٩٦، أن اليهود هم طليعة جيش العمال فى روسيا.

فى العام التالى، ١٨٩٧، فى نفس الوقت، كما سوف نرى، الذى أطلق فيه ثيودور هيرتزل Theodor Herzl فى مدينة بال Bale الحركة الصهيونية، تكونت فى فيلنا سرًا، فى أكتوبر، بواسطة مجموعة كان على رأسها أحد المعلمين أرون كريمير كيمير Aaron Kremer وبعض العمال، ليبر Liber، كوسوفسكى Cossovsky – منظمة كان لها دور مهم فى نشأة الحركة الاشتراكية الروسية وميلاد الصهيونية: نصف حزب، نصف نقابة "الرابطة العامة للعمال اليهود فى روسيا، بولندا، وليتوانيا". التى صارت بسرعة منظمة فعالة وقوية عرفت باسم الد "بوند" Le Bund "نقابة – باللهجة الياديش"؛ تطالب بحقوق قومية وثقافية داخل الإمبراطورية الروسية. كانت تعتقد وهمًا أن العداء للسامية سوف يزول مع قدوم الديكتاتورية. نظمت الد "بوند" مئات الاضطرابات التى قام بها عمال يزول مع قدوم الديكتاتورية. نظمت الد "بوند" مئات الاضطرابات التى قام بها عمال الحديد وعمال النسيج وشكلت مجموعات للدفاع الذاتى ضد هجمات "البوجرومز" واستمرت فى المطالبة باعتماد "الياديش" خليط من العبرية والألمانية، تكلم بها اليهود فى واستمرت فى المطالبة باعتماد "الياديش" خليط من العبرية والألمانية، تكلم بها اليهود فى الولايات المتحدة، الأمر الذى أدى إلى تنامى غضب الأوساط الوطنية الروسية التى اتهمت "البوند" بالخيانة.

في ٢٦ أغسطس ١٩٩٧ نشرت صحيفة الراية Le Drapeau بون أن تذكر المصدر، نصًا أثار فضيحة هائلة: (٢٠) بروتوكولات حكماء صهيون "كتاب ألفه مجلس من الحكماء اليهود من أجل السيطرة على العالم والقضاء على المسيحية "(٢٠). كان على حد ما زُعم، خلاصة أربعة وعشرين مؤتمرًا سريًا من المفترض أن القائمين اليهود على شئون العالم قد أعدوا خلالها لإسقاط النظام الملكى المسيحى في ألمانيا، القضاء على الأرستقراطية الروسية، الاستعداد لحكم العالم واستعباد غير اليهود: "إن تعزيز المعدات الحربية، تطوير قوات الشرطة من الأمور الأساسية، لا يجب أن يوجد في العالم أحد غيرنا، جماهير الطبقة الكادحة، بعض أصحاب الملايين العاملين لصالحنا، الشرطة، الجيش (....). يجب أن نزرع في كل أنحاء أوروبا خمائر الشقاق والكراهية. يجب أن نكون دهاة مراوغين في أي تفاوض، أن نبدو شرفاء حتى يتم القبول بنا كمنقذين، يجب إجبار الحكومات على العمل في اتجاه خططنا، ويجب علينا أن نمارس ضغوطا خفية على الرأى العام من خلال العمل في اتجاه خطونا، أو يجب علينا أن نمارس ضغوطا خفية على الرأى العام من خلال استخدام الصحافة الموجودة، فيما عدا بعض الاستثناءات غير المهمة، بين أيدينا بالكامل. يجب علينا أن ننشئ محافل ماسونية سيكون أغلب أعضائها من رجال الشرطة الوطنية يجب علينا أن ننشئ محافل ماسونية سيكون أغلب أعضائها من رجال الشرطة الوطنية والدولية الذين يعرفون ما يجب عمله تجاه المتمردين.." (١٠).

لم يشكك أحد في صحة هذه الأسرار والاعترافات الغريبة الشاذة. كان لهذه البروتوكولات تأثير واسع في العالم بأسره، وعمقت الفكرة التي ولدت مع ماركس والفلاسفة الألمان، عن وجود سيطرة ليس فقط للفكر التوراتي بل أيضا لبعض رجال المال اليهود على الاقتصاد والسياسة العالمية. سوف يجرى استغلالها بشكل واسع في الولايات المتحدة، في إنجلترا، في فرنسا<sup>(۱۱)</sup>. وفيما بعد، سوف يكتشف بعد ذلك بكثير، في البلاد الإسلامية ، في عام ١٩٢١، بصورة مثيرة للفضول، من خلال رسالة من قارئ تركى، موجهة إلى صحيفة "التايمز Times" اللندنية التي كانت قد أعلنت لتوها عن صحة هذه النصوص! إن هذه البروتوكولات المزعومة قد كتبت بواسطة أحد المهاجرين الروس في باريس، بيير راتشوفسكي Pierre Ratchovsky، أحد المتعاونين مع الشرطة السرية القيصرية، منتحلاً كتاب هجاء فرنسي تم تحريره في بروكسل في عام ١٨٦٤، بواسطة المدعو موريس جولي Maurice Joly وكان موجهًا إلى نابليون الثالث، والذي لم يكن فيه

ما يشير إلى اليهود!. لن يعد باستطاعة أحد أن يتشكك في ذلك منذ ذلك الوقت فصاعدًا: لقد كان تزويرًا.

فى نفس ذلك العام ١٨٩٧، تبعًا للإحصاء الروسى للسكان كان ٢٨٩٠٠٠ يهودى لا يزالون يعيشون فى "نطاق الإقامة". فى بعض المقاطعات مثل اليهود أغلبية السكان أيضًا، بالرغم من حركة التهجير التى تسارعت وتيرتها. كان معظمهم من المزارعين القرويين، الحمال، خاصة فى المدن الصناعية الجديدة فى بولندا مثل لودز، كان أصحاب المصارف قلة نادرة، تدريجيًا تزايد عدد النقابيين والثوريين الذين انضموا إلى الحركات اليهودية أو إلى التنظيمات الروسية.

فى مارس ١٨٩٨، فى مدينة مينسك Minsk، ساهمت "البوند" فى نشأة الحزب الاشتراكى – الديموقراطى الروسى – السرى هو الآخر – انضم إلى صفوف الحزب كل من مارتوف، الذى أصبح فى أثناء ذلك عاملاً مناضلاً فى البوند، وليون دافيدوفيتش برونشتين الشهير بـ تروتسكى Trotosky، ابن تاجر منتجات زراعية من مدينة أوديسا، نشأ فى أوكرانيا وانخرط فى المقاومة السرية، ألقى القبض على تروتسكى ونفى إلى سيبيريا، حيث تمكن من الهرب واتجه إلى إنجلترا مثل مارتوف.

فى ۱۸۹۹ ناقش مؤتمر البوند السرى حقوق اليهود الوطنية، فى ۱۹۰۱، طالب بالاعتراف باليهود كأمة داخل كيان الدولة الروسية وأدان الصهيونية البازغة ك "رد فعل بورجوازى لمعاداة السامية"(۱۷۰). فى تلك السنة انضم مناضل يهودى آخر، جريجورى أيفسيفتش رداوميلسكى وشهرته زينوفيف Zinoviev إلى الحزب الاشتراكى الديمقراطى الروسى.

لم يستسلم المعادون للسامية وضاعفوا من ضرباتهم بدعم وتمويل تارة علنًا وأخرى سرًا، ضد جهاز الدولة في ٦ أبريل عام ١٩٠٣، في مدينة كيشيف Kichinev في مقاطعة بيسارابي Bessarabie، مولدافيا اليوم، أقدمت فتاة مسيحية شابة على الانتحار، سرعان ما نسبت الصحافة المحلية المسئولية إلى مخدومها اليهودي. بل إن ناشر إحدى الصحف المحلية قد تلقى مالاً من وزير الداخلية ف - ك - فون بليهفه V. K. Von Plehve المعادي

الشرس للسامية، لإطلاق حملة تدعو إلى قتل اليهود. خلال يومين متواصلين، قامت الجماهير المهتاجة بالقتل والتدمير: ٥٠ قتيلاً، ١٠٠ جريح، ١٣٠٠ منزل تم تدميرها، أدين القتلة بعقوبات مخففة، بدأت الصحافة الغربية تهتم بالأمر ونددت بهذه المجازر.

تكونت وحدات يهودية للدفاع الذاتى فى القرى. تضاعفت حركات التمرد؛ عمت الإضرابات اليهودية. تسارعت حركة الهجرة إلى الولايات المتحدة أكثر.

مسيرة رجل يهودى: قام جريجورى أندريفيتش جيرشفنى Gershvni مسيرة رجل يهودى ليتوانى مقيم فى مينسك، حيث كان يدير معملاً للبكتريولوچى، بترتيب اغتيال العديد من المسئولين السياسيين الموالين للقيصرية، حكم عليه بالإعدام، وخففت العقوبة إلى النفى المؤبد إلى سيبيريا، التى هرب منها ووصل إلى الولايات المتحدة مرورًا بالصين واليابان، حيث عمل بقوة للحصول على موارد مالية من أصحاب البنوك والنقابات الأمريكية لدعم حركة النضال الاشتراكى الثورى الروسية. كللت جهوده بالنجاح: سوف يفضل أصحاب المصارف اليهود الأمريكان، كما سوف نرى ذلك، الاشتراكيين الروس عن القياصرة المعايين للسامية.

مصير يهودى آخر: مكسيم والاش Maxinn Wallach يهودى ليتوانى انضم إلى الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى ١٩٠٣ باسم مكسيم مكسيمووفيتش ليفينوش Maxime سيكون علينا أن نتحدث عنه لاحقًا.

فى نفس الوقت أيضا كان مارتوف الذى أصبح أحد مسئولى الحزب الاشتراكى الديمقراطى يدافع فى لندن عن فكرة حزب جماهيرى ديمقراطى لا يدعو لاستخدام العنف، أثار مارتوف بذلك فئة المناشفة (أقلية) ضد لينين (\*)Lenine والبلاشفة (أغلبية) الذين يقدمون الأولوية لتكوين وإعداد نخبة ثورية محترفة ، تعمقت الهوة بين تيارى الحركة الثورية الروسية .

Lenine (\*\*) (۲۳ أبريل ۱۸۷۰ – ۲۱ يناير ۱۹۲۶ روسيا) هو فلاديمير أيلتش أوليانوف لينين المعروف بلينين ، ماركسى ثورى ، قائد الحزب البلشفى والثورة البلشفية في روسيا ۱۹۱۷ (المرحلة الثانية) ، التي كان شعارها (الأرض – الخبز \_ السلام).. المترجم(عاصم عبد ربه).

فى عام ١٩٠٤ اغتيل الوزير Plehve اتهم بعض اليهود بالضلوع فى ذلك، من بين ثلاثين ألف نقابى يهودى تضم البوند أودع خمسة آلاف فى السجون أو تم نفيهم إلى سيبيريا ، تسارعت وتيرة الهجرة من جديد ، يغادر اليهود الآن صوب نيويورك بعشرات الآلاف .

فى كل مكان جمعت حركات الغضب العمالية بين اليهود والمسيحيين فى مظاهرات المطالبة بالخبز فى أول يوليو ١٩٠٥ كانت صحيفة الإيضاح L'Illustration الفرنسية التى صارت تهتم الآن مثل كل صحف أوروبا الغربية بالأوضاع فى بولندا وفى روسيا ، قد قدمت وصفا لأوضاع اليهود فى مدينة لودز مدينة عمالية كبرى منذ خمسة عشر يوما كان الجميع فى فنسا لا يلمون أو تقريبا كذلك بوجود لودز فى بولندا ، لقد جاء إليها خلال القرن التاسع عشر من جديد بعض الألمان وكثير من الإسرائيليين ، الذين كان ممنوعا عليهم امتلاك الأراضى الزراعية بل وحتى العمل عليها فى روسيا سوف تجتذبهم المدينة الجديدة .

أصبحت لودز الآن مدينة صناعية راعية يسكنها ٤٠٠٠٠ ألف نسمة غير أن العامل هناك في غاية الشقاء بسبب كثرة الأيدى العاملة ذاتها ، أما أصحاب الأعمال الصناعيين الذين قبلوا باستغلال خدماتهم فكانوا يستفيدون من وضعهم غير القانوني ليقدموا لهم أجورا زهيدة .

لم يكن متوسط راتب العامل في لودز يتجاوز ٦٠ كوبيك (١,٦ فرنك تقريبا) وقد تحدد هذا المتوسط تبعا للتعريفة التي أجبر العمال على الخضوع لها ، منغمسين في فقر مدقع مربع، مطاردين من قبل السلطة بسبب ديانتهم ، سوف يسعى اليهود جاهدين إلى مغادرة هذا الجحيم . وقد وفرت الصهيونية لعدد منهم وسيلة تحقيق ذلك ، من خلال الهجرة في جماعات كبيرة إلى أمريكا .

تدخل الاشتراكيون في الأمر، حركوا العمال غير الإسرائيليين، الذين يتعرضون لنفس سوء المعاملة، من خلال مفهوم الأجر مثلهم مثل اليهود. ماجت طبقة العمال في لودز

بأكملها بالثورة: لقد عرفنا نتيجة هذه الأوضاع المؤسفة "فى تلك الأيام الأخيرة"(المائذ). إننا نرى هنا بوضوح كيف كانت مطالب اليهود تعزز مطالب الطبقة العاملة الروسية والبولندية.

في عام ١٩٠٥ كانت البوند تضم ستة وثلاثين ألف عضو، من بينهم ستة آلاف في السجن. في ذلك العام، عند إعلان الحرب على اليابان، اتهمت السلطة القيصرية اليهود بالإيعاز إلى أصحاب المصارف في نيويورك برفض الطلب — الذي سنعود إليه لاحقًا — الذي تقدمت به روسيا للحصول على قرض كبير، وعندما بدت نذر الهزيمة العسكرية حمّل القوميون الروس اليهود المسئولية في ذلك أيضًا. أما منظمة "المائة السوداء" منظمة كان أعضاؤها من العاطلين والضباط الذين هزموا في الحرب في منشوريا والتي يتحكم فيها البوليس السياسي الأخُرانا L'okhrana وتموّلها الخزينة السرية الشخصية للقيصر، فقد أدرجت في برنامجها القضاء على اليهود "أعداء الداخل هؤلاء". يجب أن نتغلب على اليهود وعلى الاشتراكيين بما أننا لم نتمكن من التغلب على اليابانيين!.

نظم فوضويو اتحاد الشعب الروسى هجمات انتقامية "برجرومز" في أكثر من ثلاثمائة مدينة من بينها لودز، أسفرت عن مقتل قرابة ألف يهودى وإصابة عدة آلاف بجراح.

صارت حركة الهجرة أكثر كثافة. رحل أغلب الفقراء إلى الولايات المتحدة. اختار بعض أصحاب المصارف اليهود من سكان سان بيترسبورج وأدويسا الاتجاه إلى ألمانيا، حيث كانت عائلاتهم تقيم من قبل.

فى عام ١٩٠٦ أسس حزب صهيونى فى روسيا "عمال صهيون Poalei Zion" ذو اتجاه ماركسى، كان يدعو إلى إقامة وطن اشتراكى يهودى فى فلسطين.

بلغت حركة الهجرة نروتها في عام ١٩٠٨، ١٩٠٩: في غضون هذين العامين غادر روسيا نصف مليون يهودي، بنهاية عام ١٩٠٩ بلغ عدد المهاجرين مليونا ونصف المليون شخص، قصد ٩٠٠ نمهم الرالايات المتحدة، استمر معدل النمو السكاني دونما إبطاء؛ ولذا فقد ظل عدد اليهود في روسيا يقارب الخمسة ملايين.

منفيًا في عام ١٩٠٨ مع لينين إلى أوروبا الغربية، خصوصًا في سويسرا، أصبح زينوفيف Zinovlev واحدًا من أقرب معاونيه كان تروتسكي وليتفينوف هما الآخران من ضمن هذه الرفقة. كانت بعض الأحزاب السياسية الروسية الأخرى تتمنى أن ترى بلادها ملتحقة بصفوف الديمو قر اطبات الغربية. بشكل خاص طالبت هذه الأحزاب بتحرير اليهود. في فبراير ١٩١١ اقترح الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي على مجلس النواب الروسي "الدوما" إلغاء "نطاق الإقامة" والسماح لليهود، بالحق في العيش في المكان الذي يريدونه وممارسة كل المهن. بكل تأكيد اعترضت على ذلك كل المنظمات اليمينية والملكية. اتهمت اليهود بأنهم كانوا في نفس الوقت معادين للروس (مثل يهود الولايات المتحدة الذين ساعدوا اليابانيين على الانتصار في الحرب ضدها)، معادين للقيصر (مثل هؤلاء الذين يسعون إلى جانب لينين في سويسرا لإسقاط الحكم الفردي)، ومعادين للرأسمالية (مثل هؤلاء الموجودين في صفوف البوند، يحرضون على الإضرابات). بالنسبة للشرطة كان الاشتراكيون، هم اليهود. الحط من قدر الأول يحط من قدر الآخرين. في شهر مارس ١٩١١، واقعة جديدة ثقيلة التبعات: في مدينة كبيف بعد مقتل شاب مسيحي أندريا إيوشنسكي Andrei louchinsky، الذي تم التعرف على هوية قاتله في التو وكان شابا مسيحيا هو الآخر ألقى القبض على شخص يهودي يدعى ميندل بيليس Mendel Beilis، يعمل رئيسًا للعمال في مصنع للقرميد، وجرى اتهامه بالقتل الطقسي؛ أمضى ميندل عامين في السجن، الوقت اللازم لإعداد ملف ضده بمستندات مزيفة وشهادات مزورة. غير أن العالم كان قد تغير: أطلق المليونا روسى تقريبًا المقيمون منذ ذلك الوقت في الولايات المتحدة، تدعمهم الصحافة، حملة بعم لميندل بيليس، دار الحديث عن قضية "دريفوس" جديدة: في أكتوبر ١٩١٣، تابعت كل الصحف في العالم بأسره، قضية ميندل التي تنظر في مدينة كييف. كانت مناسبة لجذب انتباه الغرب إلى وضع يهود روسيا المأساوي. أعلنت المحكمة براءة بيليس بالإجماع، انقلاب جذرى: لقد تعرض النظام القيصري الحاكم للتوبيخ علانية أمام إحدى المحاكم. "سوف يعيد المدعى العام ج. زاميسلوفسكي .G Zamyslovsky، عرض اتهاماته في أحد الكتب، مقتل أندريا إيوشكينسكي الذي سيكون نشرة عشية الثورة، ممولاً من أموال سرية بموافقة القيصر شخصيا "(١١٧). شعرت كل

القوى الوطنية الروسية بأن تلك القضية القومية قد جعلت منها أضحوكة العالم، وأحست أنها كانت "مؤامرة من اليهود ومن الخارج ضد روسيا"، كانت الاشتراكية في نظرها يهودية وخائنة.

عند انتخابات مجلس النواب "الدوما" عام ۱۹۱۲، أطلقت كل الأحزاب تقريبًا حملات معادية للسامية. في كل مكان في وارسو كما في كييف، تم مقاطعة المحلات اليهودية، اتهموا بقيادة الثورة: في الحقيقة، أنه إذا كان عدد اليهود في صفوف الحزب الاشتراكي الديموقراطي ٢٦٤ عضوًا فقط من بين ٢٣٠٠٠ عضو، فإن الكثير من قادته الأساسيين كانوا من اليهود، من بينهم مارتوف، زينوفيف، تروتسكي، ليتفينوف، سفرطوف Sverdlov، راديك Radek، كامينيف Kameney، أوربتسكي Ouritsky، كثير آخرون كانوا قد غادروه.

إجمالاً غادر "الملجأ" الروسى ما بين عامى ١٨٨١ ، ١٩١٤، أكثر من مليونى ونصف المليون يهودى متوجهين إلى الولايات المتحدة، وبصورة ثانوية نحو الأرض الموعودة الأخرى. فلسطين. سيقوم الكثير بتقليدهم فى مغادرة ملجأهم الأوروبى الآخر، الإمبراطورية النمساوية المجرية.

## رحم التحليل النفسي يهود فيينا

ابتداءً من ١٧٩٠، تضاعفت الإجراءات القمعية في الإمبراطورية النمساوية، التي كانت تضم نصف مليون يهودي في مطلع القرن التاسع عشر، كان ليوبولد الثاني الذي كان حكمه عابرًا، مصممًا على تقييد حرياتهم إلى أقصى حد ممكن. في ١٨٠٤، جعل فرانسو الثاني ال Francois من حياتهم في فيينا مصدر أخطار متزايدة، حث على مطاردة القيمين غير الشرعيين بصورة ممنهجة، زاد "ضريبة التسامح" المطبقة على المقيمين قانونًا وعمد إلى فرض الثقافة الجرمانية عليهم بإجبارهم على اتخاذ أسماء عائلية ألمانية "ألقاب"، (وكما حدث في أماكن أخرى، اختيرت من بينها أسماء متواضعة، اسم حيوان، أو مهنة يدوية حتى لا يلفتوا أنظار جيرانهم ولا رجال الضرائب).

في عام ١٨٢٠، كان عدد اليهود في الإمبراطورية النمساوية يزيد على ثلاثة أضعاف عددهم في ألمانيا (٢٠٠٠٠ ألف مقابل ٢٥٠٠٠ ألف)، لكنه كان أقل من عددهم في روسيا بثلاثة أضعاف أيضا. حطت الضرائب الباهظة من مستوى معيشتهم، كان من الممنوع عليهم أن يصبحوا ملاكا للعقارات، ممارسة تجارة التجزئة، الصناعة، وعدد كبير من المهن الحرفية، كانت محظورة عليهم أيضًا. في كل مكان كانت هناك إجراءات قاسية تحدد عدد الزيجات للسيطرة على أعدادهم. في بوهيميا وفي جاليسي كان هناك قانون يجرى تطبيقه منذ ١٧٧٢، يهدف إلى إعاقة النمو السكاني، عن طرق تحديد عدد الزيجات، يمكن للولد البكر فقط في كل أسرة أن يؤسس عائلة. حتى عام ١٨٤٨، لم يكن باستطاعة أي يهودي أن يتزوج مرة ثانية بدون أن يجتاز، أمام الشرطة، اختبارًا، حول محتوى كتاب التعليمات الدينية للمدعو هير تزهومبرج Herz Homberg ، حاخام، كان من أشد مناصري الإندماج في المجتمع المسيحي، حتى إنه دعا إلى فرض ضريبة على الشموع التي توقد ليلة الجمعة في مدينة كازيميرز، حيث عاش ١٨٨٠ يهوديا، في عام ١٨٣٠، كان ثائهم يحصل على قوته بفضل إعانات المنظمات الخيرية التي يقوم بتمويلها، الأقل منهم فقرًا وبواسطة المعونات المالية للطوائف اليهودية في أوروبا الغربية.

فى براغ حيث تقيم واحدة من أقدم الطوائف اليهودية فى أوروبا وفى جاليسى الشرقية والغربية، كان وضع اليهود يدعو إلى الرثاء. فى المجر وفى ترانسيلفانيا، بلغ عدد اليهود حوالى ٢٥٠٠٠ ألف نسمة.

فى عام ١٨١٠، كانوا يعيشون منغلقين على أنفسهم فى أحياء منعزلة، هناك أيضًا مُنع عليهم ممارسة بعض المهن وكان عليهم أن يسددوا "ضريبة تسامح" باهظة للغاية. بدت المجر مع ذلك أقل انغلاقًا من باقى أنحاء الإمبراطورية أمام الأفكار الليبرالية التى أفرزتها الثورة الفرنسية: فى عام ١٨٢٩، سمحت الجمعية السياسية المجرية لليهود بامتلاك المساكن، بل إن أحد النواب المجريين، جوزيف إيوتفوس Joseph Eotvos، اقترح تحريرهم، الأمر الذى رفضته الحكومة الإمبراطورية فى فيينا. ابتداءً من عام ١٨٤٧، اختفت حارات اليهود من المدن المجرية، فى المقابل صارت المطالبة بالاندماج فى المجتمع المجرى أكثر صرامة وإلحامًا. أصدر الإمبراطور مرسومًا يشترط على كل من

يرغب في البدء في تجارة ما أن يثبت أنه كان مقيدًا بإحدى المدارس المجرية، مما أدى إلى استبعاد أغلبية اليهود(١١٧).

فى بوهيميا، فى موارفيا، فى جاليسى، طاردت الشرطة بلا شفقة اليهود الذين يحاولون التملص من الضرائب الباهظة أو التحايل على قوانين تحديد عدد الزيجات. بعد ثورة ١٨٤٨ التى كانت أكثر عنفًا فى الإمبراطورية النمساوية عنها فى أى مكان آخر، تسلم الشاب فرانسوا جوزيف Rrancois Joseph التاج من عمه فرديناند Ferdinand لن يغادره إلا بوفاته، فى عام ١٩١٦، تسارعت وتيرة تحرير اليهود وزادت أكثر فيما بين عامي ١٨٥٩ – ١٨٦٧، بفضل هزائم النمساويين أمام فرنسا ثم أمام بروسيا، بعد ماجنتا عامي ١٨٥٩ وسولفرينو Solferino انخرط الإمبراطور فى طريق أكثر ليبرالية، حتى إقرار دستور جديد فى عام ١٨٦٧، اعترف للمجر بالحكم الذاتى وتم إلحاقها بعرش آله هابسبورج باتحاد إقنومى. أعلنت المساواة فى الحقوق السياسية والمدنية للجميع مهما كانت ديانتهم، أغينت الوصاية الكهنوتية الكنسية على التعليم، حصل اليهود كالآخرين على حرية الإقامة فى كل أنحاء الإمبراطورية حتى فى فيينا وفى بودابست.

تدفق اليهود إلى فيينا، ارتفع عددهم من خمسة آلاف عام ١٨٤٨ إلى أربعين ألفًا عام ١٨٦٠ ثم إلى ثمانين ألفًا عام ١٨٨٠، هكذا بدأ مجد المدينة الفكرى والثقافى. أقبل كثير ممن منع عليهم ممارسة المهن المتعلقة بالمال على المجالات الذهنية (١٠٠٠). لم يكن المال فطرتهم الطبيعية، لم يكن سوى ممر إجبارى طريق للحصول على الحرية. أسس اجناز كوراندا ganz Kuranda رئيس الطائفة اليهودية بالمدينة صحيفة ليبرالية وأصبح أيضًا، ابتداءً من عام ١٨٦١، زعيم الحزب الليبرالى، انتهت بعض الدعاوى المرفوعة ضدهم بتهمة "القتل الطقوسى" في جاليسى، في المجر، في بوهيميا، بإعلان البراءة.

فى مدينة فيينا التى كان عمدتها، كارل ليجير Karl Lueger، معانيًا صريحًا للسامية، وصل عدد اليهود إلى ألف وخمسمائة شخص فى عام ١٩٠٠، فى هذا المجتمع المعادى كانت الشهرة هى الطريقة الوحيدة لكى يكون المرء مقبولاً.

فى فيينا وفى براغ أصبحت حياة المفكرين اليهود محتملة وعاش فيهما كافكا Kafka، فرويد Freud، ويبرن Webern، شوينبرج Schoenberg، ماهلير Mahler، كليمت Klimt، كليمت وكثير غيرهم.

كان المسرح هناك على وجه الخصوص تقريبًا يهوديًا بالكامل تمثيل، إخراج، عرض جماهيرى، ما كان اليهود يقومون به بينهم منذ وقت طويل في الجيتوهات صار الآن متاحًا للجميع.

مشوار حياة سيجموند فرويد Sigismund Freud : ولد في ١٨٥٦، ابن أحد تجار الصوف البسطاء والمتدينيين من مورافيا والذي لازمته المشاكل المالية طوال حياته، بعد أن قام بدراسة الهستريا وفقًا لحالة أو . أنا .Anna. O ، ثم دراسة تفسير الأحلام، عرض فرويد نظريته عن الجنون والتي كانت ثورية في كل من مجالي المال والجنون.

كل الأمراض العقلية يمكن علاجها، بالكشف عنها أمام المريض نفسه بواسطة أحد المحللين، الذي يجب أن يجزل له أجر العلاج، يظل ذلك كما يقول فرويد صفقة رابحة مهما تكلفت، مقارنة بما كان سيتوجب إنفاقه في العلاج الطبي التقليدي.

كان يرى أنه من الضرورى أن يدفع المريض أتعاب المعالج<sup>(^)</sup>. وإلا اعتقد أنه تلقى هدية من المحلل النفسى وأنه مدين له ولن يقوم ساعتها بدوره فى علاج نفسه، سداد الأتعاب، إذًا، يجبر المريض على التأمل الباطنى ليبرر ما أنفقه، وهذا الدور هو شرط شفائه.

بصورة أكثر تعميمًا، فإن المال يحيل إلى النمط الشرجى للعلاقة الجنسية، إنه مادة دنسة، يجب طردها والتخلص منها<sup>(^)</sup>، كان المال يمثل بالنسبة له الصورة الأولى الأولية "للنشاط الجنسى وللمجتمع" التي يجب استبدالها بصيغة أرقى. يقول فرويد: في الحقيقة، إنه في كل مكان ساد فيه أو استمر أسلوب التفكير القديم المتخلف في الحضارات القديمة، وفي الأساطير، في الحكايات، في الروايات الخرافية، في التفكير اللاشعوري، في الأحلام، وفي حالة الفصام ارتبط المال ارتباطًا عميقًا بالبراز، من المعروف أن الذهب الذي يهديه الشيطان إلى أحبائه يتحول إلى براز بعد رحيله، من المؤكد أن الشيطان ليس إلا تجسيدًا للحياة الغريزية المكبوتة في اللاوعي، من ناحية

أخرى لقد عرفنا الخرافة التي تربط بين العثور على الكنوز بالتغوط، ولا يجهل أحد شخصية "الجنى الذي يتغوط قطعا ذهبية"،

فيما مضى فى بابل القديمة، كان الذهب هو فضلات الجحيم وعليه فعندما يتقيد العصاب بالاستعمال اللغوى فإنه يستخدم الكلمات فى معناها الأصلى، المحمل بكل دلالاته، وأنه حيث يبدو أنه يورد كلمة فى معناها المجازى فإنه لا يكرر عادة إلا المدلول القديم لهذه الكلمة.

"من المحتمل أن التعارض بين ما تعود الإنسان أن يضفى عليه أكبر قدر من القيمة وبين المجرد من أى قيمة، الذى يلقى به كنفاية، هو ما كيّف شروط هذا التطابق بين الذهب ونفايات البشر "البراز"(١٠٠).

على مثال الطائفة اليهودية في فيينا، التي استبدلت المال الذي يعزلها، بالمسرح الذي يفتح أمامها كل الأبواب، رفض فرويد المال باعتباره "نجسا"، لقد بشر بذلك بقرب خروج اليهود من المهن المتعلقة بالمال، غير أن آخرين من ناحية أخرى كانوا لا يزالون في قلب عالم المال، لقد ابتكروا أمركة العالم.

## رحم أمركة العالم (الرأسمالية)

## الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر

بينما اخترع اليهود الروس الاشتراكية وبينما اكتشف يهود النمسا التحليل النفسى، شارك اليهود من موقع الصدارة في نشأة الرأسمالية الأمريكية وفي أمركة العالم.

فى ١٤ يوليو ١٧٧٦، يوم إعلان استقلال الجمهورية الجديدة، لم يكن المجتمع الأمريكي وقتها إلا اقتصادًا زراعيًا يضم بعض التجار وقليلاً جدًا من الصناعة ولم يكن هناك من يجازف بتمويله. ولأن النفوذ البريطاني قد حرص على إبقاء المستعمرات معتمدة على الوطن الأم، فلم يكن هناك أيضًا من يؤمن الاحتياجات المالية لهذه الدولة الضعيفة البازغة: لا البنوك الإنجليزية ولا البنوك الأوروبية.

مرة أخرى سيملأ بعض اليهود هذا الفراغ، مقبلين على مجازفات لم يرغب أحد فى القيام بها، دون أن يجبروا هذه المرة على فعل ذلك.

فى عام ١٨٠٠، لم يكن عدد اليهود فى أمريكا الشمالية إلا ثلاثة آلاف شخص، من أصل برتغالى وإسبانى بالنسبة لغالبيتهم (٥٠٠). مواطنون أحرار ومتساوون للمرة الأولى، كان عددهم قليلاً جدًا لا يسمح لهم بالعيش فى دائرة مغلقة، ابتكروا آنذاك يهودية منفتحة حتى قبل أن تظهر هذه اليهودية فى أوروبا.

ابتداءً من عام ١٨٠٩، كانت الصلوات تتلى بالإنجليزية فى أحد المعابد السفاردية، فى نيويورك؛ أطلق على الحاخام لقب "الموقر". لم تعد اليهودية إلا بعدًا من أبعاد الحياة الخاصة لهؤلاء المستعمرين.

بدا الاندماج ماضيًا في طريقه، خاصة في ولايات الجنوب، المسيحية جدًا.

على خلاف كل المهاجرين اليهود الآخرين منذ ألفى عام، لم يأت اليهود إلى أمريكا مع عائلاتهم، لم يبقوا مجتمعين على الأقل فى البداية. إذا كان القادمون الجدد كما كان الحال دائما روادًا ومكتشفين فقد كانوا كذلك الآن ولكن بصفة فردية. استقر اليهود، مثل الآخرين، أولاً فى بعض القرى التى ستتحول فيما بعد إلى شيكاغو، أنديانا بوليس، وسان بول Saint Paul؛ فى عام ۱۸۱۷ استقر المدعو جوزيف جوناس Saint Paul فى سينسيناتى المدارية، فى عام ۱۸۱۷ استقر المدعو جوزيف جوناس جهدهم فى إبقاء بعض سينسيناتى الأسر اليهودية الأخرى العابرة بالقرب منهم، وفى أن يكوّنوا معهم طائفة جديدة. فى شراء قطعة أرض لبناء مقبرة ثم إقامة الصلوات مع طوائف المدن المجاورة، مكررين ردود أفعال الشبكات اليهودية على ضفاف المتوسط فى العام الألفى. فى عام ۱۸۲۰، كان عددهم خمسة آلاف، معظمهم من التجار، أصبح بعضهم، من بين أقدم المستقرين فى الجنوب، فى غاية الثراء – عائلات سياكساس Seixas، لازاروس Lazarus، ناثان Rathan، كاردوسو غاية الثراء – عائلات ميامين Richmond؛ أكثر من ثلاثة أرباع العائلات اليهودية فى مدن شارلستون نصف عائلات هذه المدن. فى الشمال، كان البعض قد بدأ بالفعل الاعتراض على العبودية فى نصف عائلات هذه المدن. فى الشمال، كان البعض قد بدأ بالفعل الاعتراض على العبودية فى نصف عائلات هذه المدن. فى الشمال، كان البعض قد بدأ بالفعل الاعتراض على العبودية فى نصف عائلات هذه المدن. فى الشمال، كان البعض قد بدأ بالفعل الاعتراض على العبودية فى نصف عائلات هذه المدن. فى الشمال، كان البعض قد بدأ بالفعل الاعتراض على العبودية فى

عام ١٨٢٥، في ألمانيا بينما كان عدد قليل من بين أكثرهم ثراءً يتابع دراسته في الجامعة ويبذل قصارى جهده للاندماج في المجتمع الألماني، شرع الأكثر فقرًا في الرحيل صوب أمريكا، حاملين مدخرات عائلاتهم الهزيلة أحيانًا لملاقاة صديق أو قريب كان قد سافر من قبل: كانت الهجرة تجرى وفق قانون الخاصية الشعرية، كما كان الأمر بالنسبة للإيطاليين والأيرلنديين.

لساعدتهم على الاستقرار كان مردخاى إيمانويل نوا Moah المولود في عام ١٧٨٥ في مدينة فيلادلفيا، ابن أحد المهاجرين، والذي عمل ضابطًا، صحافيًا، قاضيًا، ثم صار مجاميًا، واسع الثراء، قد اشترى بعض الأراضي في أيسلندا الكبرى، على ضفاف النياجرا، بالقرب من مدينة بفالو Buffalo، بغرض إقامة مستعمرة يهودية عليها. كان يريد أن يطلق عليها اسم أرارات Ararat، اسم المكان الذي رست عليه سفينة نوح، لأن هدفه كان "انتشال أبناء ديانته من الطوفان"(""). أخفق المشروع، كان القادمون يفضلون البقاء في مواني الاستقبال أو الذهاب بعيدًا إلى الغرب؛ لم يكن أحد يرغب في إعادة خلق الجيتو الذي خرج منه.

وصل في ذلك الوقت، ابتداءً من ١٨٤٠، وسط حشد من الشباب المفلسين، بعض المغامرين الذين سيقلبون أوضاع الرأسمالية الأمريكية ويصنعون بنيتها الجديدة: جولدمان Goldman، جوجنهايم Guggengeim، كوهن Kuhn، لازارد LAzard، ليهمان Lehman، ليفنسوهن Levinsohn، لويب Loeb، ماسي Macy، ساشس Sachs، شيف Schoenberg، شوينبرج Schoenberg، سيرس Sears، سليجمان Seligman، شتراوس Werheim، ويرهايم Werbeim.

وصلوا جميعًا معدمين – ما عدا – كما سوف نرى – آل شوينبرج الذين أصبحوا آل بلمونت Belmont، وكذلك آل واربورج "فاربورج"، كان معظمهم، فيما عدا عائلات لازارد، فاربورج، جوجنهايم من بافاريا Baviere أو من فرانكفورت. جاءت عائلة جوجنهايم من سويسرا الألمانية، أما آل لازار فقد كانوا فرنسيين.

فيما بعد سيلقب هؤلاء المهاجرون فيما بينهم بـ "المائة"، "الدوقات اليهود العظام" أو "جماعتنا". (أث) لم يكن أى منهم – باستثناء آل فابورج – ينحدر من العائلات اليهودية الأوروبية الكبرى؛ لم يخاطر أى من أبناء عائلات موردى البلاطات حتى الآن بافتتاح مكتب على الأراضى الجديدة. كان هؤلاء مشغولين للغاية بالعالم القديم، منخرطين تمامًا فى حياة البورجوازية بأكثر مما يسمح لهم بـ "الذهاب للعيش وسط البدائيين". سوف يحقق القادمون الجدد الثراء لأنفسهم موفرين لأمريكا فى نفس الوقت وسائل تنظيم تطورها الرائم. مرة أخرى لم يكن هناك دائمًا ما ينفم اليهود إن لم يكن أيضًا نافعًا لمن يحيط بهم.

لم يكن هؤلاء المهاجرون الشبان أول من قام بإنشاء بنوك في العالم الجديد. لأن مهنة الائتمان لم تكن قد خضعت بعد للقانون — ولن يحدث هذا إلا بعد حرب الانفصال — كان يقال آنذاك "لكي تكون مصرفيًا يكفي أن ترتدى ثياب المصرفي". في عام ١٨٢٦، أقام ناتانيال بريم Nathaniel Prime، البروتستانتي، في نيويورك أول مؤسسة متخصصة في الاستشارات المالية والقروض طويلة الأجل للمؤسسات والمشروعات — أول "بنك استثمار" النمط الأمريكي للبنك التجاري الإنجليزي. في عام ١٨٢٦، افتتح في بلتيمور المتشار" والسطة، بروتستانتي آخر، أليكس برون Alex Brown؛ في نفس العام أنشئ أيضا بنك آخر، بواسطة جون فيرميلي John Vermilye، ثم أنشأ جاي كوك Pierpont بنكه الخاص في فيلابلفيا. بعد ذلك كان دور بييربونت مورجان Pierpont وجون دروكفيلر John D. Rockefiler ما تلي ذلك من بنوك أنشأه اليهود ويا له من نجاح!.

بدأ معظم أباطرة التمويل الأمريكي هؤلاء مسيرتهم، كتجار متواضعين. وصل تيار المهاجرين الذي كان أغلبه من الفقراء وغير المعروفين. عام ١٨٣٧، كان أولهم جوزيف سليجمان المحكمان المحكمة الابن البكر، من بين أطفال دافيد David وفاني Joseph Seligman، الابن البكر، من بين أطفال دافيد bavid وفاني سليجمان الأحد عشر، تجارا يهودا تقليديين من قرية بايرزدروف في مقاطعة بافاريا<sup>(30)</sup>. منذ بلغ جوزيف، العاشرة، كان يعاون أمه في المتجر في الوقت الذي لا يذهب فيه إلى المدرسة في إيرلنجن Erlingen. في الرابعة عشر كان جوزيف يتحدث الألمانية، العبرية، اليادش، قليلاً من الفرنسية والإنجليزية مثل كل المراهقين اليهود الألمان. كان يأمل في

الرحيل إلى أمريكا، حيث كان أحد أبناء عمومته، كان قد هاجر لتوه، يعمل فى أحد متاجر Manch Chunk فى بنسيلفانيا، كان دافيد سليجمان مترددًا: السماح لأحد أطفاله بالهجرة، يعنى المجاهرة بأنه فقير، فى الوقت الذى أصبح فيه الاندماج فى المجتمع الألمانى ممكنًا، غير أن فانى قد انتهت بإقناعه: ليس هناك مستقبل فى ألمانيا. فى يوليو ١٨٣٧، كان عمره لا يتجاوز الخامسة عشرة، سافر جوزيف من هامبورج على متن Telegraf، حاملاً ما يساوى المائة دولار هبة من أمه: عدة أسابيع استغرقها عبور المحيط، لم يتناول جوزيف خلالها سوى لحم الخنزير! لدى وصوله إلى بنسيلفانيا، عثر له ابن عمه على وظيفة أمين خزينة، براتب ٤٠٠ دولار سنويًا. فى أحد المشاغل فى مدينة واترتاون Watertwon، يديره شخص يدعى أزا باكر Asa Packer، الذى سيصبح أحد أثرياء رجال الصناعة، سينتخب عضوا فى الكونجرس "مجلس النواب" وسوف يقدم بعد ذلك بعض الخدمات إلى مصرف Seligman.

في نفس العام ۱۸۳۷ وصل أيضًا المدعى أوجست شوينبرج كان يتدرب منذ عامه كان في العشرين من عمره. (10) غير أنه كان يسافر في الدرجة الأولى. كان يتدرب منذ عامه الثالث عشر لدى مصرف روتشيلد "سيقال بعد ذلك إنه ربما كان ابنًا غير شرعى لناثان" في لندن، ثم في نابولى، في هافانا وفي نيويورك. حتى ذلك الوقت، لم يكن آل روتشيلد يعلقون أهمية كبيرة على الولايات المتحدة ولم يكن أي فرد في العائلة قد ذهب إليها. لكن آل روتشيلد مي لندن كانوا يعتقدون في ذلك الوقت أن نيويورك يمكن أن تصبح ميناءً مهمًا في يوم ما وسوقًا مالية كبيرة أيضًا. في ذلك الوقت كانت نيويورك مدينة أقل أهمية بكثير من بوسطن، فيلالفيا أو شارلستون، وكان من بعد النظر أن يقرر افتتاح مكتب مالي هناك. في نيويورك. في ذلك الوقت، غير أوجست شوينبرج اسمه إلى أوجست بيلمونت الهميكية. أخفى وقدم نفسه كيهودي فرنسي قادم لعرض بعض التمويلات على الحكومة الأمريكية. أخفى صلته مع آل روتشيلد: كان اليهود السفاريم في نيويورك قد منعوا "الألمان" من دخول معابدهم، لكن بلمونت توصل إلى أن يكون مقبولاً في تلك المعابد، مشيعًا أنه سليل أسرة كانت قد تحولت إلى المسيحية.

فى عام ١٨٤٠، كان عدد اليهود فى الولايات المتحدة قد وصل إلى خمسة عشر ألفًا. تواجدوا فى شيكاغو، نوڤيل أورليان Nouvelle Orleans، نيو أورليانز، وحتى فى سان فرانسيسكو. كان معظمهم من السماسرة، التجار، الرواد، ممهدى الطرق، فقراء فى أغلب الأحيان على أى حال.

فى عام ١٨٤٣، أسس الأكثر ثراء جمعية علمانية للتعاون والتضامن الـBnai Brith، كان لها فروع فى كل أنحاء البلاد.

من بين الواصلين الجدد، شخص يدعى هنرى ليهمان Henry Lehman، وصل عام ١٨٤٤، قادمًا من ريمبار Rimpar، في بافاريا، غير بعيد عن موطن آل سليجمان الذين لم يكن يعرفهم. فقير مثلهم، لم يمكث في نيويورك، سافر نحو الداخل، استقر في موبيل Mobile في ولاية ألاباما Alabama، التي كان ينطلق منها بعربة يطوف بها الجوار ليتاجر بامتداد الأنهار. افتتح محلاً للبقالة، بالأموال التي ربحها في مدينة مونتجومري Montgomery، الأمتعة، أهم مدن الولاية وعاصمة تجارة القطن وكان يبيع فيه للمستعمرين المعدات، الأمتعة، البذور والحبوب.

بعد إخفاق الثورات الأوروبية عام ١٨٤٨، تدفقت موجة ثانية من اليهود الألمان أكبر سنًا، وأفضل تعليمًا من الأوائل. هاجروا هذه المرة مع عائلاتهم، حاملين بعض المدخرات. كانوا من الأطباء، الحاخامات، المعلمين، الحائكين. استقروا في جماعات، كونوا طوائف في شارع هيستر Hester في نيويورك وشارع ماكسويل Maxwell في شيكاغو.

في هذا السيل من القادمين الجدد كان هناك أربعة من الأعيان:

أولاً: سيمون جوجنايم مع زوجته الثانية وأطفاله الثمانية، جاء من أرجو Aargau، في سويسرا، حيث كانت العائلة قد استقرت منذ عام ١٦٩٦ "كان أصل العائلة من مدينة جوجنهايم في مدينة سينسيناتي حيث كان يشتري منتجات الصيانة والصبغات ويعيد بيعها تحت علامته التجارية الخاصة".

في نفس العام وصل ماركوس جولدمان Marcus Goldman من بورج بريباخ Bertha في بنواجولدمان ، بيرتاجولدمان Eurg - Prepprach

Gddman – لم تكن بينهما صلة قرابة -- واستقر كخياط في شارع ماركت Market بمدينة فيلادلفيا.

فى نفس العام أيضا وصل آل ساشس Sachs من فورتزبورج Wurtzbourg، الذين استقروا فى مدينة بلتيمور Baltimore، كتجار، سوف يتلاقى هؤلاء الثلاثة جولدمان، ساشس، جوجنهايم.

فى عام ١٨٤٨ أيضًا، هاجر من الألزاس ألكسندر وسيمون لازار وكذلك ابن خالهما ألكسندر ويل Weil واستقروا جميعا فى أورليان الجديدة كتجار، ثم بسرعة جدًا كرجال مصارف فى سان فرانسيسكو، فى أثناء ذلك الوقت كبرت بعض البنوك الأخرى غير اليهودية وقويت شوكتها.

فى عام ١٨٤٩، نظم آل مورجان Les Morgan، وآل بيابودى ١٨٤٩ أول استثمارات رؤوس الأموال الإنجليزية فى أمريكا. أخيرًا، جاء بعض المصرفيين اليهود الأوروبيين آل سبير Les Speyer مصرفيين مقيمين فى ألمانيا، افتتحوا مخازن عقاقير طبية أمريكية متواضعة؛ أسس مهاجر ألمانى آخر، إزاياس هيلمان Isalas Helman، الذى سوف يصبح رئيس بنك Wells Fargo Nevada Bank الشهير فى سان فرانسيسكو، أول بنك فى لوس أنجلوس Los Angeles "مدينة استولى عليها الأمريكان من الإسبان عام ١٨٤٩" بفضل وأثناء أول هجمة للبحث عن الذهب.

في عام • ١٨٥، كان هنرى ليهمان البقال في مونتجومرى منذ سنة أعوام، قد ادخر ما يكفى للسماح لأخويه إيمانويل Emanuel وماير Mayer بالالتحاق به، افتتحوا سويًا مكتبًا للسمسرة في القطن في مونتجومرى.

فى نفس العام غادر زوجا شقيقتين، أبراهام كوهن Abraham Kuhn وسالومون لويب Salomon Loep فورمز إلى أمريكا. لم يمكثا هما الآخران فى نيويورك، لكنهما ذهبا ليبيعا الأقمشة بالجملة فى سينسيناتى.

فى عام ١٨٥٠ دائمًا، انطلاقًا من سان فرانسيسكو، افتتح آل لازار مكتبًا فى باريس فى بلدهم الأصلى. فى تلك السنة أيضا، غادر أحد مهاجرى عام ١٨٣٧، جو سليجمان Jo Seligman، الذى مدينة واترتاون حيث كان قد استقر إلى مدينة نيويورك وغادر أخوه جيس Jesse، الذى كان قد استقدمه إلى مدينة سان فرانسيسكو، التى افتتح فيها تجارة للأغطية، الويسكى، الذهب، القطن، الأحذية، السيجار، وسيط فى كل شىء، كما هو شائع كان يبيع بالأجل ويقرض المال إلى عملائه.

مع موجة التهافت على الذهب، كون الرجل ثروة كبيرة: كان يجمع المعدن الثمين الذي يحمله إليه عمال المناجم، يقدم القروض المضمونة بالرهون فوق ذلك لدى أخيه في نيويورك الذي كان يقوم بتسويقه (١٠٠)، تنظيم مذهل، عندما كانت عربات النقل بالجياد لشركة -Far الذي كان يقوم بتسويقه تمامًا بالنسبة لحراس المعدن الأصفر، فإن الجزء الأكبر من الد٠٠٥ مليون دولار الذهبية التي وصلت إلى نيويورك، قادمة من كاليفورنيا انتقلت بواسطة الأخوين سليجمان!(١٠٠) جاءت الثروة التحق بجو أشقاؤه وشقيقاته العشرة واحدًا إثر واحد.

كما أثرى آل سليجمان من تداول الذهب في كاليفورنيا، كون آل ليهمان ثروتهم في الجنوب من القطن الذي كانوا يبيعونه في الشمال مقابل كمبيالات قابلة للتحويل والتداول كانوا يودعونها لدى بنوك أورليان الجديدة Nouvelle Orleans ونيويورك.

فى ذلك الوقت ظهرت أوائل شبكات السكك الحديدية الأمريكية التى سوف تسهل تجارتهم بشكل كبير، والتى مولتها البنوك وشركات التأمين.

فى ٢٥ أغسطس عام ١٨٥٧، تسببت الاستدانة الفادحة لهذه الشركات فى أزمة القتصابية خطيرة: أولاً توقفت إحدى شركات التأمين الإقليمية عن السداد، شركة أوهايو للتأمين والائتمان، وتبعها فى ذلك فى ١٧ أكتوبر مائة وخمسون بنكًا أمريكيًا(٢٠٨٠). امتدت الشائعة إلى شركات خطوط السكك الحديدية: فى بداية أكتوبر انخفضت أسعار أسهم شركة "خط ألينوى المديدي المركزي" وكذلك شركات أخرى بمقدار الثلث، قامت بنوك روتشيلد من خلال بيلمونت Belmont بإقراض عشرة ملايين دولار إلى مصرفيين أمريكيين فى مدينة سينسيناتي وتولت إدارتها، أما آل سليجمان الذين كانوا قد استبقوا الأحداث واحتفظوا بالذهب والأموال السائلة فقط، فقد أدى ذلك إلى زيادة أصولهم.

فى عام ١٨٥٨ مات هنرى ليهمان Henry Lehman فى نوفيل أورليان "نيو أورليان أورك أورليان أورك أورلياس أورل بنك فى لوس أنجلوس استقر الأخ الثالث، إداياس هيلمان Emmanuel Lehman فى نيويورك ليشرف على بيع قطن أخيه.

بدا أن الاقتصاد الأمريكي ينطلق من جديد عندما، قام الرئيس الأمريكي لنكولن Lincoln في أبريل عام ١٨٦١، بعد عام من انتخابه، بفرض الحصار على ولايات الجنوب المناصر للاستعباد. كان أوجست بيلمونت آنذاك المستشار المالي للبيت الأبيض، بينما كان آل روتشيلد يترددون، لم يكن أحد في أوروبا يعتقد أن الشمال سوف يكسب الحرب التي بدت نذرها ولم يكن أي بنك أوروبي يرغب في إقراض واشنطن (٢١٨).

أما الحكومة الاتحابية، على العكس، فكانت تستطيع بسهولة إيداع "استثمار" سنداتها المضمونة برهن القطن الذى يقوم إيمانويل ليهمان وآخرون بتصريفه فى إنجلترا. ومن ناحية أخرى كانت الشائعات تدور بأن بالات قطنه لم تكن إلا لتمويه إخراج الذهب، الفضة، والأشياء الثمينة.

انضم آل سليجمان وقتها إلى جانب حكومة الاتحاد عارضين عليها فى البداية صفقة متواضعة من المعدات الحربية: أرسل جو 50 أخاه الأصغر إيزاك Issac إلى واشنطن لكى يعرض على مهاجر ألمانى آخر "غير يهودى" كان يشغل منصبًا مهمًا فى إدارة "معتمدية" قوات الشمال، تمويل شراء الأزياء العسكرية – مهنة موردى البلاط القديمة فى ألمانيا – لجيش الشمال.

اهتمت و اشنطن بالأمر: لم تكن المصانع الكبرى ترغب فى إمداد الجيش بمتطلباته، خشية عدم السداد من جانب خزينة مترضحة. هكذا حصل سليجمان على طلبية أولى، اشترى الملابس بالأجل من ورش الخياطين، باعها للاتحاد القاء سندات الخزانة التي كان يتمكن من إيداعها محققاً ربحًا طيبًا، ثم يقوم بسداد مستحقات مورديه. خلال ستة أشهر، أبرم صفقات أخرى من نفس النوع مع الدولة، بلغت قيمتها مليونًا ونصف المليون دولار، سددت بسندات الخزانة التي قام باستثمارها من جديد.

أول إنذار معاد للسامية: في عام ١٨٦٢، قام الجنرال الشمالي جرانت Grant بطرد كل اليهود من ولاية كنتاكي، من تنيسي ومن المسيسبي، بسبب اكتشاف وجود سوق سوداء للقطن وأدانت الشائعات اليهود بدون دليل. أمر الرئيس لنكولن بإلغاء هذا الأمر في الحال.

فى نفس نلك العام، قام جو سليجمان بجولة فى أوروبا "فرانكفورت، برلين، أمستردام، لندن" لاستثمار سندات الخزانة الأمريكية التى يملكها لدى البنوك التجارية. هكذا تقابل شابان من اليهود الأمريكان قادمان من ألمانيا "جو سليجمان، إيمانويل ليهمان" فى لندن قرب نهاية عام ١٨٦٢، كان كلاهما يسعى إلى تمويل طرف من معسكرى حرب الانفصال!.

نجح جو سليجمان فى ذلك، بأصعب مما صادفه إيمانويل ليهمان: لبيع سندات الشمال إلى مدخرين أوروبيين متشككين، كان على البنوك أن تعرض عليهم معدل فائدة مغر قدره ٧٠٣٪، عاد سليجمان منتصرًا، كان قد استرد أمواله وأظهر أنه قادر على تمويل ميزانية الدولة الجديدة. في عام ١٨٦٣، اتجهت واشنطن إليه من جديد، هذه المرة لاستثمار قرض الخزانة مباشرة دون الحديث عن طلبيات ملابس للجيش مرة أخرى(10). سندات كان بيلمونت قد رفض استثمارها في العام الماضي...

فى نفس هذا العام أيضا أوقف تقدم الجنرال لى Lee، القائد العام لجيوش الجنوب عند مدينة جيتسبرج Gettysburg، أثناء زحفه نحو واشنطن. بدأ الانحسار الجنوبي (٢١٨). في خلال عامين سيكون سليجمان قد استثمر في أوروبا ما يقارب خمسمائة مليون دولار من سندات الخزانة، لاعبًا بذلك دورًا أساسيًا في تمويل جيش الشمال موفرًا له أسباب الانتصار.

فى عام ١٨٦٤، كان سيمون جوجنهايم Simon Guggenheim، لا يزال يعمل فى تجارة الجوخ فى سيسيناتى، ثم أصبح مصرفيًا ونقل نشاطه إلى فيلادلفيا. فى نفس العام، منح الرئيس لنكولن لشركة خطوط شمال الباسفيك "المحيط الهادى" الحديدية الإطار القانونى الضرورى حتى تستطيع شراء الأراضى والوصول إلى مدينة سياتل Seattle.

مازلنا في عام ١٨٦٤، حيث وصل المدعو جاكوب شيف Gacob Schiff في السابعة عشر، قادمًا من ألمانيا، كان قد غادر دون علم والده، صراف عملات في فرانكفورت، سليل أسرة غنية: كان أحد أجداده حاخامًا أعظم لإنجلترا في القرن الثامن عشر وجد آخر، إن صدقنا ما يشاع، كان هو المدعو يور فويبس شيف Uri Phoebus Schiff صراف عملات في فرانكفورت في القرن الرابع عشر، الذي كان يزعم تحدره من نسل الملك سليمان! على أي حال كانت عائلة معروفة: هاينريتش هاينه Heinrich Heine كان أحد أقاربه وكان والد جاكوب أحد أصدقاء سارة فاربورج Earburg التي تزوجت ابنتها لتوها من أحد أفراد عائلة شيف، مدير بنك روتشيلد في فيينا.

بعد عدة ساعات من استسلام الجنرال لى فى أبوماتوكس Appomattox عام ١٨٦٥، الذى وضع نهاية لحرب الانفصال، أسس سليجمان رسميًا بنك ج. و سليجمان وشركاه. على غرار روتشيلد، أقام ثلاثة من أشقائه فى أوروبا، وليم William فى باريس، هنرى Henry فى فرانكفورت، إيزاك Issac "الذى صار صديقا لنكولن" فى لندن.

شقيقان آخران هما أبراهام Abraham وليوبولد Leopdd "الأقل مهارة"، سوف يذهبان إلى سان فرانسيسكو؛ أما بالنسبة للشقيقين الآخرين جايمس James وجيس James "الذى صار صديقًا لجرانت Grant" فقد بقيا معه فى نيويورك. ظل سليجمان وشركاه مصرفى الخزانة الأمريكية، الذين قاموا بتمويلها أثناء الحرب.

شركات الحديد والصلب تعمل بكامل طاقتها، التلغراف يصل بين أنحاء القارة، خطوط اتحاد الباسفيك وشمال الباسفيك تتقدم نحو الغرب، خط الباسفيك المركزى يتقدم نحو الشرق، الحكومة الاتحادية تضع تحت تصرفهم ٢٠ مليون دولار لشراء الأراضى اللازمة. ربحت بنوك صغيرة مثل بنك جوجنهايم وبنك سليجمان كثيرًا من المال من خلال "ضمان" قروض هذه الشركات نقابيًا وباقتطاع عمولات على هذه الاستثمارات. في عام ١٨٦٦، وبالرغم من اكتشاف طبقات جديدة من الذهب في كاليفورنيا، كان من المفروض أن تعمل على تخفيض الأسعار، فقد تسبب اكتشاف مناجم الفضة في انهيار أسعار هذا المعدن وليس في أسعار الذهب. كان رهان سليجمان صائبًا وحقق ثروة طائلة.

إنذار جديد بمعاداة السامية: في عام ١٨٦٦، كان على سبع شركات للتأمين، كانت قد قررت عدم التعامل مع اليهود مرة أخرى، الرجوع عن قرارها أمام المقاطعة الهائلة التي تعرضت لها في مقابل ذك.

أصبحت نيويورك عاصمة المال الأمريكية على حساب بوسطن وفيلادلفيا. لحقت مصارف لويب Loep وليهمان Lehman، جولدمان Goldman، التي كانت لا تزال مصارف متواضعة بمصرف سليجمان قرب وول ستريت Wall Steet. أولا آل لويب: في أول فبراير عام ١٨٦٧، بالخمسمائة ألف دولار التي ربحوها مع بيع الملابس في سينسيناتي، عاد أبراهام كوهن وسالمون لويب، زوجا الشقيقتين إلى نيويورك كما فعل قبلهمما آل جوجنهايم وافتتحا هناك مكتبًا للقروض المضمونة بالرهون في ٣١ ناسو ستريت Nassau Street.

ثم آل ليهمان: عمل أيمانويل وماير سويًا باستمرار. في مدينة مونتجومري، ينتج القطن، في نيو أورليانز يجرى تسويقه، في نيويورك يتم تمويل ذلك.

أخيرًا، آل جولدمان Goldman: في عام ١٨٦٨، غادر ماركوس جولدمان فيلادلفيا متجهًا إلى نيويورك؛ كان هو الآخر قد توقف عن العمل كخياط ليصبح مقدمًا للقروض المضمونة برهون، قام آل جولدمان وآل لويب، الذين يعرفون بعضهم الآن، بقطع المدينة على الأقدام لزيارة تجار الحلى والصاغة بالجملة، تجار الجلود، حاملين إليهم السيولة التي كانت البنوك ترفض تقديمها لهم. في المقابل، كانوا يأخذون كمبيالات "كانوا يخفونها في قبعاتهم"(أم)، وبعد الظهر كانوا يودعونها لدى البنوك التي يتمكنون من إقناعها من خلال أهمية حجم العمليات التي يحملونها إليهم وبجدية ائتماناتهم: كانت قيمة الصفقات تقاس بحجم القبعة.

فى نفس الوقت، أسس جاكوب شيف شركته الخاصة للسمسرة البنكية فى وول ستريت. كان بالكاد قد بلغ العشرين.

بدأت المصارف الأوروبية، يهودية وغير يهودية، في إدراك مدى اتساع السوق الأمريكي وافتتحت بعض المكاتب في نيويورك وفي بوسطن، أو قامت بشراء بعض البنوك في الجنوب الأوسط وفي كاليفورنيا. منجذبين بالتوسع الأمريكي في ذلك الوقت، وصل

يهود ألمان آخرون وقاموا بإنشاء مؤسسات من نفس النوع: ها هم آل مورجنتو Les Opperheime ، آل ليفيسون Les Opperheime ، آل أوبنهايمر

يتنافس الآن جاى كوك Jay Cooke، جون بييربون مورجان الصكك الحديدية ومصانع الحديد وسليجمان وجوجنهايم فى تقديم القروض إلى شركات السكك الحديدية ومصانع الحديد والصلب. أول استثمار ناجح ومضمون قام به جاى كوك فى عام ١٨٦٩، كان قرضًا بمليونى دولار قدمه إلى اتحاد سكك حديد بنسيلفانيا. الآن تتنافس المصارف اليهودية وغير اليهودية لكنها تتعاون أحيانا فيما بينها، طور أندرو كارنجى Andrew Carnegie، معالله فى مجال الحديد والصلب بتمويل من جوجنهايم. كان بييربونت يمول تجار القطن اليهود. شكلا معًا مجالس إدارة بعض الشركات التى كانا يقومان بتنظيم تمويلها، مثل شركات السكك الحديدية. قامت بنوك جوجنهايم مع بنك سينسيناتى الوطنى – الذى شركات السكك الحديدية. قامت بنوك روتشيلد فى لندن – أيضا بتمويل شخص يدعى جون د. روكفيلر John D. Rockefeller؛ ساعداه على وجه الخصوص فى تطوير شركة إستاندرد أويل Standard Oil؛ ساعداه على وجه الخصوص فى تطوير شركة وعندما سيحاول احتكار النحاس، فإن آل جونجنهايم – الذين أصبحوا خبراء فى هذا المجال – سوف بنصحونه بقوة ألا يفعل ذلك.

فى عام ١٨٦٩، بدأ تشغيل قناة السويس، عرض جرانت على جو سليجمان منصب وزير المالية؛ رفض هذا الأخير المنصب؛ فى نفس العام فشل الشاب جاكوب شيف وعاد إلى ألمانيا خائبًا، أما عن آل جولدمان، فسوف يتشاركون من جانبهم مع آل ساشس لتأسيس بنك صغير مشترك.

لم تكن تلك العائلات تمثل في شيء مصير الثمانين ألف يهودي الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٨٧٠، أي ٢٪ من مجموع سكان البلاد. إذا كان بعضهم قد قام بإنشاء بعض المؤسسات، فإن آخرين قد صاروا أطباءً، محامين؛ كثير كانوا تجار ملابس مستعملة، باعة، خياطين، عمال. قلة تسيطر على معظم صناعة الملابس ومنها ملابس العمل، الجين "الجينز" الذي حصل على براءة ابتكاره ليفي شتراوس Levi

Strauss وجاكوب بيفيس Jacob Davis. في عام ١٨٧٣، في الولايات المتحدة، كان أكثر من نصف اليهود يعيش في نيويورك. أعادوا خلق جيتو حقيقي هناك في شرق مانهاتن، بتجاره، حرفييه، مدارسه، مسارحه، مطاعمه. كان هناك صحف ومطابع بلغة الياديش. استقر البعض خاصة من "الألمان" في قرى ريفية كتجار وباعة جائلين، عمومًا بأعداد كافية لبناء معبد وتكوين جمعية تضامن مشترك، محوري تنظيم الطائفة.

من بين من هاجر ما بين عامى ١٨٦٠، ١٨٦٠، كان أكثرهم ثراءً هو جوسليجمان. لا يزال آل ليهمان تجارًا للقطن فى نيويورك وفى نيو أورليانز. آل شتراوس، كانوا تجارًا فى نيويورك تحت اسم مأسيز الهيورك الهيورك مع كوهن، مثلما كان جولدمان مع ساشس. فى فيلادلفيا، كون آل جوجنهايم ثروة بفضل تمويل خطوط السكك الحديدية وبعدها بفضل تمويل صفقات النحاس. من بين أغنياء المستقبل الأقوياء وحدهم آل لازار لم يكونوا من الألمان: من بعد سان فرانسيسكو، باريس افتتحوا مكتبًا فى لندن عام ١٨٧٠.

استمر اليهود الألمان الأثرياء في التحدث بالألمانية فيما بينهم. كانوا يعزفون الموسيقي الألمانية يذهبون إلى ألمانيا للعلاج، يرسلون أبناءهم إلى الجامعات الألمانية. افتتحوا في الجادة الخامسة في نيويورك معبد إيمانو – إل Emanu El ميث كانت النساء تصلي إلى جوار الرجال وحيث يتلو الصلوات بالعبرية أحد الحاخامات البريطانيين. كانوا يدفعون "بصورة سرية، وإلا كان القربان بلا قيمة"، عُشر دخولهم إلى الأعمال الخيرية اليهودية: مدارس دينية، مستشفيات، قام آخرون بتمويل جامعة هارفارد Harfard أو جامعة فرانكفورت لم يكونوا مهتمين حتى ذلك الوقت مثل بعض يهود أوروبا بروسيا أو بفلسطين. في عام ١٨٧٠، قاموا بإنشاء مؤسسة البر اليهودية المتحدة، التي وفرت لمدة طويلة الطعام، والتعليم للقادمين الجدد في مقار World's Island.

لم يكن الجميع قد اختار فعلاً حتى ذلك الوقت الإقامة فى أمريكا باستمرار، وكانوا يتابعون باهتمام وشغف السياسة الألمانية فى عام ١٨٧١، بعد إعلان الإمبراطورية الألمانية، رأينا أبراهام كوهن ، الذى كان قد أسس مصرفه الخاص فى نيويورك مع زوج أخته

سالمون لويب يتقاعد ويعود إلى ألمانيا، ممتلئا أملاً في ألمانيا الجديدة؛ تقابل هناك مع الشاب جاكوب شيف العائد مقهورًا من أمريكا بعد فشله هناك والذي أرسلته عائلته للعمل في البنك الألماني الذي تأسس كما رأينا سابقًا في العام الماضي بواسطة مصرفي يهودي آخر كان صديقًا لوالده لودفيح بامبرجر BamberGerLudwig، الذي تم انتخابه للتو في البرلمان الألماني. لم يكن شيف قد تخلي عن حلمه الأمريكي وتوسل إلى أبراهام كوهن أن يجد له وظيفة متوضعة في بنكه في الولايات المتحدة. وافق أبراهام على أن يعطيه خطاب توصية فقط لتوصيله إلى سالومون لويب في نيويورك. مزودًا بهذا الدعم، وصل جاكوب مرة ثانية إلى أمريكا عام ١٨٧٧. راق الفتي لسالومون الذي قام بتعيينه دون أن يدرك أنه قد عثر لتوه على أستانه.

كان جاكوب شيف فى الحقيقة شخصية غير عادية. بمجرد وصوله - كان فى الخامسة والعشرين تزوج من تريزا Thersa أصغر بنات سالومون لويب -، كان زواجًا اجتماعيًا أتينا على ذكره مسبقًا، وأصبح شريكه فى العام التالى. بقدر ما كان لويب حذرًا بقدر ما كان جاكوب جريئًا. كان لويب يفضل تمويل التجار؛

أصبح شيف خبيرًا في تمويل خطوط السكك التحديدية، بمجرد محادثته بشأن تمويل أحد الخطوط، كان يعرف كيف يختار فورًا أفضل وسيلة تمويل متاحة ويتمكن من استثمار قروض الشركات بأفضل ما يمكن. في منافسة الآن مع ج. ب - مورجان لل P. Morgan سليجمان، جوجنهايم، وبيلمونت، كان هذا الشاب الطموح وشديد المهارة لا يتورع مطلقًا عن السخرية من الجميع والاستهانة بهم. كان يقول عن بيلمونت "إنه محارة بلا صدفة"(10).

بالرغم من اتساع أمريكا، لا يزال اليهود الألمان يتزوجون فيما بينهم، كما كان الحال في ألمانيا. تزوج جوسليجمان من ابنة عمه؛ تزوج ثلاثة أشقاء من آل سليجمان من ثلاثة شقيقات من أسرة ليفي Levi ، تزوج ماير جوجنهايم من أخت زوجة أخيه؛ تزاوجت أسرة ليهمان فيما بينها. تزوج آل شيف من آل لويب، ومن آل فاربورج، الذين تزوجوا من آل سليجمان. طبقًا للتقاليد القديمة الموروثة، تزوج كثير من الأرامل من الشقيق الأصغر

للزوج المتوفى. كما كان يحدث فى إحدى القرى البولندية أو الألمانية، كان أبناء الشركاء يتزوجون فيما بينهم، ما يظهر قوة التنظيم العائلى الذى يعاد بناؤه. تزوج الابنان ساشس من الابنتين جولدمان "هنا بدأت شراكة جولدمان - ساشس"، تزوجت إحدى بنات ساشس بأحد أبناء شتراوس "هنا بدأت أسرة ماسيس Macy's". أسس زوجا أختين، ليوبولد كان Leopld Cahn وسيمون باشه Bache هم وكيل صرافة فى وول ستريت. كان وشركاه كال علاق علات هالجارتن hallgarten "واحدة من أولى سلاسل المحلات الكبرى" مثلهم مثل جولدمان - ساشس، أيضًا أزواج شقيقات وأزواج بنات.

في عام ١٨٧٧، أي بعد خمسة عشر عامًا من أزمة ١٨٤٧ الأولى، تفجرت الأزمة المالية الثانية الكبرى التي عرفتها الرأسمالية الأمريكية، الناجمة هي الأخرى عن المغالاة في تقديم القروض (١٨٠٠). في هذه المرة اتهم المصرفيون اليهود بضراوة لدرجة أن بعض المقالات المعادية للسامية قد هاجمت في الصحافة الأمريكية، اليهود الألمان "محدثي النعمة" هؤلاء "ثوريو ١٨٤٨" هؤلاء، الذين تسلقوا إلى "مراكز التحكم في الشئون المالية".

غير أن هذه الأزمة قد أدت إلى الانتقال التدريجي لـ "قلب" العالم الصناعي من هذا الجانب من المحيط الأطلنطي. تركزت في الجانب الآخر صناعات الحديد والصلب، والترسانات البحرية، خطوط السكك الحديدية. عرف التزود بالكهرباء تسارعًا خاطفًا. في تلك الانطلاقة. كان اليهود أكثر من حاضرين: مولوا معظم مشروعات البنية التحتية، بينما قاد آخرون صناعة النسيج وابتكر آخرون أيضا جانبًا كبيرًا من استخدامات الطاقة الكهربائية.

حالة من بين حالات أخرى، كان إميل برلينر Emil Berliner، ولد عام ١٨٥١ في هافانا، هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٨٥٠، اخترع الميكروفون عام ١٨٨٧، الأسطوانة المسطحة، المحول الكهربي. وقبل توماس أديسون بأربعة أشهر اخترع "جهاز الإرسال التليفزيوني" الذي اشتراه منه جراهام بل Graham Bell. أسس بعد ذلك في ألمانيا ثم في بريطانيا العظمي، ما سوف يصير أهم شركات الأسطوانات في أوروبا "دويتش جراموفون - الحاكي الألماني".

إلى جانب هؤلاء المشاهير كان آلاف آخرين من اليهود يعملون في عام ١٨٧٠ كحرفيين، معلمين، أطباء، تجار، أصحاب مطاعم، أو مجرد عمال بسطاء. كان ثلثهم لا يزال يقيم في نيويورك، التي يصل إليها بصورة متزايدة الكثير من المهاجرين من روسيا وليس من ألمانيا فقط.

عندما عرض بعض الفرنسيين بناء تمثال الحرية تكريما لأمريكا المضيافة، لم يرغب أثرياء اليهود الألمان – فى وول ستريت – فى سماع الحديث عن مشروع يذكرهم كثيرًا بمأضيهم. بينما رأينا السفارديم مثل آل لازرايوزس وآل بنتو "الذين يعتبرون أنفسهم فيما بينهم سفارديم أو أحيانًا كنبلاء إسبان ("")، وليس من اليهود"، مدركين أن رفعة مكانتهم مرتبطة بهذا التذكار، يقومون بتمويل بناء قاعدة هذا التمثال، حتى وإن كانوا أقل ثراءً.

اكتسبت بنوك الأعمال نفوذًا هائلاً، قام جون بييربونت مورجان الابن، الذى خلف والده بتمويل خطوط السكك الحديدية، ووضع نظام شركة الكهرباء العامة "جنرال إليكتريك" وحديد وصلب الولايات المتحدة (U.S Steel) وأسس فرعًا جديدًا لمصرفه؛ يقال إنه كان أقوى نفوذًا من رئيس الولايات المتحدة شخصيًا. أقل تأثيرًا، كان جو سليجمان، وسيمون جوجنهايم، وكذلك مؤسسات أخرى أقل أهمية: لازار، كوهن – لويب، الإخوة ليهمان، جولدمان – ساشس. في عام ١٨٧٠، أسس جو سليجمان مصرفًا ثانيًا في سان فرانسيسكو، البنك الإنجليزي – الكاليفورني، الذي كان يعتبر فرعًا لمؤسسة مقرها لندن. تأمرك، اهتم بالنشاط الزراعي لم يعد يتناول الطعام اليهودي الحلال "كاشير". مثل كثيرين، حاول أن ينسي أنه يهودي، لن يتواني الآخرون عن تذكيره بذلك.

لم تتوقف أزمة عام ١٨٧٧ والتجاوزات المعادية للسامية التي تبعتها عن التسبب في خسائر فادحة. في تلك الدينة مات ألكسندرت. ستيوارت Alexandre T. Stewart. مالك سلسلة محلات في نيويورك تاركًا ثروة طائلة من ضمنها أكثر فنادق ساراتوجا Saratoga فخامة، أحد منتجعات المياه الجوفية الحارة بالقرب من نيويورك الذي جلب إليه العملاء الأثرياء القادمين من الجنوب ألعاب المال "القمار"، التي كانت تمارس على البواخر في المسيسبي، أصبح أهل نيويورك من كبار عملائه. كان جو سليجمان على الرغم من أنه لم

يكن مقامرًا، من رواد الفندق وبينما كان يتأهب للدخول إليه منعه من ذلك منفذ وصية .A T. Stewart ، القاضى هنرى هيلتون Henry Hilton "ما من علاقة بينه وبين كونراد هيلتون "Conrad. H."، منشئ سلسلة الفنادق التي تحمل اسمه.

فضيحة، تهديد برفع دعوى قضائية: كانت أول قضية كبرى تتعلق بمعاداة السامية فى الولايات المتحدة، قلدت بعض الفنادق الأخرى فندق ساراتوجا، مثل فندق نادى بحيرة بلاسيد Lake Placid Club، رفضت نقابة المحامين فى نيويورك تسجيل أحد المحامين اليهود. أراد المروجون العقاريون لجزيرة كونى Coney منع اليهود من الدخول إلى حديقة الملاهى الجديدة، أغلقت النوادى الشهيرة أبوابها أمامهم، بل إن القاضى هيلتون قد أسس جمعية أمريكية تهدف إلى القضاء على اليهود، لكنها لم تدم طويلاً.

لم يستسلم جو سليجمان، قام بتنظيم مقاطعة لمحلات أ. ت ستيوارت، كان تراجع المبيعات كبيرًا لدرجة أن هنرى هيلتون، وقد استولى عليه القلق، سعى إلى الوفاق: تبرع بألف دولار إلى إحدى المؤسسات الخيرية اليهودية، عار ما بعده عار، ضاعف اليهود من إجراءات المقاطعة التى دعمتها الأوساط البروتستانتية بقوة. لن تتأخر محلات أ. ت ستيوارت عن إشهار إفلاسها.

متأثرًا للغاية بهذه القضية، مات جو سليجمان فى العام التالى، فى عام ١٨٧٨. غيرت مدينة Roller's Ridge فى ولاية ميسورى اسمها إلى سليجمان. أصبح جيس Jesse أخو جوزيف Joseph وابن جاكوب شيف البكر المصرفى الأول فى أمريكا.

فى نفس العام الذى غاب فيه جو سليجمان، بدأ جيس فى الاهتمام بمشروع قديم كان يتجسد فى مخيلته من جديد: قناة تعبر بنما أو نيكاراجو لتصل بين المحيطين.

فى باريس، كان فرديناند ديليسبس، محاطًا بهالات المجد الذى جلبه له شق برزخ السويس، الذى بلغ السبعين من عمره، يعد بكثير من الدعاية لإصدار أسهم شركة عالمية لقناة تربط بين المحيطين، محدد لها أن تتبع مسارًا عبر بنما "التابعة لكولومبيا" لكنه لم يستطع الحصول إلا على ثمانية ملايين من أصل الأربعمائة مليون فرنك اللازمة للمشروع، وقد أسعد الأمريكيين، الذين لم يحبذوا مطلقًا فكرة رؤية بعض الفرنسيين يتدخلون فى تنفيذ أكبر مشروع أمريكي، فشل ديليسبس فى تحقيق مشروعه.

فى عام ١٨٨١ – أى بعد عام من انتقال مقر بنك لازار من سان فرانسيسكر إلى نيويورك – أدى شن مذابح جديدة ضد اليهود فى روسيا إلى وصول مائتين وخمسين ألف مهاجر جديد إلى الولايات المتحدة.

كانوا منذ الآن عائلات بأكملها، من الأرثونوكس، مفلسين تمامًا في معظمهم، لم يتجاوزوا حدود موانئ الوصول نظرًا لما عانوه من نصب. أعادت هذه الأسر المهاجرة تشكيل ما يشبه مدنا صغيرة خاصة في منطقة لاندوست Lavendost بينويويرك والجانب الغربي لشيكاغو. أقاموا محاكمهم، افتتحوا مطاعم، مسارح، نقابات، جمعيات إخاء، مدارس تلمودية، صحفًا، استعاد بعض التجار المتعلمين مهن الوسطاء، القصابين، بائعي مستلزمات العبادة.

عمال في غالب الأحوال، تم توظيفهم في مصانع الأحذية، السيجار، في ورش الخياطة – في العادة مؤسسات صغيرة عائلية، غالبًا يهودية، استمروا فيها في التحدث بالياديش أو بالروسية، فيما بينهم، أصبح كثير منهم نقابيين ومن بين هؤلاء، انضم قواد الإضرابات العنيفة التي بدأت في الأنتشار. على رأس محركي الإضرابات هؤلاء، كان صامويل جومبيرز Samuel Gompers، يهودي من أصل هولندي، ولد في لندن، عمل منذ العاشرة كمتدرب لدى أحد صناع الأحذية، في الرابعة عشرة وصل إلى الولايات المتحدة.

فى عام ١٨٦٤، أصبح عاملاً فى أحد معامل السيجار. أطلق أول إضراب عام ١٨٧٥، وأصبح فى عام ١٨٧٧ رئيس نقابة عمال السيجار؛ كان أول من وضع نظام دفع اشتراكات منظمة ونظام لمساعدة الأعضاء الجدد.

لم يرُق لليهود الألمان "شرقية" هؤلاء "الهمج الآسيويين" وأطلقوا عليهم اسم الكيكرز للم يرون الله المعاءهم تنتهى بحرفى KY" أو Les Bohunk "البرابرة، الاشتراكيين". خائفين من فعاليتهم النقابية والسياسية، كانوا يعدون لاستقبالهم بأفضل ما يمكن وبذلوا أقصى جهودهم لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع. أنشئ أول مستشفى يهودى في الولايات المتحدة سمى في البداية "مستشفى يهود نيويورك" بواسطة مجموعة من يهود نيويورك من أصل ألماني، من بينهم سامسون سيمون Samson Simon، أحد أفضل

الحقوقيين في تلك الفترة، صامويل ماير إيزاك Samuel Mayer Issac المصرفي – الذي مول أيضا إنشاء كلية الميمونيين في فلادلفيا – وأدولفس سيمون سولومنز Adolphos مول أيضا إنشاء كلية الميمونيين في فلادلفيا بالرتون Clara Barton، أيضًا الصليب الأحمر الأمريكي في عام ١٨٨١.

فى ذلك العام، سيطر جاكوب شيف نهائيًا على والد زوجته وأصبح رئيس بنك كوهن - لويب وشركاه، ثم تزوجت ابنته الصغيرة - لم تكن إلا فى السابعة عشرة من عمرها - كما رأينا فيما سبق - من فليكس فاربورج Felix Warburg الذى تقابلت معه فى ألمانيا والذى أصبح آنذاك أحد المشاركين فى بنك كوهين لويب مع أخيه بول Paul الذى تزوج أخت زوجة جاكوب، ابنة لويب الثانية.

وهكذا قام الاتحاد بين هاتين الأسرتين كوهن لويب وفاربورج حول جاكوب شيف، الذي صار بذلك رئيسًا لمصرفي الأعمال الأكثر شهرة في العالم على جانبي الأطلنطي (١٨).

كما تزوجت ابنتان لهنرى جولدمان بشقيقتين من آل ساشس، تزوجت أخرى ثالثة من شخص يدعى صامويل هامرسلوغ Hammerslough، خياط شاب من سبرنجفيلا Springfield "التى تعرف فيها على أبراهام لنكولن"، الذى كان قد اشترى لتوه مع زوج أخته مؤسسة تجارية صغيرة للبيع عن طريق المراسلة سوف يصبح اسمها شهيرًا: سيرس رويبوك Sears Roebuck؛ قام جولدمان وساشس بمساعدتها على أن تصبح واحدة من أوائل مجموعات التوزيع في الولايات المتحدة ومنافسة لمجموعة ر. ه. ماسى R. H. Macy الملوكة لزوج ابنة ساشس الأخرى. في ذلك الوقت تقدم جيس سليجمان عن طريق بعض رجال الأعمال الفرنسيين ليمول لحسابه مشروع قناة بنما، الذي لم يتمكنوا من تنفيذه بأنفسهم.

أعد سليجمان تمويلا للمشروع بالاشتراك مع بنك باريس، بنك دركسل، ومورجان Drexel et Morgan، حالة تحالف نادرة بين البنوك اليهودية والبروتستانتية، هجوم إعلامي ضخم ضدهم، جرى اتهامهم في مجلس الشيوخ بالرغبة في "بيع أمريكا إلى فرنسا" جرى الحديث عن مؤامرة يهودية واتهم مورجان بـ "الانضمام إلى اليهود"(نه).

رد سليجمان بأن المستفيد الرئيس من المشروع سيكون الولايات المتحدة، التي سوف تأتى منها الآلات التي ستقوم بحفر القناة. قام جوستاف إيفل وآخرون كثر بالدعاية للمشروع، نجحوا في ذلك: تم الاكتتاب على القرض في أوروبا وفي نيويورك.

لكن مناصرى المسار الآخر للقناة، كلهم من الأمريكان، لم يتخلوا عن موقفهم. وفى عام ١٨٨٤، وقعت حكومة واشنطن مع حكومة ماناجوا Managua اتفاقية سميت اتفاقية زافالا Zavala لبناء قناة عبر دولة نيكاراجو، تردد مجلس الشيوخ فى التصديق على هذه الاتفاقية. في عام ١٨٨٥، لم تكن الأعمال التي بدأت في بنما عام ١٨٨٨ قد تقدمت كثيرًا لم يكن نصف أعمال تمهيد مسار القناة قد أنجز إلى الآن. قبل ديليسبس على مضض بفكرة الأهوسة التي طالب بها كبير المهندسين الذي قام بتعيينه فيليب بينوفاريا Phillpe Bunau الذي عرفنا دوره في قضية دريفوس.

للتوافق بصورة أفضل مع مقتضيات الاقتصاد الحديث والاستمرار في نفس الوقت في مقاومة الاندماج، نظمت اليهودية البروتستانتية الأمريكية نفسها بإعلان برنامج "بيتسبرغ": الذي تخلت بموجبه عن القواعد المتعلقة بالطعام، عن الختان، عن تقديس يوم السبت.

فى عام ١٨٨٧، تم "تأسيس الجمعية العبرية لمساعدة المهاجر"، مؤسسة علمانية يقوم بتمويلها كل يهود الولايات المتحدة وليس الأغنياء منهم فقط، لمساعدة الأكثر احتياجًا من بينهم. بشكل عام لم يكن اليهود أيسر حالاً من الأمريكان الآخرين. في عام ١٨٩٠، وفقا للإحصائيات الأمريكية الرسمية، كان ٣٥٪ منهم من صغار التجار، ٢٩٪ من الموظفين، ١٨٪ عمال، ١٥٪ وسطاء، محامين، مصرفيين، ٥٪ أطباء، كان المثل الأعلى للأطفال هو المحامى أو الطبيب.

فى عام ١٨٨٦، قام صامويل جومبرز، الذى رأيناه يترأس نقابة عمال السيجار، عندما كان فى السادسة والثلاثين بتجميع كل النقابات الأمريكية فى الاتحاد الامريكى للشغل الذى تمثلت فيه كل مهنة بنقابة واحدة. مفاوض لا يشق له غبار، سوف يظل حتى وفاته فى عام ١٩٢٤، الرجل الأكثر نفوذًا فى الطبقة العاملة الأمريكية.

بعد ٩ سنوات من العمل، أى فى عام ١٨٨٩، كان ديليسبس قد أنفق كل ما حصل عليه من المكتتبين فى قروضه، أى ٤٠٠ مليون دولار "مليار فرنك"؛ بينما لم يكن قد تم حفر إلا ثلث القناة فقط، كانت المقايسة الأولى قد بلغت أولاً وأخيرًا ٢٠٠ مليون فرنك فى عام ١٨٨٩، قدم فيليب بينو – فاريا خطة لنسف الصخور تحت الماء باستخدام الديناميت. (١٨٨٠)

فى نفس الوقت كان مصير يهودى أمريكى آخر يتشكل، مجسدًا على طريقته المتميزة للغاية روح المكتشفين، التى عاشت ألفى عام: سالمون بيبو Salomon Bibo، المولود عام ١٨٥٣ فى بروسيا، التحق عام ١٨٦٩ بشقيقيه المهاجرين منذ ثلاث سنوات إلى نيو مكسيك، عمل الأشقاء الثلاثة سويًا لدى أسرة يهودية أخرى من الرواد، آل سبيلبرج Les Spielberg.

بعد ذلك استقر الثلاثة في موقع متقدم للاتجار مع الهنود النافاجوس Navajos. عملوا بعد ذلك كوسطاء ومفاوضين بين الهنود، المكسيكيين، الأنجلوساكسون، ودافعوا عن الأوائل عندما حاول البيض الاستيلاء على أراضيهم. في عام ١٨٨٧، أقام سالومون بيبو مركزًا للتجارة — مهنة الوسيط الأزلية! في أراضي الهنود الأكوما Acomas، تعلم لغتهم، درس أوضاعهم، أدرك أن البيض يستغلونهم، انضم إلى جانبهم صار مفاوضهم، كان حينها في الرابعة والعشرين. في مقابل عقد إيجار لـ ٩٤٠٠٠ ألف أكر تركتها لهم الحكومة الأمريكية. عام ١٨٧٧، التزم بحماية أراضيهم وماشيتهم واستغلال مناجم الفحم التابعة لهم، سوف يدفع لهم إيجارًا سنويا قدره ١٢٠٠ دولار، سوف يضاف إليها عشرة دولارات عن كل طن من المعدن الخام المستخرج، سرى العقد جيدًا لدرجة أن بيبو أصبح شبه زعيم هندى.

في عام ١٨٨٨، - كان في الثلاثين من عمره - اعترف به من قبل الإدارة الاتحادية في واشنطن ك "حاكم لشعب الأكوما"

فى عام ١٨٨٩، تزوج من حفيدة الزعيم، الأميرة جوانا Juana التى اعتنقت اليهربية، أصبح رسميًا زعيم الأكومًا، بعد أحد عشر عامًا سوف يستقر الزعيم الهندى اليهودى الوحيد فى التاريخ فى سان فرانسيسكو ليتيم لأطفاله أن يتلقوا تعليمًا دينيًا.

ومصير آخر أيضًا: أنطون أوبنهايمر Anton Oppenheimer – ليس له علاقة بأسرة موردى بلاط فيينا –، ولد فى بافاريا عام ١٨٤٠، هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٨٥٨، فى البداية كان تاجرًا فى ولاية تكساس فى مدينة صغيرة تسمى فلسطين، أصبح جنديًا فى جيش اتحادى الجنوب، ثم صار تاجرًا للماشية، ثم من ملاك الأراضى، اشترى شركة لتجارة الجملة، اتخذت عام ١٨٩٠، اسم شركة القبعة والحذاء الأمريكي: نجاح ساحق!

أصبحت شركة "الإخوة ليهمان" الآن مؤسسة كبيرة جدًا لتجارة المواد الأولية، لكن آل ليهمان ظلوا يعيشون في عالم غير عالم آل سليجمان وآل جو جنهايم، وأقل من ذلك أيضًا في عالم آل شيف وآل فاربورج.

عندما توفى ايمانويل ليهمان، انتقات الإدارة إلى ابنه فيليب Philip وابن اخيه آرثر Arthur وابن اخيه آرثر (Adolph Lewinsohn صاحب إحدى شركات المناجم الأمريكية الكبرى المرتبطة بآل سليجمان.

تربى أطفال قرابة الخمسين مصرفيًا الكبار هؤلاء فى أرقى المدارس البروتستانتية وتعلموا قراءة التلمود، لم يعد الحديث يجرى بالألمانية فى المنازل، كان القيصر الذى يتابعون سياسته المعادية للسامية بغضب، يمثل لهؤلاء المصرفيين "عدو الإنسانية" ولم يكونوا ليكرهوا أن يمولوا ثورة فى روسيا. وقد قاموا على أى حال بتمويل بدايات رابطة العمال اليهود "البوند". صاروا من لاعبى الإسكواش، هواة الأوبرا، تملكوا اليخوت، ملاعب البولو الخاصة، وخيول السباق(١٠٠). قدموا الهبات إلى جمعيات الخدمة الاجتماعية، يهودية أو غير يهودية، واهتموا إلى أقصى حد بتعليم أبنائهم. عندما كانوا يسافرون بالبواخر إلى أوروبا، كان أكثرهم ثراءً يصطحب معه خادمه الخاص، عاملة الغرف شغالة" وطباخًا، وفي قصورهم تكدست لوحات دورير Durer، رامبرانت Botticell.

فى عام ١٨٩٢، وصف الأمير أندريه بونيا توفسكى Andre Boniatowsk الذى استضافه آل سليجمان نمط معيشتهم: "المال فى حد ذاته لم يكن يعنى شيئا بالنسبة لهم خارج نطاق الأعمال" (...) إنهم لا يتحدثون إلا عن الرياضة، الأب، الفن، خصوصًا

الموسيقى، يمولون جمعياتهم الخيرية وأحزابهم السياسية وكلهم فوق ذلك كانوا متفانين فى الحياة الأسرية، بقوة وحماسة لا نجدها اليوم إلا فى الأرياف الفرنسية. (....) إن حياة هؤلاء الناس بخلاف حبهم للرياضة تشبه حياة أصحاب البنوك فى عائلات ليون Lyon القديمة (١٨)...

لكن الهدوء لا يدوم أبدًا في العام التالي ألمت فضيحة بآل سليجمان.

فى عام ١٨٩٣، أدى اضطراب فى بورصة نيويورك إلى إفلاس شركة ديليسبس وشركات أخرى أيضًا، كان عليه أن يوقف أعمال حفر القناة، أفلس ٨٥٠٠٠ ألف مساهم، عاد ديليسبس إلى فرنسا منهكًا، ليواجه تحقيقًا فى البرلمان، اكتشف آنذاك أنه قد قام برشوة بعض رجال السياسة المرموقين وصحافيين مشهورين لتمويه الحقيقة بشأن تقدم سير الأعمال.

لأن الفضيحة قد اتهمت من بين متورطين آخرين، اثنين من السماسرة اليهود "كورنليوس هيرتز Cornelius Herz وجاك رايناك Jaques Renach". ثار درمونت كورنليوس غضبًا ضد هؤلاء الذين تسببوا في إفلاس ٨٥٠٠٠ ألف مساهم، ناسيًا أن الاحتيال كان بصورة أساسية من عمل شخصيات مرموقة تنتمي إلى الأحزاب الكاثوليكية، أبين ديليسبس، فر ولده شارل Charles إلى بريطانيا العظمى، جرى البحث عن مشتر للقناة التي لم تكتمل، كان السعر الأساسي "للمزايدة" ١٠٠ مليون دولار.

فى فرنسا لم يصرف النظر عن المشروع، أصبحت القناة إستراتيجية، لأن ألمانيا قد ثبتت أقدامها فى فنزويلا، للتحكم فى حركات السفن فى الأطلنطى. بالرغم من الفضيحة، تم إنشاء شركة جديدة لقناة بنما فى عام ١٨٩٤، نفس السنة التى تفجرت فيها قضية دريفوس، فى نفس الوقت الذى أسرع فيه الكونجرس الأمريكي بإجراء تحقيق يتهم ج. ب. مورجان وسليجمان بربح أموال طائلة من عمولات استثمار القروض الفرنسية. نُسب ب. مورجان وسليجمان تحديدًا أنه عرض رئاسة لجنة القناة على الرئيس السابق جرانت إلى جيس سليجمان تحديدًا أنه عرض رئاسة لجنة القناة على الرئيس السابق جرانت الرئيس السابق عهد الرئيس مايس Hayes الذى استقال من الحكومة ليقبل منصبا يمنحه راتبًا سنويًا هائلاً قدره ٢٤٠٠٠ دولار.

كان وجوده المطمئن قد ساهم فى اجتذاب صغار المدخرين بالرغم من أن لجنة الكونجرس فى نهاية تحقيقها المطول لم تعثر مطلقا على أى شىء يمكن أن يدين جيس سليجمان فإن هذا الأخير لم ينج من هذه الفضيحة، لقد مات بعد عدة أسابيع، ضحية، مثل أخيه منذ ستة عشر عامًا مضت، انتقادات لا مبرر لها.

قرر آل سليجمان الآخرون عدم التخلى عن مشروع الحفر، دائمًا مع الفرنسيين، ودائمًا عبر بنما، قاموا بتوظيف جزء من فريق الشركة الجديدة لقناة بنما (٢٧)، ومن بينهم فيليب بينو فاريا. بعد الفضيحة، لم يكن هناك مجال للبحث عن المال لدى العامة؛ يجب العمل على أن يساهم دافعو الضرائب. انتقلت المعركة بين المشروعين إلى الكونجرس.

في نوفمبر ١٨٩٦، بينما يسعى بينو فاريا في باريس إلى إظهار الحقيقة في قضية دريفوس في جريدته "لوماتان - الصباح -Le Matin"، ولدت في نيويورك صحيفة كبرى أخرى، اشترى أدولف سيمون أوكس Adolph Simon Ochs جريدة النيويورك تابمز New Yourk Times ، التي لم تكن حينذاك سوى ورقة واحدة فقط لا يصدر منها سوى ٩٠٠٠ نسخة. ولد في سيسيناتي عام ١٨٦٨، من والدين من المهاجرين اليهود من ألمانيا عام ١٨٤٨، أصبح عاملاً مطبعيًا في جريدة "كنوكسفيل كرونيكل Knoxville Chronicle "ثم في جريدة شاتانووجا تايمز Shattanooga Times. في العشرين من عمره، سيطر أوكس لقاء ٢٥٠ بولارا على تلك الجريدة الهزيلة المفلسة. في عام ١٨٨٩، تزوج من ابنة الحاخام وايز Wise، حاخام سينسيناتي، أحد مؤسسي اليهودية البروتستانتية في الولايات المتحدة، الذي سنراه يلعب دورًا أساسيًا في وسط الطائفة اليهودية الأمريكية. وضع أوكس مبادئ الصحافة الأخلاقية، في الوقت الذي راهن فيه كل من جو بوليترز Jo Putizer مع جريدة العالم The World ووليم هيرست Willam Hearst مع الجريدة Le Journal على الإثارة. أقر أوكس مبدأ فصل الخبر عن الإعلان وعن اتجاه التحرير. أصبحت شاتا نووجا تايمز الجريدة اليومية الأكثر اعتبارًا في جنوب الولايات المتحدة، بالنسبة له لم تكن اليهودية سوى ديانة؛ كان معارضًا للصهيونية التي بدأت في الظهور والتي يرى أنها مخالفة للقيم الأخلاقية اليهودية. عرفت النيويورك تايمز سريعًا نجاحًا باهرًا، ارتفع عدد النسخ التي تصدرها من ٩٠٠٠ إلى ٧٨٠٠٠ نسخة في عام ١٩٢٥. في عام ١٨٩٧، أقر مجلس الشيوخ اختيار طريق القناة عبر نيكاراجو، الذي لا يزال يعتبر إلى الآن الأفضل تقنيًا. تدفقت قوة جديدة إلى أمريكا في ذلك الوقت مليون يهودي روسي، هاربين، من اعتداءات الوطنيين الروس، التي بدأت عام ١٨٩٤، قلب وصولهم أوضاع بنية اليهودية الأمريكية، أصبح ثلاثة أرباع القادمين عمالاً في المدن الكبرى، قاموا بتصنيع معظم الملابس في البلاد. بدلاً من ١٢٪ من عددهم منذ اثنى عشر عامًا، أصبح ثلثى اليهود الأمريكان الآن من العمال، مثل الإيطاليين والإيرلنديين الذين وصلوا في نفس الوقت مع اليهود الروس، الذين كانت المنظمات الخيرية التي يمولها الأغنياء، دائما ما تسئ استقبالهم إلى حد كبير. جاء بجريدة ياديش جازيت على سبيل المثال عام ١٨٩٧: في المؤسسات الخيرية التابعة للارستقراطية اليهودية الألمانية (....) يجرى استجواب كل مهاجر كما لو كان موجودًا أمام موظف مكومي روسي.

دفعت بهم خبرتهم العمالية إلى رأس العديد من النقابات، إلى جوار صامويل جومبرس: مثل موريس هيلكيت Morris Hillquit، ماير لندن Meyer London، سيدنى هيلمان Sidney Hillman. مدعومين أحيانًا من قبل البورجوازية اليهودية "جاكوب شيف، لويس مارشال Louls Marchal، هنرى ميزوفيتز Henry Mesowits"، أجبروا أصحاب الأعمال على القبول بمطالبهم الأساسية: أسبوع عمل من خمسين ساعة عمل فقط، أفضلية توظيف العمال النقابيين، إجراءات وساطة. بل إنه أنشأ في عام ١٩٠٠، أول نقابة يهودية تمامًا: نقابة السيدات العاملات في مجال الألبسة.

احتدت النزاعات بين البنوك اليهودية وبنوك مجموعة (الأنجلو ساكون البروتستانت البيض) WAP/S في أبريل ١٩٠١، واجهت معركة في البورصة مرة أخرى بين مورجان وشيف من أجل السيطرة على تمويل خطوط السكك الحديدية، خاصة اتحاد شمال الباسفيك "معركة بين عمالقة" لم ينتصر فيها أحد.

بعد اغتيال الرئيس ماك كينلى Mc Kinl في ٦ سبتمبر ١٩٠١، الذي كان يفضل مسار القناة عبر نيكاراجو، الذي حل محل نائب الرئيس تيودور روزفلت Theodore Rossevit،

الأكثر ترددًا حيال ذلك، بدأت معركة أخرى بين البنوك البروتستانتية واليهودية حول اختيار مسار القناة، تخلى مورجان عن معسكر سليجمان وقاد حملة لتمويل مشروع القناة عبر نيكاراجو تمويلاً عامًا.

فى ١٩٠٢، مال مجلس الشيوخ إلى تأييد مشروع مورجان ولكن عندما ثار بركان موموتومبو Momotombo فى نيكاراجو مرة، تبعها ثورة بركان آخر – بركان جبل بليه Pelee فى المارتينك – تغيرت المعطيات. قبل التصويت بثلاثة أيام واتت بينو – فاريا فكرة إرسال طابع بريد لنيكاراجو يظهر فيه بركان موموتومبو والدخان يتصاعد (٢٠٠) منه إلى كل سيناتور أمريكي. نيكاراجو أرض بركانية بينما بنما ليست كذلك، لن تكون القناة فيها مهددة بالأخطار، انقلاب، صوت مجلس الشيوخ لصالح تملك الدولة الأمريكية لشركة قناة بنما. نفس العملية مع مجلس النواب الذي صوت في نفس الاتجاه.

لم تكن كل المشاكل قد سويت: كان مضيق بنما يقع في أرض كولومبيا وكان البرلمان الكولومبي في بوجوتا، الخاضع للنفوذ الألماني قد صوت لتوه ضد التنازل عن الأرض اللازمة لمتابعة أعمال شق القناة، إلا في حال دفع عشرة ملايين دولار. أوعز بينو – فاريا إلى مجموعة سليجمان آنذاك بالعمل على انفصال بنما عن كولومبيا، أقل تكلفة من رشوة الحكومة ثم البرلمان الكولومبيين، وعليه دفعت مجموعة سليجمان مائة ألف دولار  $(^{12})$  يزعم فاريا في مذكراته  $(^{7})$ ، أنه قد دفعها بنفسه إلى مجموعة صغيرة من أنصار استقلال بنما برئاسة الدكتور أمادون Amadon. في مكاتب سليجمان في نيويورك، قام فاريا بصياغة إعلان الاستقلال وكذلك دستور الجمهورية الجديدة، قابل الرئيس تيودور روزفلت في البيت الأبيض وسأله إن كان ربما سيتدخل في بنما لحماية حياة ومصالح الأمريكيين في حال اندلعت ثورة ما هناك. صمت يدل على الرضا من جانب الرئيس.

تفجرت الثورة في بنما في الثالث من نوفمبر عام ١٩٠٣، أقنع وجود الأسطول الأمريكي في الخليج الكولومبيين بقبول الانفصال في بيسمبر. ثم توقيع اتفاقية بين سكرتير الدولة هايس Hays ممثلاً للولايات المتحدة وبينوفاريا ممثلاً لبنما؛ تمنح الاتفاقية القناة إلى الولايات المتحدة لمدة مائة عام، تم إعلان قيام جمهورية بنما. أصبح الدكتوز

أمادون أول رئيس لها. اعترفت الولايات المتحدة وفرنسا بالدولة الجديدة وعين فاريا سفيرًا لها في الولايات المتحدة. أوج قوة مجموعة سليجمان وثأر تحقق لجيس بعد تسعة أعوام من وفاته.

فى عام ١٩٠٣، نشر بول فاربورج Paul Warburg شقيق ماكس والمواطن الألمانى آنذاك كتاب "خطة" لإنشاء بنك مركزى، تنبأ فيه بحدوث أزمات بنكية جديدة فى ظل غياب الرقابة على الائتمان: على غرار البنك الذى أقامه لودفيج بامبرجر فى الإمبراطورية الألمانية، اقترح إنشاء بنك مركزى يمثل ضمانة متبادلة للبنوك وتكون ملكيته مشتركة بين الحكومة وكبرى البنوك الخاصة بأنصبة متساوية، حوالى عشرة بنوك اتحادية إقليمية فقط سوف يسمح لها بإصدار النقد المرهون بالذهب وبمراقبة قروض البنوك الأخرى(١٨).

غير أن أحدًا فى واشنطن لم يعلق أهمية على المشروع الذى يروج له هذا المصرفى الألمانى الثرى الذى لا يقيم فى نيويورك إلا ستة شهور من كل عام، ويمضى بقية وقته فى هامبورج، كان الاقتصاد ينمو متفجرًا وكانت مراقبة البنوك سوف تتعارض مع كثير من المصالح.

ابتداء من الآن فصاعدًا، كان بنك كوهن لويب الذى كان يديره فى ذلك الوقت جاكوب شيف وقادم جديد أوتو كان Otto Kahn، الواصل حديثًا من ألمانيا، يقوم بتمويل شركة وستنجهاوس Westing House، شركة مطاط الولايات المتحدة U.S. Rubber، أرمور Armour، تليفون وتلغراف أمريكًا ATT، ويعيد تنظيم شركات السكك الحديدية.

كان أصحاب البنوك اليهودية يعيشون ويتصرفون دائمًا تحت سيطرة نفس أرباب العائلات، هكذا كان فليكس وبول فاربورج في مؤسسة كوهن لويب، في البنك كما في المنزل تحت سلطة جاكوب شيف المتعجرفة، الذي كان والد زوجة أحدهما وزوج أخت الآخر. في مساء كل يوم جمعة كانت الأسر الثلاث تتناول العشاء سويًا في العقار رقم ٩٣٢ في الجادة الخامسة، حيث كان جاكوب شيف - كان الآن في السابعة والخمسين من عمره، قد جهز ما يشبه قصرًا مكونًا من أربعة طوابق (١٨٠).

كان جاكوب شيف يتلو بالعبرية صلواته التي كانت العائلة تستمع إليها في صمت، كان الحديث يجرى بالإنجليزية برغم أن كل الراشدين الحاضرين كانوا من أصل ألماني.

كان جاكوب شيف مهتمًا للغاية بالجمعيات الخيرية التي تساعد على إدماج المهاجرين الروس في المجتمع الأمريكي. أسس منظمة خيرية جديدة "لجنة اليهود الأمريكية AJC"، كذلك المدرسة اللاهوتية، وكلية اتحاد هربرت Herbert، أنشأ القسم اليهودي في مكتبة نيويورك العامة، قام بتمويل ترجمة جديدة للتوراة إلى الإنجليزية، ترأس لمدة خمسة وثلاثين عامًا مستشفى مونتفيور Montefiore في نيويورك التي كان يذهب إليها أسبوعيا، ثم قام بتمويل الصليب الأحمر الأمريكي وناضل من أجل الحقوق النقابية ومن أجل تحريم تشغيل الأطفال، لكن الجزء الأهم من نضاله تعلق بمصير اليهود الروس.

فى عام ١٩٠٥، بعد مذبحة "بوجروم" جرت فى أوديسا تمكن من جعل الرئيس روزفلت شخصيًا يبدى احتجاجه لدى القيصر - بلا جدوى.

فى ذلك الوقت هاجمت اليابان التى خابت آمالها فى فتوحاتها فى الصين روسيا. إذا كانت إمبراطورية الشمس المشرقة لدهشة الأوروبيين والأمريكان قد بدت قوة عسكرية عصرية، فإنها لم تكن لتستطيع التغلب على جيش القيصر دون شراء بعض الأسلحة.

قبل جاكوب شيف حينذاك أن ينظم لها قرضًا ضخمًا قدره ٢٠٠ مليون دولار، تمكن من الحصول على دعم فاربورج ومورجان، كان استثمارا صعبًا لكن جاكوب شيف تمكن من إتمامه. في نفس الوقت رفض المشاركة في قرض تم تنظيمه في وول ستريت لصالح فرنسا، لأنه كان يخشى أن يذهب المال في نهاية الأمر إلى الروس الذين كانوا كثيرى الاقتراض من باريس في تلك الفترة.

زاد غضب الروس ضد المولين الأمريكان من حدة الاعتداءات الموجهة إلى اليهود، في الحادي عشر من يوليو ١٩٠٦ بينما كانت الحرب تدور لصالحها، طلبت اليابان من لندن قرضًا جديدًا قدره ٣٠ مليون جنيه أسترليني. استثمر كوهن لويب في نيويورك، و م. م. فاربورج في هامبورج القرض في كثير من البنوك الأخرى، في هذه المرة كان الطلب يفوق العرض بعشرة أمثال، لم تعد نتيجة المعركة محل شك.

بعدها بقليل كان انتصار اليابان شاملا: منحتها اتفاقية بورتسموث Portsmouth حقوقًا في منشوريا، جزءًا من سخالين Sakhaline، امتيازات في الصين، ووصاية على كوريا.

أصبح ماكس فاربورج وجاكوب شيف في ذلك الوقت المولين الرسميين لليابان، بل إن شيف قد قام برحلة ظافرة في الأرخبيل، ما أثار غضب الروس بشدة. للمرة الأولى، قام أحد الأباطرة اليابانيين بدعوة شخص أجنبي، لا ينتمي إلى العائلة الملكية لتناول العشاء على مائدته. سوف تذهب ابنة المفوض الياباني الذي سيكون بعد ذلك وزيرًا للمالية، ثم رئيسًا للوزراء، قبل أن يجرى اغتياله في عام ١٩٣٦، لتقيم عدة سنوات في نيويورك ضيفة على آل شيف.

في عام ١٩٠٦، عندما أصبح أحد الشركاء غير المنتمين إلى العائلة، أوتو كاهن، نافذًا للغاية - جلب كوهن لويب مزيدًا من رؤوس الأموال الأوروبية لاستثمارها في الصناعة الأمريكية: تم اقتراض ٤٨ مليون دولار من فرنسا لتمويل شبكة اتحاد بنسيلفانيا للسكك الحديدية.

فى خريف ١٩٠٧، تسبب إفلاس شركة كينكربوكر ترست وشركاه ١٩٠٧ منذ أربع كي خريف ٢٠١٥ مند أربع المجددة التي كان بول فاربورج قد توقع حدوثها منذ أربع سنوات مضت. اتهمت البنوك بأنها قد ربحت الكثير جدًا من الأموال من خلال السماح بقروض متهورة، وأنها لم تتحسب لوقوع الفوضى. أصبح مشروع البنك المركزى الذي اقترحه بول فاربورج – الذي كان أخوه فليكس أحد المصرفيين المتهمين بالتساهل – من موضوعات الساعة.

ما بين الأول من يوليو ١٩٠٨ والثلاثين من يونيو ١٩٠٩، وعلى إثر اعتداءات روسية جديدة كان الاندفاع الكبير: وصل إلى الولايات المتحدة ٤٥٠٠٠٠ ألف يهودى من روسيا مع عائلاتهم الكاملة، أغلبهم من الأرثونكس المتشددين، جالبين معهم ثقافة ياديشيه ثرية وعميقة.

كانت الولايات المتحدة تضم الآن ثالث تجمع سكاني يهودى في العالم - تبعًا لتقدير شديد الدقة بصورة تتعارض مع الواقع - ١٧٧٧١٨٥ نسمة ، مقابل ٢١٥٨٠٥ نسمة في روسيا، ٢٠٨٤٥٩١ نسمة في النمسا - المجر.

البوتقة "تعبير ابتكره فى تلك الفترة الكاتب اليهودى الإنجليزى إسرائيل زانجويل srael Zangwill فى مسرحية مهداة إلى الرئيس تيودور روزفلت جعلت من أمريكا الحلم، المدينة الفاضلة التى يستطيع كل شخص أن يأتى إليها ليقيم "جمهورية البشر وملكوت الرب"(٢١٠).

أقر قانون معيار الذهب تفوق الدولار. في كل مرة تتحول فيها بلد إلى مستودع للبضائع، فإنها تصبح تقريبًا مستودعًا للنقود، بعد ثلاثين عامًا من تحقيق السيطرة الصناعية، بدأت أمريكا التي تحقق الآن من الأرباح بأكثر مما يمكنها استثماره داخل أراضيها، في إقراض عملاتها الأجنبية إلى المؤسسات وإلى بلاد العالم الأخرى.

بدأت بنوك الأعمال الأمريكية التي استمرت في الاقتراض من أوروبا ما تقرضه إلى أمريكا، العمل أيضًا في الاتجاه المعاكس، وهكذا قام كوهين لويب، و ن.م روتشيلا. في عام العمارك ، ١٩١، بتنظيم قرض إلى جمهورية الدومنيكان، سيكون سداده مضمونًا برسوم الجمارك التي تقوم حكومة الدومنيكان بتحصيلها. قبل أن يقرر المشاركة في هذا القرض، أرسل جاكوب شيف برقية إلى سير إرنست كاسل Sir Ernest Cassel، في لندن تقول: "إذا لم يدفع هؤلاء، من سيذهب ليأتي برسوم الجمارك تلك؟"، ورد كاسل: "جنود بحريتكم وبحريتنا" (١٠٠)، لم يعد تفوق القدرة المالية — الحربية بريطانيًا فقط، لقد صارت أمريكا قوة إمبريالية "استعمارية".

فى نفس ذلك العام ١٩١٠، أصبح بول فاربورج أخيرًا مواطنًا أمريكيًا، كان حينها فى الثانية والأربعين تاركًا لأخيه ماكس وحده فى هامبورج مهمة إدارة أقدم بنك يهودى فى العالم. كان اتحاد بنوك نيويورك يدعم مشروعه بشكل رسمى. كما أن أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن رود أيلاند، السيناتور نيلسون أندريك Nelsson Andrich والد زوجة ج. د. روكفيلر الابن، الذى يمول تحديدًا بنك كوهن لويب، الذى كان بول أحد مساهميه رئيس لجنة النقد الوطنية، قد أبدى اهتمامه بأفكار بول.

كانت بنوك وول ستريت، وفي مقدمتها كوهن لويب، الأخوة ليهمان، جوجنهايم، سليجمان، والآن جولدمان ساشس، ثم من بعدهم بكثير وأقل حجمًا، بنك لازار، تساعد المؤسسات على أن تتمول ذاتيًا عن طريق إصدار السندات أو الأسهم.

فى عام ١٩١١، كانت تلك هى حال مؤسسة أندر وود Ander Wood، فى عام ١٩١١، شركة ستودبيكر Wool Worth ، شركة وول ورث Wool Worth تبعتها كونتينتال كان Continental Can، صارت أسماء جولدمان ساشس، ليهمان، كوهن لويب، وجوجنهايم أسطورية.

اسم جدید ظهر فی عام ۱۹۱۰: سالومون Salomon. قام الأشقاء الثلاثة أرثر Benjamin هربرت Herbert، وبیرس Bercy، وشخص آخر یدعی بنیامین لیفی Levy بشراء شرکة سمسرة مالیة صغیرة تحت اسم "الأخوة سالومون".

بدأوا بتمويل معدات خطوط السكك الحديدية وتقديم الأموال النقدية للمؤسسات، قبل أن يجعلوا من شركتهم واحدة من أهم المؤسسات المتخصصة في إصدار السندات في العالم.

تنامت الشكوك حول البنوك، يهودية أو غير يهودية. في بداية عام ١٩١٢، قامت لجنة من مجلس الشيوخ بالتحقيق حول أنشطة كوهن لويب، ج. ب. مورجان، كيدر Kidder، من مجلس الشيوخ بالتحقيق حول أنشطة كوهن لويب، ج. ب. مورجان، كيدر national City Bak. صوتت بعض لى هيجنسون Lee Higginson، بنك سيتى الوطني العنال للهابات لصالح قوانين تنشئ رقابة على الائتمان.

فى نوفمبر ١٩١٢، طلب الرئيس ويلسون Wilson، الذى انتخب مؤخرًا متغلبًا على تافت Taft وروزفلت، من بول فاربورج أن يصوغ مشروعًا لقانون تأسيسًا على كتابه. بعد عرضه على مجلس الشيوخ بواسطة روبرت أوين Robert Owen وعلى مجلس النواب بواسطة نائب فرجينيا، كارتر جلاس Carter Glass. أصبح مشروع بول فاربورج قانون جلاس – أوين، الذى أنشأ بنوك الاحتياط الإقليمية الاثنى عشر، وكذلك بنك الاحتياط الفيدرالى التى أوصى بها بول. عرض عليه ويلسون حينها رئاسة بنك الاحتياط الفيدرالى، كان بول لا يزال يشعر أنه ألمانى أكثر منه أمريكى ولم يقبل إلا بمنصب نائب الرئيس، دون أن يجرى تعيين رئيس آخر. تم تعيين بنيامين سترونج Benjamin Strong، زوج ابنة بييربونت مورجان – الذى توفى فى نفس العام – رئيسا لبنك نيويورك الإقليمى، توازن وي، مرة أخرى، بين البنوك البروتستانتية واليهودية.

أصبح أوتو كاهن Otto Kahn، بعد جاكوب شيف الرجل الأقوى نفوذًا في بنك كوهن لويب، أكثر نفوذًا من بول فاربورج، المشغول بالبنك الفيدرالي، ومن فيلكس المنهمك في اجتماعياته وأعماله الخيرية.

فى ١٩١٣، دخل ألبرت شتراوس Albert Strauss، أول شريك فى بنك سليجمان من خارج العائلة، مجلس إدارة شركة جنرال موتوز General Motors التى كانت حينها فى قمة نموها، مثلها مثل شركة فورد Ford التى كانت معادية للسامية.

فرق شاسع بين هذه الحفنة من المليارديرات وبين الآخرين، غالبية اليهود الذين كانوا في روسيا، وفي ألمانيا، وفي النمسا، وفي فرنسا، وفي إنجلترا، وفي المغرب، وفي تركيا، وفي الجزائر، يعيشون حياة بين بين، كثيرا ماعانوا البؤس والاضطهاد. بين الذين يناضلون — بما في ذلك النضال المسلح — ضد الرأسمالية وبين هذا المليون ونصف المليون من الآخرين الذين ظلوا منذ وصولهم إلى الولايات المتحدة فيما بين عامى ١٩٠٠ و ١٩١٤، متركزين بالنسبة لغالبيتهم في نيويورك التي يمثلون ٨٢٪ من تعداد سكانها.

فى الحقيقة كان هؤلاء قد حققوا على الأقل آمال الثورة الفرنسية: الخلاص من الجيتو، العثور على أرض يعيشون عليها أحرارا، بعضهم، قلة أقل بكثير، كان ينتظر بالفعل نحو أرض موعودة.

### رحم الصهيونية

## التطلعات الأولى نحو فلسطين

بعكس كل الأساطير والأوهام، كان كل يهود العالم تقريبًا وخاصة الأكثر ثراءً من بينهم، سيبدرن بعض التشكك بل الاعتراض تجاه المشروع الصهيونى عندما ظهر فى نهابة القرن التاسع عشر. انتهى بهم الحال بالاقتناع بتمويل بعض المستعمرات لإيواء اليهود الروس، ولكن فى الأرجنتين وفى كندا ليس أكثر، المشروع الصهيونى ليس مشروعًا لـ "المال اليهودى" كما سوف يندد به بعد ذلك أعداؤه.

بدأ كل شيء عام ١٨٣٣، عندما اجتاح محمد على باشا حاكم مصر فلسطين وسوريا وأعلن المساواة في الحقوق لكل رعاياه، كانت فلسطين حينها رهانًا إستراتيجيًا على مستوى الجغرافيا السياسية، على الأقل بالنسبة للإنجليز فهى تقع على الطريق إلى الهند. ولهذا ربما دعوا في عام ١٨٤٠، إلى عقد مؤتمر في لندن يجبر محمد على إرجاع فلسطين إلى الأتراك مقابل وراثة الحكم في مصر، الذي تحول في عام ١٨٤١، إلى ملكية مستقلة. استمر بعض اليهود في العمل هناك في مجال التجارة ومجال المصارف(٢٠٠٠).

فى غضون ذلك الوقت، انتقل ساحل الجزيرة العربية إلى حكم سعود الأكبر، الذى مد الملكة الوهابية على كل أراضى الجزيرة العربية، قبل أن يوقفه محمد على والمصريون.

كان يهود الإمبراطورية العثمانية البالغ عددهم ثلاثمائة ألف يمارسون شتى المهن: بل كانوا يستطيعون آنذاك الالتحاق بالوظائف العامة، موظفين، مديرى إدارات، قضاة، قناصل، كان مصرحًا لهم منذ ذلك الوقت فصاعدًا اعتمار القبعة الوطنية الطربوش Lefez، دون أن يحملوا شارة مميزة. برزت شخصيات من رجال المصارف ومن التجار جاباى Gabbai أدجيمان Adjiman كارمونا Carmona، كاموندو Camondo ، أثرت حقبة الحداثة تلك. قام المصرفي كاموندو بتمويل مدرسة حديثة مفتوحة في إسطنبول، يجرى التدريس فيها باللغة الفرنسية متسببًا في أزمة مع الحاخامية في كل أنحاء الإمبراطورية.

كان كل اليهود تقريبًا فقراء للغاية، نجارين، تجار ملابس قديمة، باعة، وأحيانًا يستخدمهم الأتراك موظفين في المناطق النائية، كما كان الحال في المغرب حتى وصول الفرنسيين.

وقع فى سوريا، عام ١٨٤٠، حادث خطير: اتهمهم القنصل الفرنسى بقتل راهب كبوتشى لأسباب عقائدية؛ تعرض كثير منهم للتعذيب والاغتيال. قامت الحكومة العثمانية بتحرير الناجين من تلك المذبحة تحت الضغط الدولى، غير أن الخرافة الوهمية قد ترسخت طويلاً فى العالم العربى، كما ترسخت فى العالم المسيحى: أن اليهود يحتاجون إلى أن يشربوا الدماء البشرية.

في فلسطين "التي كانت تضم آنذاك الأردن الحالية" كان وضعهم أيضًا أكثر بؤسًا. في عام ١٨٤٥، برغم أنهم كانوا لا يزالون أغلبية في أورشليم "ثمانية آلاف من بين أحد عشر ألفًا من السكان" فإنهم لم يكونوا أكثر من ثلاثين ألفًا في مقابل خمسمائة وخمسين ألفًا من العرب يعيشون على كامل تراب البلاد، في ١١ أغسطس ١٨٥٠ كتب جوستاف فلوبير(") في دفاتر الرحلة: "يبدو أن لعنة الرب كانت تخيم على المدينة المقدسة، من قبل ثلاث ديانات تموت ضجرا، ركودا وإهمالاً"(١٤٠٠).

كان أول مصرفى يهودى يهتم بمصير اليهود فى فلسطين هو أحد يهود ليفورن، المدعو موسيس مونتفيور Moses Montefiore، الذى أصبح زوج ابنة أحد أفراد عائلة روتشيلد وبارونًا إنجليزيًا أيضًا. بعد أن أصبح شديد التدين، قام ببناء معبده الخاص فى ضيعته فى رامسجيت ramsgate ولم يعد يسافر إلا ومعه قصابه الخاص. إلى جوار المشروعات التى يقوم بتمويلها لتحسين أوضاع اليهود فى روسيا، بولندا، رومانيا، المغرب، اهتم أيضا بيهود فلسطين، أرض لم تكن بالنسبة له من طبيعة تختلف عن أماكن إقامتهم الأخرى.

هكذا قام ببناء قرية في يامين موشيه Yemin Moshe أسفل أسوار مدينة أورشليم القديمة - أول ضاحية خارج المدينة Extra Mouros لساعدة بعض اليهود الذين كانوا يقيمون حينها في فلسطين، على العيش في اكتفاء ذاتي. ولمساعدة آخرين منهم في أن يصبحوا مزارعين، اشترى مونتفيور أولى المزارع اليهودية، عشرة هكتارات من بساتين البرتقال في يافا، لم يكن من الوارد وقتها مساعدة يهود آخرين على الهجرة.

فى أوروبا وفى الولايات المتحدة لم تكن فكرة إنشاء دولة يهودية أيضًا تشغل بال الطوائف اليهودية، لم يكن أحد قد نسى الحلم الذى كان عمره ألفى عام، لكن قليل

<sup>(</sup>austave Flaubert) (مارس ۱۸۲۱) روائي فرنسي شهير ، درس القانون لكنه تكرس للأدب ، أول مؤلفاته المهمة " التربية العاطفية" ، ثم " مدام بوفاري" ، قام برحلات إلى الشرق وحج إلى الأراضي المقدسة ، وكتب كثيرا في ذلك ... المترجم (عاصم عبد ربه).

من الحاخامات والمفكرين، وأقل منهم أيضًا من التجار كانوا يتحدثون عنه أو يكرسون أنفسهم له.

بلا شك أن البعض – مثل موسيس هيس Moses Hess في كتابه الصادر عام ١٨٦٢، روما وأورشليم – كانوا قد اهتموا بتلك الفكرة، لكننا لم نعثر على أثر سياسى لذلك إلا في محادثة جرت بين اثنين من المسيحيين في عام ١٨٦٣، أسر الرئيس أبراهام لنكولن إلى قس كندى غريب الأطوار، هنرى وينتورث مونك Henry Wentworth Monk – الذي يعيش في أورشليم ويعتقد أنه مكلف من الله بإعادة بناء دولة إسرائيل – بأنه يأمل في أن يتمكن اليهود من "إعادة بناء وطنهم القومي" في فلسطين؛ "إنه حلم جميل يتقاسمه كثير من الأمريكيين". ثم أضاف هذه التورية: بما أن طبيبي كان يهوديًا، ساعدني كثيرًا على الشفاء "الوقوف على أقدامي" فإني لا أجد سببًا في ألا أمد يدى إلى مواطنيه "المقصود أساعدهم – لكنه استخدم كلمة ساق بدلا من يد". غير أن الطوائف اليهودية، من جانبها لم تكن مهيأة لذلك على الإطلاق، وكانت فلسطين لا تزال بالنسبة لهم مجرد طائفة من بين الطوائف الأخرى.

وفى أوروبا كانت الحالة الذهنية مماثلة. بعد أن قام بإنشاء العديد من المدارس فى تطوان tetouan، طنجة Tanger، بغداد، إسطنبول، أندرينبول Andrinople، سيمرن "أزمير"، سالونيك، صوفيا، افتتح التحالف الإسرائيلي العالمي، الذي تأسس كما رأينا في باريس عام ١٨٦٠، مدرسة أخرى بالقرب من يافا عام ١٨٧٣، في ميكف إسرائيل في باريس عام ١٨٦٠، مدرستين أخريين أيضًا: في موتسا Motsa بالقرب من أورشليم، وفي بتاح تكيفا Betah Tikve. لكن هنا أيضًا لم يحدث أي تغير نوعي لولا الدور الشخصي الذي لعبه شارل نيتيه Charles Netter أحد مؤسسي التحالف، المهتم بالترويج لفلسطين والعمل على تطويرها. كان اليهود الفرنسيون، الألمان، البريطانيون أكثر اهتمامًا بمساعدة ودعم الثلاثة ملايين يهودي روسي عن مساعدة فلسطين؛ ولم يروا فيها ملجأ محتملاً.

تمت صياغة أول مشروع متماسك لإنشاء دولة يهودية في فلسطين في عام ١٨٨٠ عندما قام أحد اليهود الروس، ليو بينسكر Leo Pinsker طبيب في أوديسا بنشر كتابه

"التحرر الذاتي" في روسيا. كان ليو يدعم - سرًا - رابطة أحباء صهيون، التي كان هدفها هو "إحياء الشعب اليهودي سياسيًا، قوميًا، وروحيًا في فلسطين". وكذلك تأسيس الحركة الطلابية Bilu التي تشير اختصارًا إلى "بيت يعقوب، فلنسير إذا".

نظمت هاتان الحركتان بعد فترة قصيرة رحيل ثلاثين ألف يهودى روسى، بولندى، رومانى، من أدويسا إلى إسطنبول وفلسطين، كان معظمهم من الطلاب المثاليين وعديمى الخبرة. لم تكن يافا، باب الدخول إلى العليا Alya "الصعود" تضم فى ذلك الوقت إلا عدة مئات من اليهود، ضاعف وصول هؤلاء القادمين الجدد من عدد اليهود فى البلاد لكنهم لم يكونوا يمتلكون أى مورد مادى.

بعد مساعدة مونتفيور، كانت أول مساعدة ذات قيمة قدمت لليهود الفلسطينيين قد جاءت، عام ١٨٨٧، من البارون موريس دو هيرش. كان هذا المصرفى الألمانى، البلجيكى، الإنجليزى، الفرنسى فى نفس الوقت، الذى سوف يمول مشروعات لمساعدة اللاجئين فى كثير من الأماكن، يعارض بشدة فكرة الدولة اليهودية، التى كان يراها شاذة. إذا كان اشترى فى مارس ١٨٨٧ من الأتراك ٢٢٠٠ هكتارًا من الأرض ليقيم عليها اللاجئون، فإن ذلك كان بالنسبة له مشروعًا مثل المشروعات الأخرى التى يمتلكها فى حوالى عشرة بلدان.

لقد تعلق الأمر بعمل صعب، لأن كل الأراضى تقريبًا في فلسطين كانت تعود إلى الدولة العثمانية أو إلى بعض الأفراد الذين يعيشون في الخارج خاصة في دمشق وفي بيروت. كانت كل عملية شراء تستلزم إجراءات بيروقراطية لدى السلطات المحلية، المعارضة لأي وجود يهودي، ومساومات لا تقل صعوبة مع الملاك. في يونيو ١٨٨٢، حاولت الحكومة العثمانية منع توطين أي مهاجرين يهود جدد، وكذلك شراء أي أراض وأي أعمال بناء. ممنوعات تم الالتفاف عليها بسرعة. على أراضيه، قام البارون هيرش بإنشاء أولى المزارع الخاصة (موشافوت ياكوف Moshavot K، ريشون لزيون Richon Lezion، روش بينا

بدأ المهاجرون الأوائل المتمرسون بالزراعة بتجفيف المستنقعات، إزالة الاحجار عمل المصاطب وتسويتها، بغرض جعل الأرض صالحة للزراعة، وزراعة أشجار الأو كاليبتوس.

استقر بعض اليهود اليمنيين في أورشليم كعمال بناء وعملوا في أولى مزارع الليمون. لكن. بسبب قلة الموارد المالية سرعان ما كانت بعض المزارع على وشك الإفلاس.

فرض أحد أوائل الأصوات اليهودية الأمريكية المشجعة لاقامة وطن لليهود نفسه على الأسماع في العام التالي، ١٨٨٣. كان ذلك الصوت هو صوت إيما لازاروس Emma على الأسماع في العام التالي، ١٨٨٣. كان ذلك الصوت هو صوت إيما لازاروس Lazarus سليلة إحدى أسر سان شارل التي وصلت إلى نيويورك في عام ١٦٥٤، الشاعرة التي حفرت بعض أبياتها على قاعدة تمثال الحرية "ربما كان على فلسطين أن تكون وطنا للمشردين، لمن لا وطن له، مقصد التائهين الحائرين وملجأ المضطهدين من أمة كادت أن تزول"(٥٠).

فى عام ١٨٨٤، قبل موته بعام تقرر أن يكون عيد ميلاد البارون مونتفيور المائة يوم عيد فى كل الطوائف اليهودية فى كل أنحاء العالم، أما النصير الأكبر الآخر لليهود موريس دوهيرش، فقد ألمت به مأساة: موت ابنه الوحيد، لوسيان Lucien عام ١٨٨٧. استقر حينذاك فى باريس وأغرق نفسه فى العمل محاولاً السلوى، ها هو يكتب: "لقد فقدت ابنى، لكنى لم أفقد وريثى، الإنسانية هى وريثتى". انطلق فى مشروع ضخم. فى عام ١٨٩٠، أسس الجمعية اليهودية للاستعمار؛ هدفها كما رأينا تهجير ٢٢٥٠٠٠ يهودى روسى إلى أرجنتين خلال خمسة وعشرين عامًا، إلى الأرجنتين وليس إلى فلسطين.

وفى نفس ذلك العام ١٨٩٠، كان الجدل حول العودة إلى فلسطين يزداد حدة، ظهرت كلمة "الصهيونية" ابتكرها كاتب من فيينا، ناتان بيرنابوم Nathan Biranbaum. في عام ١٨٩١، كان أحد الكتاب الروس، أشر جينسبرج Asher Ginsberg المشهور أكثر باسم آهاد هام Ahad Haam يلح على أهمية علمنة اليهربية، اتفاق مسبق مع السكان العرب قبل الحديث عن إنشاء دولة يهوبية، وعلى ضرورة اجتذاب المثقفين إلى فلسطين. إنها "الصهيونية الثقافية". في الولايات المتحدة كانت الثقافة التوراتية والبروتستانتية تقود المسئولين باستمرار إلى إقامة علاقة توار بين أمريكا وإسرائيل، أرضان موعودتان، وبالتالي إلى الاهتمام بالصهيونية. في عام ١٨٩٧، تحولت اعتداءات "البوجرومز" في روسيا إلى مجازر، قدم النائب العام لمجلس القضاء الأعلى والمتحدث باسم مجلس النواب،

الموقر وليم بلاكستون Benjmin Harrison، والكاردينال جببونز Gibbons إلى الرئيس بينامين هاريسون Benjmin Harrison، وإلى وزير الدولة جايمس بالين James Baline عريضة احتجاج على ما يتعرض له اليهود من ظلم وإجحاف فى روسيا وطالبوا بعقد مؤتمر دولى "لدراسة المطالب اليهودية فى فلسطين وطنهم القديم والعمل بكل الوسائل المكنة على تخفيف معاناتهم، (...) لماذا لا تعاد فلسطين إلى اليهود؟ تبعًا لما قسمه الرب بين الشعوب، فإنها وطنهم الذى لا يمكن التخلى عنه والذى طردوا منه عنوة. لقد كانت بلدًا مبتكرًا ومثقفًا، مركزًا لحضارة ولديانة، نحن نرى أن من المناسب أن يعطى اليهود الحق فى العودة إلى الأرض التى سلبها منهم أسلافنا الرومان"، لم يكن هناك أى يهودى أمريكى بارز قد شارك بالمبادرة التى قام بها بعض كبار رجالات البلاد بالمجاهرة بآرائهم الصهيونية.

لن يعود الفضل في إطلاق الحركة الصهيونية إلى أى من هؤلاء الرواد ولا إلى أى من المصرفيين. إنه سيعود إلى تيودور هرتزل Theodor Herzel مراسل إحدى صحف فيينا في باريس، صحيفة "الصحافة الحرة الجديدة La Noue Freie Presse "بعد متأثرًا بموجة المعاداة للسامية التى تسببت فيها فضيحة بنما وتفجر قضية دريفوس، بأكثر مما تأثر من أوضاع اليهود في روسيا، وضع هرتزل كتابه الشهير "دولة اليهود عمل ما تأثر من أوضاع اليهود في روسيا، وضع هرتزل كتابه الشهير "دولة اليهود عمل عشر عامًا مضت: إن الأمة اليهودية يجب أن تبعث من جديد على أرض لها في فلسطين، إن أمكن. اقترح إنشاء "شركة يهودية يجب أن تبعث من جديد على أرض لها في فلسطين، إن أبن تقع "هناك"، المقصودة؛ هذه الشركة التابعة للقانون الإنجليزي، التي يبلغ رأسمالها أين تقع "هناك" مليون دولار، ستكون مهمتها شراء المتلكات التي تركها اليهود في البلاد التي غادروها وأن تدفع لهم نقدًا وفي الأراضي "هناك" Over There ميث سوف يتجهون إلى الزراعة. وكانت ستحقق أرباحها من خلال إدارة وإعادة بيع المتلكات التي تم شراؤها من اليهود، سيكون رأس مال الشركة اليهودية هذه من اكتتاب المولين اليهود في كل أنحاء اليهرد، سيكون رأس مال الشركة اليهودية هذه من اكتتاب المولين اليهود في كل أنحاء العالم، لكن أيضًا بواسطة "صغار المساهمين" من اليهود وبنوك يهودية صغيرة حتى لا تعتمد على "مصرفيين كبار" "هؤلاء الذين يمكنهم رفض المشروع، بينما تعلو الابتسامة تعتمد على "مصرفيين كبار" "هؤلاء الذين يمكنهم رفض المشروع، بينما تعلو الابتسامة تعتمد على "مصرفيين كبار" "هؤلاء الذين يمكنهم رفض المشروع، بينما تعلو الابتسامة

شفاههم – بل بواسطة مساهمين مسيحيين من الجائز أن يهمهم إيجاد تسوية للمسألة اليهودية وأن تجذبهم ربحية المشروع "(١٩٧).

وأخيرًا، إذا كان هرتزل قد أورد هذه التفاصيل فلأنه أدرك أنه لا يستطيع الاعتماد على الممولين اليهود لا في أوروبا ولا في الولايات المتحدة، ولم يكن أي من الكبار: جوجنهايم، روتشيلد، سليجمان، شيف، فابورج، هيرش، كاهن، جولدمان، لازار، بنهايمر، سالومون مستعدين لتمويل مثل هذا المشروع. بالنسبة لهم كانت فكرة المشروع خيالية.

مات البارون دوهيرش في عام ١٨٩٦، استمرت رابطته اليهودية للاستعمار بصورة أو بأخرى في نقل بعض اليهود الروس إلى أمريكا اللاتينية في السنوات الثلاث التي تلت نلك، تبرعت زوجته، "كلارا" بخمسة عشر مليون دولار من ثروتها الخاصة إلى جمعيات خيرية غالبًا يهودية في نيويورك، جاليسي، فيينا، بودابست، وباريس ثم أوصت بعدها بعشرة ملايين دولار إلى مؤسسات أخرى لكنها لم تقدم لفلسطين شيئًا.

رفض إدموند جايمس Edmond James أحد أبناء جايمس روتشيلد وكان مقربًا من هرتزل، المشاركة هو الآخر في هذا المشروع الصهيوني (٢٨٦)، لكن عندما سأله مسئولو قرية ريشون لزيون – التي تشرف عليها حركة هوفيف زيون Hoveve Zion الصهيونية الموشكة على الإفلاس – فإنه قرر أن يساعدهم وكذلك قرية زيخرون ياكوف Zikhron مثله سوف يذهب لاحقًا لزيارتها ويعود متحمسًا، حتى وإن لم يصبح صهيونيًا مثله مثل هيرش ومونتفيور.

فى عام ١٨٩٦، ودون أن يستسلم لليأس بسبب الرفوض الأولى تلك، قام هرتزل بسلسلة من المقابلات مع بعض السلطات السياسية ليشرح لهم فكرته، لقد تناقش حتى مع القاصد الرسولى فى فيينا عن الإضافة المحتملة لأراضى الدولة بجزء من أورشليم فى حال أن أقيمت دولة يهودية فى فلسطين. أراد هرتزل تجميع أهم الداعمين لفكرته، وعقد مؤتمر صهيونى فى ميونخ، لكن معارضة الطائفة المحلية دفعته إلى نقل هذا التجمع إلى مدينة بال Bale التى يقيم فيها قلة قليلة جدًا من اليهود.

فى ٢٩ أغسطس ١٨٩٧، أى قبل تأسيس رابطة فيلنا Bund a Vilna السرى بعدة أسابيع، عقد هرتزل في بال أول مؤتمر صهيوني عالمي: مائتا مشارك من سبع عشرة دولة تجمعوا فى منتدى البلدية، منهم تسعة وستون مندوبًا عن منظمات صهيونية، وعدد من المدعوين بصفة شخصية، جاء كل منهم على نفقته الخاصة. شارك فى المؤتمر عشرة من غير اليهود دون أن يكون لهم حق التصويت، لم يقبل أى ممول يهودى ذو شأن الحضور، كان أمرًا يتعلق بالمفكرين والمثقفين والأطباء.

وعرض هرتزل برنامجه في لجنة ترأسها أحد أصدقائه، ماكس نوردو Max Nordau ابن أحد حاخامات بودابست، صار طبيبًا في باريس عام ١٨٨٠. تبعًا لهذا البرنامج، كانت الصهيونية تسعى لأن تقيم للشعب اليهودي "وطنًا معترفًا به علنًا وقانونًا في فلسطين".

قرر المؤتمر "تشجيع إقامة المزارعين، الحرفيين، المقاولين اليهود في فلسطين، وتوحيد اليهود من كل أنحاء العالم محليًا ودوليًا وفقًا لقوانين كل دولة؛ تقوية الشعور الوطني اليهودي والسعى للحصول على موافقة الحكومات إن لزم الأمر لتحقيق أهداف الصهيونية".

بإيعاد من ليو موتزكين Loe Motzkin عالم رياضيات روسى مهاجر إلى برلين، طلب كثير من ممثلى الحركات الصهيونية بإضافة أن الدولة اليهودية القادمة يجب أن "يعترف بها دوليا" لا أن يفرض وجودها فقط، بعبارة أخرى يجب التوصل إلى اتفاق مع العرب. اعترضت بعض الأصوات على ذلك، تم التوصل إلى صيغة توافقية سيكون من الواجب أن تكون الدولة "مضمونة بالقانون العام"، يدور الحديث عن ضرورة وضع قانون نمونجى للعمل.

انتخب هرتزل رئيسًا، أصبح ناربو و احدًا من نواب الرئيس الثلاثة، أنشئت لجنة لإدارة الحركة في فترات ما بين المؤتمرات السنوية. سيكون على كل عضو أن يدفع اشتراكًا سنويًا قدره شيكل واحد، المعادل الرمزى لفرنك واحد، مارك، نصف دولار أو ٢ شيلنج.

فى عام ١٨٩٨، أنشأ المؤتمر الصهيونى الثانى البنك اليهودى للانتمان الاستعمارى بغرض تمويل شراء أراض فى فلسطين على غرار مشروع "الشركة اليهودية" لهرتزل، هنا أيضا لم يشارك فى هذا البنك أى ممول من العيار الثقيل، ولم يتم تحصيل إلا ٢٩٥٠٠٠ ألف جنيه من أصل الثمانية ملايين المتوقعة، قدمها متبرعون صغار من الطائفة البريطانية،

فشل مالى آخر لشروع صهيوني، للمرة الأولى، طلبت مجموعة من الاشتراكيين المشاركة في إدارة الحركة.

عرض هرتزل على السلطان العثماني إلغاء الدين الخارجي للباب العالى مقابل السيادة اليهودية على فلسطين. مع أن أحدًا من المصرفيين أصحاب الدين لم يصرح له بالتقاوض باسمهم بشأن عرض كهذا، الذي تم رفضه.

فى المؤتمر الثالث الذى انعقد عام ١٨٩٩، فى مدينة بال باستمرار، قدم هرتزل عرضًا لنتائج مقابلاته فى برلين، القسطنطينية، أورشليم، بذل كل ما فى وسعه لتجنب أى نقاش حول طبيعة الهوية اليهودية وحول طبيعة الدولة التى يسعى إلى إقامتها، خوفًا من أن يؤدى ذلك إلى انشقاق بين المتدينين والعلمانيين. دار النقاش حول معرفة ما إذا كان من الواجب التركيز على عمل دبلوماسى "خيالى بعض الشيء" مثل ما يقوم به هرتزل أو إذا كان من الواجب توسيع المستعمرات الزراعية "الملموسة" كما فعل روتشيلد خارج الحركة الصهيونية.

يلام على هرتزل أنه لم يهتم إلا بالشخصيات التي قابلها وليس بالتنظيم العملى للحركة، تقرر حينها أن بنك الائتمان اليهودى سوف يخصص الأموال التي يستطيع تحصيلها حصريًا لشراء أراض في سوريا وفي فلسطين، كانت "هناك" تشير من الآن فصاعدًا إلى فلسطين.

على الأرض ظل غير الصهيونيين أكثر فاعلية من هرتزل. قام إدموند روتشيك بتجميع المستعمرات التي يقوم بتمويلها مع مستعمرات رابطة الاستعمار اليهودية التي أنشأها البارون دو هيرش. تولى إدارتها وقام بتطوير زيخرون ياكوف، ريشون لزيون، دون أن يقصد قام بتعيين الحدود الشمالية لبلاد المستقبل بقرى روش بينا Rosh Pina، وبالسيطرة على مصادر المياه القريبة من نهر الليطاني. متحمسًا، تمادى البارون في اللعبة، اشترى الأراضى وساعد في استصلاحها، شجع على قيام صناعة يهودية صغيرة، راقب عن قرب شديد الأداء الاقتصادي لهذه المستعمرات، االتي تستخدم الآن عمالاً عربًا، أكثر خبرة وأتام في يافا إدارة للإشراف عليهم، ما أثار غضب المستعمرين الشديد الشعرين الشديد الشديد الشعمرين الشديد الشعرين ا

كان عدد اليهود في فلسطين لا يتجاوز ' ٨٥٠٠ ألف نسمة "من أصل عشرة ملايين في العالم"، في مقابل أكثر من نصف مليون عربي، بما في ذلك شرق الأردن. من الصعب تخيل دولة في مثل هذه الظروف، كل أموال العالم لا تغير في الأمر شيئًا، فضلا عن أن تلك الأموال لم تكن كافية.

فى ١٩٠٠ عقد المؤتمر الصهيونى الرابع فى لندن؛ كان الهدف منه هو لفت أنظار الرأى العام لأعظم قوة فى العالم وفى نفس الوقت جذب الطائفة اليهودية المزدهرة فى بريطانيا. جرت مناقشة الوضع الاقتصادى المزرى للمستعمرات الزراعية التى أقيمت فى فلسطين، انقضت ساعات فى الحديث عن مشروع حركة رياضية، المكابى Le Maccbl على مضيعة اعترض الأرثوذكس بقيادة الحاخام يتزاك ياكوف رانز Yitzak Yaakiv Reins على مضيعة الوقت هذه، طالبوا بالتركيز على القضايا السياسية وعلى تمويل شراء الأراضى الجديدة، وفى هذا لم يحدث أى جديد كان الفشل شاملاً نريعًا.

قرر المؤتمر الخامس، الذي انعقد عام ١٩٠١، في بال، ليتدارك مؤقتًا فشل بنك الائتمان اليهودي للاستعمار، إنشاء هيئة تتولى جمع رؤوس الأموال اللازمة لشراء أراض جديدة، من عامة جماهير اليهود الـ KKI أو الصندوق الوطني اليهودي، مجموعة يديرها ليو موتزكين، مارتين بوبير Martin Buper، حاييم وايزمان Chaim Wzmann، يتبنى برنامج العمل على نشر الثقافة اليهودية في بلاد الشتات، لحث اليهود فيها على العودة إلى صهيون. وطالبت أيضا بمزيد من الديمقراطية داخل الحركة. دعمت المنظمة الصهيونية الدائمة، المتمركزة في فيينا، من أوضاعها، لن تنعقد المؤتمرات الصهيونية ابتداءً من ذلك التاريخ فصاعدًا إلا مرة كل عامين.

على المستوى الدبلوماسى لم يحدث أى تقدم. لم يكن هناك أحد فى إسطنبول ينوى التخلى عن فلسطين. عندئذ، دون تفويض، من أحد غير هرتزل من إستراتيجية: تحدث مع السلطان عبد الحميد الثانى حول فكرة إسكان اليهود فى قبرص وليس فى فلسطين. لكن السلطان العثمانى لم يرد جوابًا: لقد كان ذلك هو جوهر المشروع القديم الذى قدمه جوزيف ها ناسى الذى أسهم مسبقًا فى هزيمة ليبانت Lepante المروعة...

أما الإنجليز، القلقون، بسأن حماية خطوط اتصالهم مع الهند، ومراقبة قناة السويس ورعايتها فكان اهتمامهم بفلسطين يتزايد يومًا بعد آخر. بالإضافة إلى ذلك ولأن السفن قد بدأت في استخدام المازوت كوقود، فإن لندن قد شعرت بتجدد الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط:

فى عام ١٩٠١، حصل وليام دارسى Willimd' Arcy على امتياز استخراج البترول فى العراق وفى الجزيرة العربية، استولى عبد العزيز بن سعود على الحكم فى شبه الجزيرة واستعاد مدينة الرياض من أيدى الأتراك. لن تتباطأ القوى السياسية فى العالم بأسره فى التحويم حول حقوق الذهب الأسود هذه. كان مصير فلسطين ومستقبل الصهيونية سوف يعتمدان عليها إلى حد بعيد.

فى عام ١٩٠٢، قامت اللجنة الملكية للهجرة الأجنبية ومعها جوزيف شامبرلين العجرة الأجنبية ومعها جوزيف شامبرلين العولة البريطانية لشئون المستعمرات باستقبال هرتزل وعرض عليه شامبرلين إقامة مستعمرة فى العريش فى سيناء التى كانت تعود آنذاك إلى مصر "التى كانت بذاتها تحت مظلة الحماية البريطانية منذ عام ١٨٨٢"، بينما تحدث هرتزل عن الأرجنتين وقبرص.

في نفس الوقت، تكون في فيلنا حزب ديني، مزراحي Le Misrahi، للمطالبة بالأرض الموعودة. لقد ولدت الرابطة Le Bund كما ولد الحزب في نفس المدينة "فيلنا" لكن أهدافهما كانت مختلفة جذريًا: أحدهما يريد حقوقًا لليهود في روسيا، والآخر يطالب بحقوقهم في فلسطين. هناك مزحة طريفة ستقول إن ما يميز أعضاء جماعة "البوند" عن الصهاينة هو دوار البحر.. فقط!.

فى عام ١٩٠٣، عرضت الحكومة البريطانية على هرتزل رسميًا تسكين اليهود فى أوغندا "وفق ظروف كانت ستتيح لهم مراعاة عاداتهم وتقاليدهم الوطنية". بالرغم من لا معقولية المكان المختار، فقد كان ذلك انتصارًا لهرتزل: ها هو يرى اعتراف قوة العالم العظمى فى ذلك الوقت بشرعية مطالبه الوطنية.

فى نفس العام، تمكن بنك الائتمان اليهودى من افتتاح فرع صغير له فى لندن، الشركة الإنجليزية - الفلسطينية برأس مال قدره '' ، ، ، ، جنيه إسترلينى فقط. أول بنك يهودى يعمل من أجل فلسطين: لم يكن أحد من بين المسئولين يدرى شيئًا وقتها عن المشروع الأوغندى.

فضيحة: في عام ١٩٠٣، عرض هرتزل على ممثلى المؤتمر الصهيوني مشروعًا وطنيًا لليهود في أوغندا. حل عاجل ومؤقت لليهود الروس، كما قال مدافعًا عن فكرته، اعتراف بالحق القومي، لا يقتضى التخلى عن الهدف الأسمى للصهيونية: فلسطين، مفاجأة مروعة، عاصفة! بدا اليهود الروس أشد المعارضين. دافع ماكس نوردو، واحد من أهم المقربين من هرتزل، مع بعض الآخرين عن مشروع صديقه. شبه انقسام. قرر التصويت الذي أجراه المؤتمر "٢٩٥ موافقة، ١٧٨ معارضة، ٩٨ امتناع عن التصويت" إرسال بعثة مراقبة واستطلاع صغيرة إلى أوغندا، حتى لا يستعدى بريطانيا، لكن دون الالتزام بأى شئ.

فى عام ١٩٠٤، اشترى KKL، الذى تم إنشاؤه منذ عامين، أوائل الملكيات الصهيونية 
- متواضعة للغاية - أراض فى يهودا وفى منطقة طبريا. مازلنا فى عام ١٩٠٤، حيث 
رفض البابالى التاسع مساندة الحركة الصهيونية، كان ذلك هو إحباط هرتزل الأخير، فقد 
مات فى الثالث من سبتمبر مستنزفًا عن أربعة وأربعين عامًا.

احتل حينذاك مكانه على رأس الحركة، الكاتب البريطانى إسرائيل زانجويل Israel المستولون الرئيسيون المشروع الأوغندى؛ Zangwill مبتكر كلمة "الصهيونية". استبعد المسئولون الرئيسيون المشروع الأوغندى؛ وعادوا إلى الحديث عن فلسطين وحدها، على أساس شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". مع هذا، فإن البعض لم يتخل عن فكرة إقامة ملاجئ أخرى خارج الشرق الأوسط. بل إن زانجويل ذاته قد قال إنه كان سيقبل بأرض في أي مكان كانت، حتى في أوغندا، ومن أجل اليهود المعذبين في روسيا. جاء ذكر كندا، أستراليا؛ أرسل بعض المندوبين إلى العراق، ليبيا، أنجولا. قام جاكوب شيف الذي ظل غير صهيوني باستمرار بتمويل إقامة ولاية تكساس Texas.

فى عام ١٩٠٥، استبعد المؤتمر السابع الذى انعقد من جديد فى بال بصفة نهائية، إقامة أى دولة مستقبلية خارج فلسطين أو فى جوارها المباشر. حينذاك استقال زانجوايل وأسس المنظمة الإقليمية، التى استعادت المشروع الأوغندى. مأزق: رفض نوردو أن يخلفه، كان دافيد وولفسون David Wolffsohn هو من ورث المنصب، تم نقل مكاتب الحركة الصهيونية من فيينا – التى رأى الكثير أن عمدتها كان معاديًا للسامية – إلى مدينة كولونيا Cologne، حيث تم الترحيب بهم. كنا قد انتظرنا موت هرتزل حتى نقوم بذلك، كان هناك

فى عام ١٩٠٧، عقد المؤتمر الثامن فى مدينة لاهاى، فى نفس وقت انعقاد المؤتمر الدولى من أجل السلام. أصبح حاييم وايزمان المتحدث الرسمى باسم الحركة الذى سبق الحديث عنه والذى كان مهندسًا كيميائيًا روسيًا حصل على الجنسية البريطانية.

تغلب رأى العمليين "البراجماتيين"، الذين يؤيدون فكرة أن اتساع حجم المستعمرات وحده سوف يسمح بالحصول على اعتراف القوى العظمى بالدولة الجديدة: افتتحت المنظمة الصهيونية أخيرًا مكتبًا للاتصال في يافا، عين أرتور روبين Arthun Rupin على رأسه وكان أول مسئول صهيوني يأتي للعيش في فلسطين. رجل إدارة من الطراز الأول، لكونه قد درس القانون والاقتصاد، كان روبين من أنصار قيام دولة مزدوجة القومية، يهودية وعربية. قام بإنشاء بعض القرى، حول بعض الطلاب إلى مزارعين، بعض المزارعين إلى مقاولين، ونظم دورات دراسية للتأميل الزراعي في بعض المزارع المتخصصة.

إثر اعتداءات روسية جديدة، وصل إلى فلسطين بحرًا، أول موجة من المهاجرين الروس. كانوا حوالى الخمسة آلاف، عدد قليل مقارنة بالخمسمائة ألف الذين توافدوا في نفس الوقت على الولايات المتحدة. كان معظمهم من الشباب الذين يحملون الأفكار الاشتراكية مثلهم مثل من فضل البقاء إلى جانب لينين سواءً بسواء. من بينهم كان هناك دافيد بن جوريون Moshe Sharet ، موشيه شاريت Moshe Sharet ، يتزهاك بن تزفى كان ترفى إنشاء ثلاثين قرية بدلاً من الاستعانة بأجراء من العرب، أقاموا في عام ١٩٠٧، منظمة للدفاع الذاتي بارجيورا Bar – Giora.

كانت أولويتهم هي إقامة حركة اشتراكية، وصل من أوديسا قائد صهيوني آخر للمشروع الوطني، فلاديمير جابوتينسكي Fladimir Gabotinsky.

لكن مواردهم المالية كانت غير كافية على الإطلاق، تورط الرواد من بين الخمسة عشر ألفا من اليهود الروس الذين قد هبطوا إلى فلسطين، عاود النصف الرحيل مرة أخرى بعد عدة سنوات وذهبوا إلى أمريكا ملتحقين بالمليون يهودى الذين كانوا قد اتجهوا إليها مباشرة.

فى لندن أتهم مناحم أوسيشكين Menahem Oussickine، حاييم وايزمان، ناهوم سوكولوف Nahum Sokolov، وفى يافا أتهمت حركة العمال فى فلسطين رئيس المنظمة الصهيونية المقيم فى كولومبيا، وولفسون بترك الرواد لمسائرهم.

فى ذلك العام ١٩٠٧، أنشئت فى فلسطين الها – شومر هاتسير Ha- Shomer فى ذلك العام المرادة، شهدنا فى يافا وفى أورشليم ظهور صحف عبرية، أحزاب سياسية، منظمات للعمال الزراعيين، شيدت أحياء جديدة فى أورشليم. تضم يافا الآلن خمسمائة ألف نسمة منهم عشرة آلاف يهودى.

فى إسطنبول فتحت ثورة الشباب — الأتراك — التى يدعمها العديد من اليهود الأتراك باب الأمل أمام العرب وأمام يهود فلسطين. فى عام ١٩٠٩، تنحى السلطان عن الحكم، خلفه ابنه عبد الحميد الثالث، لكن دون سلطات أكثر من والده. تم الاعتراف بالمساواة فى الحقوق لجميع المواطنين ما عدا اليونانيين، الأرمن، اليهود.

فى أبريل ١٩٠٩، قام روبين Rupin رئيس المنظمة الصهيونية فى فلسطين بتجميع ستين أسرة يهودية فى رابطة، أهوزات بيت Ahouzat Bayit، اشترى أرضًا على الساحل بالقرب من يافا، تم توزيع الأنصبة بالاقتراع، سوف تسمى الضاحية تل أبيب Tel – Aviv فى نفس العام أنشأ أول مستعمرة جماعية، كيبوتز "طائفة" أطلق عليها اسم دجانيا فى نفس العام أنشأ أول مستعمرة جماعية، كيبوتز "طائفة" أطلق عليها اسم دجانيا Degania على ضفاف بحيرة طبرية، كانت قرية بلا سلطات، بلا ملكية خاصة، بلا مال، كان مُنظّر هذه المدينة الفاضلة هو أرون دافيد جوردون Aron David Gordon، مفكر اشتراكى ولد عام ١٩٠٤ فى روسيا، وصل إلى فلسطين عام ١٩٠٤. كان يرى أن العودة

إلى الطبيعة والاستغناء عن المال هما ما يسمحان وحدهما بتغيير مجريات حياة اليهود. قبل التمكن من بناء أمة بأكملها على هذه المبادئ، اقترح إنشاء طوائف — كيبوتزيم — تقوم على الملكية المشتركة للأرض وكل الثروات، المساواة المطلقة، التعليم الجماعي للأطفال والتخلى عن المال. تم تخطيط أغلب "الكيبوتزيم"، وفق نفس النمط، خزان للمياه، أكواخ للسكني، أرض للحقول، قاعة للطعام، مكتبة، محل للبقالة، مغسلة، إسطبلات وحظائر للحيوانات. تقوم جميعة عامة بالتصويت على الميزانية وإقرار القبول بالأعضاء الجدد، ينتخب سكرتير يكون مسئولاً عن كل شيء ويكون في نفس الوقت أمينًا للصندوق ومنسقا للعمل، تُطالب النساء بالقيام بنفس أعمال الرجال؛ لا يسمح بوجود أي عامل أجير من خارج الطائفة، يهودي أو غير يهودي. تعتمد تربية وتعليم الأطفال على الحياة الجماعية إلى أن يتلاقوا بالعالم الخارجي عند التحاقهم بالجامعة.

فى مؤتمر عام ١٩١١ – حيث عقدت أول جلسة باللغة العبرية – تم تحديد برنامج لإنشاء مستعمرات زراعية جماعية "كيبوتز" أخرى، قال الكثيرون إن "الكيبوتز" ليست سوى النموذج المصغر للدولة اليهودية القادمة التي لن يحتاج فيها إلى المال. أثار شلومو كابلانسكى Shiomo Kaplen مسألة العلاقات مع العرب مرة أخرى، حل أوتو فاربورج Otto Warburg، قريب بعيد لعائلة المصرفيين، محل دافيد وولفسون على رأس المنظمة اليهودية.

في عام ١٩١٢، استردت اليونان سالونيك إثر حرب البلقان الأولى، وكان أكثر من نصف سكانها من اليهود نوى الأصول الإسبانية. بدأت حملات الأهلّنة، التمييز العنصرى، محو الثقافة والديانة اليهودية.

في عام ١٩١٣، انعقد المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في فيينا، المقر القديم للمنظمة، حيث تسود اليهودية الفكرية، تم مناقشة إنشاء جامعة عبرية في أورشليم.

فى عام ١٩١٤، انتقلت "APOC" الشركة الأنجلو - فارسية - للزيت، التى أنشئت منذ خمس سنوات إلى إشراف البحرية البريطانية، التى قررت استخدام المازوت، فى تشغيل سفنها، بدأ البترول العراقي والإيراني فى التدفق بغزارة.

إجمالاً، كان أربعون ألف يهودى قد هاجروا إلى فلسطين فى الفترة ما بين ١٩٠٤ و ١٩١٤، أغلبهم من أصل روسى أو من النمسا — المجر. كان اليهود الأمريكان لا يزالون غير مكترثين بالحركة الصهيونية، وكانت المساعدة المالية للطوائف اليهودية فى باقى بلاد الشتات هزيلة لدرجة أن ثلاثة أرباع المهاجرين قد عاودوا الرحيل، خاصة صوب الولايات المتحدة. فى عام ١٩١٤، لم يكن قد بقى فى فلسطين إلا ثمانون ألف يهودى من أصل إجمالى عالمى قدره حوالى أحد عشر مليونًا ونصف المليون يهودى "أى حوالى ثلاثة أمثال عددهم فى مطلع القرن ١٩".

لقد تعرفنا على البيان المفصل لتوزيع الأحد عشر مليونًا ونصف المليون يهودى: الحقيقة أنه فى الفترة من ١٦ سبتمبر ١٩٠٩ إلى ٣ أكتوبر ١٩١٠ تم القيام بإحصاء تقريبى بالتأكيد – لعدد اليهود فى العالم بمناسبة حلول العام ١٩٦٠ اليهودى من خلال "كتاب العام اليهود الأمريكى"(١٩٠٠). كان أكثر من نصف عدد اليهود يقيم فى أوروبا الشرقية، وكان ثمنهم يستقر فى الولايات المتحدة، كان أكثر من سبعين بالمئة منهم يعيشون فى ثلاثة بلدان: روسيا (٢٠٨٥،١٥)، النمسا – المجر (٢٠٢٠٪)، الولايات المتحدة فى ثلاثة بلدان: روسيا (٢٠٠٠٠)، النمسا فى أوروبا (٢٠٪): ألمانيا (٢٠٠٠٠)، بريطانيا العظمى والإمبراطورية البريطانية (٢٠٠٨)، رومانيا (٢٠٠٠)، هولندا (٢٠٠٠)، فرنسا (٢٥٠٠)، بلغاريا (١٢٠٠٥)، إيطاليا (٢٠٠٠)، بلغاريا (١٢٥٠٥)، الصرب (٢٠٠٠)، الدنمارك – السويد (٢٠٠٠)، إيطاليا (٢٠٠٠)، لوكسمبورج (٢٠٠٠)، كريت (٢٠٠٠)، النرويج (٢٤٢).

فى العالم الإسلامى لم يمثل اليهود إلا (٧٪) من مجموع أعدادهم: الإمبراطورية العثمانية (٢٠٤٠٠)، المغرب (١١٠٠٠)، تونس (٢٢٠٠)، إيران (٤٩٥٠٠)، مصر (٣٠٠٠)، ليبيا (١٨٦٠٠)، تركستان – أفغانستان (١٤٠٠٠)، الحبشة (٣٠٠٠).

لم تمثل أمريكا اللاتينية وآسيا إلا نصف في المئة من مجموع عدد اليهود في العالم: الأرجنتين (٣٠٠٠)، المكسيك (٩٠٠٠)، البرازيل (٣٠٠٠)، كوبا (٤٠٠٠)، سورينام (١١٥٨)، كوركاو (١٠٠٠)، بيرو (٥٠٠)، فنزويلا (٤١١)، كوستاريكا (٤٣)، عاش في الصين واليابان (٢٠٠٠) فقط، كان معظمهم تقريبا يقيم في شنغهاي.

إجمالاً: ١١٥٠٠٠٠ يهودى أكثر من ٩٠٪ منهم يقيم فى البلاد المسيحية. لم يؤت حتى على ذكر فلسطين فى بيان تعداد اليهود المقيمين فى بلدان الإمبراطورية العثمانية!

فى خلال قرن، كان هذا التوزيع الجغرافى قد تعدل إلى حد كبير، لم يعد اليهود مزارعين فى بولندا لكن عمالاً فى روسيا وفى أمريكا، من بين اليهود كان هناك بعض المخترعين الأفذاذ. لم يعد يندد بهم باعتبار أنهم كانوا السبب التلقائي فى كل مآسى العالم بصورة أو بأخرى فقط، وإنما باعتبارهم محتكرين، طماعين، مرابين، طفيلين بل وأيضا باعتبارهم المنظمين بوضوح وعن وعى للسيطرة على اقتصاد الكوكب.

# ٤- قانون العد نهاية الإمبراطوريات

فى الثالث من أغسطس ١٩١٤، عندما افتتحت السفينة الكريستوبال Cristobal بدء تشغيل قناة بنما، مرت الواقعة دون أن يشعر بها أحد: لقد اندلعت الحرب العالمية الأولى فى نفس اليوم. لم يكن اليهود، بأكثر من الآخرين، يمتلكون وسيلة لوقف سير تلك المأساة التي بدأت. حامت حولهم شبهة الخيانة من جانب الروس، البولنديين، الألمان، النمساويين، الإنجليز، الفرنسيين، متهمون على السواء بأنهم أشعلوا النزاع عن طريق بيع السلح إلى كل الأطراف المتحاربة، بالإثراء من الحرب مع الدعوة إلى السلمية. سوف يذهب أحد المتخصصين في تاريخ "الإمبريالية" – الاستعمار – الكاتب البريطاني أ. ر. هويسون المتخصصين في تاريخ "الإمبريالية أن "مؤسسة روتشيلد كانت تلعب في فرنسا دورًا أكثر أهمية من دور أي حكومة أجنبية أخرى "(٢٠٠١)، وأنه "ربما ما كانت الحرب الكبرى لتقوم لو أن روتشيلد كان قد عارض ذلك "(٢٠٠٠)...

ميتولوجيا ممقوتة! لم يلعب اليهود حقيقة أى دور خاص فى تمويل هذه الحرب. (٢٠٠٠) فى الواقع اليهود كانوا موجودين بالتأكيد فى كل المعسكرات المتحاربة لأنهم كانوا يدعمون، كما كان الحال دائمًا تقريبًا، البلاد التى كانوا من مواطنيها؛ بل إنهم كانوا فى

الأغلب وطنيين متحمسين لبلادهم. في ألمانيا ذهب مائة ألف يهودي إلى الجبهة، بما فيهم يهود بولندا الذين تم تجنيدهم بعد تقدم قوات القيصر الألماني نحو الشرق، تواجد آخرون في الجيش النمساوي - المجرى. في إنجلترا تم تجنيد خمسين ألف يهودي في الجيش، منهم كتيبة من المهاجرين اليهود الروس، الكتيبة الملكية الثامنة والثلاثين للرماة. في الإمبراطورية العثمانية استنفر جانب كبير من اليهود لصالح الحكومة المتحالفة مع ألمانيا.

فى روسيا أحصى أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف يهودى فى جيش القيصر، قاتل جايمس ابن ادموند روتشيلد فى الجيش البريطانى؛ خدم إريك Eric ابن ماكس فاربرج فى الجيش الألمانى؛ سوف يحارب جيمى Jimmy حفيد بول فاربورج فى الجيش الأمريكى معد ذلك.

نفس الشيء بالنسبة للصناعة الحربية، أدار والتر راتينو Walther Rathenau توزيع المواد الأولية. في فرنسا رأينا مهندسًا يهوديًا شابًا منحدرًا من عائلة أرثونكسية إلى جوار جورج مانديل GeorgesMandel الذي دخل وزارة كليمنصو Clemanceau كان الشاب يدعى مارسيل بلوش Marcel Bloch الذي سيصبح مارسيل داسو Dassault في المستقبل، ابتكر مروحة جديدة للطائرات ثم صنع طائرة ثورية ذات مقعدين في عام ١٩١٧، أسماها ٤-SAE، استخدمها الجيش في الحال؛ مهندس آخر، أندريه سيتروين مصانع للقذائف وإعادة تنظيم إدارة الذخائر ثم مصلحة البريد. في بريطانيا العظمي كان مهندس يهودي آخر، فضلاً عن كونه المتحدث الرسمي باسم الحركة الصهيونية، هناك مهندس يهودي آخر، فضلاً عن كونه المتحدث الرسمي باسم الحركة الصهيونية، حاييم وايزمان الذي اكتشف طريقة جديدة لإنتاج الأسيتون، مذيب لا غني عنه في صناعة المتخرات، وأصبح مديرا لمعامل البحرية البريطانية.

فى ألمانيا وضع عدد كبير من العلماء اليهود أنفسهم فى خدمة المجهود الحربى للرايخ.

كان كل المولين اليهود من الوطنيين أيضا: موّل ماكس فاربورج قروض حرب ألمانية، كما قام بتمويل الصناعات الحربية للقيصر، وقد كتب في مذكراته الشخصية: "لم يكن مستقبلنا المالى مرتبطًا أبدًا بمثل هذا الوثوق بمصير ألمانيا السياسى (....) من المحتمل ألا يكون هناك بنك ألمانى واحد قد ضمن من القروض المقدمة لصالح الإمبراطورية الألمانية بأكثر مما فعلنا، لقد ساهمنا فى تمويل الحرب، خاصة من خلال قيامنا بضمان بعض عمليات الشراء فى البلاد المحايدة (١٨٠٠). فى لندن، كانت الطائفة وكذلك البنوك اليهودية تؤيد حكومتها بكل قوة، كما كان الفرنسيون تمامًا، مثل آل روتشيلد أو هوراس فينالى Hirsace Finaly فى بنك باريس وهولندا.

اتفق اليهود الأمريكان مع كل من الآخرين على اعتبار أن البلد الوحيد الذى يجب محاربته هو روسيا القيصرية. أما الآخرون فكانوا منقسمين، البعض أعلن بوضوح مساندته لألمانيا، مثل أوتو كاهن Otto Kahn، الشريك الأساسي في بنك كوهن لويب Loep. وكذلك كاهن جاكوب شيف Jacop Schiff - الذي كان آنذاك في الثامنة والستين من عمره - الذي كان أيضًا من المولين لألمانيا، لأنه كان يعتقد أن الإنجليز يمولون روسيا بشكل مباشر وغير مباشر، وكانت تلك أيضا هي حالة هنري جولدمان. اختار آخرون مثل صامويل ساشس، المعسكر الفرنسي - الإنجليزي، وتوقفوا عن تمويل أي عمليات مع ألمانيا وحلفائها، قطع آل ساشس أي علاقات مع آل جولدمان، كان فليكس فاربورج مترددًا:

شيئًا فشيئًا انضم فليكس فاربورج وأوتو كاهن إلى جانب الحلفاء، بعكس شيف الذي عرض استقالته من بنك كوهن لويب، لكن طلبه قوبل بالرفض. سوف ينحاز الآخرون في النهاية إلى موقف الحكومة الأمريكية وسوف يستنفرون لبيع سندات الحرب التي أصدرتها واشنطن. وهكذا سوف ينشئون على مستوى القارة شبكات هائلة للبيع، سوف تجد في استثمار هذه السندات، مبتكرين بذلك تقنيات استخدمت بعد نلك، بكثرة، لاستثمار أسهم الشركات الأمريكية.

فى عام ١٩١٤، انتخب فليكس فاربورج المعارض لهذه الحرب الناشبة بين الأشقاء، أمينًا لصندوق اللجنة الأمريكية اليهودية، التي تضم كل منظمات إغاثة يهود أوروبا في أمريكا، في أي جهة كانوا من خطوط النار، سوف تقوم إحدى الوكالات، لجنة التواصل، بإرسال الأموال الضرورية إلى الطوائف المتضررة من الحرب.

بينما كان الصراع يتعقد – وبريطانيا العظمى تراكم القروض لدى البنوك الأمريكية – فى الجزيرة العربية والعقيد لورانس يعد فيصل شريف مكة، بأن يجعله ملكًا على بلد عربى كبير يضم فلسطين، إذا ساعده فى التعجيل بانهيار الإمبراطورية العثمانية. وكذلك فى مايو ١٩١٦، بينما كان الجيش الفرنسى يواجه وحده الجيش الألماني فى فردان Verdun كان جورج بيكو George Picot فى لندن يوقع مع سايكس Sykes اتفاقا لتقسيم الشرق: كان جورج بيكو المنطقة نفوذ صغيرة فى سوريا، فى لبنان، وفى منطقة الموصل، اختصت باريس نفسها بمنطقة نفوذ صغيرة فى سوريا، فى لبنان، وفى منطقة الموصل، ستؤول العراق وإيران إلى البريطانيين، حيث توجد أغلب حقول البترول المعروفة. أما بالنسبة لفلسطين فسوف تظل خاضعة لقانون خاص، سوف يتقرر لاحقًا، لن يكشف لأحد عن الوعود التى قطعها لورانس لفيصل بشأنها، سيكون من المناسب دائمًا أن يقال لهم إنها يجب أن تظل عربية.

فى أبريل عام ١٩١٧، دخلت الولايات المتحدة الحرب أخيرًا متخوفة من سيطرة ألمانيا على المحيط الأطلنطى، ومتوجسة أيضًا من أن اختناق بريطانيا المترتب على ذلك ربما يمنعها من تسديد قروضها. فى ذلك الوقت، كان هناك آلاف اليهود بين الجنود الأمريكيين على الجبهة ومن بينهم جيم ابن بول فاربورج، الذى تطوع فى البحرية بعد أن أنهى دراسته فى هارفارد.

ابتعد شيف عن بنك كوهن لويب، الذى أصبح تحت إدارة أوتو كاهن ابتداءً من عام ١٩١٧، ألد أعداء ألمانيا، فقام بجمع الأموال من أجل بريطانيا العظمى وفرنسا وحث البلاد المحايدة على رفض إقراض برلين. يقال إن القيصر كان قد أعلن وقتها: "أن تصفية أوتو كاهن أهم من تصفية رئيس الولايات المتحدة أو الجنرال بيرشينج "(١٠٠) طارد أسطول من الغواصات السفينة التي كان على متنها أثناء رحلته إلى أوروبا.

فى شهر يونية، كان الدور على ألمانيا فى عدم القدرة على مواجهة ديون الحرب. وبما أن أحدًا لم يوافق على قروض جديدة بفضل ضغوط أوتو كاهن، من بين آخرين، فإن القيصر قد توجه إلى البنك المركزى الذى اضطر إلى طبع مزيد من النقود؛ تضخم مستمر، انفجار. ألح ماكس على القيصر ليحاول إدلان قروض طويلة الأجل لدى البلاد المحايدة

مقابل بعض التنازلات الإقليمية. استبعدت خطته. في ٦ يوليو ١٩١٧. أمام البرلمان الألماني، تكهن بفشل حرب الغواصات، وتنبأ بهزيمة ألمانيا بسبب انهيار الاقتصاد.

فى غضون ذلك الوقت، كانت القوات البريطانية بقيادة الجنرال اللنبى Allenby تتقدم نحو فلسطين بمساعدة العرب وبفضل مناورات لورانس، لم تكن الحركة الصهيونية ترغب فى السماح لحلفاء لندن العرب بالسيطرة على أورشليم. فى الرابع من يونيو، أعلن السكرتير العام للشئون الخارجية فى فرنسا، ردًا على خطاب من لورد روتشيلد، عن موافقته على إقامة "دولة يهودية" فى فلسطين. فى أغسطس، أسس حاييم وايزمان واللورد روتشيلد، مديرا المنظمة الصهيونية العالمية، لجنة أنجلو فلسطينية، التى قامت بسؤال الوزير البريطانى للشئون الخارجية، لورد بلفور Batfour عما ينوى القيام به فى فلسطين بعد الحرب، تلى إرسال هذه الرسالة مساومات شديدة من أجل الحصول على إجابة موافقة لأهداف الحركة قبل أن تدخل القوات البريطانية إلى فلسطين.

فى ٢ نوفمبر عام ١٩١٧، كتب لورد بلفور إلى لورد روتشيلد رئيس الرابطة الصهيونية البريطانية، الخطاب المنتظر منذ شهرين، والمرجو منذ عشرين عامًا، الذي يحلم به اليهود منذ عشرين قرنًا، والذي اختيرت عباراته بدقة.

عزيزى لورد روتشيلد

من دواعي سرورى أن أتوجه إليكم باسم حكومة صاحب الجلالة، بالإعلان التالي بالتعاطف مع الأماني الصهيونية، إعلان تم عرضه على مجلس الوزراء، الذي أقره.

إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين الرضا إلى إقامة وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين وإنها ستبنل كل جهودها لتيسير تحقيق هذا الهدف، على أن يكون مفهومًا بوضوح أنه لن يتخذ أى إجراء يمكن أن يمس لا بالحقوق المدنية والعقائدية للجماعات غير اليهودية الموجودة فى فلسطين ولا بالحقوق والوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى أى بلد آخر، سوف أكون ممتنًا لكم إن تفضلتم بنقل هذا التصريح إلى علم المنظمة الصهيونية.

#### أرثر جايمس بلفور Arthur James Balfour

إذا كان اللوردروتشيلد هو من وجه إليه وحده هذا الخطاب، فذلك لأن حاييم وايزمان لم يكن قد شارك في الإجراءات الأولى وفي تحرير المشروع الأولى للخطاب. وصلت هذه الرسالة في موعدها تمامًا: بعد عدة أسابيع، استولى الجيش البريطاني بقيادة اللنبي على أورشليم منهيًا أربعمائة عام من السيطرة التركية على المدينة. واقعيًا، كانت فلسطين قد وقعت تحت مظلة الحماية البريطانية. لم يكن يعيش فيها إلا ٥٦٠٠٠ ألف يهودي، ٢٠٠٠٠ ألف عربي "ربما في ذلك شرق الأردن".

سرعان ما وافقت فرنسا وإيطاليا - حليفتا لندن في الحرب - على إعلان بلفور حتى لا تتركا قضية الشرق تحت سيطرة بريطانيا وحدها.

فى السادس والعشرين من نوفمبر ١٩١٧، بعد أقل من شهر من استيلاء البلاشفة على السلطة طلبت روسيا اللينينية الهدنة.

فى ٣ مارس ١٩١٨، وقع الروس بزعامة تروتسكى معاهدة السلام فى بريست - ليتوفسك Brest - Litovsk، مقدمين تنازلات إقليمية واسعة. اعتقدت المملكة الألمانية حينها أنها المستفيدة من فترة الراحة هذه، بل توقعت نصرًا مرتقبًا، حقيقة الأمر أنها كانت قد دخلت مرحلة عدم القدرة على التمييز.

فى شهر أبريل، استقبل أوتو كاهن فى فرنسا استقبال الأبطال بعد أن قام باسم المصرفيين بتنظيم المقاطعة التمويلية لألمانيا، تناول العشاء مع كليمنصو الذى وصفه ب. "أعظم الأمريكيين الأحياء"، قام بزيارة الجبهة وأبلغ الحلفاء أنه قد علم — من خلال حديثه مع الفونس الثالث عشر ملك إسبانيا غير المتحفظ الذى استقبله فى مدريد — أن ثورة شيوعية وشيكة تهدد بالوقوع فى ألمانيا(ئن)، كان النبأ مهمًا: ربما يتحقق النصر فى الخطوط الخلفية قبل أن تكون على الجبهة.

فى شهر يونية ١٩١٨، عند تجديد ولايته، عرض بول فاربورج على الرئيس ويلسون أن يترك منصب نائب رئيس البنك الفيدرالي حتى لا يتركه بعد دخول الولايات المتحدة

الحرب بين أيدى مواطن ألمانى سابقًا (١٨). لدهشته الشديدة، قبلت هذه الاستقالة. شاعرًا بالمرارة، عاد إلى بنك كوهن لويب. في ذلك الوقت كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن: ما من أحد سواه، مع تواضعه، كان ليستطيع أن يطمح في لقب مؤسس نظام الاحتياط الفيدرالي (١٩١٠). في شهر أغسطس ١٩١٨، بعد سبعة شهور من التردد، اعترف الرئيس ويلسون بموافقته على وعد بلفور.

فى برلين تسارعت نذر الهزيمة، التى كانت حينذاك سياسية أكثر منها عسكرية. فى مطلع شهر أكتوبر استدعى القيصر الأمير ماكس دو باد Max De Bade إلى المستشارية وعرض على ماكس فاربورج منصب وزير المالية، رفض الأخير: فى العائلة لا يدخل أحد إلى الوزارة.

فى الخامس من نوفمبر استولت لجنة ثورية على السلطة فى هامبورج! كانت منزلة ماكس فاربرج كبيرة لدرجة أن هذه اللجنة بعد أن أخذته رهينة وضغطت عليه حتى يخبرها أين توجد أموال المدينة، قد قامت بحماية أسرته، دعته لتناول الغذاء واستمعت إلى نصائحه (۱۸). تنازل جيوم الثانى عن العرش وسافر منفيًا إلى هولندا. رأينا ألبرت بالين Albert Ballin، الصديق اليهودى للقيصر، ولماكس، مؤسس خط هامبورج الأمريكى الملاحى، أحد أكبر رجال الصناعة الألماني، ينتحر حزنًا أمام هزيمة بلاده.

أصبحت الولايات المتحدة من الآن فصاعدًا أعظم قوة في العالم. أول منتج للقمح، للفحم، للصلب، تمثلك نصف الذهب الموجود على الكوكب، الدولار هو العملة الوحيدة التي لا تزال قابلة بحق للتحويل إلى ذهب، كان عهد الجنيه الإسترليني قد انقضى زمنه.

طلب رئيس الحكومة الألمانية الجديد، فريدريك إيبرت Friedrich Ebert، من ماكس فاربورج أن يتولى إدارة البعثة المالية في مفاوضات معاهدة السلام (٢٣٣). سيكون أخوه بول فاربورج عضوًا في البعثة الأمريكية، فضلاً عن ذلك، سيكون هناك بعثة يهودية يترأسها برنارد باروخ Bernard Baruch، أحد رجال المال في وول ستريت الذي صار شهيرًا لأنه كون ثروة كبيرة من العمل في البورصة منذ ثلاثين عامًا خلت، والذي كان مستشارًا لكثير من رؤساء الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت.

بدأت المناقشات فى ١٢ يناير١٩١٩، أثناء الأسبوع الدامى فى ألمانيا، فى قلب الإضراب العام. بعد قليل سوف يجرى اغتيال كارل ليبكنشت Karl Liebknecht، روزا لوكسمبرج Rosa Luxemburg من يهود بولندا.

عندما نوقش موضوع مستقبل الإمبراطورية العثمانية، أعلن حاييم وايزمان، عضو البعثة اليهودية أمام المؤتمر الذى يناقش مصير فلسطين: "نحن لا نطالب بحكومة يهودية، نحن نطالب أن تترسخ فى البلاد، فى ظل حكومة المنطقة، أوضاع محددة وإدارة تمكننا من إرسال مهاجرين إلى فلسطين، إننا نتطلع إلى إقامة مدارس ستدرس فيها اللغة العبرية ولسوف نقيم بالتدريج دولة ستكون يهودية بقدر ما تكون فرنسا فرنسية وبريطانيا العظمى بريطانية، فى الوقت الذى ستشكل فيه هذه الأمة أغلبية السكان ستكون اللحظة قد حانت للمطالبة بحكومة هذا البلد "(11).

وقع الأمير فيصل بن الشريف حسين، الواثق في الوعد الإنجليزي، في فرساى اتفاقًا مع وايزمان، الذي تحدث عن "تعاون بغرض تحقيق الألماني الصهيونية". وافق على تنفيذ وعد بلقور مقابل الوعد بإقامة دولة عربية تضم المنطقة بأسرها، حصل باروخ على ضمانة بأن يمنح اليهود المقيمون في كل البلاد الأوروبية حقوقهم المدنية والثقافية العقائدية وكذلك حق إشراف الصهاينة على فلسطين.

سلم الألمان بفقدان مستعمراتهم، بتحييد الضفة الغربية من نهر الراين، بالتنازل عن استثماراتهم في الخارج، بالتنازل عن معظم قطع أسطولهم، وعلى سداد الـ ١٣٢ مليون مارك ذهبي قيمة "التعويضات" إلى الحلفاء، منها خمسة ملايين واجبة السداد قبل أول مايو ١٩٢١، مقابل تزويد ألمانيا بالمؤن الغذائية والمواد الأولية. تم تفكيك الإمبراطورية النمساوية — الهنغارية "المجرية" ظهرت إلى الوجود مجموعة من الدول: تشيكوسلوفاكيا، هنغاريا "المجر"، بولندا، دول البلطيق...

صار السبعة ملايين يهودى، عثمانى، روسى، نمساوى، مجرى منفصلين الآن، تفصل بينهم حدود سبع وعشرين دولة.

# مولد الاتحاد السوفيتي

كان كارل ماركس قد توقع أن التخلص من الرأسمالية سيؤدى إلى زوال العداء للسامية. لم يحدث شيء من هذا عندما أقيم النظام الاشتراكي في روسيا.

في مارس ١٩١٧، أدى سقوط النظام القيصرى إلى هجرة بعض الأسر اليهودية، التى بقيت في بيترسبورج Petersbourg بعد الأحداث الثورية التى وقعت عام ١٩٠٥، كان من بينهم البارون ألكسندر دو جانزبورج Alexandre De Gunzburg وزوجته شقيقة جورج فاربورج (١٠٠٠). غير أن الجماهير اليهودية الواسعة شاركت بحماس في إسقاط نظام الحكم الفردى. إذا كان هناك عدد قليل نسبيًا من اليهود في صفوف الحزب البلشفي، فإننا نجد العديد منهم في الهيئة العليا للحزب، أربعة على وجه الخصوص جريجورى فاسيايفتش رادوميلسكي Grigorie Evseievich Radomylsky الشهير بزينوفييف فاسيايفتش رادوميلسكي للقائب، عين على رأس المؤتمر العالمي الثالث، ليف دافيدوفيتش برونشتين الملقب بليون تروتسكي Leon Trosky أسس الجيش الأحمر مع كثير من الضباط اليهود، إيزاك ناهمان شتينبرج Leon Trosky، أسس الجيش الأحمر مع ينحدر من عائلة يهودية ليتوانية تقليدية، صاحب أطروحة دكتوراه في القانون حول قانون العقوبات في التلمود، عضو في القسم البلشفي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي، ثم عضو في الحزب البلشفي في الثلاثين من عمره. أصبح مفوض الشعب لشئون العدالة، وأخيرًا مكسيم ليتفينوف Maxime Litvinov الذي ألقي القبض عليه في لندن، ثم مبادلته بأحد القناصل البريطانيين، وصار مفوض الشعب المساعد للشئون الخارجية.

كان هناك آخرون منهم أقل شهرة، مثل سوكولنيكوف Sokolnikov مفوض الشعب للشئون المالية، أوسفردولف Sverdlov، الرئيس التنفيذى للسوفيتات (\*Soviets)، كان الكثيرون حول تروتسكي يحلمون باشتراكية عالمية بـ "وحدة عالمية" لم تكن الثورة . الروسية تمثل إلا المرحلة الأولى منها.

<sup>(\*)</sup> Soviet : سوفيت ، مجلس مندوبي العمال والجنود بعد ثورة ١٩١٧ ، أو مجلس ممثلي الأمة ، ثم مجلس اتحاد الجمهوريات السوفيتية ، انهار هذا النظام بهدم جدار برلين ١٩٩١ ، وانهيار منظومة الدولة الاشتراكية. (المترجم – عاصم عبد ربه)

اعترف "إعلان حقوق الشعوب الروسية" أولاً بالحقوق الدينية والقومية لليهود. افتتحت معابد ومدارس يهودية، ظهرت مطبوعات باللغة العبرية أو بالياديشية، لكن مراسيم التطبيق أحاطت بهذه الحريات الجديدة بكل قسوة. منذ يناير ١٩١٨، كان الفصل بين الكنائس والدولة قد أدى إلى مصادرة ممتلكات مختلف رجال الكهنوت وإلى منع التعليم الديني، مسيحي أو يهودي.

يرى البلاشفة مثلهم مثل ماركس أن الديانة سوف تختفى بصورة طبيعية مع اختفاء الرأسمالية. ومن وجهة نظر لينين، لم يكن من الوارد تشجيع الإبقاء على الثقافة اليهودية "شعار الحاخامات والبورجوازيين أعدائنا" (٢٢٦). بالنسبة لتروتسكى أيضا كانت اليهودية ستختفى بقيام النظام الاشتراكى.

فى ربيع عام ١٩١٨، عندما امتدت الثورة البلشفية إلى أوكرانيا، اندلعت فيها حرب أهلية، كان على الجيش الأحمر أن يواجه فى نفس الوقت حرب العصابات الأوكرانية فى بتليورا Petiloura، القوات البيضاء فى دينكين Denikine، وفارنجل Warngel، ضد الجيش البولندى فى بيلسودسكى Pilsudski؛ تدخل بعض زعماء العصابات Les atamans فى المعركة أيضًا. كان العدو الآخر الوحيد المشترك لكل هذه الجيوش المعادية للبلشفية فو هؤلاء اليهود الذين يقارب عددهم على المليونين، الذين يعيشون هناك؛ وفى مواجهتهم استعادت تلك الجيوش معا شعار "البوجرومز" القديم "اضرب اليهود لتنقذ روسيا".

تشكلت جماعات يهونية للدفاع الذاتي. عندما تغلب الجيش الأحمر على القوات البيضاء، قامت هذه القوات أثناء انسحابها بالقضاء على كل من قابلتهم من اليهود. حوالي ألفي "مذبحة" أسفرت عن أكثر من مائة ألف قتيل يهودي وتركت حوالي نصف مليون مشرد.

فى نهاية الحرب، فى نوفمبر ١٩١٨، استعادت بولندا وليتوانيا استقلالهما المفقود عام ١٧٩٥. غادر جزء من يهود بولندا حينذاك الإمبراطورية الروسية، لكن هذا كان لقاء تحركات سكانية مهمة: استقبلت بولندا الجديدة ستمائة ألف يهودى قائمين من روسيا. عمليات بيع إجبارية، قتل، مجاعة...، بقى مليونان ونضف المليون من اليهود بصفة نهائية فى الفلك السوفيتى، تواجد مليون ونصف المليون آخرون فى بولندا متحررين ظاهريًا من الديكتاتور. بعد عشرين عامًا، سوف يظل على قيد الحياة جزء من يهود الاتحاد السوفيتى، أما كل يهود بولندا فسوف يختفون نهائيًا.

فى عام ١٩١٩، أعيد تشكيل "البوند Bund" البولندية وسط شعور بالنشوة، انضمت البوند الروسية إلى الحزب الشيوعى وشكلت "الفصائل اليهودية"(٢٢٦) "Yevsektslya".

استمرت المعركة في غرب روسيا، استولى البولنديون حلفاء الأوكرانيين بشكل مؤقت على مدينة كييف في مايو ١٩٢٠، ثم تراجعوا أمام الجيش الأحمر. معركة على أبواب مدينة وارسو.

أوقف البولنديون الخيالة الروس بقيادة Toukhatchev Sky وتقدمها نحو برلين. مهددة بالضياع من جديد، قبلت بولندا بالهدنة التي تم توقيع اتفاقيتها في Riga في ١٢ أكتوبر ١٩٢٠: أما أوكرانيا التي كانت تأمل في الحصول على استقلالها فقد ابتلعتها روسيا. اعتبر اليهود، الذين كانوا قد ظلوا في روسيا والذين حاربوا مع البولنديين، خونة وعوملوا على هذا الأساس؛ ألقى القبض على مبعوثي الطوائف اليهودية القادمين من كل أنحاء روسيا لحضور أحد المؤتمرات الصهيونية وتم نفيهم إلى سيبريا.

تم حل المنظمات اليهودية المتهمة بأنها تمثل "فئة بورجوازية - كهنوتية" سعت السلطات للتمييز بين "طبقة البورجوازية" الذين أخطأوا برغبتهم في البقاء على دياناتهم اليهودية، "طبقة العمال" الذين يقال إنهم حملوا على التخلي عن يهوديتهم.

طبقت نفس الإجراءات التي فرضت على الكنائس المسيحية: أغلقت معابد، مدارس، صودرت الكتب، أعيقت حركة جمعيات الإغاثة، ألقى القبض على بعض البورجوازيين

اليهود الذين ظلوا موجودين داخل البلاد بواسطة البوليس السياسى الـ Tcheka التابع لبيريا (\*) Peria ، ودتزجيرينسى Dzerjinsky. لا يزال مسموحًا باستعمال لغة الياديش، مسرحها، صحافتها، لكن بما أنه لا توجد عمليًا مدارس ثانوية ولا جامعات تستخدم هذه اللغة فإن عدد المتكلمين بها ظل يتناقص إلى أن اندثر، كان تعليم العبرية "لغة رجعية وكهنوتية" ممنوعًا هو الآخر.

خاطبت الحكومة السوفيتية آنذاك التجار اليهود، الذين أممت لتوها ١٩٢٠، متاجرهم: "إن السلطة السوفيتية في نضالها الذي لا يلين ضد المضاربة وضد التجارة الحرة، قد وجهت عن غير قصد ضربة قاسية إلى جماهير اليهود، التي كانت مجبرة حتى الآن بسبب سياسة الحكم القيصري على العيش معتمدة على التجارة البسيطة وعلى أعمال متواضعة ومؤقتة. لكنها بينما كانت تحرمكم من أعمالكم المهينة وغير المجزية، فإنها تقدم لكم في نفس الوقت الحق والفرصة في الانخراط في عمل شريف محترم ومنتج، بما في نلك الزراعة التي كانت ممنوعة عليكم تحت الحكم القيصرى؛ التحقوا بصفوف العمال وسوف تقوم السلطات السوفيتية بمساعدتكم "(٢٢٦)!

استمرت إجراءات القضاء على الديانة اليهودية في روسيا، أغلقت منافذ الهجرة أمامهم، لم يعد من الوارد السماح لهم بالرحيل إلى أمريكا، كانت روسيا جحيمًا مفتوحًا وأصبح الاتحاد السوفيتي جحيمًا مغلقًا.

مع ذلك تمكن البعض من الهجرة، غادر مارتوف Martov روسيا؛ استقر في برلين مع عائلة نابوكوف Nabpkov كممثل للمناشفة، سمح لبنحاس روتنبرج Pinhas Rutenberg حاكم بتروجراد Petrograd في ظل حكم كرينسكي Kerensky، بعد سجنه ٦ شهور، بالهجرة إلى فلسطين حيث سوف يؤسس شركة الكهرباء ويدير أول تكوين لجنين الجيش اللهودي، كتيبة الهاحناه.

<sup>(\*)</sup> Reria (۱۸۹۱ – ۱۹۹۳) سياسي سرفيتي ، كان رئيسا للأمن السوفيتي ورئيس جهاز البوليس السياسي في عهد ستالين، ثم وزيرا للداخلية ورئيسا للبرلمان ، بعد حركة التصحيح في صفوف الحزب والحكومة عام (۱۹۳۷ – ۱۹۳۸) . . المدرجم (عاصم عبد ربه).

فى غرب أوروبا يتواصل التأكيد على أن اليهود هم من يقودون الثورة البلشقية فى بريطانيا العظمى، فى فرنسا، فى الولايات المتحدة يدور الحديث عن صلة بين "اليهودية العالمية" و"الثورة الروسية".

فى الثامن من فبراير ١٩٢٠، يكتب ونستون تشرشل Winston Churchill "بالاستثناء الواضح عن لينين، فإن غالبية المسئولين الروس من اليهود. وأكثر من ذلك، فإن الفكر والإلهام والقوة تأتى من جانب القادة اليهود "(٢٦٦). ما يدعو للدهشة، أن خطابًا من أحد قراء جريدة "التايمز" اللندنية قد كشف فى ذلك الوقت عن شخصية كاتب الخدعة المسماة بروتوكولات حكماء صهيون، التى عثر عليها فى ملفات أرشيف الأوخرانا لخرطة القيصر الروسى السرية، فى نفس الوقت ظهرت فى إسطنبول مخطوطة التحفة الأبية الروسية الغامضة: رواية مع الكوكايين Roman Avec Cocaine .

فقد بعض قادة الثورة اليهودية حظوتهم (٢٠٠١): في عام ١٩٢٣، نجح إيزاك ناهمان شتينبرج Issac Nahman Steinberg المفوض الشعبي لشئون العدالة في مغادرة موسكو. بعد استقراره في نيويورك، سوف يكتب بعض الدراسات السياسية باللغة الباديشية، ينشر بعض المطبوعات اليهودية وسوف يصبح مديرًا لمعهد الدراسات اليهودية. أبعد ستالين (°) زينوفيف Zinoviev، بعد تورطه في فضيحة تتعلق بإرسال خطاب إلى الحزب الشيوعي البريطاني، كما حدث ذلك أيضا مع تروتسكي. في عام ١٩٢٥، كتب مراسل التايمز في الاتحاد السوفيتي روبرت ويلتون Robert Wilton، معتقدًا أنه لا يزال يستطيع الكتابة، مدعومًا ببعض الأسماء، أن ثلاثة أرباع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كانوا من اليهود، مثل سبعة عشر وزيرًا من أصل ثلاثة وعشرين، وكذلك أربعين عضوًا من

<sup>(\*)</sup> Staline جوزيف فيسار بونوفيتش ستالين (١٨٧٨ جورجيا - ١٩٥٢ موسكو) من أهم رجالات الثورة البلشفية وروسيا ثم الاتحاد السوفيتي ، تعرض للنفي عدة مرات وقدم الكثير للحزب والدولة ، أسس جريدة البرافد ١٩١٣ الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوفيتي ، ضمه لينين مع تروتسكي إلى اللجنة المركزية للحزب ، بعد الحرب الأهلية الروسية (١٩١٧ - ١٩١٩) أصبح السكرتير الدفاع من ١٩٤١ إلى ١٩٤٦ ، ثاني أصبح السكرتير اللدفاع من ١٩٤١ إلى ١٩٤٦ ، ثاني روساء الاتحاد السوفيتي والمؤسس الحقيقي له الذي حوله من مجتمع زراعي إلى دولة صناعية وعسكرية كبرى .

المكتب السياسى من أصل ستين عضوًا، أمر لم يمكن التحقق منه، لم تثبت الأسماء شيئا ولم يقدم الكاتب أى دليل مقنع.

في عام ١٩٢٤، لمساعدة اليهود على العيش بصورة أفضل في الاتحاد السوفيتي الجديد - الذي لم يعترض اليهود على مشروعه - أنشأ فليكس فاربورج وجوليوس، روزنوالد Julius Rosenwals "صاحب مؤسسة سيزارز ورويبوك Sears & Roebuck" النقابة الزراعية الأمريكية اليهودية المشتركة بمساعدة جون . د روكفلر الابن "الذي سوف يزعم المعادون للسامية أنه كان يهوديًا متخفيًا". كان طموحهم هو أن يجتمع فيها بالاتفاق مع السلطات السوفيتية مئات الآلاف من اليهود في مائتين وخمس عشرة مستعمرة زراعية تمتد على مساحة قدرها مليونان ونصف المليون أكر. اشترت النقابة الأراضي، الماشية، الجرارات الزراعية، وقامت بتمويل أربعمائة مدرسة للتأهيل لمارسة المهن الحرفية "الطباعة، أعمال الخشب". في عام ١٩٢٧، قام فيلكس فاربورج بزيارة أربعين من هذه المستعمرات الزراعية اليهوبية، التي كانت اثنتان منهما تحملان اسمه، وتم استقباله بترحاب كبير لدرجة أنه امتدح النظام السوفيتي لدي عودته، "الذي قام بتحسين مستقبل اليهود الاقتصادي" دون أدني إشارة إلى محو الثقافة اليهودية. في نفس العام، عزمت الحكومة السوفيتية على إنشاء "منطقة يهودية ذاتية الحكم" البيروبيدجان Birobidjan، منطقة إستراتيجية على الحدود الصينية، قامت النقابة المشتركة بالمساهمة في تمويل إقامة المستعمرات الأولى في عام ١٩٢٨. قضت المجاعة على ملايين المزارعين اليهود، الروس والأوكرانيين.

فى عام '١٩٣٠، تم حل الفصائل اليهودية فى الحزب وتعرض قادتها للترحيل أو الإعدام بعد أن اتهمهم ستالين بأنهم يمثلون "فئات قومية". كنقش على شواهد القبور، قال ستالين: "إن اليهود ليسوا أمة إلا على الورق فقط، الصهيونية حركة بورجوازية رجعية، وإن الياديش رطانة غير مفهومة تخصهم وحدهم". لا يزال لازار كاجانوفيتش لعتصد ليهود الآخرين يحتلون أعلى المناصب فى البلاد؛ ومازال ليف إيفيموفيتش مرياجين اليهود الآخرين يحتلون أعلى المناصب فى البلاد؛

مصير يهودي متميز: أرماند هامر Armand Hammer، المولود في نيويورك عام ١٨٩٨، لأبوين من اليهود المهاجرين - القادمين من روسيا، وفقًا لتقاليد العائلة نزوحًا من أورشليم -، أحد أحفاد يهودا مكابي Judas Maccabee، المدعو أيضًا يهودا المطرقة "إلا إذا كانت كلمتا نراع Arm ومطرقة Hammer قد اختيرت عمدًا لأن الذراع والمطرقة كانا رمزى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي؟...". لعل والده قد استلهم اسمه الأول من أسماء أبطال رواية غادة الكاميليا. في عام ١٩١٧ تولى إدارة معمل المستحضرات الصيدلانية الملوك لأسرته، أثناء دراسته للطب، أصبح واحدًا من أهم منتجى الزنجبيل في العالم، جمع ثروة طائلة، أنهي دراسة الطب عام ١٩٢١ في كولومبيا، قدم خدماته كطبيب في روسيا التي اجتاحتها المجاعة، حيث اكتشف هناك أنواعًا ثمينة من الفراء قام بمبادلتها لقاء القمح الأمريكي. أحس أنه بذلك قد صار أكثر نفعًا منه كطبيب وأصبح أحد سادة التجارة بين الشرق والغرب، موفقًا بين صداقته مع لينين وبين انتمائه الكامل للنظام الرأسمالي. استغل مناجم الأميانت في الاتحاد السوفيتي، واستورد منه السيارات والجرارات واشترى عددًا لا يحصى من الأعمال الفنية الروسية من الدولة مقابل المننتجات الصناعية. غادر الاتحاد السوفيتي عام ١٩٣١، وتقاعد عن الأعمال إلى أن وجد نفسه مالكًا لإحدى شركات البترول الصغيرة وجعل منها واحدة من كبريات شركات البترول "الغربية للبترول" التي قامت باكتشاف وتطوير استخراج البترول الليبي، من بين أماكن أخرى.

فى عام ١٩٢٨ أعلنت البيروبيدجان "إقليم يهودى مستقل"، بالرغم من أن اليهود لم يمثلوا إلا خُمس عدد السكان. فى إطار شيوع ملكية الأراضى، نزعت السلطات السوفيتية ملكية المستعمرات الغنية التابعة للنقابة المشتركة وتم إلحاقها بالمزارع السوفيتية المجاورة وأجبر سكانها اليهود على الاختلاط بالمزارعين الروس.

منذ نلك الوقت، توزع ٤٠٪ من اليهود السوفيت في ست مدن، أصبح مثات الآلاف منهم عمالاً, زاد عدد الزيجات المختلطة، بالرغم من القهر وبينما لم يمثل اليهود إلا ٢٪ من تعداد السكان فقد مثلوا مع ذلك ١٠٪ من عدد الطلاب.

ابتداء من عام ١٩٣٠، تولى مكسيم ليتفينوف Maxim Litvinov، الذي كان حتى ذلك الوقت نائبًا لتشيتشرين Tchitcherine إدارة الشئون السياسية الخارجية للاتحاد السوفيتي. في عام ١٩٣٣، تمكن من الحصول على اعتراف الولايات المتحدة بالاتحاد السوفيتي، جعل من نفسه مدافعًا عن فكرة التحالف معهم ضد النازى، قبل أن يقال من مناصبه.

فى مايو ١٩٣٩، بعد توقيع اتفاقية عدم الاعتداء الألمانية - السوفيتية، حل محل مولوتوف Molotov وأصبح سفيرًا في الولايات المتحدة حتى عام ١٩٤٣. توفي عام ١٩٥١.

عندما اندلعت الحرب أدى ضم شرق بولندا ودول البلطيق إلى إضافة مليونى يهودى بولندى إلى الثلاثة ملايين المتواجدين في روسيا.

# ٥- الجديد، الأزمة، القديم

### فايمار Weimar، وول ستريت Wall Street

لاحظ هاناه أرنت Hannah Arendt، أنه في الوقت الذي يفقد فيه اليهود دورهم ونفوذهم عندما يندمجون ويتأملون ويتشبهون بالمجتمعات التي يعيشون فيها تزداد حدة العداء للسامية ويصبحون أكثر عرضة للأخطار (١٠٠). هذا ما حدث فعلا بعد الحرب الكبرى، وما تكرر كثيرًا عبر القرون السابقة.

فى النمسا، لم تظهر معاداة السامية بصورتها الأكثر حدة فى عهد مترنيخ وفرانسو جوزيف، وإنما فى ظل حكم جمهورية ١٩٢٠. فى فرنسا لم يكن فى عهد الإمبراطورية الثانية، الفترة التى كان فيها اليهود الفرنسيون فى أوج نفوذهم المالى، أن وقعت أبشع الاعتداءات ضدهم، ولكن خلال الحرب العالمية الأولى عندما كانوا أقل تواجدًا فى المناصب المهمة (١٤٠٠). فى ألمانيا غداة كارثة ١٩١٨، كان اليهود مندمجين تمامًا، متماثلين مع ثقافة البلاد التى يمثلون أقل من ١٪ من تعداد سكانها (٢٠٠٠ نسمة) لم يلبث اليهود أن كانوا عرضة لاعتداءات غاشمة بل وحتى وصل الحال إلى اغتيال أقوى شخصياتهم.

قام أهم مصرفى فى البلاد، ماكس فاربورج، بتمويل شراء سفن جديدة (للخط) الملاحى، الذى أنقذه من الإفلاس، بعد موت بالين Ballin (١٨). للالتفاف حول ما فرضته معاهدة فرساى Versailles على ألمانيا وتفادى مصادرة فروع زايس Zeiss وكروب فى الخارج، قام فاربورج بتمويل هذه الفروع فى صورة مؤسسات بريطانية وهولندية، عبر شراء هذه المؤسسات بواسطة فرعين لبنك م. م. فاربورج تم افتتاحهما فى لندن وفى أمستردام (١٨).

تفاوض والتر راتنو Walther Rathenau، الذى أصبح وزيرًا للتعمير بشأن اتفاقية رابلو Rapallo مع تشيتشرين، بوصفه وزيرًا للشئون الخارجية. وضع كتاب "المجتمع الجديد" لينتقد فيه كل من الاشتراكية الشمولية والرأسمالية التى أفقدها التطور التقنى إنسانيتها، ولكى يقدم طريقًا ثالثًا سوف يمكن الدولة من خلاله التحكم في الاقتصاد وسوف يدير فيه العمال المؤسسات. قام هوجوبريوس Hugo Preuss، رجل قانون يهودى، بصياغة دستور فايمار، قاد كيرت إسنر Kurt Eisner الحكومة الثورية البافارية، على رأس فريق كان أغلب وزرائه من اليهود.

تفجرت مشاعر العداء للسامية، افتتح موسم اصطياد اليهود في ربيع ١٩٢١، اغتيل كيرت إسينر والعديد من وزرائه اليهود وهوجو بريوس أيضا. في ٢٤ يونيو ١٩٢٢، حل الدور على والتر راتنو الذي كان حينها وزيرًا للخارجية والذي اغتاله اثنان من الوطنيين المعادين للسامية، الأعضاء في منظمة سرية "منظمة كونسول Consul" اتهموا الجميع بأنهم لم يتمكنوا من إلغاء العقوبات المفروضة على ألمانيا، أفلست كل البنوك الألمانية تقريبًا، لم يصمد بنك م. م. فاربورج إلا بفضل قرض من بنك كوهن لويب.

فى نهاية سبتمبر ١٩٢٣، قام بول وماكس فاربورج مع بنك الشمال الألمانى orddeutsche Bank وبنك دريسدنر Dresdner Bank بإنشاء بنك هامبورج الذى أصدر عملاته المضمونة بالذهب والتى يمكن استبدالها بالدولار عبر وساطة بنك م. م. فاربورج، هنا أيضا جاءت الأموال من بنك كوهن لويب، أدى هذا أولاً إلى إنقاذ بنك م. م. فاربورج، ثم هامبورج، كما حدث منذ ستة وستين عامًا مضت. استعاد هجالمار شاشت Hjalmar Schacht

الموجود منذ عامين ببنك الرايخ، الفكرة ذاتها لحسابه الخاص، واقترح على رئيس المجلس جوستاف شتريزمان Gustav Stresemann إيجاد عملة جديدة لألمانيا كلها، الرينتن مارك، المضمون برهن على مجموع أصول الاقتصاد الألماني، مع مؤسسة إصدار جديدة، بنك الرنتن. نجاح هائل: مكنت بنوك فاربورج جمهورية فايمار من الرسوخ والاستقرار.

فى صيف عام ١٩٢٥، أثناء مأدبة غداء لدى شاشت، تقابل ماكس فاربورج مع المارشال هيندنبرج HindenBurg، الذى انتخب لتوه رئيسًا للجمهورية بعد موت إبرت Ebert، فى ٢٨ فبراير ١٩٢٥. أرسل إلى موسكو على رأس اتحاد لأصحاب المصارف ليفتح ائتمانًا اقتصاديًا لدى السوفيت، هناك قابل أخاه فليكس الذى ذهب إلى هناك وقتها ليزور مستعمراته الزراعية.

فى ذلك العام وبسبب البطالة التى تفشت فى أمريكا حددت بعص الحصص وصول مهاجرى أوروبا الشرقية، توقفت حركة الهجرة الواسعة فى الوقت الذى صارت فيه ضرورية للغاية.

فقد اليهود حينذاك معظم المناصب المهمة التي شغلوها منذ أكثر من مائة عام، في البنوك ومراكز الصناعة الألمانية، باستثناء البنك الألماني الذي يديره أوسكار فاسيرمان Oscar Wassermann، وبنك دارمشتاتر Darmtadter الذي يملكه جاكوب جولد شمايت Gacop Goldschmidt. كانت الطائفة اليهودية الألمانية مندمجة تمامًا في مجتمعها، تضاعفت الزيجات المختلطة. كان تأقلمها سريعًا للغاية لدرجة أن الإحصائيات في تلك الفترة توقعت اختفاءها بحلول عام ١٩٥٠.

فى وسط هذا الركود كان هناك بعض الاستثناءات. فى بريطانيا العظمى، آل المحتفيلة المحتفدة المحتف

بإضاءة برج إيفل بواسطة ٢٥٠٠٠٠ ألف مصباح كهربائي شكلت حروف اسمه! شخصية يهودية عظيمة ساعد في تطوير آلد O.R.T في فرنسا، مؤسسة اجتماعية مخصصة لتأهيل الشباب اليهودي للعمل الصناعي، قليل الاهتمام بالمال، مولع بالقمار والنساء، أفلس في عام ١٩٣٤، اضطر إلى التنازل عن مؤسسته إلى ميشلانMichlan، دائنه الأساسي بعد أن أطلق "السيارة الصغيرة" ذات الدافع الأمامي قبل موته ببضع شهور في عام ١٩٣٥.

فى الولايات المتحدة، يعيش أربعة أخماس اليهود الآن فى نيوريوك، شيكاغو، ولوس أنجلوس. إذا كان ربع الشعب اليهودى الأمريكى لا يزال ينتمى إلى الطبقة الكادحة، فإن المهاجرين ذوى الأصول الألمانية قد انتقلوا من صناعة النسيج إلى مجال البنوك، تاركين المهن الأخرى إلى المهاجرين الأحدث القادمين من بلاد أوروبا الشرقية، الذين سوف ينتقلون قريبا من فئة العمال إلى فئة المحامين أو من طبقة تجار الخردة إلى طبقة التجارة، ٢٪ يعملون الآن فى التجارة، ١٧٪ فى الأعمال الحرة "مقابل ٣٪ عام ١٩٠٠"، قليل جدًا لا يزالون عمالاً. استخدمت كل وسائل الترقى الاجتماعي لتقدمهم، كان ستة وعشرون يهوديًا أمريكيًا من أبطال العالم فى الملاكمة فى فترة ما بين الحربين، أكثرهم شهرة كانا بارنى روس Benny Leonard، بيني ليونارد Benny Leonard. تحول وطفرة مدهشة.

فى الصناعة لدينا مشوار حياة متميز: فى عام ١٩٢٢، أسس لويس بلوشتين Louls فى الصناعة لدينا مشوار حياة متميز: فى عام ١٩٢٢، أسس لويس بلوشتين Blaustein شركة الزيت الأمريكية "الأماكو". وصل لويس من ليتوانيا عام ١٩٨٠. كان بائعًا جائلاً فى البداية. ابتكر عام ١٩٠٠، خزانًا معزولاً تجره الخيول لبيع الكيروسين إلى محلات البقالة، ثم فى عام ١٩١٠، البنزين، ونوع آخر من الوقت المتميز الذى أسماه الأموكو L'amoco . أنشأ بعض محطات الوقود، وفى عام ١٩٢٣، عندما تطور استعمال السيارات تنازل عن نصف شركة أموكو الى شركة "بان أمريكان" حتى لا يعتمد بعد ذلك على شركة "أستاندرد أويل Standard التى تمده بالبترول، غير أن أستاندرد أويل قد اشترت بان أمريكان فى عام ١٩٢٥، لم تستعيد أماكو استقلالها إلا بعد عدة سنوات عندما تفككت إمبراطورية روكفلر بتدخل سلطات مكافحة الاحتكار.

توارت أسماء العائلات الكبيرة. في أبريل ١٩٢٠، مات جاكوب شيف، الذي لم يدرك شيفًا عن الحرب مخلفًا ثروة قدرت بين ٥٠ و ٢٠٠ مليون دولار أي أقل بكثير مما قام بتوزيعه على الأعمال الخيرية طوال حياته. خلفه ابنه مورتيمر Mortimer في إدارة بنك كوهن لويب، الذي لا يزال يجتنب تسعة مليارات من الدولارات سنويًا، الثلثان لتمويل مشروعات السكك الحديدية والباقي موجه للصناعة ولبعض المصدرين الأجانب (١٨).

لا يزال كل مساهم فى البنك يربح كل عام ما يربو على المليون دولار، لم يعد أهم بنوك الأعمال فى البلاد، اتجهت البنوك اليهودية الأخرى إلى التوارى عن صدارة المشهد، اختفى بنك سليجمان، بنك ليهمان، وجوجنهايم فقد نفوذه، ما زال بنكا جلدمان شاشس وسالمون صامدين.

أصبحت الزيجات المختلطة أكثر شيوعًا. في أوروبا، جعل منها آل روتشيلد قاعدة. في الولايات المتحدة، غير كثير من آل سليجمان ديانتهم، أعلن أوتو كاهن الذي أصبح بسبب الحرب المصرفي الأكثر شهرة في نيويورك أن "القديس بول Saint Paul، القديس فرانسو Saint Francols، والمسيح Jesus هم أهم ثلاث شخصيات في التاريخ "(10).

رفض ديلون Dillon "صاحب بنك ديلون ريد Dillon Read" الذي يسمى في الحقيقة لابو فسكى المعلى المع

لم يكن فليكس فاربرج صهيونيًا وظل كذلك، ولكن مصير اليهود في كل أنحاء العالم كان يهمه كثيرًا؛ لم يؤيد شيئًا مما يجرى في فلسطين – التي وفقًا لما يراه يحمل اليهود الروس إليها الشيوعية – ومع هذا فقد قام بتوزيع أكثر من ١٣ مليون دولار على الجمعيات الخيرية اليهودية (١٨) في الخمسة عشر عامًا الأخيرة من حياته.

لم يعد بول فاربورج يأتى إلى مكتبه فى بنك كوهن لويب. فى بداية عام ١٩٢٩ حذر من "الفقاعة" المالية التى يراها تتشكل وتنبأ "بكساد عام فى كل أنحاء البلاد"(١٨)، لم يصغ إليه أحد مرة أخرى.

بحلول شهر أكتوبر، وقعت الأزمة في فيينا، عن طريق بنك الائتمان. كانت كارثة لكل بلدان الشتات كما كانت بالنسبة لباقي بلدان الغرب، في لندن ازدهم حي وايت شابل White Chapel من جديد بفقراء اليهود البؤساء.

فى باريس كانت احتياجات مهاجرى الشرق تتجاوز إمكانيات المساعدة التى تقدمها الطوائف اليهودية، فى ألمانيا تمكنت البنوك اليهودية بالكاد من الصمود، أثارت الأزمة مشاعر العداء للسامية. مر بنك جاوكوب جولد شميت "دار مشتاتير" وكذلك بنك م.م. فاربورج بأوقات عصيبة، سقط ثلث اليهود الألمان فى لجة البؤس. فى الثامن من ديسمبر عام ١٩٣١، فرضت الحكومة الألمانية "ضريبة الخروج" وطبقت على كل من يريد مغادرة البلاد، تساوى ربع القيمة الحالية لمتلكاته وقت الرحيل. فى كل مكان، فى أوروبا وفى الولايات المتحدة اتهمت البنوك اليهودية، بدون دليل، بالمسئولية عن حالة الركود. شيئًا فشيئًا صارت مشاعر معاداة السامية أكثر غضبًا ضد "طبقة أثرياء اليهود الحاكمة". فشيئًا صارت مشاعر معاداة السامية أكثر غضبًا ضد "طبقة أثرياء اليهود الحاكمة". قرابة مليون شخص إلى حالة الفقر. بل إن بعض منظمات الإغاثة التابعة لبعض الطوائف قرابة مليون شخص إلى حالة الفقر. بل إن بعض منظمات الإغاثة التابعة لبعض الطوائف اليهودية قد أفلست. للمرة الأولى فى أمريكا انحطت مكانة العديد من الأسر اليهودية فى السلم الاجتماعى. أحكمت أمريكا إغلاق أبوابها أكثر فأكثر ووجد مئات الألوف من اليهود الأوروبيين الباحثين عن ملجأ، الباب مغلقاً أمامهم الآن فى الولايات المتحدة.

كانت المصارف اليهودية الكبيرة العريقة تواجه خطر الزوال. جولدمان ساشس الذي أنشأ صندوقا للاستثمار في عام ١٩٢٨ – بيعت نصف أسهمه إلى الجماهير، أصبح شبه مفلس. تمامًا كما كان الحال لبنوك كوهن لويب، بل وبعض البنوك البروتستانتية أيضا مثل بنوك مورجان، كايدر بيابوديز Kidder Peabobys، ولى هيجينسون Higginson.

توفى مورتيمر شيف Mortimer Schiff فى أغسطس ١٩٣١، ولم يترك لابنه جون John وورثته الآخرين سوى ٧٠٦ ملايين دولار من الأموال السائلة وبعض الأسهم فى ٨١ شركة. بلغت قيمة تلك الأسهم ٢٨٧ مليون دولار، فى يوم وفاته، انخفضت بنسية ٥٤٪ بسبب انهيار البروصة، فى الوقت الذى وزعت فيه على الورثة، لم يزد ما تركه مورتيمر آنذاك على عُشر ما تركه له والده منذ أحد عشر عامًا مضت.

أما بول فاربورج، الذي كان عليه أن يتنازل عن جزء كبير من ثروته حتى ينقذ ابنه جيمي Jummy من الإفلاس، فقد توفي في ٢٤ يناير عام ١٩٣٢ إثر أزمة قلبية ولم يترك سوى ٢٠٥ مليون دولار. عند موته، كتب الصحافي والترليبمان Walter Lippmann "لقد توقع الأسوأ وأعلن عن ذلك في الوقت المناسب لقد كان أحد مهندسي أقرى ما يوجد في بنكنا المركزي، وأصدق النقاد لنقاط ضعفه".

فليكس Filix عن نفسه، كان لا يزال يمتلك ما يمكنه من الظهور كرجل كريم معطاء. في عام ١٩٣١، أرسل إلى البنك الألماني "دويتش بنك" الذي كان يرأسه آنذاك أوسكار فاسيرمان Oscar Wassermann ثلاثة ملايين دولار ليقوم بتحويلها إلى اليهود ضحايا هجمأت البوجرومز في جاليسي التي ضمت إلى بولندا.

فى عام ١٩٣٥، كان هناك شركة تمويل أمريكية يهودية واحدة فقط، بدت أنها قد خرجت سالمة من تلك الأزمة: الأخوة سالمون، أحدث الشركات التي أعادت إصدار السندات. فى عام ١٩٣٦، وفقا لمجلة الثروة Fortune كان هناك ٣٠ فقط من بين ٤٢٠ مديرًا لشركة نيويورك للمقاصة New Your Clearing House من اليهود، كما كان ٤٦ من بين ٢٥٢ عضوًا فى بورصة نيويورك New Your Stock Exchang.

مات جيف Jeff آخر أفراد عائلة سليجمان في عام ١٩٣٧، دون أن يخلف وربيتًا، ازدهرت المؤسسة بعد غياب مؤسسيها. لم يكن أبناء فليكس فاربورج أكثر شغفًا من أبيهم بعالم المال، استقر فردريك Frederick ابنه البكر في مدينة ميدلبرج Middleburg في ولاية فرجينيا، حيث امتك محطة لتحسين نسل الخيول؛

نجح جيرالد gearld ، ابنه الثانى فى مهنته كعازف كمان وقائد فرقة موسيقية نجاحًا كبيرًا. عند تخرجه فى جامعة هارفارد، كتب جيمى ابن بول فاربورج تحت اسم مستعار نص كوميديا موسيقية لاقت نجاحًا كبيرًا Time and Dandy. (١٨)

فى عام ١٩٣٩، كان نصف يهود أمريكا يعملون بالتجارة ويمارس الربع أعمالاً حرة — قطاعان مواتيان للترقى الاجتماعى — جاء بمجلة الثروة "إن الطائفة اليهودية لم تحتكر الصناعة كما يقال غالبًا، حتى وإن كان بعض اليهود يهتمون بمجالات بعينها. لقد كان وسوف يكون هناك دائمًا بعض اليهود لشغل بعض المناصب الرفيعة فى البنوك وشركات التأمين"، وكانت تجارة المشروبات الكحولية "التى كانت تقليديا تجارة يهودية فى بولندا حيث لم يكونوا يشربونها" فى الولايات المتحدة بين أيدى اليهود غير الألمان "كانوا يمثلون فيها نصف مقطرى هذه المشروبات".

برز اسم صامويل برونكمان Samuel Bronfman من بين أفضل مقطرى الكحول هؤلاء. بعد بدايته في مجال الفنادق مع والده، أقام في كندا مشروعًا لإنتاج المشروبات الروحية، قاده إلى السيطرة على أحد أكبر شركات التقطير في العالم "سيجرامز ليمتد Seagram's Ltd". ووفقًا لما يقول كاتب سيرة حياته "بينما كان مشروب الويسكى الأيرلندي يحتاج إلى اثنى عشر عامًا حتى يتعتق، لم يكن ذلك يتطلب من ويسكى سام برونكمان سوى يومين فقط"(ئه). كان الكحول قد نال من المناطق الفقيرة في المجتمع الأمريكي وتغلغل فيها وبالتالى أيضا في المناطق اليهودية الأمريكية.

#### شيكاغو

بكل تأكيد لا يخلو أى مجتمع من المجرمين ولم تكن مجتمعات الشتات اليهودى في ذلك أكثر اختلافًا عن غيرها، غير أن اليهود قد بذلوا ما في وسعهم لتجنب العنف. كان هاجس الطوائف اليهودية الدائم هو العمل على تجنب فساد أخلاق أعضائها، وكانت الأخلاق العقائدية اليهودية تحميهم بأفضل من غيرها، من الوقوع في الجريمة. لدرجة أن، كما رأينا منذ فجر التاريخ، أي طائفة كانت تعتبر نفسها مسئولة مسئولية جماعية عن كل

جريمة قتل تقترف في جوارها، وكانت تحرم على نفسها قبول أي هبة أو عطاء ناتج عن سرقة أو جريمة.

كانت تعاقب بكل شدة أي غش - خاصة، كما رأينا ذلك أيضًا، تجاه غير اليهود.

بخلاف اتهامات ب "جرائم طقوسية"، لم يوجد أى اتهام جاد بجريمة قتل نفذتها عصابة منظمة، قبل وصول اليهود الروس بكثافة إلى الأرض الأمريكية، نحو عام ١٩١٠، غير أن الشائعات كانت بلا حصر، مثل تلك التى تقول إن جاك السفاح الذى لم يقبض عليه أبدًا كان يختفى في حى (وايت شابل White Chapel) أحد أحياء اليهود في لندن.

لذلك فإن هؤلاء الذين سوف نأتى هنا على ذكر مسارات حياتهم، التى كانت بلا معالم، بلا بنية ترحب بهم، بلا تعليم، بلا أسرة، ولا طائفة، قد شكلوا مثل هذه الأبلة التى تتعارض مع متانة الأحلاقية اليهودية عندما يتم التمسك بها.

فى أمريكا الخارجة على القانون، يصبح كل شيء ممكنًا. ومن بين الثلاثة ملايين ونصف المليون يهودى أمريكي في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، ظهر عدة مثات من المجرمين المنفردين، لكن داخل تلك الفئة وكما هي العادة لابد من إتقان كل شيء: إن اقتضى الحال أن نكون مجرمين، فالأولى أن نكون الأعظم وفقا لما جاء بـ "التقويم اليهودي المعادي المعادة أن نقول إن نفوذهم على الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة في العشرينيات والثلاثينيات يعادل بل يتجاوز نفوذ الإيطاليين ". قبل الولايات المتحدة في العشرينيات والثلاثينيات يعادل من اليهود القادمين من عام ١٩١٤، هاجر ثلاثة ملايين من الإيطاليين ومعهم نفس العدد من اليهود القادمين من روسيا ومن الملكة النمساوية – المجرية، استقر الجميع أو تقريبًا كذلك في نيويورك وفي شيكاغو، داخل العديد من الأحياء الخاصة "إيطاليا الصغيرة" أو أحياء شبيهة بحارات اليهود "الجيتو".

جلب الإيطاليون معهم أعراف وأخلاق عصابات "اليد السوداء" و "الكامورا"، انضم اليهم بعض اليهود - دون أن تكون لطوائفهم علاقة بذلك ودون أى ارتباط بينهم - وصاروا شركاءهم.

كان أرنولد روتشتاين Arnold Rothstein، الشهير بالمخ، أول زعيم يهودى للجريمة المنظمة في نيويورك. نحو عام ١٩١٠، نظم روتشتاين، المراهنات، الفساد الرياضي والرشوة والتزوير في نتائج مباريات البيسبول، سيطر على شرطة المدينة وضع خطط استيراد المشروبات الكحولية "المحظور استهلاكها ابتداء من عام ١٩١٩" من كندا أو من أوروبا، مع قيامه في نفس الوقت بالتحكيم والحفاظ على النظام بين زعماء أقرياء لعصابات أخرى، من أمثال أرثر فلجنهايمر Srthur Flegenheimer "المسمى بشولتز الألماني"، لويس بوشالتير عليه Louis Buchalter الذي قتل أفراد عصابته شخصيًا بمساعدة معاونه الأول جاك دياموند Diamond الشهير بالجز Legs.

اكتشف روتشتاين معاونًا شابًا، ابنا لعائلة من المهاجرين الروس، ولد عام ١٩٠٢، في مدينة جروندو في روسيا، مايرلانسكي MayerLansky. بدأ الفتى منذ عام ١٩١٦، أي بعد خمس سنوات من وصوله إلى أمريكا — بسرقة السيارات والمراهنة في زوايا شوارع نيويورك، ثم انزلق إلى عالم الجرائم الكبرى، ولم تكن اليهودية بالنسبة له إلا صلة غامضة تربطه بذكرى والده ليس أكثر. في أسرته يجرى الاحتقال بمولد المسيح (نويل غامضة تربطه كل الأعياد اليهودية، منظم من الطراز الأول، بلا أي وازع أخلاقي، كان يبدو كرجل عادى، تزوج، أنجب أطفالا، كان يتجنب الشهرة، تاركًا للآخرين مهمة القتل لحسابه، وإن تصادف أن قتل بنفسه (۱۰۰).

فى عام ١٩١٩، بينما كان يعمل لحساب روتشتاين مع صديق طفولته بجسى سيجل Bugsy Siegel قاتل مريض نفسيًا – جاء إليه رجل إيطالى يسمى شارلى لوتشيانو Charlie Luciano وعرض عليه أن يقوم بحمايته مقابل مبلغ من المال، رفض ماير عرض لوتشيانو واقترح عليه بدلاً من ذلك أن يشاركه، قبل الإيطالي. تحالف مدهش، لم يكن من عادة رجال المافيا القبول بالتعامل إلا مع الإيطاليين الذين ينتمون إلى نفس الإقليم فى إيطاليا.

غير أن الروسى والصقلى قد تبادلا التقدير والإعجاب وكانا يتفاهمان بمجرد الإيماءة، بنصف الكلمة، فرضا السيطرة على المرابين وعلى سماسرة التأمين والمراهنات في الأحياء

اليهودية في الأحياء الإيطالية، اشتريا بعض المؤسسات من باريس إلى نيويورك وقاما بإنشاء نقابة "صناع الكتب" في كل أنحاء البلاد مع التخطيط في نفس الوقت لرشوة وإفساد رجال الشرطة والسياسيين.

الأمر الذى بدأه روتشتاين. لم يكن لا نسكى يعارض لوتشيانو إلا عندما أراد هذا الأخير الدخول فى مجال الدعارة، فيما عدا هذا كان اليهود الإيطاليون والأيرلنديون يفرضون القانون سويًا "قانونهم". وهكذا، فى عام ١٩٢٠، كان الأيرلنديون يسيطرون على شمال شيكاغو ويسيطر الإيطاليون على الجنوب وكان يدعم هؤلاء وهؤلاء مساعدون من اليهود. يتحايل الجميع لاختراق قوانين حظر الكحول على الساحل الشرقى، كان جيوزب ماسيريا Giuseppe Masseria، وسال مارانزانو Sal Maranzano يديران المافيا، وقد طلبا من لوتشيانو أن يتخلص من لانسكى، أن يستعيد منطقته وأن ينضم إليهما: قالا له إن الصقلى لا يعمل مع يهودى، رفض شارلى وابتعد عن الصراع القائم بين ماسيريا ومارنزانو للحصول على لقب رئيس الرؤساء Capo Dei Tutticapi.

لم يتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI، لم يكن رجال العصابات يمثلون العدو الأول بالنسبة لإدجار هوفر Edgar Hilver، رئيس المكتب منذ ١٩٢٤، ولكن الشيوعيين. لم تكن المافيا هي الأولوية.

في سبتمبر ١٩٢٨ اغتيل أرنولد روتشتاين في نيويورك، من المحتمل أن يكون ذلك بناءً على أمر من شولتز الألماني، الذي يريد أن يأخذ مكانه. في التاسع من مايو ١٩٢٨، قام لانسكي ولوتشيانو في أطلانتيك سيتي بدعوة كل زعماء الجريمة في الغرب الأمريكي جوزيك Guzik، وكابون Capone من شيكاغو، بوشالتير من نيويورك، برنشتاين Bernstein من بيترويت، داليتز Dalitz من كليفلاند، هوف و روزن Hoof et Rosen من فيلادلفيا. لإيقاف عمليات الثأر. اقترحا إنشاء "النقابة" شكل من أشكال التعاونيات بلا رئيس لتقسيم مناطق السيطرة.

أسس لانسكى ما سوف يسمى "اتحاد القتلة Murder Inc" مجموعة من القتلة المأجورين يعملون تحت إمرته، وعهد بإدارته إلى سيجال وإلى يوشالتير. منذ ذلك الوقت أصبح لانسكى وشولتز أكبر زعماء الجريمة اليهود الأمريكيين.

بعد سقوط مارسایا فی ۱۰ سبتمبر ۱۹۳۱، قام اثنان من رجال العصابات الیهود، بجسی سیجل "قاتل لانسکی المأجور" وبو فاینبرج Bo Weinberg "مساعد شولتز الألمانی" بناءً علی أوامر لانسکی ولوتشیانو بتصفیة المنتصر، رئیس الرؤساء الجدید مارانزانو فی مکتبه فی "اتحاد صقلیة" وهکذا جعل لانسکی من شارلی لوتشیانو الذی أصبح اسمه لاکی Lucky زعیما للمافیا فی الشرق. بدوره قام لوتشیانو بمساعدة لانسکی فی التخلص من أحد أهم معارضیه، واکسی جوردون Waxey Gordon، الذی یقوم بالسیطرة علی إنتاج الکحول فی فیلادلفیا، منذ مقتل روتشتاین ولإنجاز ذلك قام الصقلی ببساطة بابلاغ مصلحة الضرائب ببعض المعلومات عن جوردون، الذی ألقی به فی السجن دون أن یعرف مطلقًا من قام بالوشایة به. أحیانا یکون إبعاد شخص ما، أقل و داعة، مثلما ساعد لانسکی ولوتشیانو حلیفهما بوشالتیر فی تصفیة معاونه الخاص جاك نیاموند "لیجز". ساعتها، أحکم الثلاثة السیطرة الکاملة علی منطقتهم، ثم وضعوا نظم نیاموند "لیجز". ساعتها، أحکم الثلاثة السیطرة الکاملة علی منطقتهم، ثم وضعوا نظم نقابة الجریمة فی الولایات المتحدة.

بالرغم من أن هوفر كان يصر على إنكار وجودها، فإن المافيا الإيطالية، التي أعادت الشرطة تسميتها بكوزا نوسترا حتى لا تعترف بخطأ مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي – قد بدأت في التفكك شيئًا فشيئًا.

ألقى القبض على آل كابون فى عام ١٩٣٢، بسبب التهرب الضريبي. أوقف لاكى لوتشيانو نفسه عام ١٩٣٥، مات شولتز الألمانى منافس لانسكى فى تلك السنة بين أيدى رجال الشرطة بعد تبادل إطلاق النار معهم متفوهًا بعبارات غامضة. قام لانسكى الذى كان ربما وراء تصفيته بالتخلص من عدوه الأخير، تشارلس كنج سالمون Charles King من بوسطن الذى كان يستورد معظم ما يدخل البلاد من الويسكى.

بعد إلغاء قانون حظر الخمور، اتجه لانسكى نحو القمار أولاً فى مدينة ساراتوجا Saratoga ثم فى نيو أورليانز وفى لاس فيجاس، حيث سيأمر بالتخلص من آخر قتلته المأجورين، بجسى سيجل، المتهم بعدم احترام مقايسات بناء أحد الفنادق(١٨٠٠).

بعد عدة سنوات سوف يحاول لانسكى اللجوء إلى إسرائيل، التى سوف ترفض أن يستفيد من قانون حق العودة، بسبب جرائمه: سوف يفقد حق أن يعترف به كيهودى. وسوف يموت في ميامى. في فراشه.

### هوليوود

توافق تراجع نفوذ اليهود في عالم المال مع ظهورهم المتوهج في صناعات الاستعراض، بعد أن كانوا مع غيرهم في أوروبا، السبب في قيام صناعات الهاتف، الأسطوانة، السيارة، وسائل النقل الجوى، ها هم في صناعة السينما(١٠٠). ربما كان المسرح في فيينا قد بشر بالفيلم في هوليوود.

لم يكن اختراع التصوير السينمائي في عام ١٨٩٤، يهودياً. لم يكن لومير Lumiere ولا ميلاس Melies، ولا باتيه Bathe، ولا جومون Gaumont، من اليهود. وتوماس أبيسون Thomas Edison مخترع الكاليدوسكوب في عام ١٨٨٩، لم يكن كذلك أيضًا وأسس شركة إنتاج غاية في الأهمية؛ أهم الاستوديوهات قبل عام ١٩١٤، "سليج Selig، فيتاجراف Vitagraph، بيوجراف Piograph، لوبين Lupin" لم تكن من ممتلكات اليهود. غير أن أهم المؤسسات السينمائية في يومنا هذا تعود إليهم: يونيفرسال Universal، فوكس غير أن أهم المؤسسات الشينمائية في يومنا هذا تعود إليهم، يونيفرسال Para Mount، أد. سي. Fox، بارا مونت Para Mount، الأخوة وارنر Warnar Bros، أم. جي. م. M.G.M، آر. سي. الشرقية (١٠٠١).

كما كان الحال بالنسبة للبنوك، فإن رواد المستقبل هؤلاء لم يكونوا يعرفون بعضهم عند وصولهم إلى أمريكا، ولم تكن مشاوير صعودهم الاجتماعي بأى صورة نتيجة فعل منظم. في الواقع، إن كثيرًا منهم لا يشعرون كثيرا بأنهم من اليهود. ومن هذا وعن غير إدراك، فقد أظهروا واستغلوا قدرات رواد، رأيناها من قبل تعبر عن نفسها وتبرز في كثير من المناسبات، إليكم بعض المسيرات التي أنت إلى وجود سينما اليوم.

سينما اليوم: أبولف ذوكور Adolf Zuko، وصل من المجر عام ١٨٩٠، عمل أولاً في تجارة الفراء ثم اشترى بعض آلات Nickeldones، التي تعرض الرسوم المتحركة، وضعها

فى أقبية غير صحية لم يكن يهبط إليها إلا رجال الأوساط الشعبية ليشاهدوا تلك الأفلام لقاء خمسة سنتات والتى لم تكن تستمر دقيقة واحدة. وبسرعة جدًا أبرك ذكور أن للسينما روحًا وعبقرية خاصة؛ عند ظهور قاعات العرض عام ١٩٠٥، بدلاً من أن يناوب كما يفعل الآخرون بين العروض المسرحية والأفلام القصيرة، انطلق فى تجارة الأفلام الأطول من خلال عرض أول الأفلام التى يستغرق عرضها عشرة دقائق، فى العديد من قاعات العرض فى نفس الوقت، حدث ذلك ابتداءً من عام ١٩٠٧، وكان الفيلم بعنوان "سرقة القطار الكبرى" The Creat Train Robbery.

أصبح ذكور منتجًا بعد ذلك لأن المرء كما يقول يبيع بشكل أفضل ما يصنعه بنفسه وفي هذا كتب يقول: "إن مؤلفي الأفلام ينظرون تحت أقدامهم، إنهم يكتفون بالنوادر. بينما تحتاج السينما إلى الطموح الفني (١٠٠١).

أثناء إحدى رحلاته إلى بافاريا عام ١٩٠٧، قام بتسجيل تصوير طويل جدًا لقصة "آلام المسيح" معادية للسامية إلى حد كبير، دون أن يزعجه ذلك ! حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في نيويورك. بذلك ابتكر الأفلام الطويلة. عشية الحرب العالمية الأولى، اشترى حقوق الانتفاع بفيلم "الملكة إليزابيث" الذي لعبت بطولته سارة برنار Sarah Bernhardt، وفيلم تيس دابرفيل Tess D'ubervill، وفيلم الكونت دومونت كريستو - Cristo.

فى عام ١٩١٦. استقر فى هوليوود. بالمشاركة مع جيس لاسكى Jess LAsky منتج مسرحى - كان المسرح فى شارع برودواى يهوديًا، كما كان المسرح فى فيينا، وكان غالبًا عامرًا بأهل فيينا - قام ذكور بإنشاء شركة بارامونت للأفلام ووضعها فى خدمة الدعاية للحرب.

كارل لاميل Carl Laemmel، من مواليد مدينة لوفايم Laupheim في مقاطعة فرتمبرج Wurtemberg، عمل صبيًا لدى أحد الخياطين ثم عاملاً زراعيًا، اكتشف آلات عرض الصور المتحركة في شيكاغو في بداية القرن. ابتداءً من عام ١٩٠٦، قام بتوزيع بعض الأفلام في صالات عرض حقيقية مزودة بحوالي مائة مقعد، ممكن أن ترتادها السيدات بمفردهن

والعائلات أيضًا. قامت تلك الصالات بعرض أفلام وثائقية قصيرة — مشاهد من الحياة الأمريكية — ومسرحيات مختلطة. في عام ١٩٠٩، دخل هو الآخر في مجال الإنتاج، أقام في نيويورك شركة أسماها الحركة الحرة Independent Motion وقام بتصوير ما رآه تعبيرًا عن إحدى قصائد الشاعر لونج فيلو Longfellow. غادر نيويورك في عام ١٩٢٢، وأسس أول شركة إنتاج في كاليفورنيا، استوديوهات نيفرسال Universal متخذًا في نفس الوقت مساعدًا له، يهودي مجرى هو الآخر، ويلهليم فوشس Wilhelm Fuchs ابتكر تفري النجم مع ماري بيكفورد Mary Pickford. سوف يستقر فوشس "الذي سيصير فوكس عماري بيكفورد وسوف يؤسس فيها شركة فوكس القرن العشرين.

افتتح الإخوة وارنر Warner، ولد ثلاثة منهم فى بولندا وولد الرابع فى كندا، أول قاعة لعرض الرسوم المتحركة فى مدينة بيتسبرغ Pittsburgh فى بنسلفانيا عام ١٩٠٣، شرعوا فى تحسين نوعية قاعات العرض بالتدريج، فى عام ١٩١٢، قاموا بإنتاج أول أفلامهم فى نيويورك.

فى ١٩١٨، أنشأوا أول موقع تصوير خاص بهم "استوديو" فى هوليوود، وفى عام ١٩٢٣، أسسوا شركة الإخوة وارنر.

ماركوس لويو Marcus Loew، ولد عام ١٨٧٠، في نيويورك لعائلة نمساوية. انتقل من تجارة الضردة إلى عالم الاستعراض تشكك طويلا في مستقبل السينما معتقدًا أن المسرح سيحتل المرتبة الأولى دائمًا، ومع ذلك فقد شرع ابتداءً من عام ١٩٠٩ في توزيع أفلام ذكور، وعشية الحرب العالمية الأولى أقام أول شبكة توزيع، ضمت حوالي مائة قاعة عرض حديثة، كان المشاهدون يرتادونها مع أسرهم. في عام ١٩١٣، كان عشرة ملايين أمريكي يذهبون إلى قاعات السينما.

كان لويس ب. ماير Louis B. Mayer، في مطلع شبابه تاجرًا للخردة، وكان يزعم أنه لا يعرف اسم المدينة التي ولد فيها - مدينة مينسك Minsk، ولا تاريخ ميلاده "اختار لنفسه عام ١٨٨٥ واختار يوم ٤ يوليو، العيد الوطني للولايات المتحدة".

قام ماير ببناء قاعات عرض على أعلى مستوى، مبتداً مدينة هافرفيل Havervill فى ولاية ماسا شوسيش، أسس شركة ألكو Alco التى أصبحت شركة ميترو Metro، التى أسمها عام ١٩٢٠، مع شبكة قاعات عرض ماركوس لويو.

فى عام ١٩١٦ قام صامويل جولدفيش Samuel Goldfish بالاشتراك مع الإخوة سلوين Selwyn الذى أصبح شركة جولدوين عام ١٩٢٠.

فى ذلك العام منع كارل لاميل رئيس شركة يونيفرسال على شركته الخاصة تقديم شخصيات يهودية بصورة كاريكاتورية، الأمر الذى لم يثر أيضا اهتمام الآخرين.

فى عام ١٩٢٤، اندمجت شركات مترو الملوكة للويو، شركة ماير، شركة جولدوين المملوكة لجولدفيش وسلوين فى شركة واحدة وأصبحت المؤسسة المشتركة تحمل اسم متروجولدون ماير Metro Goldwyn Mayer ثم م. ج. م. M.G.M التى يترجمها الكثيرون باللغة الياديشية – لغة شائعة جدًا فى هوليوود فى تلك الفترة – إلى معناه "كل عائلة ماير".

أصبح إيرفنج تالبرج Irving Thalberg، المولود في بروكلين لعائلة يهودية غير ملتزمة من الراينلاند رئيسا للكيان الفني .M.G.M .

فى عام ١٩٢٦، أنتج الإخوة وارنر أول فيلم أمكن أن تكون الموسيقى متزامنة فيه مع الصور، فيلم دون جوان Don Juan .

ثم فى عام ١٩٢٧، أول فيلم ناطق "مغنى الجاز The Jazz Siner قام بتمثيل الدور مطرب يهودى وروى فيه قصة حياته، ابن الحاخام موسيس يبولسون Mosesy Yoelson الذى وصل إلى واشنطن عام ١٨٩٠، إنها قصة جاكى رابينوفيتز يولسون Alackle المولود فى ليتوانيا والذى غير اسمه عام ١٨٩٩ إلى آل جولسون Al Jolson ثم سافر فى جولة مسرحية مع أخيه وقد طلى وجهه بالسواد.

حقق الغيلم نجاحًا باهرًا. تغير كل شيء لم يعد المشاهدون محتاجين لمعرفة القراءة بالإنجليزية . لكن للتحكم في جودة الصوت، لم يعد التصوير يجرى إلا في أماكن مغلقة "تصوير داخلي" وللنصوص الجيدة فقط، عادة ما كانت كوميديات مأخوذة عن مسارح برود واي ، بممثلين يتقنون الإنجليزية تماما، وصورت أحيانًا بعض الأفلام بالياديشية في نيويورك من أجل جمهور بروكلين وجمهور شيكاغو.

نحو عام ١٩٢٨ اشترى الإخوة وارنس المائتين وخمسين قاعة عرض وكذلك استوبيوهات التصوير الملوكة لبوربانك Burbank ، تحسنت نوعية صالات العرض كما تحسنت نوعية الأفلام المعروضة أيضًا.

أوجدت الأزمة احتياجًا إلى مسرحيات كوميدية موسيقية. قام بعض الموسيقيين اليهود - من ضمن الآخرين - بسد تلك الحاجة، استلهم جورج جرشوين Georg اليهود - على سبيل المثال بعض هدهدات طفولته باللغة الياديشية ليضع بعض ألحان الأوبرا التي ألفها للجنوب، بورجي وبيس Porgy and Bess.

باختصار، أسس ماركوس لويو شركة مترو، وكارل لاميل شركة يونيفرسال، أدولف نكور شركة بارامونت، ويليام فوشس شركة فوكس، لويس ب. ماير، صامويل جولد فيش، ماركوس لويو وايرفنج تالبرج المرجم، جاك وارنر؛ شركة إخوان وارنر كل هذه الشركات، بصورة أو بأخرى، ما زالت موجودة إلى يومنا هذا.

لم يكشف أحد منهم فى أى من الأفلام التى قاموا بإنتاجها عن أصوله ، تلك التى بذلوا كل ما فى وسعهم للفكاك منها، لم يدخل أحد منهم فى السياسة. وحده لويس ب. ماير ، صديق و. ر هيرست W.R. Hearst ، كان مقربًا من الرئيس هوفر وأحد أهم ممولى الحزب الجمهورى. (٢٦)

فى عام ١٩٣٣ ، كان هناك ثلاثة وخمسون يهوديًا من بين الخمسة والثمانين منتجًا أمريكيًا، عندما وصل من ألمانيا الهتلرية بعض المخرجين اليهود "لوبيتش، كوكور، شترنبرج ، مانكيويكتز" .شهر جوبلز Goebbels بهوليوود فى ذلك الوقت باعتبارها عاصمة اليهودية – دون أى رد فعل من وسائل الإعلام الأمريكية، ولا حتى المنتجين اليهود

أنفسهم . عندما انتقد سيسيل. ب. دوميل Cecil B. De Mille في أحد المؤتمرات الصحفية . عام ۱۹۳۷ «تجاوزات النفوذ اليهودي في صناعة السينما» (۱۰٬۱۰۱ عندما دخلت الولايات المؤتمر صاففًا الباب خلفه غير أن أحدًا من المنتجين لم يبد اعتراضًا. عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب حاذر يهود هوليوود حتى من استخدام نفوذهم لإنتاج أفلام معادية للنازية . وكان الفيلم الوحيد الذي تحدث قبل الحرب عن الخطر الهتلري هو فيلم العاصفة الأخلاقية «moral Storm قد أشار فقط إلى «غير الآريين» ولم يشر إلى اليهود صراحة (۲۳) في عام ۱۹۳۰ ، عندما سئل تالبرج Thalberg عن السلوك الواجب اتخاذه في مواجهة هتلر قال هذه العبارة الرهيبة «سوف يموت كثير من اليهود، لكن اليهودية سوف تبقى بعد زوال النازية» . (۲۳) ردًا على سؤال وجهه إليه أحد الصحافيين عام ۱۹۳۱ مستفسرًا عن السبب في أن أفلامه لم تتناول النازية مطلقًا جعل أدولف ذكور — الذي ظل شقيقه حاخامًا في برلين حتى عام ۱۹۳۲ — إجابته أكثر قسوة : «إن هوليوود لا يجب أن تعتني إلا بتسلية الناس والترفيه عنهم، الدفع بالسينما إلى أن تلعب دورًا سياسيًا سوف يكون خطأ من قبيل الدعاية» (۱۹۳۰).

فى عام ' ١٩٤٠، كان شارلى شابلن Charlie Chaplin ، أول مضرج يهودى يقوم بإخراج فيلم مناهض للنازية، الديكاتور، من خلال شخصية الرجل شبه المتسول ، التائه المحتار المضطهد، كان شابلن بلا شك أكثر رجال السينما يهودية. لقد كان على أى حال الوحيد الذى وقف فى وجه هتلر، الذى كان يظنه مثله مثل روبرت براسيلاش Robert يهوديًا، بينما لم يكن كذلك حتى وإن كان يحيط أصوله بالغموض وكان يطيب له فى كثير من الأحوال أن يقال إنه « يأمل أن يكون يهوديًا .. قليلاً »...

فى سبتمبر عام ١٩٤١ ، قام تشارلس ليندبرج Charles Lindberg المعارض لدخول الولايات المتحدة الحرب والمؤيد للنازية بالتنديد باليهود مرة أخرى : «إن أكبر خطر يتهدد هذه الدولة هو ملكية وسيطرة اليهود على صناعة السينما»(١٥٠١) لا الألمان ولا اليابانيون.

سوف نجد أيضا بعض اليهود في صدارة من طوروا وسيلتي الاتصال الأخريين، الإذاعة والتليفزيون، هناك شخصيتان تمثلانهما في هذين المجالين: دافيد سارنوف David Sarnoff : ولد بالقرب من مدينة مينسك عام ١٨٩١ هاجر إلى نيويورك عام ١٩٠٥ ، بعد دراسة قصيرة في إحدى المدارس التلمودية أصبح بائعًا للصحف في الخامسة عشرة من عمره ، ثم عامل تلغراف لدى ماركوني . في ١٤ أبريل للصحف في الخامسة عشرة من عمره ، ثم عامل تلغراف لدى ماركوني . في ١٤ أبريل ١٩١٢ كان سارنوف قد تلقى الرسائل الأخيرة التي بعثت بها "تيتانيك" ونقل إلى العالم أجمع أسماء الناجيين من ركابها. في عام ١٩١٩ ، كان الرجل مديرًا تجاريًا في R.C.A التي اندمجت مع ماركوني. في عام ١٩٢١ ، واتته فكرة أن ينقل إلى الجماهير تعليقًا على مباراة بطولة الملاكمة كاربنتيه Carpentier وديمبسي Dempsey باستخدام جهاز إرسال تابع للبحرية.

هكذا ولدت الإذاعة - بقى تعميمها بين الناس. استثمرت شركة R.C.A ألفى دولار فى فكرة ستنوف ثم واتته بعد ذلك فكرة الجمع بين الراديو والفونغراف "مشغل الأسطوانات".

فى عام ١٩٢٦ أقام أول شبكة إذاعية بعدها أصبح رئيسا لشركة R.C.A في عام ١٩٢٦، وفي عام ١٩٣٠ أطلق فكرة التلينزيون وأسس شركة N.B.C.

ويليام س. بالى William S. Faley ، ابن أحد المهاجرين الروس الذى أصبح مُصَّنعًا للسيجار، درس بمدرسة وارتون Warton ، اكتشف الراديو عام ١٩٢٧ بمناسبة الدعاية التى قام قامت بها المؤسسة العائلية فى إحدى محطات الإذاعة الصغيرة فى فلادلفيا، والتى قام بشرائها عام ١٩٢٩. جعل منها محطة C.B.C ، أدخل بينج كروسبى Bing Crosby وفرانك سيناترا Frank Sinatra إلى الإذاعة. فى عام ١٩٣٩ أطلق C.B.C فى التليفزيون فى نفس الوقت الذى أنشأ فيه سارنوف شركته N.B.C . ظل رئيسًا لشركة C.B.C حتى بلغ التسعين عاما، فى عام ١٩٩٠ بعد أن أقال ثلاثة من... خلفائه !

فى أثناء ذلك الوقت من ١٩٢٤ إلى ١٩٣٨، تمكن مائة وخمسون ألفًا من اليهود ذوى الأصول الألمانية والنمساوية من الانتقال إلى الولايات المتحدة بالرغم من الحصص المحدودة المخصصة ليهود الرايخ من بينهم كان هناك ألبرت أينشتاين ، هاناه أرنت (Bruno Bettelheim ، هربرت ماركوس Herbert Marcuse، برنو بيتلهيم

وأيضًا إدوارد تيلر Edward Teller الذي سوف يطلق المشروع النووى الأمريكي في لوس الاموس Los Alamos ، تحت إشراف عالم فيزيائي يهودي من نيويورك، روبرت أوبنهايمر Robert Oppenhelmer.

## أورشليم

عقب الحرب العالمية الأولى أصبحت أراضى الإمبراطورية العثمانية القديمة وبلاد فارس مناطق مواجهات بين القوى الغربية، لأن هاتين الدولتين كانتا تتحكمان آنذاك فى أهم احتياطات العالم من البترول. كان البريطانيون يدعمون السعودية والعراق ويؤكدون على استقلال الكويت التى تكونت عام ١٩١٥، تم التنازل عن النصيب الألماني فى شركة البترول التركى التي تأسست عام ١٩١٧ بواسطة البنوك الألمانية للسيطرة على البترول العراقي، إلى فرنسا. فتات بالمقارنة مع الكعكة التى تتقاسمها فيما بينها الشركة الإنجليزية — الفارسية للزيت(APOC)، شركة شل La Shell

فى الثالث من مارس ١٩١٩ ، تحدث الرئيس ويلسون Wilson عن «كومنولث يهودى الثالث من مارس Jewish Commonwelth». كانت المنظمة الصهيونية وبعض الأنصار غير الصهيونيين يشترون الأراضى فى منطقة أورشليم، وتل أبيب، وحيفا، وفى مناطق أخرى حتى فى الأماكن التى يصعب الوصول إليها، فى النقب، شرق الأردن.

فى نفس العام تأسست نقابة الهيستادروت فى حيفا وسرعان ما كانت تضم أربعة آلاف عضو تحولت بسرعة إلى كيان اقتصادى واجتماعى متكتل «إن الهدف ، كما تقول نظمها الأساسية هو إشراك كل عمال فلسطين الذين يعيشون من عملهم دون استغلال أحد فى إقامة مستعمرات جديدة وفى كل المسائل الاقتصادية والثقافية المؤثرة فى قضايا العمل فى فلسطين». سوف تضم النقابة بعد قليل نصف عدد الأجراء العاملين فى البلاد. فى فلسطين – بما فيها شرق الأردن – عاش فى ذلك الوقت ١٠٠٠٠ ألف عربى و ٢٠٠٠٠ ألف يهودى، عاود ٢٥٠٠٠ ألف مهاجر الرحيل تحت الضغوط التركية، غير أن إيلياء جديدة قد انطلقت، جاء بدلا منهم ٢٠٠٠ ألف مهاجر جديد.

في عام ١٩٢٠، حرض العرب على أعمال شغب في أورشليم، ثم في يافا. كان روبين Rupin حتى ذلك الوقت من أنصار قيام دولة مزدوجة الجنسية يهودية / عربية، غير أنه انضم مؤخرًا إلى فكرة الدولة اليهودية المنفصلة. في ١٩٢١ انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في فترة ما بعد الحرب في مدينة كارلسباد karlsbad (كارلوفي فارى باللغة التشيكية ولا Karlovy Vary)؛ الذي أصبح حاييم وايزمان رئيسه، نوقشت مشكلة عدم كفاية التبرعات التي تم جمعها من الطوائف اليهودية لصالح فلسطين وكذلك مشكلة الصعوبات التي يقابلونها من جانب العرب. انتهى المؤتمر إلى أن الصهيونية « تود أن تعيش علاقات انسجام واحترام مع الشعب العربي» وطلب من اللجنة التنفيذية للحركة التوصل إلى «تفاهم صريح وحقيقي مع الشعب العربي».

فى يوليو ١٩٢٢ ، عهدت عصبة الأمم رسميًا إلى بريطانيا العظمى بوضع فلسطين تحت حمايتها (تحت الانتداب) تمت الإشارة إلى وعد بلفور فى مقدمة هذا التكليف. قرار لاقى من بين موافقات أخرى، دعم الصين فى عهد صن يات سين Morris Kohen الذى كان مستشاره الأول أحد يهود شنغهاى، موريس كوهين Morris Kohen ، الذى صار جنرالا صينيًا. فى هذه الأثناء كان هناك فى المقابل طبيب يهودى نمساوى جاكوب روزنفليد صينيًا. فى هذه الأثناء كان هناك فى المقابل طبيب يلودى نمساوى جاكوب روزنفليد Macob Rosenfeld الذى أصبح طبيبًا فى الجيش الشعبى المقبل الذى بناه ماوتسى تونج Maotsé-toung

فى سبتمبر ١٩٢٢، أعطيت شرق الأردن، الجزء الشرقى من فلسطين ، إلى أحد أبناء الشريف حسين، الأمير عبداش، وأقيمت بذلك دولة عازلة بين سوريا الواقعة تحت الانتداب الفرنسى وبين شبه الجزيرة العربية التى لا تزال واقعة تحت نفوذ آل سعود. سوف يكون علينا الانتظار ثلاث سنوات حتى تستعيد ولاية شرق الأردن مدينة العقبة على حساب السعوديين وليصير لها منفذ على البحر. لم تكن هناك أى هوية وطنية توحد بين سكان بقية فلسطين، القادمين من سوريا، من لبنان، ومن الجزيرة العربية ومن أماكن أخرى .

عُين هربرت صامويل Herbert Samue مندوبًا ساميًا على بقية فلسطين. التي يعيش فيها الآن ٦٦٠٠٠ ألف عربي و ٨٤٠٠٠ ألف يهودي، بالرغم من أن الإنجليز كانوا يرغبون

فى الحد من الهجرة اليهودية ، فقد أقيمت خمسة وعشرون مستعمرة زراعية جديدة فى ظل أوضاع اقتصادية هشة ومتزعزعة؛ ارتفعت أسعار الأراضى المجاورة للمستعمرات وتلك التى تضم مصادر للمياه ارتفاعًا سريعًا مفاجئًا.

كانت إقامة المهاجرين في المدن أكبر منها في غيرها، خلال ثلاث سنوات ارتفع عدد سكان تل أبيب من ١٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠٠ ألف نسمة، انتشرت فيها بعض الصناعات الصغيرة، نشطت التجارة. غير أن قادة الوكالة اليهودية لم يمتلكوا رأس المال اللازم لمساعدة ٦٠٠٠٠ ألف قادم جديد، في خلال ثلاث سنوات ، من بولندا ومن الاتحاد السوفيتي الجديد (من بينهم كانت جولدا ميرسون Golda Neyerson التي سوف تصبح جولدا مائير (Gdda Meir).

كان السبب في عدم كفاية هذه الموارد واحدًا باستمرار: بالرغم من تصريح بلفور ظل معظم اليهود الأغنياء معارضين أو غير معنيين بالصهيونية ؛ بينما كان رجال السياسة الأمريكان والأوروبيون يؤيدونها، مثلما فعل الرئيس هاردنج harding ، الذي تحدث عام (Calvin Coolidge عن « إعادة اليهود إلى موطنهم التاريخي»، أو كالفين كوو ليدج Varl الذي أتي على ذكر «الوطن اليهودي الأم في فلسطين» (٧).

قام أحد قادة الصهيونية مناحم أوسيشكين Menahem Ussiskin المنتخب في عام ١٩٤٣ رئيسًا لبنك المستعمرات اليهودية بالسفر إلى أوروبا وألمانيا، في صحبة حاييم وايزمان في محاولة لجمع التبرعات. بالمبالغ الزهيدة التي سوف يجلبها، سيقوم مسئول صهيوني آخر ، يوشوا هانكن yehoshua hankin ، ممول لا مثيل له في إقناع حاخام بالتفاوض مع البدو لشراء ٦٠٠٠ ألف هكتار في رهوفوث rehovot، هاديرا المحاليا Galilee، في وادى بيت شيان Beit She'an ، بالقرب من الأردن، جنوب بحيرة طبريا. لم يكن في مخيلة أحد خريطة محددة للدولة التي يجب إقامتها.

فى ربيع عام ١٩٢٣ ، تقابل فليكس فاربورج فى نيويورك مع حاييم وايزمان، القادم سعيًا لالتماس الدعم السياسى والمالى من الطوائف اليهودية الأمريكية. وهكذا روى أول رئيس قادم لدولة إسرائيل مقابلته مع أحد أكثر اليهود ثراءً فى العالم - ربما كان أغناهم - والتى تلخص بوضوح موقف اليهود الأمريكان فى ذلك الوقت حيال الصهيونية:

«كان فليكس رجلاً استثنائيًا، خيرًا إلى أبعد الحدود ، شخصية محورية فى الطائفة اليهودية الأمريكية، حتى وإن لم يكن على اتصال لصيق بقاعدتها. كان فيه شيء من نبل الأمراء (...)، لقد لخص لى السيد فاربورج، وفقًا لمعلوماته، ما كان يجرى فى فلسطين. لكى أكون أمينًا فلم أكن قد سمعت مطلقا هراءً أكثر غرابة يصدر عن شخص يوحى بالثقة كالسيد فاربورج: بولشوفيه ، لا أخلاقية، إهدار للأموال، تقاعس، عدم فاعلية، كل هذا مبنى على ما يقال ويسمع على شائعات...»(١٨)

آنذاك اقترح وايزمان على فليكس فاربورج الذهاب إلى فلسطين حتى يكون عنها فكرة بنفسه . لدهشته الكبرى ، قبل فاربورج . بل إنه سافر إلى فلسطين في غضون الأسابيع التي تلت ذلك . لدى عودته قابل وايزمان من جديد، كان لا يزال موجودًا في أمريكا، والذي لاحظ تغيرًا ما في موقف الملياريير الذي انتقل من المعارضة إلى الإحسان المتحفظ :

« نحن لا ننظر إلى فلسطين من نفس الزاوية : بالنسبة لنا، نحن الصهاينة كانت حركة للتجدد الوطنى ؛ أما بالنسبة له ، فقد كانت ، على الأقل عندما بدأ الاهتمام بها ، واحدة من اهتماماته الخيرية السبعة والخمسين، ربما كانت أكثر أهمية وأكثر جاذبية من نشاطاته الأخرى التي لا تختلف عنها في الطبيعة.

كل التعليم الذى تلقاه كان يمنعه من أن يشاركنا وجهة النظر؛ فضلاً عن ذلك فإن زملاءه، فى الأعمال ألتى لا حصر لها المنخرط فيها، ربما كانوا يحذرونه باستمرار من الخطر الذى يتهدده من التماهى بأكثر مما يلزم مع الصهاينة. كان فاربورج أحد أهم الأوراق الرابحة فى طائفتهم، وقد كانوا يخشون كثيرًا أن يفقدوه من أجل فكرة جديدة كانت من المكن أن تستأثر فى مبدأها رجوهرها على كل اهتمامه»(١٨)

ابتداءً من ذلك اليوم ، سوف يتعاون فليكس فاربورج مع حاييم وايزمان لدعم سلسلة من المشروعات الثقافية في فلسطين. غير أنه لم يهتم فعليًا بشراء الأراضي وأقل من ذلك بالمشروع السياسي الصهيوني . بل إن التعارض كان قائمًا بقوة بين كل من الإستراتيجيتين، إحداهما ثقافية ، والأخرى سياسية.

بالنسبة لفاربورج كان يجب على فلسطين أن تصبح موطنًا ثقافيًا لليهودية ، مكانًا للنبعاث الهوية الأخلاقية وليس لمجرد دولة من بين دول أخرى؛ عدا ذلك فإنه اعتقد أن وايزمان كان على وجه الخصوص يضمر طموحًا سياسيًا شخصيًا.

بناءً عليه ، أنشأ فاربورج لجنة مخصصة لتمويل عمليات تطوير جامعة في أورشليم تلك التي أقيمت نواتها مؤخرًا في جبل سكوبس Scopus . كانت الحركة الصهيونية قد فكرت في إنشائها منذ عام ١٩١٣. أخذ على عاتقه الجانب الأعظم من تكاليف المشروع ، شريطة أن يجعلها جامعة صهيونية بينما كان وايزمان – وبعد ذلك أينشتاين – يتمنى أن تصبح معهدًا علميًا فرض فليكس الذي أتى بالمال وجهة نظره . لمعارضة فليكس، قام وايزمان وأينشتاين سويًا في ذلك الوقت بإقامة ما سوف يصبح فيما بعد معهد وايزمان، بالقرب من تل أبيب ، الذي كان واحدًا من أوائل المعاهد العلمية في العالم . في أكتوبر عام بالقرب من تل أبيب ، الذي كان واحدًا من أوائل المعاهد العلمية أورشليم العبرية ، التي شكل الحضور – غير المتفقين دائما – أولى مقرات جامعة أورشليم العبرية ، التي شكل الحضور – غير المتفقين دائما – أولى مجلس إدارة لها.

بدا بعض اليهود الأوروبيين فقط متحمسين لشراء الأراضى. مثل آل روتشيلد الذين صار بعضهم أيضا من الصهاينة. في عام ١٩٢٣، قام إدموند جايمس بتأسيس الجمعية اليهودية للاستيطان في فلسطين ، التي كانت أولى مستوطناتها بنيامينا Binyamina (التي اشتق اسمها من اسم والده بالعبرية). انتخب جايمس رئيسًا شرفيًا للمنظمة الصهيونية العالمية التي كان وايزمان رئيسها التنفيذي . غادر المجلس التنفيذي للمنظمة لندن ليستقر في أورشليم ومعه بنك الاستيطان اليهودي الذي تحول أحد فروعه ، الشركة الإنجليزية — الفلسطينية، إلى بنك ليومي Leuml«البنك الوطني».

ارتفع عدد اليهود في فلسطين من ٩٠٠٠ ألفًا عام ١٩٢٧ إلى ١٦٠٠٠ عامًا نسمة في عام ١٩٢٦ .

تحولت شركة البترول التركى (TPC) إلى شركة بترول العراق ، وظهرت أسماء شركات إسو Esso ، جولف Gulf ، تيكساكو Texaco ، سوكال / شيفرون /Socal مركات إسو Chevron ، وشركة سوكونى / موبيل Socony/Mobil كأعضاء مساهمين في رأس مالها .

فى عام ١٩٢٨ ، منع الاتفاق المسمى بـ (الخط الأحمر) على الشركات المساهمة فى الشركة الإنجليزية – الفلسطينية من استخراج البترول بدون موافقة الشركات الأخرى العاملة فى حدود الإمبراطورية العثمانية السابقة بما فى ذلك أراضى السعودية، وباستثناء الكويت. فقدت فرنسا الموصل ولكنها تلقت فى مقابل ذلك ربع إنتاج الخام المستخرج من تلك المنطقة من خلال وساطة الشركة الفرنسية للبترول (التى تحمل اليوم اسم توتال – فينا – إلف من خلال وساطة الشركة موضع قواعد تقسيم بترول الشرق الأوسط ، وكذلك مصير من يتولى إدارة أقاليمه : سوف تخضع لمظلة الحماية الأنجلوساكسونية. ليس من غير أن تقع بعض الخيانات فيما بينها ، كما سوف نرى.

في عام ١٩٢٩، وللمرة الأولى جمع أحد المؤتمرات التي عقدت في لندن، المنظمة الصهيونية العالمية وبعض ممثلي الطوائف اليهودية من كل أنحاء العالم. مقررًا دعم الحركة الصهيونية ، شكل هذا المؤتمر هيئة جديدة (كان هناك ثلاث أخريات على الأقل) الكيرن هايزود Le keren Hayesod لجمع التبرعات من الطوائف الفنيرة والمتشككة في أوروبا وأمريكا ، وبخاصة وكالة مكلفة ، بالتعاون مع البريطانيين، بتنظيم استقبال اليهود في فلسطين: «الوكالة اليهودية» التي كان مبدأ وجودها مقررًا منذ عام ١٩٢٢، في نص الانتداب البريطاني .استقر مجلس إدارة الوكالة في لندن التي غادرها لتوه المجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية. إنها لا تزال مجرد أحد المنتديات: «إن الوكالة اليهودية، يقول وايزمان ، تضم مجموعة من أكثر الشخصيات تميزًا : كل طبقات المجتمع ، كل يوداعات العقل البشري ممثلة فيها ، ابتداءً من ليون بالوم Ballum الزعيم الاشتراكي الكبير وصولاً إلى مارشال Marshall وفاربورج ، شخصيات تنتمي إلى اليمين ؛ من لورد ملشيت Lord Melchet أحد أهم رجال الصناعة في بريطانيا العظمي، إلى ألبرت أينشتاين وإلى الشاعر حاييم ناحمان بياليك Chaim Nachman Blalik

فى نفس ذلك العام، فى الخليل، فى حيفا وفى بعض البلدات الأخرى ، أسفرت أعمال الشغب عن ١٣٥ ضحية من اليهود و١١٦ من العرب ، بناءً على طلب المسئولين، حاولت حكومة ماك دونالد Mac Donald فرض بعض القيود على هجرة اليهود مرة أخرى إشارة إلى اعتراضهما ، استقال فليكس فاربورج وحاييم وايزمان ، المتفقان هذه المرة على نفس

الرأى، من مجلس إدارة الوكالة ولم يعودا إليها إلا بعد أن تراجع رئيس الوزراء البريطاني عن هذه القيود.

غير أن فاربورج ظل متشككًا فى نوايا وايزمان، الذى كان يراه بصورة متزايدة «رجلا من طراز موسولينى Mussolini». فى عام ١٩٢٩ كتب فاربورج إلى أحد كبار القادة اليهود البريطانيين، مؤسس أول شركة أوروبية تعمل فى مجال الكيمياء، شركة الكيماويات الإمبراطورية ، السير ألفريد بوند Alfred Bond، الذى أصبح لورد ملشيت، أحد الشخصيات اليهودية النادرة التى لا تزال تتمتع بالنفوذ فى أوساط الإدارة البريطانية، والذى كان مثله عضوًا فى مجلس الوكالة اليهودية :«إننى موافق على أى تحرك يسمح بالتوصل إلى اتفاق مع العرب ويوضح أن طموحاتنا محدودة».

لم يكن هناك بد من أن تتوتر العلاقات بين فاربورج ووايزمان من جديد. فضلاً عن أن البريطانيين لم يحجموا عن المراهنة في الغالب على فاربورج، الداعى إلى فكرة وطن ثقافي، ضد وايزمان المطالب بإنشاء دولة.

فى عام ١٩٣٠، قام إدموند جايمس دو روتشيلد، رجل المال المهم الوحيد المنتمى إلى الصهيونية، بشراء ٢٥٠٠ هكتار من الأرض من ماله الخاص، وأقام عليها بعض القرى (بارديس، هانا، بنيامينا، جيفات ادا، بنى براك، هرتزليا)، المستوطنات، المزارع الجماعية، مزارع الكروم، شركة للكهرباء، مقبرة. في عام وفاته ١٩٣٤، اشترى ٢٠٠٠ هكتار أخرى من عائلتين عربيتين من سوريا وأقام مستوطنات في الجليل الأعلى وفي وادى حوليه المحالاً كان قد اشترى ٢٠٠٠ ألف كيلو متر مربع من الأراضى وأقام قرابة الثلاثين مستوطنة، عادت ملكيتها آنذاك إلى مؤسسة لم يكن يحق لها أن تعاود بيعها.

فى عام ١٩٣٣ خرق الأمريكيون اتفاق «الخط الأحمر»: حصلت شركة سوكال / شفرون من الملك ابن سعود ، الذى اعترفت به بريطانيا مؤخرًا ملكًا على شبه الجزيرة العربية، على امتياز استخراج البترول من الأراضى السعودية ، التى اكتشف فيها البترول عام ١٩٣٠، دون موافقة الشركات الأخرى.

فى نفس العام أثارت اللجنة التنفيذية العربية العليا برئاسة مفتى القدس الحاج أمين الحسينى بعض الاضطرابات فى القدس (أورشليم)، وفى يافا ضد الإنجليز، أدت إلى مقتل ٢٥ عربيًا وأحد رجال الشرطة الإنجليز.

مع وصول هتلر إلى الحكم تسارعت وتيرة الهجرة من أوروبا: من عام ١٩٣٣ إلى ١٩٣٦ من سيصل ١٧٤٠٠ مهاجر – من العمال ، عمال الزراعة، الموظفين، الأطباء – من ألمانيا وأيضًا من بولندا، من النمسا، من تشيكوسلوفاكيا، من المجر؛ من بينهم سيكون ٢٠٠٠٠ ألفًا من بلاد الرايخ، من ضمنهم الفيلسوف الألماني الكبير مارتين بوبر Martein . استمرت المنظمات اليهودية في شراء الأراضيي . صار عدد اليهود الآن في فلسطين مائتي ألف مقابل مليون عربي اجتذبهم نمو البلاد الاقتصادي.

فى يناير ١٩٣٥، نصبت الوكالة اليهودية نفسها حكومة رسمية ليهود فلسطين. فى ٢٦ يناير ١٩٣٥، أطلق مفتى القدس الأكبر فتوى ضد من يبيع أرضه إلى اليهود من العرب. فى فو فمبر طالبت اللجنة العربية العليا التى قام المفتى بتطويرها بمنع بيع الأراضى إلى المنظمات الصهيونية أيضًا بإيقاف الهجرة اليهودية وبمسألة جديدة تماما: إقامة حكومة عربية مستقلة.

قبل المندوب السامى البريطانى واقترح إقامة مجلس تشريعى ، ولكن لندن رفضت المشروع؛ في فبراير ١٩٣٦ ، لا يزال الوقت مبكرًا جدًا : كان الاختلال بين عدد السكان اليهود والعرب لا يزال كبيرًا للغاية .

فى ١٩ أبريل ١٩٣٦ ، قضت إحدى نوبات التمرد العربى على بعض المارة اليهود فى يافا ، ثم على آخرين فى تل أبيب. فى شهر مايو ، سعى إضراب العمال العرب، الذى استمر مائة وخمسة وسبعين يومًا، إلى قطع الاتصالات بين مختلف المستوطنات اليهودية، ليثبت أن تسيير أحوال البلاد يعتمد على السكان العرب ولإجبار البريطانيين على إيقاف تمدد المشروع الصهيوني وعلى إقامة حكومة عربية وطنية على كامل التراب الفلسطيني فورًا.

فى نفس الوقت أدى التهديد الهتلرى إلى إنشاء المؤتمر اليهودى العالمى، منظمة أخرى! ، الذى يهدف إلى تجميع المنظمات التى تدير شئون الطوائف اليهودية فى كل بلاد العالم، سواء كانت صهيونية أو غير ذلك. إنها المرة الأولى فى التاريخ التى يحاول فيها كل يهود الشتات التنسيق فيما بينهم . سيظل المؤتمر اليهودى دائمًا مكانًا للتلاقى بلا سلطة وبلا شرعية حقيقية لتمثيل اليهود.

بالرغم من رغبة اليهود في تأجيل القرار أكثر من ذلك ، في انتظار تدفق موجات جديدة من المهاجرين، فقد قامت لجنة بريطانية مكلفة، تحت إشراف اللورد بيل Lord جديدة من المهاجرين، فقد قامت لجنة بريطانية مكلفة، تحت إشراف اللورد بيل Peel ، بالبحث عن حل نهائي ، للمرة الأولى باقتراح تقسيم البلاد إلى ثلاثة كيانات : دولة يهودية تضم منطقة ساحلية تمتد من جبل الكرمل إلى بيير توفييا Be'er Tuvia ووادى جزريل Jazreel والجليل ، دولة عربية تضم يهوذا السامرة والنقب والتي سوف تندمج مع شرق الأردن ؛ منطقة وسطى بين يافا وأورشليم (القدس) كانت ستظل تحت الحماية البريطانية. من المقرر أن تكون هناك ممرات تتيح للجميع الوصول إلى الأماكن المقدسة «ودائع الحضارة المقدسة» التي ستظل دائمًا تحت الحماية البريطانية. في انتظار إقامة هاتين الدولتين سيكون ممنوعًا على اليهود شراء أراض في المنطقة المخصصة للعرب. محمل الجد.

قبلت الحكومة والبرلمان البريطانى بما انتهت إليه لجنة بيل Peel أما الصهاينة فقد كانوا منقسمين: ستكون الدولة صغيرة المساحة ، لا تتسع إلا لضم مائتى ألف من السكان؛ لن تكون القدس من ضمن أراضى الدولة اليهودية . أراد دافيد بن جوريون David Ben Gourlon قبول الخطة : إنهم دولة صغيرة أفضل من لا شيء . أعلن العرب عن رفضها: لا يريدون وجود دولة يهودية، حتى في مقابل إقامة دولة فلسطينية. في نلك الوقت قامت جماعات الهاجناه العسكرية ، الجيش الرسمى للوكالة اليهودية وكذلك جماعات الإرجون، ميليشيا يمينية صهيونية عسكرية أنشئت عام ١٩٣٧، بمهاجمة البريطانيين مرات عديدة لتخلق أمرًا واقعًا على منطقة أكثر اتساعًا من المنطقة التي حددتها لجنة بيل. استؤنفت الانتفاضة العربية ، قام الإنجليز بحل اللجنة العربية العليا.

ما بين عامى ١٩٣٧ و ١٩٣٩ تمكن ٢٥٠ ألف مهاجر من الوصول إلى فلسطين هربًا من جحيم النازى ؛ وكان على كثير من الآخرين مغادرتها ، أعاقت الحواجز والضغوط العربية الإنجليز من السماح بدخولهم. وصل عدد السكان اليهود حاليًا إلى ٤٥٠ ألف نسمة.

ازدهرت الأحوال الاقتصادية: صناعات غذائية زراعية ، منسوجات ، معامل تكرير بترول ، تعاونيات للنقل ، شركات توليد وتوزيع الكهرباء ، شركات مياه ، مصانع لبوتاس البحر الميت ، أنشئت مستعمرات زراعية جماعية جديدة في مواقع إستراتيجية.

فى عام ١٩٣٩، دعت الحكومة البريطانية إلى عقد مؤتمر بين اليهود والعرب للانتهاء من تلك المشكلة ؛ رفض العرب المشاركة فيه . أصدرت لندن فى مايو «كتابًا أبيض» جديدًا يقرر انتهاء الحماية البريطانية بانقضاء مدة عشر سنوات مهما حدث. كارثة بالنسبة للصهاينة : تجاهل الكتاب وعد بلفور وتوقع قيام (دولة واحدة مستقلة فى فلسطين) مقسمة إلى ثلاث مناطق وتحديد عدد السكان اليهود بثلث عدد السكان العرب. كانت حدود هذه المناطق الثلاثة تختلف عن خطوط التقسيم التى وضعتها لجنة بيل . إحدى هذه المناطق التي تضم مرتفعات يهوذا والسامرة والجليل الغربية وشمال النقب ستكون عربية ، لن يكون لليهود الحق فى شراء أى أراض فيها .

منطقة أخرى (وادى جزريل والجليل الشرقية، معظم السهول الساحلية) ستكون يهودية، وسيكون من الممكن الاستمرار في شراء الأراضي فيها بموافقة المندوب السامي وأخيرًا منطقة ثالثة (شريط ساحلي يمتد من زيخرون يا كوف إلى نقطة تقع في شمال ريهوفوت Rehovot تضم المناطق المدنية) ستكون هي الأخرى يهودية ولن يخضع شراء الأراضي فيها لأى قيود . إنها لم تعد نفس الخريطة على الإطلاق! خاصة وأن هذا الكتاب الابيض يحدد الهجرة اليهودية بـ ٥٠ ألف تأشيرة دخول في خمسة أعوام ، ما يحتجز في أوروبا من كانوا يرغبون في الفكاك من النازية . تخلي الإنجليز عن كل وعودهم . ومع هذا فعندما اندلعت الحرب ، وجد اليهود والبريطانيون أنفسهم في نفس المعسكر؛ تأجل النظر في القضايا اليهودية – العربية.

فى عام ١٩٤١ ، نادى مفتى القدس الأكبر بالقضاء على اليهود فى فلسطين وطلب من هتلر «إنهاء المسألة اليهودية من أجل الصالح الوطني والشعبي على الطريقة الألمانية».

فى السادس من مايو ١٩٤٢، فى نيويورك ، قابل قادة الوكالة اليهودية ممثلى الحكومة الأمريكية فى فندق بيلمور Biltmore . قال دافيد بن جوريون، رئيس الوكالة اليهودية : إنه لن يكون هناك نظام عالمى جديد (ما دامت بقيت مشكلة الوطن اليهودى بلا حل)، لم يكن يعرف أن المحرقة قد كانت بدأت فى أوروبا.

## ٦- اقتصاد المحرقة

لعدد لا يحصى من المرات عبر التاريخ ، طرد اليهود بعد أن تم استغلالهم. في هذه المرة ، سوف تُدفع الهمجية إلى أقصى حد لها : لقد ساعد اليهود في عولمة الاقتصاد؛ لم يكن بوسع كل من كان يكرههم إذن أن يخاطر بطردهم خشية أن ينقلبوا عليه من الخارج ؛ كان الحل الوحيد للكراهية إذًا « نهائيًا» .

كانت كل التيارات المعادية لليهودية وللسامية الصريحة والضمنية ، من ماركس إلى درومونت Drumont ، من فيبير Webert إلى سومبارت Sombart ، قد تجمعت وتصاعدت إلى قمة مأساوية: كانوا يريدون الخلاص من اليهودية؛ سوف يتخلص النازيون من اليهود. لم يكن اليهودى بالنسبة لهم كبشا للفداء ، ولكن نقطة بؤرية يعود إليها كل شيء، الشخص الذي يجب التخلص منه للتخلص من أهم قيدين في العالم المال ، الرب . لا يوجد هنا أي منطقية ، مجرد وحشية .

فى البداية كان الأمر لا يزال متعلقًا بالطرد: برنامج الحزب الودائى الاشتراكى الصائر فى ٤ فبراير ١٩٣١ يقول بكل وضوح، فى بنده السابع عشر: إنه بمجرد تسلمه للسلطة، فإن كل من كان له جد أو جدة من اليهود ودخل إلى البلاد بعد ١٢ أغسطس ١٩١٤، سوف يفقد الحق فى الجنسية الألمانية وسوف يجرد من ممتلكاته وسوف يطرد من المجال الحيوى الألماني. فى عام ١٩٢٤، كتب هتلر فى كتابه (كفاحى) إنه يجب حماية

«وجود واستمرار جنسنا وشعبنا، أقوات أطفالنا ونقاء دمنا، حرية واستقلال وطننا» (۱۹۰۰). نادى ألفريد روزنبرج Alfred Rosenberg، مفكر الحزب النازى، عام ۱۹۳۰، في كتابه (أسطورة القرن العشرين) به «تنقية الجنس الشمالي» للحفاظ عليه من الاختلاط بأجناس أخرى، بتصفية غير الاجتماعيين الطفيليين ، غير المرغوب، فيهم خاصة اليهود، عملاء الثوار المتحالفين مع البلاشفة من أجل السيطرة على العالم. ربما كان من المكن الاكتفاء بطردهم ، لكن هذا الحل لا يضع في حسبانه مخاطر أنه بطردهم فإنهم يزيدون عدد الأعداء في الخارج . إن يهوديًا في الخارج يظل خطرًا كما كان في الداخل، لن يتبقى أمامنا إذًا إلا «الحل الأخير — النهائي» إن ما لم يطلق عليه بعد مسمى العولة كان يمنع الطرد ،لكنه كان يجبر على الإبادة . إن معاداة السامية التي صاحبت الثورة الصناعية منذ قرون، وجدت فيها محصلتها النهائية:تصفية أعداء ألمانيا الجديدة ، بتطبيق نفس مبادئ هذه الثورة ، من أجل منعهم من الإضرار بألمانيا، من الداخل ومن الخارج . كل الفاعلين في الاقتصاد من أجل منعهم من الإضرار بألمانيا، من الداخل ومن الخارج . كل الفاعلين في الاقتصاد الألماني وليس النازيون فقط سيلعبون دورهم في ذلك . (۱۲) لن يتم إنشاء هيئة نوعية للقيام بهذا: في النقل ، المحاسبة ، الإدارة ، استعادة المنتجات الثانوية وإعداد معسكرات الموت ، كان كل شيء محاكاة للمصانع وللمجتمع .

# اقتصاد الاستيلاء على السلطة

فى العاشر من أبريل عام ١٩٣٧ ، أعيد انتخاب المارشال هندنبرج Hindenberg به المرين صوت لصالح أدولف هتلر ، ظل هيزيش بروننج ١٩,٧ مليون صوت لصالح أدولف هتلر ، ظل هيزيش بروننج Heinrich Bruning الذى ساند المارشال، مستشارًا واستمر فى التذرع بالبطالة – التى تطال الآن أكثر من خمسة ملايين ألمانى – من أجل المطالبة بالإلغاء النهائي لتعويضات الحرب العالمية الأولى. فى التاسع والعشرين من مايو استقال الرجل من منصبه ، حل محله فرانز فون بابن Franz Von Papen على رأس حكومة من التقنيين و «البارونات»؛ بنل قصارى جهده فى إدخال النازيين إلى الأغلبية بغرض التحضير لانتخابات جديدة ، أملاً فى تحييدهم . فى شهر يونية، فى مؤتمر لوزان Lausanne حقق بابن مسعاه بإلغاء

التعويضات نهائيًا مقابل وعد غامض بأن تسدد ألمانيا لاحقا ثلاثة مليارات من الماركات إلى صندوق إعادة إعمار أوروبا ، الذي لم يكن قد تشكل بعد . في الانتخابات التشريعية التي جرت في يولية تراجع النازيون قليلا حصلوا على ٢٠٠ مقعد من أصل ٢٠٠ ، أصطف هجالمار شاشت Hjalmar Schacht آنذاك خلف متلر . قدم بابن استقالته . استنجد ميندنبرج بالجنرال فون شلايشر Von Schleicher ، تضاعفت الاضطرابات . صار عدد العاطلين الآن أكثر من ملايين شخص . قرر هيندنبرج حل البرلمان مرة أخرى في نوفمبر ١٩٣٢ . إثر الانتخابات الجديدة فقد النازيون ٣٤ مقعدًا .

في ٣٠ يناير ١٩٣٣، قام هيندنبرج، بناءً على تعليمات بابن Papen الذي كان يعتقد أنه كان قادرًا على التحكم في الفوهور الجديد، بتعيين هتلر في منصب المستشار ومعه ثلاثة فقط من الوزراء النازيين من بين ١١ وزيرًا. بعد لقاء عقد في ٨ فبراير، لجمع التبرعات، وبعد اجتماع جرى في العشرين من نفس الشهر في دار هيرمان جورنج Goering، رئيس مجلس النواب، انضم إلى الحزب النازي كبار رجال الصناعة الألمان فريريك فليك Siemens ، سيمنس Rochling، فستروك Westruck ، فستروك Westruck ، فستروك Wilhelmazangen ، فليك فليك Hugo Stinnes ، في ٢١ فيلهلم زانجن Wilhelmazangen ، رئيس جمعية رجال الأعمال الألمان وخاصة آل كروب Kripp . في ٢٧ فبراير ، احترق مبني الرايخستاغ (البرلمان الألماني) ؛ في الثامن والعشرين ، بناءً على طلب من هتلر، علق المارشال / الرئيس قوانين الحريات الأساسية وقام بإلقاء القبض على عدد من الشيوعيين ؛ بعا هيندنبرج إلى انتخابات في الخامس من مارس ١٩٣٣. حصل النازيون على ٤٤٪ من الأصوات . تأكد وجود هتلر على رأس المستشارية .

عملية القضاء على اليهود - المنظر لها منذ وقت طويل جدًا - تطبق الآن عبر ست مراحل ، مصادرة الممتلكات ، معسكرات التجميع ، الأعمال الشاقة الجبرية ، مجازر هنا وهناك ، ترحيلات ، إبادة .

#### مصادرة الممتلكات

في ١٤ مارس ١٩٣٣ ، علم ماكس فاربورج أن عمدة مدينة هامبورج لن يستشيره بعد ذلك بشأن مشاكل المدينة المالية لأنه قد تلقى العديد من العرائض ضد «ديكتاتور» عائلة فاربورج، لم يهتم ماكس كثيرًا: لقد عاد صديقه شاشت Schacht الذي اختير لتوه مسئولاً ماليًا عن حملة هتلر الانتخابية ، منذ السابع عشر من مارس، إلى رئاسة البنك الألماني ، الذي كان قد غادره منذ ٣ سنوات . أفضل من ذلك: في قرار تعيين شاشت الموقع بيد هتلر شخصيًا ، وردت أيضًا أسماء الثمانية أعضاء الآخرين في مجلس إدارة البنك المركزي ، من بينهم كان هناك ثلاثة من رجال المصارف اليهود ، مندلسون Mendelssohn ، فاسرمان Wassermann ، من البنك الألماني، وماكس فاربورج واحد من آل فاربورج. عينه هتلر بنفسه !... كان هذا دليلاً على أنه ليس هناك ما يدعو للخوف : لن يفعل النازيون شيئًا مما يقولونه. فضلاً عن ذلك كان شاشت القوى النافذ يكرر دائما لكل من يود الأصغاء إليه إنه ليس من الوارد المساس باليهود «المهمين جدا لسلامة الأوضاع المالية الدولية لألمانيا»(١٠) مثله مثل معظم اليهود الألمان الآخرين كان ماكس فاربورج لا يزال مطمئنًا، حتى عندما اتهم النازيون اليهود بالهيمنة على الصحافة واحتكار الصناعة بالكامل بالاستفادة من أزمة ١٩٢٣ . عندما غادر ابن أخيه سيجموند ألمانيا، في مارس ١٩٣٣، متخليًا عن كل شيء ورجاه أن يفعل نفس الشيء أجاب ماكس: «إنه يعرف من مصدر موثوق أن القادة النازيين أنفسهم لا يأخذون ما تكتبه صحفهم الخاصة على محمل الجد»(١٨) ، ألماني منذ أربعة قرون، لم يكن بإمكان ماكس أن يصدق تلك اللوثة التي أصابت بني وطنه ...

فى السابع من أغسطس ١٩٣٣ ، أثناء مؤتمر ما، عقد فى أمستردام طالب أحد المحامين من مدينة نيويورك ، صامويل إنترماير Samuel Untermeyer ، باسم كل اليهود الأمريكان بمقاطعة ألمانيا . قامت عدة منظمات يهودية بإعداد وتمويل بعض عمليات الترحيل من ألمانيا باتجاه فلسطين والولايات المتحدة . لم تعلن أى دولة أخرى عن رغبتها فى استقبالهم . بل إن كندا أغلقت أمامهم أبوابها صراحة : (أى شخص جديد سيكون زائدًا عن الحاجة). آنذاك كان هناك تسعة ملايين ونصف المليون يهودى فى أوروبا، يعيش خمسة ملايين ونصف المليون منهم فى الاتحاد السوفيتي وفى بولندا .

فى مايو ١٩٣٣ ، فاوض هايم أرلوزوروف Haim Arlozorof المسئول فى ذلك الوقت عن الإدارة السياسية فى الوكالة اليهودية اتفاقًا سريًا مع النازيين (كان يحمل الاسم الرمزى الترحيل Haavara ).

بمقتضى شروط هذا الاتفاق، يعهد اليهود الألمان المغادرون صوب فلسطين بممتلكاتهم إلى منظمات يهودية ، ستقوم ببيعها إلى الألمان وبالمتحصل من بيع هذه الممتلكات تقوم بشراء منتجات ألمانية ترسل إلى فلسطين، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تقوم بمساعدة المهاجرين الجدد عند وصولهم إلى أرض الميعاد ، لسنا بعيدين عن فكرة الشركة اليهودية التي تخيلها هرتزل منذ أربعين عامًا . اعترض كثير من الصهاينة . في يونيو ١٩٣٣ ، اغتيل أرلوزوروف إثر انتهاء نقاش محتدم — هل يجب ، بالقيام بذلك، مساعدة الاقتصاد النازى بطريقة غير مباشرة؟ — ، تمت الموافقة على المشروع في المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في براغ Prague . في أكتوبر ١٩٣٣ . وقع روبين Rupin الاتفاق . تولى بنك م. م. فاربورج تنظيم تمويله . من ناحيته رأى جابوتينسكي Jabotinsky ، أحد قادة الحركة الصهيونية الراديكالية أن الاتفاق «شائن ، مخز ، حقير»، ونادى على عكس ذلك بدعم وتشديد تيار الاتفاق بحياتهم في نهاية الأمر .

فى نهاية عام ١٩٣٣ ، ألقى النازى القبض على هنرى جولدمان Henry Goldman، الذى كان قد عاد إلى ألمانيا عام ١٩٣٢ ، ثم أطلقوا سراحه فغادر بأسرع ما أمكنه إلى نيويورك مرة أخرى .

فى يوليو ١٩٣٤ ، طمأن شاشت صديقه فاربورج مرة أخرى ، لقد حصل من أدولف هتلر شخصيًا على التأكيد بأن اليهود «سوف يحتفظون بالحق فى العيش فى ألمانيا بصورة طبيعية ».

فى يوليو ١٩٣٥ – بعد عدة أيام من عبور الموكب الجنائزى لألفريد دريفوس ساحة الكونكورد فى باريس أمام الجنود شاكى الأسلحة – أصدرت قوانين نورمبرج Nuremberg «لحماية الدم والشرف الألماني» التى تمنع الزواج بين اليهود وغير اليهود. تعديهودية كل

امرأة كان لها سواء ثلاثة من الأجداد اليهود أو جدين فقط ، إذا كان زوجها يهوديًا. ابتداء من نلك التاريخ فصاعدًا استبعد اليهود من الوظائف العامة ، من القضاء ، من مجالات التعليم ، من المهن الحرة ، من الجيش من المهن الثقافية. وضعت حصة تحدد عدد المقبولين منهم في المدارس والجامعات.

استمرت المؤسسات اليهودية عن نفسها، في العمل. في عام ١٩٣٦ – عندما وصل تحالف الجبهة الشعبية التي يقودها ليون بلوم إلى السلطة في فرنسا ، متسببًا في ظهور موجة جديدة من معاداة السامية – كانت حسابات بنك م. م. فاربورج لا تزال متوازنة استمر كروب في سداد الفوائد المستحقة بصفة قروض . كان كثير من اليهود الألمان لا يزالون يعتقدون أن النازية ظاهرة عابرة سوف تختفي سريعًا.

بل كان من بينهم من أشاع أن النازيين يساندون الصهيونية ! غير أن منشورًا إداريًا صادرًا من وزارة الخارجية الألمانية في ٢٢ ألمانيا . تؤكد هذه الوثيقة الأساسية أن «الحل النهائي» كان موجودًا في عقول الجميع منذ فترة ما قبل الحرب: «غير أنه سيكون من الخطأ افتراض أن ألمانيا تساند إقامة بنية لدولة ما في فلسطين، تكون بصورة ما تحت سيطرة اليهود . بعد التحركات المعادية لألمانيا، التي قامت بها المنظمات اليهودية الدولية ، لم يكن بإمكان ألمانيا الموافقة على ( فكرة ) إقامة دولة يهودية في فلسطين ربما ساعدت على تطور دول العالم بشكل سلمي». رددت مذكرة داخلية لقلم الشئون اليهودية في البوليس السياسي النازي—83— هذه الفكرة وأكدت أن «إعلان دولة يهودية أو عن فلسطين تحت إدارة اليهود ربما أوجدت لألمانيا عدوًا جديدًا سيكون له نفوذ عميق على التطورات "السياسية" في الشرق الأوسط ». دولة يهودية «لعلها ستعمل على إيجاد حماية خاصة لأقليات اليهودية في كل بلاد العالم ، خالقة بالتالي حماية شرعية لنشاط اليهودية العالمية الطفيلي». إن دولة كهذه ربما لن تستطيع استيعاب كل اليهود، ولكنها «سوف تكون بمثابة قاعدة لليهودية الدولية ».

لقد وضح هنا كل شيء: بما أن إبعاد اليهود يمثل خطرًا فان إبادتهم هي الحل الوحيد المناسب. في السفارات الإنجليزية ، الفرنسية ، الأمريكية ، ينتاب القلق الكثيرين خوفًا

على مصالحهم العربية ، لم يكونوا هم الآخرون بعيدين عن الاعتقاد بأنه من الواجب عدم السماح لليهود بالاستقرار بصورة جماعية في مكان آخر أي في فلسطين.

غير أن تسريح اليهود من أعمالهم كان يجرى فى البداية وفقًا للقانون الألمانى ؛ تناولت المحاكم العديد من النزاعات التى نظرتها بكل حياد ، مثل قضية مدير التصوير اليهودى الذى قاضى إحدى الشركات السينمائية، بسبب فسخ عقده ، نظرًا لأن الشركة كانت تظن نفسها محقة فى فصله ، بمقتضى أحد البنود فى عقد عمله، ينذر بوقف سريان العقد فى حالة «المرض أو الموت أو الأسباب الماثلة التى تجعل مدير التصوير غير قادر على العمل».

فى عام ١٩٣٨، أكدت أعلى سلطة قضائية فى ألمانيا (Le Reichsgericht) فضلاً عن ذلك أن ذلك البند فى عقد العمل «قابل للتطبيق بلا جدال»، بسبب أن «الصفات العرقية الخاصة» للمدعى تعادل المرض أو الموت (١٩٨٨) بعبارة أخرى منذ عام ١٩٣٨ كان كبار قضاة ألمانيا وكذلك دبلوماسييها يعتبرون بالفعل أن كل يهود الرايخ اعتبارًا من ١٩٣٨، قد كانوا فى عداد الموتى قانونًا.

فى نفس تلك السنة ١٩٣٨ ، بدأت مصادرة الشركات اليهودية. فى شهر أبريل، كان على نفس تلك السنة ١٩٣٨ ، بدأت مصادرة الشركات اليهودية. فى شهر أبريل، كان على اليهود الإعلان عن أى ملكية تزيد قيمتها على خمسة آلاف مارك: أعلن ١٣٥٧٠ يهوديًا أجنبيًا عن ألمانى سويًا عما قيمته سبعة مليارات من ماركات الرايخ ؛ أعلن ١٩٥٧ ميوديًا أجنبيًا عن ٤١٥ مليون مارك ألمانى، أعلن ٢٢٥٩ من اليهود (عديمى الجنسية) عن ٧٧ مليون مارك ألمانى، إجمالاً ٥,٧ مليارات مارك من ماركات الرايخ ، فرضت على هذا المبلغ ضريبة بلغت ٢ مليار مارك ، أى قرابة ثلث قيمة الممتلكات التي تم حصرها.

فى ١٤ يونية ١٩٣٨، طالب مرسوم من وزير الداخلية بأن يتم الإعلان عن كل الشركات الصناعية اليهودية، بغرض مصادرتها لاحقًا. وتعتبر أيضًا (يهودية) كل الشركات الملوكة ليهود أو التي يكون رئيسها أو أحد ممثليها القانونيين أو أحد أعضاء مجالس إدارتها يهوديًا ، كل هذه الشركات يجب أن تنتقل ملكيتها إلى غير اليهود والآريين.

تقرر بعد ذلك (آرينة) المؤسسات الخدمية (البنوك ، شركات الاستشارات المالية والائتمانية ، المعاملات العقارية ، السمسرة في البورصة). في مايو١٩٣٨ انتقلت ملكية بنك م. م. فاربورج إلى أحد موظفى البنك بعد أن صار نازيًا برينكمان Oppenheim. (١٨٥ ومئات البنوك وكان هذا أيضًا هو حال بلايشرودر Bleichroder ، أوبنهايم Oppenheim ، ومئات البنوك اليهودية الأخرى. في شهر يوليو١٩٨٨ ، ألغيت تراخيص الأطباء والمحامين اليهود ، في مقاطعة فرانكونيا Franconie ، استدعى يوليوس شرايشر Julius Streicher كل أصحاب المساكن اليهود وأجبرهم على التوقيع بنقل ملكية مساكنهم لصالح بلدية مدينة فورت Furth ، أو إلى مشتر آخر يحدده بنفسه لقاء ثمن رمزى . كانت المدينة تدفع ١٠٠٠ مارك (رايخ مارك) لتحصل على شقق تساوى الواحدة ١٠٠٠ ، اشترى أحد الأشخاص منزلاً يساوى مارك) لتحصل على شقق تساوى الواحدة ٥٠٠٠ ، اشترى أحد الأشخاص منزلاً يساوى ٢٠ ألف مارك بمبلغ ١٨٠ ماركًا فقط . (١٩٨) قرر ماركس فاربورج أن يغادر هامبورج.

بعد ذلك، جاء الدور على التجار ، في ليلة العاشر من نوفمبر ١٩٣٨، بعد أن اغتيل في باريس أحد الدبلوماسيين الألمان على يد شاب من يهود بولندا يدعى هيرشل جرانزبان Hershel Granszpan ، قام النازيون بالقضاء على مئات الأشخاص وإصابة ألف آخرين بجراح خطيرة ، سلب ٧٥٠٠ متجر ، أحرق ٣٠٠ معبد يهودى ، كان ذلك ما سمى لاحقًا «ليلة الكريستال» .

بعد يومين من ذلك ، ١٢ نوفمبر ١٩٣٨ ، في الحادية عشر صباحًا صدر عن اجتماع سريالي برئاسة جورنج Goering ، مع جوبلز Goebbels ، هايدريش Heydrich الأمر بأن تدفع شركات التأمين قيمة التلفيات التي لحقت بالمتاجر اليهودية إلى وزارة المالية بهدف تعويض الضرائب التي لن يستطيع التجار اليهود سدادها ، ذهل أصحاب شركات التأمين الموجودون. أضاف جورنج، أن الوزارة سوف تقرر قيمة المبالغ الواجب سدادها عند الاقتضاء إلى الملاك اليهود ، وقال : « لقد اتخذ القرار بآرينة الاقتصاد الألماني ، بإخراج اليهود منه ، لقد تأخرنا كثيرا في التنفيذ (...) إن ألمانيا تريد أن تسترد ما نهب منها ، وبالتالي، فالحكومة الألمانية هي التي يجب تعويضها (...) على اليهود نقل ملكياتهم إلى الدولة». تلى ذلك نقاش: اقترح جوبلز أن يؤمر اليهود بالقيام بتدمير معابدهم بأنفسهم لتستبدل بمرائب للسيارات، نوقشت مسألة معرفة كيف سيتم استيراد الستة ملايين لوح من الزجاج — أي ما يعادل الإنتاج السنوى

لبلجيكا من المنتجات الزجاجية - البلد المورد - اللازمة للإصلاحات وجرى التساؤل أخيرًا حول طريقة تخصيص أماكن منفصلة لليهود في القطارات دون أن يمنحوا لهذا السبب ميزة أن يكونوا أقل تكدسًا في تلك الأماكن مثل الآخرين ...

ختامًا تقرر فرض غرامة إضافية قدرها مليار مارك على اليهود لأنهم تسببوا في إثارة «غضب الشعب الألماني "المشروع"». أرسل ٢٥ ألفًا منهم إلى معسكرات الاعتقال في داخاو dachau ، أورنيابرج — زاخذنهاوزن Ravensbruck ، ماوتهاوزن Buchenwald بسبب بوخنفايلد Mauthausen ، رافنزبروك Ravensbruck ، ماوتهاوزن المجتمع ) و (الإجرامي) .

بعد عدة أسابيع تم مصادرة كل ما تبقى من الشركات الصناعية ، آخر الممتلكات العقارية ، الأموال المنقولة ، الحسابات البنكية الخاصة باليهود.

في يناير ، ١٩٣٩ كرر جواخيم فون ريبنتروب Joachim Von Ribbentrop أن «على ألمانيا أن تعتبر أن إقامة دولة يهودية يعد خطرًا» ، لأن «ذلك سيؤدى إلى زيادة النفوذ الدولى لليهودية العالمية» ، لا يريد أحد أن يدرك أن خطابه يتضمن في المقيقة تصفية كل اليهود الواقعين تحت الحكم الألماني. من عام ١٩٣٨ إلى مايو ١٩٣٩، تمكن ١٥٠٠٠٠ ألف فقط من بينهم من مغادرة أرض الرايخ .عندما اندلعت الحرب كان لا يزال هناك ٣٧٠٠٠٠ ألف يهودي في ألمانيا.

بدأت عمليات المصادرة في سبتمبر ١٩٣٩ في بولندا ، وابتداءً من ١٨ أكتوبر عام ١٩٤٠ في فرنسا ، كما كان الحال في كل البلاد التي تم ضمها أو المهزومة أثار تقسيم الممتلكات اليهودية كثيرًا من النزاعات بين السلطات النازية وبعضها . (٢٦٠) نهب مخزون المواد الأولية إلى الجيش . أراد هينريتش هيملر Heinrch Himmler والمكتب الرئيسي لدعم "الألمنة" أن تمنح الشركات التي تم تصفيتها إلى المحاربين الألمان الذين قتلهم البولنديون، أخيرًا إلى ورثة المقاتلين الذين سقطوا على كل الجبهات. (١٨٠٠) تقرر تخصيص بعض الشركات إلى من سيكونون قدامي المحاربين لاحقًا وأسست حينذاك بعض «شركات الحجز» المكلفة بإدارة الشركات الصهيونية انتظارًا لعودة المحاربين .

في فرنسا ، عهد الألمان للمرة الأولى إلى حكومة أجنبية بمهمة البدء في إجراءات مصادرة المتلكات اليهودية لصالح الحكومة الألمانية . (۱۹۳۰) وفي ذلك كتب الدكتور / إيلمر ميشيل Elmer Michel رئيس الأركان العامة الإدارية — الألماني — للقيادة العسكرية الألمانية: «ستبذل أقصى الجهود لاستبدال اليهود بفرنسيين حتى يشارك الشعب الفرنسي أيضًا بهذه الطريقة في إبادة اليهود» ولكي نتفادي الانطباع بأن الألمان يرغبون أن يحلوا وحدهم محل اليهود . (۱۹۸۰) قرر الجنرال أوتوفون شتبناجل Ottovon Stupnagel ، أحد ممثلي ألمانيا الدبلوماسيين ، أن الشركات التي تضم مساهمة يهودية غير مهمة يمكن ألا يتم نزع ملكيتها في حال تخلصها (طوعا) من مساهميها ومسئوليها اليهود. دفع دكتور يتم ميشيل الشركات آنذاك إلى التنازل الطوعي إلى مشترين من «الآريين» . إذا رفض اليهود بيع ممتلكاتهم بأثمان زهيدة ، يجرى البيع قسرًا تحت إشراف القيادة العسكرية . إذا لم يوجد مشترون ، تقوم إدارة المراقبة التابعة لوزارة الإنتاج الصناعي والعمل التي يتولاها الرئيس فورنيير Fournler أحد الأعضاء القدامي في مجلس بنك فرنسا بتعيين مجالس إدارة مؤقتة لهذه الشركات (۱۳۲۱) . بذلت كل الجهود للحفاظ على مظاهر الشرعية ، لم يكن نلك كافيًا بلا شك .

فى شهر يناير عام ١٩٤١، كتب الدكتور ميشيل إلى القيادة العسكرية «يحاول البعض أن يثير بعض الشكوك حول الصلاحية القانونية التى سوف تكتسبها العقود التى تبرمها مجالس الإدارة المؤقتة هذه بعد نهاية الاحتلال»(١٩٨٠).

كان قانون حكومة فيشى ، الصادر في ٢٢ يوليو عام ١٩٤١، يهدف إلى «إنهاء النفوذ اليهودى على الاقتصاد الوطنى » من خلال استخدام «الودائع الوطنية ». كلفت القيادة الألمانية صندوق الودائع والأمانات بتحصيل غرامة قدرها مليار مارك من يهود فرنسا. سيقوم الصندوق بتجميع هذه الودائع اليهودية عن طريق شراء السندات المصادرة في الحسابات البنكية لثمانية وعشرين ألف مودع يهودى من إدارة الأملاك وبأسعار زهيدة.

ابتداءً من مارس١٩١٤ ، فقد المالكون الألمان الجدد الحق في استخدام علامات المصنع والأسماء التجارية اليهودية في كل أنحاء ألمانيا والبلاد التي قامت باحتلالها .

تحول بنك م. م. فاربورج إلى م. م. برينكمان (١٨٠). كانت شهرة (ماركة) بورسلين روزنتال Rosenthal محل جدل واسع ، أرادت الشركة التى (تأرينت) أصبحت ألمانية بالكامل فى عام ١٩٣٦، وصار اسمها (روزنتال بورسلين أ. ج)، الاحتفاظ باسمها الأصلى ( «لم يكن الأمر يتعلق باسم تجارى لكن برمز لمنتج ما ») ؛ لفت وزير الدعاية النظر إلى أن مجلس الإدارة قد صار آريًا بالكامل وأن رئيس الشركة فيليب روزنتال المؤسس، كان قد هاجر عام ١٩٣٣، وأنه قد توفى وأن أرملته «آرية نقية تمامًا»، وأن الملاك الجدد كلهم من الآريين وأن إدارات الشركة تفضل الاحتفاظ بالاسم التجارى ، غير أن أحدًا لم يجسر على اتخاذ القرار بالسماح لإحدى الشركات بأن تظل حاملة لاسم يهودى (١٩٤١). بانتهاء عام ١٩٤١، انتهى النازيون إلى الإقرار بأن... «روزنتال» لا يعد اسمًا يهوديًا ! .

فى أكتوبر ١٩٤٣، كانت أوضاع إحدى عشرة ألف شركة ومسكن قد (سويت) فى فرنسا (ثاثها فى المنطقة المحتلة. حذرون ، شكل المشترون الفرنسيون لهذه الممتلكات المنهوبة اتحادًا « لملاك الشركات التى كانت من قبل يهونية » ليقطعوا الطريق أمام أى اعتراضات لاحقة على ملكيتهم. خلال صيف ١٩٤٤، بينما كان الحلفاء يقتربون من باريس، أعرب الدكتور ميشيل مرة أخرى عن رضاه بتقدم «عمليات تنقية الاقتصاد الفرنسى من اليهونية» (٥٠٠ صارت ٢٧٢٩ شركة تحت وصاية مجالس إدارة قامت الدولة بتعيينها ، تم تصفية أكثر من ٧٥٠٠ شركة ، وبيع نفس العدد لقاء مبلغ ٢٠١ مليار فرنك.

#### اعتقال

أدت عمليات الإفقار الفظة التي تعرض لها اليهود وطردهم من مجالات العمل إلى تكدسهم في المدن الكبرى ، أولا في فيينا وفي برلين . منذ عام ١٩٣٩، تجمع فيهما أكثر من نصف يهود الرايخ . وفي بولندا ، عندما وصل المحتل الألماني إلى كراكوفيا Cracovle في السادس من سبتمبر ١٩٣٩، كان هناك خمسون ألف يهودي ، في شهر أبريل من عام ١٩٤٠، أمهل اليهود أربعة أشهر لإخلاء المدينة ، غادر منهم ٣٥٠٠٠ ألفًا وسمح للباقي المورد أربعة أشهر لإجلاء المدينة ، غادر منهم معازل) . أنشئ الأول في

لودز Lodz، في مطلع ١٩٤٠؛ كان يضم ١٥٠٠٠ ألف شخص. أقيمت جيتوهات أخرى (معسكرات تجميع)، في مارس ١٩٤١، في كراكوفيا (ضم ٢٠٠٠ ألف يهودى، منها ٢٠٠٠ ألف شخص من القرى المجاورة)، في لوبلين Lublin وفي وارسو Warsovie (حيث تم تجميع ٢٠٠٠٠ شخص تحت ظروف شديدة القسوة) بمجرد إنشاء الجيتو، عهد الألمان بإدارة شئونه إلى الطائفة اليهودية (١٩٤٠). بهذا شكل كل جيتو ما يشبه مدينة / دولة محاصرة بثوراتها، بأبطالها ونقاط ضعفها.

فى أبريل ١٩٤١، أكد بايتش Paetsch مدير البنك المركزى للرايخ، أن إدارة جيتو مدينة لودز تكلف مليون مارك ألمانى شهريًا، وأن جيتو وارسو سيكلف نفس القيمة ، وأضاف شبندلر Spindler، رئيس القسم المالى للحكومة العامة لبولندا المحتلة، أن جيتو وارسو يمثل إنفاقًا سنويًا «غير محتمل» يتراوح بين سبعة وعشرة ملايين زيلوت (١٩٤١) «العملة البولندية»، رأت الإدارة الألمانية آنذاك أن يتحمل اليهود كل هذه النفقات، اعتقادًا منها بأن اليهود يخفون فى معسكراتهم ممتلكات ثمينة هائلة. فى شهر يوليو ١٩٤٢، فى وارسو، تلقى كتزريناكوف Czerniakow ، رئيس مجلس إدارة الجيتو، فواتير من الشركة الألمانية للأشغال العامة شميت Schmidt ومونشترمان Munstermann، خاصة بأعمال، بناء سور المسكر بقيمة إجمالية قدرها ١٩٤٧ مليون مارك ألماني (١٩٨٠).

#### عمل إجباري

لتقليص نفقات إدارة الجيتوهات «معسكر العزل» اهتم الألمان بجعلها تدر دخلاً. كان الدكتور جات Gate، خبيرا اقتصاديا في المكتب الوطني للعوائد في الحكومة العامة أخصائيًا في ترشيد وتخطيط الإنتاج ، وقد أوصى باستخدام اليهود في الأعمال الجبرية: «بافتراض أنه يمكن تشغيل ما بين ستين إلى خمسة وستين ألفًا من اليهود في المعسكرات، وبالاعتماد على إنتاجية في حدود خمسة (زيلوت) لكل عامل يوميًا، مفترضين أن عدد اليهود الذين يعملون في مواقع عمل خارج المعسكر لمدة سبعة أو ثمانية شهور سنويا سوف يستمر في نفس المعدل بدون تغير في الأجور. فإن مجموع هذه الأجور سوف

يكون حوالى نصف مليون (زيلوت) تستخدم فى سداد قيمة مؤن المعسكر، أى ٩٣ زيلوتا لكل فرد (١٩٨٠). لتحقيق هذا الهدف، قدر قيمة الاستثمارات اللازمة للشركات الألمانية بـ ٤٠ مليون زيلوت سنويًا، وصفت تلك التقديرات بأنها «نظرية» للغاية .

ابتداءً من ٢٦ أكتوبر ١٩٣٩، اقتيدت للعمل مجموعات عشوائية من اليهود من سكان المعسكرات وفقًا للحاجة المطلوبة: كانت كل إدارة تحتاج إلى عمالة يدوية تقدم طلبًا للحصول عليها، وضع قائد الشرطة وقائد قلم البوليس السياسي، كروجر Kruger بطاقة عامة تتضمن تعريفًا بالمهنة، العمر، الجنس .. إلخ. تنازع بين السلطات: رفض الحاكم العام هانز فرانك Hans Frank الاعتراف لقوات النخبة النازية (\$\$) بأى سلطة في هذا المجال. لم يكن العمل القسرى مدفوع الأجر بالطبع، استثناء واحد: في وارسو، في ربيع ١٩٤١، كان أحد أهم مستخدمي العمالة اليهودية، صاحب إحدى شركات جمع نفايات الحديد، الرائد في سلاح الفرسان، شين Sehn، قد ادعي أنه «مناهض للعبودية»، وقام بدفع ٢ زيلوت (١٩٤٠).

لترشيد استخدام العمل الإجبارى أقيمت كيانات جديدة: معسكرات العمل. بدلاً من تشغيل اليهود خارج الجيتو مع التصريح لهم بالعودة إليه فى المساء، يرسل إلى المعسكرات أرباب الأسر الذين يتركون ذويهم رهائن داخل الجيتو. بعد قليل انتشرت معسكرات العمل فى بولندا، حيث استخدمت الأيدى العاملة فى حفر الخنائق المضادة للدبابات، أشغال وتجهيزات مائية، خطوط سكك حديدية. فى شهر فبراير ١٩٤٠، قرر هيلمر القيام بحفر خندق شاسع لمنع تقدم الدبابات على الحدود الشرقية الجديدة لألمانيا: تم تجميع آلاف اليهود – ليس الملايين، كما كان مقررًا فى الخطة الأصلية للمشروع – فى بيلتزيك Belzec ، وفى بلاستزوف Plaszow ، للقيام بأعمال الحفر وشق الخندق بين وفي الطريق بين جليفيتز Gleiwitz العامل يوميا. أتم خمسة آلاف يهودى أعمال شق وتعبيد محور الطريق بين جليفيتز Gleiwitz أوبلن Oppeln فى مقاطعة وارسو خمسة وعشرون سيلزيا العليا Haute-Silesie الأشغال النهرية فى مقاطعة وارسو خمسة وعشرون

صارت معسكرات العمل بعد ذلك مصادر لتوريد اليد العاملة للشركات الصناعية ذات الطبيعة الحربية. في ١٩٤١، أدخل عشرات الآلاف من اليهود قسرًا في صناعات الأسلحة وفي الصناعات الكهربائية، لم تكن أطقم العمل تحتاج إلى رقابة صارمة بسبب الرهائن المتروكين في الجيتوهات، كانت تكلفة اليد العاملة منخفضة للغاية وكانت الإدارة المالية في غاية البساطة: لم يكن هناك ما يجبر على دفع أي أجور. إذا كان مسئولو الرايخ لشئون العمل قد اشترطوا دفع أجور رمزية، في ١٩٤٢. فقد كانت الإدارات الإقليمية تقتطع معظم هذه الأجور للقيام «بأعمال صيانة» المسكرات.

أصبحت الجيتوهات نفسها معسكرات. في لويز كانت محطة القطار فيها تقوم بتحميل من ٧٠ إلى ٩٠ عربة قطار يوميًا بسلع ومنتجات رخيصة الثمن تمت صناعتها في الجيتو، منح رومكوفسكي Rumkowskl أقدم اليهود في المعسكر، سلطة «إكراه كل اليهود على العمل بدون أجر (١٩٤١)»، في جيتو وارسو، في يوليو ١٩٤٢، قام ٩٥ ألف يهودي من (الناشطين اقتصاديًا) بأعمال تصدير كانت تارة رسمية وأخرى سرية. كانت المنتجات التي يجري تصنيعها تماثل منتجات لودز: ألبسة وأزياء عسكرية، صنائيق ذخيرة، أحذية، خردوات بسيطة، فراشي، مكانس، حشيات ، لعب اطفال، إصلاح أثاث، ترقيع ورتق الملابس القديمة (١٩٤٠). أما المشترون فكانت القوات المسلحة الألمانية ، إدارة الشرطة السياسية ، الشرطة العامة، هيئات الأشغال العامة ، المؤسسات الخاصة ، سريعًا أصبح الجيش المشترى الأساسي وصار يعتمد على ما تنتجه القوة العاملة اليهودية.

غير أن المكاتب المركزية كانت تتحرق شوقًا لتصفية الجيتوهات حتى تستولى على «الكنوز المخبأة» فيها. سوف يصيبهم الإحباط عندما يحدث ذلك، لم يكن المليونان ونصف المليون يهودى من سكان الأقاليم المحتلة ومن رعايا الحكومة العامة يمتلكون شيئًا تقريبًا، أقل بكثير على أي حال مما كان يعتلكه الثمانمائة ألف من يهود الرايخ.

# المحرقة الحرفية (أولاً)

بعد إتمام المراحل الأربع الأولى - تحديد الهوية ، مصادرة الثروات ، التجميع ، العمل الإجبارى - يأتى الحل الأخير (النهائى) ، كلما أحرز الرايخ نجاحًا عسكريًا وزاد عدد اليهود فى البلاد التى يسيطر عليها ، كلما قلت قدرته على إدارتهم داخل معسكرات العمل .عندما وقع الهجوم الألماني على الاتحاد السوفيتي، ٢٢ يونيو ١٩٤١، كان هناك بالفعل ٢١٦٠٠٠ يهودى فى المناطق التى احتلها الألمان (أوكرانيا - بيلاروسيا - القرم). تمكن مليون ونصف المليون يهودى من الفرار أمام تقدم القوات الألمانية ؛ وقع أكثر من مليوني ونصف المليون يهودى فى الفخ النازى ، تجمع ٩٠٪ منهم فى أقل من خمسين مدينة . لم يكن ممكنًا طرد هؤلاء الذين لا يمكن استغلالهم فى العمل، وكانت هناك حاجة ماسة إلى المكان : كان من اللازم التخلص منهم.

فى يوليو ١٩٤١ ، أكد هيملر رغبته فى القضاء على كل اليهود ، (خمائر الفساد الأزلية)، فى ترحيل واحد وثلاثين مليونا من السلافيين إلى سيبريا ، وفى إحلال أربعة ملايين ألمانى محلهم ، يجرى إرسالهم إلى الأرياف لحمايتهم من (فساد المدن).

بعد أن تم اتخاذ القرار، خلال الأشهر التي سبقت غزو الاتحاد السوفيتي، استكمل الألمان أولى طرق الإبادة الجماعية ، كتائب الإعدام Einsatzgruppen كانت تلك الوحدات الخاصة تضم عناصر من النخبة النازية SS ،رجال الشرطة الألمانية العادية وأحيانًا بعض قوات الشرطة المحلية أيضًا (١٨٦).

بمجرد دخول القوات الألمانية ، الاتحاد السوفيتي ، أرسلت أربعًا من هذه الوحدات ، أى ثلاثة آلاف رجل — من الفيرماخت (\*) Wehrmacht وليس من أفراد الـ SS – للاستطلاع مع الأمر بمباغتة اليهود والقبض عليهم واقتيادهم خارج المدينة، ثم القضاء عليهم ، ومن

<sup>(\*)</sup> Wehrmacht قوات الدفاع النازية ، التي صارت القوات المسلحة الألمانية في الفترة من١٩٣٥إلى١٩٤٥ ... المترجم (عاصم عبدربه).

الأفضل أن يتم ذلك بالقرب من حفرة يكونون قد قاموا أنفسهم بحفرها ثم دفنهم  $^{(1)}$ . قام بتلك العمليات جنود ألمان عاديون ربما كان بمقدورهم رفض تنفيذ الأوامر دون المخاطرة بحياتهم شخصيا ؛ بعضهم - قلة نادرة - قام بذلك فعلاً  $^{(1)}$ 

بدءًا من ضواحى لنينجراد إلى أوديسا ، وسيمفروبول Simferopol ، ورستوف Rostov ، وبابى يار Yar (قرب كييف) ، وبونار (بالقرب من قيلنا Babi Yar) وكوناس Kaunas ، قامت كتائب الإعدام هذه بتصفية خمسمائة ألف يهودى . في نوفمبر كان مليونا يهودى لا يزالون يعيشون في الاتحاد السوفيتي . أطلقت حملة قتل ثانية ، هذه المرة بعدد أكبر من القتلة ، دائمًا من (جنود الفيرماخت). بنهاية عام ١٩٤٣، قتل تسعمائة ألف يهودى أخرون بنفس الطريقة . كانت تلك المذابح موضوع بعض التقارير التي تراوحت تواريخها، أماكنها ، نوعية ضحاياها (١٩٤٨) ، يقوم بتحريرها بعض ضباط الصف ، ثم تجمع وتلخص يوميًا عن طريق ( المكتب المركزي لأمن الرايخ RSHA) .

أرسل بعض اليهود الآخرون آنذاك إلى معسكرات لم تكن تشبه معسكرات الاعتقال ولا معسكرات العمل (۲۲۳). غير أن تلك العمليات كانت تهدد إنتاج الشركات المشاركة في تشغيل هذه المعسكرات. في ١٤ أكتوبر ١٩٤١، أرسلت إحدى شركات تصنيع الأسلحة الملحقة بأحد معسكرات العمل برقية إلى هايدريش Hedrich: «كما يعرف الجميع، إننا قد شرعنا حاليًا في عملية جديدة لنقل اليهود تمس بعمالنا اليهود الذين تم تأهيلهم بكثير من الجهد للقيام بمهام تخصصهم، لقد تم تدريبهم على أعمال اللحام وعلى التدريع بالزنك، وربما تسبب رحيلهم في تقليص الإنتاج بما يقارب الثلث (١٠٨٠). يجب المحافظة على طاقة الإنتاج ، نظرًا لأن هؤلاء العمال اليهود قد أثبتوا أنهم أكثر كفاءة وجلدًا من الآخرين وأنهم يحققون الآن معدلات إنتاج قياسية يمكننا أن نقارن من خلالها إنتاجية العامل اليهودي بإنتاجية اثنين من العمال الربين المتخصصين (١٠٨٠). قبل هايدريش بإرجاء ترحيل اليهود العاملين في مجالات التسليح أسرهم.

غير أن عمليات الإبادة تواصلت في كل الأماكن الأخرى ، واقع الأمر أننا نصادف الآن هنا نفس تردد مضطهدي اليهود الألفي العمر ما بين استغلالهم زمنًا طويلاً وبين

إبادتهم الفورية . طوال عدة أشهر ، سوف يقاوم المنادون باستغلال قوة العمل اليهودية رغبات الفوهرر مفضلين أن يموت اليهود كدحًا بدلاً من الموت اختناقًا بالغاز . لم يصمد هؤلاء أمام قرارت هتار المتلهفة.

فى ديسمبر ١٩٤١، بدأت تجارب الإعدام بالغاز فى شلمنو Chelmno ، فى بولندا ، باستخدام عربات النقل عبر إطلاق غازات عوادمها على السجناء المكدسين فى صناديقها الخلفية.

### الإبادة الصناعية

فى العشرين من يناير ١٩٤٢ ، داخل فيلا أنيقة على شاطئ بحيرة فانسيه Wannsee ، فى برلين ، اجتمع كل ممثلى الوزارات الألمانية لترتيب «الحل النهائى» . ما أن انتهى المؤتمر فى ٢٥يناير ١٩٤٢ ، حتى كتب هملر إلى جلوكس Glucks: «سوف تبدأ معسكرات الاعتقال فى مهام اقتصائية كبرى خلال الأسابيع القادمة» وطلب منه تحديد أكثر التخلص من مائة ألف رجل وخمسمائة ألف امرأة بأسرع ما يمكن (١٩٤٨)، وأمر بأن يجرى إعدام كل اليهود الموجودين تحت سلطة الحكومة العامة قبل نهاية عام ١٩٤٢. قدم وزير الإنتاج الحربى ألبرت شبير Albert Speer وقائد جيش الاحتياط، الجنرال فروم وزير الإنتاج الحربى ألبرت شبير عتراضهما على صحة ما يرد بإحصائيات وحدات النخبة النازية الـ ( S.S ) : إن الحل النهائي يمثل خطرًا يتهدد احتياطي الأيدي العاملة اليهودية ويحتجز في معسكرات الاعتقال جنودًا ألمانًا من المكن أن يكونوا أكثر فائدة في أماكن أخرى. في السابع والعشرين من مارس ١٩٤٢، كتب جوبلز قائلاً :« لن يتبقى من اليهود شيء .. إن النبوءة التي تنبأ بها الفوهور بشأنهم لأنهم قد أشعلوا حربًا عالمية جديدة قد شيء .. إن النبوءة التي تنبأ بها الفوهور بشأنهم لأنهم قد أشعلوا حربًا عالمية جديدة قد بأدت في التحقق بأفظم الطرق» (١٩٠٥).

قام كبار موظفى الدولة بإصدار القرارات ووضع القواعد اللازمة ، للتفاوض مع البلاد المحتلة بشأن ترحيل اليهود ، تكفلت إدارة خطوط السكك الحديدية بأعمال النقل(٢٣٦)، اتخذت عملية النقل بعدًا صناعيًا أصبح استخدام الغاز الخانق هو القاعدة.

بعد معسكر شلمنو، تم اختيار ستة معسكرات أخرى: بلتزيك Pelzec، شوبيبور Sobibor ، تربلينكا Treblinlka ، ما يدانك Maidanek، أوشفيتز Auschwitz .

إذا كان هيملر قد اختار هذا الموقع الأخير على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة Kazimlerz فذلك لسهولة الوصول إليه بالسكك الحديدية وبسبب انعزاله. سوف يعين رودلف هوس Rodolf Hoes ، مديرًا لهذا المعسكر الأكثر عصرية من غيره ، يضم وحدات تتكون من غرفة انتظار، غرفة للغاز ، أفران حريق لإحراق الجثث . شيئًا فشيئًا بدأت مراكز الإعداد للموت هذه في الخدمة : كان بلتزيك هو الأول، وفي الفترة من أكتوبر 1981 إلى فبراير 1987 ، استخدم كنموذج أولى ؛ بعد ذلك تم تجهيز معسكر شوبيبور بسرعة جهنمية ، في الفترة من مارس إلى أبريل 1987 ؛ ثم أقيم معسكر تربلينكا بواسطة اليهود المجلوبين من جيتو وارسو، حيث استولى النازيون كذلك على المسامير ، الأسلاك ، ومفاتيح الكهرباء ، والمنصهرات ، غير أن تنفيذ هذه التجهيزات المتقدمة تطلب وقتًا أطول من الوقت المقرر.

توصلت شركة بيجيتش Degesch ، شركة متخصصة في مكافحة الطفيليات مملوكة لـ Zyklon. B ، إلى تركيب غاز الزيكلون ب Zyklon. B ، الذي قامت بإنتاجه بعد ذلك شركات بيسوار فيركه Dessauer werke و كايلفيركه Killn . في مدينة كولين Killn .

قامت ديجيش بمراقبة إنتاج وتوزيع الزيكلون وقامت شركتا Hell و Testa بتأمين عمليات - البيع المباشر إلى «المستخدمين» ؛ الفيرماخت (القوات المسلحة الألمانية) ، والدي ( وحدات النخبة النازية ) - .

قامت شركة IG. Farben ، بتصنيع (مثبط) هذاالغاز بالرغم من الغارات الجوية على مصنع بيساو Dessau الذي يقوم بإنتاج الزيكلون فإن قوات النخبة النازية الـ S.S لم تفتقر مطلقًا إلى الغاز(١١٨٠).

كان الانتقال إلى معسكرات جديدة يتطلب حسابات دقيقة يتم الإعداد للنقل باستخدام قوائم بالأسماء معدة سلفًا في معسكرات العبور في بولندا . كانت إدارة السكك الحديدية تطلب من مستخدميها تسجيل عدد المنقولين في كل قطار لمطالبة شرطة الأمن بتكاليف النقل . ـ

فى البداية سجلت هذه العمليات فى دفاتر الحسابات ؛ أما إدارات المعسكرات فلم تكن تسجل إلا اليهود الذين تم الإبقاء على حيواتهم .

كان نقل اليهود إلى المعسكرات يتطلب تنظيمًا كبيرًا ، وما كان ذلك التنظيم خاضعًا لسلطة مكتب 4- B - V التابع للمكتب المركزي لأمن الرايخ الذي يرأسه إيخمان Eichmann، الذي كان تابعًا لإشراف هايدريش ثم لرئيس الجستابو، الجنرال مولر Muller ولهيلمر. كانوا يستفيدون من خدمات رايخسباهن Raichsbahn (السكك الحديدية الألمانية) ، وحش إداري يسيطر على خمسمائة ألف موظف . كان مسئولو قطارات الركاب هم من يشكلون ويخططون لقوافل الموت في أوروبا بأكملها، « من خلال الإدارة اليومية لبرامج النقل» (١١٨)، كما سوف بلفت إلى ذلك إبخمان أثناء نظر قضيته، « كان وضع التوقيتات علمًا في حد ذاته». في نوفمبر عام ١٩٤١، غداة أولى عمليات النقل ، أما المنظمة اليهوبية المركزية في ألمانيا Reichswehrnigung التي كانت تعتقد أنها تستطيع إيقاف الكارثة من خلال التفاوض مع النازيين ، فكانت قد تلقت أمرًا من النقيب جو تفاسير Gutwasser ، من المكتب المركزي لأمن الرايخ RSHA ، بأن تقتطع من المتلكات الأخيرة لن سيجرى نقلهم مبلغًا ، سوف يصب في حساب خاص -W-بغرض سداد، من بين أشياء أخرى ، قيمة تكلفة رحلتهم يو اسطة القطارات. (١٩٨) في ٣ ديسمبر ١٩٤١ ، قام إيشتاين Eppstein ، وليلينتال Liliental من أعضاء «الاتحاد الوطني اليهودي» مسئولا الطوائف اليهودية البولندية ، بنقل الأوامر التي تلقياها من «شرطة المراقبة» الجستابو: مطلوب من كل من يجرى نقله أن يسدد مبلغًا يساوي أو يزيد على قيمة ٢٥٪ مما لا يزال يملكه (١٩٨١). تمويل (الحل النهائي) ذاتيًا: حتى وإن تم نقلهم داخل عربات نقل الحيوانات ، فقد كانت التعريفة الأساسية لمكان في الدرجة التالئة هي ٤ بيفنغ Pfenning لكل كيلومتر من السكة الحديد يدفع الأطفال الأقل من عشر سنوات نصف تعريفة ويسافر الأطفال الأقل من أربع سنوات مجانًا. سمح للمجموعات الأكثر من ٤٠٠ شخص بدفع تعريفة مخفضة (نصف تعريفة الدرجة الثالثة). ترسل الفواتير إلى الجهة التي تطلب إعداد الرحلة ، RSHA. لنقل اليهود، كان المكتب المركزي لأمن الرايخ يسدد للمرحلين ثمن بطاقة ذهاب فقط ، أما بالنسبة للحراس فكان يشتري بطاقة ذهاب وإياب (١١٨)

بدأ ترحيل اليهود إلى معسكرات الإعدام (١٠٠) في شهر يونية ١٩٤٢ . أرسل خمسة آلاف يهودي من كراكوفيا إلى معسكر بلتزيك ، حيث أعدموا خنقًا بالغاز. في صيف ١٩٤٢ ، وبسبب ازدحام الخطوط المتجهة إلى بلتزيك وإلى شوبيبور ، اقتيد إلى ميدانك Maldanek عدة آلاف من اليهود ، وخلال شهرى سبتمبر وأكتوبر شيدت فيه «ثلاث غرف غاز صغيرة» (١٩٤٠ سرعان ما أرسل إليها معظم الوافدين. في أكتوبر، أرسل ستة آلاف آخرين من اليهود إلى بلتزيك وأعدموا بالغاز . كانت مراكز الإعدام هذه تعمل بسرعة وكفاءة «كان الوافد الجديد يهبط من القطار في الصباح وفي المساء يتم حرق جثمانه ، تحزم ملابسه وتخزن لترسل إلى ألمانيا» (١٩٠٠).

كان استرجاع ممتلكات المنقولين المغادرين للمعتقلات وضحايا معسكرات العمل مخططًا بشكل جيد للغاية . كانت الممتلكات التي يحملها المنقولون من جيتو لودز إلى معسكر كولمهوف Kulmhof والمتعلقات المتروكة في الجيتوهات (المعتقلات - معسكرات العمل) تتجمع في إدارة لا تتبع لا وحدات النخبة النازية S.S ولا الشرطة (الإيرادات) تذهب إلى إدارة الجيتو وكانت تلك الأخيرة تقوم بمحاسبة دقيقة لمجمل عمليات البيع (باستثناء الفراء الذي يرسل مباشرة إلى رافنسبروك حيث يعمل مصنع الملابس المخصصة لقوات الفافن Waffen. S.S الفافن Waffen. S.S الفتصادي السياسي) بتوزيعها على من ممتلكات الرايخ . يقوم الهy (المكتب المركزي الاقتصادي السياسي) بتوزيعها على قوات النخبة النازية S.S أنفسهم، خاصة على الجنود الجرحي وحاملي الأوسمة أو كهدايا لعائلاتهم في عيد الميلاد.

وضع توجيه من هانز فرانك Hans Frank ، الحاكم العام ، بدقة متناهية نظام تقدير ثمن مفردات تلك «البضائع» (۱۹۸۰) . كل الأشياء القيمة (نقود ، حلى ، ساعات يد ذهبية ، أطقم

أسنان ذهبية) ترسل إلى بنك الرايخ ، الذى يرأسه وزير الاقتصاد، إيالتر فونك Ealther ؛ أما الجزء الأكبر من المنسوجات (باستثناء الحرير الذى يذهب مباشرة إلى وزارة الاقتصاد) فتؤول إلى منظمة إعانة اجتماعية ترعى «الألمان الأصليين» (١٩٨٠). توضع المبالغ النقدية في الخزانة العامة في حساب خاص مخصص لتمويل وحدات النخبة النازية S.S.

فى أوشفيتز يقوم المدير الإدارى بعمليات التجميع ، الفرز ، الجرد والتعبئة. فى مايدانك ، شوبيبور ، تريبلينكا ، بلتزيك ، وضع قائد وحدات النخبة النازية S.S وشرطة لوبلين Lublin ، جلو بوكنيك Globocnik ، سجلاً مركزيًا بكل الممتلكات التى تم جمعها وحدد الاختصاصات (۱۸۸۱): يعهد إلى جورج فيبرن Georg Wippern بالحلى ، العملات الأجنبية ، المتعلقات المتنوعة (القيّمة) ؛ اختص هيرمان هوفل Hermann Hofle بفرز اللابس ، الأحذية . إلخ.

كانت مقتنيات معسكرات بولندا ترسل بعد ذلك إلى مستودعات لوبلين حيث يتنافس النازيون للحصول عليها . ابتداء من ٤ أبريل ١٩٤٢، كتب الجنرال جرافيتز Grawitz كبير أطباء وحدات النخبة النازية S.S والشرطة، إلى فينجاد Wingad قائد وحدات النخبة النازية والشرطة في وارسو : « بلغني أن قواد الـ S.S والشرطة في وارسو ولوبلين يعقفون بودائع من الذهب القديم الذي يعود إلى اليهود» (١٩٤٨). أوصى هيملر آنذاك وزير الاقتصاد روبلف برانت Rudolf Brandt ، من الأركان العامة الشخصية لهتلر، الذي كتب إلى الجنرال س.س أوزفالد روهل Rudolf Pohl ، من الأركان العامة الشخصية لهتلر، الذي كتب الذهب والفضة الصادرة عن S.S " قوات النخبة النازية " (١٩١١) . في أغسطس ١٩٤٢ النهود» لتمويل المدارس المخصصة للمستوطنين الألمان في المقاطعة . في فرنسا ، نُصح اليهود عند لتمويل المدارس المخصصة للمستوطنين الألمان في المقاطعة . في فرنسا ، نُصح اليهود عند توقيفهم بأن يحملوا من الأموال السائلة ، المنقولات الثمينة ، الحلى بقدر ما يستطيعون ، حتى لا يجدوا أنفسهم في أوضاع صعبة فيما بعد (١٠٠٠) . وبمجرد وصولهم إلى معسكر درانسي Drancy تجرى مصادرة النقود ، الأوراق المالية (أسهم ، سندات ، كمبيالات) والحلى والمجوهرات في الحال بواسطة رجال الشرطة الفرنسية .

أقيمت مؤسسات تابعة للحرس النازى (S.S) عملت على تشغيل السجناء فى معسكرات الموت هذه ، قبل إعدامهم ، وذلك بغرض إقامة إمبراطورية صناعية تابعة لـS.S. مرة أخرى كانت هناك معضلة المفاضلة بين إنزال الموت باليهود من خلال العمل الجبرى وبين تطبيق (الحل النهائي) بدون عمل...

ضم فرانك، الذي يترأس المكتب المركزي الاقتصادي السياسي WVHA واستثمر مراكز الموت الواقعة في نطاق الحكومة العامة . حرص على استخدام الأيدى العاملة اليهودية في مؤسساته مهما كلف الأمر ، حتى وإن كانت نتيجة تلك الحتمية هي تأخير تنفيذ «الحل النهائي». في السادس عشر من سبتمبر ١٩٤٢ ، كتب إلى هيملر: «سيكون على اليهود المكن استخدامهم في العمل والمهاجرين نحو الشرق إيقاف رحلتهم والعمل في الصناعة الحربية» (١٩٤١)، عليهم أن يستمروا « في العطاء حتى الثانية الأخيرة من الوقت الذي تبقى لهم في الحياة ، حتى تستطيع وحدات النخبة النازية — الحرس النازي عشر من الدي تقيم قاعدتها الصناعية وتمارس دورًا اقتصاديًا نافذًا» (١٩٤١). في الثامن عشر من سبتمبر، احتج الجنرال فون جنارت Von Ginart لدى الأركان العامة على سحب اليهود من الشركات : « مستحيل أن يستطيع البولنديون أن يحلوا محلهم . إنهم غير مؤهلين بشكل كاف» .

فى نوفمبر ١٩٤٢ ، طلب هتلر شخصيًا أن يتم سخب كل اليهود من صناعات التسليح، وأن يحل البولنديون محلهم ، بمجرد أن يتم تدريب هؤلاء الآخرين على العمل . آنذاك أرسل مسئولو المعسكرات غالبية القوافل إلى غرف الغاز ، ما أغضب مسئولى الدي على مخصصات اليد العاملة . لم يعد بوهل Pohl قادرًا على تأخير سير الأحداث . فى ربيع مخصصات اليد العاملة . لم يعد بوهل الم ١٦٠٠٠ ألف سجين : ١٥٪ منهم كانوا مخصصين ١٩٤٣ ، لم يكن قد تبقى تحت إمرته إلا ١٦٠٠٠ ألف سجين : ١٥٪ منهم كانوا مخصصين لصيانة المعسكر وخدمته (مطبخ ، تمريض ، تفريغ ...إلخ) وللعمليات المتعلقة بالإعدام (يقوم "مسئولو النقل" بتنظيف عربات القطار بعد تفريغها، يقوم Ffeketen Kammer (يقوم "مسئولو النقل" بتنظيف عربات القطار بعد تفريغها، يقوم Sonder Kommandos تشغيل أفران حرق الجثث) .

يعمل الآخرون لصالح مؤسسات الـ (س.س) S.S ، لصالح بعض الشركات الخاصة (IG. Farben) وفي إنشاءات المعسكرات . تخصصت شركات الـ S.S أساسًا في الأنشطة الأولية مقالع الحصى ، (أوشفيتز وتربلينكا ١) ، مصانع الأسمنت (مايدانك) مننتجات مشتقة من الخشب (١١٨).

أقامت مؤسسة IG. Farben مصنعًا للمطاط الصناعي في أوشفيتز ، مصنع «Buna» كان ينتج ٢٥ ألف طن ، استثمر فيه ٢٠٠ مليون مارك ألماني . كان السجناء العاملون فيه يخضعون لنظام المعسكر الغذائي. كانت IG. Farben تضيف إلى الوجبات قليلاً من حساء (Buna) من «أجل تحسين الإنتاجية »(١٠٠٠) ، كانت قوات الـS.S تؤمن الحراسة. عندما كانت IG. Fraben الطالب بمعاقبة بعض المعتقلين ، كانت قوات الـS.S تقوم بتوقيع العقوبة . أصبحت نظم وعقلية الـS.S مثل نظم وطرق تفكير الشركات: فعلى سبيل المثال ، أثناء بناء المصنع كان على السجناء (نقل الأسمنت بالخطوة السريعة) من بين الخمسة والثلاثين ألف معتقل الذين عملوا بمصنع المسئولين في Bunall هلك خمسة وعشرون ألفًا على الأقل (١٠١٠) . في أثناء نيارة قامت بها مجموعة من المسئولين في Fritz Lohner – Beda المصنع أشار أحدهم إلى سجين زيارة قامت بها مجموعة من المسئولين أخصاف «إن كانوا غير قادرين على العمل فأرسلهم اليهودي أن يعمل بأسرع من هذا » ، ثم أضاف «إن كانوا غير قادرين على العمل وتعرض الضرب حتى الموت من المنارة أخرج الدكتور لوهنر – بيدا من طاقم العمل وتعرض للضرب حتى الموت (١٠٠٠).

بالرغم من أوامر هتلر، الذي لم يكن يجبذ العمل الإجباري، فقد لحق العديد من الشركات الكبرى بـ IG. Farben في معسكرات الموت ، كانت مصانع كروب لصواعق التفجير ، التي دمرتها غازات الحلفاء على مدينة إيسن Essen. في ٥ مارس ١٩٣٣، محل سبعة عشر مشروعًا بإعادة بنائها في أوشفيتز ، عثر هولكسكامب ، أحد مديري كروب لا برسالهم على خمسمائة عامل يهودي كانوا لا يزالون يعملون في مؤسسات برلين ، وقام بإرسالهم إلى أوشفيتز ليكونوا تحت تصرف مصنعه هناك (١٩٤٠). في غضون ذلك تعرض المسنون ، المرضى ، النساء ، الأطفال غير القادرين على العمل للإبادة. في عام ١٩٤٣ ، ماتت صغرى بنات تيودور هرتزل في معسكر تريزينشتات Theresienstadt كانت ابنتاه البكر قد انتحرتا عام ١٩٣٠.

فى ٢٣ مارس ١٩٤٣، قام الإحصائى ريتشارد كورهر Ritchard Korherr بتلخيص الوضع فى يوم ٣١ ديسمبر ١٩٤٢ ، فى ست عشرة صفحة، آتيًا صراحة على ذكر «الحل النهائى للمشكلة اليهودية» .

مع ذلك فقد قامت هنا وهناك بعض حركات المقاومة . رفض الجيش الإيطالي منذ شهر يناير ١٩٤٣ ، التعاون مع الجيش الألماني وتسليم اليهود الواقعين تحت سلطته ، مانعًا الألمان من إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال . حتى إنه أجبر الفرنسيين في شهر فبراير على رفض أمر بترحيل عدة مئات من يهود نيس Nice إلى أوشفيتز . شكا وزير الخارجية ريبنتروب Ribbentrop إلى موسوليني Mosolinl من أن «الدوائر العسكرية الإيطالية ، تفتقر إلى رؤية (...) واضحة بشأن المسألة اليهونية».

قامت بعض حركات المقاومة أيضا في المعسكرات ، في كراكوفيا صمدت حركة أكيبا Akiba ، إلى أن أرسل في مارس ١٩٤٣ إلى معسكر العمل في بالارتسوف Plaszow كل من بقى على قيد الحياة . ثار معسكر ترابلينكا في ٢ أغسطس ١٩٤٣، شوبيبور في ١٤ أكتوبر، ١٩٤٣ مايدانك وأوشفيتز – بيركناو ، في ٧ أكتوبر ١٩٤٤، دفاعًا عن الشرف .

فى أكتوبر ١٩٤٣، كان مليون ونصف المليون يهودى قد لقوا حتفهم قتلاً فى معسكرات الموت.

مصائر ، فى نوفمبر ١٩٤٣ ، تم ترحيل الحاخام ريكارد باسيفيتشى دو جين Racifi De Genes ، ومائتى فرد من أعضاء طائفته ، مائة يهودى من المهاجرين إلى مدينة جنوة قادمين من شمال أوروبا إلى معسكر أوشفيتز حيث أعدموا خنقًا بالغاز. فى ١٩٤٤ داهم النازيون المائتين وستين يهوديًا المقيمين فى جزيرة كريت فى مدينة كاندى Candie (اسم آخر لمدينة معائمة رهينة يونانية ، وفلاثمائة جندى إيطالى، غرقت السفينة : لم ينج أحد.

خلال ذلك الوقت ، كان اليهود لا يزالون يعملون في مصانع معسكرات الموت ، في ١ مارس ١٩٤٤ ، احتاجت لجنة تنسيق برئاسة شبير Speer ، المكلفة ببناء مصانع للطائرات في أقبية شاسعة ، إلى مائتين وخمسين ألف عامل.

طلبت اللجنة استخدام اليهود. قبل هتلر، بتحفظ بأن تستخدم (كحل أخير) المائة ألف يهودى مجرى الذين لم يتم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال بعد، سأل الجنرال بوهل Pohl: «هل يمكن استخدام النساء في برنامج بناء منظمة Todt (۱۹۰۹) ». رد ساخر من هيملر، في الثاني من مايو ١٩٤٤: «عزيزى بوهل! بالتأكيد يجب استخدام نساء اليهود! سوف يتعين فقط العناية بتغذيتهن جيدًا، المهم هنا، هو التزود بالخضروات الطازجة، فلا تنس إذن أن تجلب كثيرًا من ثوم المجر (۱۹۰۹)!». في ٩ يونيو ١٩٤٤ ، أعلن بوهل أن من عشرة إلى عشرين ألف «يهودية مجرية» جاهزات للعمل بالفعل . قال مدافعًا (لقد حصلنا بالأمس القريب على نتائج استثنائية في مصانع سيمنس Siemens باستخدام اليهوديات في التركيبات الإيكتروميكانيكية»، وقد رد عليه مسئول في وزارة الأقاليم الشرقية المحتلة « إن المسألة الاقتصادية لا يجب أن تؤخذ في الحسبان عند حل المسئولية اليهودية (۱۹۰۱).»في صيف الاقتصادية لا يجب أن تؤخذ في الحسبان عند حل المسئولية اليهودية (۱۹۰۱).»في صيف الاقتصادية لا يجب أن تؤخذ في الحسبان عند حل المسئولية اليهودية (۱۹۰۱).

كلما تطور برنامج الإبادة . ازدانت التكاليف . قدرت التكاليف الإجمالية للنقل ، إقامة المعسكرات ، عمليات الإعدام بمئة وخمسين مليون مارك ألماني.

فى ٣١ يوليو ١٩٤٤، قبل وصول قوات الحلفاء إلى منطقة باريس (٢٣)، قام موريس كيفر Maurice Kiffer بعمل حسابات معسكر الاعتقال فى درانسى ، الذى يقوم بإدارته منذ شهر أكتوبر عام ١٩٤١، نيابة عن مدير شرطة باريس أميديه بوسيير Boussière قدر كيفر القيمة الكلية لـ (التحصيلات) ، أى المبالغ التى تم مصادرتها من ٢٧٠٠ ألف معتقل فى درانسى قبل ترحيلهم إلى معسكرات الموت ، بمبلغ ٢٤٢٠٨٤٢٢ فرنك فرنسى. كتب كيفر قائلاً: «لقد نقلت الجزء الأكبر من المبالغ المتبقية فى خزينتنا إلى صندوق الودائع والأمانات ، أى ما يساوى ١٢٠٣٩٨٩٢،٨٥ فرنك»، (حوالى ٢٠٠٠مليون يورو بأسعار ٢٠٠٢) . ماذا تعنى كانت عبارة «مبالغ متبقية فى خزينتنا»، غير أن الكل كان يأخذ منها على هواه ؟ يوضح كيفر أنه قد تبقى في خزائنه أيضًا أموال منقولة (أسهم ، سندات لحاملها)، «لم يتخذ بشأنها أى قرار» ، وكذلك بعض الحلى والمجوهرات والمقتنيات الثمينة. قدر إجمالى قيمة ما تم مصادرته فى درانسى بـ ٢٤ مليون فرنك (٥ ملايين يورو بتقدير عام ٢٠٠٢).

كما رأينا للتو فإنه قد أودع على هذا الإجمالي في يوليو ١٩٤٤ ، بقيمة الرصيد البالغ ١٢ مليون فرنك في صندوق الودائع والأمانات ، الذي يعلن اليوم أنه غير قادر على إيضاح ماذا حل بهذه الأموال.

من المحتمل أنها قد حُولَت إلى حسابات ودائع مفتوحة في الصندوق بواسطة مدير الشرطة...

غادرت آخر قوات الحزب النازى S.S معسكر درانسى فى السابع عشر من أغسطس المدت أخر قوات الحزب النازى المدت المتقالم المدت وترحيلهم قد بلغ ٧٥٧٢١ ما المدت المدت المتقالم ولم يستطع الكثير منهم استرجاعها أبدًا.

فى نوفمبر ١٩٤٤ ، قرر النازيون أن المشكلة اليهودية قد حلت وأوقفوا عمليات الإعدام بالغاز فى معسكر أوشفيتز ، آخر معسكرات الإعدام التى كانت لا تزأل فى الخدمة، قاموا بتدمير غرف الغاز وأفران حرق الجثث ، وصل الروس إلى أوشفيتز فى العشرين من يناير ١٩٤٥.

فى الثانى من أبريل ١٩٤٥ ، استخدمت مذكرة داخلية فى إدارة صندوق الودائع، فى مواجهة ضرورة إعادة هذه السندات أو سداد قيمتها وفقًا لأسعار شرائها ، تعبير (اليهودى)ست وعشرين مرة ، منها خمسة عشر مرة فى الصفحتين الأوليين . على سبيل المثال كان بالإمكان أن نقرأ فيها: « من المؤكد أن اليهودى سوف ينحاز إلى الجانب الأربح بالنسبة له (٢٢٢)».

حتى وإن كان من غير المكن للخسة أن تقتصر على تجريدات الأرقام ، فإن هذه الأرقام تقول ما يكفى : لقد كان هناك تسعة ملايين يهودى فى أوروبا عام ١٩٣٣؛ تعرض ثلثهم للإبادة.

البال الخامس سفر التثنية (-١٩٤٥)

- ١- الأراضي والكتاب.
- ٢- لا حضر مقيمين بدون بدو رحل.
- ٣- حلقة الوصل بالشرق إسرائيل.
- ٤- حلقة الوصل بالغرب بلاد الشتات.
  - ٥- من الشرق ومن الغرب.

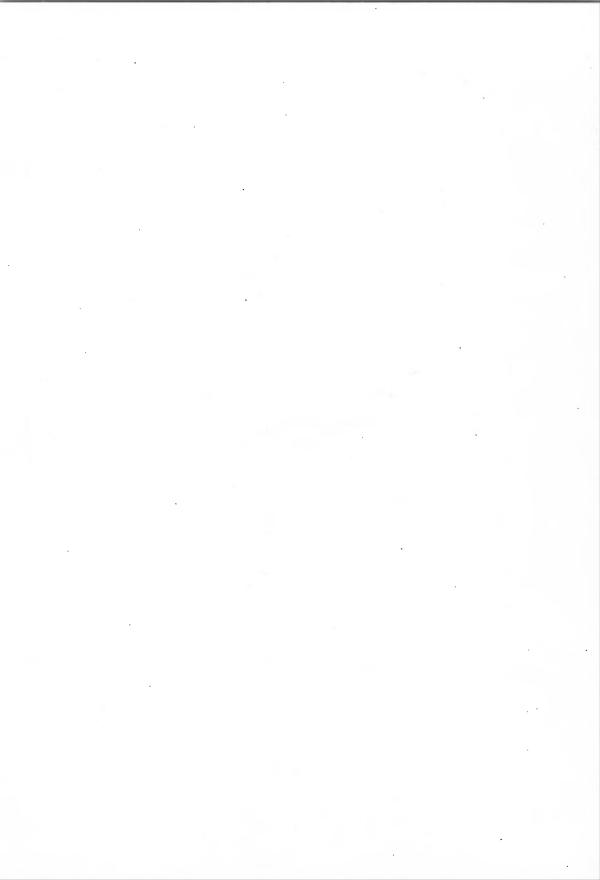

بانتهاء الحرب العالمية الثانية، انهارت كل الإستراتيجيات التى ظلت قائمة ثلاثة آلاف عام، لم تكن المنافى القديمة ملاجئ آمنة، ولم يبعد المال العنف، لم ينج الرب شعبه من الجحيم. لم يستطع اليهود الأمريكان الذين كان يقال إنهم أقوياء، لا منع المجازر، ولا إقامة الدولة — الملجأ، ولا التعجيل بإنهاء الحرب، لم يكن النفوذ المزعوم سوى وهم من تصور الجلابين.

إن نتيجة المحرقة تغرض حقيقة واضحة: إن غالبية هذا الشعب كانت مكونة من عمال. فقراء من وسط أوروبا، وليس من رجال مصارف أغنياء من ألمانيا، إن الناجين يلتزمون الصمت، شهودًا على مذابح لم يعد أحد من حولهم يريد أن يسمع عنها شيئا.

كان البعض يتمنى العودة إلى حالة التخفى والتستر، حتى ولو بتغيير أسمائهم، ألا يقوم بإحصائهم بعد ذلك أحد ولا أن يختارهم أحد، ولو كان الرب ذاته. وآخرون، بعكس ذلك، يريدون إيقاظ ذكريات الشتات، أن يعيدوا إليها بهاءها القديم، يردوا إليها إمكاناتها، وقبل كل ذلك إعادة بناء مؤسسات التضامن لصالح أولئك الناجين من أوروبا.

وختامًا، فهناك آخرون يرغبون في بناء الدولة – الملجأ، بأسرع ما يمكن، ذلك الوطن الذي كثيرًا ما اشتاقوا إليه. بالنسبة لبعض هؤلاء كان لابد لهذا الوطن أن يكون عاديًا، مجهولًا، لابد له من الفكاك من تميزه الملعون، من نسيان عقيدته اليهودية، لابد أن يتمكن الجميع من مزاولة أي مهنة، حتى وإن كانت غير مشروعة، ورأى آخرون أنه لابد لهذا الوطن أن يكون مثالًا للأخلاقية العلمانية، اشتراكيًا على الطريقة الألمانية وفي نفس الوقت بيمكن أن يولد في إنسان جديد متحرر من مقتضيات للإرث اليهودي والبلاد التي استقبلتهم، بطل توراتي، وفي نفس الوقت، مفكر من فيينا، وختامًا يرى نفر آخر، أن الدولة الجديدة يجب أن تكون دولة دينية لا تخضع إلا لشرائع

مملكة داوود وحدها، بما فى ذلك الاحتفال باليوبيل<sup>(\*)</sup>، تحريم القروض الربوية بين اليهود وبعضهم، التصدق، معجلة بذلك مقدم المسيح، فى كل هذه المشروعات الثلاثة، تعلق الأمر ببلد خيالي، يوتوبيا، يجب بناؤه بلا أموال، بلا جيش، بلا تنظيم دولة، حتى بلا شعب...... بل وفى وسط بيثة معادية

كان هذا هو أيضًا، للغرابة، رهان السفر الأخير من توراة موسى الخماسية الأسفار، سفر التثنية، (الكلمات) ٩٠. سفر للخيالات والأحلام، ربما أمكنه للمرة الأخيرة ؟، مجازًا على الأقل، مواكبة التاريخ.

تأمّل في مجمل ما جاءت به الشريعة، التي نقل الله معظمها إلى موسى وفقًا للمأثور، في الأيام السبعة والثلاثين الأخيرة من حياته، على مشارف الأرض الموعودة، يلخص السفر الخامس المبادئ الضرورية للحياة في إسرائيل في وسط الشعوب المناهضة: الوصايا العشر، الجملتان الأوليان في الشيما -الصلاة التي تجمع اليهود، أينما كانوا في معظم الأوقات جلالًا وروعة - وآخر أحاديث الأب، الرؤية الأخيرة لمكانة الحرية في حياة البشر.

يضم هذا السفر مجموع الشرائع الأساسية، التى تتيح لإسرائيل أن تكون مثالًا أخلاقيًا، ومجمل العقوبات التى تنتظرها إن لم تكن كذلك، أنه يصف للمرء على وجه الخصوص كيف ينشر الخير من حوله، كيف يؤمن رخاءه عبر رخاء جيرانه.

موضوع، دون شك— على الأقل بشكل جزئى بعد الخروج من الصحراء بوقت قليل، يهدف سفر التثنية إلى مكافحة المعتقدات الوثنية المحيطة بهم وإبعاد عدوى الشعب الرحال الذى عاد أخيرًا إلى أرضه: الوثنية المفسدة، الخلاف المؤدى للفرقة.

إنهما تحديدًا القضيتان المطروحتان على الناجين من الشعب اليهودى لدى خروجه من صحراء المحرقة.

<sup>(\*)</sup> jubilie اليوبيل، عيد عبراني في الديانة اليهودية ، يحتفل به كل خمسين عامًا ... (عاصم)

## ١- الأراضى والكتاب

عندما طلع الفجر على الأنقاض، أدرك الجميع هول الكارثة، اختفى عشرات الملايين من الروس الأوكرانيين، الغجر، الألمان، البولنديين، المجريين، ستون مليون من القتلى كان ثلثاهما من اليهود الأوروبيين.

لم يعديتبقى شىء من تلك الطوائف التى كانت قد نجحت مع ذلك فى الصمود، أحيانًا طوال ألفى عام، ضد كل صنوف الاضطهاد من أنفرس إلى أوديسا، من بوردو إلى سميرن (أزمير)، من ليفورن إلى فيلنا، من فرانكفورت إلى تريستا، Triesta من فيينا إلى كييف، من هامبورج إلى سالونيك Salonique، من برلين إلى برسلو Breslau، من أمستردام إلى لودز، لا شىء، لم يعد هناك أحد، هلك عدد كبير أيضًا من يهود الجزائر.

فى كازيمرز خرج ألفان، من الناجين بمعجزة من الأقبية ومن أدغال جالسي. فى كل أنحاء بولندا، يدين المئتان وخمسون ألفًا من اليهود الباقين على قيد الحياة بنجاتهم إلى بعض البولنديين المنصفين وإلى وصول الجيش الأحمر، انضم بعض الآخرين مؤقتا إلى شبكات المقاومة فى هولندا وفى فرنسا، حيث أوكلت إليهم فى الغالب أكثر المهام خطورة، ترك اتساع الكارثة، التى لا يمكن تفسيرها، الباقين على قيد الحياة متحجرين، يغمرهم شعور جارف بالذنب الجماعي: بالنسبة ليهود أوروبا لأنهم لا يزالون على قيد الحياة، وبالنسبة للآخرين لأنهم لم يدركوا فى الوقت المناسب ماذا كان يجرى فى الجحيم النازي، لأنهم لم يتمكنوا من التعجيل بالإغارة على الطرق المؤدية إلى أوشفيتز، ولا إنزال الحافاء فى نورماندي، وفى صقلية، ولا الهجوم السوفيتي المضاد.

# عوادة إلى الأرض

ما إن تم تحريرهم من معسكرات الاعتقال، حتى غادر الناجون فى ألمانيا والدجر، بولندا، وسط أوروبا، واتجه معظمهم إلى فلسطين عبر منظمة التضامن الموحدة «LEJDINT» وَصْلُ، قام اليهود الأمريكيون بتمويل عمليات السفر التي كانت سرية

بشكل عام: « هروب» وفقًا لتعبير منظمى هذه الرحلات، من أطلق عليهم آنذاك تأدبًا الـ displaced people النازحين.

فى الجغرافيا السياسية الجديدة التى تشكلت آنذاك قامت حدود بين المعسكرين وبدا أن كل شيء يجب أن يقرأ من الآن فصاعدًا وفقًا للمواجهة الجديدة بين الشرق والغرب. غير أن فلسطين لم تكن حتى ذلك الوقت أحد رهانات الحرب الباردة ، وبدا ستالين، الذى أصبح حاكم الشرق مؤيدا لميلاد دولة يهودية، كانت على أى حال إلهامًا روسيًا، سوف تساعد كما يأمل، في كبح جماح نفوذ البريطانيين في الشرق الأوسط. هؤلاء الأخيرون، الذين يريدون التخلص من الوصاية على فلسطين بأسرع ما يمكن، لم يعودوا يقرون إلا على مضض، مثل ذلك المشروع الذي يأسف، البعض منهم، لأنهم كانوا أول من دعا إليه في عام ١٩١٧. في واشنطن، كان الرئيس ترومان مؤيدًا للمشروع معتقدًا أن تطبيق وعد بلفور قد صار واجبًا، بعد المحرقة، بينما كانت وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع معارضين له بكل صراحة. كان الصهاينة بالنسبة لهم، اشتراكيين بأكثر مما يجب، وأن البلاد العربية البترولية ربما راودتها فكرة الاصطفاف خلف ستالين لإبعاد الخطر الصهيوني.

لم يكن من الوارد أبدًا التنازل عن البترول للسوفيت.

مدركين أن البريطانيين يريدون التخلص من وصايتهم على فلسطين بأسرع مما يمكن، قرر الصهاينة احتلال مواقع إستراتيجية تسمح لهم بالتحكم في إقليم مترابط بما يكفى لإقامة دولة، هكذا أدارت الوكالة اليهودية حوالى مائة مستوطنة بدعم مالى «لا يزال متواضعًا للغاية: أقل من خمسين مليون دولار» من «وصل» Joint الأمريكية، المهتمة مبدئيًا بمساعدة اللاجئين في أوروبا.

فى مارس ١٩٤٥ ، قامت ست دول عربية، مصر، سوريا، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، وشرق الأردن بإنشاء الجامعة العربية فى القاهرة، كان النزاع يتهيأ للظهور.

فى يناير ١٩٤٦ ترك البريطانيون العراق للأمير فيصل، الابن الأكبر للشريف حسين ملك الحجاز، وشرق الأردن إلى الأمير عبد الله، أخيه الأصغر، فى نفس الوقت تقريبًا فى مارس، أعلن ونستون تشرشل فى خطاب Fulton الشهير أن ستارًا حديديًا قد أسدل بين شطرى أوروبا.

لتسوية الوضع القانونى للفترة المتبقية من الانتداب البريطاني، خلصت لجنة أنجلو أمريكية إلى ضرورة أن يجرى ذلك من خلال منظمة الأمم المتحدة التى تم إنشاؤها مؤخرًا. لا يزال كثير من السفارات مترددًا في الاختيار بين دولة واحدة تضم اليهود والعرب، وبين دولتين منفصلتين، ولم يكن أحد يعرف، في كلتا الحالتين، ما سيكون عليه مصير القدس.

خلال اجتماع سرى فى باريس، عقد فى أغسطس ١٩٤٦، قررت إدارة الوكالة اليهودية قبول التقسيم وحصلت على موافقة الرئيس ترومان بشأن ذلك. بوصول اليهود الناجيين من الشرق، تغير التوازن السكانى فى منطقة ما بين البحر ونهر الأردن. يوجد الآن فى فلسطين ٢٥٠٠٠ ألف يهودى ودائما كان هناك مليون عربي. قادمين من بعيد، جذبتهم فرص العمل التى خلقها المستوطنون والدعم الإنجليزى. إلى جانب مائة ألف يهودى بولندي، انضم مائة وثلاثة وعشرون ألف يهودى رومانى. فى أكتوبر ١٩٤٧، منحت إحدى عشرة مستوطنة جديدة موزعة بعناية، للوكالة اليهودية ولرئيسها، بن جوريون، السيطرة على صحراء النقب.

ما إن بدأت منظمة الأمم المتحدة نشاطها حتى عرض البريطانيون القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن.كان أحد أوائل قراراته هو إنشاء لجنة خاصة بفلسطين (UNSCOP) ، في ١٣ مايو ١٩٤٧ مكونة من ممثلي إحدى عشرة دولة. منذ اليوم النالي، انحاز المندوب السوفيتي الدائم في مجلس الأمن، أندريه جوريميكو Andrel النالي، انحاز المندوب السوفيتي الدائم في مجلس الأمن، أندريه جوريميكو Gromyko، بوضوح إلى جانب قيام دولة يهودية مستقلة على جزء من هذا الإقليم. «لم تتمكن أي دولة أوروبية من الدفاع عن الحقوق الأساسية لليهود في مواجهة العنف الفاشيستي. إن هذا يفسر آمال اليهود في الحصول على دولتهم. سيكون من الظلم إنكار هذا الحق.»

انضم الدبلوماسيون الأمريكيون والبريطانيون إلى موقف جوريميكو على مضض: في الوقت الذي كانت خطة مارشال تتأهب فيه لضخ ثلاثة عشر مليارًا من الدولارات في أوروبا، لم يكن هناك قرش واحد متاح للشرق الأوسط لا في واشنطن، ولا في لندن ولا في موسكو، لا من أجل المهاجرين غير الشرعيين، خصوصًا مهاجري «الهروب» النين وصلوا في شهر يوليو ١٩٤٧، بعد تيه طويل. ولا لعرب مناطق الانتداب. أجرت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة تحقيقًا ميدانيًا خلال شهري يونيو ويوليو. شرحت لها الوكالة اليهودية مشروعها، قاطعت اللجنة العربية العليا لجنة الأمم المتحدة التي قدمت تقريرها في سبتمبر: طالبت سبع دول «كندا، أورجواي، تشيكوسلوفاكيا، جواتيمالا، بيرو، هولندا، السويد» بإنشاء دولتين منفصلتين ومنطقة دولية في محيط القدس، تتجمع بيرو، هولندا، السويد» بإنشاء دولتين منفصلتين ومنطقة دولية في محيط القدس، تتجمع بالفعل وسوف يكون عدد سكانها ١٠٠٠٠ ألف يهودي و ٢٠٠٠٠ ألف عربي، الدولة الفلسطينية سوف تضم ٢٠٠٠٠ ألف عربي و ٢٠٠٠ ألف يهودي ، وتضم المنطقة الدولية الفلسطينية سوف تضم «إقليمين» الأول تحت إدارة يهودية، الآخر تحت إدارة عربية. امتنعت أستراليا عن التصويت.

وافق الصهاينة على الخطة، بالرغم من ضيق الإقليم الذى منح لهم وغياب أورشليم ( القدس): دولة، أخيرًا ! رفضت الدول العربية خطة التقسيم وهددت بالدخول فى حرب إذا أقيمت دولة عبرية بهذا الشكل. حاكم عربى واحد، ملك شرق الأردن، أوصل إلى علم مسئول الوكالة اليهودية، بن جوريون، أنه ربما يسمح بإقامة دولة يهودية شريطة انضمام الجزء المتبقى من إقليم الانتداب إلى مملكته، كما كان البريطانيون قد نقلوا إلى أسماع والده عام ١٩١٧.

تصاعد التوتر.خلال مقابلة سرية جرت فى نيويورك، قبل التصويت بقليل، فى ١٦ سبتمبر ١٩٤٧، قال أمين الجامعة العربية عزام باشا لممثل الوكالة اليهودية أبا إيبان Abiba Ebarı « إنكم لن تستطيعوا الحصول على شىء إلا بقوة السلاح. سنحايل أن

نلحق بكم الهزيمة. لست متأكدًا من أننا سوف نربح، لقد طردنا الصليبيين، لكننا فقدنا إسبانيا وإيران، من المحتمل أن نفقد فلسطين، لقد تأخر الوقت كثيرًا لنبدأ الحديث حول حل سلمى (٢٦١)». كان من غير الممكن تفادى الحرب.

بدأ النقاش في الجمعية العامة حول تقرير اللجنة الخاصة في ٢١ أكتوبر ١٩٤٧ ، في حلقة التزلج في استاد فلشنج ميدوز FLUSHING MEADOWS، الذي استخدم كمقر مؤقت للأمم المتحدة. كانت الحرب الدبلوماسية غير محسومة النتائج. أعلن الرئيس الأمريكي أن الدولتين في حال توحدهما، يمكنهما أن يشكلا كيانًا اقتصاديًا قادرًا على البقاء «إذا قمنا بتطوير هذه المنطقة كما قمنا بتطوير منطقة حوض التنيسي، يمكنها أن تعيل من عشرين إلى ثلاثين مليون شخص».

فى اجتماع سرى آخر جرى فى نهاريا Naharaya فى منزل أفراهام روتنبرج مدير محطة توليد كهرباء أقيمت على نهر الأردن (١٣٦)، فى ١٧ نوفمبر ١٩٤٧ وقع عبد الله ملك الأردن مع نائبة بن جوريون، جولدا مائير اتفاقا يلتزم بمقتضاه بعدم التدخل فى الصراع فيما بعد خطط التقسيم الذى اقترحته اللجنة الخاصة، فى مقابل أن يتم التنازل لصالحه عن الإقليم المخصص للفلسطينيين: فلسطين، إنه شخصيًا هو فلسطين.

فى التاسع والعشرين من نوفمبر، فى إحدى جلسات الاقتراع الأخيرة غير متأثرة بأجواء الحرب الباردة، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التقسيم، بثلاثة وثلاثين صوتًا ضد ثلاثة عشر صوتًا رافضة وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت. تم التوصل إلى الحد الضرورى لصحة التصويت، موافقة ثلثى الأعضاء. صوتت الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، بريطانيا العظمي، فرنسا لصالح التقسيم، صوت بعض حلفاء الولايات المتحدة (اليونان وكوبا) ضد التقسيم، وامتنع آخرون (السلفادور وهندوراس) عن التصويت، تقرر أن يعلن عن قيام الدولتين بانتهاء فترة الانتداب البريطاني، المحددة في ١٤ مايو ١٩٤٨. في تلك الليلة تحديدًا قام فدائي عربي باغتيال سبعة ركاب بهود في إحدى الحافلات.

فى الخامس من بيسمبر، قررت الولايات المتحدة حظر توريد الأسلحة إلى المنطقة، بينما واصل البريطانيون توريدها إلى العرب وواصل اليهود شراءها من تشيكوسلوفاكيا عن طريق التهريب.

وفى يناير ١٩٤٨، أول هجوم عربي، الذى قام به جيش التحرير العربى برئاسة فوزى القاوقجي، على مستوطنات الشمال. حاولت الهاجانه تحقيق اتصال أرضى بين المستعمرات وتأمين السيطرة على مصادر المياه التى تمد بحيرة طبرية ونهر الليطاني: كانت تلك هى الخطة D التى وضعها بن جوريون. وفى الأول من مارس ١٩٤٨، تحول مجلس اليشوف YISHOUV، الهيئة الإدارية للوكالة، إلى مجلس شعب مؤقت يضم سبعة وثلاثين عضوًا، شبه برلمان مؤقت يمهد لإعلان الدولة. رفض ألبرت أينشتاين، الذى سوف يرفض مرة أخرى عام ١٩٥٧ «حزين لعدم استطاعتى القبول ». سيكون المنصب سوف يرفض مرة أخرى عام ١٩٥٢ «حزين لعدم استطاعتى القبول ». سيكون المنصب لحاييم وايزمان، الذى يحلم به منذ ثلاثين عامًا. حتى شهر أبريل ١٩٤٨، كان الهجوم من جانب العرب، كان يهود أورشليم معزولين، فى السادس من أبريل، حاولت قوات الهاجانه، بلا جدوى، فتح طريق أورشليم. فى اليوم التاسع تعرضت بلدة دير ياسين الواقعة على بلا جدوى، فتح طريق أورشليم لهجوم من عصابة الإيرجون IRGOUN أبالرغم من المعارضة المعلنة من الهاجانه لذالك.أسفرت المجزرة عن حوالى مائة ضحية – أقل ما أعلنه العرب أو ما أعلنه العرب أعلنة العرب، عاوركالة اليهودية مرارًا بنفسها – لإثارة نعر السكان العرب، أو ما أعلنه العرب أعلنه العرب أو ما أعلنه العرب المين منازلهم، حقولهم (٢٧٨).

بعد ذلك بأربعة أيام، وقعت قائلة صحية يهودية، كانت فى طريقها إلى مستشفى Hadassah فى أورشليم، فى أحد الأكمنة لقى سبعة وسبعون شخصا مصرعهم قتلا: أطباء، ممر ضيق، مرضى وجردى، فى الثانى والعشرين من أبريل استولت قوات

<sup>(\*)</sup> IRGOUN المنظمة المسكرية اليهودية الوطنية - قوات قتالية تنادى بحرية إسرائيل، وصفتها الإدارة البريطانية بالإرهابية، ارتكبت العديد من المجازر في فلسطين .... (المترجم - عاصم عبد ربه).

الهاجاناه (\*) على حيفا، فى الرابع من مايو هاجمت الفرقة العربية قرية كفار إيزيتون Kfar وأبادت الأحياء بعد استسلامهم، فى الرابع عشر من مايو، بعد رحيل البريطانيين أعلن دافيد بن جوريون مولد دولة إسرائيل بعد ١٨٧٨ عامًا من الغياب، كان عدد السكان وقتها من اليهود ٧٠٠٠٠ ألف ومن العرب ١٥٦٠٠ ألف عربى اختاروا البقاء.

إلى هذا الإقليم الذى كان لا يزال غير ثابت الحدود، ضمت معظم الأراضى التى كانت تحت مظلة الحماية الإنجليزية، وقام حاييم وايزمان بتكليف دافيد بن جوريون بتشكيل حكومة مؤقتة مؤلفة من دوائر الوكالة اليهودية الخمسة، التى لم تعد تحتفظ إلا بمسئولية استقبال اللاجئين بمساعدة البنك الأنجلو / فلسطيني.

إن التاريخ الذى يبدأ الآن متفردًا تمامًا كما كان في القرون الماضية. وسوف يتسم اقتصاد الشعب اليهودى مرة أخرى، في هذا الموضوع، بسمات نوعية خاصة، في بحر خمسين عامًا، سيكون عليه أن يقيم دولة جديدة سيتضاعف عدد السكان خلالها سبع مرات، سيكون على ربع إنتاجها أن يخصص للدفاع، ولن يكون بمقدورها أن تمارس أي تجارة مع جيرانها.

وبرغم هذه العقبات التى لا مثيل لها فى التاريخ، سوف يرتفع مستوى المعيشة فيها بمقدار أربعين ضعفًا خلال نصف قرن، ستصبح الأولى على مستوى العالم فى مجال التعليم، البحث، التصدير الصناعي، التأهيل المهنى، والابتكارات التكنولوجية. إن المساعدة الخارجية، الهزيلة جدًا فى البداية، ثم هائلة جدًا، لا تبرر كل هذا التطور، بل كانت عكس نلك: فالمساعدات التى سوف يتلقاها جيرانها سوف تكون بنفس القدر بينما سيطل مستوى المعيشة فى تلك البلاد أقل بعشرة أمثال.

<sup>(\*)</sup> منظمة الدفاع الصهيونية تكونت عام 1921 للدفاع عن أرواح وممتلكات سكان المستوطنات اليهودية في فلسطين أثناء الانتداب...كانت نواة الدفاع فيما بعد ...(المترجم – عاصم عبد ربه) .

بالطبيعة لم يكن بإمكان الدولة الجديدة أن تتقيد بالمبادئ الاقتصادية للتلمود. إنها دولة يهودية، وليست دولة توراتية. إنها حكومة اشتراكية ، ليست دينية. تمتك الدولة كل الأراضى تقريبًا وكل البنوك وثلثى جهاز الإنتاج الصناعي. يعود الباقى إلى الوكالة اليهودية، النقابات والمستوطنات الجماعية. مثلت صور التجارة الصغيرة وحدها المؤسسات الخاصة فيها. لن يزاحم أحد بعد الآن البنوك فى حق الحصول على فوائد على قروض عملائها.

كانت الولايات المتحدة أول من اعترف بواقع الدولة الجديدة، بعد الإعلان عن قيامها بإحدى عشرة دقيقة. كان الاتحاد السوفيتي أول من اعترف بها قانونيًا، ما ستقوم به فرنسا بعد أربعة شهور، ولن يقوم البريطانيون والأمريكيون بذلك إلا بعد ثمانية شهور سوف يكتب ليون بلوم إلى الرئيس وايزمان قائلًا: « إنني يهودى فرنسي، ولدت في فرنسا لسلسة طويلة من الأجداد الفرنسيين، لا أتحدث سوى لغة بلادى، نهلت من ثقافتها، رفضت أن أغادرها حتى في الوقت التي تعرضت فيه لأشد الأخطار، غير أنني شاركت بكل جوارحي في الجهد الرائع - الذي انتقل بمعجزة إلى مرتبة الحقيقة التاريخية - الذي ضمن منذ الآن فصاعدًا وطنًا كريمًا، مستقلًا، حرًا من أجل كل اليهود، الذي لم يكن لهم مثلي، الحظ في أن يجدوه في أوطانهم الأم.»

لم يعد أحد يفكر في إعلان الدولة الفلسطينية التي أرادتها الأمم المتحدة، أما الجيران العرب من جانبهم، فلم يفكروا إلا في تدمير الدولة العبرية.

فى الخامس عشر من مايو، أعلن عزام باشا، أمين الجامعة العربية (حرب إبادة) فى نفس اليوم، هاجمت إسرائيل جيوش مصر، سوريا، شرق الأردن، لبنان، العراق. فى مواجهتها كانت هناك قوات الهاجانه - تساهال - التى لم تكن تمتك أى دبابة أو أى مدفع، من بين ٢٠٠٠ ألف مقاتل كان ١٩٠٠ ألف فقط مزودين بأسلحة ثقيلة قادمة من تشيكوسلوفاكيا ثم من فرنسا. بدت المعركة خاسرة فى بداية الأمر، فى ١٩ مايو استسلم الألفان وخمسمائة يهودى الموجودون فى مدينة القدس القديمة، فى ١١ يونيو أعلن وقف إطلاق النار، لكنه لم يصمد طويلا. ثم انعكست الحركة فى ١٢ يوليو، استولى عقيد شاب

من تساهال (\*) - إسحق رابين - علي «اللود Mol» . طرد منها العرب وأعيد فتح طريق أورشليم بعد معركة عنيفة بين تساهل وقوات الفرقة العربية التي يقودها جلوب باشا الإنجليزي. تكررت هدنة ثانية في ١٨ يوليو لم تستمر هي الأخرى. في شهر أغسطس، وصل الكونت برنادوت التباحث بشأن اتفاق يجرى تحت رعاية الأمم المتحدة، اقترح برنادوت أن تقوم إسرائيل برد صحراء النقب وأورشليم في مقابل الحصول على الجليل، الأمر الذي رفضه الطرفان، ثم اغتيل الكونت، واستمر القادة العرب في حث مواطنيهم على الرحيل، انتظارًا لأن يتم إلقاء اليهود في البحر. احتل تساهال الجليل ووصل إلى مرتفعات الجولان وإلى جبل حرمون. استمرت الفرقة العربية - في قصف أورشليم حتى شهر أكتوبر . لا يزال الرئيس ترومان مترددًا في مساندة الدولة الجديدة بوضوح كامل. كانت تصريحاته حذرة للغاية، وهكذا قال في ٢٨ أكتوبر ١٩٤٨: "إن التأكد من أن سياستنا في إسرائيل تتفق مع سياستنا العالمية، مسئولية كبري، إن من دواعي سروري أن أساعد في بناء دولة ديمقراطية قوية، مزدهرة، حرة مستقلة، على أرض فلسطين. يجب أن تكون كبيرة بما يكفي، حرة بما يكفي، كي تتيح لشعبها أن يتكفل وحده بتطويرها وتأمينها (٢٠٠١). بعبارة أخرى إننا لا نرغب أن تسقط الدولة الجديدة في المدار السوفيتي.

فى ديسمبر اتخذ عبد الله لقب ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اسم جديد لشرق الأردن. للمرة الأولي، أصبح جزء من فلسطين مستقلاً بشكل واضح وطالب قرار الأمم المتحدة (۱۷۰) إسرائيل بأن تسمح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم بأسرع ما يمكن وبتعويض لكل من قرروا عدم العودة ". لم يستجاب إلى أى شىء وسوف يتكدس اللاجئون فى معسكرات دون أن يفعل القادة العرب شيئا الإضراجهم منها . (۲۷۸)

<sup>(\*)</sup> Tsahal جيش الدفاع الإسرائيلي: تكون عقب إعلان قيام الدولة الإسرائيلية في ١٤ مايو ١٩٤٨، كانت نواته الأساسية قواته المجاناه... ( المترجم: عاصم عبد ربه)

إجمالًا، غادر ٧٠٠٠٠ ألف عربى ديارهم - نصفهم وفقا للمؤرخين الجدد الإسرائيليين - تحت ضغط الإسرائيليين. أثناء ذلك الوقت ، تشكل جهاز إدارى للدولة العبرية ابتداء من بعض الوكالات.ومن إدارة الانتداب البريطانى ، أقر أول وزير للمالية ، إليعانر كابلان،الليرة «كانت ليرة واحدة تساوى آنذاك خمسة دولارات » كعملة للدولة، وقام البنك الأنجلو / فلسطينى بإصدارها فى البداية - سوف يتحول إلى بنك ليومي Leumi ، كان أهم أولوياته التحكم فى النفقات الاجتماعية وتحصيل الضرائب.

بلغت أول ميزانية للدولة، ميزانية عام ١٩٤٩ ، ١٦٠ مليون دولار مقابل ناتج محلى إجمالي قدره مليار دولار على الأقل.

بلغ مقدار العجز الخارجي ٢٢٠ مليون دولار. وبلغت معونة يهود الشتات ٦٠ مليون دولار معادلة صعبة الحل.

وفى ٣١ يناير ١٩٤٩ ، نفس اليوم الذى اعترفت فيه الولايات المتحدة بإسرائيل، أكدت الولايات المتحدة الحظر التام على توريدات الأسلحة ووافقت على منح الدولة الجديدة أول قرض بقيمة ١٣٥ مليون دولار، ما يغطى بالكاد نصف الدين الخارجي لتلك السنة الأولى.

وفى ١٤ فبراير ١٩٤٩ وافق البرلمان العبرى على " القانون الانتقالي "،الذي سوف يطلق عليه مسمى الدستور الصغير:

لم يكن يقطع فى أى قضايا شائكة، كان فيها مسئولو تلك الفترة من العلمانيين، لا يرغبون فى مواجهة رجال الدين الحالمين بدولة دينية.

في عام ١٩٤٩ ، جرى توقيع أربع اتفاقيات متوالية للهدنة: في ٢٤ فبراير مع مصر، في عام ١٩٤٩ ، جرى توقيع أربع اتفاقيات متوالية للهدنة: في ١٩٤٩ ، مارس مع في الثالث من أبريل مع المملكة الأردنية الهاشمية في رودس Rhodes، في ٢٣ مارس مع لبنان في نهاريا. (١٣٠١)، وأخيرًا في سوريا في العشرين من يوليو في ميشمان حاياردن في نهاريا. (١٣٠١ هي حين رفض العراق التوقيع. استمر الفلسطينيون في مغادرة أراضيهم، ذهب أهل المجدل إلى غزة وتحولت القرية إلى أشكلون Ashkelon ، في كلا

الجانبين دمرت بعض القرى، وقتل بعض المدنيين. غطت دولة إسرائيل مساحة ١٩٦٠٠٠ ألف هكتار، منها ٤٨٦٠٠ قابلة للزراعة، تضمنت ٢٢٧ منشأة ريفية و ١٥ قرية ، و ٩٩ موشافييم (\*) Kiboutzim مستعمرة زراعية جماعية كيبوتس (\*\*) Kiboutzim . زودت سكان الدولة البالغ عددهم ١٠١ آلاف نسمة بكل المنتجات الزراعية التي تحتاجها تقريبا .

في ٥ يوليو ١٩٥٠ ، وصف دافيد بن جوريون قانون حق العودة باعتباره واحدًا من القوانين الأساسية في الدولة. ووفقًا لما يقول فإنه يجسد مهمتها الأولى في تجميع المشتتين.ينص هذا القانون على أن منح اليهود الذي يعيشون في الخارج حق الإقامة في داخلها لا يعود إلى الدولة، وإنما هو حق طبيعي متأصل في حال رغبة اليهود في الإقامة في البلاد.بعبارة أخري، إن الدولة في خدمة المهاجرين، وقد تدفق حينها ١٢١ ألف يهودي عراقي، أُجبروا على بيع ممتلكاتهم عند تقدمهم بطلب الهجرة، ثم كثير من الآخرين. أقيمت جسور جوية بدءًا من شنعهاي «التي استولى فيها الشيوعيون على السلطة في عام ١٩٤٩»،من أزمير، من اليمن. إجمالًا، طرد من اليهود من البلاد العربية بقدر ما طرد من العرب من فلسطين. تلا ذلك البلغار يون والليبيون الذين لم يلقوا من الترحيب مثل ما لقي البولنديون: استؤجر للأول غرف بالفنادق، وللآخرين مجرد خيام بسيطة مثل ما لقي البولنديون: استؤجر للأول غرف بالفنادق، وللآخرين مجرد خيام بسيطة السكان في إسرائيل.

ونظرًا لأن أحدًا لم يكن يريد أن يقرض - وأقل من نلك أن يمنع - الدولة الجديدة، فقد غطت الدولة احتياجاتها المالية عن طريق إصدار "سندات إسرائيل"، بدءًا من مايو ١٩٥١، بيعت هذه السندات في بلاد الشتات، غالبا عن طريق الحاخامات الذين أباحوا

Moshavim (\*) • • مصطلح عبرى يشير إلى قرية زراعية تكون فيها الأسر وحدات اقتصادية تدير قطعة أرض زراعية بشكل خاص، تعود ملكية الأرض إلى الصندوق القومي.

<sup>\*\*</sup> دمسطلح عبرى يشير إلى مستوطنة زراعية عسكرية ، تغرق سكانها إلى عمال ومزارمين يعملون ويعيشون معا. تأسس أول كيبوتس عام ١٩٠٩ على ساحل بحيرة طبريا ، من أهم المؤسسات التي أوجدتها الحركة الصهيونية ووصل عددها الآن إلى أكثر من ٢٠٠ كيبوتس ... (المترجم – عاصم عبد ربه) .

بشكل استثنائي احتساب فائدة على اليهود: مفسرين بأن العلة (١٩).في ذلك أن أحدًا لا يعرف على وجه التحديد اسم المقترضين النهائيين، أي مواطني إسرائيل الذين لم يكونوا جميعا من اليهود. جلبت تبرعات بهود الشتات إلى الوكالة اليهوبية ، التي تم جمعها في ٧١ بلدا عن طريق « صندوق الاستعمار الصهيوني» كيرن هايسود، ومن الولايات المتحدة عن طريق صندوق الغوث اليهودي الموحد حوالي ستين مليون دولار سنة ١٩٥١ . استخدم أغلبها في تسكين الوافدين الجدد. تطور إسرائيل نفسها في ظل اقتصاد حرب، غير أن الحظر المطبق عليها كان بمثابة حافز للنمو، كان معنل هذا النمو ٣٠٪ سنة ١٩٥١ ، العام الذي تلقت فيه الميزانية منحة أولى من الولايات المتحدة ٦٠ مليون دولار للمساعدة في توطين المهاجرين (11). من جانبها رفضت سوريا المساعدة الأمريكية وانتقلت شيئا فشيئا إلى المدار السوفيتي. وفي سبتمبر ١٩٥٢ وقعت اتفاقية مع ألمانيا الاتحابية حول تعويضات بقيمة هزيلة بالنسبة لما تلقته ألمانيا الاتحادية من خطة مارشال !-- ٦ مليون دولار لمدى إحدى عشرة سنة، أي ما يساوى قيمة المعونة الأمريكية السنوية لإسرائيل، أى أيضًا حوالي سدس الميزانية، بينما تقلصت معونة الشتات إلى أن وصلت إلى ٢٧ مليون دولار. لا يزال العائد الفردي ضئيلا. للغاية: ٤٧٠ دولارًا لكل شخص، أي ربع الدخل الفردى في فرنسا. (٢٠) . وفي عام ١٩٥٣ تراجع معدل النمو مع تزايد أعداد المهاجرين، بينما ارتفع معدل التضخم إلى أن بلغ ٥٧ ٪ سنويا، تعقدت الأمور بالنسبة لإسرائيل، وبدا المشروع الصهيوني متعثرًا. فضلًا عن أن الموقف السياسي للجيران قد بات أكثر تهديدًا. في الأردن حل طلال بن عبد الله محل أبيه الذي تم اغتياله مطلع العام، غير أن طلال قد تنازل عن العرش في منتصف مابو إلى ولده حسين، الذي صار ملكًا قبل أن يبلغ الثامنة عشر. وفي القاهرة انقلب مجموعة من العسكر على نظام الملك فاروق (\*) النين كانوا أكثر مناهضة لإسرائيل منه. وفي عام ١٩٥٣ توفي الملك إبن سعود الذي يتربع على عرش الجزيرة العربية منذ أكثر من أربعين عامًا، تنازع ابنه البكر سعود مع شقيقه الأصغر الأمير فيصل السلطة، واصل الأمريكان ثقتهم في قدرة البريطانيين على إدارة هذا الجزء

<sup>(\*)</sup> لم يشر النص الفرنسي إلى جماعة الضباط الأحرار التي قامت بثورة يوليو ١٩٥٢، واكتفى بما أورده. لذا وجب التنويه ...عاصم

من العالم وتفادى أن يتحول إلى الجانب السوفيتي وسوف يكتب الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة في الفترة من ١٩٦٧ إلى ١٩٦٠ في مذكراته "إننا نعتبر حقيقة أن البريطانيين بصرف النظر عن المصالح الأمريكية والفرنسية، عليهم أن يبقوا هناك على مسئوليتهم في مجال الأمن والاستقرار. لقد كان البريطانيون على دراية عميقة بتاريخ وتقاليد شعوب تلك المنطقة من العالم، ولكن عندما أزاح العقيد ناصر اللواء نجيب في أكتوبر ١٩٤٥ واستقر على رأس الدولة المصرية، دعمه الأمريكان وقاموا بتزويده ببعض الأسلحة، بينما توجس البريطانيون من طموحات الرئيس الشاب. من جانبها ، واصلت فرنسا توريد الأسلحة وتبادل الأسرار الحربية مع إسرائيل . وفي عام ١٩٥٥ اقترحت الولايات المتحدة في أول تدخل لها بالمنطقة من خلال خطة جونستن اقتسام مياه نهر الأردن ومياه رافده، نهر اليرموك، بين البلاد الواقعة على ضفافهما، التي رفضت مياه نهر الأردن ومياه رافده، نهر اليرموك، بين البلاد الواقعة على ضفافهما، التي رفضت جميعها تلك الخطة ، رغبة من الجميع في الحصول على بعض الامتيازات، وفي نفس جميعها تلك الخطة ، رغبة من الجميع في الحصول على بعض الامتيازات، وفي نفس العام اقترح ابن الرئيس السورى الزعيم أعلى الإسرائيليين بدء مفاوضات واستقبال العام اقترح ابن الرئيس السورى الزعيم في إبداء رده فقامت دمشق بسحب اقتراحها،

وفى ٢٦ يوليو ١٩٥٦ ، قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، ردت فرنسا وإنجلترا بإنزال قواتهما فى السويس، واجتاح الإسرائيليون سيناء، دون موافقة الولايات المتحدة. وفى الخامس من نوفمبر، هدد المارشال بولجانين رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي كلًا من فرنسا وبريطانيا إذا لم ينسحبا. تراجعت القوتان الأوروبيتان وخرجتا من اللعبة، وانسحبت إسرائيل من سيناء، وحلت قوات التدخل التابعة للأمم المتحدة محل قواتها. امتد الصراع بين الغرب والشرق إلى منطقة الشرق منذ ذلك فصاعدًا، حرك الجميع بيادقهم استعدادًا. فتح الأمريكان النين بدأوا فى توقع إمكانية استخدام الإسلام كمضاد للشيوعية، خطوط الإقراض مع الأردن، مع مصر، مع الفلسطينيين عبر مؤسسة الأوزوا، منظمة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، رأى السوفيت أيضًا فى

<sup>(\*)</sup> حسنى الزعيم (١٨٩٧-١٩٤٩) رئيس أول جمهورية سورياة عبر انقلاب مارس ١٩٤٩ الذي يعد أول انقلاب عسكرى في الشرق الأوسط والوطن العربي، استمرت فترة رئاسته ثلاثة أشهر فقط. من ٣٠ مارس إلى ١٤ أغسطس ١٩٤٩ (عاصم).

الإسلام بابًا للدخول إلى بلدان الجنوب، وضاعفوا من جهود مساعدتهم للبلاد العربية ، وانتقلت مصر، العراق، سوريا تدريجيا إلى معسكرهم، وفي عام ١٩٥٩ أسس ثلاثة من الطلاب هم ياسر عرفات، خليل الوزير، صلاح خلف في الكويت منظمة فتح التي كان هدفها استعادة كامل التراب الفلسطيني عن طريق الكفاح المسلح.

بعد فترة من الثبات، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي في النمو من جديد مع وصول مهاجرين جدد، ممولًا دائمًا بقروض متعاقد عليها في الولايات المتحدة والطوائف اليهودية في بلاد الغرب، كأن التضخم يلتهم الباقي. في ذلك الوقت وصل المهاجرون الجدد المصريون والتوانسة والمغاربة ، ثم وصل ١٤٠٠٠ يهودي من الجزائر، وفي عام ١٩٦٢ فضل ٢٠٠٠٠ ألفا آخرون اللحاق بالفرنسيين إلى الوطن الأم. من ناحية أخرى وقعت إسرائيل اتفاقية توحيد التعريفة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي في عام ١٩٥٦.

وفى الجزيرة العربية أبعد فيصل شقيقه سعود الرابع نهائيًا. وفى عام ١٩٦٥ تأسست منظمة التحرير الفلسطينية التى ترأسها فى البداية أحمد شقيري، برعاية جمال عبد الناصر، والتى أصبحت فتح جناحًا فيها. وفى مايو ١٩٦٧، وبناء على طلب مصر انسحبت قوات الأمم المتحدة من سيناء . وفى يونيو حاصرت القوات المصرية ميناء إيلات على البحر الأحمر وقامت بإغلاق خليج العقبة . واندلعت حرب خاطفة بين كل من إسرائيل من جهة وسوريا والأردن ومصر من جهة أخري، وفى أقل من أسبوع سيطرت على الضفة الغربية لنهر الأردن، سيناء، الجولان، القدس الشرقية ، مع مليون من الفلسطينيين ضمت إسرائيل القدس الشرقية ، واحتلت فقط باقى تلك الأراضى .

وفى إشارة إلى اعتراضها ، أوقفت فرنسا توريدات السلاح إلى إسرائيل . سوف تبدأ الولايات المتحدة وقف توريداتها هي الأخرى.

فى يونيو ١٩٦٧ قرر ياسر عرفات قائد حركة فتح إطلان حركة كفاح مسلح فى الضفة الغربية لنهر الأربن التى عاد إليها سرًا فى يولير. وفى أغسطس رفض مؤتمر القمة العربية بالخرطوم أى مفاوضات مع إسرائيل. وفى ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧، كان قرار مجلس الأمن ٢٤٢ الذى كانت نسختاه الإنجليزية والفرنسية متعارضتين عمدًا، يلزم إسرائيل

بإعادة الأراضى المحتلة أو "أراض" محتلة. اعترف القرار كذلك بإسرائيل صراحة، قبل عبد الناصر بقرار مجلس الأمن، بعكس فتح.

وفي ديسمبر ١٩٦٧ استقال أحمد شقيري من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية.

تردد القادة العلمانيون الإسرائيليون « موشى ديان، دافيد بن جوريون، جولدا مائير»: رد الأراضى المحتلة إلى الأردن ، مصر وسوريا ، ألا يعيد ذلك بعث التهديد السابق ، دون الحصول على شيء في المقابل ؟. إعادتها إلى من ؟ إلى المحتل الأردني القديم؟ إلى دولة لا ترغب البلاد العربية حقا في وجودها؟ إقامة الدولة الفلسطينية، ألا يمثل ذلك مجازفة بإيجاد عدو إضافي ؟ ضمها لتحسين الأوضاع الأمنية . ألا يعنى التحول إلى جنوب إفريقيا جديدة؟ لم يتقرر شيء بوضوح.

حلت بإسرائيل فى ذلك الوقت حالة من النشوة السياسية والولع الطاغى بالاستهلاك. إذا كان عدد السيارات لكل ألف من السكان لا يزال، فى عام ١٩٦٨، أقل بعشرة أمثال من عددها فى الولايات المتحدة، فإن الفرق فى مستوى المعيشة مع أوروبا قد تقلص بينما ارتفع كثيرًا عن مستوى المعيشة فى الضفة الغربية والبُلدان المجاورة.

كانت فتح تستقر الآن في الأردن، حيث تنطلق الاعتداءات.

وفى ١٨ مارس ١٩٦٨ ، مرت حافلة تقل أطفالًا على لغم بالقرب من إيلات، قتل اثنان من الركاب. وفى رد على ذلك، هاجم الإسرائيليون فى ٢١ مارس قاعدة لفتح فى كرامة "قرية للاجئين فى الأردن"، وتزايد عدد اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن إلى الحد الذى مثل تهديدا لسلطة " الملك الصغير". رأى بعض القادة العرب وبعض الإسرائيليين من ناحية أخرى أن حل المشكلة يكمن فى استبدال الحكام الأردنيين بقادة منظمة التحرير الفلسطينية: تتحول الأردن إلى فلسطين وتعود كل الأمور إلى نصابها. وفى عام ١٩٦٨، أصبح ياسر عرفات متحدثا باسم منظمة التحرير، وتبنى المجلس الوطنى الفلسطيني ميثاقًا جعل من الكفاح المسلح (...) الطريق الوحيد. واستقر الفلسطينيون كذلك فى جنوب لبنان.

وفى هذه الأثناء، تسارع سباق التسلح: أظهرت معركة الأيام الستة أن الشرق الأوسط يمكن أن يمثل منضدة اختبار لكل من المعسكرين، لذالك شرعت الصناعة الأمريكية، بعد مثيلاتها الفرنسية فى استغلال النجاحات العسكرية الإسرائيلية كمبررات تجارية مع عملاء آخرين فى شتى أنحاء العالم. نتيجة لذالك، حصلت إسرائيل فى نفس العام على وعد بأن المؤسسة العسكرية الأمريكية سوف تسمح لها بالإبقاء على تفوق نوعى مقارنة بالتسليح السوفيتي لجيرانها، فضلًا عن ذلك، اعترف ريتشارد نيكسون بالفائدة الاقتصادية التي تحصل عليها الولايات المتحدة من خلال تمويل الدفاع الإسرائيلي "إن التزام الولايات المتحدة بأمن ومستقبل إسرائيلي يقوم على مفهومنا الأخلاقي، مثلما يقوم على مصلحتنا الخاصة "كانت اللهجة تختلف كثيرا عمن سبقوه.

وفى فبراير ١٩٦٩، أصبح ياسر عرفات رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيطرت الحركات المسلحة على الضفة، بينما كانت حركة فلسطينية أخري – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – تعد لاختطاف الطائرات في أوروبا، كانت فتح، الجناح الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تستأثر أكثر فأكثر بالسلطات في الأردن. وفي يونيو ١٩٧٠، احتجزوا بعض نزلاء الفنادق الكبرى في عمان. في شهر يوليو، وافقت مصر والأردن على خطة سلام تقدم بها وزير خارجية الأمم المتحدة وليام روجرز. ووافقت إسرائيل. كان السلام في متناول اليد. وفي نهاية أغسطس رفض الفلسطينيون، وفي السادس من سبتمبر قامت الجبهة الشعبية باختطاف طائرتين (واحدة أمريكية والأخرى سويدية)، ثم في التاسع من نفس الشهر طائرة ثالثة، واقتيدت الطائرات الثلاثة إلى الأردن. وفي السادس عشر من شهر سبتمبر، أباد الملك حسين عشرين ألفًا (وفقا لبعض المصادر) من الفدائيين الفلسطينيين قبل أن يقوم بطرد من بقي منهم على قيد الحياة. حط ياسر عرفات وفتح آنذاك الرحال في بيروت، ومعهم منظمة أيلول الأسود الموصوفة بأنها حركة إرهابية.

ظل الاقتصاد الإسرائيلي اشتراكيًا: كانت الوكالة اليهوئية، النقابة، الكيبوتسات، والجيش أربعة أعباء وفقًا للنظريات التقليدية، أربعة نقاط ارتكاز وفقًا للتطبيق الصهيوني، لا تزال تتقاسم السلطة الاقتصائية والاجتماعية. ظل القطاع الخاص هامشيا: مثلما كان الحال في بلاد الشتات منذ ألفي عام.

لم يرغب يهود إسرائيل في أن يكونوا أُجراء لدى صاحب عمل خاص حتى وإن كان يهوديًا، وفي عام ١٩٧١ كان الدخل القومي للفرد قد تضاعف مع ذلك ثلاثة أمثال ما كان عليه عند قيام الدولة، وبمعدل زيادة بلغ ١٠٪ سنويًا، ظل النمو الاقتصادي متفوقًا على مثيله في الغرب الذي كان مع ذلك يتباهي باقتصاد السوق.

نظرًا لعدم توافر الأيدى العاملة بعدد كاف، بدأ الاقتصاد في الاعتماد على الأيدى العاملة العربية، بدأ حينذاك استعمار الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة.

بزيادة مساعدات يهود الخارج مساعدة كبيرة بعد حرب الأيام الستة، بدأ اليهود الأمريكان في ممارسة نفوذ واضح على الوكالة اليهودية: أنهم يقومون الآن بتعيين ٣٠٪ من مسئوليها ظلت هذه المعونة مساوية لمعونة الولايات المتحدة، وظلت في حدود مائة مليون دولار سنويًا، أي أقل من الميزانية الإسرائيلية ب٥٪ ٤١. وخلال نفس المدة تلقت البلدان العربية المجاورة إجمالًا من الولايات المتحدة ضعف مقدار المساعدة التي تلقتها إسرائيل(°).

وفى نوفمبر ١٩٧١، اغتيل رئيس الوزراء الأردنى وصفى التل، الذى قام بسحق آخر الفدائيين الفلسطينيين، على يد منظمة أيلول الأسود.

تطلب تسارع وتيرة سباق التسلح تمويلًا باهظًا متزايدًا باطراد، وفي عام ١٩٧٢ وللمرة الأولى أضيفت إلى المنح الأمريكية قروض مخصصة لتمويل المعدات الحربية القادمة من أمريكا. تمثل الميزانية العسكرية الآن نصف الميزانية العامة وتتجاوز ثلث الدخل القومي. ازدادت النفقات منذ ذلك الحين بأسرع من زيادة الإيرادات، برغم أن إدارة الأراضى المحتلة لا تزال تحول قليلًا جدًا من الموارد المالية ( ٣٠٠ موظف إسرائيلي و ١٥٠٠٠ فلسطيني).

<sup>(\*)</sup> لم يورد المؤلف اسم المصدر الذي يمكن الرجوع إليه لمعرفة مقدار تلك المعونة وأسماء البلدان العربية التي تلقتها، والتأكد من صحة تلك المعلومة. كمادته عندما يتعلق الأمر بالأرقام والمعلومات الموثقة... (المترجم-- عاصم عبد ربه).

وفي سبتمبر ١٩٧٢، قامت مجموعة من فتح باحتجاز بعض الرهائن من الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في ميونخ: قتل أحد عشر شخصًا. صار التوتر العسكري والتهديد الإرهابي أكثر قوة . واغتيل العديد من القادة الفلسطينيين في بيروت بواسطة رجال القوات الخاصة الإسرائيلية. لم تعتقد رئيسة الوزراء الإسرائيلية، جولدا مائير، التي تم تحذيرها من قرب وقوع هجوم عربي، غير أن مصر وسوريا قد قامتا في السادس من أكتوبر ١٩٧٣ - يوم كيبور- عيد الغفران-بمهاجمة إسرائيل واستعادتا جزءا من سيناء والجولان. بعد أسبوعين من المعارك، التي كان وجود إسرائيل نفسه مهددًا فيها، وجزئيًا بفضل حركة جريئة قام بها قائد عسكرى شاب، إيريل شارون، بمهاجمة القوات المصرية في سيناء من الخلف، فقدت مصر عشرة آلاف رجل، وستمائة وخمسين دبابة، ومائة وثمانين طائرة. وقعت الهدنة، واستعاد قرار الأمم المتحدة رقم (٢٢٨) منطوق القرار (٢٤٢). ناصر يستقيل قبل أن يستدعيه شعبه مرة أخرى ويطالبه بالبقاء في منصبه. اعترفت مؤتمرات القمة العربية (نوفمبر ١٩٧٣) وفي الرباط ١٩٧٤ بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا وحيدًا للشعب الفلسطيني.وفي يونيو ١٩٧٤ أعلنت منظمة التحرير عن برنامجها، إقامة سلطة وطنية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي سيتم تحريرها، لكنها لم تقم بإلغاء ميثاقها، وفي نوفمبر ١٩٧٤ تكلم عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حلم بدولة بيمقر اطية يعيش فيها المسيحيون واليهود والمسلمون بمساواة تامة.صار الوضع الاقتصادي في إسرائيل أكثر صعوبة بكثير، كان ارتفاع أسعار البترول وزيادة النفقات العسكرية، قد أبطئا النمو وأديا إلى تفجر معدلات التضخم منذ عام ١٩٧٤.

من الآن فصاعدًا، صار الدولار يساوى ست ليرات! أما بالنسبة للنفقات العامة، فصارت تمثل الآن ٨٠٪ من الدخل القومي، كما هو الحال فى الاتحاد السوفيتي، أو تقريبًا كذالك. وازدادت الديون العامة زيادة صارخة. لتمويل هذا العجز، احتكرت الدولة كل مدخرات البلاد، مؤدية لاختناق الاقتصاد الخاص، وبرغم هذا ستشهد إسرائيل أيضًا نموًا فى معدلات الإنتاج تعد من ضمن الأعلى على مستوى العالم، بمستوى قدره ٤٠٤٪ لمدة ٢٠ عاما. عانت ميزانيات التضامن كثيرًا من الصعوبات كان المهاجرين الجدد أول

ضحاياها. بدأت بعض الحركات الاجتماعية فى الظهور مثل حركة الفهود السوداء، حركة راديكالية من اليهود المغاربة طالبت بموارد إضافية من أجل إدماج السفرديم فى هذه الدولة التى أقامها الأشكناز.

وفي مايو ١٩٧٤ أصبح إسحق رابين رئيسًا للوزراء.

وفى مواجهة تدفق السلاح السوفيتى إلى البلاد المجاورة ، احتاج الإسرائيليون إلى أسلحة جديدة لم تتوفر إليهم دائما إمكانيات شرائها .ولهذا قامت الولايات المتحدة فى هذا العام ، وللمرة الأولى بتقديم منحة قدرها ٢،٢ مليار دولار لشراء أسلحة من الشركات الأمريكية، وبالطبع وقف بيع الأسلحة التى تنتجها هذه الشركات إلى بعض البلاد العربية، بعينها.

فى نفس الوقت شرعت واشنطن فى البحث عن حلفاء من داخل الدول الإسلامية لمواجهة النفوذ المتنامي للسوفيت فى أفغانستان، فى إفريقيا وغيرها أملًا فى توريط منافسها بل وحتى فى إشعال حركة تمرد فى جمهوريات آسيا الوسطي.

فيما يشبه تلخيصًا لأوضاع سابقة، قال جيمى كارتر الذى تم انتخابه ١٩٧٧ «إن الدعم الأمريكي لإسرائيل يقوم في نفس الوقت على الوازع الأخلاقي الديني وكذلك على المصلحة الاقتصادية للولايات المتحدة مع إسرائيل علاقة متفردة ومشروعة أخلاقيًا. علاقة متوافقة مع معتقداتنا الدينية القديمة وعادلة ومنصفة من زاوية المصلحة الإستراتيجية للولايات المتحدة»، وبالرغم من هذا الدعم، كانت إسرائيل معزولة وبشكل مطرد على المستوى الدولي. وفي يناير ١٩٧٥ كان عليها أن تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات الآتية من جنوب لبنان. بدأت الحرب بين الكتائب المسيحية والفلسطينيين. وفي ١٠ نوفمبر ١٩٧٥، أقرت الأمم المتحدة اقتراحًا يشبه الصهيونية بالعنصرية.

وفى يونيو ١٩٧٦، تدخل الجيش السورى إلى جانب المسيحيين اللبنانيين ضد

دفع ارتفاع جديد لأسعار البترول معدل التضخم في إسرائيل إلى ٣٠٪ في عام ١٩٧٧ وابتلع المعونة الأمريكية بالكامل ..يلزم الآن عشر ليرات مقابل دولار واحد

وفى أغسطس ١٩٧٧ وصل مناحم بيجن رئيس حزب الليكود اليمينى إلى السلطة، كان الوضع الاقتصادى والاجتماعى للبلاد بالأحرى ميئوسًا منه بينما يرتفع الإنفاق العسكرى بلا توقف. وفى مفاجأة للجميع، توجه أنور السادات إلى القدس، فى نوفمبر ١٩٧٧ . لم يكن الوضع الاقتصادى لمصر بأفضل من وضع غريمتها. وفى سبتمبر ١٩٧٨ بدأت المحادثات فى كامب دافيد تحت رعاية الرئيس كارتر. وبمقتضى اتفاقية تم توقيعها فى ٢٦ مارس ١٩٧٩، أعادت إسرائيل سيناء إلى مصر مقابل اعترافها بالدولة الإسرائيلية. قاطع القادة العرب مصر وحددوا منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للفلسطينيين. أعلن عرفات عن استعداده للقبول مؤقتا بالضفة الغربية لنهر الأردن وغزة كدولة لا تزال غير واضحة الحدود. اجتاح الاتحاد السوفيتى أفغانستان فى ديسمبر ١٩٧٩.

فى إسرائيل، لم يحل السلام مع مصر الأزمة المالية، وفى ١٩٨٠ وصل معدل التضخم إلى ١٩٨٠٪ ومثل الإنفاق العام بالميزانية أكثر من ثلثى الدخل القومي، حتى مع استبدال الليرة بالعملة الجديدة الشيكل. – عودة إلى المغارة التى اشتراها إبراهيم!

أصبح لبنان، الذى استقر فيه مركز قيادة منظمة التحرير، التهديد الأساسى لإسرائيل بعد أن قامت على الحدود الشمالية للبلاد، في فبراير ١٩٨١، حركة أصولية شيعية مرتبطة بإيران، حزب الله. للتحرر من هذا الخطر، قامت إسرائيل بقصف جنوب لبنان واجتياحه وفي 7 يونيو ١٩٨١، فرض جيش الدفاع الحصار على بيروت. اضطر عرفات إلى اللجوء إلى طرابلس في شمال لبنان، وفي سبتمبر ١٩٨٢ اعترف مؤتمر القمة العربية في فاس بالمغرب بحق جميع دول المنطقة في السلام على أنه لم يأت على ذكر إسرائيل.

وفى ١٦ و١٧ سبتمبر، وكرد فعل انتقامي، بعد اغتيال الرئيس بشير الجميل، قامت الميليشيات المسيحية بإبادة حوالى ألفى مدنى فلسطينى ولبنانى فى معسكرات صابرا وشاتيلا للاجئين، دون أى تدخل من قوات الجنرال شارون التى كانت تحتل بيروت آنذاك.

وفى ٢٠ ديسمبر ١٩٨٢، غادر ياسر عرفات ورفاقه بيروت على متن سفن يونانية متجهة إلى تونس، فى حراسة قطع من البحرية الفرنسية. أصبح الوضع الاقتصادى والسياسى حرجًا فى إسرائيل، حتى وإن بدا أن التهديد العسكرى قد ابتعد، سجل الدين الخارجى معدلًا من أعلى المعدلات فى العالم، لم تعد المعونة الأمريكية قادرة على تسديد أقساطه السنوية. وفى أغسطس ١٩٨٢ استقال بيجن ولم يستطع خليفته إسحاق شامير هو الآخر تقليص العجز. فيما يشبه الإفلاس أممت الدولة الأربعة بنوك الكبرى. وفى عام 1٩٨٤ قفز معدل التضخم إلى ٤٠٠٪، صار الدولار يبدل ب٨٠٠ شيكل!.

وفى سبتمبر ١٩٨٤، أحدث شيمون بيريز الذى صار رئيسًا للوزراء حكومة وحدة وطنية، انقلابًا جذريًا فى سياسة إسرائيل الاقتصادية، قام بتخفيض الأجور والمرتبات بنسبة ٣٠٪، ثبت الأسعار، قلص عجز الميزانية، خصص جانبًا من الاقتصاد، وأصدر الشيكل الجديد «يساوى ألف شيكل قديم» وطرحه للتداول.

كان تحولًا جذريًا لمواكبة الإصلاح، استقرت المعونة الأمريكية بمعدل سنوى قدره ثلاثة مليارات دولار منحة لا ترد، ١،٨ مليار دولار مساعدات عسكرية، ٢،١ مليار دولار مساعدات مالية مدنية، أى ٨٪ من الميزانية الكلية. في ذلك العام لن تتغير هذه القيمة بعد ذلك حتى ١٩٩٧، ثم سوف تنخفض وسوف تميل إلى أن تمثل جزءًا متناقصًا.من الإنفاق العام للذولة، فضلًا عن أن ثلاثة أرباع المساعدة العسكرية تعود إلى الولايات المتحدة، في أكثر من ألف مؤسسة أمريكية موزعة في سبعة وأربعين ولاية أن السياسة الأمريكية الداخلية يقظة تراقب ما يجري..

فى عام ١٩٨٥ ، وقعت الولايات المتحدة مع إسرائيل أول اتفاقية لتوحيد التعريفة الجمركية. أفادت اتفاقية التبادل الحرهذه المؤسسات التجارية الأمريكية، التى ستضاعف صادراتها إلى إسرائيل ثلاث مرات فى خلال عشر سنوات. وفى صراحة أكثر من أى وقت مضى تحدث رونالد ريجان فى ذلك الوقت عن إسرائيل باعتبارها "أصلاً" إستراتيجيًا للولايات المتحدة. "من خلال إدراكنا فقط للدور الجوهرى لدولة إسرائيل فى حساباتنا الإستراتيجية، يمكننا أن نقيم المؤسسات الموجهة لإبعاد مطامع موسكو فى أراض وموارد حيوية لأمتنا ولرخائنا"

تكلل برنامج شيمون بيريز الذي يعتبر امتدادًا لإصلاحات حكومة بيجن بالنجاح. خلال عام واحد فقط انخفض معدل التضخم من ٤٠٪ إلى ٢٠٪ فقط، انخفض نصيب النفقات العامة في الدخل القومي بمقدار الربع، بدأ الاقتصاد الخاص في النمو مع الخصخصة التدريجية لمجمل أصول الدولة -١٦٠ مؤسسة- معظمها صغيرة جدا.كانت تمثل ٨٪ من العاملين بالصناعة، والنقابة، والهستادروت.

وفى أكتوبر ١٩٨٥، اختطفت مجموعة فدائية فلسطينية العبارة الإيطالية "أكيلى لاورو" "AchilleLauro"، من أجل إطلاق سراح خمسين سجينًا فلسطينيًا فى إسرائيل، للمرة الأولى يجرى تصفية أحد اليهود الأمريكان. تدهور الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى الأراضى المحتلة وازداد سوءًا. بلغ متوسط أعمار نصف السكان فى ذلك الوقت أقل من ثمانية عشر عامًا. فى ٨ ديسمبر ١٩٨٧، تسبب حادث سير صدمت فيه شاحنة إسرائيلية أربعة عمال فلسطينيين من جباليا، مدينة فقيرة فى غزة، فى إشعال حركة تمرد استخدمت فيها الحجارة وزجاجات المولوتوف، بدأت الانتفاضة الأولى، رشقت النسوة والأطفال جنود الاحتلال والمستعمرين بالأحجار، أولًا فى غزة، ثم فى الضفة الغربية، ومع هذا جرى العديد من الاتصالات السرية للتقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بدأ الاستقرار الاقتصادى فى التأرجح، أصبحت إدارة الأرض المحتلة مُكَلفة باطراد. ظلت إسرائيل أيضًا فى مقدمة دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدين الخارجي. وفى عام ١٩٨٨، جاءت حكومة وحدة وطنية أخرى « أصبح شامير رئيسًا للوزراء فى حكومة تولى فيها شيمون بيريز حقيبة المالية» قررت خطة تقشف تكميلية: استقرت نفقات الدفاع دون زيادة « قبل أن تبدأ الانخفاض تدريجيا من ٣٠٪ إلى ١٤٪ من حجم الإنتاج القومى PIB»

بوصول جورباتشوف إلى قمة السلطة في الاتحاد السوفيتي بدأ الصراع بين الغرب والشرق في التلاشي، ومعه، التوتر في الشرق الأوسط.

وفى يوليو ١٩٨٨، تخلى الملك حسين عن أى مطامع إقليمية فى الضفة الغربية. وفى نوفمبر ١٩٨٨، اعترفت منظمة التحرير، فى الجزائر، بقرارى الأمم المتحدة رقم

7٤٢ و ٣٣٨، معترفة بذلك ضمنًا بحق إسرائيل في الوجود ومعلنةٌ عن تخليها عن «الكفاح المسلح ». في مايو ١٩٨٩ ، أعلن ياسر عرفات في باريس أن ميثاق منظمة التحرير الذي كان يهدف إلى القضاء على دولة إسرائيل قد أصبح «ملغيًا»، وتخلى في جينيف عن الإرهاب. وفي نوفمبر ١٩٩٨ تسبب سقوط حائط برلين في تدفق مائتي ألف يهودي من الاتحاد السوفيتي إلى إسرائيل، ٥٣٪ في سن العمل ومن بينهم كانت الغالبية من أصحاب المستويات العلمية العليا أو المهندسين، وفي ٢٥ مايو ١٩٩١ قام جسر جوى بإعادة يهود الفلاشا إلى الوطن انطلاقا من إثيوبيا كان من المتوقع أن يمثل هؤلاء القادمون الجدد عبنًا جديدًا، ووعد الأمريكان بتقديم معونات إضافية تصل إلى ١٠ مليارات دولار في خلال خمس سنوات.

لتحويل نفقات توطينهم. الواقع أن هؤلاء اللاجئين على الفور قد مثلوا على الفور على الفور على الفور على الفور عاملًا من عوامل النمو، بسبب مؤهلاتهم الاستثنائية. وحتى وإن كان هؤلاء القادمون الجدد يتقاضون لقاء عمل مماثل، أجورًا تقل بنسبة ٤٠٪ عن أجور الآخرين، إلا أنهم قد تمكنوا من تعويض معظم هذا التأخر في ظرف عدة سنوات. وتطورت بفضلهم الصناعة وانطلقت نحو قطاعات التقنية العالية. ظل معدل النمو ثابتًا عند مستوى ٢٪ في المتوسط.

لم بعد الصراع في الشرق الأوسط صراعًا بين الشرق والغرب، كما لم يتحول إلى صراع بين الشمال والجنوب. لم يعد للولايات المتحدة، من الآن فصاعدًا، نفس الأسباب الإستراتيجية لمساعدة إسرائيل. فضلًا عن أنها كانت تحتاج بصورة خاصة، في يناير ١٩٩١، إلى تحالف كل العرب - وتحالف السوفيت، في أوج أزمتهم - لكي تطرد من أرض الكويت العراق، المدعوم من قبل الأردن ومنظمة التحرير، والذي كان قد اجتاح الإمارة في الصيف الماضي.

فى الثالث من أكتوبر ١٩٩١، بعد هزيمة العراق، كان السلام يقترب. تقابل الإسرائيليون والفلسطينيون علانية فى مدريد، ثم سرًا فى أوسلو. وفى التاسع من سبتمبر ١٩٩٣، تبادلت إسرائيل ومنظمة التحرير الاعتراف ببعضهم ومنحت إسرائيل نظام حكم ذاتى لبعض مناطق الأراضى المحتلأ الكن، من بين كثير من القضايا الأخرى، ظلت قضية

القدس عالقة دون تسوية، كما ظلت قضية اللاجئين كذلك هي الأخرى. في الثالث عشر من سبتمبر ١٩٩٣ رابين في البيت الأبيض أمام بيل كلينتون. حمل مؤتمر الدول المانحة وعدًا بتقديم ٢٠٤ مليارات دولار من المساعدات إلى الفلسطينيين. عمليًا ستقدم بالكاد نصف هذه المساعدات. أوقفت العمليات الإرهابية - من ناحية وأخرى - كل تقدم نحو السلام. وفي خضم المفاوضات، قام مستوطن يهودي أمريكي، في فبراير ١٩٩٤، بإطلاق النار على أربعين شخصًا في مسجد الخليل وأرداهم قتلي. تلت تلك المأساة أول عملية انتحارية لحركة حماس الإسلامية. لكن هذا لم يمنع إسرائيل من توقيع اتفاق مع منظمة التحرير، في لا أبريل ١٩٩٤، يتناول أمورًا اقتصادية ويهدف إلى تشجيع بعض الشركات الإسرائيلية على التواجد في غزة، وإلى المساعدة في إنشاء مؤسسات فلسطينية وإلى تقليص تبعية العمال الفلسطينيين إلى أصحاب العمل في إسرائيل.

في١٧ أكتوبر ١٩٩٤، وقعت اتفاقية مع الأرين تقضى بأن تقدم إسرائيل إلى هذه الدولة ٥٠ مليون متر مكعب من المياه سنويًا إلى حين توقيع اتفاقية نهائية لتقسيم مياه نهر الأرين.

أقامت آنذاك أكثر من عشرين دولة علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية.زادت صادراتها إلى الهند بأكثر من النصف، بحوالى الثلثين مع تايلاند، وأصبحت الصين أحد أهم عملاء الصناعات المدنية والعسكرية الإسرائيلية، التى شهدت نقص طلبات جيش الدفاع.

فى سبتمبر ١٩٩٥، بعد مفاوضات جديدة فى أوسلو، تم توقيع اتفاق انتقالى جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تم تقسيم الضفة إلى حوالى مائة منطقة لها ثلاثة أوضاع قانونية مختلفة، تحدد هذه المناطق تعاريج حدود الدولة المقبلة، يجب على الجيش الإسرائيلى الانسحاب من أكبر ثمان مدن، يجب أن يجرى انتخاب مجلس وطنى فلسطينى، لم يكن قيام الدولة الفلسطينية بعيدًا عندما تم اغتيال إسحق رابين، فى نوفمبر ١٩٩٤. على يد متطرف إسرائيلي. وعلى الفور استؤنفت العمليات الإرهابية التى تدبرها حماس. عاد الاقتصاد إلى السقوط. ابتعد السلام. فى مايو ١٩٩٦ فاز اليمين فى الانتخابات التشريعية

وأصبح بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء . أعيد توجيه الاتهام إلى تطبيق اتفاقية أوسلو. في محاولة للتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة في مفاوضات السلام، اقترحت إسرائيل وقتها على الولايات المتحدة وقف معونتها الاقتصادية وزيادة المساعدات العسكرية بمقدار النصف « رفعها من 1, 1 مليون دولار ما بين 199 إلى 199 استمر 199 ألف يهودي روسى في التدفق إلى إسرائيل، أي بقدر ما يعادل وصول عدد السكان، يساوى عدد سكان فرنسا، للإقامة في الولايات المتحدة !، بعكس ما تخوف منه الكثيرون، كانت الثروات التي أوجدوها تفوق بمراحل تكلفة توطينهم.

كانت وعود السلام لا تزال تجنب الاستثمارات الأجنبية بصورة هائلة: ارتفعت هذه الاستثمارات من ١٠٠ مليون دولار عام ١٩٩٠ إلى ٢ مليار دولار عام ١٩٩٨ . بعد توقيع اتفاقيات تخصيص جرت في مدينة واي، في ٢٣ أكتوبر ١٩٩٨ حصلت إسرائيل على الوعد بمساعدة خاصة من أجل سحب قواتها في بعض المناطق التي تقرر إعادتها إلى السلطة الفلسطينية ، التي تلقت مساعدة لإنشاء قواتها .

استؤنفت مفاوضات السلام بعد تشكيل حكومة عمالية جديدة برئاسة إيهود باراك، في ١٧ مايو ١٩٩٧ . في سبتمبر ١٩٩٩، تحدد جدول زمني جديد يستهدف التوصل إلى سلام شامل في ١٣ سبتمبر ٢٠٠٠ .

كان الأمل في التوصل إلى اتفاق السلام لا يزال كامنًا في حقيقة أن قيادة المفاوضات في كل من الجانبين كانت في أيدى مفاوضين علمانيين، على وعى بالأخطار التي تهدد معسكرهم ذاته إذا سمحوا لمعركة حول الأرض بالتحول إلى صراع ديني، ولهذا لعله كان من المفترض تكتيكيًا تجنب الخوض في القضايا العقائدية إلا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تقسيم الأراضي، بشأن عودة اللاجئين وكذلك بشأن مشكلة المياه « يستغل الإسرائيليون قصيم الأراضي، نهر الأردن ».

<sup>(&</sup>quot;) من الواضح وقوع خطأ مطبعي لم يتم الانتباه إليه، والصواب أن اقتراح إسرائيل رفع المعونة من ١٠٨ إلى ٢٠٤ مليار دولار وليس مليون دولار، كما ورد بالنص الفرنسي ص ٦٦٢ ، السطر قبل الأخير ... (المترجم - عاصم عبد ربه).

في يوليو ٢٠٠٠ ، بعد العديد من الأعمال التحضيرية ، بدأت في كامب دافيد، بعد إلحاح من باراك وضد رغبة الفلسطينيين، جلسات اجتماع قمة كانت تهدف هذه المرة إلى إنشاء دولة فلسطينية والتوصل إلى سلام نهائي. لم يهتم أحد إلى الآن بمعرفة ما سوف تكون العملة أو العملات في الكيان الجديد، كيف سيجرى تنظيم الانتقال الحر للعمال، وما إمكانيات وأوجه السيادة التي ستكون في متناول فلسطين المقبلة، حيث سيظل البطالة والفساد ألد أعداء السلام. كما أن أحدًا لا يعرف كيف سيجرى الحفاظ على هوية وطنية إسرائيلية، عندما يتم فتح الحدود، ومع ذلك، فقد كنا على وشك التوصل إلى اتفاق بشان الحدود، على أساس مقترحات بيل كلينتون، عندما أثيرت مسألة اللاجئين رسميًا كان عددهم ٣,٧ ملايين، معظمهم في الأردن وفي غزة - ومشكلة القدس لتدعيم موقفه بشأن تلك النقطة، دعا ياسر عرفات إلى اجتماع إلى لجنة القدس، يضع كل البلاد العربية المهتمة بشان المدينة المقدسة، أكد هذا الاجتماع إلى أنه يجب أن تصبح القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الجديدة. اقترح كلينتون أن يدير الفلسطينيون الجزء العربي من المدينة مع البقاء تحت السيادة الإسرائيلية. أتاحت بعض المناورات الأخرى التوصل إلى تفاهم. كان الاتفاق في متناول اليد بشأن دولة فلسطينية تقام على ٩٦٪ من أراضي الضفة الغربية « مع تعويض لقاء الـ ٤٪ المتبقية » يعترف بالسيادة الفلسطينية على الأحياء ذات الأغلبية العربية، على أن يخضع الحائط الغربي للسيادة الإسرائيلية.

لأنهم يعيشون في نظام بيمقراطي لم يملك الإسرائيليون أي وسيلة لمنع جنرال قديم مُغطى بالمجد والعار، آرييل شارون، من الإشارة عامدًا، بوجوده في ٢٨ سبتمبر، في ساحات المساجد<sup>(\*)</sup>، إلى الطبيعة المعقدة لمشكلة القدس، ولأنهم لم يعيشوا بعد في نظام بيمقراطي، لم يكن للفلسطينيين أيضًا أي وسيلة لمنع بعض متطرفيهم من تدمير أماكن مقدسة بالنسبة للمرحدين الآخرين<sup>(\*\*)</sup>. تطرقت

<sup>(\*)</sup> المقصود هو اقتدام شارون للمسجد الأقصى...عاصم

<sup>(\*\*)</sup> لم يذكر المؤلف أى حادث أو تواريخ أو مصادر يستنل بها إلى أعمال قام بها متطرفون فلسطينيون لتدمير أماكن مقدسة بالنسبة لكل الموحدين - مسلمين أو غير مسلمين - بينما وثقت واقعة اقتحام شارون للأقصى كل وسائل الإعلام والتوثيق في العالم...(المترجم - عاصم عبد ربه).

المفاوضات إلى مناقشات عبثية بشكل مطرد حول شروط عودة أو عدم عودة اللاجئين، المهملين حتى الآن من الجميع، وحول شروط ممارسة السلطة على جبل المعبد وساحات المسجد.

فى ٤ مارس ١٩٩٤، بعد تصدع أغلبية باراك وبعد الانتخابات، أصبح الجنرال آرييل شارون رئيسًا لوزراء دولة إسرائيل. لم يكن السلام أبدًا بعيدًا إلى هذا الحد. تخطى عام ٢٠٠١ بأكمله، بمحاولات الاعتداء، أعمال الثأر، حركات الغضب الشعبي، بالفرص الضائعة.

أقيمت خمس وعشرون مستعمرة سكنية جديدة. تدهور اقتصاد المنطقة. اختفت السياحة المرة الأولى أصبح معدل النمو الاقتصادى في إسرائيل سلبيًا، دفعت إسرائيل وفلسطين ثمن عودة العنف، وفي الرابع والعشرين من ديسمبر ٢٠٠١، منع شارون عرفات من دخول مدينة بيت لحم.

## إسرائيل. هل هي دولة يهودية ؟

بلد غنى تضاعف ناتجه القومى عشرين مرة منذ قيامه حتى تضاعف نصيب الفرد من الدخل القومى أربعين مرة وهو يقارب الآن نصيب الفرد فى إسبانيا ، البرتغال، اليونان، يعد معدل الإضافة إلى رأس المال فى البورصة واحدًا من أعلى المعدلات فى العالم نسبيًا: هناك أكثر من مليون إسرائيلى يمتلكون أسهمًا وسندات، متوسط عدد السيارات « ٢،٢ سيارة للفرد » قريب من المتوسط فى أوروبا، الأسر «التى تمتلك فى المتوسط ما يربو على ١٥٠ ألف دولار» ظلت غارقة فى الديون، نصيب الدفاع لا يزال يمثل أكثر من ١٥٪ من الدخل القومى، أى ثلاثة ما هو عليه فى الدول المتقدمة.

لم تعد إسرائيل اشتراكية، لم يعد نصيب الميزانية من الناتج القومي يمثل إلا ٤٧٪ فقط في عام ٢٠٠١ ، مقابل ٧٧٪ عام ١٩٤٨، ارتفعت التفاوتات الطبقية كثيرًا ابتداءً من ١٩٧٥، يعيش مليون يهودي تحت خط الفقر، لا يملك ربم الأطفال الحد الأدني من

مستلزمات الحياة. إذا كانت الدولة لا تزال تمتلك ٩٠٪ من الأرض و١٦٠ مؤسسة فإن البنوك الكبرى والصناعة، التي كانت مملوكة للدولة وللنقابات سابقًا قد تخصخصت الآن(٤١١) حتى وإن كانت الكيبتوس لا تزال تؤمن ثلث الإنتاج الزراعي، فإن هذه الكيبوتوس البالغ عددها ٢٧٠ ، والمنتشرة في أنحاء البلاد لا تمثل أكثر من واحد على خمسين من عدد السكان وواحد على خمسة عشر من الإنتاج الصناعي . بعضها لم يعد سوى مراكز سياحية، وصنعت أخريات، مع توسعات المدن، مراكز تجارية كبرى ومغاسل آلية، كما تم خصخصة بعضها أيضًا. كان الأطفال يعيشون فيها مع آبائهم حتى سن الدراسة الثانوية. واحد فقط من كل ثلاثة أطفال من أبناء المستعمرات يعود إليها بعد أداء الخدمة العسكرية. من ناحية أخرى لم تعد الهستانورت ( نقابة العمال) التي كانت في البداية نقابة فريدة تلعب أي دور اقتصادي، تم تفكيك قطبها الصناعي «KOOR»مصرفها الخاص «HABOALIM» تم خصخصته، أصبح صندوق العلاج التابع لها مستقلًا بذاته، صار ٣٠٪ فقط من العاملين الأجراء في إسرائيل من أعضاء النقابات، بدلًا من ٩٠٪ مطلع الخمسينيات، تحولت إسرائيل إلى اقتصاد ذهنى بعكس النخب السابقة التي نبغت في الجيش والمستعمرات الجماعية، فإن نخب اليوم - خليط من الصابرا أبناء المستعمرات، والمغاربة والسوفيت السابقين - قد أقاموا واحدة من أهم صناعات المعرفة. بمعدل معرفة بالقراءة والكتابة. يبلغ أكثر من ٩٠٪، امتلكت إسرائيل أعلى نسبة من العلماء والمهندسين في العالم « ١٤ عالم ومهندس لكل ألف أجير ، مقابل ٨ في الولايات المتحدة واليابان»، أمضى ١٥٪ من العاملين في عام ٢٠٠٢ أكثر من ١٦ عاما في الدراسة، بينما لم يكونوا سوى واحدٌ في المائة عام ١٩٧٩ . أولى دول العالم من حيث نصيب الإنفاق على التعليم (٧٪ من الدخل القومي)، تحظى إسرائيل سنويًا بأكبر عدد من براءات الاختراع لكل مواطن، تمثل التقنيات الجديدة ١٥٪ من الدخل القومي للبلاد وثلثى الإنتاج الصناعي. تتفوق اليابان وحدها نسبيًا على إسرائيل في تصدير برامج المعلومات، كما تأتى بعد السويد مباشرة في العد النسبي للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات. طورت تقنياتها كل القطاعات، بما في ذلك الزراعة التي لا تشغل الآن سوى ٢٪ فقط من السكان، مع أعلى معدل إنتاجية للهكتار في العالم. ولشغل وظائف أخرى،

استقدمت إسرائيل ٣٠٠٠٠ ألف روماني وتايلاندي، نصف عمال البناء و ١١,٥ ٪ من عمال الصناعة من الأجانب، من بينهم ٤٥ ٪ من الفلسطينيين .

ومع هذا فلا تزال إسرائيل تحمل بعض ملامع بلد لا يزال ناميًا: لا يزال ثلث الميزانية مخصصًا للدفاع، لا يزال حجم الاقتصاد السرى كبيرًا للغاية، خاصة مع استخدام اليد العاملة الفلسطينية غير الشرعية، نسبة كبيرة من الدخول - ٣٪ على الأقل مكرسة لليانصيب الوطنى والمقامرات والمراهنات غير القانونية.

مساعدة خارجية تقل أهميتها تدريجيًا، أصبحت تبرعات اليهود في بلاد الشتات هامشية، بعد أن كانت جوهرية في السنوات الأولى من عمر الدولة، بالرغم من محاولة توحيد جهات التبرع «مؤسستا النداء اليهودي الموحد في الولايات المتحدة وفي فرنسا»، تنافست آلاف الجمعيات في جمع مبالغ بدت مراجعتها صعبة. هكذا جمعت منظمة النداء اليهودي الموحد في الولايات المتحدة حوالي مليار دولار في بحر عام واحد، وقامت بإعادة توزيعه بين المؤسسات الاجتماعية في أمريكا ، باقي بلاد الشتات وإسرائيل. لم تعد "سندات إسرائيل" التي جلبت حوالي ٢٠ مليار دولار خلال ٤٠ عامًا، تستخدم إلا في سداد السندات السابقة والحفاظ على منظومة الطوائف، في الولايات المتحدة تقوم أربعة آلاف جمعية بجمع أموال موجهة لهيئة البر اليهودية، ويخصص لها بشكل أو بآخر نصف يهود الولايات المتحدة مبلغ خمسين دولارًا سنويًا على الأقل.

يجتمع أهم عشرين جهة أمريكية مانحة «يقدمون سنويا ٣٠٠ مليون دولار من أصل المليار المطلوب » مرتين كل عام، للتشاور بشان أفضل استخدام ممكن لهباتهم، هكذا تتلقى إسرائيل من الطوائف اليهودية خارج إسرائيل ٢٠٠٠ ألف دولار لكل مواطن فيها، أى ما يعادل عامًا من الدخل، الآن لم تعد هبات الطوائف اليهودية خارج إسرائيل تمثل إلا حوالى ٣٠٠٪ من الدخل القومى الإسرائيلي، بعد أن كانت تمثل ٥٪ منه قبل نلك. إلى هذا يضاف ما تدفعه الولايات المتحدة «٢٠٧ مليار دولار من المنح، معظمها مساعدات عسكرية أى حوالى ستة أمثال ما يأتى من طوائف بلاد الشتات » وألمانيا (٢٠٠ مليون دولار على هيئة تعويضات شخصية حلت محل التعويضات «العامة» ابتداءً من ١٩٦٥) ((١٠٠ الميون العمالا العامة) ابتداءً من ١٩٦٥)

أصبحت المساعدات الخارجية، برغم ضخامتها سلبية في واقع الأمر، لأن سداد القروض السابقة يتخطى سنويًا قيمة المنح الجديدة بمقدار ستة مليارات دولار. لم تعد المساعدات إذًا إلا وسيلة للمحافظة على الروابط الثقافية مع طوائف الشتات والروابط التكنولوجية بصناعة الدفاع الإلكترونية، ليس أكثر.

لم يكن الاقتصاد يهوديًا في كل شيء، آندمج في الاقتصاد جانب ضئيل من أموال الأرثوذكس في إسرائيل، ثم إن الاقتصاد في حد ذاته لا يتقيد كثيرًا بالشريعة وإلا لعاد إلى حالة البداوة: بالانتقال إلى الاقتصاد الذهني، كان بمقدور الصناعة وكوادرها مغادرة البلاد وقتما يحلو لها: طائفة مهاجرة تجمع خمسمائة ألف شخص من اليورديم Yourdim أي "الهابطين" بخلاف "الصاعدين" أي الإسرائيليين الذين غادروا البلاد، هكذا ظهرت في إسرائيل اليوم ما يشبه صهيونية متقدمة، جعلت من البلاد طائفة عادية أقل عقائدية، أكثر تأثرًا بأمريكا بالرغم من الحضور القوى لليهود المتدينين، بل لقد امتهن الوضع القانوني للمواطنين غير اليهود، لدرجة أن المحكمة العليا سمحت لعرب إسرائيل الذين ارتفع عددهم إلى ١٥٦٠٠ إلى ١٠١ مليون خلال خمسين عامًا بشراء الأراضي في أي مكان في البلاد (\*)

إلى جوار إسرائيل، نجد أن الاقتصاد الأردنى — الذى انطلق عمليًا بنفس أسباب النجاح ونفس أوجه القصور الموجودة فى الاقتصاد الإسرائيلى — قد ظل ضعيفًا للغاية، بعائد سنوى للفرد يقل عن مثيله الإسرائيلى بسبعة أمثال، فى عام ٢٠٠٠ ، كان الدخل السنوى للشخص فى فلسطين يقل عن دخل الفرد فى إسرائيل بعشرة أمثال « وبخمسة عشر ضعفًا عام ٢٠٠١ ، من جراء الحرب». ويعيش ثلث السكان تحت مستوى الفقر: يعتمد اقتصادها على الاقتصاد الإسرائيلى إلى حد كبير جدًا: إن الموانى الإسرائيلية هى من تقوم بتحصيل رسومها الجمركية، التى تمثل معظم الدخول فى ميزانيتها، يتوقف ربع الدخل القومى على العمال المستخدمين فى إسرائيل، تجرى معظم المبادلات التجارية

<sup>(\*)</sup> هل لنا أن نشكر سماحة المحكمة العليا في إسرائيل التي تكرمت للسماح لمواطنين من غير اليهود (العرب الإسرائيليين كما أسماهم المؤلف) بشراء الأرض من أي مكان ..من بلاد العرب؟...(المترجم -- عاصم عبد ربه).

فى غزة والضفة الغربية بالشيكل الإسرائيلي، وتتم العمليات الاستثمارية بالدولار. المعونات السنوية للمهاجرين الفلسطينيين فى حدود التسعين مليون دولار، يرسل معظمها عن طريق منظمة WELFARE والتى أنشئت عام ١٩٨٣ ، والتى تقوم بتوزيع هذه الأموال على الهيئات الإنسانية فى فلسطين، قوية، علمانية، مثقفة، متألقة، تجلب طائفة النخبة الفلسطينية المهاجرة التى زادت فى أمريكا، بريطانيا وفى الخليج، فضلا عن ذلك ١٠٠ مليون دولار، فى بعض السنوات، لتمويل بعض الاستثمارات الصناعية و ٢٠٠٠ مليون دولار لتشييد المنازل. لعدم وجود ادخار داخلى، تمثل تلك الاستثمارات عالبية الاستثمارات التى تحققت فى فلسطين، ومن جهة أخرى كانت أكبر الشركات الفلسطينيين Papico ، أنشئت ١٩٩٤ ، برأسمال قدره ٢٥٠ مليون دولار، ساهم فيها ١٤٠ من رجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين فى الخارج، فى حين تحاول بعض الشركات الأخرى Apaff ،Apic ، بنك فلسطين للاستثمار، سلام الدولية للاستثمار، تنظيم انطلاق اقتصاد تخنقه الحرب والفوضى الإدارية.

## صحوة طوائف المهجر

بعكس ما حدث فى العصور الوسطى، فإن صدمة المحرقة لم يعقبها نهضة للطوائف الليهودية فى مناطق نكباتهم. طوائف أوروبا الوسطى لم يعاد تكوينها، أما طوائف غرب أوروبا فقد عانت كثيرا فى تمويل استقبال الناجين من المحرقة.

فى الاتحاد السوفيتى حيث لا يزال يعيش أكثر من مليونى يهودى فى العام ١٩٤٥، ظلت أحوالهم غاية فى الصعوبة. ظل العداء للسامية حاضرًا بقوة، برغم الحرب والدور الذى لعب المائة جنرال يهودى فى خدمة الجيش الأحمر، والمائة والواحد والعشرون الذين حصلوا على لقب بطل الاتحاد السوفيتى والخمسمائة ألف جندى يهودي، فى ١٩٤٧، منع ستالين نشر الكتاب الأسود، مجموعة من شهادات الروس على المحرقة، قامت بتحريره لجنه مناهضة للفاشية فى الاتحاد السوفيتي، تم القبض على أعضائها السبعة والعشرين واتهامهم بعدم الولاء للوطن وصدرت الأحكام بإعدامهم، على الرغم من عرفانهم بالامتنان

لستالين لأنه تمكن من التغلب على هتار ولأنه كان أول من اعترف بدولة إسرائيل، فإن كثيرا من يهود الاتحاد السوفيتي قد حاولوا مغادرته متجهين إلى إسرائيل أو إلى أماكن أخرى. عندما تخلى ستالين، عام ١٩٥٠ ، عن آماله في أن يجعل إسرائيل دولة تابعة، هاجمت الصحافة اليهود، الروس، المجريين، التشيكيين، باعتبارهم أجانب بلا جنور، مدمرى الكبرياء الوطني، عملاء في خدمة الإمبريالية الغربية.وفي أغسطس ١٩٥٧ أعدم من أصدرت بحقهم الأحكام من أعضاء لجنة مناهضة الفاشية، سرًا في سجن لوبيكانا مع أربعمائة وخمسين آخرين من المفكرين اليهود. كان نفس المصير ينتظر العديد من أعضاء الأحزاب الشيوعية في غرب أوروبا.

فى الثالث عشر من يناير ١٩٥٢، اتهم ستالين الذى توقف تمامًا عن مساندة إسرائيل، مجموعة من الأطباء اليهود «الذين يقومون فى إحدى العيادات الخاصة بعلاج نخبة الحزب ومسئولى الأحزاب الشقيقة» بالتحريض على تسميم بعض القادة السوفيت. إنها مؤامرة المعاطف البيضاء. أمر ستالين بالقبض على هؤلاء المخربين، عملاء المنظمات الصهيونية، ونوى أن ينفى إلى سيبريا كل اليهود السوفيت، الذين ضمتهم سجلات بيريا (\*). وفى الثامن والعشرين من فبراير، تم مناقشة خطة الترحيل فى المجلس العمالى وفقًا لإحدى الروايات التى ترددت، فإن مولتوف الذى كانت زوجته يهودية، قد أبدى اعتراضًا عنيفًا على قرار الترحيل، وأن المارشال فوروتشيلوف، بطل الحرب، كان قد صرخ قائلًا: «سأشعر بالعار لو بقيت عضوًا فى حزبنا الذى سوف يتدنس شرفه تمامًا!» وصاح ستالين « أيها الرفيق أنا من سيقرر الوقت الذى سوف تفقد فيه بطاقة عضويتك «وعندها راح فى غيبوبة قبل أن ينتهى عمره بعد ذلك بعدة أيام. تبعًا لرواية أخرى، يقبل بها اليوم كل المؤرخين، فإن ستالين سيكون قد مات فى ذلك المساء بعد عشاء أفرط فيه فى الشراب برفقة بيريا، مالينكوف، بولجانين، وخورتشوف، وسوف يتم اكتشاف جثته فى الشراب برفقة بيريا، مالينكوف، بولجانين، وخورتشوف، وسوف يتم اكتشاف جثته فى اليوم التالى فى غرفته المغلقة بالمفتاح من الداخل.

<sup>(\*)</sup>بيريا ..وزير الشئون الداخلية في الاتحاد السوفيتي في عهد ستالين ، ورئيس البرلمان السوفيتي ، سبق الإشارة إليه-(المترجم - عاصم عبد ربه)

لم تتحسن أوضاع اليهود السوفيت خلال ولاية جورباتشوف، لم يتمكن بوريس باسترناك (\*) من نشر روايته « دكتور زيجافو» ، وأرسل فاسيلي جروسمان إلى معتقل الجولاج في سيبريا ، وفي عام ١٩٥٩ ، كان عددهم في الاتحاد السوفيتي لا يزال في حدود ٥،٢ مليون اندمج معظمهم في المجتمع السوفيتي أكثر فأكثر. ومع أن الثلثين من بينهم قد أتموا دراسات عليا، ومع أنهم لا يمثلون ١٥٪ من عدد الأطباء، ١٠٪ من المحامين والممثلين، فقد فرضت عليهم حصص تحد من وصولهم إلى مناصب مهمة في مجال البحث العلمي، الجامعة، الإدارة، القضاء، الجيش والحزب.

بعد حرب الأيام الستة التى هزمت فيها الجيوش العربية، المزودة بالأسلحة السوفيتية، تدهورت أوضاعهم بصورة خطيرة وصفت اليهودية في موسكو بأنها ديانة إجرامية تختلف عن الديانات الأخرى، وبعد حملة واسعة مناهضة للسامية، أسقطت عنهم جنسيتهم ،حصل آخر اليهود في بولندا وفي رومانيا على تصريح بالهجرة ، غادر آخرهم مدينة كازيميرس عام ١٩٦٨. في أوروبا الوسطى التي عاش فيها منذ ثلاثين عاما مضت ثلثي الشعب اليهودي، لم يعد هناك غير المقابر.

وفى المقابل لم يسمح ليهود الاتحاد السوفيتى بالرحيل بافتراض أنهم يحملون كثيرًا من أسرار الدولة. تتابع التطهير فى الجامعة، فى وسائل الإعلام، فى مراكز المؤسسات الحكومية وداخل الحزب. تعرض إيدا نودلida Nadel، ناتان شاترانسكي Nathan Chatranski وكل من رفض منحهم تأشيرة خروج، المرفوضون، فى ذلك الوقت للاضطهاد صراحة، وفى عام ١٩٧٠ حاول بعض يهود ليننجراد اختطاف طائرة وتوجيهها إلى إسرائيل، سجلت قضيتهم بداية حملة دولية لمنحهم حق الهجرة، متهمون هنا بالضلوع فى سقوط النظام القيصري، معتقلات الجولاج والرعب الستاليني، ومتهمون بالمسئولية عن الفشل الاقتصادى والعسكرى للبلاد، متهمون على السواء بكونهم عملاء

<sup>(\*)</sup> بوريس باسترناك ( \*١٩٩٠- ١٩٩٠) كاتب وشاعر روسى شهير ، حائز على جائزة نوبل فى الأدب، اشتهر بالغرب بروايته عن الحياة فى الاتحاد السوفيتى المشار إليها ددكتور زيفاجو د رغم أهميته كشاعر عظيم لم ينل إنتاجه الشعرى ، الذى يعد من أهم إبداعات الروس فى القرن العشرين ، ما يستحق من الاهتمام...المترجم – عاصم عبد ربه.

للإمبريالية الغربية، وبالتحريض على التآمر ضد الاتحاد السوفيتي، وفي نفس الوقت في الجهة الأخرى بأنهم ستاليون شموليون.من عام ١٩٦٨ إلى عام ١٩٨١ ، خرج ٢٥٠٠٠ ألف يهودي من الاتحاد السوفيتي، تم انتزاعهم وأحدًا فآخر عبر تدخلات غربية، في مقابل إمدادات من القمح أو سلع غذائية أخرى . في عام ١٩٨١ ، أوقف برجينيف منح تأشيرات الخروج ، سيكون عليهم الانتظار حتى عام ١٩٨٦ ووصول جورباتشوف لتنتهى معاداة الدولة السامية ولتفتح أبواب الإمبراطورية السوفيتية أمام مليوني من السجناء خلال خمسة عشر عاما، غادر منهم ١٠٤ مليون، توجه ٢٠٠٠٠ ألف إلى إسرائيل، لا يزال هناك مغادرته جمهوريات أسيا الوسطى الجديدة.

تراجعت الطوائف اليهودية في كل بلاد العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ما عدا كندا وفرنسا، حيث زادت أعدادهم، وفي الولايات المتحدة حيث ظلت الطائفة اليهودية كبيرة جدًا.

فى أوروبا لا يزال هناك مليون ونصف المليون يهودى «ثلثاهم فى فرنسا والباقى فى المملكة المتحدة على وجه الخصوص » أى أقل مما وصل إليهم عددهم منذ القرن الرابع عشر. لم يعد يتبقى فى بريطانيا سوى ٣٠٠٠٠ ألف بعد أن كان عددهم عام ١٩٦٧ أربعمائة عشرة آلاف يهودي. وقد شكل يهود بريطانيا الحاليون طائفة منسجمة ومندمجة تماما مع مجتمعها ، ضمت الكثير من الفنانين ورجال المسرح، وقد تقدم العمر بأعضائها، بالرغم من وصول ثلاثين ألف يهودى « بقدر عدد اليهود الذين غادروا بريطانيا صوب إسرائيل».

فى بلاد الإسلام لم تعد هناك طائفة واحدة تزيد على عشرين ألف عضو، أكبرها لا تزال فى تركيا ١٩٠٠٠ ألف عضو وفى المغرب ٢٠٠٠ آلاف عضو.

فى أمريكا اللاتينية لم يعد مجمل اليهود أكثر من أربعمائة ألف شخص قدم أغلبهم من أوروبا فى الثلاثينيات، هاجر كثير منهم إلى إسرائيل، إسبانيا وخصوصًا إلى ميامى.

في الولايات المتحدة، حيث لا بزال يعيش قرابة نصف يهود العالم، ثبت عددهم منذ عام ١٩٦٠، في حدود الخمسة ملايين، فضلًا عن أن هذا العدد لم يستقر على حاله إلا بعد وصول هجرة جديدة، أربعمائة ألف مهاجر من الاتحاد السوفيتي وثلاثمائة ألف آخرين قادمين من إسرائيل. أصبحوا يشكلون من هذا الوقت فصاعدا ٢٠٥ ٪ من عدد السكان الأمريكان مقابل ٤٪ من عدد السكان عام ١٩٢٠ ، عاش منهم ٨٥٪ في المائة في خمس عشرة مدينة ، ولا تزال أكبر ثلاث طوائف يهودية في العالم موجودة في نيويورك «١،٩» مليون »، لوس أنجلوس ٨٥٠٠٠ ، وفي ميامي ٥٣٥٠٠٠ . لا يزال كثير منهم يتجمعون وفقًا لأصولهم: يعيش عدد من اليهود في برايتون بيتش في بروكلين، السوريون في كوينز، الإيرانيون في لوس أنجلوس.مثل بقية الأمريكان يميل اليهود إلى الانتقال نحو الغرب والجنوب، ينتمي ٣،٥ ملايين فقط من بينهم إلى أسر يكون فيها الوالدان من اليهود، يرتاد ١٥٪ من الأطفال مدارس يهودية. تنقسم الطوائف إلى العديد من الحركات: الأرثونكس، المحافظون، المطالبون بإعادة بناء الدولة، التقليديون والبروتستانت، أو اللوثريون. مع حدوث تغييرات مهمة: قام اللوثريون بتنصيب أول سيدة في منصب الحاخام، في عام ١٩٧٢ ، وتبعهم المحافظون في عام ١٩٨٣ . تميزت الطائفة اليهوبية عن بقية الأمريكان بمستواها التعليمي أكثر من مستوى المعيشة فيها، يقوم ٩٠٪ من اليهود في سن الأطفال التعليم المدرسي والجامعي بالدراسة، مقابل ٥٥٪ بالنسبة إلى باقي السكان، إذا كان الدخل يزيد بمقدار ١٠٪ عن المتوسط العام للدخول، فإن مائة وخمسين ألفًا من يهود نيويورك يمكنهم أن يطالبوا بالاستفادة من البرامج الاجتماعية العامة لمكافحة الفقر، و ٢٧٥٠٠٠ آخرين «كوابر متوسطة تعانى من البطالة أو من مديونيات كبيرة، مهاجرون من الاتحاد السوفيتي سابقا، إلخ... >> مصنفون من ضمن أشباه الفقراء دون أن يكون لهم الحق في الحصول على أي مساعدات من المدينة.غير أن معظم هبات الأيسر حالًا، تكرس لمساعدتهم في الحصول على مسكن وعلى عمل.

فى فرنسا تعيش ثانى أكبر طائفة يهودية خارج إسرائيل، متنوعة للغاية، متعارضة، تعيش فى مستوى معادل لمستوى المعيشة فى فرنسا، تضم هذه الطائفة ٦٠٠٠٠٠ ألف نسمة، يعيش نصفهم فى منطقة باريس ويتشكل أغلبهم من السفارديم، ارتفع عدد المعابد

من ٣٠ عام ١٩٦٥ إلى ٣٠٠٠ إذا كان ٤٠ منهم من أعضاء أى من هذه المعابد، ويرتاد ٤٪ فقط من أطفالهم (٢٦٠٠٠) إحدى المدارس اليهودية التي يبلغ عددها مائة مدرسة. وهناك أيضا يقوم ٩٠٪ من الأطفال والشباب ممن هم في سن التعليم المدرسي والجامعي بمتابعة دراساتهم، مقابل ٧٠٪ بالنسبة لباقي السكان. استكملت المنظومة الدينية المجتمعة حول مجالس الحاخامات التي وضعها المجلس اليهودي الأعلى "السانهيدران" الذي أنشئ في عهد نابليون ١٨٠٧ بعدد كبير من هيئات البر الاجتماعية العلمانية تدور في فلك الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد، الذي أنشئ بعد الحرب، انجذبت نسبة معتبرة ومتنامية من أعضاء هذه الطائفة نحو يهودية بروتستانتية (لوثرية) ديناميكية للغاية ، واحدة من أكبر الطوائف حيوية في العالم، يعتبر ١٥٪ منها في عداد المحافظين و٠٠٪ من التقليديين.

بتعداد يبلغ "" "" الف نسمة، كثير منهم ذوو أصول بولندية، روسية ومغربية، يستقرون في مونتريال وتورنتو، وينييج Winnipeg، فانكوفور Vavcouver، تميزت الطائفة الكندية أيضًا بحيوية كبيرة للغاية، حاضرة بقوة في الحياة السياسية، الاقتصادية، «آل برونفمان Bronfmann، آل ريتشمان Richmann » والفنية «ليونارد كوهين Leonard». أقدار ومصائر: إننا نجد اليوم في أسرة شومياتشير، التي تعيش في كندا منذ قرن مضي، كتابا، سينمائيين، مهندسين معماريين، محامين، قضاة، مدرسين، رجال بنوك، شعراء، متعهدين فنيين...

يعيش أربعة أخماس يهود الشتات البالغ عددهم ٧٠٥ ملايين شخص فى خمسة بلدان، الولايات المتحدة، فرنسا، كندا، المملكة المتحدة، روسيا، يقيم الآخرون بصورة أساسية فى الأرجنتين (٢٢٠٠٠)، أوكرانيا (١٥٠٠٠)، جنوب أفريقيا (١١٤٠٠)، البرازيل (١١٤٠٠)، وفى سبعين بلدا ، من تركيا (١٩٠٠) إلى سوريا (١٠٠) مرورا بأستراليا (٨٠٠٠).

إجمالًا يضم الشعب اليهودى اليوم حوالى ١٢،٥ مليون شخص أى ٢،٠ ٪ من عدد سكان العالم «بدلًا من ٣٪، على نحو ما بدا، منذ ألفى عام » نسبيًا يقل عدد اليهود اليوم

عن عددهم في الحقبة الرومانية بمقدار خمسة عشر مثلًا، لم تعد حصته في الثروة العالمية تمثل إلا ٥،٠٪ على أقصى تقدير، الأمر الذي يجب أن يكون كافيا لتبديد أوهام الثروة التي تنسب إليهم.

## للخلاص من أسطورة المال اليهودي

بعد المحرقة أصبح من المستحيل الحديث عن مكانة اليهود في اقتصاد العالم. أصبحت المؤسسات التي بقيت يهودية تمامًا نادرة جدًا. فمعظم هذه المؤسسات التي تحدثنا عنها حتى الآن، كانت يهودية بفضل مؤسسيها اليهود، لم تعد كذالك أو حتى اختفت من الوجود. من جيل إلى جيل، انتهت النار المقدسة إلى الضعف، ثم إلى الانطفاء. مثل الآخرين، اندمج اليهود وكفت مؤسساتها عن الإشارة إلى هوية مؤسسيها، وحتى وإن كان هؤلاء قد تركوا أسماءهم عليها. أخيرًا، فإن من لا يزال يدير هذه المؤسسات، كموظفين، لا يسبغون على هذه المؤسسات تميزًا يهوديًا ولا يشكلون جماعة خاصة، لم يعد هناك تقريبًا والا يهودي ".

أولًا، توقف بعض الصناعيين اليهوديين عن نشاطهم، من بين هؤلاء، تحول مارسيل لوش إلى مارسيل داسو لدى عودته من بوشينفالد Bunchwald، وتحول إلى المسيحية وقام، في ١٩٤٩، بإنتاج أول ظائرة نفاثة، الأورجان (الإعصار) ثم المستير ((اللغز) ثم الميراج (السراب). غير مخترعون آخرون أسماءهم، أحيانًا دون إخفائها مثل رالف ليفيشتز Raiph Lauren الذي أصبح رالف لورين Raiph Lauren الذي أصبح رالف الورين المناقب

وبعكس ذلك، فإن إدارة بعض المؤسسات بواسطة بعض الكوادر الإدارية اليهودية، كما يزعم العديد من المنشورات المعادية السامية. وعلى سبيل المثال، فإن مؤسسة دوبون دونيمور Dupont Nemours، شركة كيماويات تأسست فى نهاية القرن الثامن عشر بواسطة أحد البروتستانت الفرنسيين، قد أديرت فى وقت ما عن طريق يهودى ليتواني، أرنست شابيرو، واستحوذت أسرة برونفمان فى فترة ما على جانب من أسهمها، دون أن تصبح مؤسسة يهودية على الإطلاق. وعلى النحو ذاته، فإن شركة والتديزني، التي أصبح معظم مسئوليها اليوم من اليهود، ليست شركة يهودية، بالرغم ما تقوله أيضا العديد من مواقع الدعاية المناهضة للسامية في الولايات المتحدة، وهذه هي أيضا حالة تايم وارنر، شركة وارنر للموسيقي، وحالة ABC .إن ميشيل بلومبرج،الذي أسس وكالة أنباء مالية وعمدة نيويورك الجديد لاري أليسون،مؤسس شركة أوراكل، وستيف بالمر، رئيس شركة مايكروسوفت، لا يجعلون بالطبع من المؤسسات التي يقومون بإدارتها —أو التي قاموا بتأسيسها "مؤسسات يهودية".

فى هوليوود، تظل شركة أفلام جولدوين مع شركة NBC «التى يديرها ابن دافيد سارنوف » هى الشركة الوحيدة ذات الأصل اليهودى التى لا تزال تحت إدارة واحد من نسل مؤسسها «ابن صامؤيل جولدوين» فى لندن. نجد أن وكالة رويتر التى لا تخفى أصولها اليهودية فى سيرتها الرسمية – لم تحمل مطلقا أيًا من ملامح وكالة يهودية بنوع خاص.

فى الإعلام المكتوب، تقوم مجموعة أعلى « التى أسسها صامويل أعلى المولود فى روسيا سنة ١٨٩٥ ، والتى يقوم والده صامويل ورونالد بإدارتها » بامتلاك ستة وعشرين صحيفة يومية، بعض دور النشر، بعض المجلات « فوج، فانتى فير، نيويورك» دون أن تكون يهودية على وجه الخصوص. مثل صحيفة النيويورك تايمز التى لا تزال مملوكة إلى أسرة أوكس، والتى لا تزال تحت إدارة مالكها الأول، آرثر أوكس سولزبرجر.

وتعود ملكية جريدة الواشنطن بوست إلى ابنة أوجين ماير التى أصبحت كاتى جرهام التى يقود ابنها المجموعة فى أيامنا هذه، والتى تمتلك أيضًا مجلة النيوزويك، ما من منظومة سرية تجمعهم، لا علنًا ولا من وراء ستار. وإذا كان آل بريتزكير Pritzker، يمتلكون سلسلة فنادق حياة، فليس هناك بالتأكيد أى صفات نوعية تختص باليهود فى عملائها أو أعمالها.

وأخيرًا فإن عددًا قليلًا فقط من البنوك اليهودية، التى قامت بتمويل الاقتصاد فى القرن التاسع عشر، قد تمكنت من البقاء: فاربورج، سليجمان، بيشوفشايم، كوهين لويب، ابتلعتهم بنوك أخرى، أما أبونهايم، جوجنهايم، ليهمان، بليشرودير، فقد أصبحت هامشية تقريبًا.

فى مجال توظيف القروض ظلت مؤسستان فقط من أصل يهودي، الإخوة سالومون ودايلونريد أوبنهايم، أهم وسطاء فى استثمار السندات، فيما كانتا قد فقدتا منذ وقت طويل كل ما يربطها باليهودية من صفات نوعية. أنقذ الأخوة سالمون نيويورك من الإفلاس عام ١٩٧٥ –بالتعاون مع فيلكس روهاتين، دولازار – وشركة كريسلر عام ١٩٨٠ ، عندما وفرت لها خمسة مليارات دولار من القروض المضمونة من الحكومة الفيدرالية لم تدر الواحدة ولا الأخرى من هاتين المؤسستين بأحد من نسل العائلتين المؤسستين لهما، ولا يشير شيء – ولا حتى في منشوراتهما الدعائية أو على موقعيهما في الإنترنت – إلى أصولهما التي حاولت شركة ديلون إغفالها دومًا.

من بين بنوك أعمال القرن التاسع عشر لم يحتفظ بشىء من الأهمية إلا مصارف جولدمان —ساشسGoldmann Sachs، لازار، وروتشيلد، كان الأخيران فقط هما من أديرا بواسطة نسل العائلة المؤسسة.

مصرف جولدمان — ساشس، الذي تقدم مع مصرف ميري لانش Merry Lunch إلى صدارة بنوك الأعمال العالمية ابتداءً من عام ١٩٨٦ ، لم يعد أيضًا منذ بداية القرن العشرين، تحت إدارة أفراد من العائلات التي أنشأته وحتى إلى وقت قصير مضي، أدير المصرف عن طريق جون له فاينبرج John L Weinberg، ابن أحد أحفاد مديري المؤسسة، لكن بدون أي صلات قربي مع المؤسسين.

أما بنك لازار الذى قام بتطويره أندريه ماير ابتداءً من أربعينيات القرن الماضي، فقام على إدارته ميشيل دافيد— فايل Michel David Well، سليل واحدة من العائلات المؤسسة منذ ١٩٧٥، فقد صار اليوم مؤسسة عالمية كبرى للاستثمارات، دون أن تكون يهودية بنوع خاص. قادمًا من المجر مرورًا بباريس، لعب فيلكس روهاتين دورًا مهمًا في نلك، يكمله اليوم بروسفاسرشتاين Bruce Wasserstein الذي حل محله ميشيل دافيد فايل في إدارة المؤسسة.

حافظت مصارف روتشیلد علی مکانتها فی بریطانیا، فی فرنسا، أعاد دافید روتشیلد ابن جی Guy حفید جایمس روتشیلد، وجود المؤسسة فی باریس کمصرف

أعمال، وفي ١٩٨٧ بعد تأميمها كبنك تجارى في ١٩٨٢ ثم اشترك بعد نلك في الإدارة مع بنك لندن وجعل من الاثنين معًا، مع ابن عمه إيفلين Evelyen و احدًا من أهم بنوك الأعمال في العالم .

لا يزال دافيد يدير، بعد والده، جى، هيئة المعونة الاجتماعية للطائفة اليهودية الفرنسية، ويقوم ابن عمه بنيامين ابن ادموند بإدارة مجموعة أخرى من مؤسسات روتشيلد، مجموعة بنوك أخرى، ليس لها أى علاقة تمويلية بالمجموعة السابقة أو تقريبًا كذلك.

اختفى عدد من المصارف التى أقامها اليهود فى أوروبا أثناء الحكم النازى ولم تعاود النهوض من أنقاضها مرة أخرى. فى بروكسل، تحول بنك فيلبسون الذى أنشأه فرانز فيليبسون Degroof عام ۱۸۷۱، إلى بنك ديجروف Degroof خلال الحرب العالمية الثانية، ولم يستعيد اسمه مرة ثانية، صار أحفاد الملاك الأوائل الأصليين مساهمين أقلية وترأس أحدهم مجلس إدارة بنك ديجروف.وفى هامبورج، تحول بنك فاربورج إلى بنك براينكمان فى عام ۱۹۳۹، ثم عاد إلى اسمه الأصلى Warburg عام ۱۹۳۱، وبعد عامين من تقاعد أسرة براينكمان، اختفى عمليًا تمامًا، أما البنك الألمانى الذى لم يذكر فى سيرته الذاتية الرسمية، يهودية مؤسسة، لودفيج بامبرجر— وكذلك بنك ديسدنر Dresdner الذى عن نفسه لا يخفى نلك، لم يعودا يهوديين فى شىء مطلقًا. وفى بولندا أيضًا كانت هى حالة مصارف هاندلوى Handllowy و وكد النجو ذاته توقف بنك هامبروز منذ وقت طويل عن أن يكون بنكًا يهوديًا، من خلال مساهميه أو من خلال مديريه.

مسيرة لامعة: أنشأ سيجموند فاربورج، ابن شقيق ماكس مؤسسة س.ج فاربورج في لندن عام ١٩٣٨، قبل أن يشارك في تمويل اقتصاد الحرب، ابتكار OPA ، ثم في إصدار أول القروض باليورو دولار، حاول، دون جدوى، الاندماج مع كوهن لويب، حتى يستأنف التقليد العائلي. مات سيجموند عام ١٩٨٧ دون أن يشهد اختفاء المؤسسة التي قام بتأسيسها، التي جعل منها في ذلك الوقت واحدة من أهم مؤسسات العالم المالية، والتي ابتلعها بعد ١٥ عامًا من وفاته، اتحاد البنوك السويسرية.

من جهة أخرى لعب بعض اليهود البارزين بورًا مهما في إنشاء المؤسسات المالية الدولية التي استقرت ابتداءً من عام ١٩٤٤ مثل هاري ديكستر وايت، الذي ولد في بوسطن عام ١٨٩٢ ، لأسرة من المهاجرين الليتوانيين. قدم بيكستر أطروحته عن الحركات التمويلية الأجنبية في فرنسا، مظهرًا أن تصدير رؤوس الأموال ممكن أن يقود البلاد إلى كارثة. بعد هزيمته على الجبهة عام ١٩١٧ ، قام بتدريس الاقتصاد في العديد من الجامعات الأمريكية قبل أن يعمل بالإدارة عام ١٩٣٤ . أصبح نائبًا لوزير المالية ثم مساعدًا لهنري مورجنتو عام ١٩٤٢ ، شارك مع البريطانيين في إعادة قوانين المؤسسات المالية الدولية المقرر إنشاؤها عقب انتهاء الحرب، التي كانت نهايتها لا تزال غير محسومة آنذاك. اقترح إنشاء صندوق تثبيت أسعار الصرف، الذي سيقوم بإصدار عملة احتياطية، اليونيتاس، وكذالك بنك دولي للاستثمار يقوم بتمويل تنمية البلاد التي يجب إعادة إعمارها وكذلك إدارة احتياطي الذهب العالمي، وفي مواجهته، قام المفاوض البريطاني، جون ماكينز، الذي كان فيما قبل أحد المفاوضين البريطانيين في معاهدة فرساى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى باقتراح نظام أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة: عملة عالمية،البانكورBancor، وبنك مركزي عالمي. فرض ديكستر وجهة نظره بسهولة أكثر من كينز، بينما بدا أن قوافل سفن الإنقاذ الأمريكية التي تعبر الأطلنطي كانت تبطئ أو تسرع من سيرها وفقًا لإيقاع التقدم الذي يحرزه المفاوضون، في يوليو ١٩٤٤، تقلص دور صندوق النقد الدولي، في بريتون وويز، بالولايات المتحدة، إلى مجرد تقديم قروض قصيرة الأجل لتعويض التقلبات في أسعار صرف العملات، أما دور البنك الدولي فقد آل إلى اعتماد بعض القروض لإطلاق بعض المشروعات النوعية في بلدان العالم الثالث.عين هاري ديكستر وايت أول مدير أمريكي لصندوق النقد الدولي، ولشدة مرضه اضطر إلى تقديم استقالته في مارس ١٩٤٧. في يناير ١٩٤٨، اتهم بأنه كان عميلًا شيوعيًا لأنه كان يأمل في انضمام الاتحاد السوفيتي إلى FMI، ولأنه كان قد اقترح مع هنري مورجانتو، تفكيك الصناعة الألمانية، في أبريل مثل أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ، كان التحقيق متوترًا: رُفضَ التماس الاستراحة الذي قدمه،مات بعدها بـ ٢٤ ساعة في عام ١٩٣٥، سوف يتهم السيناتور ماركاثي الرئيس ترومان بإخفاء أن هنري ديكستر وايت كان جاسوسًا سوفيتيًا، قبل أن تثبت وثائق الأرشيف أنه لم يكن كذلك البتة. بعد قليل سيقوم آخرون بلعب دور مؤثر لدى النافذين فى بعض بلاد أوروبا لإنشاء العديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى ولمواصلة الهروب من المهن المتعلقة بالمال، للجوء إلى الأدب أو العلوم.

في يومنا الحاضر، تقوم دور السمسرة وصندوق المعاشات بإدارة الجانب الأعظم من الادخار العالمي، تتخذ مهنة السمسرة المالية اتجاهات جديدة، مرة أخرى، نجد الوسطاء اليهود في القطاعات الأعلى مخاطرة :أولا سندات جانك، سندات عالية المخاطر، كانت مفيدة جدا للصناعة الأمريكية في وقت ما، ثم صنائيق الاحتياط، آلية لتغطية المخاطر. عمل بعضهم في مجال البنوك، أو في صنائيق مالية متخصصة مثل مارشال وايس Marchal - Wace، فولتير Voltaire، ميديتو Meditor ، أو تايجر Tiger، كما نجدهم وسط مديري الصنائيق الأساسية مثل صندوق أموال البحث الدولي، صندوق الأمانة، أو صنائيق البنك الألماني، بل في صنائيق المغامرة Venture Capital المخصصة لتمويل الاختراعات. ما بين هؤلاء الأخيرين، كان جورج سوروس Georg Soros واحدًا من بين الذين تمكنوا وحدهم من إنشاء كياناتهم الخاصة. ولد جورج سوروس في المجر ١٩٣٠، وصل إلى لندن ١٩٤٧ ، عمل أولًا لما تبقى آنذاك من بنك بليشروبير في نيويورك، قبل أن يقوم في عام ١٩٧٢ بتأسيس صندوق الحصص Quantum Fund، الذي سرعان ما سوف يتداول أكثر من خمسة عشر مليار دولار. أكثر من مستثمر، كان سوروس متخصصًا في إدارة العمليات قصيرة الأجل، بما في ذلك المضاربة النقدية، قبل أن يكرس معظم وقته وثروته وجمعياته الداعية لدعم الديمقراطية وتشجيعها في أوروبا الشرقية ولنشر أفكار الفيلسوف كارل بوبير Karl Popper.

بقى بعض القطاعات تحت سيطرة اليهود إلى حد كبير، كما كان الحال منذ قرون خلت: صناعة الملابس فى لندن، شيكاغو، نيويورك، وباريس وتداول الماس، الذى يجرى معظمه بين الشارع السابع والأربعين فى نيويورك، تل أبيب، وأنفرس. واجه القطاعان منافسة قوية: يبدو السوق الهندى متقدمًا بشكل خاص فى مجال الماس.

تقلص الدور النسبي للوسط اليهودي المشبوه أيضًا في مجال الجريمة مع تقدم العولمة، حتى ولو تواجد بعض أعضائه إلى الآن كوسطاء في بعض المجالات، غسيل أموال، تجارة المخدرات، من لوس أنجلوس إلى موسكو، من بوجوتا إلى تل أبيب. في فبراير ١٩٩٠ ، كشف في نيويورك عن شبكة إجرامية يهودية تعيينًا، كانت تلك الشبكة تعمل وفق المسار التالي: يتم تبادل جانب من المخدرات التي ينتجها اتحاد (كارتل)كالي في كولومبيا مقابل أحجار الماس، ولتحويلها إلى أموال سائلة، تنقل هذه الماسات إلى ميلانو وترصع بها الحلى التي يجري بعد ذلك نقلها إلى مانهاتن كي تباع بصورة قانونية - نقدًا-في سوق الماس في الشارع رقم ٤٧ في نيويورك، حيث يوجد، وفق تعبير طنان لجريدة معاريف الإسرائيلية اليومية، التي كشفت هي الأخرى عن القضية "عدد من مطاعم " الكاشير"يفوق عددها في تل أبيب بأكملها وحيث تقوم أكبر مفسلة لأموال مخدرات الولايات المتحدة ". يقوم تجار المخدرات حينذاك بنقل جزء من حصيلة هذا البيع إلى بعض المؤسسات اليهودية في نيويورك، التي تعيد جانبًا منه، نقدًا باستمرار، إلى عصابات التهريب. أوهم قادة هذه الشبكة بعض وسطائهم – يهود أرثونكس–مثل أحد حاخامات بروكلين، الذي سيؤدي القبض عليه في فبراير ١٩٩٠، إلى الكشف عن القضية بأكملها -إنهم يقومون بمساعدة تجار الماس في شارع ٤٧ في التهرب من الضرائب، أو بمساعدة بعض اليهود الإيرانيين في إخراج أموالهم من إيران . اعترف رئيس الشبكة الإسرائيلي، أنه تمكن بذلك من غسيل ٢٠٠ مليون دولار لحساب "كارتل"أي أقل من ١٪ من حجم الأعمال السنوى "للكارتل" التي تقوم بتوزيع أربعة أخماس كمية الكوكايين وثلث الهيروين المستخدم في العالم.

## ماذا تبقى من مناهضة السامية ؟

بوقوع المحرقة وميلاد إسرائيل صارت معاداة السامية في أوروبا أكثر تحفظًا، دون أن تختفي مع ذلك، كما كان الحال دائمًا، كانت تعود بقوة مع وقوع الأزمات الاقتصادية. إلى جانب الاتهامات القديمة بقتل الرب وبممارسة الربا أضيفت الآن اتهامات أعداء السياسة الإسرائيلية التي تجمع ما بين العداء للصهيونية والعداء للسامية:الرب، الأرض، المال.

فى عام ١٩٦٣، وضع المجمع المسكونى الثانى بالفاتيكان ، بناءً على مبادرة البابا جان الثالث عشر، مبدئيًا، نهاية لألفى عام من اتهامات بقتل الإله من خلال نص اختيرت كل كلمة فيه بعناية كبيرة:

«إن الكنيسة لا تستطيع نسيان أنها قد تلقت تنزيل العهد القديم من خلال هذا الشعب الذي تكرم الرب عليه، برحمته الواسعة، بإتمام العهد القديم، وأنها تقتات من أصل شجرة الزيتون النقية التي تمثل غير العبرانيين، إن الكنيسة تؤمن في الحقيقة أن المسيح خلاصنا، قد وفق بين اليهود وغير اليهود من خلال الكنيسة تؤمن في الحقيقة أن المسيح خلاصنا، قد وفق بين اليهود وغير اليهود من أنجب الامه، وفيه شخصيًا صار الاثنان واحدًا.وأنها تذكر أن الشعب اليهودي هو من أنجب الحواريين، الذين هم أساس الكنيسة وأعمدتها وكذلك أكبر عدد من أتباع المسيحيين الأوائل الذين نشروا إنجيله في العالم.بالرغم من أن زعماء اليهود وأنصارهم كانوا قد حرضوا على قتل المسيح، غير أن ما اقترف خلال أسبوع آلامه لا يمكن أن يعزى بلا تمييز إلى كل اليهود الذين عاشوا في تلك الفترة، ولا إلى اليهود في وقتنا الحالي.إذا كان من الحقيقة أن الكنيسة هي شعب الله الجديد، فلا ينبغي أن يقدم اليهود لهذا السبب باعتبارهم مطرودين من رحمة الله، ولا ملعونين كما لو كان ذلك نابعًا من الكتاب المقدس».

بالرغم من أن -أو بسبب هذا النص- لم يكن شيء قد حُسِمَ حقيقة: حيث رأينا ، في العام ١٩٦٥ ، بول الخامس الذي تولى البابوية بعد جان الثالث عشر، يعلن في الموعظة التي ألقاها في أحد الآلام أن «هذا اليوم يكتب الصفحة المهمة والحزينة التي تروى قصة الخلاف بين المسيح واليهود، الشعب المقدر له أن ينتظر عودة المسيح، الذي لم يعترف به والذي قتله في النهاية». ينبغي علينا الانتظار إلى عام ١٩٧٥ حتى يقوم الفاتيكان بنشر وثيقة يدعو فيها الكاثوليك إلى مكافحة عداء السامية، وإلى عام ١٩٨٥ حتى تشير روما في إحدى وثائقها إلى الهولوكست وإلى دولة إسرائيل.

فى العالم التالي، كان جون بول الثانى هو أول بابا مسيحى يدخل إلى أحد المعابد اليهودية، معبد روما، وفى عام ١٩٩٣، أقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ثم سافر إليها بعد ذلك وقام فيها بالصلاة أمام الحائط الغربى (المبكي). وفى عام ٢٠٠٠ نشر أخيرًا رسالة حول أخطاء الكنيسة، قام بها وللمرة الأولى بذكر أخطاء الكنيسة ومن بينها محاكم التفتيش والإجبار على اعتناق المسيحية.

خبا العداء المسيحى للسامية واختفى دون أن يزول تمامًا، إنه لا يزال حاضرًا، فى صورة آثار لا تزال بصورة ما منسية فى العديد من كتب التعليم الكاثوليكي.

أما معاداة السامية اقتصابيًا، فعن نفسها، قد واصلت الظهور بشكل منفرد إلى حد ما، في كل فترة تراجع اقتصادى، على شكل اتهامات بالاستغلال،بالطفيلية وخصوصًا بالهيمنة على الاقتصاد العالمي. وكذلك توجد في بريطانيا وفي بلجيكا بعض الحركات والأحزاب المعادية صراحةً للسامية. في فرنسا ١٩٤٥ حينما أصبح بيير مندس فرانس Pierre Mendes France ثالث رئيس يهودي للمجلس الوطني بعد ليون بلوم Pierre Mendes France ورينيه ماير Rene Mayer ،ظهرت بعض المنشورات الداعية إلى التصدي إلى هيمنة اليهود «أيها الفرنسيون الشرفاء، ذو الأصول العريقة، إلى مشاعلكم ...سوف يعم الحريق، إن مال اليهود هو بؤس الآخرين، لا تشتروا شيئًا بعد الآن من اليهود. اكتشفوا ألاعيبهم. أعدوا ملفاتكم، اعلموا أن المهندس المدعو "فرانس"قد باع لتوه باريس إلى الحركة اليهوبية العالمية »، في الولايات المتحدة رافقت الماركسية حملة تنديد عنيف « بون أي أبلة بالطبع » بالروابط المزعومة بين يهود هوليوود ويهود موسكو. في عام ١٩٥٠، حقق كتاب شركة الاحتياط الاتحادى: للمدعو ويليام ويكليف William Wickliffe، نجاحًا باهرًا من خلال تفسيره لكيفية سيطرة رجال بنوك اليهود على بنك الاحتياط الاتحادي، ومن خلال ذلك على الاقتصاد الأمريكي. وأكد كتاب آخر «مؤامرة الاحتياط الاتحادي» من تأليف أويستاسي مولينز Eustace Mullins أن "الشعب الأمريكي يتحمل عبء مليارات الدولارات من الديون لمجرد أننا قد سمحنا لحفنة من الأجانب الأعداء بالسيطرة على نظامنا النقدي. أهم ثلاثة من هؤلاء هم: بول فاربورج اليهودي الألماني الذي صاغ قانون بنك الاحتياط الفيدرالي، إيمانويل جولد نفايسر، اليهودي الروسي الذي أشرف على تفاصيل عمليات بنك الاحتياط الفيدرالى خلال ثلاثين عامًا، وهارى بيكستر وايت سليل يهودليتوانيا، الذى أنشأ صندوق النقد الدولى.

في عام ١٩٧٦، قامت في نيويورك بعض المظاهرات، تواجه فيها المعلمون السود واليهود، ودفعت بعض المفكرين الأمريكان -أحيانًا كانوا أنفسهم من اليهود مثل نعوم تشومسكي Noam Chomsky، إلى الاحتجاج على إسرائيل دون التمكن دومًا من تجنب الانزلاق إلى التجاوزات المعادية للسامية، بعدها بقليل لم يتوقف لويس فاراخان ،أحد القادة السود الأكثر تطرفًا، عن تكرار مقولته بكل إلحام، « هل تمتلك الحكومة بنك الاحتباط الفيدرالي ؟ كلا، بل اليهود في نفس العام الذي أنشئت فيه إدارة الضرائب، أنشئ مكتب التحقيقات الفيدرالية والرابطة اليهودية لمكافحة التشهير.إنها ليست مصادفة » ويردد آخرون باستمرار أن نيويورك Jew Yourk مدينة يهودية، وليست أمريكية، إن ألف موقع من المواقع التي تزدهر في أمريكا وخارجها اليوم غير خاضعة لأي رقابة، بسبب الأولوية المعترف بها لحرية التعبير، تدعى هذه المواقع كشف الحقيقة، دون أن تقدم هي الأخرى أي أدلة غير قناعاتها الخاصة حول كيفية تحكم اليهود في مجمل صناعات الاستعراض،أو مجمل صناعات السكر، أو أيضا وفق هوى وخيال أصحابها، صناعات الأحذية ، المجوهرات، القمح، القطن، البترول، الحديد والصلب، المشروبات الكحولية، وسائل الإعلام أو البنوك...لم يعد اليهودي فقط ذلك الطفيلي الذي يختلس جزءًا من الثروة عن طريق الربا، ولا ذلك الذي يسعى للتأثير على السلطات ليخدم مصالحه الخاصة، لكنه أيضا الحاكم الخفي للأسواق « كما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون»، مهندس العولمة. إن. هؤلاء يرون يهودًا مقنعين في كل مظاهر أي سلطة مالية، ثقافية، أو سياسية لم ينج أي صاحب نفوذ من الاتهام بأنه يهودي متخف أو بأنه خاضع لنفوذ « تسلط يهودي عالمي مستبد » وحيث إن أي مؤامرة لابد أن تكون سرية، غير معترف بها، فإن الدليل على حقيقة وجودها يكمن تحديدًا في استحالة إقامته، ثم أن من يشكك فيها هم بالضرورة عملاء لحساب المتآمرين! كما حدث عام ١٩٩٢ عندما قال جيمس بوجريتز، المرشم المحتمل عن الحزب الشعبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية :« إن ثماني عائلات يهوبية تسيطر على بنك الاحتياط الفيدرالي: آل روتشيلد، لازار، إسرائيل روزيسس سايلز، أحد رجال البنوك فى إيطاليا، الإخوة ليهمان، أسرة شاس مانهاتن، كوهين لويب وجولدمان ساشس « إذا لم يكن أى من هذه البنوك مساهمًا فى البنك الفيدرالى فإن واحدًا فقط منها يساهم فى بنك الاحتياط الفيدرالى فى نيويورك، وهو بنك شاس Chase،الذى لم تكن له تحديدًا أى صفات يهودية على الإطلاق!

فى سويسرا، اتهم كتاب «الجمعيات السرية ونفوذها فى القرن العشرين»، الذى أصدره الكاتب الألمانى جان فان هيلسنج عام ١٩٩٧ ، والذى لاقى رواجا هائلًا، اليهود صراحة بالمسئولية فى خلق النظام الرأسمالى ،البلشفى، وقوع الأزمات المالية وعدم الاستقرار السياسي.فى اليابان،تعرض كتاب آخر، «اليابانيون واليهود»الذى بيم منه أكثر من مليون نسخة، إجمالًا لمسئولية اليهود فى الحرب الروسية، اليابانية، هيروشيما، ناكازاجي، والسيدا « الايدز».بل إن طائفة أوم شينريكيو Aum Shinriko، تؤكد أن اليهود قد استفادوا من هزيمة اليابان فى عام ١٩٤٥ لفرض سيطرتهم على العالم.

فى ألمانيا، كما هو الحال فى فرنسا، لم تختف حرمة انتهاك المقابر اليهودية وتدنيسها، ولا الاعتداءات على الحاخامات، المسئولين اليهود، المعابد والمراكز الاجتماعية التابعة للطوائف اليهودية، بل اتهم اليهود بأنهم كانوا مسئولين مسئولية غير مباشرة عن المحرقة: فلعل هتلر لم يكن، كما يدعى بعض المؤرخين الألمان من أمثال أرنست نولته Ernest Nolte، سوى رد على الماركسية وعلى الاتحاد السوفيتي. سوف يفى بالحاجة أن نضيف أن الماركسية والاتحاد السوفيتي كانت "مبتكرات يهودية" حتى يصير اليهودى المزعج مسئولًا عما يلحق به شخصيًا!

فى بلاد العالم الإسلامي، استخدم العداء للسامية ذريعة لتحدى الغرب دون الإشارة إلى ذلك. وفى أوج الأزمة النقدية، فى سبتمبر ١٩٩٧ ، وفى الاجتماع السنوى لصندوق النقد الدولى فى هونج كونج، اتهم رئيس الوزراء الماليزى «المصرفيين اليهود» أيضًا بالمسئولية عن انهيار عملة بلاده، سيكون عليه أن يرجع عما قاله بوقت قصير.

فى الوقت الذى كانت فيه إحدى الديانات التوحيدية، ابنة اليهودية تعترف بأخطائها تجاهها، نجد البعض فى ديانة توحيدية أخرى استقبلتها بترحاب خلال أربعة عشر

قرنا، يحملون راية الكراهية من جديد. وهكذا، رأينا في جانب من الصحافة العربية المعاصرة، إضافة إلى الانتقادات المعانية للسامية، كل الانتقادات القديمة التي تخلي عنها المسيحيون تولد من جديد. كما اتهم المستشارون الزراعيون الإسرائيليون في مصر بنشر الأمراض النباتية والآفات، وآخرون بتسميم المياه، ونسب إلى أطباء يهود التسبب في إصابة الفلسطينيين في غزة بالعقم بل إنهم قد نقلوا إليهم مرض الإيدز. كتب وزير الصحة في السلطة الفلسطينية، رياض الزعنون، في صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة في ٢٥ يوليو ١٩٩٨: إن الأطباء الإسرائيليين يستخدمون المرضى الفلسطينيين في تجربة الأدوية وتدريب الأطباء الشباب "وكتب سكرتير السلطة الفلسطينية، طبب عبد الرحيم "يقول: إن الطائرات الإسرائيلية قد ألقت على قطاع غزة قطع شبكولاته مسممة. كما كتب شخص يدعى مصطفى محمود في ٢٣ يونيو عام ٢٠٠١، في صحيفة الأهرام اليومية المصرية " ماذا يريد اليهود بالضبط ؟ اقرأوا البروتوكول التاسع من بروتوكولات حكماء صهيون " قام العديد من البلاد العربية بإعادة طباعة هذا البهتان، الذي اختلقته شرطة القيصر منذ قرن مضى، بكل اللغات.في ٢٥ مارس ٢٠٠١، كتب محمود السيد الكردي في جريدة الأخبار اليومية المصرية " إن التلمود ثاني كتب اليهود المقدسة، يقرر أن كل فطير يوم الغفران يجب أن يعجن بدم شخص غير يهودي، ومن الأفضل أن يكون دم شابات بؤخذ عقب اغتصابهن ". في العشرين من فبرابر ٢٠٠١ ، أعلن مفتى القدس، عكرمة صبرى، في إحدى الفتاوى التي بثتها الإذاعة الفلسطينية: " توجد عدة روايات حول السبب الذي يبكي اليهود من أجله أمام الحائط. وفقًا لإحدى هذه الروايات، أنهم يبكون لأنهم لم ينفذوا الوصايا العشرة لسيدنا موسى عليه السلام.ووفقًا لرواية أخرى، بسبب أن النبي محمد كان عربيًا وليس يهوديًا. وبسبب هذا يطلق عليه اسم حائط المبكى، لكن وفقًا للقانون الدولي، فإن هذا الحائط إرث إسلامي مقدس لأن هذا الحائط جزء من سور المسجد الأقصى، والأكثر من ذلك أن النبي محمد بذاته، هو الذي قدسه عندما ربط إليه "البراق" الذي نقله على ظهره من مكة إلى القدس في ليلة المعراج. ومن هنا فإننا نقرر أن هذا الحائط يعود إلى الإسلام وليست له أي علائة باليهود. ربما يمكننا أن نضيف ألف مثال آخر مأخوذ من صحف عربية أخرى أو من أى كتب مدرسية فى هذه البلاد. وأخيرًا، فوفقًا لأبى الأصولية الإسلامية المصرية سيد قطب، فى كتابه، "معركتنا ضد اليهود،" فإن الطبيعة الخبيثة لليهود تتضح من خلال كراهيتهم للملك جبريل الذى نزل بالوحى على محمد، ومن خلال جحودهم لكرم ضيافة المسلمين. إنهم- يؤكد قطب- ألد أعداء المسلمين.

لحسن الحظ، فإن هذه المشاعر لا تزال تعبر عن الأقلية وإنها كانت موضوع انتقاد وتنديد الهيئات الرسمية للإسلام، المهدد هو الآخر كاليهودية تمامًا.

# لا حضر مقيمون بدون بدو رُحُل

لا مجال للدهشة من قدرة اليهود على البقاء، فثلاثة آلاف عام من التاريخ تظهر كيف تكونت شيئًا فشيئًا أسطورة ذلك اليهودى الذى استهواه المال والرغبة فى أن يكون قائرًا على كل شيء، لكنها تظهر أيضًا على وجه الخصوص كيف امتد التنوع الشديد لمصائر اليهود.

لا يبدو هذاك أى خيط موصل، ربط عبر قرون بين هؤلاء التجار الذين كانوا يتدارسون كتابهم المقدس على ضوء الشموع فى نفس الوقت الذى ينقلون فيه بالات القطن على ظهور السفن المبحرة من عدن صوب الهند، هؤلاء الخياطون الذين يخيطون الفراء فى دكاكين بولندية، هؤلاء المزارعون الذين يزرعون كروم العنب فى ريف فرنسى هادئ، هؤلاء الصاغة الذين يتداولون فى فرانكفورت بعض القطع النادرة، هؤلاء الممولون الذين يستثمرون قروض الأمراء الألمان وشركات خطوط السكك الحديد الأمريكية، هؤلاء النقابيون الذين ينظمون الإضطرابات فى ليتوانيا، هؤلاء القادة الشيوعيون الروس، هؤلاء العمال البولنديون، هؤلاء الصناعيون الألمان، هؤلاء المستكشفون الذين قاموا باكتشاف أمريكا والصين، هؤلاء البهود الإسبان والبرتغاليون الذين ماتوا من أجل عقيدتهم، هؤلاء القراصنة فى البحر الكاريبي، هذا الزعيم الهندى، هؤلاء المنتجين فى هوليوود، بل وأيضًا هؤلاء الموسيقيون فى فيينا، عمال الميناء فى أوديسا، مدرسو وعلماء الرياضيات

الفرنسيون، هؤلاء المتسولون فى أسواق المغرب، تجار الملابس القديمة هؤلاء الموجودون فى بلدات الجزائر. ومع هذا، فقد واجه كل هؤلاء نفس الاختيار، الاستقرار، التحول إلى سكنى الحضر، الاندماج وفقدان هويتهم، أو البقاء على حالهم، القيام بأدوار لا يود الآخرون القيام بها، المجازفة بالتعرض للاضطهاد والطرد.

أثبت كل من اختار واحدة من بين ألف وسيلة ووسيلة للصمود والبقاء على عقيدتهم أنه ما من ثقافة يهودية دون بعد بدوي، إن الثراء لا يكون إلا في خدمة عقيدة أخلاقية، وإن شيئًا لن ينفعهم إن لم يكن نافعًا للآخرين وإن العالم قد استفاد من الأدوار التي اضطرهم إلى القيام بها استفادة هائلة من خلال مطالبتهم بأن يبتكروا وسائل عيشهم وبأن يدفعوا ضريبة وجودهم.

فيما يتجاوزهم شخصيًا بكثير، أظهر اليهود تلك الحقيقة التى نادرًا ما تؤخذ فى الحسبان: إن أيًا من المجتمعات الحضرية ما كان لها أن تستطيع العيش والبقاء بدون رحالة ينقلون بينها وبين بعضها البضائع، الأفكار، الأموال، ويتجاسرون من أجل القيام بذلك على التعرض للمخاطر المادية والأدبية والمعنوية التى لم يكن أى شعب حضرى مقيم مستعدًا للتعرض لها. هذا هو الاختلاف بين الواحد والآخر من أنماط الثقافة: درجة الخطر التى يكون كل منها على استعداد لمواجهتها. مقبولًا بوجودهم مؤقتًا كحضر مقيمين، جالبين الثراء لمضيفهم، مهددين دومًا بالاضطرار إلى الرحيل، مكروهين بسبب الخدمات التى يسدونها لمجتمعات إقامتهم، محل ارتياب بسبب التغييرات التى يوجدونها، يبعد اليهود الرحل عندما تتم السيطرة على الأخطار التى كانوا يتحملونها جيدًا بنا يكفى كى اليهود الرحل عندما تتم السيطرة على الأخطار التى كانوا يتحملونها جيدًا بنا يكفى كى بأنفسهم. وعلى العكس أيضًا، فإن البدوى الرحال يحتاج إلى الحضرى المستقر الذى يوفر له مكانًا في واحته، ليقايض ويتاجر. إنه يحتاج أيضًا إلى أن يظل متوحدًا حتى يستفيد من معونة الطائفة.

لقد لعب الشعب اليهودى دور الرحالة الذى يصنع رخاء وثروات الشعوب المستقرة. هكذا يقوم بدوره «كمصلح للعالم» هكذا تشكلت هويته من خلال هذا الترحال الاضطرارى

والبداوة الإجبارية:اسمه كان رحلة، حياته كانت رحلة، كانت حركة: وحنينه كان، إلى حط الرحال.كرم وفادة وإثراء مضيفيه كانا شرط بقائه على قيد الحياة. ثقافته وأخلاقيته، تشكلت بنيتها حول مقتضيات التيه:التضامن، حسن استقبال الغير، التسامح هى أهم بنود شريعته، أوضاعه هشة مؤقتة وهامشية، الجديد، هو رأس ماله التجاري، بدوى رحال،لا يستطيع أن يكدس شيئًا باستمرار ولا أن يتجذر، لا يمكن للمال سوى أن يكون وسيلة لا غاية بالنسبة إليه، البداوة ليست تفوقًا، مجرد صفة نوعية تتقاسمها معهم شعوب أخرى وضرورة حتمية لبقاء ورخاء الشعوب المستقرة.

بصورة أكثر تحديدًا، يتكفل اليهود منذ قرابة ثلاثة آلاف عام بالقيام بالخدمات الأساسية الثلاثة التي يسديها الرحالة: الاكتشاف، الربط، الابتكار، بدون هذه الإسهامات، ربما لم يكن بمقدور أي مجتمع مفتوح أن يبقى على قيد الحياة.

#### الاستكشاف

إن كل اكتشاف هو بالضرورة نتيجة ارتجال شارد وعشوائي، إنه ليس امتلاكًا خاصًا بأى حال، وإنما هو وضع فكرة ما، أرض أو معرفة في متناول الجميع. بمجرد أن يتحركوا ليبدأو رحلتهم الأولى، حتى قبل أن تتأكد هويتهم عبر كتابهم المقدس، كان العبرانيون مستكشفين.

كان أول اكتشافهم هو اكتشاف وحدانية الله، لم يكن النفاذ إلى حقيقة كهذه ليحدث إلا بواسطة شعب من الرحالة: يحملون آلهتهم معهم في سفرهم، كان لابد لهذه الآلهة أن تنتهى حتمًا بالانصهار والامتزاج في إله واحد، ليسهل عليهم حمله والانتقال به، ولأن هذا الإله قد صار منذ ذلك الوقت فصاعدًا معهم في كل مكان، لم يعد إلهًا لأرض ما، وإنما أيضًا إلهًا لكل الأماكن التي يعبرونها: لم يكن بإمكان إلههم إلا أن يكون إلهًا للجميع.

الاكتشاف الآخر الذى شاركوا فيه من موقع الصدارة، كان اكتشاف النقود، وأدواتها، الشيك، الكمبيالة، الأوراق المالية. التجريد، صيغة عالمية، تناسب البداوة

تمامًا، من الناحية المائية يؤدى المال وظائف موازية لمهام الرب: كما حل الله محل الآلهة المتعددة (الشرك)، حلت النقود محل المقايضة. ومثله، ناب المال عن العنف، عن التضحية، عن الثأر والقصاص، وكما كانت فكرة الإله، كان المال تجريدًا بدويًا، مثله، لكن في مجال مختلف تمامًا، يبدو المال قادرًا على فعل كل شيء، منزهًا عن الخطأ، غيورًا لا يمكن فهمه أو إبراكه، منظمًا لحياة البشر الجماعية. مثله مثل الرب، يتيح المال السفر بلا أحمال، إنه علم الاكتشاف ومبعثه، إنه وسيلة لخدمة الرب. أداة لفعل الخير، إنه لا يختلف عما تمثله الفرشاة للرسام، كما سوف يقول في القرن العشرين، رجل المصارف سيجموند فاربورج مستعيدًا بذلك ذلك الهاجس اليهودي بعدم اعتبار المال إلا وسيلة لتحقيق متطلبات أخرى. لكن، في اختلاف جذري، عن الإله، الأزلي، يظل المال مؤقتًا، غير مستقر، قابلًا للزوال، قابلًا للتوريث، إنه الجانب الآخر من الرب.

كان البدوى الرحال هو أول من قام باستكشاف الأرض: لذا يبرز اليهود من بين الأوائل في علم الفلك، رسم الخرائط، الجغرافيا علم جوهري، معرفة ثمينة، بل وأيضًا من بين الرحالة الدائمين الذين ربطوا أوروبا بالصين، بالهند، أمريكا، مثل يهودا كريسكاس Yehudah Crescas ، جاسبار دولاس أندياس الذي جاء ذكره آنفًا.

قادهم اكتشاف هذا العالم، في نفس الوقت،الذي توصلوا فيه إلى التجريد، إلى المشاركة في ابتكار المنهج العلمي لأنه يقوم، كما رأينا، على اكتشاف الثوابت خلف الحالات الخاصة، المبادئ من وراء حكم ما، الأعداد من وراء الكلمات، المفاهيم من وراء الوقائع، ولأنهم تركوا خاصة يبحثون وينقبون في مجالات لم يجرؤ أحد على التطرق إليها قبلهم، أصبح اليهود روادًا في الطب، الرياضيات، الموسيقي، الكيمياء، الطبيعة النووية، التحليل النفسي، الوراثة، وبصورة أعم في كل مجال يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف جديد فيه إلى تهديد نظام مستقر أو خلق ثروات جديدة لآخرين غير السلطات القائمة: هناك طرق أخرى لتغيير العالم بغير طريق الاقتصاد.

وأخيرًا فإن البدوى لا يشغل المكان فقط، لكن الزمان أيضًا الذى يسافر فيه ليتنبأ بالمستقبل ويحتاط له ويقدر مخاطره.

ولذالك مثل التجريد الذهنى بالنسبة له رحلة افتراضية فى الزمن. أرهفت مهنة المقرض، التى أجبر عليها، إحساسه بالأجل الطويل، تلك المهنة التى دفعت اليهود إلى تقدير المخاطر،بعبارة أخرى باكتشاف الزمن وتقصى احتمالاته: من المصرفى إلى رجل التأمين، من الفيلسوف إلى العالم فى شئون المستقبل، وهناك أيضًا يكتشف اليهود أشياء، يعلنون عنها ويتنبأون بها،حتى لو أدينوا بالمسئولية عن تلك الأحداث التى تنبأ بها والمخاطر التى لفتوا إليها. كباش فداء مرة أخرى.

#### الربط

إن الاكتشاف، هو في الغالب مجرد الربط بين بعض المجالات التي لم يكن بينها من قبل أي علاقة، كما ربط، من بين كثيرين آخرين، سيجموند فرويد بين الحلم والجنس، البرت أينشتاين بين الموجات وجزيئات المادة، جأبريل ليبمان، بين الكيمياء والتصوير الفوتوغرافي،...إنه أيضًا، وببساطة الربط بين أرض معروفة ومكتشفة وبين السكان المستقرين فيها. وهكذا أقيمت منذ القدم طوائف، محطات في كل الموانئ، ومدن الأسواق الموسمية، وأنشئت شبكات التواصل الثقافي والتجاري بين الأماكن والشعوب، الكيانات الاجتماعية، المؤسسات، الأسواق التي لم يكن للاقتصاد لينمو من دونها. وعليه فقد كانت أهم مهنة يهودية بطبيعة الحال هي مهنة السمسار "الوسيط" التي تقوم على العثور على مورد لما يراد شراؤه، أو عميل مشتر لما يراد بيعه، كما مارسوا أيضًا كل مهن «الربط والاتصال» الأخرى: ملاحون، مجهزو سفن، دبلوماسيون، أصحاب مصارف، أصحاب وعمال مطابع، صحفيون، كتاب، سينمائيون،... من تجار الرذنية في القرن الحادي عشر وعمال مطابع، صحفيون، كتاب، سينمائيون،... من تجار الرذنية في القرن الحادي عشر عقائهم سرًا على عقيدتهم» في القرن السابع عشر، من جراسيا ميندس إلى أندريه ماير.

كانت الكتابة أهم وسائل هذه العلاقة، لا يمكن للبدوى أن يقوم بدور الموصل إذا لم يقرأ، ولهذا كان نمط التعبير المكتوب، الذى كان اليهود من بين أقدم من استعملوه، بالغ الأهمية بالنسبة إليهم، مع كل وسائل وصور الاتصال الأخرى، المطبعة، الراديو، التليفون،

السينما من مناساه بن إسرائيل إلى الإخوة وارنر.من جوليوس رويتر إلى إسحق برلينر Isaac Berliner ، من الإخوة سونشينوSoncino إلى دافيد سارنوف Sarnoff .

#### الابتكار

كما يقوم اليهود بالتصدير، كما يقومون بالربط بين الأماكن والبشر، فإنهم يستوردون. بعد أن يقبل الحضر المستقرون بوجودهم بينهم، وبعد أن يربطوا بين هذه الشعوب وبعضها، يجلب اليهود إلى أحدها ما اكتشفوه لدى شعوب أخرى، بضائع، رءوس أموال، أفكار.

ثم إن أهم مهنة للأغراب كانت من جانب آخر، هي أن يوفروا لمن يقوم باستقبالهم المنتجات الواردة من الخارج. وعليه فقد زودوا لشبونة بالفلفل، الملابس إلى أمريكا، الحرائر الثمينة الفاخرة إلى أمراء الألمان.. جلب اليهود أيضا الجديد حتى إلى المهن الأكثر حضرية واستقرار، الانقلاب، على سبيل المثال، في طرق الزراعة ومنتجاتها في بابل، في إسبانيا، في بلاد ما بين النهرين، في فلسطين، في مصر، في بولندا، في البرازيل، في سورينام، في الولايات المتحدة. كما أحدثوا انقلابًا في العلاقات الاجتماعية، أول النقابيين، بل أول الثوار، جلب اليهود إلى أمريكا هذه الأفكار التي نضجت في أوروبا الغربية وطبقتها شعوب شرق أوروبا.

مستوردون للفضة وللمعادن الثمينة، كانوا أخيرًا قد وفروا الأموال التى قدمت إلى المزارعين، إلى الحملات الصليبية، إلى حكومات المدن، إلى الكنائس، إلى البلاطات الملكية، إلى الجيوش، من بابل إلى إسبانيا، من بولندا إلى ألمانيا، من لندن إلى أمريكا. أصبح المال معهم وسيلة لنقل كل ما هو جديد، وأصبح اليهود أنفسهم بورجوازية بديلة، تجتهد في إيجاد الموارد التي تحتاجها الخزائن العامة: قاموا بتمويل الحملات الصليبية، ملوك إنجلترا، حكومات المدن الألمانية، أمريكا المكتشفة حديثًا، لكنهم كانوا مكروهين دومًا بسبب الخدمات التي يقومون بإسدائها.مرة أخرى كان اليهود أكباش فداء.

من بين كبار وسطاء الجديد: دوق ناكسوس Naxos في سعيه لغزو طبرية، ناثان روتشيلد، في بحثه عن تمويل الحلف المقدس، جوزيف سليجمان، في بحثه عن أموال لحملة أبراهام لينكولن، الإخوة بيريري Pereire ، الذين أعدوا مشروعات لتمويل خطوط السكك الحديدية، ولدينا أيضًا صامويل جومبرز Samuel Gompers الذي أسس النقابات الأمريكية انطلاقًا من المفاهيم ومناهج مجلوبة من أوروبا ، والكثير من غير المعروفين الذين مارسوا كل أشكال تجارة البضائع والأفكار.

كانت تلك الأدوار الثلاثة، الاستكشاف، الرابط، الابتكار، جوهرية لإدارة وتشغيل الاقتصاد الحضرى المستمر. كانت مفاتيح تطور العالم. بدون هؤلاء البدو الرحل ما تقدمت المجتمعات الحضرية المستقرة. وبدونهم أيضًا ما جرى انتقاد الأوضاع وتغييرها، لهذا ظل اليهود دومًا محل ارتياب: لابد من مراقبة من يساهم في تغيير الأوضاع المكتسبة القائمة.

ابتداءً من القرن السادس عشر، مع انتشار الحريات، سعى العديد من بلاد الغرب في تشجيع مواطنيها على السفر وفي اجتذاب الرحالة الأجانب إليها، تراجعت البلاد التي لم تكن لها طوائف مهاجرة من مواطنيها إلى البلاد الأخرى، أو تلك التي طردت من أراضي مواطني البلاد الأخرى. مثل إسبانيا التي قامت بطرد اليهود، وروسيا التي حصرتهم في أدوار حضرية دون أن تجعل آخرين يؤدون الوظائف والمهام الملقاة على عاتق البدو الرُحل.

#### البقاء

كان البدو الرُحل واقعين بين نارين: مهدون بالفناء من خلال العنف، مهدون بنفس المصير عبر السلام الذي يجبرهم على الاندماج والذوبان في حياة الآخرين. حتى يستمروا، كان عليهم أن يمزجوا بين الدوام والتغيير، الأجل القصير والأجل الطويل. حَمَلَ التاريخُ اليهودَ إِذًا إلى التقيد بسبعة قوانين، لم يجر التصريح بها مطلقًا لكنها كانت تطبق دائمًا:

- الحياة في جماعة لحماية أنفسهم من الاضطهاد. من هذا جاء التنظيم الدقيق والصارم للحياة داخل الطائفة، نهى اليهودي عن الصلاة منفردًا، اشتراط الزواج من داخل الطائفة وخاصة التضامن الجبرى، الذي عبر عنه سفر التكوين بمنتهى الروعة: «اترك باب بيتك مفتوحًا على مصراعيه و عامل الفقراء كأفراد في أسرتك» و بتلك الوصية الأخرى التي جاءت في سفر اللاويين: «إذا تورط أخوك في المعصية، إذا رأيته يبدد المال، عاونه، كما أو كان غريبًا أو قادمًا جديدًا، اجعله يعيش معك»، وأخيرًا في التفسير الذي يطالب أعضاء نفس الطائفة بأن «يتبادلوا إسداء الخدمات الموافقة لمصالحهم الخاصة» لقد رأينا التطبيق الواقعي للقانون عبر القرون الماضية.
- ٢. الترقب والحذر الدائم، تقدير المخاطر، الاستعداد للرحيل في أي لحظة إذا لاح الخطر. كثيرًا ما كلفت بعض الطوائف أحد أفرادها بإقامة علاقات مع السلطات الخارجية وترصد الأخطار المحدقة بالطائفة. هكذا قام الناسي le naguib ، حاكم المنفي exilarque ، الاستادلان stadlan ، بالتفاوض كل في بلده، مع السلطات المحلية في المدن.
- ٣. نقل الإرث الثقافي إلى الأجيال التالية، فالتعليم اليهودي، مثل العلماني، كان الواجب الأول على اليهود: التزام إجبارى مطلوب باستمرار يضفى على التوراة ، على القراءة، على الكتابة مكانة متفردة.
- 3. فرض أخلاقية شديدة الزهد على النفس، لا تسامح لا مع التغطرس ولا مع الفسوق حتى لا تُثار غيرة أو حسد ولا ذريعة للاضطهاد. يوضح التلمود بتفصيل كبير كيف لا تخدعنا المقتضيات وكيف نحافظ على أوليات أخلاقية، كيف لا نقيم أعيادًا باذخة أو ننفق بإسراف. لماذا لا نراكم أملاكًا ثابتة لا أرض، لا قصور: كيف يجب أن نثقل كواهلنا أو أن نتباهى بالأموال. امتلاك الأمتعة المنقولة فقط، التى يمكن حملها والارتحال بها: أفكار، كتب، كمان، أحجار، ماس. «ليس من المتاح لكل من يقوم بكثير من الإنجازات أن يصبح حكيمًا » هكذا يقول التلمود مختتمًا.

٥. القبول بقانون المضيف دون انتهاك لشريعته الخاصة. إقامة علاقات نزيهة آنية وليست متعاقبة، القبول بالثنائية دون المساس بالعقيدة اليهودية مطلقًا أو تكذيبها، إلا لكى ينجو اليهودى بحياته. مثل اليهودى الإسبانى الذى اعتنق المسيحية، والذى لا يزعم مطلقًا أنه يهودى دون أن ينسى مطلقًا أن يكون كذلك. مثل المواطن الذى ينبغى أن يكون مخلصًا للدولة أو للمجتمع الذى يأويه.

٦. قبول المساعدات والهبات الخارجية، الأفكار، الثقافات، لغة الآخرين وعلى وجه الخصوص القادمين الجدد ممن اعتنقوا اليهودية. ربما كان هذا هو القانون الأصعب من حيث التطبيق (العمل على انقاذه).

٧. خلق ثروات جديدة أو خدمات جديدة، تحمل الرخاء والنمو لمن يجاورون الطائفة، وألا يبنوا قوة أو يخلقوا ثروة أبدًا بالاستئثار بما هو موجود من قبل. حتى لا يكون هناك ما يفيدهم وحدهم ولا يفيد الآخرين. حتى يكون من صالح الآخرين أن يعيش اليهود في رخاء. في آية تلخص الأمر كله تقول توراة موسي: « عليك أن تحب الله بكل قواك.» أي، يقول راشي Rachl مفسرًا ، بكل ما تملك.

بدون هذه القوانين لم تكن الطوائف اليهودية لتستطع بلا شك مقاومة العنف الذى يطاردها ولا التحضر والتوطين الذى يذيبها و يدمجها فيه بواسطة هذه القوانين، تمكن الشعب اليهودى من الحفاظ على سبب وجوده. من البقاء على أرضه منذ ألفى عام، ربما كان قد أضاع فيها هويته. بتحوله إلى مجرد بلد، سيكون قد أصبح شعبًا من بين شعوب الشرق الأوسط الأخرى. غير أن أيًا منها لم يتمكن من الصمود. لقد ساعده الاضطهاد، وللمفارقة، في إبقائه رحّالًا دائمًا، على البقاء. وبأن يستقيد الجميع من أن يظل يهوديًا ،

غير أن شيئًا لا يضمن أن يحدث نفس الشيء في المستقبل: من كان يستطيع أن يتنبأ، في عام ١٨٠٠ ، بما سوف يجرى في القرن التاسع عشر ؟ وأكثر من ذلك أيضًا في عام ١٩٠٠ من كان بإمكانه أن يتنبأ بالمآسى التي سيكون القرن العشرين مسرحًا لها ؟

بينما انتقل مركز ثقل العالم، على الأقل من الناحية السكانية، نحو الشرق من جديد، سوف يتحدد تاريخ إسرائيل، مرة أخرى، وفقًا لقدرتها على أن تؤدى دور ناقل، وسيط السلام والرخاء والتقدم بين الشرق والغرب. إذا حاولت أن تقصر هويتها على الأراضى التى حصلت عليها، ستكون هى الخاسرة. إذا تابعت طريقها سوف تستطيع البقاء ومساعدة البشرية على البقاء.

# ٣ - حلقة الوصل بالشرق: إسرائيل

على مدى التاريخ الإنسانى - باستثناء نصف القرن الأخير - عاش معظم اليهود بالشرق. ومن جديد يتكرر اليوم نفس الشيء، بإسرائيل كنقطة مركزية. غير أن هذه الدولة، لكى تدوم لن تسطيع أن تظل معزولة، مقاطعة صغيرة من الغرب محصورة بين أقطار الشرق. سوف يكون عليها مرة أخري، أن تكون نافعة لمن يحيط بها، حتى قبل أن تفكر في نفسها. أي أن تساعد في نفس الوقت على صبغ المنطقة بالصبغة الغربية والقبول بشرقيتها هي شخصيًا.

#### غايات الحرب ، صور الحرب

يبلغ عدد الإسرائيليين اليوم ستة ملايين « منهم ١,١ عربى» و عدد الفلسطينيين قد صار ٣,٢ مليون « دون احتساب عدد اللاجئين بالخارج ». ويبلغ عدد المصريين، السوريين، الأردنيين، العراقيين مائة وثمانين مليونًا. غدًا سوف تزداد حدة اختلال التوازن السكاني هذا.

من المؤكد، أن إسرائيل كانت تشهد هى الأخرى أعلى مسترى للخصوبة فى البلاد المتقدمة « ٢.٨ طفل لكل امرأة » ويظل سكانها من الشباب: من خلال عامل النمو السكانى فقط، سوف يرتفع عدد السكان إلى ٧.٦ ملايين في عام ٢٠٢٥ وإلى أكثر من ٨.٥ ملايين في عام ٢٠٠٠ .

لكن، السكان العرب في إسرائيل و في فلسطين سوف يكونون أكثر عددًا من السكان اليهود، بحلول عام 7.1.7 على أقصى تقدير. ابتداءً من تلك السنة -7.1.7 سوف يمثل العرب 0.1.7 من 0.1.7 مليون من السكان المقيمين بين البحر المتوسط ونهر الأردن. لأنه إذا كان أحد الطرفين يعرف أعلى معدل للخصوبة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، فإن الآخر يعرف أعلى معدل خصوبة على ظهر الكوكب (7.0.1). قبل عام 7.0.7 سيكون عدد الفلسطينيين أكبر من عددد الإسرائيليين، و للمحافظة على توازن سكاني بين اليهود والعرب، سيكون من الضروري أن يتدفق إلى إسرائيل خمسون ألف مهاجر سنويًا. وفي الجوار فإن العراق، مصر، سوريا، الأردن، لبنان التي يبلغ تعداد سكانها اليوم ثلاثين ضعف سكان إسرائيل، سوف يتضاعف هذا العدد مرتين في عام 7.0.7.

سوف يختل التوازن بصورة أسرع إذا تمت الموافقة على حق العودة لأبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين رحلو عاما ١٩٤٨ . إلا إذا منح نفس الحق إلى أبناء وأحفاد اليهود وأحفاد الديهود الذين طردوا في نفس الوقت من البلاد العربية.

سوف يجد العشرة ملايين إسرائيلى أنفسهم فى مواجهة ثلاثمائة وخمسين مليونًا من العرب. إن مثل هذا الوضع مرتبط بفارق متنام فى مستوى المعيشة، ربما لن يكون محتملًا إلا إذا ساد السلام.

غير أن إسرائيل مهددة بكل غايات الحرب الخمسة التي تترصد العالم: من أجل الأرض، العقائد، الثروات، الماء، الطاقة وربما سيكون على هذا البلد، مرة أخري، أن يخوض غمار كل أشكال الحروب الجديدة في المستقبل: إرهاب المدن، معارك بدون ثياب عسكرية، أسلحة مدنية، حرب بلا أسلحة.

١. بدأت حرب من أجل الحدود بين الدولة العبرية والدولة الفلسطينية. حرب أهلية، من شارع إلى شارع، يخوضها الأطفال يهودًا و عربًا، حروب قصاص يقتل فيها الجميع ثأرًا لموت سابق، حرب متناقضة أيضًا، يقوم فيها متطرفون بالاعتداء أو بالقتل ليمنعوا آخرين، في نفس معسكرهم، من إقامة السلام. حرب انتقامية تفتك بالتقدم والحضارة. يمكن أن تؤدى إلى زوال السلطة الفلسطينية، إلى العودة إلى احتلال مباشر وصريح للأرض، دون أن يحمل ذلك حلًا دائمًا لتعايش شعبين معًا.

- ٢. إسرائيل آخر بلاد الشمال المنزرعة في الجنوب هي أيضًا أحد الرهانات المحتملة لحرب بين الشمال والجنوب يثير الفرق بين مستويات المعيشة في المنطقة، مشاعر الغيرة ويفاقم حدة الشعور بالظلم، عمل بصورة غير قانونية، استغلال، هجرة غير شرعية، يتداخل هنا كل هذا. حرب عصابات اقتصادية ربما يمكنها أن تخرب مواطن القوة في اقتصاد إسرائيل.
- ٣. تورطت إسرائيل أيضًا فى حرب دينية أعلنها فريق من الإسلام على الغرب اليهودي / المسيحى، حرب كانت الصهيونية رمزًا فيها والقضية الفلسطينية مجرد حجة. ربما أمكننا إذًا تخيل حرب تتورط فيها كل القوى العقائدية والعلمانية ضد قوى هؤلاء المتطرفين الدينيين. لانتزاع الحق الحصرى فى الله.
- ٤. ربما دخلت إسرائيل كذلك حربًا من أجل البترول الذى يسيطر الشرق الأوسط على ثلثى الاحتياطى العالمي منه. إن حربًا مثل هذه، كانت، في الحقيقة، في خلفية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ صدور وعد بلفور والاتفاق على تقسيم ثروات الخليج.
- أخيرًا، ربما أصبح نقص المياه سببًا في حرب أخرى. تمتلك إسرائيل، الأردن،
   فلسطين اليوم أقل من ٥٠٠ متر مكعب من المياه للفردسنويًا، سوف تتناقص هذه الحصة،
   متطلبة توزيع جديد للمياه واستثمارات هائلة.

إجمالًا، ربما لن يكون بمقدور إسرائيل البقاء على قيد الحياة وسط هذه الحروب المتراكمة ولا وسط علاقات قوة على ذلك النحو. بالرغم من تفوقها التكنولوجي، فإنها سوف تنهزم على المستوى السكاني، ونخبتها ربما تهاجر، ربما انهار اقتصادها. إن الحرب الدائمة، الشاملة ربما وضعت نهاية للصهيونية.

إن ما يجرى هناك، لم يكن من ناحية أخرى سوى تصور مسبق لصراعات أكثر اتساعًا تدور خارج الشرق الأوسط حول نفس أغراض الحرب، لكن بوسائل جديدة، خاصة من خلال السيطرة على وسائل الاتصال المدنية « كما حصل فى نيويورك فى الحادى عشر من سبتمبر ٢٠١١» وتوجيهها لتصبح وسائل قتل. سيصبح كثير من الحدود محل نزاع سيتواجه أهل الشمال وأهل الجنوب فى كثير من المعارك ،سينهض كثير من الحركات

العقائدية في مواجهة حركات أخرى، سوف يندلع كثير من النزاعات المسلحة لضمان السيطرة على مصادر الطاقة « خاصة في القوقاز ». وأخيرًا فإن امتلاك منابع المياه سوف يصبح سريعًا، السبب في توترات مهمة: في عام ٢٠١٥ ، سوف يعاني ثلاثة مليارات من البشر من شح المياه، سوف تقوم المعارك من أجلها.

# لا وجود لإسرائيل دون فلسطين

غير أن السلام لا يزال رغم ذلك ممكنًا، تحتاج إسرائيل إلى أن تكون نافعة للآخرين حتى يمكنها البقاء ، هناك خمسة ملايين يهودى وأربعة ملايين عربى يعيشون الآن فوق ٢٤٠٠٠ ألف كيلو متر مربع بين نهر الأردن وساحل المتوسط، لا يطالب الفلسطينيون إلا بعشرين بالمئة فقط من هذه الرقعة. من صالح إسرائيل أكثر من أى جهة أخرى أن تمنحهم ما يطالبون به. إنها تحتاج إلى فلسطين على الأقل بقدر ما تحتاج إليها فلسطين. بل ربما أمكننا القول إن إسرائيل أكثر احتياجًا إلى وجود فلسطين التي سوف تتيح لها أن تواصل تطورها في أمان ، من منظمة التحرير ذاتها. حيث إن قيام الدولة، في واقع الأمر،قد يثير جدلا حول الدور القيادى لهذه الأخيرة، لأن تطور فلسطين نحو الديموقراطية سوف يؤدى إلى ظهور نخبة أخرى مختلفة تمامًا. و بما أن الحرب تقودها حتمًا إلى الفناء، فإن الدولة العبرية لن يكتب لها البقاء على المدى البعيد إلا بالاعتراف لفلسطين بحقها في الوجود، أى الحق في دولة تملك كل وسائل السيادة الكاملة، على أرض مترابطة تحظى بإمكانية العيش فوقها، مع وضع خاص لمدينة القدس، لتكون عاصمة للدولتين، مدينة للجميع. وبالعكس، فوقها، مع وضع خاص لمدينة القدس، لتكون عاصمة لدولتين، مدينة للجميع. وبالعكس، فوقها، الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين. وأخيرًا فإن على كل طرف أن يقبل مقابل الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين. وأخيرًا فإن على كل طرف أن يقبل بوجود الآخر على أرضه الخاصة.

بدا الكثير على قناعة من الآن فصاعدًا، بثلك الفكرة. لم يبق إلا أن نجد داخل المعسكرين رجال دولة يفرضوا هذه القناعة على متطرفيهم. رجالاً قادرين على إدراك أن القوة وحدها، دون مراعاة احتياجات الآخر، تقود إلى الهلاك. يأتى السلام عبر القبول

بوجود الآخر، الفصل بين المتقاتلين، إنشاء قوات تدخل تعمل على احترام وقف إطلاق النار، مقاومة كل طرف لمتطرفيه.

سيكون على الجماعة الدولية مساعدة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف العمل سويًا، على مكافحة الإرهاب في بلديهما وانطلاقًا من بلديهما. عندما يقوم هنا الاعتراف المتبادل – والأكثر صعوبة أيضًا ! – وتنخفض حدة الكراهية، سيكون من الواجب إقامة تعاون حقيقي بين البلدين، حتى يسود بينهما سلام دائم. لن يكون من اليسير تحقيق هذا. إنهما في الحقيقة مختلفان جدًا، وليس فقط على المستوى الديني.

منذوقت طويل، كان العالم العربى يحلم بإقامة وحدته الاقتصائية وأن يجمع في كيان واحد متماسك الثلاثمائة مليون مواطن المقيمين في بلدانه العشرين ابتداءً من المملكة العربية السعودية إلى السودان ومن العراق إلى ليبيا. أطلق العديد من المشروعات في هذا الاتجاه :صنائيق عربية للتنمية الاقتصائية والاجتماعية، بنك إسلامي، سوق عربية مشتركة، منطقة عربية للتبائل التجاري الحر ...باءت كل هذه المشروعات بالفشل، بل إن الرسوم الجمركية بين مختلف هذه البلاد قد ظلت مرتفعة للغاية. كانت التفاوتات بين مستوى المعيشة ، اختلافات النظم الاجتماعية، المنافسة السياسية قد أعاقت هذه الدول عن الاندماج ولاتزال التجارة بين البلاد العربية لا تمثل إلا خمسة بالمائة فقط من حجم تبادلاتها التجارية.

سوف يكون من الصعب توحيد إسرائيل وفلسطين مع جيرانهما، الأردن، مصر، لبنان وسوريا. إلى نيول الحرب وتداعياتها، تضاف حقيقة أنهم لم يعتادوا على ممارسة التجارة فيما بينهم وأن قليلاً منهم ينتج ما يحتاجه الآخر. غير أن مثل هذا المشروع قد يكون شرطًا ضروريًا لتحقيق سلام دائم، كما كان الحال في أوروبا. خلق الظروف التي تجعل من صالح كل طرف أن يحقق الطرف الآخر النجاح.

إن تنفيذ مثل هذا المشروع سوف يبدأ بتحرير تدريجى لتداول الأموال والسلع والخدمات. سوف يمكن ذلك عودة الجميع إلى النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل، سوف يقود شيئًا فشيئًا، كما كان الحال في أوروبا، إلى توافق التشريعات القانونية، جعل الموارد

الأساسية مشتركة بين الجميع، خصوصًا المياه التي سوف تتطلب استثمارات هائلة يشارك فيها الجميع. وكما حدث في أوروبا أيضًا، سيكون من الواجب تمويل صناديق اجتماعية لتعويض التفاوت الشاسع في مستويات المعيشة بين مختلف البلاد. بعد أن يتم إعداد مثل هذا المجال الاقتصادي، سوف تتوقف الهويات الوطنية عن التعارض، سيكون لكل طرف مصلحة في نمو الآخر. سوف يتم الانتقال من حالة العداء إلى حالة التنافس، من التسابق، من التسابق إلى التعاون. في البداية سيكون السلام خطرًا بالنسبة للقادة؛ سوف يرى حكام مستبدون شعوبهم وهي تحول غضبها إليهم وتطالب بالديموقراطية و الوحدة.

سيكون لـ "اتحاد الشرق الأوسط" إذًا في يوما ما عملة، برلمان، بل ومجلس تنفيذي أيضًا، كما هو الحال في أوروبا. سيكون على إسرائيل آنذاك أن تقبل بأن تعبر أراضيها شعوب لا تزال إلى اليوم معادية لها ؛ بل أن تكون ملزمة بأن تمنح هؤلاء الأجانب الحق في الإقامة، التوطين، شراء أراض، التصويت في الانتخابات المحلية. عضوة من بين أعضاء آخرين في "اتحاد الشرق الأوسط"، ستدخل إسرائيل مع جيرانها في نمط حياة بصورة ما مشترك، في مصير مشترك، كما هو الحال في أوروبا، سوف تنعقد زيجات مختلطة تختتم إتمام هذه المسيرة. بعد أن تصبح إسرائيل دولة مستقرة، سيكون عليها إذا أن تقبل بإسهامات الآخرين. وبذلك سوف تقفد هويتها، و هو ما سعى إليه مؤسسوها على أي حال.

فى النهاية فإن المشروع الصهيوني سوف يفقد مغزاه ، فى حالة السلم كما فى حالة الحرب.

#### من الشرق ومن الغرب

فى مواجهة هذا المأزق المزدوج - فى الحرب كما فى السلام - مازالت النخب الإسرائيلية مترددة. إنها لا تريد خسائر الحرب ولا عواقب السلام. إنها ترى بعين الرعب كيف أن أكثر الحروب الدينية عبثية وحمقًا قد دمرت أيرلندا، وتلاحظ فى قلق كيف تغير

أجمل صور السلام فى جنوب إفريقيا. أما بالنسبة للفلسطينيين، الذين تساورهم نفس الشكوك، فإن البعض لا يزال يرى فى مواصلة النزاع أفضل وسائل الحفاظ على وحدتهم، متخوفين من أن يؤدى السلام إلى تدميرها.

للخروج من هذه الورطة، سوف يقترح البعض، في كلا المعسكرين، إقامة منطقة عازلة بين الدولتين، محصورة خلف الحدود، انتقالات جماعية مكثفة للسكان، كما كان الحال بين كرواتيًا و صربيا، تسمح بخلق كيانات شبه متجانسة. بينها، ما يشبه حائط أريحا Jericho ، أول سور (حائط) بين الشمال والجنوب. إن حلاً كهذا ربما يخدم كثيرًا من المصالح في كلا الجانبين، مع ذلك ، فسوف يكون من غير المتصور تحقيق هذا سياسيًا واقتصاديًا: لا يمكن تخيل أن يقبل العرب الإسرائيليين بعزلهم عن أبناء عمومتهم الذين يعيشون في الجهة الأخرى من الحائط ، كما كانت الحال في ألمانيا سابقًا، و كما هي الآن في كوريا. بالنسبة لإسرائيل، ربما استلزم تحقيق ذلك طرد كل العرب الإسرائيليين والعيش دون أي رابط مع جيرانها. فإن مثل هذا التقسيم كان سيحرمها من جانب كبير من مواردها و سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي بصورة أكثر عمقًا مما تعانيه اليوم . كلا الخيارين كان مستحيلًا ، إلا بالنسبة إلى بعض المتطرفين من الجانبين .

سيكون على إسرائيل إذا أن تقبل بالسلام و بما ينطوى عليه الانفتاح على الآخرين. سيكون عليها أن تكف عن تأسيس ذاتيتها على مجرد ملكية أرض، حتى تتميز مرة أخرى بقدرتها على النهوض بهوية الرحالة، الناقلين، أى مواصلة الوجود والتألق عبر لغة، تاريخ، ثقافة، و منظومة قيم. إنها سوف تصبح آنذاك وسيطًا وناقلاً لقيمها الخاصة ، كما تصبح وسيط القيم الغربية، فى نفس الوقت الذى سوف تقبل فيه بأن تثرى نفسها بقيم الشرق والإسلام .

فى وقت أبعد ، فى قلب المثلث القادم حيث سوف يتحدد كل شىء - الغرب، الإسلام، الشرق الأقصى - سوف يبدأ لأكثر القوى الغربية استشراقًا، دور جديد كوسيط للسلام والتقدم.

سوف يصبح التعليم حينذاك أكثر الأوراق الرابحة إستراتيجية . إن سباق التسلح – العقلى – هو فقط ما يجب أن يبدأ . سوف يكون على طوائف الخارج آنذاك أن تقوم بدور إستراتيجي لم تعد تبدو في وضع يمكنها من لعبه : بخلاف بعض الاستثناءات النادرة تقريبًا ، فإن هذه الطوائف في حقيقة الأمر كانت في طريقها إلى الفناء من خلال توحدها مع القيم والثقافات الغربية ونسيانها لهويتها .

# ع - حلقة الوصل مع الغرب طوائف الخارج (الشتات) الاندثار عبر فقدان التميز:

كان عدد اليهود في العالم، المقدر باثني عشر مليونًا ونصف المليون عام ٢٠٠٢، يتراجع منذ منتصف السبعينيات، التي قد وصل فيها إلى ١٣,٧ مليون نسمة. هكذا تناقص عدد يهود جاليات الخارج خلال حوالي عشرين عامًا من تسعة ملايين إلى سبعة ملايين ونصف المليون يهودي. وحتى بدون احتساب عدد المهاجرين إلى إسرائيل، فإن معدل الخصوبة المنخفض لجاليات الخارج ( ٢,١ طفل لكل امرأة ، فيما عدا الأسر الأرثونكسية) لم يتح لها الحفاظ على هذا العدد. ترتب على ذلك تقدم العمر بأعضائها: في الولايات المتحدة ، هناك فقط ٢١٪ من اليهود الأمريكان أقل من ثمانية عشر عامًا في مقابل ٣٠٪ من الشعب الأمريكي إجمالًا . في أماكن أخرى — فيما عدا كندا و فرنسا – كان الوضع أكثر سوءًا: في روسيا، مثل عدد الأطفال الأقل من أربعة عشر عامًا أقل من عشرة بالمئة من مجموع السكان، و صار الكهول الأكثر من ٥٥ عامًا يمثلون قرابة نصف الجالية اليهودية هناك.

يضاف إلى ما سبق، تزايد عدد الزيجات المختلطة وتراجع مشاعر الانتماء . في الغرب يقل عدد من يقيمون مع والديهم بصورة مطردة ، ويتزايد عدد من يتزوجون عن طريق التعارف في مجالات العمل أو في الجامعة. في كل طوائف الأقليات في العالم بأسره،

يتزايد عدد الزيجات المختلطة. في طوائف الخارج على نحو الخصوص ارتفع هذا العدد من ٣٪ من إجمالي عدد الزيجات عام ١٩٤٠ إلى ٨٪ عام ١٩٦٠ و إلى أكثر من ٥٠٪ عام ٢٠٠١. في الأرجنتين كان ٥٠٪. في الولايات المتحددة بلغ ٧٢٪ عند العلمانيين وحتى وإن ظل ثابتًا عند ٣٪ لدى الأرثونكس المتشددين. ثمانية من كل عشرة أزواج «بدون عقود زواج» من ديانات مختلطة. لا يخرج عن هذا المنوال جزئيًا غير الأفارقة الأمريكان في الولايات المتحدة و المسلمون في أوروبا، لأنهم يرغبون في ذلك و لأنهم عرضة للتمييز العنصري. وبما أن مستوى التعليم الجامعي يدفع إلى الاندماج في مجتمعات الشتات، فإن الطوائف اليهودية في الخارج معنية بذلك على وجه الخصوص. مأزق أزلى: المعرفة العلمية تهدد الانتماء الذاتي.

لا تنتهى معظم الزيجات المختلطة إلى اعتناق الطرف اليهودى لديانة أخرى، لكنها تؤدى إلى رفض الطرف غير اليهودى تغيير ديانته وخاصة إلى تخلى الجيل التالى عن اليهودية. إذا كان ثلث شباب الشتات اليوم ، يتزوجون من غير اليهود الذين لا يغيرون ديانتهم، فإن أكثر من نصف الأطفال الناتجين عن هذه الزيجات المختلطة في الولايات المتحدة لا يصيرون يهودًا. في الولايات المتحدة، هناك ٧٠٠٠٠ ألف شاب ممن تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا، وممن كان أحد والديهم من اليهود ، قد نشأوا في ديانة أخرى، معائر عقيدة أخرى.

بل إن أطفال زوجين «رجل وأمرأة» من اليهود يفقدون هويتهم: في الولايات المتحدة، لا يتلقى اثنان من بين كل ثلاثة أطفال من اليهود تعليمًا دينيًا. في فرنسا، كانت هذه النسبة واحدًا من اثنين تقريبًا. أحد الاستثناءات النادرة في حال الطوائف اليهودية في الخارج كان في مدينة أنفرس، حيث لا يزال ٩٠٪ من الأطفال يرتادون المدارس اليهودية.

أكثر من أى وقت مضى، أصبح الانتماء خيارًا شخصيًا، وتناقصت إمكانية فرضه من خلال البيئة المحيطة شيئًا فشيئًا. إذا كان من الصعب على شخص إسرائيلي، ألا يقول إنه كذلك، فبالنسبة لكثير من يهود المهَاجِر، خصرصًا الأمريكان منهم – الذي يمثل المدعو جيرى شاينفيلد jerry Seinfeld مثالهم النموذجي – لم يعد انتماؤهم إلى

طوائفهم يظهر اليوم إلا من خلال بعض المعطيات المبهمة: ذكرى المحرقة، الحذر فى مواجهة تهديدات العداء للسامية، ضرورة مساندة دولة إسرائيل، التضامن مع الأكثر فقرًا، الرحمة بالأبناء، احترام التقاليد العائلية. لم يبق يهودى إلا من اختار ذلك، لكن كما لا يستطيع أن يختار ذلك إلا من ولد يهوديًا، فلم يمكن لعددهم إلا أن يتناقص.

فى النهاية إذا امتدت هذه النزاعات، فإن سكان يهود الشتات ربما سيكون قد اندثروا فى عام ٢٠٢٠، والثلثان فى ٢٠٥٠. تبعًا لدراسة أكثر تشاؤمًا قام بها بعض باحثى جامعة هارفارد لن يكون هناك فى الولايات المتحدة عام ٢٠٨٠ إلا ٩٠٠٠٠ ألف يهودى، على أفضل تقديرات، وفقًا لدراسة أخرى قامت بها اللجنة الأمريكية اليهودية للكتاب السنوى اليهودى الأمريكى، فإن عدد اليهود الأمريكان سوف يصل إلى ٣،٨ ملايين نسمة فى عام ١٠٠٨، غير أن أربعين بالمائة منهم سيكون قد تجاوز الرابعة والستين من عمره.

تبدو الطائفة الكندية ومعها الطائفة الفرنسية، الأقل عرضة لأخطار هذه التطورات المؤدية إلى الزوال، حتى لو كان إيقاع الاندماج فيها يقترب من مثيله في الولايات المتحدة.

بناءً على ذلك، إلا إذا أفرغتها الحرب من سكانها، فإن إسرائيل سوف تصبح عام ٢٠٢٠ أهم طائفة يهودية في العالم وسوف يعيش فيها قبل عام ٢٠٥٠ أغلبية الشعب اليهودى. وحينذاك لن يكون هناك طائفة مهاجرة أكبر من الدولة. سوف نتحدث آنذاك عن "شتات إسرائيل" و لن يكون هناك "شتات يهودى"

سوف يصبح شتات إسرائيل شتاتًا وطنيًا وليس شتاتًا ثقافيًا، مختلطًا من خلال العولمة بأشكال أخرى من الهجرات الوطنية وممتزجًا بها.

سيكون الشعب اليهودى الذى قد عاش ألفى عام فى الطليعة ليختفى عندما يريد الآخرون اللحاق به. لم يكن هذا الفناء من خلال التماثل، هو الخطر الوحيد الذى يتهدده.

### الفناء عن طريق الاختلاف

منهكة لكن دائمًا موضع حسد، كان من الممكن لطوائف الشتات أن تندثر من جراء معاداة الشعوب المستقرة لها. لقد شاهدنا من قبل، عودة إلى العنف تظهر في مواجهتها، كما هو الحال تجاه أقليات أخرى لم تعد ذكرى المحرقة تكفى لحمايتها من مآس بمثل هولها. يمكن لهذه المآسى أن تتجدد إذا تركزت حول طوائف الشتات بعض الاتهامات الخرافية مثل اتهامهم بالهيمنة على مشروع العولمة. أو أيضًا لو أشارت إليها بعض القوى، التى لا تزال غامضة و غير متوقعة، باعتبارها مرتبطة بدولة ربما كان وجودها يمثل خطرًا، كما يقال، يهدد وصول الغرب إلى البترول، أو بشكل أعم، إذا اتهمت بأنها تمثل عائقًا سياسيًا أمام التوصل إلى اتفاق بين الشرق والغرب أو بين الاسلام والمسيحية. كان من الممكن حينذاك المضى، في أسوأ الكوابيس، نحو إتفاق بين العقيدتين الابنتين ضد أمهما، بين الإسلام والمسيحية ضد اليهويية. أو بين الإسلام والعلمانيين ضد اليهويية. أن خطاب الرئيس السورى الحديث أمام البابا، الذي ندد فيه باليهوية باعتبارها قاتلة إن خطاب الرئيس السورى الحديث أمام البابا، الذي ندد فيه باليهوية باعتبارها قاتلة معاد للسامية كهذا. يبقى أن نتصور أن بعض القوى، في الغالب، في الغرب أو في أماكن أخرى، ربما استطاعت أن تنشر مثل هذه الخيالات. من حسن الحظ أن ذلك الأمر لا يزال مستحيلًا إلى الآن و أن هذا التهديد لا يزال بعيدًا.

بصورة أعم، تفاقم العولمة، من خلال دفعها إلى التماثل والتوحد، من حدة المنافسة بين هؤلاء المتشابهين و تركز العنف على طرف ثالث مغاير: هنا أيضًا، يبدو أن الشعب اليهودى في موقف يوشك فيه أن يصير مرة أخرى ذلك "الطرف المغاير المعنب"، كبش فداء المتنافسين المشابهين.

لا شىء يسمح اليوم بالتكهن باحتمالية تحقق مثل هذه التهديدات، على الأقل فى ظل الوضع الحالى لعلاقات القوى الجغرافو /سياسية. غير أن شيئًا، لم يكن يسمح فى عام ١٩٠٠، أو تقريبًا كذلك، بتوقع ما سوف يجرى بعد عدة عقود من الزمان ...

# من الغرب ومن الشرق الانفتاح أو الزوال

سوف تمثل تقنيات الاتصال الحديثة وسيلة رائعة للربط بين اليهود فى الخارج وطوائفهم الأصلية. وسوف تسرع من وتيرة تفوق وسيطرة القيم النابغة من الشعب اليهودى، من خلال تعميمها لأوضاع ووسائل الرحالة على الجميع: ليس هناك شيء أكثر يهودية، فى روحه، من الهاتف المحمول.

مثل كل الأقليات الأخرى، لن تستطيع طوائف الشتات اليهودية البقاء على قيد الحياة إلا إذا تراجعت بربرية العالم، الأمر الذى لا يعتمد على هذه الطوائف؛ إذا تعلم كل منا أن يحترم الفوارق، وأن يجد سعادته في سعادة جيرانه. ليس من خلال التقريب بين طوائف منفلقة تقريبًا، حول فكرة الطائفية أو الجماعية، لكن من خلال تعدد الانتماءات، المشاركة في كيانات متعددة؛ خاصة فيما يتعلق باليهودية إذا أمكن التوصل إلى اتفاق إقليمي. أخيرًا، إذا واصلت العقائد الدينية الجهد الرائع للتجديد الثقافي الذي يبدو أن بعض زعاماتها تقوم به وتحث عليه الآن.

هناك جماعة من الأنصار الأمريكيين، يدعمها أحد رجال المال في وول ستريت، ميشيل شتاينهارت Michel Steinhardt ، ابن أحد تجار المجوهرات في بروكلين، ترغب في تشجيع الشباب اليهودي على التعرف على التاريخ اليهودي و الهوية اليهودية بصورة أفضل. جاعلة من الارتباط بإسرائيل بديلاً عن الانتماء الديني، قامت هذه الجماعة بتأسيس جمعية «الشراكة من أجل تميز التعليم اليهودي »، التي يتم مدها بثمانية عشر مليونًا من الدولارات سنويًا، من أجل إرسال شباب الطوائف اليهودية المهاجرة إلى إسرائيل، لاكتشافها والتعرف على تاريخها: ١٠٠٨ شاب في العام الأول، ١٠٠٠ ألفًا في الأعوام التالية. كما قامت أيضًا بتأسيس رابطة «حق الميلاد »the birth right ، التي تقدم رحلات شهر عسل إلى المتزوجين حديثًا من شباب اليهود. وأخيرًا، تقوم المجموعة، بفضل تقنيات تجارية حديثة، بتقديم النصح للطوائف الهودية حول طريقة تطوير رؤيتهم للدين والمتدين، مجددة الصلة بذلك مع محاولات مشابهة قامت بها الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية في أمريكا وأوروبا، بدعم، هي الأخرى، من رجال أعمال: تسويق عقائدي.

كثير من الإسهامات الأخرى ربما ستكون ضرورية حتى تصبح الديانة البهودية 
مثلها مثل العقائد الأخرى – قطبًا جاذبًا وحتى تقدم إجابات عن الأسئلة الكبرى التى 
تطرحها الإنسانية على نفسها . بدون أن تنغلق بسبب هذا على نفسها فى أرثونكسية 
متعصبة، فى طائفية غيورة. ليس مؤكدًا أن كل طوائف اليهود فى الشتات سوف تمتلك 
وسائل تنمية وتشجيع مثل هذا التجدد الروحى. حتى لا تُعرف بعد ذلك من خلال تعريف 
الآخرين لها فقط، ولا من خلال التعريف الذى صاغه الآخرون لإسرائيل، لابد من وجود 
مدرسين، مدارس، حلقات نقاش، أماكن لقاء. لابد من السلام، من الانفتاح، التسامح، 
القبول بتعدد الولاءات، تحديث الأعراف والطقوس العقائدية، الممارسات والأفكار. 
إذا استمرت الحرب فى الشرق الأوسط، فإن مسئولية بقاء اليهودية ستقع آنذاك على 
عاتق ثلاث طوائف يهوية من طوائف الغرب: طوائف الولايات المتحدة، كندا و فرنسا. 
إذا أصبحت أرضًا للسلام، تسطيع إسرئيل فى المقابل أن تقوم بدورها بتمويل الحياة 
الثقافية لبعض طوائف الشتات: لن يكون هناك استخدام أفضل لأموال تضخها البنوك 
السويسرية لتعويض ما تم نهبه والاستيلاء عليه خلال الحرب العالمية الثانية.

لإنجاح مثل هذا التجديد، في أي من تلك الحالتين، سيكون على الشعب اليهودي خاصة، مثل أي أقلية أخرى، أن يعيد انفتاحه أمام القادمين الجدد، أن يتسامح مع أنماط جديدة للحياة، وأن يتقبل بسهولة أكثر من يريدون الانضمام إليه. ويحاول معهد الهداية المشترك، الذي تم تأسيسه في إسرائيل عام ١٩٩٩، تلطيف قواعد اعتناق اليهودية وإكسابها بعض المرونة، حتى تقبل بانضمام من قد لا يلتزم بالعيش وفق قواعد الدين الحنيف. ليس الأمر هنا سوى محاولة أولى وخجولة. وحدها المجتمعات المنفتحة هي من تستطيع البقاء. انفتاح اليهودية وحده هو ما كفل لها البقاء حتى الآن.

على كل حال، لم تكن روث Ruth، والدة جدة دافيد (داوود)، التي سينحدر منها المسيح، وفقًا لما جاء بالتلمود، يهودية ...

# عابرون وناقلون من الشرق ومن الغرب

إلى جانب إسرائيل، ربما تستطيع طوائف الشتات اليهودية، من بين أخرى، أن تلعب دورًا أخلاقيًا، أن تذكر البشر أجمعين بالقيم الأخلاقية التى مكنتها من البقاء، أن تستمر في مساعدة الآخرين على التحاور، على الخلق والابتكار، على التطور، على التبادل في الوقت الذي تظهر فيه وتتشكل حضارات أخرى، سيكون على الشعب اليهودي أن يستعيد، بطريقة مختلفة تمامًا، من خلال الأدوات الحديثة لما هو كامن فيه، الدور الذي كان يلعبه منذ عشرة قرون: ناقل، عابر بين الغرب، الإسلام والشرق، ناقل للثروات، الأفكار، الثقافات، لكنه أيضًا وعلى وجه الخصوص، ربما، في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ العالم، ناقل لثروته الأساسية: الزمن.

بما أن الشعب اليهودى يرى إلهه، الذى أصبح إلهًا للجميع، كسيد للزمان الذى يسافر فيه والذى يقدر قيمته بالمال، وبما أنه قد وضع، غالبًا لسوء حظه، إلهه وماله تحت تصرف الآخرين، واهبًا بهذه الطريقة، الزمان إلى العالم — زمن الأبدية « من خلال الإله »، زمن المادية «من خلال المال »، زمن الروح «من خلال الفن » — يبقى عليه أن يجعل من الزمن مصدرًا جديدًا لتقدم البشرية.

فى الحوار الجديد بين الحضارات، فى التشريق الجارى للبشر، فى التغريب الجارى للأشياء، سوف يكون على الشعب اليهودى أن يؤدى دورًا رائدًا فى تلاقى الرؤى المختلفة للزمن، من الشرق ومن الغرب، اللذين سوف يتواجهان. بالتذرع بالفضيلة المشتركة الوحيدة بين الحضرى المستقر والبدوى الرحال: كرم الضيافة، حيث يجرى كل شىء من خلال الشعور بالسعادة فى إسعاد الآخرين وفى تبادل الزمن. زمن انتزاع أخيرًا من سيطرة الأرض و المال.

لا تتحدث هذه القصة إذًا عن شعب ضئيل من حيث العدد وحسب، لكنها تكشف عن دور كل الأقليات في التاريخ الإنساني، إنها تلفت الأنظار إلى المأزق الحرج الذي تواجهه كل الشعوب، إن عاجلًا أو آجلًا: الاندثار من خلال فقدان التميز بالتماثل مع

الآخرين أو الموت بسبب التعصب ضدد التفرد والتميز. إنها تتنبأ في مثالها الأخير بتحول كل الأشياء وكل العلاقات الاجتماعية إلى مال، وتحول الجميع إلى الثقافات السائدة. إنها تبرز التهديد المحدق بكل الأقليات، التي اختيرت ككباش فداء من قبل هؤلاء الذين تصدت (تلك الأقليات) لمذاهبهم المحافظة ، محل غيرة الآخرين لقدرتها على الاستمرار والبقاء، والمضطهدة بسبب ما تقدمه لهم. وتوضح هذه القصة أيضًا أن الطوائف المهاجرة التي حققت النجاح قد كانت الطوائف التي أولت أهمية قصوى للتعليم، للذاكرة، الامتياز، للمدى الزمني الطويل، لاحترام الآخرين. إنها تشير إلى أن المستقبل قد كان ملكًا للشعوب التي انفتحت على مهاجري الشعوب الأخرى وعلى مهاجريها شخصيًا. إنها توضح حقيقة عدم قدرة الشعوب المستقرة على الحياة والاستمرار بدون البدو الرحال وأنه لا حياة للبدو من دون حضر مستقر. وأخيرًا فإنها تتنبأ بأنه لن يكون في صالح الغرب أن يقيم سلامًا مع الإسلام ومع الشرق إلا إذا كان مستعدًا للانفتاح على ثقافتهم وجالياتهم المهاجرة إليها.

بصورة أو بأخرى، ستواجه كل شعوب العالم هذه الرهانات. لدى كل شعوب العالم هناك يعد بدوى رحال وحضرى مستقر في آن واحد، وجاليات مهاجرة تتراوح أهميتها. سوف يتورط الجميع في تلك الصورة المتنوعة للحرب. الإرهاب المتنقل الرحال لن يرحم أحدًا. سيواجه الجميع ضرورة أن يميزوا أنفسهم من خلال هوية ثقافية، لغة، وليس من خلال إقليم يقيمون عليه فقط. لن يكون بإمكان أحد، إلا إذا عاش محبوسًا في جيتو، أن يكون شيئًا آخر سوى بوتقة تتمازج فيها الأجناس. على الجميع أن يردوا المعنى والمغزى إلى القيم الأخلاقية، العلوم الأخلاقية لتكون حاجزًا يحميهم من حماقات العالم. إن تاريخ الشعب اليهودي في علاقته مع المال والعالم ليست إلا تحذيرًا طليعيًا، عظيم الأهمية للجميع، من خلال القواعد التي تعلمها، لما ينتظر الجميع.

إلى الآن لا تزال الطوائف المهاجرة الواعدة موجودة في الشرق. أولًا الصينية، التي يفوق عددها عدد الطوائف اليهودية عشرين مرة، أكثر منهم ثراءً بثلاثين مرة، المهتمة مثلها تمامًا بالأسرة، التعليم، بذل الجهد، القادرة مثلها تمامًا على الأخذ من الآخرين مع الحفاظ على هويتها في الوقت نفسه غدًا، ستدفع العولمة إلى مضاعفة مثل هذه الجاليات

المهاجرة ، التى ستذوب تارة فى الشعوب التى تستضيفها، تتجدد تارة أخرى من خلال إمدادات جديدة من المهاجرين، أحيانًا بلا جذور، أحيانًا بلا دولة. سيكون العالم مكونًا من هذه الموزاييك المتحركة، لن يكون بإمكانه أن يبقى حيًا إلا بأن يتقبل نفسه كما هو، بأن ينبئ الجميع ما يجب عليهم انتظاره من الآخرين وما يجب أن يقدموه لهم.

على الأقل، تُعلمنا قصة اليهود، العالم، والمال هذه العبرة: أن كل إنسان يحتاج الآخرين حتى يستطيع النجاة بنفسه.

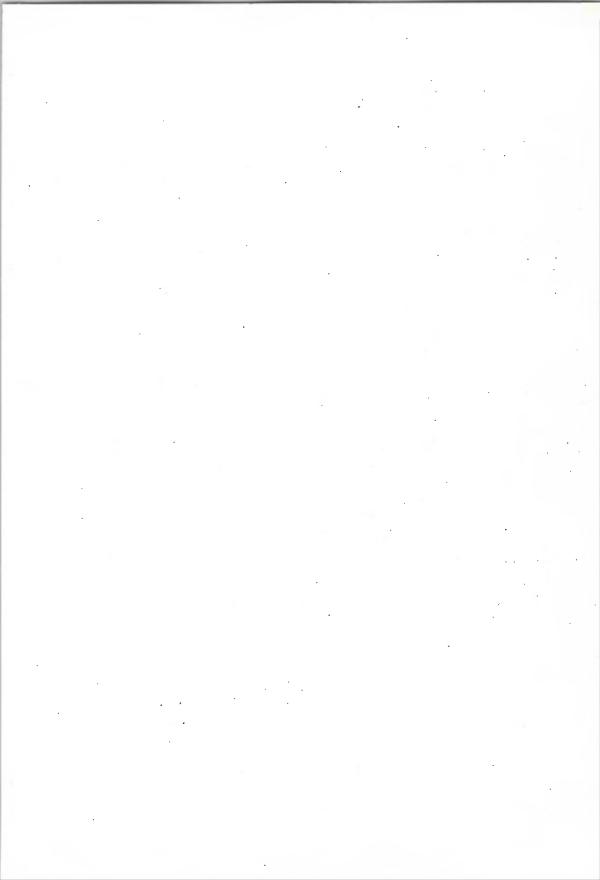

# المراجع

1. ABBOTT (G. F.), Israel in Europe, Londres, Macmillan, 1907.

 ADAMS, Le Monde religieux dévoilé [rédigé d'après des notes fournies par Josué Van Oven, membre du Consistoire israélite d'Allemagne].

3. ADAMS (Hannah), History of the Jews from the Destruction

of Jerusalem to Nineteenth Century, Boston, 1812.

4. ADLER (E. N.), Jewish Travellers in the Middle Ages: 19 First Hand Accounts, New York, Hermon Press, 1966.

5. Agus (I.), The Heroic Age of Franco-German Jewry, New

York, Bloch, 1969.

6. ALBRIGHT (Mike), Yahveh and the Gods of Canaan, New York, 1983.

- 7. ALEM (Jean-Pierre), La Mémoire du siècle. La Déclaration Balfour aux sources de l'État d'Israël, Bruxelles, Complexe, 1991.
- 8. AMAR (André), « Essai psychanalytique sur l'argent », Paris, Revue française de psychanalyse, 1956.

9. ANCHEL (Robert), Un baron juif français au xviir siècle, Paris, Souvenir et Science, 1930.

- ANDICS (H.), Histoire de l'antisémitisme, Paris, Albin Michel, 1967.
- Andrieu (Claire), « Le Mythe de la banque juive et les réalités de l'aryanisation », Pardès, Paris, 1992, n° 16.
- 12. ARENDT (Hannah), Les Origines du totalitarisme, Paris, Le Seuil, 1998, 3 volumes.
- 13. Arendt (Hannah), Sur l'antisémitisme, Paris, Calmann-Lévy, réédition 1973.
- 14. Arendt (Hannah), La Tradition cachée. Le Juif comme paria, Paris, Christian Bourgois, 1996.

15. ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, Paris, J. Vrin, 1994.

16. ARMSTRONG (Karen), A History of God, from Abraham to the

Present: the 4000-Years Quest For God, Londres, Heinemann, 1993.

17. ATTALI (Jacques), Au propre et au figuré, Paris, Fayard, 1988.

18. ATTALI (Jacques), Un homme d'influence, Paris, Fayard, 1985.

19. ATTALI (Jacques), 1492, Paris, Fayard, 1991.

- 20. ATTIAS (J.-C.) & BENBASSA (E.), Dictionnaire de la civilisation juive, Paris, Larousse, 1997.
- 21. AVI-YONAH (Michaël), The Jews Under Roman and Byzantine Rule, From Barkochba to the Arab Conquest, Jérusalem, Magnus Press.

22. AZEMA (Jean-Pierre) & BÉDARIDA (François), dir., Vichy et

les Français, Paris, Fayard, 1992.

- 23. AZÉMA (Jean-Pierre) & BÉDARIDA (François), dir., La France des années noires, t. I, De la défaite à Vichy, Paris, Le Seuil, 1993.
- AZÉMA (Jean-Pierre), De Munich à la Libération, Paris, Le Seuil, 1979.
- 25. BÄCK (Samuel), Die Geschichte des jüdischen Volkes und seiner Literatur vom babylonischen Exile bis auf die Gegenwart, Lissa, 1878.

 BACON (Francis), La Nouvelle Atlantide, Paris, Flammarion, 1995.

27. BADINTER (Robert), Libres et égaux... L'Émancipation des Juifs 1789-1791, Paris, Fayard, 1989.

BARBOUR (Violet), Capitalism in Amsterdam in the 17th Century, Baltimore, John Hopkins, 1950.

29. BARD (Mitchell), The Babylonians.

- BARNAVI (Éli), Histoire universelle des Juifs, Paris, Hachette, 1992.
- 31. BARNAVI (Éli), A Historical Atlas of the Jewish People, New York, Alfred A. Knopf, 1992.
- 32. BARNAVI (Éli) et FRIEDLÄNDER (Saul), Les Juifs et le XX siècle. Dictionnaire critique, Paris, Calmann-Lévy, 2000.

33. BARNAVI (Éli), Israël au xx siècle, Paris, PUF, 1982.

- 34. BARON (S. W.), Histoire d'Israël: Vie sociale et religieuse, Paris, PUF, 1957-1964, 5 vol.
- 35. BARON (S. W.), « Population », in Encyclopaedia Judaica, t. 13, 1971.
- 36. Bastaire (Jean), « Drumont et l'antisémitisme », Esprit, mars 1964, n° 326.
- 37. BAUER (Julien), La Nourriture casher, Paris, PUF, 1996.
- 38. BAUER (Bruno), « La question juive », in La Question juive par Karl Marx, Paris, UGE, 1968.
- 39. BÉDARRIDE (Israël), Les Juifs en France, en Italie et en Espagne, Paris, Lévy frères, 1861.

- 40. BENBASSA (Esther), Histoire des Juifs de France, Paris, Le Seuil, 1998.
- 41. BENDELAC (Jacques), Israël à crédit, Paris, L'Harmattan, 1995.
- 42. BENDELAC (Jacques), Les Fonds extérieurs d'Israël, Paris, Economica, 1982.
- 43. BENAMOZEGH (Élie), Israël et l'humanité, Paris, Albin Michel, 1961.
- 44. BEN ISRAËL (Menasseh), *Espérance d'Israël*, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1979.
- 45. BEN SASSOON (M.), « Letter Fragments from the Geniza to the Beginnings of the Renewal of Contact Between the Babylonian Yeshivot with the West », in *Tabriz*, vol. 56.
- BENSIMON (Doris) et ERRÉRA (Églal), Israéliens: des Juifs et des Arabes, Bruxelles, Complexe, 1989.
- 47. BEN ZION (Yeshua-Raz), From the Lost Tribes in Afghanistan to the Mashed Jewish Converts of Iran, 1992.
- 48. Dr Berg (Philip S.), Kabbalah For the Layman, Jérusalem, Press of the Research Centre of Kabbalah, 1981.
- 49. Dr BERG (Philip S.), An Entrance to the Zohar, Jérusalem, Press of the Research Centre of Kabbalah, 1974.
- BERSTEIN (Serge) et MILZA (Pierre), L'Allemagne 1870-1970, Paris, Masson, 1971.
- 51. GILLE (Bertrand), La Banque en France au XIX siècle, Paris, 1970.
- 52. BEUGNOT (Auguste-Arthur), Les Juifs d'Occident, Paris, 1824.
- BILLIG (Joseph), Le Commissariat général aux questions juives (1941-1944), Paris, Éditions du Centre, 1955-1960 (2 vol.).
- 54. BIRMINGHAM (Stephen), Our Crowd, New York, Harper and Row, 1967.
- 55. BIRMINGHAM (Stephen), The Grandees, New York, Harper and Row, 1971.
- 56. BIRNBAUM (Pierre), Un mythe politique, la « république juive », Paris, Fayard, 1988.
- 57. BLAZE (Elzéar), La Vie militaire sous le Premier Empire. Souvenirs d'un officier de la Grande Armée, Paris, 1906.
- 58. BLOOM (Herbert I.), The Economic Activities of the Jews of Amsterdam in the 17th & 18th Centuries, Londres, Kennicot Press, 1982.
- 59. Blumenkranz (Bernhard), Juifs et chrétiens dans le monde occidental (430-1096), Paris, Mouton, 1960.
- 60. BLUMENKRANZ (Bernhard), Les Auteurs chrétiens latins du Moyen Âge sur les Juifs et le judaisme, Paris, Mouton, 1963.

- 61. Blumenkranz (Bernhard), Histoire des Juifs de France, Toulouse, Privat, 1972.
- 62. BOCCACE, Décaméron, Paris, Bordas, 1988.
- 63. BOGUE (Donald J.), The Population of the United States, New York, 1959.
- 64. BOORSTIN (Daniel), Les Découvreurs, Paris, Seghers, 1986.
- 65. BOUNAN (Michel), La Vie innommable, Paris, Allia, 1993.
- 66. BORNSTEIN-MAKOVETSKY (Leah), « L'activité diplomatique de l'élite sépharade après l'expulsion », in La Société juive à travers l'histoire, t. III, Paris, Fayard, 1992-1993.
- 67. BOURDREL (Philippe), Histoire des Juifs de France, Paris, Albin Michel, 1974.
- 68. BOUVIER (Jean) et GERMAIN-MARTIN (Henry), Finances et financiers de l'Ancien Régime, Paris, PUF, 1969.
- 69. BRAUDEL (Fernand), Civilisation matérielle, économie et capitalisme, Paris, Armand Colin, 1979.
- BRAUDEL (Fernand), La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1966,
   vol.
- 71. BRAUDEL (Fernand) et LABROUSSE (Ernest), dir., Histoire économique et sociale de la France, Paris, PUF, 1970.
- 72. Bredin (Jean-Denis), L'Affaire, Paris, Fayard-Julliard, 1993.
- 73. BUNAU-VARILLA (Philippe), Mémoires, non publiés.
- 74. BURIN (Philippe), Hitler et les Juifs, Paris, 1989.
- 75. CALIMANI (Ricardo), Histoire du ghetto de Venise, Paris, Denoël, 1997.
- 76. CAPEFIGUE (Jean-Baptiste), Histoire des grandes opérations financières, Paris, 1858.
- 77. CARS (Jean Des), Malesherbes, Paris, 1994.
- 78. Catalogue d'Actes relatifs aux Juifs, Revue d'études juives, III, p. 222, n° 86.
- 79. CATANE (Moshe), Des croisades à nos jours, Paris, 1956.
- 80. CAVE (C.) & COULSON (Herbert), éds, A Source Book for Medieval Economic History, Milwaukee, The Bruce Publishing Co., 1936.
- 81. CECIL (L.), Albert Ballin, New Jersey, Princeton University Press, 1970.
- 82. CERBELAUD (Dominique), Écouter Israël, Paris, Le Cerf, 1995.
- 83. CHARLOT (Monica), L'Angleterre, 1945-1980, Paris, Imprimerie nationale, 1981.
- 84. CHAUNU (Pierre), L'Expansion européenne du XIII au XV siècle, Paris, PUF, 1969.
- 85. CHAUVEL (Geneviève), Saladin, rassembleur de l'Islam, Paris, Bordas, 1991.

- CHESNAIS (Jean-Claude), La Population mondiale, Paris, Bordas, 1991.
- 87. CHEVALIER (Yves), Le Juif, bouc émissaire : contribution à la théorie de l'antisémitisme, thèse de doctorat, Paris IV, 1986.
- 88. CHOURAQUI (André), L'Alliance israélite universelle et la Renaissance juive contemporaine, Paris, PUF, 1965.
- 89. CHOURAQUI (André), Histoire du judaïsme, Paris, PUF, 1974.
- 90. CHOURAQUI (André), L'Univers de la Bible, Paris, Lidis, 1991.
- 91. CHOURAQUI (André), Les Hommes de la Bible, Paris, Hachette, 1994.
- 92. CLOULAS (Ivan), Les Borgia, Paris, Fayard, 1987.
- 93. COHEN (Raphaël), Ouvertures sur le Talmud, Paris, Jacques Grancher, 1990.
- 94. COHEN (Raphaël), Les Chemins de la Torah, Le Hameau, 1986.
- 95. COHEN (Brigitte-Fanny), Élie Wiesel, qui êtes-vous?, Lyon, La Manufacture, 1987.
- COHN (Norman), Histoire d'un mythe: « la conspiration juive » et « les protocoles des Sages de Sion », Paris, Gallimard, 1967.
- 97. Colloque (XVII<sup>e</sup>) des intellectuels juifs de langue française : Le Modèle de l'Occident, Paris, PUF, 1977.
- 98. Colloque (XVIII<sup>e</sup>) des intellectuels juifs de langue française : *L'Argent*, Paris, Denoël, 1989.
- 99. COLOMB (Christophe), Journal, Paris, La Découverte, 1991.
- 100. Comte (Bernard), « Conscience catholique et persécution antisémite : l'engagement de théologiens lyonnais en 1941-1942 », Annales ESC, mai-juin 1993, n° 3, pp. 635-654.
- 101. CONDER (Claude-Reignier), Judas Macchabeus and the Jewish War of Independence, Londres, 1894.
- 102. Coran (Le), Flammarion.
- 103. DA COSTA, Israel en de Volken, Utrecht, 1876.
- 104. DAHAN (Gilbert), La Polémique chrétienne contre le judaisme au Moyen Âge, Paris, Albin Michel, 1991.
- 105. DAHAN (Gilbert), Les Intellectuels chrétiens et les Juifs au Moyen Âge, Paris, Le Cerf, 1990.
- 106. DALY, The Settlement of the Jews in North America, New York, 1893.
- 107. DAVIS (D.), éd., Hebrew Deeds of English Jews Before 1290, Fainsworth, Gregg, 1972.
- 108. DEDIEU (J.-P.), L'Inquisition, Paris, Le Cerf, 1987.
- 109. DELUMEAU (Jean), La Civilisation de la Renaissance, Paris, Arthaud, 1984.

- 110. DEPPING (Georges-B.), Les Juifs dans le Moyen Âge, Paris, 1834.
- 111. DEUTSCH (Émeric), « L'argent entre violence et pacification » in L'Argent, XVIII<sup>e</sup> colloque des intellectuels juifs.
- 112. DEUTSCHER (Isaac), Staline, Paris, Gallimard, 1973.
- 113. Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Paris, Laffont, 1996.
- 114. DIDEROT (Denis) & D'ALEMBERT (Jean), *Encyclopédie*, article « Judaïsme ».
- 115. DIMONT (Max), Jews, God and History, New York, Simon and Schuster, 1962.
- 116. DOUBNOV (Simon), *Précis d'histoire juive*, Service technique pour l'éducation, Paris, 1963.
- 117. DOUBNOV (Simon), Histoire moderne du peuple juif (1789-1938), Paris, Le Cerf, 1994.
- 118. DRAI (Raphaël), L'Économie chabbatique, Paris, Fayard, 1998.
- 119. DRAI (Raphaël), Le Dieu caché et sa révélation, Paris, Fayard, 1990.
- 120. DRAÏ (Raphaël), La Conscience des prophètes, Paris, Fayard, 1993.
- 121. DRAÏ (Raphaël), Le Mythe de la loi du talion, Paris, Anthropos, 1996.
- 122. Droz (Jacques), dir., Histoire de l'Allemagne, 4 vol., Paris, Hatier, 1970-1976.
- 123. DRUMONT (Édouard), La France juive, essai d'histoire contemporaine, Paris, Marpon et Flammarion, 1886.
- 124. DUCELLIER (Alain), KAPLAN (Michel), MARTIN (Bernadette) et MICHEAU (Françoise), Le Moyen Âge en Orient, Byzance et l'Islam, Paris, Hachette, 1990.
- 125. EHRENBOURG (Ilya) et GROSSMAN (Vassili), Le Livre noir, Arles-Paris, Actes-Sud-Solin, 1995.
- 126. EHRENBERG (R.), Le Siècle des Fugger, Paris, SEVPEN, 1955.
- EINZIG (Peter), The Euro-Bond Market, Londres, Macmillan, 1969.
- 128. EISENBERG (Josy), Une histoire du peuple juif, Paris, Livre de Poche, 1970.
- 129. EISENBERG (Josy), Histoire moderne du peuple juif, d'Abraham à Rabin, Paris, Stock, nouv. éd., 1997.
- 130. EISENBERG (Josy) et ABECASSIS (Armand), À Bible ouverte, Paris, Albin Michel, 1978.
- 131. EISENBERG (Josy) et GROSS (Benno), Un Messie nommée Joseph, À Bible ouverte V, Paris, Albin Michel, 1983.
- 132. EISENBERG (Josy), ABECASSIS (Armand), Moi, le gardien de mon frère?, À Bible ouverte III, Paris, Albin Michel, 1980.

133. ELIADE (Mircea), Histoire des croyances et des idées religieuses, Paris, Payot, 1976.

134. EMERY (Richard W.), The Jews of Perpignan in the 13th Century, New York, Columbia University Press, 1959.

- 135. Encyclopaedia Judaica, Jérusalem, Keter Publishing House, 1972.
- 136. ENDERLIN (Charles), Paix et guerres. Les Secrets des négociations israélo-arabes, 1917-1997, Paris, Stock, 1997.
- 137. ENGELS (Friedrich), L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, Paris, Éditions sociales, 1971.
- 138. ERSTEIN (I.), Studies in the Communal Life of Jews in Spain, New York, Herman Press, 1968.
- 139. FAVIER (Jean), De l'or et des épices. Naissance de l'homme d'affaires au Moyen Âge, Paris, Fayard, 1987.
- 140. FEINGOLD, *The Politics of Rescue*, Nouveau-Brunswick, Rutgers University Press, 1970.
- 141. FEUERWERKER (David), L'Émancipation des Juifs en France de l'Ancien Régime à la fin du Second Empire, Paris, Albin Michel, 1976.
- 142. FINKIELKRAUT (Alain), « Péguy, les Juifs, l'argent », in L'Argent, XVIII<sup>e</sup> colloque des intellectuels juifs.
- 143. Finot, Étude historique des relations entre la Flandre et l'Espagne au Moyen Âge, Paris, 1899 (Annales du Comité flamand de France).
- FISCHEL (W. J.), « Rediscovery of the Medieval Jewish Community in Central Afghanistan », Journal of the American Oriental Society, vol. 85, 1965.
- 145. FLAUBERT (Gustave), Carnets de voyage à Carthage, Publications de l'université de Rouen, 1999.
- 146. FLEG (Edmond), Anthologie juive des origines à nos jours, Paris, Flammarion, 1956.
- 147. Fleg (Edmond), Moise raconté par les sages, Paris, Albin Michel, 1969.
- 148. Fleg (Edmond), Anthologie de la pensée juive, Paris, « J'ai lu », 1966.
- 149. FONTETTE (François de), Histoire de l'antisémitisme, Paris, PUF, 1993.
- 150. Franckel (André-Aron); « ... Et ils dépouillèrent l'Égypte... », in L'Argent, XVIII<sup>e</sup> colloque des intellectuels iuifs.
- 151. FRAZER, Le Bouc émissaire, Paris, Laffont, 1983.
- 152. FREEDMAN (Maurice), PARKES (James), NEWSTATTER (Hannah), BROTZ (Howard), A Minority in Britain. Social Studies of the Anglo-Jewish Community, Londres, 1955.
- 153. FREUD (Sigmund), L'Homme Moïse et la Religion monothéiste, Paris, Gallimard, 1997.

154. Gabler (Neal), An Empire of Their Own: How the Jews Invented Hollywood, New York, 1988.

155. GALL (Lothar), FELDMAN (Gerald D.), JAMES (Harold), HOLTFRERICH (Carl-Ludwig), BUSCHGEN (Hans E.), The Deutsche Bank 1870, Londres, Weidenfeld and Nicholson, 1995.

156. GARDET (Louis), La Cité musulmane. Vie sociale et politique, Paris, 1954.

157. GARELLI (Paul), Le Proche-Orient asiatique, Paris, PUF, 1974.

158. GEIGER (Abraham), Das Judenthum und seine Geschichte, Breslau, 1909.

159. GÉNESTAL (R.), Le Rôle des monastères comme établissements de crédit du Xr au XIII siècle, Paris, 1901.

 GEREMEK (Bronislaw), La Potence ou la Pitié, Paris, Gallimard, 1987.

161. GIL (M.), Les Tusturi, famille et clan, Tel-Aviv, 1981 (en hébreu).

162. GIL (M.), Land of Israel During the First Muslim Period (634-1099).

163. GINIEWSKI (Paul), De Massada à Beyrouth, Paris, PUF, 1983.

164. GIRARD (Patrick), La Révolution française et les Juifs, Paris, Robert Laffont, 1989.

165. GIRARD (René), La Violence et le Sacré, Paris, Grasset, 1970.

166. GOITEIN (Salomon Dov), Juifs et Arabes, Paris, Ed. de Minuit, 1957.

 GOITEIN (Salomon Dov), Notes et traduction de Letters of Medieval Jewish Traders, Princeton University Press, 1973.

168. GOLDHAGEN (Daniel), Les Bourreaux volontaires de Hitler, Paris, Le Seuil, 1997.

169. GOLDMAN (Nahum), Autobiographie. Une vie au service d'une cause, Paris, Fayard.

170. GOMBRICH (E. H.), Warburg Aby. An Intellectual Biography, University of London, The Warburg Institute, 1970.

171. GOODMAN (D.), MIYAZAWA (M.), Jews in the Japanese Mind, New York, Free Press, 1995.

172. GOTTHEIL (R.), The Belmont-Belmonte Family, New York, 1917.

173. GOURÉVITCH (E.), trad., Le Guide des Hassidim, Paris, Le Cerf, 1988.

174. GRABOÏS (Aryeh), «L'abbaye de Saint-Denis et les Juifs sous l'abbatiat de Suger », Annales ESC, 24, 1969.

175. GRABOÏS (Aryeh), « Du crédit juif à Paris au temps de Saint Louis », Revue des études juives, t. 129, Paris, 1970.

176. GRABOÏS (Aryeh), « Rôle et fonction de l'usure juive dans

- le système économique et social du monde médiéval (IX°-XIV° s.) », in La Société juive à travers l'histoire, t. III.
- 177. GRAYZEL (Salomon), *Histoire des Juifs*, Service technique pour l'éducation, t. I, Paris, 1967.
- 178. GRAETZ, Heinrich, Histoire des Juifs, t. I à V, Paris, Lévy, 1882-1897.
- GRÉGOIRE, abbé, Histoire des sectes religieuses, Paris, Potey, 1810.
- 180. GRIBBEN (Mark), Meyer Lansky, Mastermind of the Mob, New York, Dark Horse Multimedia, 1999.
- GRIBETZ (Judah), GREESTEIN (Edward), STEIN (Regina), *Timelines of Jewish History*, New York, Simon and Schuster, 1993.
- 182. GROLLENBERG (Luc H.), Atlas de la Bible, Paris, Elsevier, 1954.
- GROSS (N.), éd., Economic History of the Jews, Jerusalem Library of Jewish Knowledge, Jérusalem, Keter Publishing House, 1975.
- 184. GRUNEBAUM (G. E. von), Eastern Jewry Under Islam, Viator, 1971.
- 185. GÜDEMANN (M.) citant SHEKEL (rabbi Chalom bar Isaac), Geschichte des Erziehungswesens und der Cultur der Juden, Vienne, 1881-1884, t. III.
- 186. Guedi (Marc), « Argent et violence dans la loi du talion », in L'Argent, XVIII<sup>e</sup> colloque des intellectuels juifs.
- 187. GUGGENHEIM (E.), Le Judaïsme dans la vie quotidienne, Paris, Albin Michel, 1992.
- 188. Guillen (P.), L'Allemagne de 1848 à nos jours, Paris, Nathan, 1970.
- 189. HADAS-LEBEL (Mireille), « Sémite: histoire d'un mot », L'Histoire, octobre 1991, n° 148, pp. 16-18.
- 190. HADAS-LEBEL (Mireille), Le Peuple hébreu, Paris, Gallimard, 1998.
- 191. HADAS-LEBEL (Mireille), Flavius Josèphe. Le Juif de Rome, Paris, Fayard, 1985.
- 192. Hamburger, Realencyclopädie des Judenthums, Leipzig, 1896.
- 193. HARRIS, History of the Medieval Jews, New York, 1907.
- 194. HAYOUN (Maurice-Ruben), Le Zohar aux origines de la mystique juive, Paris, Noësis, 1999.
- 195. HEERS (Jacques), Christophe Colomb, Paris, Hachette, 1981.
- 196. HÉRODOTE, L'Enquête, Paris, Gallimard, 1985.
- 197. HERZL (Theodor), L'État juif, suivi de Essai sur le sionisme, Paris, La Découverte, 1990.
- 198. HILBERG (Raul), La Destruction des Juifs d'Europe, Paris, Fayard, 1988.

- 199. HIRSCHBERG (H. Z.), Les Trois Cycles de l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, vol. 6, automne 1965, « Dispersion et Unité ».
- 200. HIRSCH (Samson), Dix-neuf épîtres.
- 201. HITLER (Adolf), Mein Kampf, trad. fr., Paris, Sorlot.
- 202. HOBSON (O. R.), How the City Works, Londres, New Chronicle Book Department, 1955.
- 203. Hume (David), Histoire de l'Angleterre, Paris, Didier, 1842.
- 204. IANCU (Danièle et Carol), Les Juifs du Midi. Une histoire millénaire, Avignon, 1995.
- 205. JACOBS (J.), éd., Jews of Angevin England, Tornsworth England, Gregg, 1970.
- JACOBSON (David), « When Palestine Meant Israel », Israel Biblical Archeology Review, mai 2001.
- 207. The Jewish Telegraphic Agency, « A Century of Vatican-Jewish Relations », The Jewish Exponent, Philadelphie, Jewish Publishing Group.
- 208. Jews and Judaism in the United States. A Documentary History, New York, Behrman House, 1983.
- 209. JÖHLINGER (Otto), Bismarck und die Juden, Berlin, 1921.
- 210. JOHNSON (Paul), Une histoire des Juifs, Paris, Lattès, 1989.
- 211. JORDAN (W. C.), The French Monarchy and the Jews From Philip August to Philip IV, Philadelphie, 1989.
- 212. FLAVIUS JOSÈPHE, La Prise de Jérusalem, Monaco, 1965.
- 213. FLAVIUS JOSÈPHE, La Guerre des Juifs contre les Romains, Paris, 1968.
- 214. KAENNEL (Lucie), Luther était-il antisémite?, Genève, Labor et Fides, 1997.
- 215. KAPLAN (Joseph), Un enseignement de l'estime, Paris, Stock, 1982.
- 216. KARPELES, Sketch of Jewish History, Philadelphie, 1898.
- 217. KASPI (André), Les Juifs pendant l'Occupation, Paris, Le Seuil, 1991.
- 218. KASPI (André), La Guerre de Sécession, Paris, Gallimard, 1992.
- 219. KATZ (Jacob), Tradition and Crisis. Jewish Society of the End of the Middle Age, Glencoe, 1961.
- 220. KATZ (Jacob), L'Émancipation des Juifs en Europe, Paris, Hachette, 1984.
- KATZ (Jacob), Exclusion et tolérance: chrétiens et Juifs du Moyen Âge à l'ère des Lumières, Paris, Lieu commun, 1987.
- 222. KEYNES (John Maynard), The Economic Consequences of the Peace, Londres, Macmillan, 1920.
- 223. KEYNES (John Maynard), Carl Melchior, Collected Writings, Londres, Macmillan, 1920.

- 224. KLARSFELD (Serge), La Shoah en France, Paris, Fayard, 2001, 4 vol.
- 225. KLIER (L.), LAMBROZA (Shlomo), Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History, Cambridge University Press, 1992.
- 226. KOCHAN (L.), dir., Les Juifs en Union soviétique depuis 1917, Paris, Calmann-Lévy, 1971.
- 227. KENEN, Geschiedenis d. Juden in Nederland, Utrecht, 1843.
- 228. Kolatch (Alfred J.), Le Livre juif du pourquoi, Genève, 1990.
- 229. KRIEGEL (Annie), Israël est-il coupable?, Paris, Laffont, 1982.
- 230. KRIEGEL (Maurice), Les Juifs à la fin du Moyen Âge dans l'Europe méditerranéenne, Paris, Hachette, 1979.
- 231. KRIEGEL (Maurice), « Les Juifs et l'argent au Moyen Âge », in L'Argent, actes du XVIII<sup>e</sup> colloque des intellectuels juifs de langue française, Paris, Denoël, 1989.
- 232. Caisse des Dépôts et consignations, La Spoliation antisémite sous l'Occupation : consignations et restitutions, décembre 2001.
- 233. LAMBERT (Christian Yohanan), Le Talmud et la Littérature rabbinique, Paris, Desclée de Brouwer, 1997.
- 234. Landes (David), « Les Juifs dans l'économie, images et réalités, l'argent », in *L'Argent*, actes du XVIII<sup>e</sup> colloque des intellectuels juifs de langue française, Paris, Denoël, 1989.
- 235. Landes (David), Banquiers et pachas, Paris, Albin Michel, 1993.
- 236. LANZMANN (Claude), Shoah, Paris, Fayard, 1986.
- 237. LE BRAS (Gabriel), « Usure », Dictionnaire de théologie catholique, t. XV, 2 (1950).
- 238. LE GOFF (Jacques), « Métiers licites et métiers illicites dans l'Occident médiéval », in *Pour un autre Moyen Âge*, Paris, Gallimard, 1977.
- 239. Le Goff (Jacques), Marchands et banquiers du Moyen Âge, Paris, PUF, 1972.
- 240. LE GOFF (Jacques), Saint Louis, Paris, Gallimard, 1996.
- 241. Le Juif et la France, Catalogue de l'exposition du Palais Berlitz, 5 septembre 1941-15 janvier 1942, organisée par l'Institut d'études des questions juives, 1941.
- 242. LE LORRAIN (Hugues), L'antisémitisme est-il indigne du chrétien et du Français?, slnd.
- 243. LEMANN (abbé Joseph), L'Entrée des israélites dans la société française et les États chrétiens, Paris, Lecoffre, 1886.

- 244. LÉON (Abraham), La Conception matérialiste de la question juive, Paris, Pionniers, 1946.
- 245. Leroy (Béatrice), L'Aventure séfarade, Paris, Flammarion, 1991.
- 246. LEROY (Béatrice), Les « Menir » : une famille sépharade à travers les siècles (XII-XX), Bordeaux, CNRS, 1985.
- 247. Les Juifs d'Espagne, histoire d'une diaspora 1492-1992, collectif, Paris, Liana Levi, 1992.
- 248. Leslie (D. D.), « Persia or Yemen? The Origin of the Kaifeng Jews », in *Irano-Judaica*, p. 101-111.
- 249. LÉVINAS (Emmanuel), De Dieu qui vient à l'idée, Paris, Vrin, 1982.
- 250. LÉVINAS (Emmanuel), Difficile liberté, Paris, Albin Michel, 1976.
- 251. Lewis (Bernard), Les Juifs en terre d'Islam, Paris, Flammarion, 1986.
- 252. Lewis (Bernard), Sémites et antisémites, Paris, 1991.
- 253. LIBER (Maurice), Les Juifs et la Convocation des États généraux, Louvain-Paris, Peeters, 1989.
- 254. LOMBARD (Maurice), Espaces et réseaux du haut Moyen Âge, Paris-La Haye, Mouton, 1972.
- 255. LOMBARD (Maurice), Études d'économie médiévale, Paris-La Haye, Mouton, 1971.
- 256. LOMBARD (Maurice), L'Islam dans sa première grandeur (vir-xr s.), Paris, Flammarion, 1971.
- 257. LULLE (Raymond), Le Livre du Gentil et des trois sages, Éd. de l'Éclat, 1992.
- 258. Lyons (Malcon) et Jackson (David), Saladin, The Politics of the Holy War, Cambridge University Press, 1997.
- 259. MADARIAGA (Salvador de), Christophe Colomb, Paris, 1952.
- 260. MAHARAL (Juddah LOEW), Commentaires.
- 261. MAIER (Thomas), Newhouse: All the Glitter, Power, and Glory of America's Richest Media Empire and the Secretive Man Behind it, New York, Harper Collins, 1998.
- 262. MAIMONIDE (Moïse), Le Guide des égarés, Paris, Verdier, 1979.
- 263. MALISSA (Élisabeth D.), *Italy and the Jews*, compiled and copyrighted, 2000.
- 264. MALO (Charles), Histoire des Juifs depuis la destruction de Jérusalem jusqu'à ce jour, Paris, 1826.
- 265. Mann (Thomas), Joseph et ses frères. Joseph le nourricier, Paris, Gallimard, 1980.
- 266. MARIÉJOL (Jean-H.), L'Espagne sous Ferdinand et Isabelle, Paris, 1892.
- 267. MARIÉJOL (Jean-H.), Histoire de la France depuis les origines jusqu'à la Révolution française, Paris, 1905.

- 268. MARLOWE (Christopher), Le Juif de Malte, traduit par H. A. Baatsch, in L'Avant-Scène, théâtre 1046, Paris, 1999.
- 269. MARRUS (Michaël R.), PAXTON (Robert O.), Vichy et les Juifs, Paris, Calmann-Lévy, 1981.
- 270. MARX (Karl), La Question juive, Paris, 1968.
- 271. MARX (Karl), Le Capital, Paris, 1985.
- 272. Massing (Paul W.), Rehearsal for Destruction, New York, 1967.
- 273. MECKLEMBURG (rabbi Yaacov), Haktav ve hakabbalah.
- 274. Mendez Bejarano (M.), Histoire de la Juiverie de Séville, Madrid, 1922.
- 275. MICHEL (Alain), Racines d'Israël. 1948: Plongée dans 3 000 ans d'histoire, Paris, Autrement, 1998.
- Michna, t. 8, Baba batra, t. 9. Babakama, Babametzia, Traité Nasikin, traduit de l'hébreu par R. Weil, Presses du Temps présent, 1973.
- 277. MIQUEL (Pierre), La Grande Guerre, Paris, Fayard, 1983.
- 278. MISRAHI (Robert), Marx et la question juive, Paris, Gallimard, 1972.
- 279. MONTAIGNE (Michel de), De la vanité, Paris, Rivages, 1989.
- 280. Montandon (Georges), Comment reconnaître et expliquer le Juif?, Paris, Nouvelles éditions françaises, 1940.
- 281. Montandon (Georges), La Race, les races, Paris, Payot, 1933.
- 282. Montesquieu (Charles de Secondat de), Lettres persanes, Paris, 1994.
- 283. Morais (Umberto), A Short History of Anti-Semitism, New York, Norton and Co., 1976.
- 284. More (Thomas), L'Utopie ou le Traité de la meilleure forme de gouvernement, Paris, Flammarion, 1987.
- 285. MORRISSON, The Jews under Roman Rule, New York, 1893.
- 286. MORTON (F.), The Rothschilds, New York, Atheneum, 1962.
- 287. MUMFORD (Lewis), La Cité à travers l'histoire, Paris, Le Seuil, 1964.
- 288. NAHON (Gérard), Les Hébreux, Paris, Le Seuil, 1963.
- 289. NAHON (Gérard), « Le crédit et les Juifs dans la France du XIII<sup>e</sup> siècle », Paris, *Annales ESC*, t. 24, 1969.
- 290. NEHER (André), Faust et le Maharal de Prague, Paris, PUF, 1987.
- 291. NEHER (André), David Gans (1541-1613), disciple du Maharal, assistant de Tycho Brahé et de Jean Kepler, Klincksieck, Paris, 1974.
- 292. NEHER (André et Renée), Histoire biblique du peuple d'Israël, Paris, Maisonneuve, 1962, 2 vol.
- 293. NEHER-BERNHEIM (Renée), Histoire juive : faits et docu-

ments, de la Renaissance à nos jours, 4 vol., Paris, Klincksieck, 1971-1974.

294. NEUSNER (Jacob), A History of The Jews in Babylonia,

Leyde, 1937.

295. NEUSNER (Jacob), Le Judaïsme à l'aube du christianisme, Paris, Le Cerf, 1986.

296. OUAKNIN (Marc-Alain), Le Livre brûlé: lire le Talmud, Paris, Lieu commun, 1986.

- 297. Ouaknin (Marc-Alain), De génération en génération... Être Juif, Paris, Bibliophane, 1989.
- 298. ORMESSON (Wladimir d'), La Crise mondiale de 1857, Paris.
- 299. PALMER, A History of the Jewish Nation, Londres, 1874.
- 300. Parkes (James), Les Juifs de la communauté médiévale, New York, Sepher-Hermon Press, 1976.
- 301. PARKES (Rev. Dr James), The Conflict of the Church and the Synagogue, Philadelphie, Jewish Publication Society of America, 1961.

302. PAXTON (Robert O.), « La spécificité de la persécution des Juifs en France », Annales ESC, n° 3, mai-juin 1993.

- 303. PAXTON (Robert O.), *La France de Vichy* (1940-1944), Paris, Le Seuil, 1973.
- 304. Pérez (Joseph), Isabelle et Ferdinand, Rois catholiques d'Espagne, Paris, Fayard, 1988.
- 305. PIETRI (François), Napoléon et les israélites, Paris, Berger-Levrault, 1965.
- 306. Piccioto, Sketches of Anglo-Jewish History, Londres, 1875.
- 307. POLIAKOV (Léon), L'Envers du destin. Entretiens avec Georges Elia Sarfati, Paris, De Fallois, 1989.

308. POLIAKOV (Léon), Histoire de l'antisémitisme; t. I: L'Âge de la foi, Paris, Calmann-Lévy.

309. POLIAKOV (Léon), Histoire de l'antisémitisme; t. II: De Mahomet aux-Marranes, Calmann-Lévy.

310. POLIAKOV (Léon), Histoire de l'antisémitisme; t. III: L'Âge de la science, Paris, Calmann-Lévy.

- 311. POLIAKOV (Léon), Histoire de l'antisémitisme; t. IV: De Voltaire à Wagner, Paris, Calmann-Lévy.
- 312. POLIAKOV (Léon), L'Impossible Choix, Paris, Austral, 1994.
- 313. POLIAKOV (Léon), Les Banchieri juifs et le Saint-Siège, du xiir au xvir siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1965.
- 314. POLIAKOV (Léon), Du Christ aux Juifs de Cour, Paris, Calmann-Lévy, 1955.
- 315. POLIAKOV (Léon), Le Mythe aryen, Paris, Presses Pocket, 1994.
- 316. POLIAKOV (Léon), Bréviaire de la haine. Le III<sup>e</sup> Reich et les Juifs, Paris, Calmann-Lévy, 1951.

317. POLONSKI (Jacques), La Presse, la Propagande et l'Opinion publique sous l'Occupation, Paris, CDJC, 1946.

318. Poncins (Léon de), La Mystérieuse Internationale juive,

Paris, Beauchesne et ses fils, 1936.

319. Pool (David de Sola), An Old Faith in the New World, New York, Columbia University Press, 1955.

320. Pool (David de Sola), *Portraits Etched in Stone*, New York, Columbia University Press, 1954.

- 321. Роток (Chaim), *Une histoire du peuple juif*, Paris, Presses Pocket, 1996.
- 322. PRÉVOST (Philippe), Histoire du ghetto d'Avignon, Avignon, Aubanel, 1975.
- 323. PRIEBATSCH, Felix, Die Judenpolitik des fürstlichen Absolutismus im 17. & 18. Jahrhundert.
- 324. PULIDO FERNANDEZ (Angel), Espagnols sans patrie, 1905.
- RACHI, Le Talmud, commentaires, publié par Adin Steinsaltz.
- 326. RAIZAN (Marc), Historia des Israelitas no Brasil, Rio de Janeiro, 1937.
- 327. RAPHAEL (Freddy) et WEYL (Robert), Regards nouveaux sur les Juifs d'Alsace.
- 328. RAPHAEL (Freddy), Juifs en Alsace. Culture, société, histoire, Toulouse, Privat, 1977.
- 329. RAPHAËL (Freddy), Judaïsme et capitalisme, Paris, PUF, 1982.
- 330. Rapport du Congrès juif mondial, 1938.
- RAULT (Jean), Drumont, la France juive et la Libre Parole, Paris, Société française d'éditions littéraires et techniques, 1935.
- 332. READ (Donald), The Power of News, the History of Reuters, 1849-1989, Oxford University Press, 1992.
- 333. REICH (Carl), The Biography of André Meyer, New York, William Morrow and Co., 1983.
- 334. REINACH (Théodore), Histoire des Israélites depuis l'époque de leur dispersion jusqu'à nos jours, Paris, Hachette, 1884.
- 335. Reinach (Théodore), Textes d'auteurs grecs et romains relatifs au judaïsme, Hildesheim, G. Olms, 1963.
- 336. Renan (Ernest), Judaïsme et christianisme, Paris, Copernic, 1977.
- 337. RENOUARD (Yves), Histoire de Florence, Paris, PUF, 1974.
- 338. RENOUARD (Yves), Les Hommes d'affaires italiens du Moyen Âge, Paris, Armand Colin, 1972.
- 339. RICARDO (David), Œuvres complètes, Zeller, 1966.
- 340. ROGIER (J.), AUBERT (R.), KNOWLES (M.-D.), Nouvelle histoire de l'Église, Paris, Le Seuil, 1968.

- 341. ROCKEVODE (J. G.), éd., Chronica Jocelini de Brakelonda, Londres, Camden Society, 1840.
- 342. ROLL (Eric), Memoirs. Crowded Hours, Londres, 1985.
- ROSENBAUM (E.), SHERMAN (A. J.), Das Bankhaus MM. Warburg & Co. 1798-1938, Hambourg, Hans Christians Verlag, 1976.
- 344. ROTH (Cecil), Doña Gracia Nasi, Paris, Liana Levi, 1990.
- 345. ROTH (Cecil), The House of Nasi, the Duke of Nasos, New York, Greenwood Press, 1948.
- 346. ROTH (Cecil), *Histoire du peuple juif*, Éd. de la Terre retrouvée, 1963.
- 347. ROTH (Cecil), Histoire des marranes, Paris, Liana Levi, 1990.
- 348. ROUCHE (Michel), Le Moyen Âge en Occident, Paris, Hachette, 1999.
- 349. ROUMANI (Maurice), The Case of the Jews from Arab Countries: A Neglected Issue, Tel-Aviv, World Organization of Jews from Arab Countries, 1977.
- 350. RUPPIN (Arthur), Les Juifs dans le monde moderne, Paris, Payot, 1934.
- 351. SAFRAN (Alexandre), Un tison arraché aux flammes. La Communauté juive de Roumanie 1939-1947, Mémoires, Paris, Stock, 1987.
- 352. SAINT-BONNET (Georges), Le Juif ou l'Internationale du parasitisme, Paris, Vita, 1932.
- 353. SAINT-SIMON (Henri de), Le Nouveau Christianisme. Dialogues entre un conservateur et un novateur, Paris, 1825.
- 354. SANTINI (P.), éd., Documenti dell'antica Costituzione del comune di Firenze, in Documenti di storia italiana, Florence, 1895.
- 355. SAPORI (Armando), Le Marchand italien au Moyen Âge, Paris, 1952.
- 356. SAVARY, Dictionnaire universel du commerce.
- 357. SAVILLE (Pierre), Le Juif de Cour, Paris, 1970.
- 358. SAYOUS (André E.), Les Débuts du commerce de l'Espagne avec l'Amérique (1503-1518), Paris, 1934.
- 359. SAYOUS (André), « Les Juifs », Revue économique internationale, mars 1932.
- 360. SCHACHT (H.), Mémoires d'un magicien, Paris, Amiot-Dumont, 2 vol.
- 361. SCHICK (L.), Un grand homme d'affaires du début du xvr siècle : Jacob Fugger, SEVPEN, Paris, 1957.
- 362. SCHLATTER, Israels Geschichte von Alexander dem Grossen bis Hadrian, Karlowitz, 1901.
- 363. SCHENBERG (Shira), Ashkenazim.
- 364. SCHOLEM (Gershom), Aux origines religieuses du judaïsme

- laïc: de la mystique aux Lumières, Paris, Calmann-Lévy, 2000.
- 365. Scholem (Gershom), On the Kabbalah and its Symbolism, New York, Schocken Books, 1969.
- 366. SCHOLEM (Gershom), Sabbatai Tsvi, le Messie mystique, Paris, Verdier, 1983.
- 367. SCHOR (Ralph), L'Antisémitisme en France pendant les années trente: prélude à Vichy, Bruxelles, Complexe, 1992.
- 368. SCHÖRER (von), A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ, New York, 1891.
- 369. Schwarzfuchs (Simon), Les Juifs de France, Paris, Albin Michel, 1975.
- 370. SCHWARZFUCHS (Simon), Kahal. La Communauté juive de l'Europe médiévale, Paris, Maisonneuve et Larose, 1986.
- 371. SCHWARZFUCHS (Simon), Brève histoire des Juifs de France, Paris, Comptoir du livre du Kéren Hassefer.
- 372. SCHWARZFUCHS (Simon), « Les juifs de Cour », in La Société juive à travers l'histoire, t. III.
- 373. SCHWARZFUCHS (Simon), Rachi de Troyes, avec un glossaire d'ancien français, établi par Moshé Katane, Paris, Albin Michel, 1991.
- 374. SCHWARZFUCHS (Simon), Les Juifs d'Algérie et la France : 1855-1930, Jérusalem, Institut Ben-Zvi, 1981.
- SCHWARZFUCHS (Simon), Aux prises avec Vichy, Paris, Calmann-Lévy, 1998.
- 376. SÉDILLOT (René), Histoire des marchands et des marchés, Paris, Fayard, 1964.
- 377. SEGEV (Tom), Le Septième Million, Paris, Liana Levi, 1993.
- 378. SEGEV (Tom), Les Premiers Israéliens, Paris, Calmann-Lévy, 1998.
- 379. SELTZER (Robert), Jewish People, Jewish Thought, New York, Macmillan, 1980.
- 380. SÉPHIPHA (H.-V.), L'Agonie des Judéo-Espagnols, Paris, Entente, 1979.
- 381. Shakespeare (William), Le Marchand de Venise, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. I, 1975.
- 382. SHATZMILLER (Joseph), Le Prêt d'argent dans la société médiévale, Paris, Les Belles Lettres, 2000.
- 383. Shaw (S.), Histoire de l'Empire ottoman et de la Turquie, Horvath.
- 384. SHIRER (William), L'Ascension et la Chute du III Reich, trad. fr., Paris.
- 385. SHORT (Walter), The Exclusion of the Jews and Christians from the Arabian Peninsula.
- 386. SILBERSTEIN (Laurence J.), « Others Within and Others Without », in Jewish Thought and History: Construction of

Jewish Culture and Identity, ed. by Laurence J. Silberstein and Robert L. Cohen, 1994.

387. SILVAIN (Gérard), Images et traditions juives, un millier de cartes postales, préface d'Alain Poher, Astrid, 1980.

388. SIRAT (Colette), La Philosophie juive médiévale en pays de chrétienté, Paris, CNRS, 1988.

389. SIRAT (Colette), La Philosophie juive médiévale en terre d'islam, Paris, Presses du CNRS, 1988.

390. SIRAT (René), Les Fleurs du soleil, Paris, 1991.

- 391. Soil (H.), Abravanel, Don Isaac, sa vie et ses œuvres, Paris, Gallimard, 1983.
- 392. SOMBART (Werner), Les Juifs et la Vie économique, Paris, 1923.
- 393. SOMBART (Werner), L'Apogée du capitalisme, Paris, 1932, 2 vol.
- 394. Sombart (Werner), Le Bourgeois. Contribution à l'histoire morale et intellectuelle de l'homme économique et moderne, Paris, 1926.
- 395. Soutou (Georges-Henri), « Comment a été financée la guerre de 1914 », in *La Première Guerre mondiale*, Paris, Flammarion, 1991, t. II.

396. SPINOZA (Baruch), Éthique, Paris, PUF, 1990.

- 397. STARR (J.), The Jews in the Byzantine Empire, Tarnsworth, Gregg, 1969.
- 398. STEIN (Siegfried), « The Laws on Interest in the Old Testament », The Journal of Theological Studies, t. 4, 1953.
- 399. Stein (Siegfried), « The Development of the Jewish Law on Interest », *Historia Judaica*, 1955.
- 400. STEINGERG (August), Studien zur Geschichte der Juden in der Schweiz während des Mittelalters, Zurich, 1902.
- 401. STEINSALTZ (Adin), Hommes et femmes de la Bible, Paris, Albin Michel, 1990.

402. STERN (Selma), Jude Süss, Berlin, 1929.

- 403. STERN (Selma), The Court Jew, a Contribution to the History of the Period of Absolution in Central Europ, Philadelphie, Jewish Publication Society of America, 1950.
- 404. STERN (Fritz), L'Or et le Fer, Bismarck, Bleichröder et la construction de l'Empire allemand, Paris, Fayard, 1990.
- 405. STOLÉRU (Lionel), Séminaire sur l'économie du judaïsme, CUEJ, 1976.
- 406. SUAREZ FERNANDEZ (L.), Les Juifs espagnols au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 1983.
- 407. Talmud, édition française Adin Steinsaltz, Paris, Ramsay/ FSJU, 1999-2000.
- 408. Talmud, édité en hébreu par le rabbin Adin Steinsaltz, Jérusalem, Israel Institute for Talmudic Publications, 1994.

- 409. TAMARI (Meir), « With All Your Possessions », Jewish Ethnics and Economic Life, New York, Macmillan, 1987.
- 410. TAWNEY (R. H.), La Religion et l'Essor du capitalisme, Paris, M. Rivière, 1951.
- 411. TENENTI (A.), Florence à l'époque des Médicis ; de la Cité à l'État, Paris, Flammarion, 1968.
- 412. THALMANN (Rita), « La traque des Juifs dans le contexte de la "mise au pas" de la France », Annales ESC, mai-juin 1993, n° 3.
- 413. Thomas (Louis), Les Raisons de l'antijudaïsme, Paris, Les Documents contemporains, 1942.
- 414. Tollet (Daniel), Histoire des Juifs en Pologne du xvr siècle à nos jours, Paris, PUF, 1992.
- 415. GRÉGOIRE DE TOURS, *Historia Francorum*, VII, trad. Robert Latouche, Paris, 1965.
- 416. TOUSSENEL (Alphonse), Les Juifs rois de l'époque : histoire de la féodalité financière, Paris, 1845.
- 417. TOVEY D'BLOSSIERS, « Anglia Judaica » or the History and Antiquities of the Jews in England, Oxford, Fletcher, 1738.
- 418. Travaux du Centre d'histoire des religions de Strasbourg II, Prière, mystique et judaïsme, Paris, PUF, 1987.
- 419. Dictionnaire universel français et latin (Dictionnaire de Trévoux).
- 420. TRIGANO (Shmuel), dir., La Société juive à travers les âges, Paris, Fayard, 1992-1993, 4 vol.
- TROCMÉ (Étienne), L'Enfance du christianisme, Paris, Noësis, 1997.
- 422. Tudele (Benjamin de), Voyages autour du Monde, Paris, 1830.
- 423. TURNER (H. A.), Stresemann and the Politics of the Weimar Republic, Princeton University Press, 1963.
- Vajda (Georges), « Le rôle et la signification de l'ascétisme dans la religion juive », Archives de sociologie des religions, 1964.
- 425. VALDMAN (Édouard), Les Juifs et l'Argent. Pour une métaphysique de l'argent, Paris, 1999.
- 426. VALLAT (Xavier), Le Nez de Cléopâtre: souvenirs d'un homme de droite (1918-1945), Paris, Les Quatre Fils Aymon, 1957.
- 427. VAN CLEAF (Bachman), Peltries or Plantations, 1969.
- 428. VANEIGEM (Raoul), La Résistance au christianisme, Paris, Fayard, 1993.
- 429. VAUX (Roland de), Histoire ancienne d'Israël des origines à l'installation en Canaan, Paris, Gabalda, 1986.
- 430. VAUX (Roland de), Les Institutions de l'Ancien Testament, Paris, Le Cerf, 1989-1991, t. I.

 VOLTAIRE, Traité sur la tolérance, Oxford, Voltaire Foundation, 1999.

432. VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique, Oxford, Voltaire

Foundation, 1994.

433. WACHTEL (Nathan), La Vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la conquête espagnole, Paris, Gallimard, 1971.

434. WACHTEL (Nathan), La Foi du souvenir : labyrinthes marranes, Paris, Le Seuil, 2001.

435. WARBURG (J. P.), The Long Road Home, New York, Doubleday, 1964.

436. WARBURG (Aby), Essais florentins, Klincksieck, 1990.

- 437. WASSERSTEIN (Bruce), Britain and the Jews of Europe, 1939-1945, Oxford, Institute of Jewish Affairs, 1979.
- 438. Weber (Max), L'Éthique protestante et l'Esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964.

439. WEBER (Max), Le Judaïsme antique, Paris, Plon, 1971.

- 440. Weber (Max), « La morale économique des grandes religions », Archives de sociologie des religions, nº 9, 1960.
- 441. WEIDER (Ben), Napoléon et les Juifs, conférence donnée à la Société napoléonienne internationale, Alexandrie, 1997.
- 442. WEINGORT (Abraham), Intérêt et crédit dans le droit talmudique, Paris, Librairie de droit et jurisprudence, 1979.
- 443. Weizmann (Chaïm), Naissance d'Israël, Paris, Gallimard, 1957.
- 444. WEIZMANN (Ezer), La Bataille pour la paix, Paris, Hachette, 1981.

445. Wiesel (Élie), La Nuit, Paris, Éd. de Minuit, 1958.

- 446. Wiesel (Élie), Les Juifs du silence, Paris, Le Seuil, 1966.
- 447. WIESEL (Élie), Célébration biblique. Portraits et légendes, Paris, Le Seuil, 1975.
- 448. WILTON (Robert), Les Derniers Jours des Romanov, Paris, Crès, 1931.
- 449. WINOCK (Michel), Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, Paris, Le Seuil, 1990.

450. WIRTH (L.), Le Ghetto, Grenoble, PUG, 1980.

- 451. WIZNITZER (D.), A History of Jewish Crafts and Guilds, New York, Jo Nathan David, 1965.
- 452. Wolf, The American Jews as Patriots, Soldiers, and Citizens, Philadelphie, 1895.
- 453. YAFFE (J.), The American Jews, New York, Random House, 1968.
- 454. YE'OR (Bat), *The Dhimmi*, Fairleigh Dickinson University Press, 1985.
- 455. YE'OR (Bat), Juifs et Chrétiens sous l'Islam, Paris, Berg international, 1994.
- 456. YEHIEL NISSIM (BEN SAMUEL DE PISE), Banking and Finance

Among Jews in Renaissance Italy, ed. crit., notes de Gilbert Rosenthal, New York, 1962.

YOVEL (Yeremiahov), Spinoza and Other Heretics, Prince-457.

ton University Press, 1989.

- ZAFRANI (Haïm), Mille ans de vie juive au Maroc. Histoire 458. et culture, religion et magie, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983.
- ZAFRANI (Haïm), Les Juifs du Maroc. Études de Tagganot 459. et de Responsa, Paris, 1972.
- ZANGWILL (Israel), The Melting Pot, Londres, Heinemann, 460. 1919.
- ZIPOERSTEIN (E.), Business Ethics in Jewish Law, New York, 461. Ktav. 1983.

#### Journaux, revues

462. L'Arche, Paris.

Fortune, « Lehman Bros », par AUTELLA K., 1984. 463.

- Business Week, « Warburg S.G., The Exceptional Survivor », 464. 14 mars 1977.
- 465. Euromoney, numéro spécial. A History of Eurobond Market.
- Investor Chronicle, interview de Siegmund Warburg, 1973. 466.
- 467. Jewish Chronicle, Londres.
- 468. Jerusalem Post, Jérusalem.
- The Jewish Virtual Library. 469.
- 470.
- 471.
- American Jewish Year Book, Philadelphie. Biblical Archeology Review, Washington. Quotidien du peuple, Pékin, 15 décembre 2000. 472.

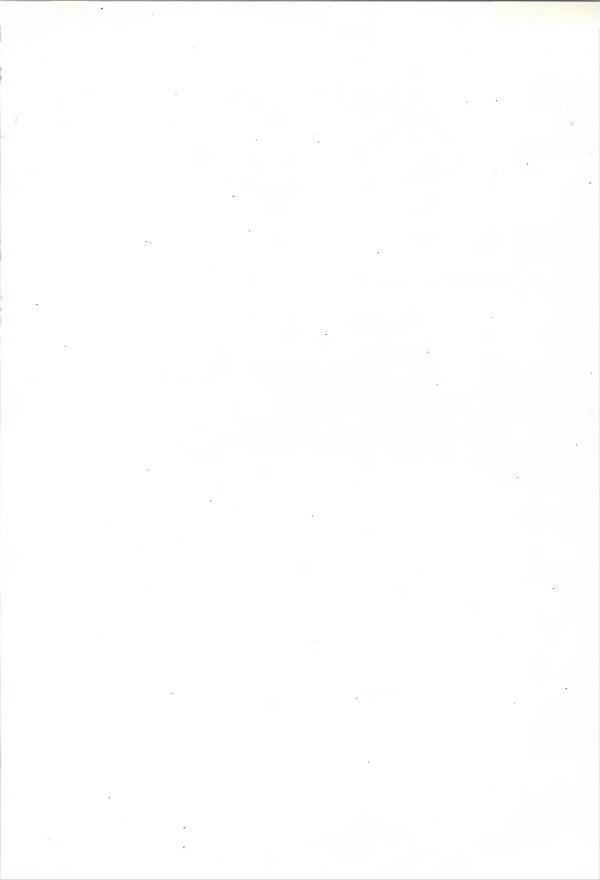

## المؤلف في سطور:

- ولد جاك أتالى Jacques Attali في الجزائر عام ١٩٤٣ .
- تخرج بتفوق في المدرسة العليا للهندسة بفرنسا عام ١٩٦٣ .
  - حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.
- قام بدراسات إضافية في المدرسة العليا للمناجم ومعهد الدراسات السياسية
   والمدرسة العليا للإدارة.
  - حصل على دكتوراه فخرية من عدة جامعات أجنبية .
- قام بتدريس النظريات الاقتصادية في المدرسة العليا للهندسة وجامعة -Paris .

  Dauphine
- عمل طيلة عشر سنوات ١٩٨١ ١٩٩١ مستشارًا لرئيس الجمهورية الفرنسية " فرانسوا ميتران" .
- ترأس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في لندن في الفترة من ١٩٩١ إلى ١٩٩٣ .
- عينه رئيس الجمهورية الفرنسية رئيسًا للجنة تحرير النمو الاقتصادى الفرنسى
   عام ٢٠٠٧.
  - يكتب بانتظام المقال الافتتاحي لمجلة "LÉxpress" الفرنسية .
  - عضو الأكانيمية العالمية للثقافات "Univeral Academy of Cultures"
- صنفته مجلة "Foreign Policy" في عدمين لها صادرين في ٢٠١٨ و ٢٠١٠ باعتباره واحدًا من أهم مئة مفكر في العالم .
- كتب أكثر من خمسين كتابًا في الاقتصاد الرياضي والموسيقي والتراجم والمسرح، بالإضافة إلى مجموعات من القصص القصيرة وقصص الأطفال.
  - ترجمت أعماله إلى أكثر من عشرين لغة .
- نذكر من أعماله: "أخوية اليقظانيين، و"كارل ماركس أو فكر العالم: سيرة، حياة، وقصة الخمسين عامًا القادمة، وآفاق المستقبل" وغيرها ...

## المترجمان في سطور:

### ١ - عاصم عبد ربه حسين

1907/17/70

- عمل بالعديد من المجلات التي كانت تصدر في باريس ولندن في تلك الفترة (١٩٨٥- ١٩٩٥)
- عمل مترجماً بمكتب «الهجرة» و كذلك بمؤسسة إكرا التى تهتم بتحسين أوضاع السجناء من المهاجرين العرب ورعاية أسرهم.

## - أعماله المترجمة المنشورة :

جرائم المعلوماتية، عقود الامتياز، مسرح القودو «مركز التعليم المفتوح - جامعة ٦ أكتوبر - القاهرة».

- الحركات الصوفية في إقليم جنوب المحراء «مركز الدراسات العربية القاهرة».
  - إصلاحي في جامعة الأزهر المركز القومي للترجمة.
  - مصر التحرير ميلاد ثورة المركز القومى للترجمة.
    - رواية الغريب كامو قصور الثقافة.
  - رواية رحلة إلى آخر الليل لوى فرىينان قصور الثقافة (تحت الطبع).
    - الدولة العثمانية من الخلافة إلى الانقلابات المركز القومي للترجمة .

# ٢ - تميم فتح الباب

حصل على ليسانس فى الآداب من جامعة عين شمس، ودرجة الماجستير من جامعة ستراسبورج، وعلى درجة D.E.U.G فى اللغة الإنجليزية من جامعة باريس، ودبلوم فى الترجمة من غرف التجارة والصناعة (الفرنسية / البريطانية) فى باريس. من أهم أعماله ترجمة كتاب" الصدام بين الشرق والغرب".

التصحيح اللغوى : محمم ودفتحي

الإشراف الفنى: حسن كامسل





كرس الدكتور جاك آتالي، مؤلف الكتاب، عمله الضخم، الذي يضاف إلى آلاف المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع، لإيضاح مراحل تاريخ علاقات اليهود بغيرهم من الجماعات الإنسانية وبالمال؛ عصب الحياة. بدءًا بالعام ألفين قبل الميلاد وحتى وقتنا الراهن، بل إنه حاول استطلاع ما سيكون عليه الحال نحو عام 2050.

طرح المؤلف العديد من الأسئلة التي كان بعضها جارحاً وتولى بنفسه الإجابة عنها، مقدما في كل حالة وجهتي نظر؛ إحداهما موالية والأخرى معارضة تاركاً للقارئ حرية الاختيار وإن بدا لنا أن آتالي كان يلتمس العذر للهود في كل مرة.